



ت بنية العقبل العسري

 المؤلف: الدكتور محمد عابد الجابرى \* الطبعة: الثانية \_ آب \_ ١٩٩١

جيع الحقوق محفوظة.
 الناشر: المركز الثقاقي العربي

العنوان:

🛭 بيروت/الحمراء ـ شارع جان دارك ـ بناية المقلسي ـ الطابق الثالث.

• ص.ب/113-5158/ هاتف/343701-352826/ تلكس/113-5158/

□ الدار البيضاء/ • 42 الشارع الملكى ـ الأحباس \* ص.ب/4006/ • هاتف/307651-307651 ● 28 شارع 2 مارس \_ إقامة 2 مارس • هاتف/271753-276838/

## نقدالمقل المرير

# بنيئهالغٍقالِالعِرَجي

دراسة تخليليّة نقديّة لنِظم المعرفة في الثقافة العرسيّة

الدكنورمحت عابدالجابري



المركز الثقاف العربي



### المصحتوب ات

| 4   |                                      |   | تذكير        |
|-----|--------------------------------------|---|--------------|
|     | القسم الاول<br>البيسان               |   |              |
| 14  | ما البيان؟                           | : | مدخيل        |
|     | اللفظ والمعنى                        | : | الفصل الأول  |
| 13  | ١ ــ منطق اللغة ومشكل الدلالة        |   |              |
|     | اللفظ والمعنى                        | ; | الفصل الثاني |
| ٧o  | ٢ ـ نظام الخطاب ونظام العقل          |   |              |
|     | الأصل والفرع                         | : | الغصل الثالث |
| 1.9 | ١ ــ الخبر والاجماع وسلطة السلف      |   |              |
|     | الأصل والفرع                         | : | الغصل الرابع |
| TYY | ٢ ــ القياس البياني وإشكالية التعليل |   |              |
|     | الجوهر والعرض                        | : | الفصل الخامس |
| 140 | ١ ـ المكان والزمان ومشكلة السببية    |   |              |
|     | الجوهر والعرض                        | : | الفصل السادس |
| 4.4 | ٢ ــ العقل والوجود ومشكلة الكليات    |   |              |
| 744 | البيان: اصوله وفصوله                 | : | خاتمة        |

#### القسم الثاني العرفان

| 101         | : ما العرفان؟                      | مدخيل        |
|-------------|------------------------------------|--------------|
|             | : الظاهر والباطن                   | الفصل الأول  |
| 111         | ١ ــ الحقيقة بين التأويل و والشطح، |              |
|             | : الظاهر والباطن                   | الفصل الثاني |
| 444         | ٢ ــ المماثلة أو القياس العرفاني   |              |
|             | : النبوة والولاية                  | الفصل الثالث |
| 414         | ١ ـ العرفان الشيعي والزمان الدائري |              |
|             | : النبوة والولاية                  | الفصل الرابع |
| 710         | ٢ ـ العرفان الصوفي والزمان المنكسر |              |
| 441         | : العرفان: المماثلة والأسطورة      | خاتمة        |
|             | القسم الثالث                       |              |
|             | البرمان                            |              |
| <b>"</b> ለ" | : ما البرهان؟                      | مدخىل        |
|             | : المعقولات والألفاظ               | الفصل الأول  |
| 110         | والقياس والبرهاني،                 |              |
|             | : الواجب والممكن                   | الفصل الثاني |
| ££V         | والنفس والمعاد                     |              |
| ٤٧٧         | : البرهان في خدمة البيان والعرفان  | خاتمة        |
|             | القسم الرابع                       |              |
|             | تفكك النظم ومشروع                  |              |
|             | إحادة التأسيس                      |              |
| ٤٨٥         | : لحظتان متزامنتان                 | مدخيل        |
| 2.43        | : تفكك النظم واختلاط المفاهيم      | الفصل الأول  |
| 6,111       |                                    |              |

| الفصل الثاني | : | إع | باد | 1 2 | لتا | اس |    | v  |   |    |    |    |     |  |  | <br> |  | <br> |      | ٥١٣ |  |
|--------------|---|----|-----|-----|-----|----|----|----|---|----|----|----|-----|--|--|------|--|------|------|-----|--|
| خاتمة عامة   | : | من | t,  | اجا | J   | )  | عو | ,, | ; | ٠, | ين | جا | ياد |  |  | <br> |  | <br> |      | 000 |  |
| المراجع      | : |    |     |     |     |    |    |    |   |    |    |    |     |  |  | <br> |  |      |      | ٥٧٥ |  |
| فسهسرس       | : |    |     |     |     |    |    |    |   |    |    |    |     |  |  | <br> |  | <br> | <br> | 040 |  |

#### تَذكِي ...

1... لنخرم إذن بالتذكير بأننا قد انتهينا من دواستنا لكوزات العقل العربي، داخل الثقافة العربية، إلى النسبية بن ين تعالى المنافقة العربية، إلى النسبية بن تعالى المنافقة من من المرقبة العالى من رؤى خاصة كللك. والحلواة التالية التي تتظرنا هي تحليل همله النظم المعرفية الشابئة (البيان والعرفان) واحمد للبابئة الداخلية المنافقة العربية كل المنافقة المناف

تلك هي الفقرة التي ختمنا بها خاتمة الجزء الأول من هذا الكتاب، الجزء الذي جملناه بعنوان وتكوين المقل العربي، " وأرضاء أن يكون نوعا من واستثناف النظر في تاريخ الشقافة العربية، تمهيدة لـ وبدء النظر في كيان العقـل العربي وآليـاته، كـها نبهنا عـل ذلك في التقـديم الذي صدرناه به.

كان وتكوين العقل العربي، إذن، شبه المدخل والمقدمات لهذا الجزء الذي نضمه اليوم 
ين يدي القارى، بعنوان: وبنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم الممرقة في الثقافة 
العربية، وإذن، فلا حاجة إلى إعادة تقديم بوصف لمحتريات، الآن أي وصف نقدمه سيكون 
الجزء الأول. ولا حاجة تخللك إلى تقديم وصف لمحتريات، الآن أي وصف نقدمه سيكون 
بالفر ورة تكراراً لما اطلع عليه القارى،، أو بإمكانه أن يطلع عليه، في فهرس الكتاب أو 
خافته، ثيء واحد نريا نشعيه إلى هلما التذكير وهو أن هدا الكتاب كان من الممكن أن 
يكون أروح مرتين لو أثنا اقتصرنا فيه على التحليل النظري ولم نكلف القارى، عناه الحوض 
معنا في تحليل ملموس لموضوعات ملموسة: كان هذا الكتاب سيكون أروح للقارى، أو أننا 
قلمنا آراءنا جاهزة غير مفيدة ولا متقاة بما تستند على من مواد فقملنا تركها، في كثير من 
الأحيان، تعرض نفسها بنفسها. وكان سيكون أروح لو اننا نجنبنا الحوض، بتفصيل أحياناً، 
في موضوعات سيمترها المختص فيها وعادية وسيمتبرها المختص في غيرها من اختصاص

ولهؤلاء جميعًا نقول: لم يكن في امكاننا أن نفعل غير ما فعلنا. لقد أردنا أن تكنون

 <sup>(</sup>ه) عمد عابد الجابري، تكوين العضل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (ببروت: دار الطليعة، ١٩٨٤).

أحكامنا تحمل معها مستنداتها، وأردنـا أن تكون هــله المستندات متنوعة تنـطق باسم كيــان المقل العربي ككل: العقل العربي كها تكوّن داخل الثقافة العربية الإسلامية والعالمة» بمختلف منازعها.

عسى أن نكون قد وفقنا فعلاً إلى وبدء النظر، في بنية هذا العقل الذي طال سكوته عن نفسه.

محمد عابد الجابري كلية الأداب-الرباط. المغرب الدار البيضاء ق ۱۹۸۰/۱۱/۹ القِسْمُ الأوّل البّيان

## متدختل متاالبتكان ؟

-1-

يدف هذا المدخل إلى بناء تصور أوّل وعام للنظام المحرق البياني من خلال تحديدات البيانين أنفسهم. ونحن نقصد به والبيانيين، هنا جميع المقكرين اللين انتجهم الحضارة المربية الإسلامية واللين انتجهم الحضارة المربية الإسلامية والذي بلورته وكرسته العلوم المربية الإسلامية الاستدلالية الخالصة، ونعني بها المنحو والفقه والكلام والبلاغة، وبالأخص منهم أولك الذين ساهموا في وتقتين، هذا الحقل الملمون، تحديد وحصر أقسامه وضبط البات التفكير داخله والانصاح عن نوع الروية التي يحملها عن المالم. إنهم بكلمة واحدة وعليه البيان، من لغويين ونحاة ويلاغين وعلياء أصول الفقة وعلياء الكلام، مسواء كانوا معتزلة أو اشاعرة أو حنائلة أو من والمظاهرية، أو من والمنطقة وينام معرفي واحد يؤسسه نظام معرفي واحد مواسعة نظام بعد عملوا جماء كل في ميدان اختصاصه وضمن وأصوله ملعبه البياني، على المنافرة بله المدرجة أو تلك في ميدان اختصاصه وضمن وأصوله ملعبه البياني، على المنافرة ومتاخلة تصف، وسياحة ونظريات، في البيان، فقهة أو نحوية أو بلاغية أو كلامية، متكاملة ومتداخلة تصف، والحلة برائية والهاب عالم والبياني، والمنافرة والمداخلة تصف، والحلة والمنافرة والمائية والمائية ونطريات، في البيان، فقهة أو نحوية أو بلاغية أو كلامية، متكاملة ومتداخلة تصف، وأو كلامية ونظريات، في البيان، فقهة أو نحوية أو بلاغية أو كلامية، عنام والبيان، .

ولا شبك أنّ الباحث سيرتكب خطأً كبيراً إذا هو اعتقد أن الاهتهام بـ والبيان، ، بأساليه وآلياته وأصنافه كان من اختصاص علياء البلاغة وحدهم، هؤلاء الذين جعلوا من وعلم البيان، أحد الاقسام الثلاثة التي ينقسم إليها وعلم البلاغة، العربية (علم للماني، علم البيان، علم البديم). فالبلاغيون الذين اتجهوا هـذا الانجاه كنانوا آخر من ظهر على مسرح المواسات البيانية، كها أن تصنيفهم ذاك لعلوم البلاغة لم يتقرر بصورة نهائية إلا في مرحلة متاخرة، ويكيفية تناصة مع السكاكي المتوفى سنة ٣٦٦هـ. أما قبل ذلك فلقد كان مصطلح والمبانه يشمل كافة الأساليب والوسائل التي تساهم ليس فقط في تكوين ظاهرة والبلاغة، بل أيضاً في كل ما به يتحقق والنبليغ، تبليغ المتكلم مراده إلى السامم. ليس هذا وحسب، بل إن والمبانه في اصطلاح رواد الدراسات المبانية: واسم جامع، ليس فقط لكل ما به تتحقق علمية والأنهام، و والتلفي، و يكيفية عالمهم، وه التلفي، و يكيفية عالمهم، وه التلفي، و يكيفية عالمة عالمية، والكون،

وإذن، فلا بد من الأحد بعين الاعتبار الكامل كون الداراسات البيائية البلاغية قد 
بدأت وقطعت أشواطاً من التطور، أساسية وحاسمة، خدارج دائرة دالبلاغين، الضيقة. 
هذا إذا كانت هناك فعلاً، في الثقاقة المربية الإسلامية، على هذه السائرة والضيقة، وكيفيا 
كان الحال فإن الثابت تاريخياً هو أن الإبحاث البياتية كانت على رأس الأصهال العلمية الاولى 
التي تتلتب بالثقافة الكتابة والدراية، وبالتالي من الثقافة والسامية إلى الشقافة والعالمة، وإذا 
كان من الصحب الفصل بين الاختصاصات في الحقل المعرفي البياني، وبكيفية خاصة خلال 
المراحل الأولى من وتقنيفه إذ كان اللغوي متكلماً، والتكلم نحدوياً والفقيه لمدوياً 
المراحل الأولى من وتقنيفه إذ كان اللغوي متكلماً، والتكلم نحدوياً والفقيه لمدوياً 
تتكلماً .. إلغ، فإن كل المطبات التاريخية للتوفرة الأن تؤكد أن الأبحاث البيائية إلما تم 
التي ستشمى فيا بعد بهذه الأساء، وهي أبحاث ومناقشات كان يستقطبها مركز اهتهام واحد ، 
هو الشمى الديني الأساسي: القرآن، الكتاب المين.

وبطبعة الحال لقد تعلقوت الأبحاث البيانية التي انطلقت مع بداية عصر التدوين تطوراً ظليماً ماثلاً، خلال هما العصر نفس: لقد اتست دائرة اهتيامها لتشمل الخطاب العربي ككل من شعر وخطابة وترسل وفنون من القول اخرى، كيا اشغلت بصورة أوسع وأعمن بعملية والضبطة ووالتقيدة ووالتقيزة، نتيجة للجادلات المذهبية داخل المدائرة البيانية نفسها، وأيضاً وهذا أشد تأثراً، نتيجة تسرّب النظامين المدونين الأخري في الثقافة العربية، المرفان والبرهان، ووخولها مغردين، احدهما ضد الأخرى أو مجتمعين، في صدام مع النظام البياني ... وهكذا، فإذا كانت القواعد والأصول التي وضعها أو رتبها اللغويون والنحة والفقهاء والمتكلمون والبلاغيون في عصر التدوين، قد انتقلت بـ والبيان، كنظام معرفي من حالة اللاوعي، حالة المفوية اللغوية \_ إن صح التعبير \_ إلى حالة الوعي، حالة التفكير الإسلامية أخواه بين النياتين أنفسهم أو ينهم بين والموانيين، من متصوفة وباطنية واشراقيين من جهة، أو بينهم وبين والبرمانين، من مناطقة وفلاصقة من جهة أنانية، قد زاد من تعمين الموعي بخصوصية والبلامانين العربي، منبحاً وروئية، مسواء لمدى البيانين أنفسهم أو لمدى نصوص البيانيين أنفسهم، على الكيفية التي انتقل بها والبيان، كشطام معرفي، من حالة نصوص البيانيين أنفسهم، على الكيفية التي انتقل بها والبيان، كشطأم معرفي، من حالة نصوص البيانيين أنفسهم، على الكيفية التي انتقل بها والبيان، كشطأه معرفي، من حالة نصوص البيانيين أنفسهم، على الكيفية التي انتقل بها والبيان، كشطأه معرفي، من حالة المساحرة المساحرة المعرفة المنا المعرفي، من حالة المنار ا اللاوعي إلى حالة الوعي، الشيء الذي سيمكننا من رصد أهم السلطات المرجعية التي تقود التفكير في الحقل البيان العربي، بل في: المقل البياني.

- Y -

خصص معجم ولسيان العرب؛ لابن منظور عدة صفحات لمادة (ب. ي. ن). المتعملة في المتعملة في المتعملة في المتعملة في المتعملة في المستعملة في المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة المتعملة في المتعملة المتعملة في المتعملة الم

وإذن، فنحن عندما نرجع بكلمة من الكلهات العربية إلى معناها اللغوي، مستندين في ذلك إلى المعاجم القديمة كمعجم ولسان العرب، الواسع الشامل، فإننا نرجع بهما في الحقيقة إلى مجالها التداولي الأصلي، أي إلى الحقل المعرفي الخاص الذي ظلت اللغة العربية الفصحي تحمله معها عبر العصور، على الأقبل داخل تلك المعاجم، أعنى داخل الفك الذي تتخبذه تلك المعاجم إطاراً مرجعياً لها. وإذا نحن أخذنا بالأطروحة العامة المقبولة الأن لـدي علماء السيهائيات والانشولوجيـا اللسانيـة، والقائلة: إلاَ منظومة لضرية مـا (الشي الذي يعني ليس فقط مفرداتها، بل أيضاً نحوها وتراكيبها) تؤثر في طريقة رؤية أهلهما للعالم وفي كيفيية مفصلتهم له، وبالتالي في طريقة تفكيرهم، ١٠٠، أمكن القول إن الكلمة التي يرجع بها إلى معناها اللغوي إنما يـطلب مدلـولها كها كان يتحدد داخل المنظومة اللغوية التي تنتمي إليها، وبالتالي فهي لا بد أن تحمـل في معناهـا اللغوي قليلًا أو كثيراً من خصائص رؤية أهلها للعالم وكيفية مفصلتهم لـ، وطريقة تفكيرهم في ظواهره وحوادثه. وإذا كان هذا يتعذر، في بعض الأحيان، لمسه أو اكتشاف في بعض اللغات الحديثة التي يغلب فيها الطابع الإجرائي فتبتعد باستمرار عن أصولها وتستقل بنفسها متخذة من الحاضر، حاضرها هي، إطارها المرجعي الموحيد أو على الأقل الأسماسي، فإنمه شيء ميسور جداً، وبدرجة كبيرة في اللغة العربية الفصحى. وهذا راجع أساساً إلى حرص المعاجم العربية القديمة \_ وهل هناك غيرها؟ \_ على الرجوع بالكلمة إلى «الأصل» المذي أخذت منه ، وإلى إبراز العلاقة التي قد تربط هذا الأصل اللغوي بالموضوع الحسيّ المذي وضعت لتشير إليه في البيئة

Adam Schaff, Language et connaissance (Paris: Editions Anthropos, 1973), pp. (1) 292 - 293.

العربية والأصل، بيئة عرب الجاهلية، والأعراب منهم خاصة، الشيء اللذي يجعل الكلمة العربية تقل معها صورة مصنوة عن العالم الذي تشعي إليه، على همله الدرجة، أو تلك، من الرضوح ... وإذن فنحن عندما نرجع بكلمة ما إلى أصلها اللغوي، في همذا المدخل أو في القصول اللاحقة، فإنما نعود بها إلى العالم للعرفي العربي البياني قبل والاختلاط،، وهو العالم الذي يهمنا هنا.

ولعل كلمة وبيانه أكثر الكليات العربية تعبيراً عن خصائص الرؤية التي تقدمها المنظرمة اللغوية العربية، أو الحقل المعرفي العربي والأصلى، عن العالم، ليس فقط لأنها من الكفات الخاصة باللغة العربية، إذ لا نجد لها ما يقابلها في اللغات الأخرى، ولا لأنها من أكثر الكليات الخاص، الأخرى، ولا لأنها من أكثر الكليات استعمالاً في القرآن (وردت عادة ب.ي. ن. في القرآن اكثر من ٥٠٠ مرى بل أيضا لإنها أصبحت على علم من العلوم العربية والحالصة، وعلم البيان)، وأكثر من ذلك وأهم، لأنها أصبحت تعدل على غطام من العلوم العربية والحالصة، وعم البيان)، وأكثر من ذلك وأهم، لأنها أصبحت تعدل على غطام مرفي معين أخذ الرعمي به، كرؤية ومفاهيم وطريقة في التفكير، يتبلور ويتعمق مع الأيام داخل الفقاقة العربية الإصلامية. فعل ضوء هذا التطور الذي عوفته كلمة ويناك والذي عرفته كلمة ويناك والذي المؤلمور، من حالة الموجي سنقرا وبيانات، صاحب معجم ولسان المرب، حول مادة (ب.ي. ف).

إذا نحن تتبعنا والنصّ الذي يقدمه لنا ولسان العرب، عن مادة (ب. ي. ن) وجدناه يتقل بنا عبر خمس دلالات، أو على الأصح خمسة مستويات من الدلالة نعرضها على الترتيب كما يلي:

 (ب.ي.ن) = الموصل. والمدلالة صلى الوصل في هذه المادة تكاد تختص به كلمة ويُرنَّه المصاغة اسماً ساكنَ الوسط على وزن وعَيْنَّة. ويستشهد صاحب ولسان العرب، لهذا المعنى بأبيات من الشعر منها قول الشاعر:

لقند فسرُق النوائسين بَيْسِي ويُهِنِّهُا فَلَسَرَّت بِسَلَمَكَ النوصيل حِيقٍ وحِبُهِا وقول آخر:

لمصرك لنولا البينُ لا يُغْظُمُ الضوى ولنولا الضوى منا حينٌ لنابُسينُ النفُ

كها استشهد من القرآن بالآية التي يخاطب بها قوماً من المشركين، يوم القيامة، قاتـالاً: فولقد جتمونا فرادى كما خلفتاتم أول موة وتركتم ما خولناتم وراه ظهوركم وسا نرى معكم شفساءكم اللمين زصنم أنهم لمحكم شركاء، لقد نقطع بيّنكم وضل عنكم ما كتم تزعمون (الأنصام: ٤٩٤). ثم يضيف معلقاً: قرى، ه هينكم، بالرفع والنصب. فالرفع على الفعل، أي تقطع وصلكم، والنصب على الحلف، يربد: ما بينكم، ثم يورد أقوالاً في الموضوع بعضها يناصر القراءة بـ «الرفع، وبعضها يقول بـ «الحلف». وواضح أن القراءة بالرفع هي وحدها التي تجمل والبين، هنا بمعنى الوصل. أما النصب فهو بالمكس من ذلك مجمل الكلمة تفهد والفصل، و وهذا ما اختاره الزغشري، وهر من أقطاب البيان، إذ فَسر وتقطّع بينكم، (بالنصب)، في الآية المذكورة بدونع القطع بينكم. ثم يضيف - كما تقول: جع بين الشيئن شريد ارقع الجمع بينها على استاد الفصل إلى مصدوم عبدا التأليل. ومن رفع فقد استد الفصل إلى الحلوف كما تقول: قوتل خفتكم وأمامكم، وفي قراءة عبداله: لغد تقطع ما بينكم، وإذا أضفنا إلى هذا الاختلاف ندوة ما ورد في هذا المعنى من الشعر أو غيره، أمكننا أن نستنج أن دلالة والبين، على والوصل، لم تكن شائعة، وأمام عند الشعر، بذا المعنى أنما يكون ذلك - ربما - من باب تصمية الشيء بضمه، وهذا ثمي، معروف في اللغة العربية. وإذا صح هذا كان والبين، في دلالته الأصلية هو والفصل، وهذا مي يؤكله صاحب ومقاييس اللغة، حيث نقراً في مادة (ب. ي. ن) ما يلي: والبه والباء والنون أصل واحد هربعد الشيء وانكشاف. فلين: الغراق، ٩٠

٢ - (ب. ي. ن) = الفصل. بالفعل، يقدّم لنا ولسان العرب، تفاصيل وافوة عن دلالة المادوية التي المنافقة المنافقة المنافقة التي نحن بصدها على والفصل»، إذ نجد أنفسنا، لا بإزاء صيفة لغوية واحدة، بل أمام صيغ نختلفة. وهكذا، فبالإضافة إلى الصيفة (بَـينْ - على وزن: عَـينْ) التي تفيد الفصل، والبعد، والفرقة، هناك صيغ أخرى نذكر منها:

ـ المباينة: بمحنى المفارقة. وتباين القوم: تهاجروا. وتباين الرجلان: بانَ كل واحد منها عن صاحبه، وكذلك في الشركة إذا انفصلا.

ـ غراب البينُّ: هو الأبقى. أي الذي فيه بياض يتميز به عن سائـر الغربـان. وسمي الغراب الأبقم هذا «غراب البين» لأنه نذير شثره، يفرق بين الناس..

\_ أبان: فصل. تقول ضربه فابان رأسه من جسده وفصله، فهو مبين.

ــ البَّـينُّ: البعد والفسراق. وفي الحديث: أبن القَـدُح عن فِيكُ، أي افصله عنـه عنـد التنفس لئلا يسقط فيه ثبيء من الريق. ويقال: يَنْتَهَمْ ايَنْزُ أي يُعْد، لغة في: «بَوْن» (والبون: المسافة ما بين الشيئين)، و والبين، يكسر الباء: الفصل بين الأرضين، وهي التخوم.

مسلمة كا بين السيون ، و البيرة بستر البنات المعلل بين الرحمين وهي المحوم . - البائنة : يقال: طلب إلى أبويه البائنة ، وذلك إذا طلب إليها أن بيناه بمال فيكون له

على حدة. . . والبائنة أيضاً : البئر البعيدة القعر، الواسعة.

\_ البائن: المرأة المطلقة. يقال: بانت المرأة عن الرجل وهي بائن: انفصلت عنه بطلاق.. والطلاق البائن: هو الذي لا يملك الزوج فيه استرجاع المرأة الا بعقد جديد. . يقال للجارية إذا تزوجت: قد بانت، وهن قد بِنُّ إذا تـرُوّجُن - كـأتين انفصلن عن بيت أيهن.

٣ - (ب. ي. ن) = الظهور والموضوح. كانت المعاني السابقة، معاني الفصل والفراق

 <sup>(</sup>٢) أبو القاسم محمود بن عمر المزهنري، الكشاف عن حقائق لحوامض التشريل وهيمون الأقاويل في وجوه التأويل (بدروت: دار الكتاب الحربي، [د. ت. ])، ج ٢، ص ٤٧.

 <sup>(</sup>٣) آحد بن فارس بن زكريا، معجم مقليس اللغة، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: مكتبة الحلبي،
 [د.ت.]).

والبعد، تغيد ضمنيا معنى الظهور والوضوح: فظهور الشيء ووضوحه يكون بانفصاله عها حوله وغيزه عما يرتبط به أو ينشد إليه. وإذن فدلالة مادة (ب. ي. ن) على الظهور والموضوح هي ونتيجة للدلالة الأولى، أو قل هي مستوى ثان من الملالة، فإذا كان المستوى السابق، الذي يدل على الفصل والمؤاق والبعد، يشير إلى وضعية الشيء بالنسبة إلى الأشياء الأخرى المتربعة به، أو التي تدخل معه في علاقة ما، فإن هذا المستوى الثاني من الدلالة لذات المادة الملفوية التي نعمدهما يشير إلى حالة الشيء بالنسبة لى يراه ويعرقبه من البشر. ويعبارة أخرى، إذا كان للمستوى الأولى يتعلق أساماً بالوجود الانطولوجي للشيء فإن المستوى الشائي يتعلق بالوجود المعرفي. وهكذا نقرا، ووائماً في واسان العرب:

- ـ بان الشيء بياتا: اتضح فهر بينً.
- ـ البيان: ما بين به الشي من الدلالة وغيرها.
- \_ أبان الشيء: فهو مُبين، وأبنتُه أنا: اوْضَحْتُه.
  - ـ استبان الشي: ظهر، وأستُبُّتُه أنا: عرفته.
- ـ تبينُ الشيء: ظهر، وتبينته أنا. وفي المثل: قد بينُ الصبح لذي عينين، أي تبين.
- التينُّن: الايضاح. . وأيضاً: الوضوح. ومنه: التَّبيان (بكسر التاء) مصدر دوهو شاذ لأنَّ المسادر إنما تحيىء على التَّنعال بفتح التاء» ومعناه: الكشف والإيضاح.
  - ـ والتبين أيضًا: التأمل. يقال: تبينت الأمر: تأملته وتوسمته.
- والتبين: النتبت. وفي الحديث: وإلا أن النبين من اهد والمجلة من الشيطان فنينواء، فالنبيين هنامه مناه وجل : ﴿إذا ضربتم هنام معناه : النتبت في الأمسر والتبائي فيسه . وقسرى، قسولسه عسز وجل : ﴿إذا ضربتم في سيل الله فنينوا ﴾ (النساء: ١٤) : وقري، فتثبتوا، والمعنيان متقاربان، وقبوله عنز وجل : ﴿إن جادم فاسق بنيا فنينوا ﴾ (الحجرات: ٢) ، أو فتشيوا . قرى، بالوجهين معاً .

٤ - (ب. ي. ن) - القصاحة والقدرة على التبليغ والإقتاع . يتعلق الأسر هنا، كها هو واضعية الشيء بالنسبة لغيره وأضعية الشيء بالنسبة لغيره من الأشياء، وضعية الشيء بالنسبة لمن براه ويسوقه، حالة المفهور والميزة، ولا إلى حالته بالنسبة لمن براه ويسوقه، حالة الظهور والوضوح، وإنما يتعلق الأمر أساساً على هذا المستوى، بقدرة الإنسان . الذي يسرى الأشياء ويتعاملها . وإنم على والإيافة إي على تبليغ السامع مراده . وهكذا نقرأ،

- ـ البيان: الفصاحة واللُّسَن. وكلام بينُّ: فصيح.
- البيان: الإفصاح مع ذكاء. والبين من الرجال: الفصيح.
  - . البيان: إظهار المقصود بأبلغ لفظ (ابن عباس).
- ـ البيان: القدرة عمل الإتناع، إلى درجة تجعل السامع مسحوراً يعتقد الحق باطلًا والساطل حضاً: هروى ابن عباس عن النبي (ص) أنه قال: هإن من البيان لسحرا وإن من الشّعر لحِكْمَاء، قبال: البيان إظهار المقصود بالبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكـاءالقلب مع

اللَّمْن، وأصله الكشف والظهور. وقيل: معناه أن الرجل يكون عليه الحق وهو أقوم بحجته من خصمه فيقلب الحق ببيانه إلى نفسه، لأن معنى السحر قلب الشيء في عين الإنسان وليس بقلب الأعيان. وقيل معناه إنه يبلغ من بيان في الفصاحة انه يمدح الإنسان فيُصَدِّق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله وحيه، ثم يلمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله ويغفه، فكانه سحر السامعين بذلك، وهو وجه قوله دإن من البيان لسحراة.

٥ ـ (ب. ي. ن) الإنسان حيوان مبين. هذه القدرة على البيان، بهذا المعنى، أي صلى الكلام القصيح المقتم والساحري خاصية للإنسان وحده، تميزه وتفصله عن الحيوان. وصاحب ولسان العرب، ينتهي إلى هذه التبجة عندما تعرض إلى معنى كلمة والبيانة الواردة في أول سورة الرحمان: وظرحان، علم الغرآن، على الإنسان، علمه البيانة، فيعدا أن يذكر قول من قال إن المتصود بد والإنسان، قي هذه الذي فيمه بيان كل شيء وبعد أن يشير إلى رأي من يرى أن المقصود بد والإنسان، هر آدم روند ورد في الغرآن الله علم المحمد أن يشير إلى رأي من يرى أن المقصود بد والإنسان، هم آدم والأسهاء كلها، بعد هذا وذاك يقول: ويجوز في اللذات يكون الإنسان وفي البيان بحدى المتحدد عن انتعمل الإنسان البيان بحدى المتحدد الإنسان وفي البيان بعدى المتحدد الإنسان وفي البيان بعدى المتحدد الإنسان وفي البيان بعدى المتحدد المتح

ولا بد من الإشارة هنا إلى أننا نجد هله الفكرة ذاتها، أو ما يقاربها، عند غير صاحب الحسان العرب، من المفسرين والبلاغيين والمتكلمين البيانيين. فالرخشري يقول في تفسيره: والكشاف، عند تقديمه لسورة الرحمان، إن الله وقدم ما غيز به (الإسان) من سائر الحيوان من البيان وولا للتطنق والكتاق الكتاق المؤادة والكتاق والكتاق

<sup>(</sup>٤) الزغشري، المصدر نفسه، ج ٤، ص ٤٤٣ .

 <sup>(</sup>a) عمد بن بهادر النزركشي، البرهان في طوم الشرآن (بيروت: دار المعرفة، [د.ت.])، ج ١، ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) أبو صدر أحمد بن عمد بن عبد ربه، المصد الفريد، تفقيق أحد أمين وآخرين، (القاهرة: لجنة الثالثية وإنحا أن المسائد والما التأليف والنزمة والندر، ١٩٤٣ -١٩٥٣)، ج ٢، ص ٢. معروف أن أرسطو لم يقل بهذا، وإنما قبال الإنسان حيوان ناطق يميني عاقل.

 <sup>(</sup>٧) عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيئ (بيروت: دار إحباء التراث العربي، [د.ت.])، مجلد ١٠
 ج١٠ ص ٥٦.

عُند ومقرَّم لماهية الإنسان قد حصل في وقت مبكر. وهذا يؤيَّده ما نقله المحاسبي عن خاالد أبن صغوان من أنه قال: ولولا النيان لكان الره بيمة مهملة ار سورة عملة، هم. وأخيراً وليس آخيراً ورد في ولسان العرب؛ نفسه في مادة (ف.س.ح) ما نصه: ووتيل جميع الحيوان ضربان اعجم ونصيع. فالقصيح كل ناطق، والأعجم كل ما لا يتعلق. وفي الحديث ففو له بعدد كل فصيح وأعجم، أراد بالقصيح بني آدم وبالأعجم الهائم،.

هــل نستتنج من هــذا أن تعريف الإنــــان بأنــه وحيوان مبـين، يوازن في نــظر البيانـيـين التعــريف الأرسُطي المشهــور: «الانسان حيــوان ناطق» (= عــاقل)، وأن «البيــان» بالتــالي، يــوازن «العقل، في الحقل المعرفي البيان؟

سؤال سابق الاوانه، والجواب عنه بالإيجاب أو بالنفي لن يفيذنا كثيراً في موضوعنا. فلنحفظ إذن بما هو أهم واوضح: وهو أن والبيانة في إطاره المرجعي اللغوي الأصلي يفيد الفصل والانفصال، والظهور والإظهار، ذلك هو ملخص كل البيانات السيابقة. وإذا شئنا ترتب معاني والبيانه، على أساس التمييز بين المنهج والرؤية في النظام المعرفي البياني، قلنا: البيان كمنهج يفيد الفصل والإظهار، والبيان كرؤية يفيد الانفصال والظهور. لنكتف بهذه الاسبطاة التي استخلصناها من المعني اللغوي لمانة (ب. ي. ن) ولننتقل إلى المعني المطلاحي للكذة موضوع بحثنا.

- 4 -

يمكن القول، بصروة إجالية، إن الأبحاث البيانية قد انقسمت منذ تيامها إلى قسمين: قسم يعني به وقوانين تفسير الحطاب، وقسم يهتم به وشروط انتساج الخسطاب، وإذا كان الاهتبام به النفسير، يمكن الرجوع به إلى زمن النبي حينا كمان الصحابة يستفسرون، عن معاني بعض الكلبات أو العبارات الواردة في القرآن، أو على الأقل إلى عهد الحلفاء الراشدين حينا أخذ الناس يسألون الصحابة عما استغلق عليهم من آي القرآن، فإنّ الاهتبام بوضح شروط لإنتاء الخطاب البلاغي المين لم يبدأ إلا مع ظهور الأحزاب السياسية والفرق الكلامية بعد حادثة والتحكيم، حينا اصبحت الحطابة والحداد والكلامي، من ومسائل نشر الدعوة وكسب الأنصار وإقحام الحصوم.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أنه ظهرت بين صفوف الصحابة شخصيات اهتمت بغسير القرآن وتوظيف الشعر الجاهلي، ديوان العرب، في ذلك مثل ابن العباس المتوفى سنة ٦٨ هـ والذي تجعله الروايات السلطة المرجعية الاقوى في هـذا المجال حتى لقب، الاقدمون بـ دترجان القرآن، وقال عنه بعض الباحثين المعاصرين إنه كان داول الفسرين وبالتال رائد

 <sup>(</sup>٨) أبو صدائد الحارث بن أسد للحاسبي، درسالة في مائية العقل، وفي: حسين قوتبلي، محقق، العقل وفهم القرآن (بيروت: دار الفكر، ١٩٧١).

الدراسات اللغوية في التصوص العربية؟، فإن ما يروى عنه أو ينسب إلى غيره من معـاصريه يـدل على أن الأمر كان يتعلق بـ ونشر، الثقافة البيانية الشفويية أساسـًا، وليس بمحاولات علميــة واعبة ترمي إلى التشريع لتلك الثقافة، أعني ضبط أصولها ووضع قوانين لتفسير نصوصها.

والمواقع أن المحاولات الأولى التي اتجهت بوعى إلى وضع قوانس لتفسير الخطاب البيان، المتمثل يومئذ في القرآن أساسًا، إنما بدأت مع عصر التدوين، مع أمشال مقاتـل بن سليهان المتوفي سنة ١٥٠ هـ الذي اهتم بظاهرة تعدد دلالة الكلمات والعبـــأرات في القرآن من جملة ما أهتم به في كتابه: «الأشباء والنظائر في المقرآن الكريمه"،، وأبي زكرياء بجبي بن زياد الفرَّاء المتوفَّى سنة ٢٠٧ هـ ـ الذي تناول في كتابه معاني القرآن "" ظاهرة والتجوز،، ووالانساع، في الخطاب القرآن. على أن أهم محاولة في هذا المجال، من بين المحاولات الرائلة، هي تلك التي قام بها أبو عبيلة معمر بن المُثنِّي المتوفُّ سنة ٢١٥ هـ الذي تنــاول في كتابه مجماز الغرآن"، الأساليب البيانية البلاغية في القرآن التي ستصبح فيها بعد موضوع دراسات مفصلة ومادة خصبة لاستخلاص قـوانين تفسـير الخطاب البيـاني. وقد استعمـل أبو عبيدة كلمة ومجازه بمعنى واسع يغطى كثيراً من العمليات والأليات الأسلوبية العربية. ويقال إن الذي دعاه إلى تأليف كتابه أن بعضهم سأله عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا شَجَّرَةٌ تَمْرَجُ مَنْ أَصَّلّ الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين (الصافات: ٦٤، ٦٥)، مستفرياً من تشبيه معلوم (شجرة) بمجهول (رۋوس الشياطين) على غير عادة العرب كها زعم، فأجباب أبو عبيـدة بأن القرآن خاطب العرب على البطريقة التي يفهمونها وأن تشبيه معلوم بمجهول ليس غريبًا في كلام العُرب، ثم ألف كتابه ليبينَ كيف ان جميع مـا جاء في القرآن من طرق في التعبـير غير مباشرة معروف في كلام العرب وسمَّى هذه الطرق، غير المباشرة، وعِمازاً، يقول في مقدمة كتابه: وففي القرآن ما في الكلام العربي من الغريب والماتي ومن المحتمل من مجاز ما اختصر ومجاز مــا حلف ومجاز ما كف عن خبره ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد ووقع على الجميع ومجماز ما جماء لفظه لفظ الجميم ووقع معناه على الاثنين ومجاز ما جاء لفظه خبر الجميع على لفظ خبر الواحد ويجاز مـا جاء الجميع في موضع الواحـد (...) وكمل هذا جائز قد تكلموا فيه، ومثل هذه الأنواع من والمجاز، هو ما كانوا يعنونه بـ والتجوز،، ووالاتساع في الكلام،، كمظهرين من مظاهر البيان العربي.

 <sup>(</sup>٩) محمد فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧)، ج ١، من ٤٣.

 <sup>(</sup>١٠) مقاتل بن سليهان، الأشباء والتظائر في القرآن الكريم، تحقيق عبدالله محمود نسحاتة ( القماهمة : الهيئة للصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥).

<sup>(</sup>١١) أبر زكريا نجعى بن زياد القرآء، معالي القرآن، تحقيق أحمد بوسف النجائي وغيره (القاهرة: ولر الكتب للصرية، ١٩٥٥- ١٩٧٣)، ج ا: تحقيق عمد علي النجار وأحمد يوسف النجائي (القاهرة: ولر اكتب للصرية، ١٩٥٥)، ج ٢: تحقيق عمد علي النجار (القاهرة: المدار المصرية للتأليف والمترجمة، ١٩٦٦).

 <sup>(</sup>١٢) أبو عبيدة معمر بن المثنى، مجاز الفرآن، تحقيق محمد فؤاد سنزكين (القاهرة: مكتبة الحاتجي، [١٩٥٤]).

ومع أنَّ أبا عبيدة والفرَّاء وغيرهما من رواد الـدراسات البيانية اللغوية والنحوية قـد أبرزوا كثيرًا من خصائص التعبير البياني في القرآن خاصة، وكلام العرب عامة، فإن أياً منهم لم يرتفع بعملية «وضع قوانين لتفسير الخطاب» ـ البياني الفرآني ـ إلى المستوى الذي قفـز إليه بها معاصرهم محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة ٢٠٤ هـ. لقد كان الإسام الشافعي عـلى معرفة دقيقة باللغة العربية وأساليبها التعبيرية كها كان على اطلاع على المجادلات الكلامية العقدية التي عرفها عصره، وكان فوق ذلك فقيها تشغله قضايا التشريم ووالتفنين، أكثر مما يشغله شيء آخر. ولذلك لم يحصر اهتهامه في الجوانب البيانية السلاغية في القرآن، بل اهتم أيضاً، ويكيفية حاصة، بالضامين التشريعية في الخطاب القرآني ويكيفية استخلاص واستنباط هذه المضامين، وبذلك كان بحق أول واضع لقوانين تفسير الخطاب البياني ويالتمالي والمشرع، الأكبر للعقل العربي ١١٦. لقد تعامل الشافعي مع الخطاب القرآني من منظور فقهي ... قانوني ــ على أساس أنه : وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلـة إلا وفي كتاب الله المدليل عــل سبيل الهدى فيهاه (١٥٠)، فقد خاطب الله رسوله في القرآن قائماً: ﴿ وَيَزَّلْنَا عَلِيكَ الْكِتَابِ تِبِائناً لَكُلُّ شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين (النحل: ٨٩)، وقال عن القرآن نفسه: ﴿هذا بيان للناس) (آل عمران: ١٣٨). واذن فالخطاب القرآني هو دبيان، ليس فقط لأنه كلام دمبين، فصيح وبليم إلى درجة والإعجاز، بل أيضاً لأنه وبيان، لـالأحكام الشرعية، وبالتـالي فالمهمة الأولى التي تطرح نفسها في هذا المجال هي معرفة وكيف البيان: بيان القرآن.

ويجيب الشافعي قائلاً: «البيان اسم جامع لمان عتىمة الأصول متشبة الفروم. فأقل ما في تلك المان المجتمعة ألما بيان لمن خوطب بها عن نزل القرآن بلسانه متفارية الاستواه عنده، وإن كان بعضها ألمد تأكير بيان من بعض غنلة عند من بمهل لسان العرب "الله مكذا نبعد أنفسنا، دفعة واحدة، أمام تعريف يقفز بكلمة وبيان عمن مستوى المواضعة اللغوية الجارية إلى مستوى المواضعة اللغوية الجارية إلى مستوى المواضعة مستوى المصطلح العلمي. ومن الآن فصاعداً - أي منذ الشافعي - أن يحود «البيان» يعني مجرد الرضوح والنظهور ولا مجرد الإظهار والافتصاح، بل إنه سيصبح أيضا والمساحات على مفهوماً عبرداً بمتمتع بكل قوة المفهوم، فهو يدل على ومعان مجتمعة الاصول منتبعة الفروع أي علم عالم من الأفكار وأواصر، نواه، أحكام . . . ؟ تنتظمة وأصول تشعب عنها وفروع، وتعبر عنه لفة معية ذات أساليب تعبرية خاصة، هي اللغة وأصوبها وبيانها بالنسبة . ولذلك كانت تلك الماني المجتمعة؛ المنتبة أن يجهلها. وإذن في والبيانها بالنسبة لمن يعرف هذه اللغة ، متباعدة ومختلقة ملتبسة بالنسبة لمن يجهلها. وإذن في والبيانها على المن يعرف هذه اللغة ، متباعدة ومختلقة ملتبسة بالنسبة لمن يجهلها. وإذن في والبيانه، على

<sup>(</sup>١٣) انظر: عمد عابد الجابري، تكنوبين العقل العمري، سلسلة نقد العقبل العربي، ١ (بسيروت: دار الطلبحة، ١٩٨٤). ج ١، القصل ٥.

<sup>(</sup>١٤) محمد بن إدريس الإمام الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر ([القاهرة: البابي الحلبي، ١٩٤٠])، ص ٢٠

<sup>(</sup>١٥) المعلر نفسه، ص ٢١

الأقل على مستوى الخطاب الذرآني، هو في آن واحد أصول مضبوطة وطريقة في النعبـير عنها مخصوصة. وهذا ما عمل الشافعي على بيانه وتوضيحه في رسالته الشهيرة.

لقد حدد الشافعي والاصول؛ انطلاقًا من ترتيب ودرجات؛ البيان القرآني، ووضع الأساس لـ وقوانين، تفسير الخطاب البياني \_ والقرآن أعلى مستوياته \_ من فحص أساليب التعبير في لسان العرب. أما درجات البيان في القرآن أو أنواعه، فخمسة: ١) بيان لا يحتاج إلى بيان وهو دما أبانه الله لخلقه نصاء. ٢) بيان في بعضه اجمال فتكفلت السنة ببيان ما يحتاج منه إلى بيان. ٣) بيان ورد كله في صورة المجمل وقد تبولت السنة تفصيله. ٤) بيان السنة، وهو ما استقلت به هي نفسها ومن الواجب الأخذ به لأن الله هنـد فـرض في كتابـه طاعــة رسولــه (ص) والانتهاء إلى حكمه، فمن قَبِل عن رسول الله فيفرض الله قَبل، ٥) بيان الاجتهاد ويؤخذ بالقياس على ما ورد فيه نص من كتاب أو سنة. وهذا وفرض الله على خلقه في طلبه وابتىلي طاعتهم في الاجتهاد كما ابتل طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، (١٠٠٠). ومن درجات البيان هذه يستخلص الشافعي ثلاثة وأصول؛ هي: الكتاب والسنة والقياس ثم يضيف وأصلاً، رابعاً هو والإجماع، يحتج له بأحاديث نبوية توصى بـ ولزوم جماعة المسلمين، فيها تقبول به من التحليمل والتحريم لأن رأى جماعة المسملين لا يمكن أن يأتي مخالفًا للكتاب والسنة: ووإنها نكون الغفلة في الفرقة, فاما الجياعة فلا يمكن فيها كانة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس: ١٣٠٠. ويما أن القيماس هو اجتهماد الفرد الواحد ممن تتوافر فيه شروط الأهلية للاجتهاد، فإن الإجماع أقوى منه باعتبار أنه إجماع المجتهدين. هكذا تصبح الأصول أربعة على الترتيب التالى: القرآن ثم السُّنَّة ثم الإجماع ثم أخبرا القياس.

غير أن هذه الأصول الأربعة بمكن الرجوع بها في نهاية التحليل إلى أصلين الثبين: التص (القرآن والسُّنة) والأجتهاد (اجتهاد الفرد واجتهاد الجهامة) ومن هنا كنان البيان الشرعي صنفين: بيان لا يحتاج إلى مزيد بيان وهو النص الظاهر المدى القطعي المدلالة، وبيان بجتاج إلى بيان لوروده على صبغ خصوصة من التمبير تحتاج إلى بلذل بجهود للوصول إلى المني المراد، أو لكون الأمر يتملن بنازلة لم يرد فيها نص فيكون البيان حينلد هو الاجتهاد في ردها إلى ما فيه نص وقياسها عليه. فالإجتهاد من وام كان اجتهاد قرد أو جماعة، هو دوماً اجتهاد في نص أو الطلاقاء منه أو استناداً عليه. ومن هنا يتضع لماذا يرتبط البحث الأصولي بالبحث في أساليب الله المربية، لأنه بدون المعرفة جدد الأساليب لا يمكن الاجتهاد وي يصح. وبعبارة الشافعي: الا يعلم من الشبة الدرب وكانة المرب وكانة ويومو ويجاو ماني ويتم المناب والناه.

ويستعرض الشافعي وجوهاً من ظاهرة وسعة لسان العرب، فيقول: وإنما خاطب الله

<sup>(</sup>١٦) للصدر تنسه، ص ٣٢.

<sup>(</sup>١٧) للصدر تفسه، ص ٤٧١ ــ ٤٧٦.

<sup>(</sup>۱۸) للصدر تنسه، ص ۵۰.

بكابه المرب على ما تعرف من مماتيها، وكان مما تصوف من معاتيها: اتساع لسانها، وإن فطرقه أن يخاطب بالنيم بالمربع المناطقة عن من معاتبها، ويضاحاً فالحراء بواد به العام الفاهد ويستغني بالراه هذا مت عن أخبره، وهاماً قاطمراً بواد به الحام، وظاهراً بعرف في وينخه الخاص في المناطقة عن وظاهراً بعرف في المهتمة أنه يؤد برظاهر. وكلم المناطقة أو أخرج وتبلدى في أول الكلام أو وسطة أو أخرج، وتبلدى، والمرب الشيء من كلامها بين أول الفقاها فيه عن أخره، وتبلدى، الشيء بين أخر فقطها منه عن أوله. وتكلم الشيء بالشيء تعرف بالمناطقة كما نامرف الإشارة فم يكون هاما عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل بالمناطقة على المناطقة كما نامرف الإشارة فم يكون هاما عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل عليها به دون أهل جهالتها. وتسمى الشيء المواحد المالي

جانبان أساسيان في داليبانه كيا حدد الشافعي: فمن جهة البيان دأصوله تشعب عنها فروع، ومن جهة ثانية البيان طرق في التعبير غصوصة وبالتالي دقوانين، وقواعد لتفسير الحظاب للمبر عن تلك الأصول المؤسس لها. هكذا وضع الشافعي الإساس لنظرية دأصوليةه بيانية، نظرية تهم تتحديد أصول الفكير ومنطلقاته والباته اهتامها بدواسة أنواع الأنساظ بيانية، نظرية تهم تحديد لالتها على الماني.. فجاءت هذه النظرية الأصولية البيانية عبارة عن جلة من المبادئ، والقواعد لتفسير الحطاب البياني، وهي نفس القواعد والمبادئ، التي تبناها المتكلمون والنحة والبلاغيون، بعد أن ساهوا جمعاً في تدعيمها وإغنائها، فأصبحت بذلك عبارة عن قوانين، عام تضير الحطاب البياني العربي وبالتالي أحد المكزبات الأساسية للنظام المرقى البياني، كما سنين في مرحلة لاحقة.

. 5 .

إذا كان الشافعي قد قفز بالأبحاث اليبانية التي أنجهت وجههة تفسير الخطاب من مستوى الملاحظات الجزئية حول ظاهرة التجوز والاتساع في كلام العرب الى مستوى التعميم والتصنيف العلمي، مستوى وضع «النظرية»، فإن الجاحظ (متدوق سنة ٢٥٥ هـ) المذي عاصر الشافعي وعائى بعده ملة تزيد عن ٥٠ سنة يبدو وكأنّه كان يعربد أن يقوم في مجال تحديد شروط إنتاج الحظاب البياني يخل ما قام به الشافعي في مجال وضع قواتين لتفسير ذات المنظرية المحديد من ذات المنظرية المختلف، والمحديد من ذات المنظرية التي تستعد التوجيه من ذات المنظرية المنابئة التي أراد تأسيسها في ميدان انتاج القول الأهي: ميدان الشعر والحقابة والترسل

فعلاً لقد اهتم الجاحظ كما فعل من سبقوه من روّاد البحث البياني وكما سبقمل من سبأتون بعده، اهتم بالحظاب القرآني وأساليبه البيانية فبألف في ذلك كتابين عبل الأقل هما كتاب ونظم الفرآن، وكتاب وكي الفرآن، اس، هذا فضلاً عما ورد في كتابه الكبير والحيوان،

<sup>(</sup>١٩) للصدر نفسه، ص ٥٢.

 <sup>(</sup>٢٠) لم بصدأ أي من الكتابين. هذا، وقد ذكر الكتاب الأول، نظم الفرآن، في: أبو الفرج عمد بن السحاق ابن الندم، الفهرست، تحرير فوستاف نلوغل (ليبزيغ: فرظل، ١٨٧١ - ١٨٧٢)، مس ٢٨، بينها =

من إشارات واستطرادات توقف فيها مع آيات من القرآن يشرح مكامن البيان والبلاغة فيها وطوقها في الدلالة على المعنى. وغالباً ما جاء ذلك في سياق الرد عملى الطاعدين في القرآن من المانوية وغيرهم، أولئك الذين تصدى لهم المعتزلة، وهم الفرقة التي ساهمت أكثر من غيرها في إبراز خصوصية البيان العربي وتحليل أساليبه في التعبير وضبط مستنداته في التفكير.

وكها هو معروف فلقد كان الجاحظ معتراياً ، بل يجعله مؤرخو الفرق على رأس فبوقة سعوها باسمه "". وأكثر من هذا وأهم بالنسبة لموضوعنا كان الجاحظ واعيا تماما بأهمية الدور الذي قام به المتكلمون الأوائل في نشر وتكريس الرؤية البيانية ، وبكيفية خاصة الفهم البياني للإسلام ، يقول: ولولا المتكلمون الملك المعتملون المنافقة من الموام واختلفت ولولا المتزلة لملك للمكلمون "" كما كان يرى، مثلة في ذلك مثل جميع البيانين، أن القرآن الذي نزل بالمنافق المرب لا يمكن أن تستوعب معانيه ومقاصده، دون استشعار لأي تشاقض أو التباس ، إلا إذا كان المرم وبيانياً عي عادقاً بأساليب المغة العربية في التعبير، في وللعرب أمثل واشتقافت وأبنية وموضع كلام يدا عدده على مانيهم وإرافتهم والمانية والمنافق والمانية والسنة والمشافد والبنية وموضع كلام يعلم نامياً الكتاب والسنة والمشافد والمنافذ والمانية والمانية المنافذ والمانية والمنافذ والمانية والمانية والمانية والمانية المنافذ والمانية والمانية والمانية والمنافذ والمانية والمانية

غير أنَّ الجاحظ المتكلَّم لم يكن معنياً بقضية والفهم، فهم كلام العرب وحسب، بل لقد كان مهتماً أيضاً، ولربما في السدرجة الأولى، بقضية والإفهام، إفهام السامح وإفناهه وقمع المجادل وإفحامه. وإذن فهو سيتجه باهتهامه غير انجاه الشافعي. إن ما سيشغله أساساً هو غروط اتتاج الحطاب وليس قوانين تفسيره. ومن هنا نجله يدخل والسامع، كمنصر محدد وأساسي في العملية البيانية، بل بوصفه الهدف منها، الشيء الذي كان غائباً عن اهتام الشافعي الذي كان يهمه باللدرجة الأولى قصد والمتكلم،، في القرآن والسنة كها رأينا.

ولما كمان الجماحظ رجل بيدان، بهذا المعنى الذي يتجه فيه الاهتهام إلى السمامع (والقارىء)، فلقد سلك بيدافوجية بيانية في مؤلفاته وبكيفية خاصة في كتابيه الأسماسين والحيوان، ووالبيان والتبيين، بيدافوجيه تفسع السامع وأحواله النفسية موضع الاعتبار الكامل. ولذلك نجده يلجأ في كتابه إلى التنويع والاستطراد قصد الترويح عن السامع وشده إليه، حتى ولو أدى به ذلك إلى والحروج عن الموضوع، ولقد كان الجاحظ واعياً تمام الرعي بنوع طريقته في الكتابة مؤمناً بجدواها وتأثيرها. يقول عقب استطراد من استطراداته

أشار الجاحظ نفسه إلى الكتاب الثاني، أي القرآن، في: الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: الباني، [١٩٣٨ - ١٩٤٥]»، ج٣، ص ٧٧ و٩٨.

<sup>(</sup>٢١) فرقة والجاحظية، انظر مئالاً: أبو الفتح عمد بن عبدالكريم الشهرستاي، الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز الوكل، ٣ ج (القاهرة مؤسسة الحلبي، ١٩٦٨)، وعبد القاهر البغدادي، اللهرق بين الفرق (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٧٣)، صر ١٨٠ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲۲) الجاحظ، الحيوان، ج ٤، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢٣) الصدرية ،، ج ١، ص١٥٣.

على أن دالبيان، عند الجاحظ ليس مجرد بيداغوجية في الكتابة بل هو أيضاً، وبالدرجة الأولى، فن في القول له شروطه ومتطلبات. وإذا كنان الجاحظ لا يصرض هذه الشروط والتطلبات عرضاً منطقاً منظماً لإباراه الطريقة البيانية كها ذكرنا فقند سار مع ذلك في كتابه الذي يهمنا هنا، كتاب والبيان والتبين، حسب تصميم منطقي ومضمر، عرض من خلاله المملية البيانية بمختلف مراحلها، منطلقاً من شروط والارسال، الجليد إلى متطلبات الحصول على والاستجابة، المرجوّة. ويهمنا هنا أن نعرض لهذه الشروط والمتطلبات التي تشكل الموضوع على والاستجابة المرجوّة. ويهمنا هنا أن نعرض لهذه الشروط والمتطلبات التي تشكل الموضوع الرئيسي للفسم الناني من الأبحاث البيانية، القسم الذي يُعنى، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، بشروط التابر الحطاب البياني.

١ - البيان وطلاقة اللسان: ينطلق الجاحة في كتابه، منذ السطور الأولى، من ذم والسلاطة والهذي ووالمعي والحصرة ووالحبسة ووعقلة اللسانة وكنانه يربد أن يعرف البيان بالسلاطة والهذي ووالمعي والحصرة وواقة مع المثل والبيانية المشهور القائل: وبضلهط تتميز الأشياء، يربط الجاحظ منذ البداية، إذن، بين البيان وطلاقة اللسان ويعزز هذا الربط، وعلى المطريقة الميانة، بعدة وشهادات، وهل رأسها شهادة القرآن الكريم الذي ورد فيه على لسان موسى وحين بعثه (الله) إلى ضرعون بدايلاغ وسائة عذا المناسة عن ادائمه هذا المراساة عن تحديد والإنسان عن درب بعثه إلى مسائة والإسانة عن حجيمه والإفساح عن ادائمه هذا الدعاء: ورب إشرح لي صدي، ويسر لي أمري، واحلل مقدة من لسان، يفقهوا قدني ... في وكنان

<sup>(</sup>٢٤) الجاحظ، البيان والتبين، ج ١، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر نقسه، ج ٤، جلد ٢، ص ٦٤.

جواب ربه: (قد أوتب سؤلك يا موسي) (طه: ٢٥، ٣٦). ويعلق الجاحظ على ذلك، وينطق الأصوليين واستناداً إلى قواعدهم في نفسير الخطاب، قاتلاً: وقلم تقع الاستجابة على فيه من دعاته دون فيه مصوبه الحجريات، بمعنى أن الله قد أنى جميع طلباته بما في ذلك وحل عقدة اللسان». ومن الأيات التي يستشهد بها الجاحظ والتي يريد من تخلالها أن نبه القمارى» إلى ارتباط البيان بسلامة اللسان والقدرة على الإفهام قوله تحالى: (قوما أرسلتا من رسول إلا بلسان قومه ليين لهم (إبراهيم: ٤)، ويعلق الجاحظ على ذلك قائلاً: ولأن مدار الأمر على اليان والنبية كان أحد، كما أنه تمال تالهم والنظم، وكما كن المناب أبين كان أحد، كما أن الله المناب والناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب ا

بعد ذلك ينطلق الجماحظ فسي ذكر الأفات التي تفسد البيان والتي ترجم إلى خلل في الجماد السيان والتي ترجم إلى خلل في الجمهاز الصوتي مثل اللجلجة والتمتمة واللثغة والفاقاة . . الغ، مؤكداً أنه كما مجتاج البيان اللي وهيز وسياسة وإلى توقيد عضاح كالحلك إلى غام الآلة وإحكام الصنعة وإلى سهولة المخرج وجهادة المطافرة والمحافظة الكرم الله المحلوثة والمعافرة والمحافظة والمحافظة والمخافة، وإن ذلك من أكثر ما تستهال به القلوب وتنبى به الأعماق وزين به المحافق والمحافزة والمخافة، وإن ذلك من أكثر ما تستهال به القلوب وتنبى به الأعماق وزين به

٧ \_ البيان وحسن اعتبار الألفاظ: وكيا يترقف البيان على سلامة النطق وطلاقة اللسان بتوقف كللك على جزالة اللفظ وحسن اختياره حتى يكون مناسباً للمقام مع تجنب الجمع بين الألفاظ المتنافرة، حروفاً كنانت أو كليات. ففي ما يتعلق بمناسبة اللفظ للمقام يستشهد الجاحظ بالقرآن فيقول: والارتفاظ المتنافرة والدامة والمتاسبة ويتحرون الجنو والكونة، وموضع الفائدة والسلامة، وكذا الفائرة والسلامة وكذاك تكو المقارة والسلامة المتنافرة وكل المنافذ كل المقارة والسلامة المتنافرة والمائة وكاثر الخاصة لا يفصلون من ذكر المتنافرة والمائة وكاثر الخاصة في الكلمة المتنافرة والمائة وكاثر الخاصة لا يفصلون من ذكر المواحدة وين الألفاظ في والوحدة الكلامية عكامة من المثار أو البيت من الشعر فإن الجاحظة الموائدة المنافزة المنافزة والمائة المنافزة على المتنافرة والمنافزة على المنافزة على المتنافزة والمنافزة على المنافزة عن المنافزة المنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة على المنافزة المنافزة على المنافزة على

 <sup>(</sup>۲۲) المصدر نفسه، ج ١، ص ١١. ومعنى وعصوم الحبر، أن الآية وردت بلفظ يفيد العصوم. أوتبت سؤلك: يقيد جميم ما سألته.

<sup>(</sup>۲۷) للصدر ناسه، ج ۱، ص ۸.

<sup>(</sup>۲۸) للصدر نفسه، ج ۱، ص ۱٤.

<sup>(</sup>٢٩) المبدر نفسه، ج ١، ص ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٣٠) الصدر تقسه، ج ١، ص ٨٨ - ٩٩.

نقارد النظاء ولا الدين ولا الشاد ولا الذال بتغليم ولا بتأخيره " . . . وهكذا فكها يتنوقف البيان على سلامة الجهاز الصوقي من الأفات الفيزيولوجية التي تفسد النطق أو تعرقله يتوقف كذلك على خلو الكلام من العيوب الراجعة إلى الجمع بين الحموث غير المتجانسة، هذا بالإضافة إلى ضرورة مراحاة مبدأ ولكل مقام مقال» الذي يقضي باختيار اللفظ المناسب للمعنى، المتناغم مع السياق.

٣- اليبان وكشف المعنى: بدأ الجاحظ، كما رأينا، بتحليل المعلية البيانية على مستويين متكاملين: مستوى المشرويين متكاملين: مستوى الحروف ومستوى الألفاط أما الأن فسيتقل بنيا إلى مستوى أشالت، هو مستوى الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى ليلاحظ أن: والمباني الشائدة في مسدور النس. مستورة خفق. .. وإنا يجيئ تلك الماني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستهالهم إيباها. . وصل قدر وضح المدلاة وصوف الإشارة وحدن الاختصار وفقة للدخل يكون إظهار للمنى، ثم يضيف قائداً

لم يسبق للجاحظ أن عرف البيان، بل كان يتحدث عنه وكانه ثميء لا يحتاج إلى تعريف طيلة الصفحات الحصين التي تناول فيها المسالتين السابقتين: طلاقة اللسان وجيزالة الألفاظ. أما الآن فهو يعقد بابا بعنوان والبيان، تناول فيه تعريفه وأصناف، وكأنه قد استشعر من الفاريء هذه الملاحظة، فكتب يقول: وقال ابر عيان (= الجاحظة، وكان في الحق أن يكون هذا اللب في ارل الكتاب ولكنا أونها المسابق المسابق المنابقة ال

ولكن «البيان» كما يفهمه الجاحظ، وكما يريد تعريف الناس به ليس هو مجرد الفصاحة وما تتقوم به من طلاقة اللسان وجزالة الألفاظ، بل انه أيضاً: «الكشف عن المعنى»، فباذا لم يكن معنى لم يكن بيان. فالألفاظ بدون مصانٍ تبقى «مهملة» لا توصف لا بـالفصــاحـة ولا بـالبيان تماماً مثلها أن المماتي بدون ألفــاظ تعمر عنها تبقى عجــوية مكنونة وسرجــودة في معنى معدودة، «. ليس هــذا وحسب، بل قـد يتم تلقي للميني بدون الفـاظ، بالإشــارة أو غيرهــا.

<sup>(</sup>٣١) الصدر نفسه، ج ١ ، ص ٥١ .

<sup>(</sup>۲۲) الصدر نفسه، ج ۱، ص ده.

<sup>(</sup>٢٦) للميدر نفسه، ج ١، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣٤) سيتبين القاري، معنى همأه العبارة وأبعادها الكلامية ومضمونها في الرؤية البيانية، في الفصل السلام من هذا القسم. وقصد عبارة: وموجودة في معنى معدودة.

وإذن ف دالبيانه أعم من الفصاحة، هو واسم جامع، كيا رأينا عند الشافعي مجمع واصولاً وفروعاً». يقبول الجاحظ: والبيان اسم جامع لكل ثيء كشف لك قناع للمن وهنك المجنب دون الفصير، حق يفضي السلمي للى حقيقه ويجم على عصوله كانتا ما كمان ذلك البيان، ومن أي جس كان المثلل، لأن مدار الأمر والفائية التي يجري إليها القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فإلى ثيء بلنت الإفهام وأوضحت عن الموفق فلك مو البيان في ذلك المؤمع، ". ويكلمة وأصلا البيان هي خسسة: سواه كانت باللفظ أو يغيره ويحصر الجاحظ أصناف الدلالة، أو وجوه البيان، في خسسة: ووجع أصناف الدلالات على المماني من لفظ وغير نفظ أخير الأنتاد لا تزيد ولا تتضي، أوضا اللفظ ثم

ويمفي الجاحظ في شرح هذه الأصناف والتمثيل غا. قاليان باللفظ معروف وقد سبق الكلام عليه. أما البيان بالملاشارة فيكون باليد وبالسرأس وبالعين والحاجب وبالسيف والشوب. والمراشاة قد ترافق اللفظ وتساعده، وقد تقوم مقامه. وأما البيان بالحظ فعمر وفي وهو الكتابة، وميزته أن والكتاب يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان، بينا البيان بالملفظ والمسان ولا يعمل ما معمه ولا يتجاوزه إلى غيره هذا بالإضافة إلى أن واستميال القلم أجدر أن بحض الذهن على تصحيح الكتاب من استميال الملسان على تصحيح الكلام، أبيان بالسفد، فهو الحساب وأهميته لا تحقي، فلولا الحساب لما استماع الإنسان تقسيم الزمان إلى سين وشههور وأيام ولا عرف كيف ينظم تجارته وأحياله. يبقى أخبراً البيان بالتصبة ومي الحال البيان بالتصبة ومي الحال المناسبة المناسة المناسبة ا

نلك أصناف الدلالة كما صندها الجاحظ، وإذا كان لم يقف عندها طوياً فَلاَنُ موضوعه ليس والبيان، وحده بل ووالتيين، اسم أيضاً. وبعبارة أدنَّ أن ما كنان يهمه هـر البيان من حيث هو وتبين، ووتبليغ، ولذلك نجده ينصرف بكامل اهتهامه إلى وبيان اللفظ، الذي

<sup>(</sup>٣٥) المعدر نفسه، ج ١، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣٦) للصدر نفسه، ج ١، ص ٥٦. (٣٧) للصدر نفسه، ج ١، ص ٥٨ و٥٥.

<sup>(</sup>٣٨) أثير جدل حول عنوان كتاب الجاحظ، هل هو: واليميان والتيين؟ أو والبيان والنيزن،؟ وونسين نعتقد ان ما كان يشغل ذهن الجاحظ هو والتبيين، أي التبليغ وطرقه. فالكتاب يتهم أساساً بالبيان بوصفه وسالة من المكلم إلى السامع وبشروط الإرسال الجديد. أما والتبيزن، يمهن التأمل والنظر فلا يتم به.

به يكون والتبيين، في أوضح صوره وأقواها. ومن هنا انتقاله إلى الحديث عن البلاغة بوصفها مستوى آخر من مستويات والبيانه.

٤ ـ البيان والبلاغة: تعرفننا لحدّ الآن عبلي ثلاثة شروط لإنتاج الخطاب المبين: طلاقة اللسان، التجانس بين الحروف والألفاظ، الكشف عن قِناع المعنى، والأن ينتقل بنا الجماحظ إلى شرط رابع وأخر هو: التوافق بين اللفظ والمهنى، وذلك هو معنى البلاغة. يقول: وقال بعضهم، وهو مَن أحسن ما اجتبيناه ودونَّاه: لا يكون الكلام بليغاً يستحق أسم البلاغة حتى يسابق معناه الفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك، ٢٠٠٠. وهـذا يشطلب وجـود المعنى وجزالة اللفظ: وفإذا كان المعنى شريفًا واللفظ بليفًا، وكان صحيح الطبع بعيمدًا من الاستكراه ومُسَرُّها من الاختلال مصوناً عن التكلف، صنع في القلوب صنع الغيث في التربية الكريمية. ومتى فصلت الكلمة عبلي هذه الشريطة ونقلت من قائلها على هذه الصنعة أصحبها الله من الشوفيق ومنحها من التبأبيد مـــا لا يمتنع معــه من تعظيمها صدور الجبابرة ولا يذعل عن فهمها معه عقول الجهلة (١٠٠٠).

وواضح أن الجاحظ لا يقصد بـ واللفظ، هنا: اللفظ المفرد أو الكليات المستقلة بعضها عن بعض، وأنما يقصد ما ينتظم بالألفاظ من الكلام الذي يأتي دعل بجاري كـلام العـرب الفصحاء"،، أي ما سيعبر عنه عبد القاهر الجرجاني بـ النَّظم، كما سنري في فَصْل قادم . هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالجاحظ، مثله في هذا مثل سائر البيانيين، يــرى أن اللفظ، أي طريقة التعبير عن الفكرة، مكوِّن أساسي من مكنوناتِ العمليـة البيانيـة وجزء مؤشِّر في منطقها الداخل، أعنى في الجانب الاستدلالي فيها، كما سنيين فيها بعد.

٥ ـ البيان سلطة: لم يكن الجاحظ مجرد أديب أو ناقد وإنما كان قبل ذلك وبعده متكلماً. والمتكلُّم لا يهمه الجانب الجهاليِّ الفني في الكلام بقدر ما يهمه مدى ما يمارسه الكلام من تــأثير وسلطة على السامم. ومن هنا كان البيان ـ منظوراً إليه من زاويـة وظيفته ـ هــو القدرة عــلى وإظهار منا غمض من الحق وتصوير الساطل في صدورة الحق، حسب تعبير العَتَّابي كسما نقله الجاحظ"». وهذا يكون بـ والقول الفصل، أو وفصل الخطاب، وهو نوع من القول تجتمع فيه الصنعة اللفظية والحجة المقنعة مع عدم الإثقال على السامع. يقــول عمرو بن عبيــد أحد أقطاب المعتزلة الأوائل فيها نقله عنه الجاحظ: «إنك إن أُوتيت تقرير حجة الله في عفول الكلفين، وتخفيف المأونة عل المستممين، وتزيين تلك المعاني في قلوب الريدين بالألفاظ المستحبة في الأذان المقبولة عنــد الأذهان رغبة في سرعة استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم، بالموعظة الحسنة عـلى الكتـاب والسنة، كنت قـد أوتيت فصل إلحطاب،(١٦).

نعم، البيان \_ منظوراً إليه من زاوية وظيفته والكلامية، \_ هو قبل كل شيء سلطة،

<sup>(</sup>٢٩) ألجاحظ، البيان والتبيين، ج ١، ص ٨١.

<sup>(£)</sup> المدر تفسه، ج ١، ص ٦٦. (11) المصدر نفسه، ج ١، ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢٤) المسدر نفسه ج ١، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤٣) المعدر نفسه، ج ١، ص ٨١.

سلطة المتكلم على السامع التي لا تقلّ تـاثيراً عن سلطة الحـاكم على المحكوم. وفي القرآن: ﴿ورشددنا ملكه وآتيناه الحكمة ولعمل الحـطاب﴾ (ص: ٢٠. والفسمبر يصود إلى النبي داود). وإذن فليس من الصددفة في شيء أن يـائي، في سياق واحد وفي آية واحـدة، ذكـر الشـدة والملك والحكمة بمدى الشريعة والقانون، وفصل الخطاب بمدى القول الفاصل المقتع المفحم، وذلك هو في الحقيقة مضمون البيان منظوراً إليه من زاوية شروط إنتاج الخطاب المين.

وإذا نحن أردنـا أن نلخُص هـذه الشروط في عبــارة واحـدة أمكن القـــول إنها تحقيق التوافق والانسجام في اللفظ / للمنى، أي في أحد والازواج، الرئيسية المكونة للنظام المعرفي البياني. لنكتف جد التنبجة من تحليلات الجاحظ لمنى والبيان، الاسم الجامع ـ ولننتقل إلى دراسة أكثر تفصيلاً لـ ووجوه البيان،

- 0 -

يشتكي الباحثون العرب المعاصرون من كون الأبحاث البيانية قد اتجهت بعد الجداحظ اتجاها منطقياً عليلياً فاغفلت الناحجة الفنية والجالية، ويعزون ذلسك إلى مما عبر عند عله حسين بـ «المدارة الهيلينية» التي نجحت حسب رأيه في توجيه المعتزلة، منشئي البيان العربي، من الأدب إلى الفلسفة: فقد انشاء تكلو المعتزلة ملما البيان، إذا مع التبهي وتعهدو، وقيا كان يقت من ياديج. وقد بفي أقرب إلى الأحب منه إلى الفلسفة منهي أوائلت المتكلون يلاسون الأدب العربي ويعلمون من موارده العلبة. فلها أصبحوا أكثر اشتغالاً بالفلسفة منهم بالأدب أصبح بيامهم أقرب إلى الفلسفة عنه إلى كتب البيان العربي إلا فيلسونا يحيد شرح أرسطر والعليق عليه وأنا لمناهد في كتاب المدارد البلاغة المضير شرأي الساهية المنافقة المعلمية التعربية المؤرب إلى الفلسفية عنها وشع في القرن الخاص كتاب المدارد جرائيم العلمية التعربية أن أودت بالميان الموري في القرن الساهيء.

نحن لا نوافق وعميد الأدب العربي ، على هذا الرأي . ذلك أن وتحول المدراسات والإبحاث البيانية من الاهتيام بشروط إنتاج الحطاب إلى الاهتيام بتحليل الحقاب تحليلاً بيانيا منطقياً لم يكن ، في نظرنا ، بسب وهجوم العقل اليونانيه على التكليين المعتزلة وتحوفم المؤلم الموتزلة وتحوفم المنازل المعتزلة وتحوفم التيار الآخر من المرادب المنازلة والمنازلة المنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة المناز

<sup>(</sup>٤٤) طه حسين، والبيان العربي من الجماعظ إلى عبدالقماه، في: أبو الفرج قدامة ابن جعضر، تقد التشر (بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٨٠)، ص ١٤، للنسوب خطأ لفدامة ابن جعضر، انظر لاحضاً: هامش رقم (٢٤).

والفقهاء الاصوليين الذين اتشغلوا منذ البداية، كها بينا، بوضع قوانين لتفسير الخطاب البيان، ويكفية خاصة الحطاب البيانية، ويكفية خاصة الحيانية، ويكفية خاصة الحيانية العربية من الأدب والتحليل الادبي الدفائية الميانية الموبية من الأدب والتحليل الادبي الى والفلسفة، والتحليل النطقي، بل كل ما حدث هو هيمنة النظرة أو المرؤية البيانية الأصولية الفقهية بغمل تطورات داخلية، صربية بيانية، صرفها علم المكلام نفسه، نعني بلك انشغال الناس بمسألة والاعجازة القرةية، عرفها علم المكلام نفسه، نعني بلك انشغال الناس بمسألة والاعجازة القرةين. ومعروف أن أهم ما كان يشغل مبدالقاهم المجربة المنافقة في الحطاب العربي المبين وعلى رأسه الفرق، وكان من الطبيعي أن يتمكس ما أبرزئية من هيمنة الرؤية البيانية الأصولية الفقهية في الساحة الملاحثية على والساحة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على عرض الفكرة وتقريرها بخطاب استدلالي مجالي.

لقد صادف هذا التطور الداخلي الذي عرفته الدراسات البيانية بفعل انشضاغا بمسألة «الإحجازة أن كانت الفلسفة والعلوم البونانية قد أخلت تثبت أقدامها في الساحة الثقافية المربية مكرِّمة نظاماً معرفياً، أعني منهجاً في التحليل وطريقة في التفكير، مختلفاً عن النظام المعرفي البياني، مما كانت نتيجته الاحتكاف والاصطدام بين النظامين، الشيء الذي عمل على تعمين الومي في صفوف البيانين باختلاف النظام المعرفي الذي يصدون عنه ويعملون على تقتيد عن النظام المعرفي الذي يؤمس منطق البونان وفلسفتهم وعلومهم"". ولمل في تحليل المحاولة المبكرة الحق قام بها ابن وهب من أجل تنظيم «القارة» البيائية تنظيماً منطقياً، ما يلفي مزيداً من الأضوراء على هذا الوضوع.

يريد ابن وهب إذن أن يدرس البيان دراسة منظمة تعتمد بنماء الموضوع على أصول

<sup>(40)</sup> يجب التعبيز هذا بين البياتين الذين ظلوا مصكون بالنظام للمرني البياني منهجاً ورؤية (" طهريقة للتضامين)، ومين المتكلمين (" طهريقة المتساعرين) الماين صراجها الكملام بالفلسفة المطلاقا من الغزالي. وبالحصوص منهم فخر الذين البرازي.

<sup>(</sup>١٤) هو أبر الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليان بن وهب الكاتب، صاحب كتاب: البرهان في وجود البادن عن البرهان في وجود البنان غي البنان غين البنان غين البنان غين المالية المالي

وفروع وبطريقة تقريرية، طريقة الأصوليين من فقهاء ومتكلِّمين وليس بـطريقـة تعتمـد البيداعوجية البيانية كما فعمل الجاحظ. لقد عاش ابن وهب في عصر ازدهـار الـدراسـات المنطقية في الثقافة العموبية الإمسلامية، عصر ابي بشر بن متى والفارابي. . الخ (النصف الأول من القرن الرابع الهجري) العصر الذي انفجر فيه الصدام بين النحاة والمساطقة، بـين النظام المعرف البياني والنظام المعرفي المرهاني كها بينا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب؟"، فكمان طبيعياً أن يعكس في مشروعه بعض مـظاهر هـذا الصدام. ومـع ذلك فمشروع ابن وهب لم يكن، في نظرنا استجابة ايجابية لـ والهيلينية، ولا استسلاماً لـ وغارتها،، بل بالعكس لقد كان مشروعه \_ كها يبدو لنا \_ رد فعل ضدها ومحاولة لتشبيد بديل عنها يرقى إلى مستواها من حيث التنظيم المنطقي والعرض المنهجي. لقد أراد ابن وهب أن يجمع شتات والبيان، وينظم مسائله ليظهره كنظرية عامة في المعرفة، بيانية المضمون والاتجاه. ولذلك جاءت مادة كتاب مادة بيانية محضة تستقى نماذجها من السلطات المرجعية البيانية الأساسية (القرآن، الحديث، أقوال على بن أبي طالب، الخطب والشعر والأمثال العربية. . . ) وتعتصد إلى حد كبير نتائج أعمال البيانيين السابقين والمعاصرين لـ أمثال الجاحظ وابن المعتز وقدامة في ميـدان البلاغـة وغير هؤلاء من علماء الأصول من متكلمين وفقهاء. أما السلطات المرجعية الأجنبية، سواء كانت يونانية أو فارسية فيتجاهلها الكتاب عماماً، إلا ما كنان من إحالة على كتب المنطقين عندما تعرض لبعض مسائل المنطق.

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فصل الرضم من ان كتاب ابن وهب يمكس مبولاً شيعية واضحة فإنه بقي مع ذلك يتحرك دائماً في أفق بياني عض لا أثر فيه لأية نزعة باطنية أو عرفانية . ومع انه يستميل كلمتي دباطن، ووظاهره في نصنيناته فإنه لم تجرح بالكلمين عن المغنى البياني الذي يعطيه لها أهل السنة . وتكاد تنحص مظاهر التشيع في الكتاب في القبول بـ وهصمة، الأيمة ، الشيء الذي جمله يصنف الأخبار التي يروونها (= الحديث) ضمن صنف والحبر اليقين، خلاقاً لأهل السنة الذين لا يعتبرون وضعر الأحادة أثمة كانوا أو غير . المقد من والحبر اليقين، الذي هو عندهم وخير التواترة ودن غير.

بعد هذه الملاحظات التي ربما كمانت ضرورية لموضع مشروع ابن وهب في إطاره الحقيقي، نتقل إلى عرض الهيكل العام لهمذا المشروع الذي يتقل إليه صرح والبيان، كما تم تشييده، انطلاقها من الشافعي والجماحظ، كنظام معرفي قائم بنفسه يجكمه منطق داخلي وتتوجه نظوية في المعرفة، المعرفة البيانية.

ينطلق ابن وهب في كتابه والمبرهان في وجوه البيان، الله من إبراز ما يميز الانسان عن

<sup>(</sup>٤٧) انظر: الجابري، تكوين العقل المربي، ج ١، فعمل ١١.

<sup>(</sup>٤٨) إبن وهب، المصدر نفسه، هذا ونبه إلى آننا لن أسيل هنا إلى صفحات الكتاب تخفيفاً ـ شاركين للفاريء مراجعة النصوص إذا شاء إما في النسخة المطبوعة ياسم: نقد النشر، أو في النسخة التي تحمل العنوان الأصل للكتاب، أى الميهان في وجوء البيان.

الحيوان، وهو والعقل 2، متخذاً من القرآن إطاراً مرجعياً له في تقرير هذه المسألة: وفإن اله خان الابنان وفضك على سائر الحيوان وانطق بنالك القرآن فغال عز وجل: ﴿ ولقد كرما بني الم وحملتاهم في البر والبحر و وزفتاهم من الطبيات وفضلتاهم على كثير بمن خلفاً تفضيات ﴾ (الإسراء: ٧٠) وإنما فضله على سائر الهل والبحر و وزفتاهم من الطبيات المقرف وأمرك به ما غلب عنه وبعد عنه. و هذا العقل قدان: و هوهما على المنافق المنافق على الإنسان، و مكسوب وهو وما أنفاه الإنسان بالمنافق المنافق وهم وما بعله به فيجلة خلفه، وهم وغيرة في الإنسان، و مكسوب وهو وما أنفاه الإنسان بالمنافق المنافق الحلى ومبين معا: هو علما لا أنف جمل له العقل غريزة فكرّمه به وفضله عمل سائر الحيوانات، وهم مين لأنه يدون النبين وتعلم الأدب وعارسة التفكر والنظر تضمر تلك الخريزة ويعود الإنسان

المقل والبيان، إذن، مقومان للإنسان، متكاملان ومنداخلان، ومن هنا ستكون دوجوه البيان، هي نفسها تجلّيات المقل ومظاهر نشاطه، فيا هي هذه الرجوه إذن؟

هنا يستعيد ابن وهب تصنيف الجاحظ للبيان ولكنه لا يأخذه كها هو بل يعيد تنظيم عناصره على الشكل التنالي: يقول ابن وهب والبيان على اربعة أوجه: فضه بيان الاشهاء بلواتها وإن لم تُبن بلغاما ويسمي هذا النوع بد وبيان الاعتباره، وهو يقابل بيان الحال أو النصبة أو بيان الدليل عند الجالحظ. وربع البيان الذي يمصل في القلب عند إمهال الفنرة واللبه ويسميه وبيان الاعتقاده، وهو يتمل بد والفهم، والصنف الثالث هو والبيان الذي هو نفق باللسانه ويسميه ابن وهب وبيان المراوع، وهو يقابل الدلالة باللفظ عند الجاحظ. والصنف الرابع والأخير هو والبيان بالكتاب الذي يمن فقى باللسانه ويسميه ابن وهب وبيان المبارع، وهو يقابل الدلالة باللفظ عند الجاحظ. والصنف الرابع والأخير هو والبيان بالكتاب والانسازة وغاب ويسميه وبيان الكتاب، وهو بغمن الاسم عند الجاحظ. أما بيان والانتارة على الناس عند الجاحظ. أما بيان المبارة» الألاثارة إيجاء إلى السامع فهي نوع من التميير، كما أدمج بيان والمفقد - في وبيان المبارة»، لألا الكتاب، واعتبار واعتبار عاصل وطيفة تحابة الحاسب وظيفة كتابة.

لنلق تظرة سريعة على هذه الأوجُّه من البيان.

٩ ـ بيان الاهتبار: وهو بيان الحال، حال الأشياء: هإن الاثياء تين بلواتها لمن تين. وتعبر بمانيها لمن تين. وتعبر بمانيها لمن اعتبر، وهو صنفان: ظاهر يدرك بالحواس فكيّنا حراة النار وبرودة الناج عند الملاقاة لهاية أو يبدية المقل مثل تينا الزوج خلاف الفرد وأن الكل أكبر من الجزء، وباطن وهو: هاغاب عن الحسّ واختلف المقبل لي إبداء، فيحتاج وإلى أن يستدل عليه بضروب من الاستدلال ويعتبر يوجوه المنابيس والاشكال. والطبن لمن باطن الأشياء في ذاتها والوقوف على أحكامها ومعانيها من جنسين وهما: القياس والحقدود.

أما القياس فهوو: «في اللغة التمثيل والتشبيه، وهما يقمان بين الأشياء في بعض معانيها لا في سائرهما، لانه لس يجوز أن بشبه شميه شبئاً في جميع صفاته ويكون غيره. والنشبيه لا يخلو ان يكون تشبيها في حد أو وصف أو اسمه ودافقاس لا يمكن بناؤه على جرد النشابه في الاسم وإنما يصح القباس بالحد والوصف لا غيره والقياس للمبني على والحدة هو القياس المتطفي الأرسطي كما هو معروف وهو لا يكون وإلا عن قول يتقدم فيكون القياس تيجة لذلك تعزبنا إذا كان المي حساساً فالإنسان حيء. أما القياص المبني على الوصف فهو الحدس البياني (الفقهي، النحوي، الكلامي) مثل قولنا: النبيذ حرام قياساً على الحدس لاستراكها في وصف مشترك يسمى علة التحريم والباعث عليه. وينه ابن وهب إلى الاختلاف بين هذين الوعين من القياس فيلاحظ أن القياس البياني قد يكتفي فيه بمقدمة واحدة وقد يبنى على مقدمتين أو أكثر وعل قدر ما ينجه من إنهام المناطب، في حين وان أسحاب المناطب قولان إنه لا بجب على أنه أنه المناطب، في حين وان أسحاب المنطق بقولون إنه لا بجب عندما يتعلق من مثناً الشرط عندما يتعلق الأمر بيناء الكلام بناء منطقياً برهانيا، فإن ذلك لا يعني أنه يتنقص من شأن القياس البياني بل يرى أنّ الاكتفاء في مقدمة واحدة يرجع إلى طبيعة أساليب اللغة العربية في ومها التعاطب، التعاطب، عن من المناطب، عند في المناطب، عند في القياس بنوعي علم الخاطب، والمليل والمليل هو المؤسد أو العالم الماطوب المناطب، ودمها يكن فالقياس بنوعي يد والمرض على الحسب على الشياء واما بو والمشاكلة، في المطلوب أو الشاهد الذي نستدل به على الغائب. ودلالة الشيء تكون إناً بو والمشاكلة، في المطلوب أو الشاهد والحاب والمشاكلة، في المطلوب أو الشاهد والحاب والموضى على الجسم، وأما بو والشعب وأما الخيار.

هذا بالإجمال عن القياس. أما الحير، وهو الطريق الثاني الذي يحصل به بيان الاعتبار، فهو إيضاً من باب معرقة المقالب بالشاهد، ذلك أن: وإيلاغ الشاهد العالب يوجب الحجة، واستاع المثلث من الشاهد يكسب علما وفائنة والحبر قسيان: يقين وتصديق. والحبر المفيد والميقين، ثلاثة أصناف: خبر الاستفاضة والنواتر الله يأتي من جماعة كثيرة المعدد لا يجوز أن يعقفوا على الكذب لتباعد بلدامهم واختلاف مذاهبهم. . . إلخ ، وخبر الرسل عليهم السلام ومن جهر من الائته الذي تات البرامين والحجيج من المعقول على المغلول على المقلول على معتقم وصصحتهم، وما توازترت أخبار المخاصة به عالم تشهده المامة قبل توازتره أنهار المخاصة، هذا عن الحبر الذي يفيد والميقين، أما الحبر الذي يفيد إلى المعرف من التباس والتواتر والمبدن فيا لا يرصل إلى معرف من التباس والتواتر والمبدن فيا لا يرصل إلى معرف من التباس والتواتر والمبدن ولا يعلم إلا من جهة الأحده. وابن وهب يقبل أخبار الأحاد، مثل كثير من الملقهاء لأن والذي يعتبون إلى الأخد يلم الأحبرة في معلملاتيم ومتاجراتيم ومكاتباتيم، عصوصاً إذا

وإلى جانب القياس والخبر كمصدرين للمعرفة المستنبطة يضيف ابن وهب والطن والتخمين، كمصدر قد يعمل به فيها لا يوصل إليه بقياس ولا يأتي فيه خبر. ويما ان في الظن حقاً وباطلاً فإن سبيل الصدق فيه أن تقسّم والذيء الذي يقع فيه ظنك إلى سائر أقسامه في العقل ثم أصط لكل قسم حقّه من التأمل، فإذا انجه لك أن الحق في بعض ذلك عل أكبر الطن وأغلب الرأي جزمت عليه وأوقعت الوهم على صحت، وهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ والسبر والتقسيم،

٢ \_ بيان الاعتقاد: يقول ابن وهب: وفإذا حصل هذا البياد \_ بيان الاعتبار \_ للمتغكّر صاد عللة بماني الاثباء وكان ما يعتقد من ذلك بيانا غائباً غير ذلك البيان وتُعشّ باسم الاعتقاده أي صار دسونة وطماً مركوزين في نفسه. وهذ النوع ثلاثة أضرب: حق ومشتبه فيه وباطل. أمّا الحق فهو ما ظهر من مقدمات طبيعية أو مقدّمات ظاهرة في العقل أو مقدمات خلفية مشهورة أو أن على التواثر أو صمع من الأنبياء والأثمة. ثم يضيف ابن وهب كاشفاً عن نوع الإطار المرجعي الذي يستند عليه في هذا فيقول: ووكل هذا يوجب العلم، ومن شك في شيء منه كان أثما ولذلك صار من شك في الباري تعالى كافراً لان تبجة للموقة به عن مقدمات ظاهرة للعقل (= قارن موقف المعتزلة) وكذلك من شك في الباري تعالى كافراً لان تنجية المموقة الكافرة المحافظة المجتولة به المحافظة في المحافظة المحافظة وقوم في مذاهبهم وما مجتجون به لتصحيح اعتقاداتهم، وكخير الأحاد. والمعرفة الحاصلة من هذه الطيري تقوم على التصديق وليس على البقيق وهي توجب العمل ولا توجب العملية. يمعنى أنها ملزمة في الأمور المحملية من الذين كالعبادات والمعاملات وغير ملزمة في الأمور الاحتقادية. وأما الباطل فهو وما ظهر عن مقدمات كافية طافة للطبية مضادة للمقل، أو جاء في أخيار الكافرين الذين يجبود

 ٣ ـ بيمان المعارة: وهمو يشغل حيزًا كيراً في كتباب ابن وهب وقمد تنماول فيه وتفسير المعارة، (أو قوانين تفسير الخطاب) ووتأليف العبارة، (أو شروط انتاج الخطاب).

يلاحظ ابن وهب بادى، ذي بدء أن المبارة صنفان صنف ويسارى أمل اللغات في العلم بهاه وصنف تختص اللغة العربية به وموضوع البحث في الصنفين معا ليس البيان الظاهر الذي لا يحتل إلى التصبير بل البيان والباطن. للعجاج إلى التصبير بوه الذي يتوصل إلى بالتياس والنظر والاستدلال والمتصدد بها الاجتهاد في فهم المعنى المقصود من العبارة بحراحة وحدة النص وكون بعضه يكمل ويشرح البعض الاخر. وأما الحبر فالمقصود به السنة الشراحة للشريعة.

ويقف ابن وهب طويلاً مع ما تختص به اللغة العربية من أساليب التعبير والتي يتوقف على معوقتها فهم الخطاب الشرعي، ذلك أن واللغة العربية التي نزل بها الفران وجاء بها عن رسول الله (صري) الهان وبيو واحكام، ومعان وأقسام، حتى إن لم يقتف علها من يهذ نفهم معاليها واستنباط ما يمدل عليه لفظها لم يلغ مراده ولم يصل لمل بغيه، من ذلك: الاشتقاق، والششيه، واللحن، والومز، والرحي، والاستعارة، والأمثال، واللغز، والحلف، والمعلف، وللمائية والقطف، والعطف، وللمائية يقول بلخص والعطف، والتقبيم والتأخير، . . . ثم يعقد لكول من هذه الرجوه بنها قد يطول أو يقصر يلخص مل صبق أن قررة النحاة واللغويون وعلياء أصول الفقه والتكلمون والبلاغيون، كل في ميدانه.

هذا فيها يتعلق بد وتفسير العبارة، أما بخصوص وتأليف العبارة فالحديث عبها يبدأ بتقسيم كلام العرب إلى النظرم وهو الشعر، والمنتور وهو الكلام الموسل، ليتناول بعد ذلك أقسامها والأغراض الخاصة بكل منها. والملفت للاتباء في هذا الموضوع هو تخصيص ابن وهب فصلاً خاصاً لم والجدال والجادات وصلاء فقول بنصد به إقامة المبيدة فيا المحلف فيها اعتقاف فيه المتعاد المتجادات وبالمعارف من .. ، ، وقد استقى جل مادته في هذا للموضوع مما كتب الفقهاء في فن والجدل والحلائهات، يبلي ذلك كله الحديث عن وشروط انتاج الحطاب، الناسب لكل قسم من هذه الأقسام وتتلخص كلها في واللبلاغة، التي يعرفها بأنها والتون للدهبط بالمنو للصورة مم الحيار الكلام وسيس النظام وفصاحة اللسانة،

٤ ـ بيان الكتاب: وهو الوجه الرابع والأخير من وجـوه البيان، ويستهـل ابن وهـ القول

فيه بالإشادة بالكتابة كوسيلة لنظل الأراء والأفكار، ثم يصنف هذا البيان باعتبار المختصين في كل فن منه إلى خمسة أصناف: كاتب خط وكاتب لفظ وكـاتب عقد (الحساب) وكاتب حكم وكاتب تدبير. ولكل واحد من هؤلاء مذهب في الكتابة غيالف مذهب غيره. ثم يأخذ ابن وهب في تفصيل القول في هذه المذاهب التي يتعلق جلها بالدواوين والوزارات.

#### . . .

تلك، باختصار، وجوه البيان ومضاعينها كما فصل القول فيها ابن وهب. وإذا تحن عدنا الآن والفينا عليها نظرة عامة من منظور تركيبي فإننا سنجد الفسنا إذاء مشروع لنظرية بيانية في المعرفة اعتمد فيه صاحبنا على دراسات وأبحاث البيانيين السابقين له. وإذا كان ابن وهب قمد ارتبط صراحة بمالجاحظ، وبالتالي بالبلاغيين والمتكلمين فإن حضور النحاة والاصولين الفقهاء، في مشروعه، حضور قري مضمونا وشكلاً. أما المنطق، منطق أرسطو، فهو حاضر فعلا ولكن لا كمؤسس ولا كموجه بل فقط كـ وآخرى يساعد حضوره على الوعي بـ والأناه أنه والفحدة الذي يتميز به البيان.

مشروع ابن وهب مشروع بياني عض وهو يجمع بين البحث الأصولي الـذي دشته الشافعي والبحث البلاغي الذي طؤره الجاحظ وركزه على محور العملاقة بين اللفظ والمعني، هذا بالإضافة إلى ما أنجزه الأصوليون والمتكلمون في موضوع الحبر والقياس وشروط اليقين ودرجات الصدق. . يتعلق الأمر إذن بنظرية في المعرفة بيانية على جميع المستويات:

ـ وهي بيانية على مستوى المعتوى المعرفي، لأنّ المادة المعرفية التي اعتمدهما ابن وهب، اعني التي فكر فيها ويواسطتها، تنتمي كلها إلى عالم البيان: القرآن والحديث والنحو واللفة، والأدب العربي شعراً ويتراً. إن جميع أمثلة ابن وهب أمثلة تراثية، عربية إسلامية، هـو يفكر داخل هذا الزائد العربي الإسلامي والحالص، لا خارجه ولا على هامشه.

وهي بيانية على مستوى الاساس الابيهستيمولوجي الذي تقوم عليه، وهذا الأساس هـ الذي انطلق منه ابن وهب حينها جعل والبيان، خاصة نميزة للإنسان وجعس العقل

المؤسس لهذا البيان قسمين: موهوياً ومكسوباً. إن الأساس الابيستيمولوجي للنظرية البيانية في المعرفة هو هذا النوع من التصور للمقل: تصور العقل على أنه غريزة في الإنسان لا تؤدي وظيفتها، بل لا يكتمل وجودها، إلا بما يكتسبه الإنسان من معارف إما بمواسطة الخبر وإما بواسطة النظر. والنظر ليس نيظر العقل في مبادئه، فهمو مجرد غريزة خالر من كل محتوى صابق، بل نظر المقل في والدليل، والدليل يقع خارج العقل وليس داخله، إنه أشياء العالم بوصفها علامات أو امارات شاهدة على معلولات غائبة.

وإذا نحن عدنا إلى هذه النظرية البيانية في الموفة، التي تبلورت أول الأمر كقوانين لتضير الخطاب المين مع الشافعي، ثم بعد ذلك كقواعد وتوجيهات الإنتاج ذات الخطاب مع الجاحظ، ثم كطريقة في اكتساب المعرفة وتصنيفها من حيث درجة اليقين فيها مع ابن وهب وغيره، إذا نحن عدنا الى هذه النظرية ويحثنا فيها، منذ ميلادها الرسمي حتى اكتبال نموها ويضجها، عن الماهم الأساسية التي تؤسس المنبج والرؤية داخلها وجدنا أنفسنا أمام أزواج من المقامم النساط الفكري حواما، وتشكل العناصر الرئيسية في بنتها العامة. من المقامم من المقافر مي: الأصل / الفرع ، الخير / القياس. صحيح أن الأسم عدمة الأزواج هي: المفقظ المنابقة المنبح أساساً. ولكن بإمكاننا أن نسجل منذ الأن، ويتما على المبائنات المسجل منذ الأن، المبائنة للمعرفة رؤية تقوم على الاتفصال وليس على الاتصال. ذلك لأن البيان والتبيين، وألم المنابق من خلال الفصل بين الأشياء وليس عبر الوصل بيناً، قالتيء يكون يبناً، ظاهرة ، مفهوماً، مفهوماً، هذي عربه ، لا بل إذا انفصل عن عيطه وأصبح يقدم نصد ناسه كبانا قائماً بذاته.

نعم إن الرؤية التي يكرسها نظام معرفي ما لا يمكن، ولا يجبوز، أن يحكم عليها من جمرد الرجوع إلى الدلالة اللغوية لكلمة واحدة، حتى ولو كانت هله الكلمة غلما عليه، خصوصاً ونعن نقصد به الرؤية هنا ليس فقط طريقة مُفصلة الأشياء والتعامل معها، بل أيضاً الصرح الفلسفي الذي تشيه هله المطريقة ولي ذات الرقت يؤطرها. نحن نعي هذا تمام الوعي. ولذلك فلن نخوض هنا، في هذا المدخل، في موضوع الرؤية البيانية للعالم، لان لذلك سيؤفي بنا إلى القفر على خطوات بحثنا. لفتصر إذن على تسجيل الملاحظة السابقة ولنترك التياس التبرير الكامل لها إلى حين انتقالنا إلى دراسة عناصر هذه الرؤية ومكوناتها بعد الانتهاء من دراسة المسائل التي تخصص للهج.

هناك مسألة أخرى سنترك إبرازها إلى مرحلة لاحقة من البحث، وتتعلق بتطور الـوعي بخصوصية البيان كنظام معرفي. لقد تعرفنا خلال هذا المدخل على أهم مراصل تطور هذا الـوعي في الحقل المعرفي البياني وحمده. وسنرى في مرحلة لاحقة أن الـوعي بالبيـان كنظام معـرفي خاص، داخـل الثقافة العربية كلها، سيتبلور بصـورة أوضح وأكمـل عندما ستبدا المراجهة والاحتكاك بين البيان ويين النظامين الموفيين الآخرين، العرفان والبرهـان. وسنرى آنذاك أن التمييز بين البيان والعرفان والبرهان كثلاثة نظم معرفية متباينة منهجا ورؤية سيصيح مسألة مسلماً بها، ويتعبير القدماء: ومعمولاً بهاء. أما الآن فلتفف بهذا التمهيد عند هذا الحد ولنتقل إلى تحليل العناصر / الأزواج للؤسسة للبنية المعرفية البينانية. ولنبدأ بالنزوج: اللفظ / المعنى، فهو الذي يستغطب أكثر من غيره اهتهام البيانين.

# الفصّل الأوّل اللفـُظ والمـُغنى ١- مَنطق اللغـَة ومشڪل الدَلالــَة

#### - 1 -

لعلمنا لا نجانب الصواب إذا قلنا إن المشكلة الاييستيمولوجية الرئيسية في النظام المعرفي البياني، المشكلة التي أسست هذا النظام، أو على الأقل بلورته ويقيت تغلّبه منذ عصر التدوين إلى اليوم، هي مشكلة الزوج: اللفظ / للمني.

## كيف يمكن ضبط الملاقة بين اللفظ والمنى في الحطاب البياني؟

تلك هي المشكلة الرئيسية في الحقل البياني بمختلف مناطقه وقطاعاته: هممنت على تفكر اللغويين والنحاة وشغلت الفقهاء والمتكلمين واستأثرت باهتهام البلاقيين والمشتغلين بالنقط بالنقاء، فقد الشعر وغير على والشراح اللذين تشكل المعاوقة بين اللفظ والمعنى موضوع اهتهامهم العلني الصريح. وغني عن البيان القول ان ما يهمنا هنا ليس التأريخ لآراء هؤلاء وأولئك حول همله المسألة ولا دراسة ما يمكن أن يطلق عليه ونظرية المنهى عند المفكرين البيانين، إن ما يهمنا أساما هو الجانب الإشكالي فيها ومدى مساهمتها في قولية العفل البياني العربي، أعني تحديد مرتكزاته وطريقة نشاطه ونوع علاقته باللغة وتوامله مهها.

وانطلاقا من هذا الشاغل الابيستيمولوجي نسجًل، بادى، ذي بدء، أنَّ أول ما يلفت الانتباء في الدراسات والأبحاث البيانية، سواء في اللغة أو النحو أو الفقدة أو الكلام أو البلاغة أو النقد الأدي هو ميلها المام والواضح إلى النظر إلى اللفظ والمعنى ككيائين منفصلين، أو على الأقل كطرفين يمتم كل منها ينسبة واسعة من الاستقلال عن الآخر. نجد هذا واضحا في الطريقة التي سلكها اللغويون في جمع اللغة ووضع معاجم لها، وهي بصورة عاصة طريقة الحليل بن أحد التي انطلاق فيها من حصر الانساظ المكن تركيبها من الحروف المجالئة المدرية والبحث فيها عمل له معنى أي والمستعمل، وهما ليس له معنى أي والمستعمل، القد كرست هذه الطريقة النظر إلى الألفاظ كفروض نظرية أو عكنات ذهنية يمكن أن يكون

<sup>(</sup>١) في هذا الصد، انظر: محمد صابد الجابري، تكوين المقل المربي، سلسلة تقدالعقل العربي، ١

العرب قد استعملوها في مخاطباتهم وتسمياتهم للأشياء ويمكن أن يكونوا قد أهملوها. ولما كان تحقيق تلك الفروض يتم بالرجوع إلى السباع، أي إلى نوع من الاستقراء لكلام العرب، وعا 
ان هذا الاستقراء لم يكن، ولا كان بالإمكان أن يكون، استقراء تأمّا نظراً لتصدد القبائيل 
العربية واختلاف لهجاتها وتباعد منازلها إلغ. . فإن والمهمل لم يكن، في عصر التدوين على 
الأقل، ينظر إله على أنه مهمل بصفة بألية، بل فقط يصفة ومؤقته، وبالتالي فلقد كان 
ينتم بنوع من والوجوده، أو والكيان، حتى ولو لم يكن له معنى. ولهذا نجد بعض اللغويين 
يعرقون الكلام بأنه ما اعتقام من الحروف المسومة المسيزة دون أن يشترطوا فيه أن يكون مفيداً 
لمنى ولا وقوع المواضعة عليه، وإنما قسموه إلى المهمل والمستعمل وقد دومغوا المهمل بأنه كلام 
ون لم يوضع لنهاء ". ومع هن ذلك أن اللفظ العربي يتمتّع منذ البلمه بكيان خناص به في 
يكن أن ناخذ اتجاهاكت متعدة وتقضع لمحددات مختلفة.

هذا التصور البياني للعلاقة بين اللفظ والمعنى السذى نجده مسائداً لسدى جامعي اللغسة وواضعي النحوكان هو نفسه السائد في مجادلات اللغويين والمتكلمين والفقهاء حول وأصل اللغة: هل ترجع إلى المواضعة والاصطلاح أم إلى التوقيف والإلهـام؟ إن الاختلاف في هــذ. المسألة لم يكن يرجم الى اعتبارات لغوية أو اجتماعية (موسيولوجية) وإنما كنان امتداداً للخلاف بين أصحاب الرأي وبين أصحاب الحديث، بين المعتزلة وبين أهل السنة. فأصحاب الرأي من الفقهاء والمعتزلة من المتكلمين قالموا بـ «المواضعـــــ» لاعتبارات تــرجع إلى منطلقاتهم وأصولهم في الفقه والكلام. وقد تمسَّك أهل السنَّة بالقول بـ «التوقيف» لنفس السبب، أي لأن أصولهم المذهبية في الفقه والكلام تفرض عليهم ذلك. أما نظرتهم جميعاً إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى فقد كانت ثقوم على الفصل بينهـا. فالقـائلون بأن أصــل اللغة يرجع إلى المواضعة والاصطلاح كانوا يتصوّرون أن جماعة من الحكهاء انفقوا على إطلاق ألفاظ معينة على أشياء معيّنة ثم أذاعوا ذلك في الناس. أمّا القائلون بالتوقيف والإلهام فقد قالـوا إن الله أَلْهَم نبياً من أنبياته بأسهاء الأشياء ثم عمل النبي وصحبه على نشرها بين الناس. . وغالباً ما يستندون في هذا إلى قوله تعالى: ﴿وهلم آدم الأسياء كلها﴾ (البقرة: ٣١). وإذن فلقد كانوا متفقين جميعًا، القائلون بالمواضعة والقائلون بالتوقيف، على أنه كان هناك في «الأصل» واضع للغة، والخلاف بينهم إنما كان حـول شخصية هـذا والواضع: هل هـو نبي يوحي إليه أم حكيم (= فيلسوف) اعتمد عقله في وضع الأسهاء للاشياء ال

<sup>= (</sup>بیروت: دار الطلیمة، ۱۹۸۶)، ج ۱، القصل ٤.

 <sup>(</sup>٢) أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، تحقيق محمد حيد الله (دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، ١٩٨٤)، ج ١، ص ١٤ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر لاحقاً تفاصيل حول هذه المسألة .

 <sup>(</sup>ة) أغضيل ذلك، انظر: جلال الدين عبد الرحن بن أبي بكر السيوطي، المزحر في طوم اللغة وأتواعها،
 تمحيح يضبط وتعليق عصد أحمد جماد المسول، عملي عممد البجماوي، وعصد أبسر المفضل عالم

نعم كان هناك من قال: وإن الانفاظ تدل على المان بدواباء بمعنى أن أصل اللغة يرجع إلى عاكمة أصرات الطبيعة كما في لفظ وخريره الذي يحكي صوت الماء. غير أن هذه والنظرية الطبيعية، التي يقال أن هذه والنظرية الطبيعية، التي يقال أن صاحب هذا المراي لم يكن الأظلية الساحفة من اللغوبين والمتكلمين والفقهاء. على أن صاحب هذا المراي لم يكن يصدر، فيا يبدلو، عن دوافع معرفية عفس وإضا قال به استناداً إلى اعتبارات وكلامينة عقدية. فلقد احتج لرأيه بالقول إنه ولا الدلالة الثانية والالفاظ ما للداري كان وضع لفظ من بين الالفاظ بإذاء معنى من بين المائن ترجعاً بلا مرجع، وهو عالى ""، الشيء الذي يوجي بأن القول بد والدلالة الذاتية والمنافزة على المائن إضا كان من أجل حماية هذا المبدأ، مبدأ كون والترجيح بلا مرجع حماله، وهو من أهم المبلائه، فإن يقوم عليها الاستدلال في علم والترجيح بلا مرجع حماله، وهو من أهم المبلائه، فإن يقوم عليها الاستدلال في علم الكلام خصوصاً في أهم قضية مقلية، قضية إثبات حدوث المالم وياتائل وجود الله.

وجملة القول أن المناقشات التي جرت بين البيانيين، من لفويين وفقهاء ومتكلمين في موضوع وأصل المناقبة وواضعو موضوع وأصل المناقبة وواضعو الملدة كله المساجع: تصور المعاني وللسيات في جانب والألفاظ والاسياء في جانب آخر. ومن هنا كمانت الإشكالية الرئيسية والأساسية في المنظام المحرفي البياني تمدور حول محور واحد هو العلاقة بين الفظ والمضوف، كف يمكن إقامتها وضبطها، وما هي أنواعها، على نحو ما سنرى في هذا الفصل والفصل القاده.

- Y -

على الرغم من أنّ اهتيام النحاة الأوائل كان منصر قا أساساً إلى وضع قواعد تمكّن من 
يراهيها من وانتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وفيره كالثنية والجمع والتحقير والتكسير 
والإضافة والنسب والتركيب وفير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأطها في الفصاحة فيتقل بها وإن 
لم يكن منهم؟ من القيام به بلون الاصطلام بالإشكالية التي نحن بصنع الكلهات والشرائية الملفظ 
يكن من الممكن القيام به بلون الاصطلام بالإشكالية التي نحن بصددها، إشكالية الملفظ 
والحفى، وهذا واجع ليس فقط إلى العلاقة الموثيقة التي تحربط المبنى بالمدى في كل لغة بل 
إيضا، وبالمدرجة الأولى، إلى خصوصية الكتابة الصربية التي تنفصل فيها عناصر اللفظ 
وأصوله وهيأته (الحروف والوزن) عن علامات المنى وخداته (الحركات). ومن هنا كان 
المشكل الرئيسي في النحو العربي هو والشكل، أو والضيط، في وضع الحركات، التي هي 
علامات تجدد المنه المقصود، على الكلهات؟، وبالشالي فوظيفة النحو العربي هي تخصيص

<sup>=</sup> إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، [د.ت.])، ج ١.

<sup>(</sup>٥) الصدر تقسه، ج ١، ص ١٦.

 <sup>(</sup>١) أبو الفتح عشيان ابن جني، الحصائص، تحقيق عمد علي النجار، [ط ٢] (الضاهرة: دار الكتب المعرية، (١٩٥٦ ـ ١٩٥٣)، ج ١، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٧) مثل ضم الحرف الآول من اسم الفاعل المصوغ من غير الثالاثي وكسر ما قبل آخره: مكرم، =

المعنى وتحديده أكثر مما هي تنظيم وضبط للمبني.

ولم يكن النحاة، حتى الأواتل منهم، يتفوتهم هذه الحقيقة، حقيقة ارتباط وظيفة النحو اللمري بتحديد للعنى وتخصيصه أكثر من ارتباطها بضبط المبنى وتنظيمه. بل إنهم يلهمون إلى العد من ذلك فيجعلون الخطوة الأولى في وضع النحو العربي مرتبطة بخطأ في الإعراب ارتبكه طفلة صغيرة، إذ يمكى أن ابنة أبي الأصود الدؤلي المتوفى سنة ١٩ هـ وفلت له ذات يوم: يابة ماائد المني ماائد المني اللك من هذا، وإقا تعجب من شدت البنة المناه الله تقولي إنه: ما أنشد الحرب عن كانا يجمع كما يعجب من أن المناه المناء المناه الم

ووالإعراب، في اصطلاح النحاة هو والإيانة عن المعنى، وفي هذا الصداد يقول الزجّاجي: ووالإعراب العداد يقول الزجّاجي: ووالإعراب العلم الميان، يقال أعرب الرجل عن حاجت إذا أبنان عنها، ورجل مُعرب أي سين عن حاجته لم يضيف قاللاً: وإن التحويين لما رأوا في أواخر الأسياء والأفعال حركات تدل على المساني ويتين عنها سموها أعراباً في يبانا، وأن ألبيان بها يكول، ويسمى النحر إعراباً والإعراب نحوا. ... ""، ... ويقول أن واسن ذا من العلوم الجليلة أنني خصبت بها العرب الإعراب الذي هو الغارق بين الماني المتكافئة في المنافئة، ويتم المراب الإعراب الذي هو الغارق بين الماني المتكافئة تتجب عن أستهام ولا تعدل ولا تعدن توكيده"، ...

والنحق إعراب، والإعراب هو والفارق بين المعاني المتكافة في اللفظ، وإذن فمركــز اهتهام النحاة يقع داخل الإشكالية التي نحن بصددها، إشكالية اللفظ والمحنى.

ومن هنا كنان من الفروري لمن يريد رصد أبصاد هذه الإشكنالية العودة إلى، والكتاب، كتاباً في والنحو، وهذا والكتاب كتاباً في والنحو، وهذا وهذا الكتاب كتاباً في والنحو، وهذا صحيح، ولكن لا والنحو، كما نفهمه نحن اليوم وكها هو معروف في اللغات الاجنية بـ بصفه وجموع القوامد التي تمكّن من انبعا من نعل لغة ما وكتابتها، بصورة صحيحة، كلا. إنَّ النحو العربي كها نقراً، في مرجعه الأول: والكتاب، ليس مجرد قـواعد لتعليم النطق السليم والكتابة المصيحة باللغة العربية، بل هو أكثر من ذلك تقوانين، للفكر داخل هذه اللغة، ويعبارة

ء مستخرج... إلخ.

 <sup>(</sup>٨) انظر: أبو الغاسم الزجاجي، الايضاح في حلل النحو، تحقيق مازن المبارك (بيروت: دار النضائس، ١٩٨٢)، ص ٨٩.

<sup>(</sup>٩) الصدر تقسه، ص ٩١.

 <sup>(</sup>١٠) أحمد بن ذكرياً ابن قارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كمالامها (القماهرة، ١٣٧٨هـ)، ص. ٢٦.

بعض النحاة القدماء: «انحومنطق العربية». وهذا ما كان يعيه، تمام الوعي، سائر البيانيين إذ كانوا يعتبرون كتاب سيبويه كتاباً في «هلم العربية»: نحواً ولمفة وبلاغة ومنطقاً، كتاباً يمكن من استوعبه من الإسساك بمفاصل العلوم البيانية كلها بما في ذلك الفقه. يذكر أبو اسحق الشاطعي ان الجرمي الفقية قال: «انا مثل لذلاين سنة أفني الناس من كتاب سيبوم» (= في مسائل الشقه، . ثم يشرح الشاطعي السر في ذلك فيقول: «وكاب سيبومه ينما من النظر والفنيل، والمراد بلك أن سيبه وان تكلم في الحروفة نه في كلام على مقاصر وانحاء تعرفها في ألفاظها ومعانها، لم يتضعر فيه على بيان ان الفاطر مرفوع والفنول به منصوب ونحو ذلك، يل هو بين في كل باب ما يليق به، عولة الموادي على على ملم للعاني واليان ووجهوة عمرفات الألفاظ في العالي، ((\*).

## تصرف الألفاظ في الماني؟ . . كيف؟

يجيب مييرويه عن هـ لما السؤال في أبواب من الكتباب، من ذلك مشارً باب بعنبوان وباب الفظين اللفظين واحداد والفظين واحداد والما الفظين واحداد والما الفظين واحداد والما وال

على أن مسألة وتصرّف الألفاظ في المعاني، ووجوه هذا التصرّف ليست مطروحة في كتاب سيبويه، في الأبواب التي تحمل مثل هذه المناوين وحدها، بل هي حاضرة في كل باب من أبواب الكتاب تقريباً، إذ ما من مسألة نحوية يتناولها بالتحليل إلا ونجده يدريط بين التغيرات التي تحدث على مستوى اللفظ وبين ما ينتج عنها من تعديل أو تحدير على مستوى الملفق. من ذلك مثلاً قوله: وهذا باب بخنار في الرفي، وذلك كقولك: له عالم عالم الفقها، وله رأي المحاسرة. وإنا كان الرفي في هذا الرجه لا وهذه خصال نذكرها في الرجل كالحلم والمقل والفشل، ولم ترد ان تخبر التي المحاسرة بين حال تمم ونقيم، ولكنك أردت أن تذكر الرجل كالحيم والمن غيد وان تجمل ذلك خصلة قد امنحيام كذلك والمراحة وما الشهياه عند الناس خصلة قد استحداد كانك مردر بربة إلى حال المع وتفهي، ولكنك أدرت أن تذكر الرجل المناسف تمان عند الناس وطرحات، وعل هذا الرجه وثم المورد. وإذ شت نصبت نقلت عبام عالم الفقهاء، كانك مردر به به ل حال

<sup>(</sup>١١) أبو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة (القاهرة: المكتبة التجارية،

 <sup>[</sup>د.ت.])، ج ٤، ص ١١٦.
 (١٢) أبو بشر عمور بن عثمان سيويه، كتاب سيبويه (القاهرة: المطبعة الأسيرية، ١٣١٦ هـ)، ج ١،

<sup>17</sup> g

 <sup>(</sup>۱۳) المصار نفسه، ج ۱، ص ۸.
 (۱٤) المصار نفسه، ج ۱، ص ۱۱۰.

<sup>(</sup>١٥) الصدر نفسه، ج ١، ص ١٠٨.

تعلم وتَفَقُّو، وكأنه لم يستكمل ان يقال له عالمه (١٦٠٠.

ومن وجوه وتصرف الألفاظ في المداني، تصرفاً منطقياً تحديد «الجهات» المنطقية التحوية بالإخبار على الشكرة بنكرة، وذلك ما يشرحه مسبويه في باب يقول فيه: «هذا باب تخبر فيه عن الشكرة بالكترى، وذلك تعرفك: ما كان أحد مثلك، وليس خبرا شك، وما كان أحد جنرا هيك. و أفا خَشُن الإخبار ماهنا عن النكرة حيث أردت أن تغي أن يكرن في هل حالة في، أو فوقه لأن المخاطب قد بحناج الم الأن الانتجاب ولو قلت: كان الإخبار ماهنا عالى أن قلت كان رجيل ذاهبا، فليس في مثلاً في، تعلمه كان قد جهله. ولو قلت: كان رجيل في تع فارساء أم يخشن، لأنه لا يستكر أن يكون في اللغيا فارس وأن يكون من قوم، فصل هذا النحود يحسن ويضح. ولا يجوز في واحده أن تضمه في موضع واجب. لو قلت: كان أحد من آل فلان، أم يجوز، لا التراق في كان كلان، أم يجوز، لالا القراق في كان المنافذ، فقول: ما أناك رجيل، أي أناك أكثر من ذلك. ثم يقول: ما أتان رجيل، ويجراه وحدا في المحدلا أنهي أصد من آل أن المنافذ، فلوان ما أناك (جيل، أي أنال المسافد، فلوان أنا كان ويجل، ويجراه أي: أنال المسافد، فلوان أنا كان ويجل، عين المنافذ المؤان أنا كان ويحل ممار نقيا عاما غلنا كان قلا عجراه في الكلاك أحدا، أو: ما كان زيد الحدا، كت نظها، فقد هام أنه لا يكون زيد ولا عالا إلا من الناس، "".

وواضح أتناهنا لا بإزاء تقرير قواعد نحوية تضبط كيفية النطق والكتابة، بل بإزاء تقرير جهات الكلام ومعاير التفكير: في النص الأول كان الأمر يتعلق ببيان كيف أن الإحراب هو الذي يحدد قصد المتكلم، فرفع كلمة وعلماء الثانية في قولنا: وله علم علم النفهاء يعطي للعبارة معنى يختلف تماماً عن المعنى المناقبة الخيار على صعيد المعنى، أي أنه يفكر وهو يتكلم، قال شفته ويتعلق بالعبارة، عارض عملية اختيار على صعيد المعنى، أي أنه يفكر وهو يتكلم، أو يتكلم وهو يتكلم، أقل تحرين اللغة العربية واللغاء يتكلم وهو يتكلم، قال تحتير حروف تدخيل في تكوين الكلمة، إغا تلمسه بصورة جلية واضعة عند القرامة، فنحن عندما نقرا: وله علم علم الفقهاء لا نستطيع النطق علم المناقب الذي تعتقد أنه قصلية والمائل كير علاقة بتحديد المنى الذي يقصده ولتان في اللغة العربية لا وترضح ون أن يكون لللك كير علاقة بتحديد المنى الذي يقصده التكلم، فإننا في اللغة العربية لا وترضح ون أن يكون لللك كير علاقة بتحديد المنى الذي يقصده ون غيره، ويعبارة قصيرة: في اللغات التي تكتب فيها الحركات مع الخوف: نقرأ لفقهم، أما في اللغة العربية لا الحروف: نقرأ لفقهم، أما في اللغة العربية فيجب أن نفهم أولاً حتى نتمكن من القراءة الموسحة.

على أن التملخل بين التفكير والنطق، بين والمتطق، ووالنحو، في اللغة العربية ليس راجعاً إلى طريقة الكتابة وحسب، أعني الكتابة بدون حركات، بـل إن الأمر أعم من ذلك

<sup>(</sup>١٦) الصدر نفسه، ج ١، ص ١٨١.

<sup>(</sup>١٧) الصدر نفسه، ج ١، ص ٢٧.

وأهمق. وهذا ما يكشف عنه النص الثاني الذي أوردناه سابقا والتعلق بالإخبار عن النكرة بالكرة. فالعبارات التي حللها سيبويه في هذا النص لا يتعلق المعنى فيها بالحركات، بل بكرف الكلمة التي وضمت خبراً جادت نكرة. ومكذا فدواه وضمتا الحركات على أالفاظ للك العبارات أو لم نضعها قد وتصرف الألفاظ إلمانيه يبقى قدائما، لأن مسألة المعنى، واعنى العبارات أو لم نضعها فد وتصرف الألفاظ لل المانية يبقى قدائما، لأن مسألة المعنى، واعنى النص الملكورة غمالاً معروبة والعبارات أو المنافقة لم يكدن تمليل سيبويه في النص الملكورة غماللاً نحوياً وإلما كمان تمليلاً والرجوب ووالتنافقيء. . . إن مداه العبيات أو المؤتمات ليست تعلق بالنطق والكتابة، ووالتالي فهي ليست من ميدان قرواعد المغلقة ، وإنما هي معاير تعلق بالمعنى، وبالتالي فهي من ميدان قراعد التفكير، أو وقاتون الفكرة : المنطقة ، وإنما لمو من المؤتم في كتاب صيبويه - وفي المدرس النحوي العربي القليم عامة لم يكن يائي عرضا كما قد يتوكم في النص السابق حيث كان الحديث من «النكرة» وهي من موضوعات النحو، بمل لقد عشد سيبويه في ذات والكتاب، بابا خصصه للجهات النحوية المنطقية المذكورة أنفا وهو بعنوان وستقيم حسن، وعالى وستقيم حسن، وعالى .

وواضح أننا هنا إزاء جهات \_ أو موجهات "modalité "عقلية

<sup>(</sup>١٨) للصدر نقسه : ج ١ ، ص ٨. هذا، وقد أورد التوحيدي على اسان السيابي في المناظرة التي جوت بين علم الأخلير و ين متى المنظرة التي جوت السيادة كلمة وستشبه إلى كلمة وعلان، فسارت السيادة مكانا: ومستشبه إلى كلمة وعلان، فسارت السيادة مكانا: ومستشبه عالى، أما أبر ملال السحكري، فقد استعاد نص سيويه على الشكل الثانيا، فقدات المنطقة ولولك قد زيداً وبنها ما هو مستشبم النظم وهو تولك قد زيداً وبنها ما هو مستشبم النظم وهو كلم على المنافزة المنافز

<sup>(19)</sup> قشم أرسطو الجهات الشعلية إلى قسمين: الفعرورة والجواز (أو الامكان). وقالك باحبار أنّ القضايا ثلاثة أشواع: قضايا تعريبية غير موجهة، طل: صقراط أنسان، وقضايا خرورية طل قولنا: من الفيروري أن يكون المطرقة نزل. وقضايا مكتبة حل قولنا: من للمكن (أو من الجنائن) أن يكون القطال قد وصل. أما مناطقة الصحور المصلى (المدرسين) فقد جعلوا الجهات أربعا: وجهة الامكان، حلى: من للمكن أن يكون المطرقد نزل. وجهة الامتناع، طل: من المعتنم أن يكون الجهاد متكلاً، وجهة الجهانة على على المالية المالية ال

منطقية تخص المعنى وجهات لغوية نحوية تخص تركيب الكلام: فالكلام والمستغيم الحسن، مشل وأنيشك أسرى مستغيم اللفظ (جهة نحوية) حسن المعنى (جهة عقلية). والكلام والمستغيم المحالى، مثل وأتينك غداً، مستغيم اللفظ (جهة نحوية) ومحال المعنى (جهة عقلية)، هو عال لانه يجمع بين متاقضين الماضي والمستغيل. أما الكلام والمستغيم الكلاب، مشل وحملت الجبل، فهو مستغيم اللفظ (جهة نحوية) ولكنه كذب من حيث المعنى (جهة عقلية). أما والمستغيم الفقيح ومثل وقد زيد رأيت، فهو مستغيم المغلق فيحج من حيث ترتيب الكلهات (جهة نحوية). يقى أخيراً والمحال الكلب، مشل وصوف أشرب ماء البحر أمس، وأسىء، بالإضافة إلى أنه كذب لأن المتكلم لا يستغيم فين المستغبل والماضي بين وسوف، وذاس،، بالإضافة إلى أنه كذب لأن المتكلم لا يستغيم أن يشرب ماء البحر فهو يلدعي عدال.

لم يكن سبيويه الوحيد الذي اتجه بالدوس النحوي العربي هـذا الأتجاه الـذي يتداخـل فيه المنطق واللغة، بل إن صمله إنما كان جماً وتنظيماً للمناقشات النحرية اللغوية البلاغية المنطقة التي انشغل بها جيله والجيل السابق له وأغتها بل شعبتها الأجيال التالية حتى أصبحت مسائل النحو واللغة والبلاغة والمنطق<sup>(١٠)</sup> متداخلة متشابكة تعرض في كتاب واحـد وأحياتاً في صياق واحد كها نجد في «الكامل» للعبرد وفي غيره.

وكيا أنجه اهتيام النحاة إلى الفروض اللغوية التي مزجوا فيها بين الجهيات العقلية المنطقة والجهات اللغوية النحوية بحرصهم عمل التمييز بين دما يصحع من الكلام ووما لا يصحع ، بن دما يجرزه ودما لا يصحع ، بن دما يجرزه ودما لا يصحع ، بن دما يجرزه ودما لا يجرزه ، اهتموا كللك بالبحث في المدلالة وأشواهها وترتيبها من حيث القوة والضعف . هكذا يجيز ابن جتي ، مثلاً بين شلالة أصناف من الدلالة: لقظية ، وصناعية . فقعل دقام ، مثلاً يدل لفظه على مصدوء أي على القيام وهذه لالله فقطية ، ويدل معناه روسفه فعلاً لا اسما ولا حرفاً) على فاعله ، وهذه دلالة معنوية . وآقرى هذه الدلالات في نظر ابن جتي هي الدلالة الصناعية ولايا بان لم تكل نفقا في مروزه بمنها اللغظ ويشرج عليها نظر النظا ويشرج عليها ويحترط طائها للنقط ويشرج عليها النظر النسان في المناس المن

أما الفقهاء فلجهات عندهم خس: الواجب والمتدوب والمباح والمكروه والحرام.

وأما الجهات النحوية فقد وصل بيها بعضهم إلى ثبان، وهي الرجوب (رضع الفاعل)، والاستاع (دخول الجوازم فل الأسياء)، والحسن (وفع الجزاء بعد الفصل الفري)، والقبح أو الفحف (رفع الجزاء بعد الفسارع)، والجواز (رفع المصطوف على المنصوب في بعض الحالات)، وشالفة الأولى (الاتيان بعضر عبي بدون أن)، والمرتصفة (هي خاصة بالشمر). انتظر: تمام حسان، الأصول ([المدار اليضاء]: دار التصافة، ١٩٨١)،

<sup>(</sup>٣٠) نستعمل هنا كلمة ومنطق، بمعنى التفكير العقلي الاستدلالي دون تخصيص.

فتحول: هذا فعل ولا بد له من فاعل، فليت شعري من همو؟ وما همو؟ فتبحث حينتذ إلى أن تعلم الضاعل من هو ما حاله من موضع آخر لا من مسموع ضرب،١٧٥٥.

ولا بد من الوقوف قليلًا مع ما يقرره ابن جني هنا، لأن الأمر يتعلق بمسألـة ذات أهمية بالغة وتشكِّل مظهراً من مظاهر خصوصية اللغة العربية على المستوى الـذي يبِّمنا هنـا: مستوى العلاقة بين اللفظ والمعنى. إن تمييز ابن جنَّى في اللفظ الواحد، وقام، مشلًّا، بين الدلالة اللفظية والدلالة الصناعية والدلالة المعنوية لا يتأن إلا في اللغة العربية حيث تبتمدي. الجملة بـالفعل غـالباً، أو عـلى الأقل حيث يمكن النـطق بالفعـل وحـده دون أن يسبق ذكــر الفاعل، وأيضاً حيث تقوم الصيغة أو الوزن الصرفي (فعل، انفعل، افتعل، تفاعل. . فاعل مفعول، فعيل، فعال. . .) كَجِسْر بين اللفظ والمعنى. إن لفظ وضرب، فعل، وبما أن أصل المشتقات عند المدرسة البصرية، وابن جني من أنصارها، هو المصدر (لا الفعل كيا يقول الكوفيون) فإنَّ وضرب، - الفعل، يدلُّ على مصدره أي على الأصل اللَّـغوي الذي اشتق منه والـذي يتألف من الحروف الثلاثة (ض.ر.ب). ولكن الأصل اللفوي في العربية مجرَّد حروف لا يمكن النطق بها إلا إذا اتخذت هيئةً أي وزناً معيّناً، أي إلا إذا وحُرّكُتْ. فـوضع الحركات عـلى «ضرب» معناه إصطاؤها قـالباً منـطقياً، وهـو بتعبير ابن جنَّي وصـورة يحملها اللفظ، وهـذه الصورة هي التي تعينُ دلالته (ضرب بـالفتح تــدل عـل من فعــل الفعـل، وبالضمّ والكسر تدل على من وقع عليه الفعل، وبالفتح والسكون تدل على الحدث مجرّدا من الـزمان، كيا تدل على الصنف من الشيء، وبالفتح والكسر تـدل على فاعل الضرب أو جيده. . الخ .أضف إلى ذلك: ضارب، ضريب، مضروب، ضراب. . . إلخ). ولما كانت صيغة هذا القالب المنطقي تستفاد بالنطق بها مع المادة اللغوية كانت الدلالة التي يحملها مثلها مثل دلالة المادة اللفظية وتدخل في باب العلوم المشاهدة، أي المعارف الحسية. فعندما نسمع كلمة وضارب، نعرف ضرورة ـ أي بالإدراك الحسى الذي لا سبيل إلى دفعه ـ ان الأمر يتعلق بمن فعل الضرب. أما عندما نسمع كلمة ومضراب، فإن الصيغة الصرفية تدلنا على أن الأسو يتعلق بشخص كثير الضرب، وهكذا . . . وإنما كانت الـدلالة الصناعية الـراجعة إلى هيشة الكلمة ووزنها أقوى من الدلالة اللغوية المحض لأنها نتيجة تعديلات وإضافات للهادة اللغوية الأصل، فكأن الزيادة في عدد حروف الكلمة أو في نغمتها الموسيقية يؤدي حتماً إلى الزيادة في معناها وهذا في الحقيقة ما يقرره ابن الأثير بوضوح لا مزيد عليه حينها يقول: ﴿إِنَّ اللَّفَظُ إِذَا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكـثر منه قـلا بد أن يتضمن من المعني أكـثر نما تضمـنــه أولأ. لأن الألفاظ أدلة المعان وأمثلة للإباتة عنها، فإذا زيد في الألفاظ أوجبت القسمة زيادة في المعاني: (١٠٠٠).

تبقى بعد ذلك ما أسهاه ابن جنَّى بـ والمدلالة المعنوية؛ التي تحصل استدلالاً: فعندما

<sup>(</sup>۲۱) ابن جنی، الحصائص، ج ۳، ص ۹۸.

 <sup>(</sup>۲۲) ضياء آلدين أبو الفتح أهر الله بن عمد بن الأثير، المثنل السائم في أدب الكماتب والشماصر ((القاهرة: بولائق، ۱۲۸۷ هـ))، ج ۲، ص ۲۶۲.

نسمع لفظ وضرب، في صيغة الفعل قان فكرنا يتجه مباشرة إلى التساؤل عن: من فعل الشرب. وهذا بناء على مقدمة منطقية ميتافيزيقية من القصدات الأساس في النظام المعرفي البياني وحقله المعرفي والايديولوجي هي قولم: والفعل لا بدله من فاصل (= العالم حدادت لا البياني، وإنما يهمنا البياني، وإنما يهمنا البياني، وإنما يهمنا الموارف هنا ليس المقدمات الفلسفية المؤسسة للحقل المعرفي البيانية، وإنما يهمنا الطابق مسيفة الفعل من وكسره إلى وانكسر، هو تحويل للدلالة من الفعل المنافقة المنافقة المنافقة عن المنافقة المنافقة

| مشتقات النحاة العرب              |                       | مقولات أرسطو |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|
| الفعل                            |                       | الجوهر       |
| اسم المرة<br>{<br>أمثلة المبالغة | •••••                 | الكمّ        |
| اسم الحيثة الشبهة                |                       | الكف         |
| أأفعل التفضيل                    | ********************* | کیم          |
| 1                                |                       | الإضافة      |
| اسم المكان                       |                       | المكان       |
| اسم الزمان                       |                       | الزمان       |
| ٠                                |                       | الوضع        |
| ٠                                |                       | الملكية      |
| اسم الفاعل                       |                       | القمل        |
| اسم المفعول                      |                       | الانفعال .   |
| المسدر                           |                       |              |
| اسم الآلة                        |                       | 9            |

# من تأمُّل هذا الجدول بمكن الحروج بعدة ملاحظات يهمنا منها ما يلي:

هناك خانات فارغة في الطرفين معا: فلالحة المشتقات (مقولات النحداق خالية مما يقابل مقولات الإضافة والوضع والملكية في لاتحة أرسطو، كيما أن هذه الأخيرة خالية بدورهـا مما يقابل المصدر واسم الآلة في لاتحة النحاة. ووجود هذه الحانات الفارغة، هنا وهناك، معناه أن التواصل لا يمكن أن يكون تاماً وكاملاً بين الفكر الذي يعتمد اللاتحة الأولى والفكر الذي يعتمد اللائدة الشانية، وبـالنالي فـالتفاهم الشام متعذَّر. نعم هـنـاك تطابق بـين معظم عناصر اللائدتين ولكن هناك مم ذلك تخارج واصطدام.

٧ - بما أن مقولات أرسطو ليست صورية منطقية محض ولا لغوية نحوية محض بل إنها عمل مضموناً ميتافيزيقيا معيناً، فإن مشتقات النحاة هي بدورها ذات طابع منطقي وعمل مضموناً ميتافيزيقية اميناً، فإن صلم التطابق بين اللاتحتين لا بد أن نخلف دفجوةة ميتافيزيقية بين الرؤية اليونانية والرؤية العربية العينية، وعكن أن نلمس هذا في غياب مقولة الملكة شد وحده، فالإنسان لا بجلك الأنساء وإنحا يتصرف فيها برصفها من ملكوت الله. وبالملك على من تفسير غياب داسم الآلة، في الاتحة أرسطو بكون مقولات مذه اللاتحة تقوم على وبالملك يكن تفسير غياب داسم الآلة، في الاتحة أرسطو بكون مقولات مذه اللاتحة تقوم على والملك الأنساء أعمل با بعتبار أن مشتقات النحاة الأولى: الجوهر. هذا بينها أن على القمل، بل تدلً على من تعلق به الفعل، بل تدلً على من تعلق به الفعل، بل تدلً على من تعلق به الفعل، وما من العامل في أو بواسطة.

٣ ـ إن الانطلاق من والجوهر، (أي من اللـات) وحمل باقى المقولات عليه بجعـل العبارة، وبـالتالي التفكـير، تنطق بعكم: نحكم عـلى الجوهـر ـ الـذَات بكـذا أو كـذا، في حـين أن الانطلاق من والفعل، واشتقاق الأسهاء منه بجعل الجملة تبين من صدر الفعمل منه أو قمام به أو ارتبط معه نوعاً من الارتباط. ولا ينبغي أن نعطى هنا كبير أهمية لكون البصريين يعتبرون والمصدر، هو أصل المشتقات. فالحلاف بين البصريين والكوفيين في هـــلــه المسألـــة يرجـــم فقط إلى اعتبارات يمليها المذهب النحوي الذي يدافع عنه كل منهيا، وهي اعتبارات شكلية لمفظية في الغالب. ذلك أنَّ المصدر والفعل هما في الحقيقة شيء واحد: كلاهما يدل على وحدث وكل الفرِّق بينها أنَّ المصدر يدلُّ عليه عردا من الزمان بينها يعين الفعل زمن وقوعه، فالمصدر ليس جوهراً ولا ذاتاً وإنما هو فعل بدون زمن. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى يجب ألا يلتبس علينا شأن الجملة الاسمية في العربية فهي ليست مؤلفة من موضوع ومحمول تربطهما رابطة الحمل كما في اللغات الأريَّة، بل هي، أي الجملة الاسمية، عند النحاة العرب،بتــدأ وخبر. فالأمر يتعلَّق لا بحمل معنى من المعاني على موضوع بل يتعلق فقط بالإخبـار عن اسم وقع الابتداء به في الكلام، وهـ أما الإخبار يفيـد ما فعله أو مـا هو عليـه من حال، إذ هــو في الأصل فاعل صدر منه الفعل أو قـام به (محمد قائم = قـام محمد. . الســـاء زرقاء = زرقت الساء). وهَكذا فـالأمر يتعلق في الحملة العمربية، اسمية كانت أو فعليـة، بإصـدار بيان، وليس بإصدار حكم كما هو الحال في الجملة اليونائية وفي اللغات الأرية بكيفية عامة.

هذا الاختلاف بين مقولات أرسطو ومشتقات النحاة العرب وعدم التطابق التام بينهها، بالإضافة إلى ما أبرزناه من الاختلاف بين طبيعة الجملة في اللغة الصربية وطبيعتها في اللغة الهونانية، وما أشرنا إليه من وجود وفجوة ميتافيزيقية تفصل بين الرؤيتين اللتين تعبر عنهها اللغنان: العربية واليونانية .. كل ذلك يفسر لنا ذلك الصدام الذي عوفته الثقافة العربية بين النحلة والمناطقة والذي عكسته يقوة ووضوح المناظرة الشهيرة التي جرت بين أبي صعيد السيرافي النحوي المعتزلي وبين أبي بشر متى بن يونس المنطقي في بغمداد سنة ٣٢٦ هـ بمجلس الوزير الفضل بن جعفر بن الفرات.

كانت مرافعة السيرافي سركزة حيول نقطة واحملة هي تأكيب المضمون المنطقي للتحو العربي، وبالتالي إيطال ادّعاء المناطقة ان النحو شيء والمنطق شيء آخر باعتبار وأن النطق بيحث عن المعني والنحو بيحث عن الفنظ، فإن مراً المنطقي باللفظ فبالحرض، وإن عنر النحوي بالمني فبالمرض والمعني اشرف من اللفظ واللفظ أوضح من المديء؟ كما قبال متى. إن السيرافي يرفض هذه المدعوى رفضاً مطلقاً. إنه يرى أن والنحو معلن ولكه مسلوخ من العربية والنطق نحو ولكه مفهوم باللغة.

ولكي يثبت أبـو سعيد السـيرافي الطابـع المنطقي للنحـو العربي واستغنـاء العربيـة عن المنطق واليوناني، يطرح على خصمه عدة مسائل ونحوية، لا تتعلق بالألفاظ وحدها، بل بما وراءها من معان وأحكام منطقية. من ذلك معاني حرف والمواوع والتي عُنيّ النحاة بضبطها: معنى العطف والقسم والاستثناف والتقليل والمعية والحال . . . إلخ . ومن ذلك أيضاً الصيخ التي يجوز فيها استعمال وأفعل، التفضيل والصيغ التي لا يجـوز ذلك فيهـا: بخاطب أبــو سعيدً السيرافي خصمه متى في هذا الشأن قائلًا: يما هنا مسألة علاقتها بالمنى العقلي أكثر من علاقتها بالشكل اللفظي. ما تقول في قول القبائل: زيمد أفضل الاخوة؟ قال (متّى): صحيح. قال (السيرافي): فيا تقبول إنّ قال: زيد أفضل اخوته؟ قال (مني): صحيح. . . فقال أبو سعيد: افتيت على غير بصيرة ولا استبانة. المسألة الأولى جوابك عنها صحيح وان كنت غافلًا عن وجه صحتها. والمسألة الشانية جـوابك عنهـا غير صحيـح وإن كنت أيضاً ذاهاً عن رجمه بطلانها. . . . ثم يشرح السيرافي وجمه الصحة والبطلان في ذَّلسك فيقول: وإن اخوة زيد هم غير زيد، وزيد خارج عن جملتهم. والدليل على ذلك أنه لو سأل سائل فقال: من اخوة زيد؟ لم يجمز أن تقول: زيـد وصرو وبكـر وخالـد وإنما تقـول: عمـرو وبكـر وخالـد، ولا يدخــل زيد في جملتهم. فإذا كان زيد خارجاً عن اخوته صار غيرهم فلم يجز ان تقول: أفضل اخوته، كيا لم يجز أنْ تقول: إنّ حمارك أفضل البغال، لأن الحمير غير البغال، كيا أن زيداً غير اخوته. فإذا قلت: زيد خير الاخوة، جاز، . لأنه أحد الاخوة، والاسم يقع عليه وعلى غيره فهو بعض الاخوة. ألا ترى أنه لــو قيل: من الاخــوة؟ عــدتــه منهم، فقلت: زيد وعمرو ويكر وخالد، فيكون بمنزلة قــولك: حــاوك أفره (= أفضــل) الحمير لأنــه داخل تحت الاسم

واضح أنّ المسألة المطروحة هنا مسئلة منطقية وليست مسألة نحدية، فهي لا تتعلق بالإعراب، أي بوضع الحركات على الحروف، بل تتعلق بعلاقمة منطقية، علاقمة المفاضلة (افضل، أكبر، أصغر، أسبق...). إن أبا بشر متى المنطقيّ لا يرى فرقا منطقيّا بين قولننا وزيد أفضل الخوق» لأنه يفهم «الإضافة» كمقولة متطفيّة فهما خاصاً. أما السيافي فهو كميز بين القولين ويرى أن الثاني منها وفاسده لأنه يفهم «الإضافة» (أو النسبة، أو العلاقة) فهما تمخر. لقد فهم متى من الإضافة في قولنا وزيد أفضل اخوته» المعنى المنطقي المؤتدة الإضافة وهو هنا مفهوم الاخوة وهو علاقة (علاقة الأخوة كملاقمة اللابؤة

<sup>(</sup>٢٢) انظر نص المناظرة في: أبو حينان علي بن عمد التوحيدي، الامتباع والمؤانسة، تصحيح وضبط أحد أمين وأحد الزين، ٣ ج (القاهرة: إحمة التأليف والترجة والشر، ١٩٣٩ ـ ١٩٣٤).

كمى لاقة الضعفية والنصفية والمشابة . . . ). أما السيرافي فهو يفهم من هذه العملاقة معنى والنسبة و ولذلك نسب زيداً إلى اخوته أي جعله واحداً منهم بستغرفه الكل الذي ينتمي إليه ، ومن ثمة رأى أنه لا يمكن أن يكون وأفضلهم، لأنه منهم. ويعبارة أخرى ان السيرافي ينظر إلى والإضافة، من زاوية الماصلق وليس من زاوية المفهوم كما يفعل المناطقة ٣٠٠. واعتباد الماصلق (= الإفراد، الجزئيات) في النظر إلى الأشياء، وتصريفها، بملل اعتباد المفهوم (= الصفات العامة، الكلي خاصية من خاصية الرؤية البيانية، كما سنرى ذلك في حينه .

### -٣-

إذا كان النحاة قد ربطوا في تفكيرهم وأبحاثهم بين منطق اللغة ومنطق المقل، 
ترجّههم في ذلك إشكالية المحلاقة بين اللفظ والمنى كما شرحناها أنفا ( النظر اليها 
بوصفها كاثين منفصلين ومستقلنى فإن علياء أصول الفقة قد عملوا على إحكام هذا الربط 
حينا طابقوا في أبحاثهم الأصولية بين الدلالة والاستدلال، بين طرق دلالة اللفظ على الممائي 
وطرق تصرف العقل فيها، فربطوا هكذا بين قوانين تفسير الخطاب وتقنيات تحليله، وبين 
ومبادىء العقل والبات نشاطه، فصار عمل العقل عندهم يعني واستياره النص، وهو مسرونه بد والاجتباداء وصار والمهول» في عرفهم هو ومعقول النصري، حسب تعبيرهم.

إن مساهمة الفقهاء، وعلماء الأصول منهم خاصة، في التشريح للعقل العمري عموماً وللعقل البياني خصوصاً مساهمة وأصلية، وأساسية، أبرزنا بعض مظاهرها في الجزء الأول من هذا الكتباب، وسيكون علينا في هذا الجزء أن نبرز أبعادها ونتائيجها. فلنبذأ إذن بالبعد المذي يهمنا هنا في هذا الفصل، وهو المتعلق بدور علماء أصول الفقه في تكريس وتنمية الإشكالية التي نحن بصدها: إشكالية اللفظ والمعنى.

إذا تَصَفَّحُنا أي كتاب من الكتب المؤلفة في أصول الفقه، قدية كانت أو حديثة، فيأتنا سنجد وأبواب الخطابه أو والمبادئ، اللغوية، حسب تعبير القلماء أو والقواعد اللغوية، حسب تعبير بعض المعاصرين، تشغل عادة ما لا يقل من ثلث حجم الكتاب ألا. وهذا لحي، يمد تبروه في تصورهم لموضوع علمهم ذاته. ذلك لأنه إذا كان علم أصول اللقه يدرس، أساما، ووجود ولالة الأدلة على الأحكام الشرعية - والأدلة هنا هي أساماً النصوص: المقرآن والسنة - فإنّ الشاغل الأول والرئيسي لأصحاب هذا العلم سيكون، بالضرورة، هو ضبط العلاقة بين الفنظ والمنى في الحفاف الذي يتعاملون معه، الحفاف الشرعي، وعا أن

<sup>(</sup>۲۶) انظر الفرق بين الإضافة كمقولة منطقية وبين الإضافة عند النحاة، في: عمد بن نصر الغاولي، كتاب الحروف، تحقيق عسن مهدى (بيروت: دار المشرق، ۱۹۷۰)، ص ۸٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٥) يجب أن نستني هنا: الشالحي، الموافقات أن أصول الشريعة، الذي سلك مسلكا خاصاً أراد به إعادة وتأصيل الأصول». وسنحلل مشروعه النجديدي في فصل قادم نخصصه لمحلولات إعادة تأسيس البيان في الاندلس.

هذا الخطاب قد ورد بلسان عربي فإن عملية والضبطء تلك ستمتد بالضرورة إلى هذا اللسان ككار.

ولكي نجعل القارى. يقدر معنا أهمية والبحث اللغوي، ووزنه في الدراسات الأصولية الفقهة، ولكي تُكنه من فكرة عامة واضحة عن بنية هذا العلم نقترح عليه هنا الوقوف قليلاً مع كتاب المعتمد في أصول الفقه الأبي الحسين البصري المتوفى سنة ٤٣٣ هـ. لقد اخترفا همذا الكتاب لاعتبارين الثين: أولهما أنه واحد من بين أربعة كتب كانت كما يقول ابن خللون: وفواهد منا الفن واركانه من المعترفة كانوا، وظلوا دائما، الممثلن الرسمين والمخلصين للبيان والنظام المعرفي ألبياني.

يستهل أبو الحسين البصري كتابه بثلاثة وأبواب، جعلها بمثابة ملخسل، ذكر في أولها والفرض من الكتاب، وفي الشاني وقسمة أصول الفقه، وفي الشالث وترتيب أبـواب أصـول المفقه، وجمنا هذا الأخبر الذي يقرل فيه ما نصه:

واهلم أنَّه لما كانت أصول الفقه هي طرق الفقه وكيفية الاستندلال بها وسا يتبع كيفية الاستدلال بها. وكان الأمر والنهي والعموم من طرق الفقه، وكان الفصل بين الحقيقة والمجاز تفتقر إليه معرفتنا بأن الأمر والنهي والعموم ما الذي يفيد على الحقيقة وعلى المجاز، وجب تقديم أتسام الكلام وذكر الحقيقة منه والمجاز وأحكامهمها وما يفصّل به بينها على الأوامر والنهي ليصحّ أن نتكلم في أن الأمر اذا استعمل في الوجـوب كان حقيقـة. ثمّ الحروف، لأنه قد يجري ذكر بعضها في أبواب الأمر فلذلك قدَّمت عليها. ثم نقدم الأواصر والنواهي عمل باقي الخطاب لأنه ينبغي أن يعرف فائدة الخطاب في نفسه، ثم نتكلُّم في شمول تلك الفائلة وخصوصها وفي إجمالها وتقصيلها ونقدم الأمر على النهى، لتقدم الإثبات على النفى، ثم نقدم الخصوص والعموم على المجمل والمبين، لأن الكلام في الظاهر أوَّلي بالتقديم من الحلفيَّ، ثم نفذُم المجمل والمبينَ على الأفعال، لأنها من قبيل الخطاب، ولأن المجمل كالعموم في أنه يدل على ضرب من الإجال، فجعل معه. ونقدم الأفسال (= أفعال النَّبيِّ) صلى الناسخ والتسوخ، لأن النسخ يدخل الأفعال ويقع بهـا كها يـدخل الخـطاب. ونقدم النسـخ عـل الإجـاع، لأن النسخ يدخل في خطاب الله سبحانه وخطاب رسولـه (ص)، دون الإجاع، ونقـدم الأفعال صـل الإجماع، لأنها متقدمة على النسخ، والنسخ متغدم على الإجماع، ولأن الأفعال كالأقموال في أنها صادرة عن النبي (ص). وإلمما تَفُمنا جَلَّةُ أَبُوابِ الخطاب على الإجماع، لأن الحطاب طريقنما إلى صحته ولأن تقديم كلام الله سبحانه وكالام نبيه أولى. ثم نقلَم الإجاع على الأحبار، لأن الأخبار منها آحاد ومنها تواتر. أمَّا الأحــاد فالإجــاع أحد مـا يعلم به وجوب قبولها، وهي أيضاً أمارات، فجاورنا بينهما وبين القيام.. وأما الشواترة فبإنها وإن كانت طريقاً إلى معرفة الإجماع فإنه يجب تأخيرها عنه كما أخمرناهـا عن الحطاب لما وجب أن نعرف الأدلُّ. ثم نتكلُّم في طريق

<sup>(</sup>٢٦) أبر زيد عبد الرحمن ابن خللون، المضاهة، تحقيق صلى عبد المواحد وافي، ٤ ج (الضاهرة: لجنة البيان الحريم، ١٩٥٨)، ج ٢، ص ١٣٠١، أما الكتب الثلاثة الأعربة، فهي: الفضافي أبو الحسن عبد الجيان أن أحد، الصدة، في أصول الفقاء خطوط بالحزانة العامة بالرباط، وقم ١٣٦٨، كتابي، وأو حلد عد ين عبد الغزالية المناحة المحامة الأصول (القامرة: المكتبة التجارية). ١٩٣٥، وصلى هملة الكتب الأربعة اعتبد العرازي في المحصول، وسيف اللين أبو الحسن علي الأحدى، الأحدى المحامة في أصول الأحدى علي حدين هم الأحدى أبي أصول الأحداد أبي حدين علي حدين المناحة الإعداد أبي حدين المحدد أبي المحدد أبيان المحدد أبي المحدد

نبويها. وإنما اخُرنا القياس عن الإجاع لأن الإجاع طريق إلى صحة الفياس... ثم يأتي بعمد ذلك الكملام في الحظر والإباحة، ثم أخبراً الكملام في المفتي والمستغني والإصابة في الاجتهاد، ويذلك تختم أبواب أصول الفقه عادة؟؟.

لقد أثبتنا هذا النص على طول الأنَّه يقدِّم لنا بنية علم أصول الفقيه، أعنى أبوابيه في علاقتها بعضها مع بعض وتوقف بعضها على بعض. وإذا كان بعض المؤلفين يسلكون مسلكا آخر في ترتيب أبواب كتبهم المؤلفة في هذا العلم، فإن والترتيب، الذي قدَّمه لنا أبو الحسين البصري والـذي اعتمده في تصنيف كتابه يمكن اعتباره بحق الترتيب الأمثل الـذي يعكس البنية الداخلية لهذا العلم. لقد اعتمد أبو الحسين البصري في والترتيب، الاسبقية المنطقية فانطلق من المباحث اللغوية الأصولية. ذلك لأنه لما كان النطلق في البحث الأصولي هو الخطاب (القرآن والحديث) فقد وجب البدء بد أبواب الخطاب، وهي الأبواب التي تهتم بـوضع قــوانين لتفســير الخطاب، ثم يـلي ذلك البحث في أفعــال النبي من حيث انها مصــدر للتشريع، لأن أفعاله، من حيث الدلالة، ككلامه سواء بسواء، فهي جزء من السنّة. ثم يأت بعد ذلك والاجماع، وقد وجب تأخيره عن أبواب الخطاب لأن حُجِّيتُهُ، أي إثبات صحة الأخذ به كأصل للتشريع، إنما تستفاد من الحطاب. ويدخل في الكملام عن الإجماع الكملام عن والأخبار، لأن بعضها وهو خبر الأحاد من الناس، يستدل على وجوب الأخذ بها بالإجماع، ولأن بعضها الآخر، وهو المتواتر، طريق إلى إثبات حُجَّيَّة الإجماع. وبعد استيفاء الكلام في الإجاع والأخبار بأن الكلام عن القياس. وقد جاءت مرتبته بعد الإجماع لأن حجُّيُّته تثبت . من بين ما تُثبُّت به ـ بالإجماع. والكلام في الفياس يـدور حول أربعـة أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. ولكل منها علاقة مباشرة بالبحث اللغوى: البحث في العلاقة بين اللفظ والمعنى. فالأصل نص والحكم نص أو يستفاد من النص، والعلة يهتدي إليها بقرينة توجد في النص. وبعد استيفاء القول في الأصول . أو الأدلة . يأتي الكلام عن الأحكام وأنواعها من حظر وإباحة، والكلام عن كيفية الاستدلال عليها. وهنا يعود البحث الأصولي إلى الخطاب مرة ثانية لأنَّ الاستدلال على الأحكام إنما يكون بـالخطاب. أما الكلام في المفتى والمستفتى فيشمل الكلام في الاجتهاد والمجتهدين. والاجتهاد كيا هــو معروف يكــون في النمن.

واضح إذن أنّ السلطة لمرجعية الأولى في علم أصول الفقه هي للبحوث اللغوية، سواء منها ما يُدرس مجمسوعاً في وأبراب الخطاب، أو ما يأتي متفرقاً في الأبواب الأخرى. والمحور الرئيسي الذي ينتظم هذه البحوث هو العلاقة بين اللفظ والمهنى، أو مسألة المدلالة. والمإشارة فقط نذكر أن وأبواب الخطاب، وحلما في كتاب أبي الحسين البصري تشغل ٣٥٠ صفحة من أصل ٩٩٠ صفحة التي يتكون منها الكتاب بجزئيه. وهذه الأبواب تضم الفصول

<sup>(</sup>٢٧) انظر: البصري، المعتمد في أصول القفه، ص ١٣ - ١٤.

الرئيسية التالية: ١) حقيقة الكلام وقسمته إلى حقيقة ومجاز وأحكام كل منهيا. ٢) الكلام في الأوامر: الصبغ اللفظ على الأمر الموجوب والتخيير في صيغ الأسر. دلالة اللفظ على الأمر الملق والأمر الملقق والأمر الملق والنهي، والوجوب والتخيير، فسلا المنهي عنه. ٤) أبدواب العموم والحصوص، في دلالة الألفظ هي أكبر أبواب الإبحاث اللغوية الأصوابة وتتناول معنى المحموم ومعنى الخصوص، وما يفد المعموم من عبقة المفنى وما يفيده من جهة اللفظ، وتخصص العام، ويناه العام على الخاص... والمطافق والمتبد... ه) المُجمَل والمبنى: في العبارة وفي المفنى، ودرجات البيان، وما يجتاج إلى بيان وما لا يجتاج إلى بيان ... النخر.

وهكذا فإذا ننظرنا الآن إلى البحث الأصولي من الزاوية الاييستيمولوجية المحضى، وعلى ضوء هذا الوصف المذي تقدماء لبنية علم الأصول، أمكن القول بدون تردد، إنه، أساساً، بحث في المذلاة، ولالمة النقص ودلالة معقول التصر. أما البحث في دلالة النص أساساً، بحث في المدلاة المقول المحات المياني تقوم بين الملفظ والمعنى في الخطاب البياني تقد ضبطها وصياغتها في قواعد. وأما البحث في دلالة معقول النص أو ومعنى الخطاب، المعتقد ضبطها وصياغتها في قواعد. وأما البحث في دلالة معقول النص أو ومعنى الخطاب، المعتقد حسب تعيير بعض الأصولين، فيدور حول خور رئيسي واحد هو القياس، والقياس الفقهي معقول ذلك النص نوعاً من الاعتباد. وإذن فيناك مستويان متهايزان، ولكن متكاملان، في معقول ذلك النص نوعاً من الاعتباد. وإذن فيناك مستويان متهايزان، ولكن متكاملان، في الملبحث الأصولي: المستوى الذي عوره الأفط / المعنى في علاقتها المسلمي موقع الأصل. إن هذا المستوى الذي يتمحور حول العلاقة بين اللفظ والملك سنقتصر هنا على المستوى الأول، المدين الذي يتمحور حول العلاقة بين اللفظ والمدنى.

يتناول البحث الأصولي العلاقة بين اللفظ والمعنى من ناحيتين، نظرية وتطبيقية.

يدور النقاش من الناحية النظرية حول ثلاث مسائل رئيسية: 1) أصل اللغة، هل هو تموقف أم اصطلاح؟ ٢) جواز أو عدم جواز القياس في اللغة. ٣) الأساء الشرعية مثل الصلاح؛ ٢) جواز أو عدم جواز القياس في اللغة. ٣) الأساء الشرعية مثل الصلاح والسهاء والذكاة. . . إلغ ، وإذا كانت أبحاث الأصوليين حول أصل اللغة إنما ما المتاد لمناقشات اللغوين ولتتكلمين التي تعمل عالم جوانب منها في فقرة صابقة، ولا شيء يعرد الانشغان بها في مدافهم، إذ لا تتملق به مسائل علمهم تملقا مباشراً ، فإذا مناقشاتهم يعرد الانشغان بها في مدافهم الخوار شوت على معالمات عقل عقل منها المتعاد على معقول النص تفكيرهم. ذلك لا القياس الفقهي، المقتمد على معقول النص، المتهاس الفقهي، المقتمد على معقول النص، المتهاس الفقهي مثلاً بتحريم النبية (وهو فرع) بناء على اشتراكه مع الحقور (وهو أصل) في علة التحريم التي مي الإسكار. وهذه التنجيم النبية قياماً على الحسري يصل إليها الفقية بمن المي الفقية بمن الميها الفقية بمن المية الفقية بمن المية الفقية بمن الميها الفقية بمن المية والمية والمية والمنار واحداً (" السبر) ليصل إلى الوصف الناسب لان يناط به التحريم الذي دلا

عليه نص واضح لا لبس فيه (بيا ليا اللين آمنها إنما الحمر والنسب والأزلام وجرًا من صل الشيئة المن المنافقة إلى أن ذلك الشيئة المنافقة المنا

هـذا النوع من القياس الذي يعتمـد معقول النص (البحث عن الـوصف المناسب = الملة) يمكن أن يستغنى عنه الفقيه إذا هو انطلق من الرأي القائل بثبوت اللغة بالقياس. إن خطوات تفكيره في هذه الحالة متكون كالتالي: سيقـول في نفسه: إن المشروب الـذي تَسميه العرب خراً إنما سمَّته بهـذا الاسم لأنه يفقهُ العقل ويُستُّره بدليل أنَّ التخمير في اللغة هو التفطية والسُّرُّر. وبما أن النبيذ فيه ذلك المعنى الذي بسببه سمى الحَمْر خراً، وهـو معنى الستر، فإنه يصح إطلاق لفظ الخمر عليه إطلاقاً حقيقياً كما يطلق عبل عصير العنب المسمى بهذا الاسم، وبالتالي يكون حكمه حكم الحمر. وواضح أنَّ هذه النتيجة مبنية عمل التسليم بثبوت اللغة بالقياس: نسمى عصير الشعير (النبيذ) خَراً قياساً عبل عصير العنب (الخمر) لأنه يشترك معه في العلة التي سمى بها الخمر خراً وهي والتخمير، أي ستر العقل. ومثل ذلك أيضاً لفظ والسارق، اللِّي وضع في اللغة لمن بأخذ مال غيره خفية من المكان المحضوظ فيه. فإذا قلنا بثبوت القياس في اللُّغة أطلقنا ذلك اللفظ - حقيقة لا مجازاً - عمل والنباش، المذي يأخمذ أكفان الموتى خفية وهم في قبورهم، وحكمنا عليه بحكم السارق (= قطع اليد). . . وهكذا فالقول بثبوت اللغة بالقياس (= تسمية الشيء باسم شيء أخر لاشتراكهما في وحلة، التسمية) يمكن أن تترتب عنه نتائج فقهية. ولذلك كان البحث فيه مبرراً كها قلنما ــ داخل أصول الفقه. وقد اختلف الاصوليون في هـذا الموضـوع اختلافـاً كبيراً. والـظاهر ان الغالبية العظمى منهم لا بجيزون هـذا النوع من القياس في اللغة لأنه يؤدي في نظرهم إلى التقوُّل على العرب وبالتالي إلى إفساد اللغة التي نزل بها القرآن. وهم يحتجُمون بأنَّ العرب لم يراعوا مثل هذا القياس في تسميتهم الأشياء، فضد سمُّوا الفّرس وأنْهم، لسواده و وكُمَيُّتَّا، لحمرته ولكنهم لا يُسمُّون الثوب الأسود أدهم ولا الثوب الأحمر كُمَيُّتاً.

أما بخصوص المسألة النظرية الشائنة في البحث اللغري الأصولي، وهي تتعلق بدالأسياء الشرعية فإن النقاش حولها يرجع في أصله إلى تمييز الممتزلة والخوارج وبعض اللقفهاء بين ثلاثة أصناف من الأسهاء: الأسهاء اللغوية التي تعلى على ما وضعت له أول موة كدوجله ووحجره الخ، أو على ما خصصت له بالأمرف والاستمال على المائنوي على كل ما ينب على الأرض ثم خصصها العرف والاستمال على أصل الورض المنقوب على المنقوب التي تملل على أصل الأربع. والأسهاء الدينية في التي تملل معنى دينا كلفظ والإيمانه وفقظ والكثره ولفظ والقبق، التي المنافقة والإتمان وفقط والكثره ولفظ والأقول المعلومة على جلة الأفعال والأتوال المعلومة. ويبدو أن المدي أثار الشكل أول مرة هو القاضي الباقلابي أحد أتطاب الأشاعوة. لقد اعترض على القول بان الشارع نقل الأسماء الشرعية حدة من معناها

الذي تواضعت الصرب عليه، وهو المعنى اللغوي إلى معنى آخر شرعي، محتجا بال هذه الاسماء وردت في القرآن، والقرآن نزل بلغة العرب كما نعص على ذلك هو نفسه، وبالتالي فلا بد أن تكون معاني هذه الأسماء الشرعية بما كان يعرفه العرب من لغتهم، وبالآ لم تكن عربية. والشارع لم ينقل هذه الأسماء من معنى إلى معنى آخر، بل أبقاها على معناها اللغوي الأول، ثم شرط أموراً أخرى تتشم إلى ذلك المفنى وبه أصبحت شرعية. فالصلاة لغةً: اللدعاء، وفي الشرع دها اشترط الشارع يه الركوع والسجود وقراءة الفائقة إلى اسمالة كلاية بية الركوع والسجود وقراءة الفائقة إلى الله الله يقولون المسالة في أصلها مسألة كلاية، عالم الكلام. فالمعتزلة المذين يقولون بو الأساوي أي الإيات المشابهات التي تفيد التجميم إلى بدوالشوى إلى الإيات المشابهات التي تفيد التجميم إلى المفرى إلى الإيات المشابهات التي تفيد التجميم إلى المفرى إلى معنى شرعي خاص. أما الأشاء والمائة في المقران معناها المغنيم أن يضدوا والتأويل، كما ياراسمه المعتزلة المقرناة.

تلك فكرة موجزة عن للناقشات التي دارت بين علياء أصبول الفقه حول ما أسميناه بالجانب النظري من أبحاثهم اللغوية. أما الجانب الشطيقي من هذه الأبحاث، وهو يتعلق مباشرة بقضير الحفائب الشرعي، فيتناولون فيه أنواع الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، كيا استخصوها به الاستفراء من كلام العرب. وهذا في الحقيقة ما يشكل المعمود الفقري في البحث الأصولي إلى عابة من الأموليون في موضوعنا لهن استقصاء ما يقرره الأصوليون في هذه الملئة أو تلك بل أخذ فكرة عامة، ولكن واضحة، عن نوع القضايا التي وظفروا فيها تشكيرهم والتي من خلالها تشكل وتقولب عقلهم، المعقل البياني جملة، فإننا سنفتصر هنا مرة أخرى على تقليم وصف إجمالي لانواع الملاقة التي يقيصونها بين اللفظ والمعنى، وبعبارة أخرى: وجود دلالة الألفاظ على الماني.

إذا نحن تركنا جانباً المسائل التي تمدخل في أبواب النحو كمعملني الحروف مشل الواو والفاه وثم... وأدوات الحصر والاستثناء وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق.. إلخ، وقد عني كثير من الأصوليين بالخوض فيها ضمن كلامهم عن «المباديء اللغوية»". فإن علاقة اللفظ بلعني، عند الأصوليين، يمكن ضبطها عبر التقسيهات التالية"؟

١ - اللفظ باعتبار المعنى الذي وضع له أصلًا ثلاثة أصناف: خاص وعمام ومشترك. أما
 الخاص فهو ما وضع لواحد مفرد، سواء كان واحداً بالشخص كزيد، أو بالنوع كإنسمان، أو

 <sup>(</sup>٨٦) أنظر يوجهة نظر المتزلة في: المصدر تفسه، ص ٢٣ وما بعدها، وتفاصيل رأى الاشساهرة في:
 الفزال، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ٢٣، وبدليله فواتسج الرحموت بشرح مسلم النبوت، ج ١،
 ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢٩) انظر مثلاً: قواتح الرجموت بشرح مسلم الثيوت.

 <sup>(</sup>٣) انظر هنا بصروة خاصة: علي حسب ألله، أصول التشريع الإسلامي (مصر: دار للمارف، ١٩٦٤)، ص ١٧٩ وما بعدها؛ البصري، للعنمذ في أصول الفقه؛ الغزالي، للمستصفى من علم الأصول، والأمدي، الاحكام في أصول الأحكام.

بالجنس كحيوان، وسواه وضع للذوات كرّجُل وشجرة، أو للمعاني كالعلم والجهل، وسواه كان واحداً بالحقيقة كالأمثلة السابقة أو كانت الوحدة التي يدل عليها اعتبارية فقط مثل أسهاء الاعداد (ثلاثة، أربعة . . . ). ومن صور الخاص: الامر والنبي والمطلق والمقبلة. وبإن اورد فظ خاص في نص شرعي فإنه يتبادل مدلولة قعلما ما يملا دفل عل صرف عنه، وأما المعام بالفاظ كثيرة منها أقراد كثيرين سواء بلفظه مثل ورجالى، أو بعداه مثل وقومج، ويعرف العام بالفاظ كثيرة منها والى التي تمثل على الجنس مسواه كانت الكلمة جعماً (المسلمين، المسلمات) أو مضره فإنسادي، السارةة ومن أسهاء الاستفهام فومن نعم و وماء، و وأي، وفهن شهد منكم الشهر للوصولة، والاسم النكرة في سياق النبي أو النبي أو الشرط مثل والا وصية لوارث، والنكرة الموصوفة بوصف عام مثل فوللبد فون عبر من مثرك (المقرة : ٢٣١) وما أضيف إليه وكل، و وجهيم لفظا ومعني مثل فوكل نفس كا كسب رهينة والمدرة . ٢٣١ وما المشبق فهو اللغط والعبر، يمثل للحاصة المصروفة ولعين الماء وللذهب وللشمس. وقد اختلف الأصوليون والعبر، قائل للحاصة المصروفة ولعين الماء وللذهب وللشمس. وقد اختلف الأصوليون المذيرة عالفهية.

٢ ـ اللفظ باعتبار المعنى الذي استعمل فيه ضمن سياق معين صنفان: حقيقة وعجاز. فاللفظ يكون على والحقيقة إذا دل على المعنى المتعارف عليه بالاصطلاح اللغوي، ويكون على والمجازة إذا كانت هناك قرينة تجمله يبدل على معنى أخير غير معناه التسارف عليه بالاصطلاح اللغوي. ولكل أقسام وإحكام. فالحقية مشلاً يرون أن المجاز طريق من طوق الداء المعنى مئله مثل الحقيقة. أما الشافعية فيرون أن اللفظ لا يكون بجازاً إلا إذا تصدر حمله على الحقيقة، وبالتالي فدلالته دلالة وضرورة، فلا يكون له عصوم وإنما يتناول به أقبل ما يهمة من الكلام. واختلفوا كذلك في استعبال اللفظ في معنيه الحقيقي واللجازي في إطلاق واحد. فلفظ واللمس و قول تعالى: ﴿ أو لاستم النساء للم تجموا ماهيتموا ﴾ (النساء: ٤٣) يفيد اللمن باليد (الحقيقة) كما يقيد الوطء (للجزاز). قال الشافعية إنه لا مانع بحم من إرادة اللغوية، بكون التعبير عن اللمس جاء على صيغة المفاحلة (الملاسسة) وهي صيغة ترجع المعنى المجازي (لامس المرأة) على المعنى الحقيقي (أمن جسم المرأة).

٣ ـ واللفظ باعتبار درجة وضوح معناه صنفان رئيسيان: عكم ومشابه وبينهما درجات: فالمحكم هو اللفظ الذي يدل على مقصود بعيشه لا يحتمل التفسير ولا التأويل ولا النسخ (= في عهد النبوة) مثل قوله تعالى: ﴿وَالله يكل فيه عليهم و والمشابه عكسه. وهم ما خفيت دلالته وتعدّرت معرفة المقصود منه مثل فواتح السور في القبران والآيات التي تفيد التشبيه ظاهرياً . وتندرج الألفاظ من المحكم إلى المشابه حسب الترتيب الشائي: المفسر وهو نفس المحكم إلى التشابه على ﴿ وَاللّهِن يعمِن المحسنات ثم لم يأتوا المحمدات ثم لم يأتوا المحمدات ثم لم يأتوا

باربعة شهداء فاجلدوهم ثيانين جلعة) (النـــور: ٤) فالجَلد معــروف، والعدد محــــُد، وبالسّــالي فهو مفسَّر، ولكن كان يمكن أن تنسخ هـ لـه الآية بـآية أخــرى تلغى الجلد أو تُنقِص أو تزيــد من عدد الجلدات، كما حصل بالنسبة لآيات أخرى تعرضت للنسخ. والتص وهو كـالمُفسَّر من حيث انه يدلُّ على معنى مقصود لا يتعارض مع السياق الذي ورد فيه، ولكنَّه يختلف عنه من حيث إنه يجتمل التأويل والتفسير فضلًا عن أنه يقبل النسخ. والظاهـر وهو الــذي يدل عــل معنى غبر خفي ولكنه غبر مقصود في السياق مع احتماله التفسير والتأويــل وقبولــه النسخ مشــل قوله تعالى: ﴿فَاتَكُعُوا مَا طَالِ لَكُمْ مِن النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ (النسماء: ٣) فظاهره يدل على الترخيص بنكاح ما طاب من النساء ولكن معناه المقصود من السياق هو قصر علمد الـزوجات على أربع. والحَفيُّ وهو ما كان معناه ظاهراً في نفسه، ولكن تربطه بلفظ آخر مشابهة في المعنى مثل قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها﴾ (الماثلة: ٣٨)، فمعنى «السسارق» في نفسه ظاهر، ولكن تربطه بـ والنَّبَاش، الذي ينزع أكفان الموتى علاقة المشـــابهة في المعني، ومن هنا سؤال يطرح نفسه: هل النبّاش يدخل في معنى السارق وبالتالي يحكم عليه بنفس الحكم؟ والمشكل وهو ما التبس معناه بمعنى لفظ آخر وأكثر بسبب اشتراكهما في الدلالة حقيقة أو مجازًا، والمثال المشهور في هذا الصدد، هو قوله تعالى: ﴿وَالطَّلْفَاتُ يَتَرَبُّصُنُّ بِمَانِفُسِهِن ثلاثة نرومَهُ (البقرة: ٢٢٨). فالقُرُّء في اللغة يعني الحيض والطهر منه معاً. فأيهما مقصود في الآية؟ وأخيرًا هناك المجمل وهو مـا خفي معناه ولا سبيـل إلى معرفته إلا ببيان. فـإذا بيّن الشـارع معناه كان من جملة المفسُّر، وإذا لَم يبينُ الشارع معناه التحق بالمشكل وأصبح موضوعًا لاجتهاد الفقهاء.

٤ - واللغظ باعبار طريق دلالته على المراد منه أربعة أقسام (حسب المنفية): دلالة المبارة، وهي دلالة النظاعل المني المقصود أصالة أو تبعاً مثل قوله تعالى: وفاتكحوا ما طاب لكم بن اللشظ على المني المقصود أصالة أو تبعاً مثل قوله تعالى: وفاتكحوا ما طاب الكوبات في رابعة من وبيان ويما في المساد: ٣٧ وفيان الآية عمل معني آخر مقصود تبعاً، الزوجات في رابعة ولكن المقصود ألاصلي حسب السياق. دلالة الإشارة، وهي دلالة الملفظ على معني غير وتحبن بالمعرف، (المبرة: ٣٣٣)، فالمني المبارة، هل قوله تعالى: فوصل المراده لد رتفي وتحبن بالمعرف، (المبرة: ٣٣٣)، فالمني المبارة، ولكن يفهم من الآية - كما يقبول الفقهاء المطلقات واجبة على الآب، وهذا هو دلالة العبارة، ولكن يفهم من الآية - كما يقبول الفقهاء المطلقات واجبة على الآب، وهذا هو دلالة العبارة، ولكن يفهم من الآية - كما يقبول الفقهاء المبارة المبرة على كون الآية استعملت لفظ وله» كانه إشارة إلى ملكية الآب لابته، إذ اللام تقيد الملكية. ودلالة النفط على تعدى الحكم المنطوق به إلى مسكوت المدارة على همني النقارة، والقياس في معني النقسية، والمقصود هو دلالة اللفظ على تعدّي الحكم المنطوق به إلى مسكوت تهرمانه (الإسراء: ٣٢٣). فعبارة النص تبهي عن إيذاء البوالدين بالكلام والشتم، غير أنه يقيم من هذه العبارة، بالأول، والمبراء والشتم، غير أنه المنادة والمبارة العبارة النص تبهي عن إيذاء الوالدين بالكلام والشتم، غير أنه يقهم من هذه العبارة، بالأول، النبي عن إيذاتها بما هو أكثر كالضرب عثلاء وأخيراً دلالة المالة على المبارة، بالأول، النبي عن إيذاتها بما هو أكثر كالضرب عثلاء وأخيراً دلالة المالة على المبارة، بالأول، النبي عن إيذاتها بما هو أكثر كالضرب عثلاً وأخيراً والملاحة على المدارة، بالأول، النبي عن إيذاتها بما هو أكثر كالضرب عثلاً وأخيراً الملاحة والمعادة المدارة، بالأول، النبي عن إيذاتها بما هو أكثر كالضرب عثلاً وأخيراً على المدارة بالكام والشعب عنه المدارة بالكام والشعب عنه المدارة بالأمل، والمي عنه المدارة بالأمل، والمي عنه المدارة بالأمل، والمي عنه المدارة بالأمل، والميام عالم المدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة بالمدارة المدارة بالمدارة بالمدارة المدارة بالمدارة المدارة بالمدارة المدارة المدارة بالمدارة المدارة بالمدارة المدارة المدارة المدارة المدارة المدا

الاقتضاه: وهي دلالة اللفظ على مسكوت عنه يتوقف صدق الكلام عملى تقديره مثل قـول النبي ورُنع عن أمني الحقا والنسيان وما استكرهوا علمه. فالمعنى لا يستقيم إلا بتضامير كلمـة وإثمء قبـل كلمة والخـطأء فيكون للعنى هــو أن المرفــوع على المسلمــين هـو واثم الخـطأ والنسيان، لا الحطأ ذاته ولا النسيان ذاته.

ذلك هو تصنيف الحنفية لأنواع الدلالات؛ أما الشافعية فيصنفونها إلى صنفين: دلالة المنظوم، والمقصود: منطوق اللفظ ودلالته الصريحة، مثل الدلالة على حلّ البيم وحرمة الرِّبا في قوله تعالى: ﴿وَأَحَلُ اللَّهُ البِّيعِ وَحَرِمُ الرَّبَاكِهِ (البَّقَرَّةُ: ٢٧٥). ودلالة المفهوم وهي قسيان مفهوم الموافقة وهو أن يدل اللفظ على مساواة المسكوت عنه للممذكور في الحكم، وهمو نفس ودلالة النص»، عند الحنفية. ومفهوم المخالفة وهو أن يبدلُ اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه للمذكور، أو هو ثبوت نقيض حكم النطوق به للمسكوت عنه، ويسمى أيضاً ودليل الحطاب، وهو أنواع: منها مفهوم الصفة مثل قوله تعالى: ﴿وَمِن لَم يُستَطِّعُ مَنْكُم طُولًا انْ يَنْكُم المحصنات المؤمنات، فمن ما ملكت ايماتكم من فتياتكم المؤمنات، (النساء: ٢٥)، فإن وصفْ الفتيات المحلَّـلات بـ والمؤمنات، يفهم منه حرمة والكافـرات، ومفهوم الحصر مثـل قول النبي: وإنما الشفعة فيها لم يتسم، يفهم منه أن الشفعة عصورة فيها لم يقسم لا تتناول ما عداه. ومفهوم الشرط مثل قول، تعالى: ﴿ وَإِنْ كِنْ أُولَاتِ خُسُلِ فَانْفَقُوا طَلِيهِنْ حَتَّى يَضْعَنَ حَلَهِنَ ﴾ (الطلاق: ٦)، فهو يدل بصريح العبارة على وجوب النفقة للمرأة الحامل المعتدَّة (= المطلقة)، ويفهم منه عدم وجوب النَّفقة للمعتدة غير الحامل. ومنه مفهوم الغاينة مثل قولمه تعالى: ﴿وَكَاوَا وَاشْرِسُوا حتى يتبين لكم الحيط الأبيض من الحيط الأسود من الفجر (البقرة: ١٨٧). فقسد دلُّ بصريح العبارة على إباحة الأكل والشرب في الليل أثناء رمضان حتى مطلع الفجر. ويفهم منه تحريمهما بعد تلك الغاية أي بعد مطلم الفجر. ومفهوم العدد مثل قوله تعالى: ﴿فاجلودهم ثانين جلدة﴾ (النور: ٤)، فإنه يفهم من صريح عبارته أن العقوبة الشرعية محدودة في «شيانين» وبالتالي يفهم منه وجوب التزام هذا العدد وعدم النقص منه أو الزيادة فيه.

والجدول التالي يخلص هذه التقسيمات:

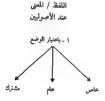



تلك كانت نظرة مرجزة عن المباحث اللغوية عند الاصوليين. وهي المباحث الني تشكل كها أسلفنا القول، العمود الفقري لعلم أصول الفقه، خصوصاً إذا أضغنا إليها مبحث والقياس باعتبار كونه مجرد صغف من أصناف الدلالة والدلالة بالمقول أو دلالة معني مبحث والقياس، باعتبار كونه مجرد صغف من أصناف الدلالة والمشامي الذي لا بد أن يلفت نظر الباحث الايسيسمولوجي في وعلم أصول الفقه، حو أن النشاط المقبلي داخله نشاط صحيح أن الأحكام الشرعية أنما تمن اللفظ إلى المفنى كما في علم الملقة وعلم النحو وعلم البلاضة غير أن الأصوليين أنساقوا أسياقاً كثيراً مع أشكالية اللفويين والنحاة، إشكالية اللفظ غير أن الأصوليين أنساقوا أنسياقاً كثيراً مع أشكالية اللفويين والنحاة، إشكالية اللفظ شلتهم المسائل اللغوية عن المقاصلة الشرعية، نعمقوا في المقتل البياني، وأنساقها أن شلمي الملتق الناسفة، من الأنطاق إلى شمي الانطاق عن الأنطاق إلى أنساق أميناً المقاط إلى أن المقاط الميانية عن الاعتبام بالحزئيات على المعالى والمعنى المناس الكلبات (الاعتبام بالمغلق وأصناف الخرب... على حساب مقاصد الشريعة). انها نفس ولنتقل إلى فقرة أخرى، إلى مظهر آخر من مظاهر إشكار المنافي والمنتال والمنفي المناس والمناف والمني .

- 1 -

لم تكن إشكالية اللفظ والمعنى خاصة بعلوم اللغة والنحو والفقه، بل لقد كانت حاضرة أيضاً في علم الكلام خلال ختلف مراحل تطوره، منذ نشأته إلى أفول نجمه. وهذا ليس راجعاً فقط إلى كون كثير من المتكلمين كانوا في نفس الرقت علياء في اللغة والنحو أو فقهاء أصوليين وأنهم بالتالي قد انشغلوا بهذه الإشكالية داخل تخصصاتهم والفرعية، هذه، بل إن ذلك راجع إلى أن كثيراً من قضايا علم الكلام الإساسية قد أصطلامت بإشكالية. ومكلف والمعنى، وفي بعض الحالات كانت هذه القضايا نتيجة للانخراط في هذه الإشكالية. ومكلف فإذا كانت الأبحاث والدراسات البيانية قد انقسمت منذ تبلورها كأبحاث منظمة إلى تبارين: تتر في بصفة خاصة بقوانين تفسير الخطاب، وتبار انشغل بصورة أساسية بتحديد شروط إنتج الخطاب، كيا شرحنا ذلك في مدخيل هذا القسم من الكتباب، فإن المتكلمين كانوا حاض بين، منذ الدائة، داخل البيارين هماً.

<sup>(</sup>٣١) يتحدث الغزالي عن القياس تحت عنوان والفن الشائث في كيفية استثمار الأحكام من الألفاظء، انتظر: الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، من ٢٣٨. وبالسالي فهمو بجصر والأصول؛ في شلائة: الكتاب والسنة والإجماع. انقطر: للمصدر نفسه، ج ١، ص ٥٠.

 <sup>(</sup>٣٢) ذلك ما تتبه إليه الشاطعي فاتخذ مت منطلقاً لمشروعه الهادف إلى تناصيل الأصول كيا سنشرح
 ذلك في فصل قادم.

فمن جهة ظهر المتكلمون أول ما ظهروا كه دوهاة صفحب، في عصر لم تكن فيه الكتابة متشرة ولا وسائلها المادية متوفرة، فكانت الحطابة وسيلتهم الأولى والأساسية في نشر الدعوة للمذهب والرد على الحصوم. وإذا كمانت الحطابة عوماً سواء بهذه اللغة أو تلك، تعتمد والإرسال الجيد، وبالسالي العناية باللغة وتراكيب الكلام، فإن خصوصية اللغة المسابقة المنفق (" الحروف) وإلى الرطيقة المتلقية للعمودة الصوية للكلمة (" الأوزان) عما مكونات اللغظ مله الحصوصية تجمل بوقية والإرسال، متوفقة على مدى جودة العلاقة التي يقيمها الخطيب بين اللغظ والمعنى وذلك على مستويين متداخلين ومتكاملين مستوى الإصراب من جهة، كمان المصورة الصوية أخرى. ومن هنا المتكلمون، والممتزلة منهم خاصة، المدشين الفعليين للاهتام بتحديد شروط إنتاج الحطاب المبرية، وبالثالي الرواد الأوثال لما سيسمى فيا بعد به وعلم البلاغة في المدرسات

ومن جهة أخرى ظهر المتكلمون، أول ما ظهروا، كـ وأصحاب مقالة، أي كمفكرين منظرين للعقياة الدينية الإسلامية مدافعين عنها. وبالإنسافة إلى مسألي والناويل، و والإعجازة اللين المنطبة اجهد المتكلمين صل مستوى المساهمة في وضع قوانين لتفسير الحقالب المين وشروط المتاجلة كما سنرى بتفصيل في هذا الفصل والفصل السالي، كانت هناك فضايا أخرى كلامية فربط الجدال حولها ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر باشكالية اللفظ والمهني، ويزو الكلام عنها فيا يلي:

من هذه القضايا مسألة وخلق الفرآن، لقد قال المعتزلة كيا هو مصروف بأن القرآن غلوق، وذلك طبقا تشضيات نظرتهم في «السوحيد». فالقرآن بما أنه تلام الله فهور، في نظرهم، لا يمكن أن يكون قديماً لمنة اعتبارات: منها أن الكلام بما أنه خطاب راؤامر ونبواه وأخبار...) فهو يقتضني أن يكون هناك غاطب موجه إليه، وسالتاني فالقول بقده الجطاب يلزم عنه القول بشدم هذا الأخبر الشيء الذي يفضي إلى القول بتمدد القدماء وبالتالي إلى «الشرك». هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالحظاب حروف والفاظ ومعان. والقول بأن القول وغير مخلوق، قد يفضي إلى القول بقدم حروف والفاظه فضلا عن معانيه، الذي الذي يفضى مرة أخرى إلى القول بتعدد القدماء.. إلى والشرك.

وفي خضم المصراع والجدال حول هذه المسألة وداخل الدائرة البيانية (بين المعتزلة والهل المسألة والمل المسألة عنوم المسألة بعن المسألة بوصفها تقوم السنة كالبردت نظرية - كانت يتنابة حل وسط ـ تقصل في الخطاب حروقا تلفظ بالسنان. في الخسس، وهو ما يسالة وصفها حروقا تلفظ بالتقول إن المقصود لقد حاولت هذه النظرية الأسموية أن تلتمس الحل لمسألة وخطل القرآن»، بالقول إن المقصود بحلام الله حين وصفه بأنه غير غلوق هو الكلام الفضي لا الألفاظ والحروف. هكذا وجدت المتحالة بالنفظ والمفنى في الحقل البيائي مجالاً حيوياً أخر اكتست في أبعاداً ميتالغيزيقية تتملق هذه المرة بحقيقة كلام الله: هل هو ممان فقط أم انه ممان والفاظ وحروف. الهزم؟

غير أنَّ هذا البعد المتافزيقي اللاحوي لم يكن، مثله مثل سائر الأبعاد والنظرية، في 
سهم الكلام، مستفلاً ولا منفعلاً عن البعد البشري والتجريبيء. فالمتنافزيقا الكلامية إلما 
سهما ما لكلام على الشاهد، أي قياس عالم الألوهية على عالم الإنسان. وفي المائلة التي 
تهمنا منا البحث في كلام الله مبنيا على الفاليسة بينه وبين كلام البشر؛ وبالتاليا، 
فالفصل بين الجانب الفني والجانب الفنيل في كلام اله إنا قال به المتكلمون قياساً على 
تلام البشر. وكما يقمل المتكلمون دائماً فإنهم عندما يقيمون القائب على الشاهد لا يتقيدون 
بهذا الأخير كها هو، بل يعيدون بناءه بالمورة التي تسمح لهم بقياس الفائب عليه . ومكذا، 
فلكي يشأن لهم الفصل في الكلام الإلهي (= الفائب) بين الكلام القائم بالنفس والكلام 
فلكي يشأن لهم الفصل في الكلام الإلهي (= الفائب) بين الكلام القائم بالنفس والكلام 
بصورة تجمل منه دواقعاً لا يقبل الفقش أن وأصلاً . وهذا ما حدث بالقمل؛ فائم المنافئ كان يؤخذ عل 
المعنى أو الكلام القائم باللفني وين الفلظ أو الكلام كيا يعبر عنه باللمان) كان يؤخذ عل 
الصعيد البشري كحقيقة واقعية لا سبيل إلى وضمها موضع المؤال، عا كرس ورشخ النظرة الى المنافذ المائي المتافد .

ومن المسائل التي تفرعت عن المشكلة التي أثارها المعتزلة حول وخلق القرآن، مسألة وأصل اللغات: هل اللغة توقيف وإلهام أم هي مواضعة وإصطلاح؟ ذلك أن القول بأن والقرآن غلوق ـ وهو كماج ـ يتتفي القراف بأن اللغة ترجع في أصلها إلى المواضعة والإصطلاح، أو على الأقل يسمع بذلك. وبالمحكس فالقول بأن القرآن غير غلوق يفهي إلى القول بأن اللغة توقيف وإلهام. ولذلك نبجد المعتزلة، أصحاب القول بخلق القرآن، يقولون بالمواضعة والاصطلاح كـ وأصل، للغة، بينها نجد خصومهم من أهل السنة والاشاعرة القاللين بأن القرآن غير غلوق يقولون في الغالب، بأن اللغة أصلها الدوقيف والإلهام ووالسمع، (- من الله بواصطة نبي).

لِنُشر أخيراً إلى مسألة والأسها والأوصاف، التي يليق اجراؤها على الله. وقد اختلف المتكلمون بشأنها وانقسموا إلى فريقين: فريق يقول بضرورة الاقتصار، عند الكلام عن الله، على الأشه على الأقران أو على النائد التي وفيري يقبول على الأشهاء والأوصاف التي يدل العقل أنه يحسن اجراؤها عليه من ذلك أنه ينيني إجراء الأسهاء والأوصاف التي يدل العقل أنه يحسن اجراؤها عليه. ومن هنا أثاروا من زاوية أخرى مسألة أصل اللغتات: فالقائلون بعلم جواز إلجراء أصاء وأوصاف، على اللغت يرووا ذلك بأن حلالة الاسم على المسمى مسئلة ترجع إلى التوقيف والسمع، يبنها قال المخالفون بالممكس، مستلدين في ذلك إلى القول بأن أصل اللغة يرجع إلى المؤاضة والاصطلاح "كالمسمنة المنافقة والأصطلاح".

<sup>(</sup>٣٣) انظر مثلاً: القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، للفني في أبواب التموحيد والعمدل (القاهمرة: وزارة الثقافة والإرشاد، ١٩٦٠ - ١٩٦٦)، ج ٥، ص ١٦٠ وما بعدها.

تلك هي بعض القضايا الفرعة التي أثيرت فيها مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى في علم الكلام اقتصرنا هنا على مجرد الإشارة إليها حتى نتمكن من إعطاء المسألة المركزية التي تمحورت حولها إشكالية اللفظ والمعنى في علم الكلام ما تستحقه من بسط وتحليل. نقصد بدلك مسألة والتأويل، أما المسألة المركزية الثانية التي تمحورت حولها الإشكالية، موضوع بعثنا، وهي مسألة وإعجاز القرآن، وما ارتبط بها من أبحاث بالاغية فستكون موضوع الفصار القادم.

والثاويل؛ في الفكر العربي الإسلامي يخص الحطاب القرآني أساساً. وإذا كان علماه أصول الفقه قد اهتموا أكثر من غيرهم بوضع قوانين لتفسير هذا الخطاب فإن علماه الكلام قد اهتموا إلى جانب ذلك بوضع حدود لم والتاريل، وذلك بربطه بوجوه البيان أي بأنواع الصلاقة التي تقوم بين اللفظ والمعنى في الأسالب العريبة. وصلى السرغم من الاختلاف بين الممتزلة وإهل السنة، من الشاعرة وغيرهم حول التأويل وصدى اعتباد والمقبل، فيم، عانوا جهن اعتباد والمقبل، فيم، عام جاه وجوه البيان في التأويل ولا يتعدّونها، عما جعل تأويلهم بيني دائماً تأويلاً بيانياً يقف في الطرف المقابل لنوع آخر من التأويل يقرق حدود التي العربي ليحول التي القرآني إلى جملة رصوز وإشارات يضمنها أفكاراً ونظريات تجده مسدوماً في الفاضات الدينية القديمة والهرصية منها بصفة خاصة. إنه التأويل العرفاني اللي مارسه الشبعة والمتصوفة وختلف التيارات المباطنية في الإسلام والذي سيكون موضوع فصل والمور (القسم الثاني).

وإذن فالتقابل أو التعارض في هذا المجال لم يكن بـين النّصّيّن، ســواء كانــوا من أهل السنَّة الأوائل أو من الحنابلة أو من الأشاعرة أو من السلفيين من جهة، وبين المعتزلة من جهة أخرى ـ فالحلاف والاختلاف بـين هؤلاء وأولئك كـان يجري داخــل الدائــرة البيانيــة ـ وإنما التقابل والتعارض كانا بين نمطين من التأويل يصدران من نظامين مصرفيين مختلفين تماماً: التأويل البياني والتأويل العرفاني. ولما كان المعتزلة قد رفعوا راية التأويل البيساني، فإنهم كمانوا أشدّ اعتراضاً ورفضاً للتـاويل العـرفاني من أهــل السنّة أنفسهم الــذين كاتــوا يتعاملون مــع «البيـان» على أسـاس مجرد التقليـد والاتّباع وليس عـل أساس من التنـظيم والتنظير كـما فعلّ المعتزلة. وهذا ما يفسر كيف أنَّ المعتزلة المعروفين باعتباد التأويل «العقلي، قد اهتمـوا اهتهامــا كبراً برسم الحدود التي يجب ان لا يتمداها التأويل. فالتأويل عندهم يجب أن يقف عند الحدود التي تسمح بها اللغة العربية في التعبير ولا يتعداها. أما خلافاتهم مع أهل السنة والأشاعرة ـ داخل دائرة البيـان ـ فكانت منحصرة، أو تكـاد، في المتشابـ من أي القرآن. فالنَّصيُّون من أهمل السنَّة كـانوا يـأخذون بـظاهرهـا وافق العقل هـذا الظاهـر أو لم يوافقـه، محجمين حتى عن توظيف وجوه البيان العربي في فهمها. أما المعتزلة فقد التجاوا، بالعكس من ذلك، إلى توظيف الأساليب البلاغية العربية في التهاس معنى يقبله والعقل، وراء المعنى الظاهري للآيات المتشابهات. والواقع أن أصل الحلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذا المجال يرجع لا إلى التأويل ذاته بل إلى التمييـز بين المحكم والمتشـابه من الأيــات. فكثيراً مــا يعتبر المعترلة آية معينة من للحكرات فيعتمدونها كـ واصل، يتأولون على ضويه وانطلاقا منه الآبات الاختافة معتبريتها من المتشابه. بينها يفعل الاشاعـرة المكرس. أما التناويل في الحمـدود الله المعرفي المياني فقد اعتمدوه جميعاً، كل وفق اصوله المذهبية، كما ساهموا كلهم بهذه الدرجة أو تلك في تقنيت ضمن نطاق عدد لا يجهز اخترافه.

ما نريد أن نخلص إليه هنا هو أن التأويل في الحقل للمرفي البياني لم يكن في أي وقت من الأوقات، ولا لذى أية فرق من فرق البيانين، يتجاوز اللغة العربية كمحدد أساسي من عددات النظام المعرفي الذي يصدورن عنه، بل بالمكس لقد كان التأويل عندهم يعني توظيف هذا المحدد (\* اللغة) في يُنْيَّة structuration المقل العربي توظيف أمتنا متنا متنا متنا المقل وذلك بجعل نظام المحلب ونظام المعلم معالميتين مع اخضاع هذا لذاك إذا لزم الأمر. وإذن المتابئ بنظام المعلية، عمالا لمامي يكن، كا قد يعتقد، جمالا المامية المعالمة المقل الكوري المستقل بنظام اللغة. والبيانات النابة هدفها تأكيد هذه الدعوي.

قلنا إن المعتزلة كانوا أكثر البيانيين اهتهاما بوضع قوانين للتناويل ورسم حدود له. ولما كنّا نفتخد نصوص المعتزلة الأوائل فإنّ أكمل عرض للنظرية البيانية الاعتزائية في الناويل إنّا نجده في مؤلفات القاضي عبدالجبار، آخر أقطاب المعتزلة ومدوَّن وجهمات نظرهم وشمارح وقائمها وخوامضها. لنعرض إذن لمعالم هذه النظرية كها شرحها والقاضي، ولنبدأ بالمسألة الأولى والأساسية في كل تأويل، مسألة العلاقة بين الاسم والمسمى، بين اللفظ والمعني.

يميز القاضي عبد الجبار، والمتكلمون عموماً، بين نموعين من الاسباء: أسياه الملوات وأسهاه المصفات. النوع الأول: ولا يفيد في للسمى به وانا يقوم مقام الإنسارة في وقوع التعريف به من غبراً بقد التوم الأول: ولا يفيد في للسمى به وانا يقوم مقام الإنسارة إلى معين، ودن أن يفيد فيه أي معمن كالمفنى الذي تدل عليه مادة (ز.ي. د) أي الزيادة. وكذلك لفظ ونبيل، إذا جملتاه اسياً لشخص معين فهو يدل على ذات هذا الشخص وليس على صفة أو حيوانه له. أما الثاني فهو بالمحكس من ذلك: وبهد في السمى به جسا أو صفته، فلفظ حجوانه أسم يدل على جنس، إنه ليس إشارة إلى ذات معينة، بل هم ومعنى عقلي يصدف على جنس الحيوان كله. وكذلك الشان في لفظ وكرم ههو اسم يفيد معنى البذل والمعطاء، وهذا المعنى الحيوان كله . وكذلك الشان في لفظ وكرم هيا. (وواضح أننا إذا اطلقنا لفظ وكرم على شخص بعينه فإنه يفقد دلالته المفهومية ويصبح ذا دلالة إشارية وحسب، يتحول من اسم صفة إلى اسم ذات».

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو التالي: [ذا كانت أسياء الذوات تكتسب معناهما من وظيفتهما الإشارية، أي من كونها تقرم مقام الإنسارة، فمن أين تكتسب أسماء الصفات، وبكيفية علمة ما نطلق نحن اليوم عليه والمقاهيم، «٣٠)، دلالتها؟

<sup>(</sup>٣٤) تجدر الإشارة هنا إلى أن وللفهوم، كمصطلح منطقي غائب تماماً عن الحقل المعرفي البياني. انتظر 🔐

لالتياس الجواب، جواب المعترلة، عن هذا السؤال تجب الإنسارة أولاً إلى أنهم، إذ يفصلون كغيرهم من البيانيين بين اللفظ والمعنى، كيا يتسا ذلك من قبسل، يلحّون على إعطاء نوع من الاسبقية للمعنى على اللفظ، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالألفاظ التي هي أسياء للصفات. نلمس هذا واضحاً عند الجاحظ في تعليق له على الآية الشهيرة: ووعلم اتم الاسباء كلهائه (البقرة: ٣١). حيث يقول: ولا يجرز أن يعلّمه الاسم ويدع المعنى، ومعلمه المدلالة ولا يشع له للملول عليه، والاسم بلا مسئى لغز كالحرف الخياب والاسباء في معنى الإبدان والمعاني في معنى الإرادان والمعاني في معنى الإرادان والمعاني في معنى الإرادان والمعاني في معنى الإرادان والمعاني للمنظ عندة، ولا يكون اللفظ اسهاً إلا وهو مضمن بمعنى، وقد يكون المعنى حركة له وشيئةً لا حين في وشيئةً لا منعفة عنده، ولا يكون اللفظ اسهاً إلا وهو مضمن بمعنى، وقد يكون المعنى الإلى المولا يكون إلى المولة ولا يكون المعنى المعنى والمعنى المعنى المعنى والمعنى المعنى الإلى المعنى الإلى المعنى المعنى

كيف يمكن أن ويكون المهنى ولا اسم لاه؟

عيب القاضي عبدالجبار: إن المعنى يثبت بالعقل أولاً، أي بالاستدلال، ثم يعبر عنه باللّقظ بعد ذلك: وإن استمال المبارة على وجه يفيد ويصح لا يكون إلا بعد العلم بما وضعت لحه فهي إذن تابعة للعلم بالمعنى. أما المحكس، أي: وإنهات للعاني بالاقوال والاسهاء فهو - لا يصح ، لأن الراجب إليانها بالطبق الذي تثبت منه مع عجهاه "ع، وللللك كان من الفهر وري استعمال أسهاء الصفات، وكذلك المعارات، في معانبها، ولا يجوز الحروج بها عن معانبها التي تدل عليها والا فسد الكلام وفسد للمنى وارتبكت الملاقة بين المدال والملدلول وأصبح الكلام عبئاً لا معنى له. يقول القاضي عبدالجبار: واعلم أن كل اسم يفيد، ولم يكن لفيا عضاء لا بحسن أن يستعمل لا في علم فيه ما يفده، والعلم بما يفيده الأفقظ لا ينبغي أن يعتمد فيه على جبرد غلبة الظن لأن وفله الظن في ذلك لا يقوم مقال العلم في الاخبار قافيه من تجريز كونه كذباء. ومشل اسم الصفة في إله من الكلام وإلا كان الكلام بها طبئاً أو في حكم العلب: "".

من هنا نصل إلى المدعاستين اللتين تقرم عليها نظرية التناويل عند المعتزلة وهما: المواضعة وقصد المتحلم. ذلك أنه لما كانت المعاني سابقة للألفاظ والعبارات فإن دلالة هذه على المواضعة وقصد المتحلم، وهما عنصران متداخلان متكاملان لأنها يقومان في الحقيقة مقام الإشارة: فكيا أن الإشارة إلى شيء معين، باليد مشأر، تفيد أنك تقصد ذلك الشيء، فهي تقتضي كلملك أن يكون هناك شخص أو أشخاص آخرون تتوجه إليهم بالإشارة لتبلغهم مرادك. إنك إذ تبوجه أنظارهم وعقولهم إلى الشيء المذي تشير إليه تحقق

القسل ١، الفصل ١.

<sup>(</sup>٣٥) عمرو بن بحر بن عثبان الجاحظ، وسائل الجماحظ، تحقيق عبدالسلام هارون (القاهرة: مكتبة الحانجي، ١٩٦٥)، ج١، ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣٦) عبدالجبار، للغني في أيواب التوحيد والمدل، ج ٨، ص ٣١، وأيضاً ج ٧، ص ١٧. (٣٧) للصدر نفسه، ج ٥، ص ١٨٧.

بإشارتك تلك نوعاً من وحدة الفصد لديهم، أي نوعاً من الاتفاق بينهم. وهذا الاتفاق، أو وحدة القصد، هو ما سيعرً عنه بـ والمواضعة، عندما تستعمل أسهاء المعاني والصفات، وكذا العبارات المفيدة، مكان الإشارة. وكيا أنَّ وقصد المتكلم، هـو الذي يحمد للإشارة دلالتها وللَّفظ معناه، فإنَّ المواضعة هي التي تعمل عل تثبيت المعني للألفاظ والعبارات.

ويربط القاضي عبدالجبار بين المواضعة وقصد المتكلم بدوصفهها عنصرين ضروريّن في تحقق الدلالة فيقول: ووإنما اعتبر حال المتكلم لأنه لو تكلم به ولا يعرف المواضعة أو عرفها وضعل بها صل سيل ما يؤديه الحافظ أو يمكيه الحلاي أو يتلق المتأفئ أو تكلم به عن غير قصد، لم يدلل. فإذا تكلم به وقصد وجه للواضعة فلا بد من عزن دالاً إذا علم من حاله أنه بيين مقاصعه. وحكداً فإذا كان الكلام ولا يكون مفيداً الا وقد تعلت المواضعة عليه، وإلا كانت حاله وصال سائر الحواشك لا يختلف، فإنه ، أي لكلام، وقد بحصل من غير قصد فلا يدل، وبع القصد فيل ويقيد. ذكما أن المواضعة لا بد مبا فكملك المقاصد التي بها يصير الكلام مطابقاً للمواضعة، وأن كانت ضرورية لجمل الكلام مفيداً، فهي غير كالفية، إذ لا بد من اعتبار المتكلم ، أي قصاد. ومن هنا يقرر القاضي عبدالجبارات أنه فلا بحسن المتكلم المالذة في مواضعاتهم إلا بعد العلم بالمسلم على وضوء من اللغة، ثبت بللك أن اجراءهم الاسم المناوية.

### وما علم فيه قائدة الاسم بحسن اجراء الاسم عليه، كيف ومتى يجوز ذلك؟

هنا يلجأ المسترلة إلى منهجهم المفضّل: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك أن المواضعة إنما تقع على الغائب. ذلك أن المواضعة إنما تقع على الأمور المشاهدة فقط. وعا أنّ مجال المشاهدة غير محصور ولا محدود فإنه لا يجوز قياس ما لم يكن موضوع مشاهدة على ما كان موضوعاً لها إلاّ إذا قيامت بينهها عبلاقة تسمح بالقياس. يقول القاضي عبدالجبار: واعلم أنّ المؤاضنة إنا تقع على المناهدات وما جرى مجراما لان الأوسان فيها الإشارة على ما يتابد. فياذا تنظل مائن التكلم بلغة هصوصة أن نصل مائن الارسان فيها إلى المناهدات إلى المناهدات المناه

وإذن فالمواضعة صنفان: مواضعة وأصل، ومواضعة وفرع. الأولى تتم مباشرة عن طبريق المشاهسة والثانية تتم استدلالاً عن طبريق القياس. والقياس، قياس الغبائب عملي المشاهد، لا يصبح إلا إذا كانت هناك علاقة مشابحة (قرينة أو أمارة أو دليل أو وصف مناسب. . ) تجمع بين الشاهد والغائب، بين الأصل والقرع. وبالتالي فلا يجوز تقل لفظ من المدني الذي وضع له أولاً بالمواضعة المباشرة إلى معنى آخر إلا إذا كانت هناك قرينة تسمح

<sup>(</sup>٣٨) للصدر نفسه، ج ١٦، ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٣٩) المصدر نفسه، ج ١٥، ص ١٦١.

<sup>(</sup>٤٠) الصدر تقسه، ج ٥، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٤١) الصدر نفسه، ص ١٨٦.

يذلك النقل. ومن هنا كانت شروط التأويل عند المعتزلة ثلاثة: والمواضعة و قصمد المتكلم، و القريئة أو المدليل، الذي يسمح بنقل أسم من معنى إلى معنى آخر.

وهكذا فيها أن القرآن نزل بلسان عربي ميين فإن أوّل شرط لفهمه هو المعرفة بهذا اللسان والتقيد بللمني الذي تدلّ عليه كلهاته وعباراته فيها هو متعارف في اللغة العربية ومتراضع عليه فيها. وهذا شرط المواضعة وهي لا تعني معرفة المغي الظاهر من العبارات كها استعمله العرب وحسب، بل تعني كذلك المعرفة بالمعني أو المعاني المجازية التي يستعملون فيها تلك الكلهات والعبارات. ذلك لأن المعني المجازي للكلمة أو العبارة لا يكون من وضع الفرد واختياره بل من وضع الفرد واختياره بل من وضع الفرد واختياره بل من وضع الفرد واختياره بل

غير أن المعرفة بلسان العرب والتقيد بشرط المؤاضعة لا يكفي، إذ لا بد من شرط آخر هو المعرفة بقساد المتكلم. ولكن كرف، والأمر يتعلق بالقرآن كلام الله؟ هنا يلجأ المعتزلة مرة أخرى لم يضاء والأمر يتعلق بالقرآن كلام الله؟ هنا يلجأ المعتزلة موقة قصد المتكلم في الشاحد ومعرفة أضطرارية و" حسية . . . ) إما بالسباع منه أو بالحبر الصحيح تمه أو يكون عالى مشاهلة هو نفس مجال مشاهلة تنا فإن المعرفية مستاهلة أن يالم ينا في الشاهدات المتكلم في الشاهدات وأو مله المتكلم في الشاهدات وفي هذا المعتزلة والمتعدد وإن علم المعتزلة والمتعدد والاعتبار والمعدد والمتعدد المتكلم في الشاهدة والمتعدد وإنا على موقة الكلام بالإطاق والمؤسمة والمتعدد والاعتبار والمعدد والاعتبار والمعدد بالاعتبارات فصيح عند ذلك أن يعرف به المناهد ويسم ويما والمتعدد بالاعتبارات تعدد ذلك أن يعرف به المنوس ويميم ويما والمتعدد بالاعتبارات المعدد المتعدد الم

ومن هذا الشرط الثالث وهو وجود علامة أو أمارة تسمح بالاستدلال بشاهد معين على على على على على على المنتدلال بشاهد معين على على على على المنتدلال بشاهد معين المنتدل المنتخل التحل المنتخل التحل المنتخل التحل المنتخل ا

تجد نظرية التأويل عند المعتزلة أساسها ومنطلقها، بل وميرّها، في القرآن نفسه. فالفرآن ينصّ كيا هو معروف على أنه يضم آيات محكيات هنّ أم الكتاب وأخر متشابهات؟!!

<sup>(</sup>٤٦) الموقة الاضطرارية أو الضرورية في اصطلاح البيانيين هي التي تتم بادراك الحس أو بالحبر المواتس أو التي ترجع إلى بدييات العقل كالفول: الكل أحبر من الجاء. ومقابلها: المصوفة الاستدلالية التي طويقها الاستدلال بالشاهد على الذائب، وسيائي تفصيل ذلك.

<sup>(</sup>٤٣) انظر: القرآن، سورة آل عمران، الأية ٧. ونص الأبة ﴿هو اللي تنزل عليك الكتاب منه آيـات عكيات هن أم الكتاب واخر متشابـات.

وبالتابى فمن الضروري ردّ المشابه إلى المُستكم وهذا هو التأويل في المنظور الياتي. غير أدّ هذه العدلية ليست الإفر السهل دوباً. فمن جهذا بمنص القرائد لولا الرسول على ايات بينها عن المحكوات التشابات، وبن بسهمة أخسري هسناك أيسات تستحسان بحوضسوع واحدا، كسالجم و الاختسار مشاد يصحب تميز المحكم فيها من المشابه المساوية في الوضوع ولعدم وجود امارة أو قريمة ترجّح اختياراً على آخر. في مثل هذه الحالات يؤول الأمر، في تعين للحكم من المتشابه، إلى اتخاذ التصوص الدينية عملية من السهل العلمن فيها فإنه لا يدتجنب المشاعن أو على الأقل لرحما لتنسيس المؤقف العقلي للتحذ تأسيسا دينياً، أي لا بدّ من إرجاع هذا المؤقف إلى وأصلي ديني. ووالأصل، الذي يستد إليه المعرقة في هذا المجال، جاال اتميز بين المحكم والمشابه هو والمعرف والمعرف والمنطابة هو المدالم المناب على معروف والوسياء المدكل، المنزلة بين المترات الوعدة والوعيد، الأمر بالمعرف والبي عن المككل، المذكل، المنزلة بين المترات الوعد والوعيد، الأمر بالمعرف والبي عن المككل، المذكل، المنزلة بين المترات الوعي، عن المككل، المناب المناب المناب المناب المناب عالى المناب عالى المكرا، المنزلة بين المترات الوعد والوعيد، الأمر بالمعرف والبي عن المككل، المنابل، المنزلة بين المترات الوعد والوعيد، الأمر بالمعرف والمبي عن المككل.

يقول القاضي عبد الجبار في معرض الرد على الملحدة المدين وردن وجوها من المطاعن، إلى القرآن مثل: وادعاؤهم أن القرآن يتاقض بعف بعضا وبدافه . . ومؤالهم عن وجه الحكمة في أن جعل الفه المدتر أن بعضه عكما ويصفه حشابها يقول في المدين المدين الما الله وأنه وجه من الحكمة في أنساله وحكمته بالدلالة القاطعة التي لا تحصل (الشلك) ، نعلم انه لا يفعل إلا أو أبه جوم من الحكمة في أنساله تعالى وقي فكر أصحابنا في ذلك وجوما لا مزيد عليها . أحد الوجود أنه تمالي أنا أن تغلقا النظر وحسنا على بهانا عن القليد ويضنا عدم ، والثاني أنه جعل القرآن على هاما الوجه لكون تكليفا به الشي ويكون في باب التراب أدخل، المنطق عدماة كان أحسن لا عالق والثالث أنه تمال أماد أن يكون القرآن في أصل طبقت العشائلية ، مكل ما كان والأحتمارة ، فسلك المسائلة لم وعلم أن قلله لا يعم الحقائق للجردة ، وأنه لا بد من سلوط طريقة النجوز بظاهره ، والمشابه ما لم يكم المراد بظاهره بل يمناج المهائق للجردة ، وأنه لا بد من سلوط طريقة النجوز بظاهره ، والمشابه ما لم يكم المراد بظاهره بل يمناج المراد إلى الفرية أن الغربة أن مسائلة وسعية . والمسمية أما المحكم الما وميام أن قول أو أنه إنه إلم الموادة المن سرورة المنزي ، وإلى المنابة مناه عليه المسائم وسلم من قول أو فعل ، أو في اجماع من الأدة ، قبله حال القرينة التي نعرف ، با المراد على المسائلة .

وهكذا فوجود آيات عكيات وأخَرُ متشاجهات، في القرآن، ليس الهدف منه إيقاع العقول في اللبس ولا حمل المؤمين على التسليم والتقليد، الشيء الذي لا يليق بأفعال الله ولا يجوز في حق، وإنما كان ذلك بمقتضى والمدل الإلهي، الذي يعني أن الله لا يفعل القبح وإنما يفعل الأصلح لعباده. ووجه المدل، أو الصلاح، في كون القرآن يضم المحكم والمتشابه هو إتاحة الفرصة لنا لنجتهد في رد المتشابه هو إتاحة الفرصة لنا لنجتهد في رد المتشابه إلى للمحكم اجتهاداً نستحقّ به الثواب. وهكذا قالاجتهاد بهذا

<sup>(33)</sup> انتظر: القاضي أبو الحسن عبد الجيار بن أحد، شرح الأصول الخمسة (القناهرة: مكتبة وهية، (1970)، عن ١٩٥٨ - ١٩٠١.

المعنى إنما يرمي إلى إظهار الوحلة والانسجام في الحطاب القرآني، وذلك هو والتأويل. و والتأويل كها رأينا لا بصبح إلا اعتباداً على قرينة سمعية، تؤخل من المقرآن أو السنة أو الإجماع، أو على قرينة عقلبة. وإذا كان المقاضي عبدالجيار لم يفسر في النص السابق كيفية الوصول إلى همله الأحيرة، إذ اكتفى بالقول: ووسنايخا رحمهم الله تعدللوا الجهد في احكام هذه الاصول بما يفسيق عنه مدا الوضع، فإنه في مكان آخر، وبالفبط في كتابه ومتشابه القرآن، يدلي بتفاصيل جدِّ هامة نوجز منها ما جينا هنا فيا بل.:

يصنف القاضي عبدالجبار الخطاب الشرعي إلى صنفين: وأحدهما يتصل بنفس الخطاب وموضوعه، ولنقل: منظوم الخطاب، و «الأخر بما يدل الخطاب عليه من الأحكام المقلية والسمعية، ولنقل معقول الخطاب. والصنف الأول قسيان: وأحدهما يستقلُّ بنفسه في الإنباء عن المراد، فهذا لا يحتاج إلى غيره في كونه حجة ودلالة. والشاني لا يستقبل بنفسه فيما يقتضيه، بل يحتاج إلى غيره، وهو قسهان: «أحدهما يعرف المراد بـه ويذلـك الغير بمجمـوعهما، والشاني يعرف المراد به بللك الغير بانفراده، ويالتالي تكون الأقسام ثلاثة. أما الصنف الثاني من الخطاب الشرعى \_ وهو المتصل بما يدل عليه الخطاب من الأحكام \_ فهو قسمان كذلك: واحدهما يدل عل مَا أَوْلا الخطاب لما صُمُّ ان يعلم بالعقل، والآخر يدلُّ صل ما لـولاء لامكن أن يعرف بـادلَّة العقــول. ثم ينقسم ذلك: ففيه ما لولا الخطاب الأمكن أن يعلم بأدلة العقول، ويصحّ أن يعلم مع ذلك بالخطاب، فيكون كل واحد كصاحبه في أنه يصح أن يعلم به الغرض، وفيه ما لولا الخطاب لأمكن أنَّ يعلم بالعقل ولا يمكن أن يعلم الا به،، ويذُّلُك تكون أقسام هذا الصنف ثلاثة، كالصنف الأول. القسم الأول هو الأحكمام الشرعية فيإنها إنما تعلم بمالخطاب ومما يتصل به ولولاه لما صمح أن تعلم بمالعقمل الصلوات الواجبة ولا شروطها ولا أوقاتها وكذلك سائر العبادات الشرعية. والقسم الثاني هو مثل القول إنه عز وجل الا يُرىء لأنه يصحُّ أن يُعلم سمعاً وعقلًا، وكذلك كثير من مسائــل الوعيد. وأما القسم الثالث فمثل التوحيد والعدل، لأن قوله تعالى: ﴿لِيس كمثله شيء﴾ و ﴿لا يظلم ربك أحداً لا يعلم به التوحيد والعدل الاته من لم يتقدم للإنسان الموفة بهذه الأصور لم يعلم ان خطابه تعالى حق، فكيف يمكنه أن يحتج فيها إن لم تتقلم معرفته به لم يعلم صحته؛ ١٤٠٠.

والجدول التالي يوضح هذا التصنيف وأقسامه:

يتين من هذا الجدول أن الفاضي عبدالجبار يقيم نوصاً من التوازي بين منظوم الخطاب ومعقوله في النص الفرآني. والمعتزلة كما نعرف، بل والبيانيون عموماً لا يتحدثون عن المقل إلا بوصفه أحد طرفي الزوج: النقل / العقل، بمعنى أن التفكير في المقل، عندهم، يكون بعضور والشرع، دوماً. وهذا راجع لا إلى أنهم يعتبرون الشيرع والمقل سلطانين متنازعين، بل لانهم يرون أن المقل إنما يتحدد من خلال وظيفته كمدافع عن الشرع أو كشارح له.

وهكذا فعندما يتعلق الأمر بنص شرعي واضح مستقلَّ بنفسه في كونه حجة: (أ) فإنَّ

<sup>(</sup>٥٥) انتظر: القاضي أبو الحسن عبد الجسابر بن احمد، متشابه القسرآن، تحقيق عـدنــان محمـد زرزور (القامرة: دار النراث، ١٩٦٦)، ص ٣٣- ٣٣.

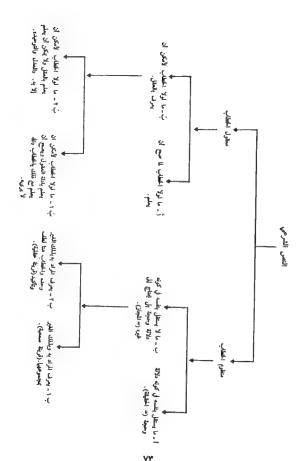

دور العقل ينعدم تماماً ويصبح معقول الخطاب (أ) متوققاً على وجود النص لا غير. أثماً عندما يتملق الأخير. أثماً عندما يتملق الأمر بنص غير مستقل بنفسه في معرفة المراد منه بل يحتاج إلى غيره (ب) فإن العقل بجد مكاناً له فيه إما لأن هذا النص يتضمن قرينة يتوقف فهم المراد من النص على استثيار العقل لها بوصفها دليلاً وامارة. (ب 1) وفي هذه الحالة يكون دور العقل في الكشف عن المعنى مكافئاً لدور النص في ذلك (ب 1)، وإما لأنه، أي النص لا يدلل بنفسه ولا يتضمن قرينة وإنما دوره التنبي والتأكيد (ب ۲) وفي هذه الحالة يكون على العقل أن يبحث عن قرينة عقلية تؤمس المعنى الذي يجب أن يُعهم من النص (ب ۲).

وإذا نحن أردنا اختصار مداه الاقسام بإدماج بعضها في بعض والنظر إليها من الزاوية التي تهمنا هنا، زاوية المعلاقة بين اللفظ والمعنى أمكن القول: إن اللفظ إما أن بدل على معنى هو نفسه المعنى المراد، ولا دور للعقل في هذه الحالة الا استيماب المعنى اعتبادا على معمليات الحطاب وحدها، وإما أن يلا على معنى براد منه معنى آخر، ودور العقل في هذه الحالة هو استنباط هذا المعنى اعتباداً على المعنى بستدلًا عليه العقل بخده ويود منه على معنى يستدلًا عليه العقل بنفسه ويكون الجواهاب، في الحالة الألولي يكون العقل أداة فهم واستيماب، وفي الحالة الثانية أداة شرح واستنباط، وفي الحالة الثالثة أداة تأول واستنباط، وفي الحالة الثالثة أداة تأول واستنباط، وفي الحالة الثالثة أداة تأول واستنباط، وفي الحالة الثالثة أداة الله يود وسقطًلا بغشه مستغنياً عن الخطاب الشدة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق عندا إلى درجة أعيل باستقلاله إلى مستوى المائة في المائة عناما يكون الحطاب عشاء و

هنا تحضر أمام ناظرنا نفس التصنيفات التي تعرفنا عليها، قبل، عند عليه أصول الفقه، 
سواء منها التي تتعلق بأقسام اللفظ حسب درجة الوضوح والحفاء، من المحكم إلى المتشابه 
(حيادل ١) أو تلك التي تتعلق بأصناف الدلالة (جدول ٢). بل إن تصنيفات الفاضي 
عبدالجبار تذكرنا بتصنيف الشافعي لأقسام البيان. . . في جميع هذه التصنيفات هناك طرفان: 
الأولى يسمى تعارة به وما لا مجتناج إلى بيعان، وتبارة به والمُحكم، وتبارة به ودلالة البراة، به ودلالة المبارق، أو 
ترد بد ما يختاج إلى بيعان، وتأوة به والمتشابه، وتارة به دولالة الدلالة ودلالة الاقتضاء، أو ودلالة 
المهوم، وتبارة بد ها يستقل بضحه . . . ، ، ، الطرف الأولى يمثل اللفظ أو منظوم الخطاب، 
والطرف الثاني يمثل المعنى أو الممتول من الخطاب، ومهمة الأصولي، فقيها كان أو متكلياً هي 
ضبط العلاقة بين مذين الطرفين، هي وضع قوانين لنصير الخطاب البياني وتحصيل معناه.

ولكنّ الحطاب البياني ليس بيانياً لأنه مفيد للمعنى وحسب، بل أيضاً لأنه بليغ ومفحم، ويصل في القرآن إلى درجة الإعجاز. فاين يكمن سر البلاغة والإعجاز في هذا الحطاب، هل في لفظه أم في معناه أم فيهها معا؟

تلك هي المسألة الرئيسية التي سيدور الكلام حولها في الفصل التالي.

# الفصف الثانث اللفُظ وَالمَعث في ٢- نظام الخِطاب ونظيام العَقش ل

-1-

لم يكن والتأويل، هو المحور الرحيد الذي استقطب اهتهم المتكلمين بالعلاقة بين اللفظ والمهنى بل كان هناك عور آخر جمع بين اهتهام المتكلمين والبلاغيين بل البيانيين باختلاف اختصاصاتهم. إنه وإعجاز الفرآن»: هل القرآن معجز بالفاظه أم بمعائيه أم بهما مما ؟ وعناز البحث في هذا المحور بكونه جمع بين التيارين الرئيسيان في الدراسات البيانية: التيار الذي عني برضح قروانين لتصيير الحطاب البياني، والياد الملي عني برضح شروط لإنتاج نفس الحطاب. وكان من نتائج النظر إلى مسألة الإعجاز من الزاويتين مما أن تحول البحث البياني في إشكالية اللفظ والمفي من مستوى المعلاقة المحدوية بينها (الإعراب، الدلالة، قصد المتكلم) إلى مستوى المعلاقة الأفقية بين تراكب الكلام وصيغ المعاني، بين نظام الحطاب ونظام المعالى، عالت نتيجته الكشف بوضوح عن الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية المرابق المربية، وبالتالي عن نوع فاعلية المقل البياني نفسه، كها سنرى عبر فقرات هذا المفعان.

لنبدأ أولًا بتحديد الإطار التاريخي للمسألة.

كنان من جملة الاعتراضات التي واجه بها خصوم الإسلام القرآن أيمام النبوة قول 
بعضهم إنما هو كلام بشر، فتحدًاهم القرآن أن يأسوا بثيء مثله. فلا لم يغملوا اعتبر ذلك 
عجزا منهم، وفي ذات الوقت إعجازاً للقرآن وتـكيداً أصدوه الأهي، وعندما انتهت 
الفترحات واستقرت اللولة العربية الإسلامية وبدأ الاحتكاك الحضاري والعمراع الثقائي 
داخل المجتمع الإسلامي اللي كنان يضم أقليات دينية وجماعات إثنية مناهضة للذين 
الإسلامي وللمحكم العربي، طرحت من جليه مسألة إعجاز القرآن. كان المناهضون 
للمحكم الصعربي من الاقليات الدينية والمانوية خساصة، يسطعنون في القسرآن وفي 
مصمدره الأهي بلحصوي أن معانيه معروفة لا جديد فيها وأن ما فيه من أخبار مستفاة من

التوراة أو من الموروث القديم بصورة عامة. وقد كان من المطبيعي أن يتصدى مفكور الإسلام، وفي مفتستهم المتكلمون، الى الردّ على هذه المطاعن بإبراز وجوه إعجاز القرآن. وأبر الإعجاز، التردّ على هذه المطاعن بإبراز وجوه إعجاز القرآن. وغير وقد اراد المعزلة أن بعطوا المهرم والإعجاز، القرآني طابحاً كليا بحيث يسلم به العربي وغير المحربي فربطوه بأمور تتصل بالمعنى لا باللفظ، كإخباره بالغيب: والمنسبة، في المماضي أي على العرب أبام النبوة بعرفون عنها شيئاً و والمنسبة، والمنسبة المستقبل كإخباره بهزية الروم قبل وقوعها. . . إنخ أما الجانب الأخبر من القرآن، الجانب المنافق وانظم، الكلام، فمنهم من اعتبر القرآن معجزاً بذاته، بمعنى أن البرب عجزاً بندك الإرادة الإلهية الي منت العرب وصرفتهم عن الإتيان بثياء ونهم من اعتبر القرآن معجزاً بذاته الإلهية الي منت العرب وصرفتهم عن الإتيان بثيء مثله، ويعرف هذا الرأي بد والقول بالصرفة وينسب إلى المعتزل المناور إبراهيم بن سهار النظام المنوق سنة ١٣٧ هـ الملتي يروى عنه قولا، والانتهاء والمنافقة بهزان يقدر عليه المهاد إلى المعتزلة والمنافقة المهرد أن يقدر عليه المهاد إلى المعتزلة والمنافقة المهرد أن يقدر عليه المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد المهاد والمهاد المهاد علي يروى عنه المهاد المها

لقد أثار هذا المسلك في دالكلام، على إعجاز القرآن ردود فصل من داخل الدائرة البيانية نفسها. ذلك أن القرآن قد اعتبر منذ أيام النبرة أنه معجز لا بمحانيه وحسب بل أيضا، ولربما بالدرجة الأولى، بفصاحته وبلاغته أي بنظمه. وكما حدث في مسائل أخرى في علم الكلام فإن: الأطروحات التي واجه بها للمنزلة خصوم الإسلام قد الثارت أطروحات مضادة من جانب أهل السنة خصوصاً بعد أن تم إخاد أصوات الطاعين في الدين الإسلامي المعارضين لدولته العربية. ومكاد اصبحت مسألة ما إذا كان القرآن معجزاً بنظمه وتأليفه، أم بمانيه فقط، أم بنظمه ومعانيه معا من القضايا الفكرية التي استطبت اهتام المفكرين البيانين، متكلمين كانوا أو غير متكلمين، وبالتالي أصبحت إشكالية الملفظ والمفي هي الموضوع الرئيسي في المناقشات التي دارت، وتدور إلى اليوم، حول ظاهرة والإعجازة في المؤوضوع الرئيسي في المناقشات التي دارت، وتدور إلى اليوم، حول ظاهرة والإعجازة الي المؤون

### كيف نوقشت هذه الإشكالية في هذا المجال؟

لا بد من القول، بلدى، ذي بده، أن الذين خاضوا في هذه المسألة بعمق وتفصيل كانوا، أساسا، من المتكلمين البلاغيين، أعني المتكلمين الذين كانت تستهويهم المناقشات حول مقومات البلاغة والبيان أكثر عا كانت تحقيهم الناقشات حول المسائل المنافزية، ومن هذا ذلك التداخل الذي لاحظه كثير من البلحثين بين الحجاج الكلامي حول إعجاز القرآن وبين التحليل البلاغي الصرف. وهذا شيء مبرر ومفهوم: فالمتكلم الذي كنان مشغولاً ببيان ويوه إعجاز القرآن داخل الدائرة البيانة ولفائدياً، كان عليه أن يكون على معرفة بالأسائيب البلاغية العربية متلوقاً لها، كيا أن البلاغي أو الناقد الأدبي الذي كان مهتماً بتحليل مظاهر

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق عجد عيي الدين عبدالحميد، ٢ ج (القاهرة:
 مكتبة النهضة للصرية، ١٩٦٩)، ج ١، ص ٢٩٦.

البلاغة وآلياتها في الخطاب العربي كان عليه أن يعتمد القرآن كسلطة مرجعية لكونه يمثل بنظمه وطرق تعيره أعلى مراتب البيان العربي. ومن هنا أتجهت المناقشات الكلامية في موضوع اللفظ والمعنى اتجاهاً بلاغياً واتجهت المناقشات البلاغية في للموضوع نفسه اتجاهاً كلامياً، والنتيجة اصطباغ البحث البلاغي العربي بالصبغة والكلامية، وهو ما يسميه الباحثون الماصرون المهتمون بالبلاغة العربية بـ وطفيان التحليل العقلي، فيها. وإذا أنصفنا إلى ذلك أنّ علياء أصول الفقة كانوا معينين بالموضوع نفسه لاتصراف قسم كبير من اهتامهم إلى فنك أنّ علياء أصول الفقة كانوا معينين بالموضوع نفسه لاتصراف قسم كبير من اهتامهم المناقب، أدركنا الظرفة والأفعاط على الماتي، عمل البلاغي في الأدبيات العربية البيانية يتجه اتجاها ومنطقياً، سواء مع من يعتبر مؤمس علم البلاغة العربية: عبدالقاهر الجرجاني المعزلي.

#### - Y -

يمكن اعتبار نظرية «النظم» عند عبدالقاهر الجرجاني المترفي سنة ٤٧١ هـ والتي عرضها في كتابيه الشهيرين ودلائل الإعجاز»، و «أسرار البلاغة»، ويصورة خاصة في الأول منهها، يمكن اعتبارها تتربجا المنقذات دامت أزيد من قرنين ونصف، ساهم فيها متكلمون من أمثال الجاحظ المنه، مناقشات دامت أزيد من قرنين ونصف، ساهم فيها متكلمون من أمثال الجاحظ (٢٥٥ هـ)، وأبي علي الجبابي (٢٣٥ هـ)، والبنه أبي هاشم (٢٣١ هـ)، والركماني (٢٣١ هـ)، والركماني ونقاد شعر ونبر من أمثال الجاحظ نفسه وقدامة بن جعفر (٣٧٧ هـ)، وأبي ملال المسكري (٣٥٥ هـ)، وابن رشيق (٢٥٠ هـ) وغيمهم من الكتباب ذوي الثقافة المامة المنسوعة كمابي حبان السوحيلي

وهكذا فطرال الفترة التي عرفت أزهى عصور الثقافة العربية، من القرن الشالك إلى المختام المجري كانت إشكالية اللفظ والمعنى على رأس القضايا البيانية التي استأثرت باهتمام المكدين والبلاغين فضلا عن النحاة واللغويين وعلمه أصورك اللقة، وإذا كان تفكير النحاة واللغويين في هذه الإشكالية قد تركز حول «الإعراب» في ارتباطه به ومنطق» اللغة العربية، وإذا كان اهتمام الأصولين من الفقهاء والمتكلمين قد تركز، داخل الإشكالية فضها، على مسألة الدلالة من جهة وسألة التأويل من جهة ثابة . وهذا ما أبرزناه في القصل السابق ولم جانب المقاصلة بين المتكلمين، سيعشون ذات الإشكالية بتركيز اهتمامهم على جانب المقاصلة بين المتكلمين، المعلية البيانية البلاغية .

كمان الجاحظ، فيها يبدو أول من دشّن النقاش في هذا الموضوع، أو صلى الأقل هـو الذي أعطاه أبعاداً خاصة، وذلك حينها أعلى من شمأن اللفظ على حساب المعنى في نص له مشهور يقول فيه: والماني مطرحة على الطريق يعرفها المجمي والعربي والجمدي والدوي والذوي والمماني، والخا الشأن في إقامة الوزن وتممّير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجُوْدة السبك،٢٠٠. وعملي الرغم من انه أبرز في نصوص أخرى له أهمية والمعنى، في العملية البيانية، وعلى الرغم من أنَّ سياق كثير من مقاطع كتابه والبيان والنبيين، التي يتحدّث فيها عن واللفظ، يدل عملي أنه يقصــد لا اللفظ المفرد بل ما ينتظم بالألفاظ من العبارات، شعراً ونـثراً، الشيء الذي يجعـل منه الملهم لنظرية والنظم، التي سيشيدها الجرجاني، على السرغم من هذا وذاك فقد أخذ منه كثير ممن جاءوا بعده جانباً واحداً هو إبرازه الأهمية اللفظ في العملية البيانية وذهبوا مذهباً قَصِيًّا في هذا الشَّان، كما فعل أبو هلال العسكري الذي نقرأ له قوله: وفإذا كان الكلام قد جم العذوبة والجنزالة والسهولة والرصانة مع المسلاسة والنصاحة واشتسل على المرونق والطلاوة وسلم من حيف الشأليف ويُعُد عن مسلجة التركيب وورد على الفهم الشاقب، قبله ولم يبرده، وعلى السمع للصيب، استوعبه ولم يُحُجُّه، ثم يضيف مستعيدًا ما قاله الجاحظ في النص السابق فيقول: ووليس الشأن في إسراد المعاني لأن المعاني يعرفها العربيّ والعجميّ والقرويّ والبدويّ، وإنما هو في جودة اللفظ وصفائه وحسنه ويهائه ونزاهته ونقائمه وكثرة طلاوته ومائه مم صحة السبك والتركيب والحُلو من أود النظم والتأليف، وليس يطلب من المعنى إلا أن يكون صواباً، ولا يقنع من اللفظ بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نموته الني تقدمت، ثم يستدلُّ على وجهمة نظره تلك بِكُون والحطب الرائعة والأشعار الرائغة ما عملت لإفهام المعنى فقط، لأن السرديء من الألفاظ بقسوم مقام الجيدة منها في الافهام. وإنما يدل حسن الكلام وإحكام صنعته ورونق ألفاظه وجودة مـطالعه وحسن مقـاطعه ويديع مباديه وغريب بيانه على فضل قائله وفهم منشئه . . وأكثر هذه الأوصاف ترجع إلى الألفاظ دون المعاني، الثا.

ويسنف أبو هلال المسكري المعاني صنفين: صنف يبندعه صاحبه من غير أن يكون له أمام يقتدى به، وهذا في نظره قليل وإنما قد: وبقع طبه عند الحلوب الخلاقة ويتبه له عند الأسرر النازة الطائرة، ولا يكول فلما الصنف فيهة إلا إذا صب صاحبه في قالب لفظ جيد: ولا يكول في ابتكره مل نضية ابتكارا إياء ولا ينزم ابتدامه له فيساها نفسه في بمجين صورت فيلمب صنف ويطمس نوره ويكون فيه آثرب إلى المعدة، والصنف الثاني من الماني وهو السائد الكثير، هوز ما مناجل به مناجل المحلقة، والصنف الثاني من الماني وهو السائد الكثير، هوز ما مناجل به الحلقة عن من تساول المماني عن تقدمهم والصب عمل قبوالب من سبقهم، ولكن طبهم إذا الحلوم أن يكسوها الفاظا من عندهم وبيزوها في معارض من تأليفهم ويرودها في منافز المهاني عن تقدمهم والصب عمل قبوالب من بيا عن سبق الماني سباحة شرط أن يكسوها السارق رداء من المناظ حبيداً. ولذلك قبل ومن من تأليفهم ويرودها من المناظ حبيداً. ولذلك قبل ومن ومن المناجد بيعض لفظه كان له سارة ومن الحدة بيعض لفظه كان له سارة ومن الحدة بيعض لفظه كان له سارة ومن الحدة بيعض لفظه كان له مارة ومن الحدة بيعض لفظه كان له سارة ومن الحدة بيعض لفظه كان له مارة ومن الحدة بيعض لفظه كان له سارة ومن أحدة حدة بيعض لفظه كان له سارة ومن أحدة حدة بيعض لفظه كان له سارة ومن أحدة بعد النظام عبد المنظة ومن أخذة حدة بعده الفظة كان له سارة ومن أحدة حدة بعده الفظة كان لام المنازة ومن أحدة بعده النظة من عدة المود من أفظة كان له سارة ومن أحدة بعده النظة عن عدة المود من أفظة كان له سارة ومن أحدة بعده النظة عن عدم المنازة على المنازة

 <sup>(</sup>۲) عمروبن بحربن عثبان الجاحظ، كتاب الحيوان، تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: البابي، [١٩٣٨]
 - ١٩٤٥)، ج ٣، ص ٣٦٦.

 <sup>(</sup>٣) أبر هلال المسكري، كتاب الصباعتين: الكتابة والشمر..، تحقيق مفيد قمحة (بـيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨١)، ص. ٧١ - ٧٣.

<sup>(</sup>٤) المعدر نفسه، ص ٨٤ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) المدر نفسه، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.

ويطرح ابن رشيق مسألة للفاضلة بين اللفظ والمعنى في باب خاص من كتابه والعمادة يقرر في منذ البداية أن أن اللفظ حب وررحه المن وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم يضعف بضعفه ويغزي بنوته مؤكداً أنك أن الأنج معنى يخبل إلا من جهة اللفظ وجروه فيه على ضير الراجبيم» مضيفاً أن: واكثر الناس على تفضيل اللفظ على المنني، سمحت بعض الحألق يقول: الحالما: اللفظ أضل من المنى ثمنا واطعام قبه وأمز مطلباً، فإن الماني موجودة في طاع الناس يستوي الجاهم فيها والحالفات. ولقر المن الأثير ان المنى ثمنا واطعام قبية والإسلام من البحر، المالفاظ المؤلق تنظي في السعم كاشخاص عليها مهابة ووقد، والألفظ أغري بجرى الأشخاص من البحر، المالفاظ المؤلق تنظي في السعم كاشخاص عليها مهابة ووقد، والألفظ الرفيعة تنخيل كاشخاص فري معلقة ولين اعلاق ولمطلة مراجه". والجديير بالإنسارة هنا أن خصائص اللفة المربية وحدها، وأن الشأن في اللمات الأخرى على غير هذا الاتجاء. ذلك من تحصائص اللفة المربية وحدها، وأن الشأن في اللفات الأخرى على غير هذا الاتجاء. ذلك ما نبعضها ازداد حسنا وسطم عبدا في معنها شياء ولو حولت حكمة العرب لهل ذلك للمجز المذيم ولمعاميم والمعام ولمطعهم ولمطعهم ولمطعهم مع أمم لم وطورهما لم يجدوا في معناهها شيئاً قد تدره المجر في كتبهم التي وضعت لمعاشهم ولمطعهم م والحسائم من وقد انتفات علمه الكتب من أمة إلى أمة ومن قرن إلى قرن ومن اسأن إلى لسان حق انتهت إليناء وسكتهم. وقد انتظام فيها ونظر فيهاه."

إذا كان هؤلاء البلاغيون قد وأخذوا حربتهم في الإعلاه من شأن اللّفظ عمل حساب المعنى في العملية البيانية ناظرين إلى ذلك عمل أنه من وخصوصية اللغة العربية، متخفين من وكلام العرب، إطاراً مرجعهاً عاماً لهم، فإن المتكلمين اللّذين نحاضوا في مسالة الإعجلز اللّزين ألم يكونوا يتناوكن مثل الحلوبية» إذ كان عليهم أن يراعوا جانب المعنى في التص المرآني مراعاتهم جانب المعنى في التص والمعني معاً، إلى وجود التوافق والتكامل بينها. يقول أبو هاشم الجبائي: وإلى اللغظ المسابقة والمعنى معاً، إلى بد من اعتبار الأمرين، لأنه لو كان جول اللفظ ركبات المن لم يعد مسابة، ولا بد من اعتبار الأمرين، لأنه لو كان جول اللفظ ركبات المن لم يعد المعاهدة الكلام بأن يكون له نظم خصوص لأن فصيحاً، وإذن يجب أن يكون إعمام لما ين المناح، المناح، والتلقم خطف، إذا أربيه المنظم بأن يكون له نظم خصوص لأن الخطب مناح، المناح، المناح، المناح، ومن يقمل عليه والمناح، ومن يقلس عليه والمناح، من يسبق إله ثم يسابه نه غربه من الفصحاء فيساب ف ذلك النظم، ومن يقفل عليه وجود المعاهد المناح، المناح، أن المرسان المناح، ومن يقفل عليه وجود المناحة الكالم المناح، أن المناح المناح، ومن يقفل عليه وحجود المياحة الكالم المناح، أن المناح المناح، أن المناح معلى وجود إعجاز المراد المناح، ومن مناه صعاء والمناح المناح، ومن مناه صعاد عنى يسبق اله ثم يسابه نه غربه من الفصحاء في يجزا المؤران سبعة («عدم عدم وجود إعجزا المراد المناح ال

 <sup>(</sup>٦) أبو علي الحسن الفيرواني ابن رشيق، العملة في محاسن الشمر وآهايه والقده، تحقيق عمد عمي الدين عبدالحميد، ٢ ج بريروت: دار الجبل، ١٩٧٧)، ج ١، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) المدر نفسه، ج١، ص ١٢٧.

 <sup>(</sup>٨) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن عمد ابن الأثير، المسل السائر في أدب الكاتب والشماهر
 ((القاهرة: بولاق، ١٢٨٧ هـ))، ج ١٠ ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٩) الجاحظ، كتاب الحيوان، ج ١، ص ٨٥.

<sup>(</sup>١٠) نسبه القاضي عبد الجبار إلى أبي هاشم الجبائي، انظر: أبو الحسن بن محمد القاضي عبدالجبار، المغني =

المعارضة من طرف العرب مع توفر الدواعي، التحدي للكافة وظهور عجزهم، الصرفة، المعرفة، المتحرفة، المتحرفة، المتحرفة المتحرف

ويمكس أبو حيان التوحيدي، الذي كان مرآة عصره في المجال الثقافي، هذا الاتجاه نحو اعتبار كل من اللفظ والمعنى في العملية البيانية البلاغية فيول: وومن استشار الرأي الصحيح في هذه الصناعة الشريقة علم أنه إلى ملاحة العلم أحوج عنه إلى مثالية اللفظ، وأنه عني فئاته اللفظ الحرقم ينظر بالشي الحر لانه عن نظم معنى حرا وافقظا عبدا أو معنى عبدا ولفظا حرا ففد جع بين متافرين بالجوهر ويتاقدن بالدعميره ""، وهذا ولان المماني ليست في جهة والالفظ في جهة بال همي متازيخة متناسبة والصحة عليها وقفيه ""، وأيضاً: ولان حمالت المماني لا تتب إلا بحمالت الأفقط، فإذا تحرفت المماني تتخللك عليف الافقط، فإلانفظ والمنظم في المعملية البيائية البلاغية على الشكل التالي: يقول ووينيني أن يكون المنزل في صحة المني والفرض الثاني في تخير الفظ الغرض الثالث في تسهيل الفظ واحذارة التأليف... فغير والمهجة والتأوي على الما التصعيرية المهادة العلق بالصراب وأما يجته فمن جهة جوهر الفظ واعتدال القسمة ،

لا شك أننا هنا نحوم حول نظرية والنظم، التي ستنضج على يد عبدالقــاهر الجـرجاني بعد أبي حيان التوحيدي ببضع عقود من السنين. غير أن النقلة الأســاسية بـين هؤلاء الذين يلحون على التــوافق والانسجام بـين اللفظ والمعنى كأســاس للبلاغة وبين نـــظرية النــَـظم كيا شرحها الجرجاني إنما نلمسهـا بوضــوح في ما قــروه القاضي عبــدالجبار في مــوضــوع الإعجــاز

في أبواب التوحيد والعدل (القاهرة: وزارة الثقافة والأرشاد، ١٩٦٠ ـ ١٩٦١)، ج ١٦، ص ١٩٧٠.

<sup>.</sup> (١١) أبو الحسن على بن عبسي السرماني، والنكت في اعجاز القرآلة،، في: ثملاث وسائسل في الاعجاز، سلسلة ذخائر العرب (القاهرة: دار المعارف، [د. ت. ]»، عس ٦٩.

<sup>(</sup>١٢) أبورحيان عملي بن عمد التوحيدي، درسالة في العلوم، » في: رسالتمان الأبي حيان: الأولى في الصداقة والصديق والثانية في العلوم (القسطنطينية: مطبعة الجوانب، ١٣٠١ هـم، ص ٢٠٠١).

 <sup>(</sup>١٣) أبر حيان على بن محمد التوحيدي، البصائر والذخائر، تحقيق ابراهيم الكيالاي (دمشق: [مطبعة اطلس؛ ومطبعة الانشاء، ١٩٦٤]، ج ٣، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١٤) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٩٢.

 <sup>(</sup>١٥) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، مشالب الوزيمرين، تحقيق ابراهيم الكيائل (دمشق: دار الفكر، ١٩٦١)، ص ٩٤ ـ ٩٠.

القرآني. والحق أن تحليلات القاضي عبد الجبار في هذا المجال تحطو بنا خطوة هائلة وحاسمة نحو نظرية النظم الجرجانية وظلك إلى درجة يصعب معها نسبة شيء آخر للجرجاني غير شرح الفكرة وتحميله وإغنائها بالأمثلة. يقول القاضيع عبد الجبار: واصلم أن الفصاحة لا تظهر في الواده لكناكم وإلها نظهر في الواده القاضية عبد المنافية على تعاول في المواده المنافقة التي تتاول الفصاء وقد تكون بالإصراب اللهي لمه ملخل فيه مذا الموجه السية في الواضحة التي تتاول الفصم، وقد تكون بالإصراب اللهي لمه ملخل فيه مذا الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار طله في الكلمات إذا انشم بعضها إلى بعض، لأنه قد يكون لما الاعتبار في كل كلمة، ثم لا بد من اعتبار طله في الكلمات إذا انشم بعضها إلى بعض، لأنه قد يكون لما الفصاءة بهذه الرجوه ودن ما حلماء ثم يضيف: وفإن قال (\* سعرتمن) فقد قلم في أن جلا ما يختل في الفصاءة عبدة اللمبي الرجوه ودن ما حلاماً أن مع يضيف: وفإن قال (\* سعرتمن) فقد قلم في أن جلا ما يختل في نجد المدين عن المنى الوحد يكون الحداماً انصب من الأخر والمني متني. من المنافق الوحد يكون الحداماً انصب من الأخر والمني متني. من المنافق الوحد يكون المداماً المنافقة اللهي يعربها عابا، فيافا صحت مده الجملة ما المنافقة علم المنافقة أن المحركات المي يقتص الموقعة المنافقة أن المركات المي تقص الإعراب فيلملك تقع المبادة «المنافقة».

هكذا يبدو واضحاً أن نظرية والنظم، كها شيدها عبدالقاهر الجرجاني ـ والتي سنعرض الحطوطها العامة بعد قليل ـ إثما هي امتداد وتتوبع لمناقشات البلاغين وألتكلمين لمالة شغلت الفكر البياني عبر المصور: مسألة العلاقة بين اللفظ والمعنى. ومن هنا يجين خطأ القول بأن البيان العربي قد تحول مع عبدالقاهر من الأدب إلى الفلسفة تحت تأثير والغازة الملينية، عنه والفازة المؤمومة التي جعلت عبدالقاهر الجرجاني حسب هذا النزعم وليلسونا يجيد شرح أرسطو والتعلق عله ""، كلا، إن نظرية والنظم، كل قررها عبدالقاهر الجرجاني قد فكر فيها داخل الحقل المعرفي البياني، موظفاً معطيات هذا الحقل، مستجيباً لامتهاماته، معبراً عن مرحلة من مراحل نموه، غن الوعي بالذات. أنما المنطق اليوناني، فلم يكن له أثر في هذه عن جاحدت هذه الغلقرية تربيا ليديل عن والآخر، اليوناني والمدخيل،

ومنا يهمنا التناكيد عليه هنا من خبلال الإشارة سرة أخبرى إلى منا يعنزى لـ والمفارة الهليلينية، من تأثير على البيان العربي هو ان السقوط في مثل هذه المزاعم أنما يسرجع إلى ذلك الاعتفاد المخاطىء الذي كرسه بعض المستشرقين والذي يقول بتأثر المتكلمين بالمنطق اليونسائي في جميع المجالات بما فيها مجالات الأبحاث البيانية. هذا في حين أن الواقع التاريخي يؤكد أن المنطق اليوناني لم يبدأ توظيفه في المدائرة البيانية من أجل وتأسيس، قضاياها وأطروحاتها إلا مم الغزالي وبعده، أي ابتداء من المقد الأخير من القرن الحاس الهجري، أي بعد وفاة

<sup>(</sup>١٦) عبدالجبار، للمفني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٦، ص ١٩٩ - ٢٠٠.

 <sup>(</sup>١٧) طه حسين، «البيان العميي من الجاحظ إلى عبد القاهر،» في: قدامة ابن جعفي، تقد الشر (بيروت:
 للكتبة العلمية، ١٩٨٠). انظر: القسم ١، الملخل، هامش رقم (٢١).

عبدالقاهر نفسه وهذا عند الإشاعرة وحدهم. أما المعتزلة، وكذا الأشاعرة قبل الخزائي، فقد كانوا ينظرون لـ والبيان العربي، منهجاً ورؤية كمالم مصرفي مستقل، وببالتالي فىالتطورات التي عرفها إنما كانت نتيجة نموه الذاتي، هذا النمو الذي سار في ذات الاتجاه الذي عرف، أول مرة مع عصر التدوين، الاتجاه الذي يطابق بين نظام اللغة ونظام العقل، بين النحو والمنطق كيا راينا ذلك في الفصل السابق.

وهكذا فكما تجد نظرية والنظم، الجرجانية أصولها في مناقشات البلاغيين والمتكلمين السابقين له حول مسألة الإعجاز القرآن وما تفرع عنها من مناقشات حول المفاضلة بين اللفظ والمعنى انتهت إلى منا رأينا القناضي عبدالجبار يقرره من أن المزية البينانية إنمنا هي في الضم على طريقة مخصوصة قوامها اعتبار الكلمة في ذاتها واعتبار حركماتها وإعبرابها واعتبار موقعها في الكلام. . أقول إنه كها تجد نظرية والنظم، أصولها فيها ذكرناه تجد جذورها عند النحاة بَدُّه أ من سيبويه إلى السيرافي. ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن أب سعيد السيرافي يعتبر استاذاً لأبي على الفارسي الذي ينتمي الجرجاني .. وقد كان متضلعاً في النحو .. الى مـدرسته . ويقول مترجمو هذا الأخبر انه لم يكن لمه استاذ غير ابن اخت أبي على الفارسي محمد بن الحسين الفارسي النحوي. فكان عبدالقاهر، مثله مثل ابن جني، صاحب والخصائص، من أسرة النحاة، أعني أنه كان ينتمي إلى تلك الجهاعة التي اصطلعت مع المناطقة معتبرة النحــو العربي منطقا للغة العربية والمنطق الأرسطي ونحوآه للغة اليونانية رافضة الفصل بين النحو والمنطق على أساس أن هذا يعني بـالمعاني وذاك يعني بـالألفاظ. يبـدو ذلك واضحـاً في تفكير عبدالقاهر وطريقته في التحليل كمها سنرى بعـد قليل. وأكـثر من هذا استعـار عبدالقـاهر من التحاة، ولربما من أبي سعيد السيرافي نفسه، مفهوم ومعاني النحوة الذي فسر به والنظم،. بل إن مفهوم والضم، ومقوماته الثلاثة (الكلمة، الحركات، الموقع) التي تحدّث عنهـا عبدالجـار قبل، هو نفسه ما كان يعنيه النحاة بـ ومعاني النحوي.

يقول السيرافي في مناظرته مع متى، في سياق دفاعه عن النحو واعتباره إداه منطقاً للفتة العربية: ومعاني التصور مقدسة بين حركات اللفظ وسكتاته، وبين وضع الحمروف في مواضعها للقضية لها، وبين تأليف الكلام بالتقديم والتأخير وتوخي الصواب في ذلك وتجنب الحيطاً من ذلك. ويوسر السيرافي الإيماد المنطقة للمياني الامريف فيقول: ووانت إذا قلت الإنسان: كن منطقها، وفالم مدخول لان النعاق على وجوه عاقد أو اعتقراء لان المحابك بزحمون أن النعاق هو العقل، وها قول مدخول لان النعاق على وجوه أثم أن و اعتقراء لها قبل مدخول لان النعاق على وجوه أثم بدو المنافق على المنافق الا يقصم من قضلك ما تقول، لم أن يغم عنك في المنافق الإيفام عنه والمنافق المنافق المنافقة عنها والمنافق المنافق المنافقة عنها والمنافقة، وبين الماني بالبيافقة، أمني لوحم نها لشيء حتى لا تصاب إلا بالمحتفرة المنافق والمنافق المنافق المنافق الأشباء عنها والمنوق اليها، لان المطاوب إنا ظفر به على هذا الوجه عز وحلا دكرم وحلا. واشرح منها شيئاً المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة عنها المنافقة بعدا المنافقة المنافقة

<sup>(</sup>١٨) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، الامتباع وللؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين (القباهرة: =

يكاد النص السابق يلخص نظرية «النظم» الجرجانية بكاملها، بـل إننا إذا نـظرنا إلى هذه النظرية من منظور وتفكيكي، فإننا لن نجد ما نعزوه من جديد لصاحبها، عبدالقاهر، إلا الجمع والتأليف بين أراء متناثرة، ولكن ناضجة، في غتلف قطاعات الدائـرة البيانيـة، في النحو والكلام والبلاغة، حول ضرورة مراعاة التوافق والانسجام بين اللفظ والمعنى. غسر أن إسهام عبدالقاهر الجرجان في تعميق «الوعي بالذات» داخل الحقل المعرفي البياني ليس فيها قىاله في موضوع والنظم، بل إن الجديد في تحليلاته، من وجهة نظرنا، إنما يكمن فيها لم يقله صراحة، أعنى فيها كمانت تنطوي عليه تحليلاته من معطيات تكشف عن الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية البلاغية وتقيم مطابقة شبه تامة بين نظام الخطاب ونظام العقل. ويعبارة أخرى ان إسهام عبدالقاهر الجرجاني في تنظيم العملية البيانيـة وإماطـة اللثام عن مكوناتها وآلياتها كان إسهاماً مضاعفاً: فمن جهـة توَّج المناقشات السابقة حـول اللفظ والمعنى، ومن جهة أخرى انتقل بهذه المناقشات من مستوى البحث في العلاقية العموديية بين اللفظ والمعنى إلى مستوى البحث في العلاقة الأفقية بمين الألفاظ بعضهما مع بعض والمماني بعضها مع بعض: بين نظام الألفاظ ونظام المعانى، أو نظام الخطاب ونظام العقل. هكذا عمل على تجاوز إشكالية الجاحظ وتدشين القول في إشكالية السكاكي. نعم إن الأسر يتعلق في الحقيقة بإشكالية واحدة، إشكالية اللفظ والمعنى. هذا صحيح. ولكن الانتقال بها من المستوى الذي طرحها فيه الجاحظ إلى المستوى الذي ارتفع بها إليه السكاكي كان يتطلب نقلة ايبيستيمولوجية بالغة الأهمية، ليس لأنها تضيف جديداً إلى النظام المعرفي الـذي تمت داخله، فهذا ما لم يحدث قط ولا كان في الإمكان حدوثه مع الحفاظ على الأسس التي قام عليها، بل لأن تلك النقلة تكشف عما كمان مضمراً في تلك الأمس وكمان يتم التعامل معه بصورة ضمنية، أعنى بذلك الطابع الاستدلالي اللذي يشكّل أحد المقومات الرئيسية للعلاقة بين اللفظ والمعنى في النظام المعرفي البياني.

## كيف حقق الجرجاني هذه النقلة الايبيستيمولوجية؟

ينطلق عبدالقاهر الجرجاني في عرضه لنظرية النظم من الارتباط ارتباطاً مباشراً بمضمون النص الذي نقلناه قبل عن أبي سعيد السرافي. يقـول الجرجاني في مدخـل كتابه ودلائل الإعجازي: وهذا كلام وجز يطلع به الناظر على أصول النحوجلة وكل ما به يكون النظم دلعة، وينظر في مرأة تربه الأشهاد للتباعدة الأمكنة التي النقت له حتى رآما في مكان واحده.

يربط الجرجاني إذن منذ البداية بين وأصول النحوى، وما به يكون والنظم، محلداً بذلك إطاره المرجعي (" النحو) الذي سيتحرك بالاستناد عليه وبتموجيه منه، ثم يدخل مباشرة في الموضوع فيشرح ما يعنيه بـ والنظم، في هذا الإطار، إطاره المرجعي، فيقول:

<sup>..</sup> لجنة التأليف والمترجمة والمنشر، ١٩٣٩ ـ ١٩٤٤)، ج ١، ص ١٢١ - ١٣٥.

ومعلوم أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض. والكلم ثلاث: اسم وفعل وحرف، وللتعليق فيها بينها طرق معلومة، وهو لا يعدو ثلاثة أقسام: تعليق اسم باسم وتعليق اسم بفعل وتعلق حرف بها. قالامم يتعلق بالاسم بأن يكون خبراً عنه أو حالاً منه أو تبابعاً له ، صفة أو تبوكيداً أو عطف بهان، أو بدلاً أو عبطفاً بحرف أو بأن يكون الأول مضافاً إلى الثاني أو بأن يكون الأول يعمل في الشاني عمل الفعل ويكون الشاتي في حكم الفاعـل له أو المفعــول، وذلك في اسم الفــاعل. . . واسم المفعــول. . . والصفة الشبهة . . . أو بأن يكون تميزاً قد جلاه متصبأ عن تمام الاسم، ومعنى تمام الاسم أن يكون فيه ما يمنع من الإضافة. . . وأما تعلق الاسم بالفعل فبأن يكون فاعلًا له أو مفعولًا فيكون مصدراً قد انتصب بــه ويقالُ لــه المفعول المطلق، أو مفعولاً به، أو ظرفا مفعولاً فيه زمانا أو مكاناً.. أو مفعولاً معه.. أو مفعولاً له.. أو بـأن يكون منزلًا من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر كان واخواتهـا والحال والتمييـز المنتصب عن تمام الكــلام . . . ومثله الاسم المنتصب على الاستثناء . . وأما تعلق الحرف بهما فهو ثلاثة أضرب، أحدها أن يشوسط بين الفعـل والاسم فيكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها أن تُعدِّي الأفعال إلى ما تتعدِّي إليه بأنفسها من الأسهاء. . . وكـذلك سبيـل الواو الكـائنة بمعنى ومـمع. . . وكذلـك حكم وإلاَّ في الاستثناء. . . والضرب الشاني من تعلق الحرف بما يتعلق به: العطف وهو أن يدَّخل الثاني (= المعطوف) في عمل العامل في الأول (= المعطوف عليه). والضرب الثالث تعلق بمجموع الجملة كتعلق حرف النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما يسدخل عليه. وذلك ان من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله بالتقييد وبعد أن يسند إلى شيء. . ومحتصر كل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد وانه لا بد من مُسند ومسند إليه . . وجملة الأمر أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلًا ولا من حسرف واسم إلا في النداء . . وذلك أيضاً إذا حقق الأسر كان كالاماً بتقدير الفصل المفسسر (= انسادي، ادعو ) . . . فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كيا ترى معاني النحو وأحكامه عالمًا.

لمن أول ما ينبقي أن يلفت نظرنا في هذا النصّ هو ما يكشف عنه من رؤية شمولية لموضات النحو العربي، رؤية تضع أمامنا، واضحة جليّة، بنية هذا النحو الا بـوصفه أبـواباً وفصولاً ، بل بوصفه نظاماً من العلاقات هو ذاته نظاماً ما لعلاقات هو ذاته نظام العربية كلفة، كنصّ، كخطاب. ومن هنا المطابقة التي يتيمها الجرجاني بين ثلاثة مفاهيم تتردد كثيراً في تحليلاته وتشكل والمفهوم منافي الفحو فنظريته، هذه المضاهيم هي: النظم، تعليق الكلم بعضها ببعض، معاني النحو وأحكامه.

فهاذا يعني الجرجاني بهذه المفاهيم عندما يربط وسرٌ، الإعجاز البياني بها؟

يلاحظ الجرجاني أن النظم، بمعنى تعليق الاسم بالاسم والاسم بالفعل والحرف بها على النحو المذي بينه في النص السابق، موجود في مثور كمالام العرب وصنظوم، ويالتالي فالمزية التي بها يتفاوت الكلام بلاغة ووإعجازاً لهيت في النظم مطلقاً، بل في النظم على وجه المخصوص. ولكي يقرق الجرجاني بين نظم ونظم يقمرب مشكر بنظم الحروف في كلمة واحدة ونظم الكلمات في جملة بلاغية: وإن نظم الحروف مر تواليها في النطف نقط وليس نظمها بمتضى من مدى، ولا الناظم با بمتضف في ذلك مرا من المقل انتخى أن يتحري في نظمه لما ما كمراه، فلو أن واضح من من واليها في النظم الكلم فيس فيه الإسرائية على المنافق المؤلم فيا الإسرائية والمنافق المنافق المؤلمة المنافق الكلم في الإسرائية على المنافق الكلم فيس فيه الإسرائية المنافق المنا

<sup>(</sup>١٩) عبدالقاهر الجرجاني، دلائل الإهجاز، للدخل، تحقيق محمد بن تاويت (نطوان، للغرب: المطبعة للهدية، [د.ت.]) هذا وقد استفنينا عن الأطلة في النص ووضعنا مكانها نقطأ من أجل الانتصار.

حال النظوم بعضه مع بعض، وليس هو النظم الذي معناه ضم الثيء إلى الثيء كيف جاء وانفري™. ثم يضيف قائلاً: ووالغائدة في معرفة هذا الفرق أنك إذا عرفت عرف أن ليس الفرض بنظم الكلم ان توالت الفاظها في النطق، بل ان تناسبت دلالتها وتلاقت معانيها على الرجه الذي العشفا، العلماء™.

ولكن إذا كنان المقصود بالنظم، البياني المعجز، هو تناسب دلالة الكليات وتـلاقي معانيها ووعلى الوجه الذي اقتضاه العقل»، أفلا يعني ذلك أن الإعجاز البياني مـرده إلى نظام العقل» وإذا كان الأمـر كذلك فيا الجـواب على من يعـترض بأن والنظم موجود في الألفاظ على كل حال، ولا سبيل إلى أن يعقل الترتيب الذي تزعمه في المعاني ما لم تنظم الألفاظ فل ترتبها على الوجه الخاص»؟

يجيب الجراجاتي قائلا: اعامل أن ما ترى أنه لا بدعه من ترتيب الاتفاظ وتواليها على النظم الخاصي من والذي بالمداخلة وتواليها على النظم الخاصي ليس هو الذي بالمداخلة وتواليها على النظم الخاصي ليس هو الذي بالمداخلة والمداخلة والمداخلة ان يكون أمرا في النظم وجب النقط الدائل عليه أن يكون أمرا في النظم وجب النقط الدائل عليه أن يكون أمرا في النظم المداخلة والتنظيم والترتيب وأن يكون المذكر في النظم النظم المداخلة المداخلة والمداخلة المداخلة المداخلة والمداخلة والمداخلة والمداخلة المداخلة المداخل

هل يعني هذا ان البلاغة تحولت إلى منطق؟ هل الإعجاز البياني إعجاز عقلي محض؟

لا شك أننا سنبتمد تماساً عن مجال التفكير الجرجاني إذا نحن أنسقنا مع مثل هذه الاستنجات السريعة. إن الجرجاني الذي حرص على التأكيد في الصفحات الأولى من كتابه على دانك لا ترى علما هم واسخ اصلاً، وابس فرصاً، واحل جن، واعدب وردا، واكوم إنتاجاً، وانور سرجا، من علم المبيان، السابي لولاه لم سرجاً على ويصوخ الحلي ويلفظ الدرويفث السحب، من علم المبيان نقساء ينفضحي بناما الحلماب لحساب نظام العقل لأن في هذه الدويف تضحيح بالبيان نقسه. هذا فضلاً عن كونه قد حرص في مدخل كتابه على الربط منذ البداية بين وأصول النحو وكل ما به يكون النظم دفعة، كما رأينا ذلك قبل. لا بد إذن من المتريث، بعبارة أخرى لا بد من همم صحيح ومطافق لما يقميله بدونظم للعني، في النفسي، بعبارة أخرى لا بد من فهم صحيح ومطافق لما يقميله بدونظم للعني،

<sup>(</sup>۲۰) للصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۷.

<sup>(</sup>۲۱) الصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۸.

<sup>(</sup>٢٢) الصدر نفسه، ج ١، ص ٢٩.

<sup>(</sup>۲۳) الصدر نفسه، ج ۱، ص ۳۰.

<sup>(</sup>۲٤) الصدر تقسه، ج ١، ص ٢ - ٢.

والجرجاني في كل ذلك واضح كل الموضوح، فهو يؤكد صراحة، وبإلحاح، أن ما يقصده بـ والمعنى، ليس معنى الكلمة المفردة، فالكلمة المفردة لا ينطوي معناهما الخاص عمل أية مزية بيانية، وإنما المزية والفضيلة في نظره للمعنى الواحد المفهوم من مجموع الكلمات التي يتظمها الكلام، ذلك دان مثل واضع الكلام مثل من يساخط قطعاً من المفعب أو الفضة فيذب بعضها في بعض حتى تصبر قلمة واحدة، وذلك اثاني إذا قلت: غرب ويد عمراً يرم الجمعة ضرباً عليها، أناديا له فيلوك تحصل من مجموع هذه الكلم كلها على مفهوم هو معنى واحد، لا علة معاني كما يوهمه الناس. وذلك لأنك لم تأت يبقد الكلم لفيذه أنفى معانيها، وأنا جت بها لضياحه وجوده التعلق التي بين الفعل الذي هو ضرب وبين ما عصل به والأسكام التي هم عصول التاملين؟\*\*.

وهذا المنى الواحد - أو نظام المحتى - الذي تفيده الكليات المشظمة في جملة مفيدة والذي يقم فيه التفاضل في البيان والبلاغة والإقناع لا بحصل برصف الكليات بعضها إلى بعض كيفيا اتفق، بل إنه إنما يحصل بجراعاة أحكام النحو، فالنظم في حقيقته وجوهره همو وترخي معان النحو راحكامه وفروقه ورجوه والعمل بقوانيه واصوله على أق ذلك أنك ولمت بواجد شيئا برجع صوابه ان كان صواباً وخطؤه إن كان خطأ الى النظم وبدخل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحوز قد أصيب به رضعه ووضع في حقه أو مول بخلاف همله المعاملة فازيل عن موضعه واستعمل أي غير ما ينهي له. فلا تزرى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجع نلك الصحة وقائل الشاد وقائل المؤية وقائل الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ووجعلته يدخل في اصل مرجع نلك الصحة وقائل المؤية وقائل المؤية وقائل الفضل إلى معاني النحو وأحكامه ووجعلته يدخل في اصل

وإذن فالمقصود به ونظم المعانيء ليس نظام العمل التحوي وبالسالي فوالمقصل بعل واحكام النحوء وبالسالي فوالمقلي الملوي جعله الجرجاني حاكماً وحكماً في العبارة السابقة التي قال فيها ولبس النوض بنظم الكلم ان توات الفاطل على المرحم اللي يقضه الميانيون المقل على المعام الميانيون المقل على المعام الميانيون المقل على المهمه الميانيون أصحاب المنطق بل أنه والعقل على همه الميانيون رفع المفاع النحوء التي يقصد بها ليس مجرد رفع المفاعل ونصب المفاعلية أو المفعولية حلى وجه خصوص. يقول الموضحاً هذه المنالة: وإن المزية المطلوبة في هذا البابء بالب توخي معاني النحود ليست الإعراب، ووذك أن العلم بالإعراب مشترك بين العرب كلهم وليس هو عما يستبط بالفكر ويستمان عليه بالرعاب، في المنافق المنا

<sup>(</sup>۲۵) المصدر نقسه، ج ۲، ص ۱۱۱.

<sup>(</sup>۲۱) المبدر نقسه، ج ۲، ص ۱۳۹. (۲۷) المبدر نقسه، ج ۲، ص ۶۷.

 <sup>(</sup>٢٨) نص الآية: ﴿ أُولَتُكَ اللَّمِنِ اشْتَرُوا الضَّلَالَةِ بِالْهَدِى فَمَا رَبِّحْتُ تَجَارَتُهِم ﴾. انتظر: القرآن، سنورة البقرة، الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢٩) نص البيت:

سقاها خروق في المسامع لم تكن عملاط أولا غبوطة في المسلاخم

بالاعراب ولكن بالوصف للوجب للإعراب "". ذلك أن قوله تعالى: ﴿ فَهَا وبِحت تجارئهم لا ترجع المزية فيه إلى كون كلمة وتجارة جامت فاعلاً للفعل ورجع على مستوى الإعراب بيل المزية والفضلة والبيان والإعجاز كل ذلك كامل فيها لوجب الفاعلية، أي في إسناد الربح للتجارة ، في حين أن التجير عن ذات الفكرة بالكلام المعادي يكون هكذا: وما وبحوا في تجارتهم» إذ الملدي ويرجع هو الإنسان وليس التجارة ، ولكن لما كان هذا اللقول - الصادي - يكن أن يكون موضوع شك أو جدال إذ يكن أن يقول قائل إن المشركين الذين اشتروا الضلالة بالهذى قدر ربحوا فعلاً ، جاء القرآن بنظم جديد للمعنى، وعلى وجه مخصوص، فيه إقتاع وحجة، فضال (بهدال والمعنى) وهي عبارة بليفة ودامةة تقرض على السامع الانصراف من فيها القبول: وما الملك في المعنى أن يفهم القبول: وما الملك في المعنى أي يفهم القبول: وما

ويشرح الجرجاني هذه العملية البيانية البلاغية التي تجعل السامع يساهم في انتاج المعنى المقصود، بدل اعطائه إياه مرة واحدة وترك الحرية له للتشكك والجدال، فيقول: والكلام على ضربين: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بـدلالة اللفظ وحـده، وذلك إذا قصـدت أن تخــر عن زيـد مثـلًا بالخروج، على الحقيقة، فقلت: خرج زيد، وبالانطلاق عن عمرو فقلت: عمرو مشطلق، وعلى هـذا القياس. وضرب آخر انت لا تصل منه إلى الغرض بـدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلـك اللفظ على معنـاه الذي ينتضيـه موضوعه في اللغة، ثم تجـد لذلـك المعنى دلالة ثـانية تصـل بها إلى الغـرض. ومدار هـذا الأمر صـلى الكتابـة والاستعارة والتمثيل. . . أو لا ترى انك إذا قلت: هــو كثير رساد القدر، أو قلت: طــويل التجــاد، أو قلت في المرأة: نؤوم الضحى، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك السلس تمنى من مجرد اللفظ، ولكن يبدل الملفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقبل السامم من ذلك المني عبلي سبيل الاستدلال معني ثانياً هو غرضك، كمعرفتك من وكثير رماد القدري: أنه مضياف، ومن وطويل النجادي: أنه طويل القامة، ومن ونؤوم الضحيء: أنها مترفة غمدومة لحما من يكفيها أمرها (= كنساية). وكمذا إذا قال: ورأيت أسمدأ، وذلك الحمال على أنه لم يُرد السبع، علمت أنه أراد التشبيه، إلا أنه بالغ فجعل الذي رآه بحيث لا يتميز عن الاسد في شجاعت (= الاستعارة). وكذلك تعلم من قول (قول يسزيد بن الـوليد لمـروان بن محمد حـين بلغه انــه يتردد في بيعته) : وبلغني أنك تقدم رجلًا وتؤخمر أخرى، أنــه أراد التردد في البيعــة واختلاف المعــزم في الفعل وتــرك (= الشمثيل). وإذ قد عرفت هذه الجملة، فهـا هنا عبـارة هختصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى المعني. تعني بـالمعني المفهوم من ظاهر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقىل من اللفظ معنى ثم يفضي بك ذلـك المني إلى معنى آخر كالذي ضرت لك، (١٦).

التشبيه والمجاز والاستمارة والكناية والتمثيل مصطلحات بلاغية معروفة. وتحليل مضامينها وبيان وجوه البلاغة فيها موضوع تناوله البلاغيون قبل الجرجاني. نعم إن تحليلات الجرجاني لهذه المضامين والوجوه أكثر بياناً وأشد حيوبة، وقد فحل ذلك بجهارة وفوق أدبي فناقين، مسواء في كتابه أسرار البلاضة أوفي كتابه دلاقيل الإعجازي. . . ومع ذلك فيان الجديد الدي نلمسه بوضوح عند عبد القاهر، وهذا ما يهم الباحث الابيستيمولوجي

خكره الجرجاني، في: للصدر نفسه، ج٢، ص ٤٨.
 (٣٠) المصدر نفسه، ج٢، ص ١٠٥ - ١٠١.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نقسه، ج ٢، ص ٢٩ ـ ٣٠.

بالدرجة الأولى، هو أنه أبرز من خملال تحليله لمعنى «النظم» المطابع الاستدلالي للأساليب المباية المباية المباية المباية المباية وتجاز واستعادة وكتابة وتمثيل. وهذا الطابع الاستدلالي الذي يجعل المباية المباية المباية تلك، من المعنى إلى معنى المعنى همو ما عناه مؤلفنا حينا في المباية على انه تناسق دلالات الألفاظ وتلاقي معانيها وعمل الوجه الذي يتنفي العقل،

ويشرح الجرجاني ما يقصده من قوله هذا («على النوجه المذي يقتضيه العقـل») شرحاً واضحاً جلياً بتحليل أمثلة عديدة متنوعة من الاستعارة والكتابة والتمثيل:

يقول بصدد الكتابة مثلاً: وراذا نظرت إليها وجدت حقيقتها وعصول أسرها أبها إليهات لمعي، أنت تعرف ذلك المني، من طريق المقول دون طريق اللفظ. ألا ترى أنك لما نظرت إلى قولمم: وهو كثير رماد المندى، وعرفت من أنهم إلداوا أنه كبير الغرى والضيافة، لم تعرف ذلك من الملفظ، ولكن عرف بأن رجعت إلى نفسات إنه كلام تد جاء عنهم في للماح، ولا منهى للمساح بكثرة الرماد، فليس إلا أنهم أرادوا أن يعلوا بكثرة الرماد على أنه تنصب له الفدور الكبرة ويطبخ فيها للقرى وللضيافة، وذلك لأنه إذا كثر الطبخ في الملفونة (علامة كالماء).

ويقول بصدد الاستعارة: وإنّا نعلم أنك لا تقول: ورأيت أسداء، إلا وطرضك أن تتبت للرجل أنه سبل للأخل في شجات ويتراه موقية أن اللحير لا يخاسره والحلوف لا يعرض له. تم نعلم أنه السماء إذا على أما المغرف لم يقدم نعلم أن السماء والتحقيق المناه إنه يعام أنه لا معنى نعلم أن السماء المناه بناء رجل، إلا أنك أردت أنه يلم من شدة صلايت للأحد ومساوات لماء مبلماً يترجل معه أنه أمد بالمفتونية على معنى أنه أمد بالمفتونية المناه ال

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نقسه، ج٢، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٣٣) للصدر نقسه، ج ٢، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣٤) المبدر نفسه، ج ٢، ص ١٣٩.

ويتخص الجرجاني الطابع الاستدلالي في الأساليب البيانية العربية الذي شرحه من خلال الأمثلة السابقة فيقول: وفقد زال المنك وارغفي في ان طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به في هماه الإجاب التلائم التلاق عنها الكافية والمستخد الالتلاق من حيث بكون الفصد بالإثبات فيها للى معنى للسند من الفقط ولكنه معنى يستندل بمعنى اللفظ عليه ويستنيط مدين ". ويعبارة أخرى ال الرهبية تجمل المخاطب، أو المتالقي، يساهم في إنتاج المعنى المقسطة عملية المساليب البلاغية يتقلل فيها من خلال المنفي المنتقل فيها من خلال الملفظ ومعناه المتحال المتعالم المنافق والاتحمال المنافق المنافق والاتحمال المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق والاتحمال المنافق ال

ذلك هو مضمون نظرية والنظم» الجرجانية، مضمونها الكمامن فيها كمشروع يتجاوز إشكالية اللفظ والمعنى في مستواها العصودي إلى مستوى أرقى من ذات الإشكىالية، مستوى العلاقة بين نظام الخطاب ونظام العقل.

\_ £ \_

إذا كانت مساهمة الجرجاني في تمليل الظاهرة البيانية تتمثل بعمورة خاصة، كما راينا، في محاولته تمهارز إشكالية اللفظ والممنى، من منظور يتخذ من النحو (= منطق اللغة) إطاراً مرجعياً له، ويمهل مرس البلاغة واجعاً للى توزخي معاني النحوء أي إلى نظام الحطاب، مبنى ومعنى، وإذا كان الجديد الذي يجله عنده الباحث الابيستيمولوجي يكمن أساساً في إبرازه الطابع الاستدلالي للأساليب البيانية العربية، كما يتبنا، فإن مشروع السكامي (توفي سنة المقابع الاستدلال للأساليب البيانية العربية، كما يتبنا، فإن مشروع السكامي (توفي سنة النظفة والمشكامي أنهارزاً ليس فقط لإشكالية المقلقة والمفنى، بل أيضاً لنظرية والنظم، الجرجانية ذاتها.

إننا نعلم أن مثل هذا الحكم سيستفر كثيراً من المختصين في تاريخ البلاغة العجرية من المباحين المعاصرين اللذين يكادون مجمود عمل أنّ السكاكي قتل، بتقعيداتـه وتعقيداتـه، الحياة في البلاغة العربية . ودون الدخول في نقاش ليس من مهمتنا ولا من اهتماسنا الحوض فيه، نكتفي بالقول هنا أن نظرة المؤرخ للفكر العجري ككل لا بعد أن تختلف عن نظرة المؤرخ لجانب من جوانه. نحن ننظر إلى العلوم البيانية ككل في ترابطها وتداخلها وتأثير بعضها في بعض وبالتالي فإن ما يهمنا ليس ونيضة، الحياة كواقعة منفردة، في هذا العلم أو ذاك، بل ما

<sup>(</sup>٣٥) للصدر نفسه، ج ٢، ص ١٣٣.

يهمنا بالدرجة الاولى هو وشرايين؟ الحياة كمنظومة تقوم على الترابط والتكمال بين أجزائها وأطافها، وتؤدي وظيفة عامة واحدة، منها تستغي الاجزاء معناها روظيفتها. ونحن نعتقد أن هذه النظرة الكالية لها ما يبررها سواء تعلق الأسر بعلم البلاغة أو بعلم النقحه وأصوله أو بعلم الكفر وأصوله أو بعلم الكلام، فهلم العلوم مترابطة متساحلة بصورة تجمل منها منظاهر أو فروعا لعلم واحد، هو والبيان، أو على الأقل هي ذات موضوع واحد هو والبيان، وبالتالي فتساريخها تاريخ مشترك ونبضة الحياة فيها نبضة واحدة مشترك ونبضة الحياة فيها نبضة واحدة مشتركة. وهذا ما أدركه السكاكي بـوعي وعمق قدحاول التعبير عنه بكتابه: مفتاح العلوم المذي مو بالنسبة للدراسات البيانية بمشابة فحداول التعبير عنه بكتابه:

والحق أن هناك ما يبرر هذه المهائلة بين مفتاح السكاكي و أورجانون أرسطو، ليس لأن السكاكي كان ومتأثراً بالمنطق الأرسطي كما يدّعي البعض ولا لأنه ربط و وخلطه بين مباحث البلاغة ومباحث المنطق حينها توَّج دراست للبيان بـ تكملة في الحد والاستدلال. . كلا. إن السكاكس لم يصدر عن منظور أرسطي أبدأ ولا كسان يفكر بتوجيسه من المنطق الذي ضبطه أرسطو، منطق «البرهان»، أعنى الذي يؤسس النظام المعرفي البرهاني. لا، إن علاقة السكاكي بأرسطو لم تكن علاقة متأثر بمؤثر بـل كانت عـلاقة بمـاثلة، بعني أن كل ما كان «يربط» السكاكي بأرسطو هو أنه عمل على ضبط وتقنين العلوم السائمة العربية مثليا عمل أرسطو من قبله على ضبط وتقنين العلوم الفلسفية اليونانية وبعبارة أخرى، انه إذا كانت العلوم الفلسفية اليونـاتية قـد بلغت منتهاهـا حينها دفع بها تـطورها الــــــــــــالى إلى الكشف عن منطقها الداخلي مع أرسطو وعلى لسانه، فإن العلوم البيانية العربية قـد كشفت هي الأخرى عن منطقها الداخلي مع السكاكي وعلى لسانه حينها دفع بهـا تطورهــا الذاتي إلى ذلك دفعاً، لكونها بلغت منتهى ما يمكن أن تبلغه على نفس الأسس التي قيامت عليها أول الأمر. وإذن فليس السكاكي هو الذي وخنق، الحياة في البلاغة العربية بتقعيدات، وتقنينات، كما يزعم البعض، بل ان الأسس التي قامت عليها العلوم البيانية كلها، والبلاغة العربية مجرد فرع منها، هي التي كان مخزونها قد نفد تمامـأ فلم يعد في إمكـانها أن تمد البــاحث بشيء آخر غير نفسها، أعني غير منطقها الداخلي. . إن هذا يعني أن التجديد في البلاغــة العربيــة، كما في الفروع الأخرى من العلوم البيانية، كان يتطلب إعادة تـاسيس البيان ككـل. وتلك عملية كانت قد بدأت في الأندلس قبل السكاكي، كيا شرحنــا ذلك في الجــزء الأول من هذا الكتاب، وسنرى في فصل لاحق أهم الجوانب الاببيستيمولوجية لعملية إصادة التأسيس تلك.

بعد هذا التوضيح . الذي ربما كان ضرورياً لوضع الأمور في نصابها وأيضاً لإبراز منزلة كتاب ومفتاح العلوم، للسكاكي بالنسبة لتاريخ العلوم البيانية العربية، نعود الآن إلى فحص هذا والفتاح، ولنبدأ بوصف بنيته ككتباب صبى أن نخلص منها مباشرة إلى وصف بنية العلوم البيانية وتحليل منطقها الداخلي.

لنــلاحظ أولاً أن الأمر يتعلق بــ «مفتــاح، وليس بــ «مفــاتيــح». لقــد ألف الخــوارزمي

الكاتب، كما هو معروف، كتابا بعنوان ومفاتيح العلوم، جعله كما يقول: ومنصدنا ما بين كل طبقة من الطباء من المراضعات والاصطلاحات، وقسمه إلى مقالتين: وإحداهما لعلوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم المعربية، والثنائية لعلوم المجم من اليونائيين وغيرهم من الأممه، أمن فكتاب الحوارزمي يتضمن ومفاتيح، كل طلم، أي مصطلاحاته الحاصة. أمناوهنساح، السلكاني فعوضوعه شيء آخر: فهو من جهة لا يتناول العلوم كلها، الدينية والمفنوية والفلسفية ولا حتى العلوم للهاء، المؤترة هو من جهة المؤترة عن المواصلة منه الأخبرة هو ما يعمل من دعواحد من هذه الأخبرة هو ما يعمل من دعوم الأدب، علوماً مترابطة متداخلة متداخلة متاخلة متدانيات بالموساع ويشاء من دعام الأدب، علوماً مترابطة متداخلة جهم المطالب العلمية، ولذلك سهاد: ومفتاح العلمية، ولذلك مياه: ومفتاح العلمية، ولذلك مياه: ومفتاح العلمية، ولذلك سهاد: ومفتاح العلمية، ولذلك مياه: ومفتاح العلمية، ولذلك سهاد: ومفتاح العلمية، ولذلك سهاد: ومفتاح العلمية، ولذلك سهاد: ومفتاح العلمية،

أما وأنواع الأدب، أو العلوم، التي يدرسها السكاكي فهي، حسب تعبيره: علم الصرف فهو علم الاستقاق، الصرف فهو علم الاشتقاق، الصرف فها علم النحو وتمام، وتمام تمامه. أما تمام علم المعاني والبيان، وأما تمام علم المعاني والبيان، وأما تمام علم المعاني والبيان فهو علم الحد والاستقاق والاستدال . ومن هنا انقسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام: الأول في علم الصرف والاشتقاق والثاني في علم النحو والثالث في علم المدلال .

ويشرح السكاكي المبدأ اللي اعتمده في هذا التفسيم فيقول: ووالذي اتضى عدى هذا (" النفسيم) هو أن الفرض الاقدم من علم الأحب لما كان هو الاحتراز عن الحفا في كملام العرب، ولما كانت هذه وعارات الحفاء إذا تصفحها، ثلاثة: الفرد والثاليف وكون المركب مطابقاً لما يجب أن يتكلم لهم كانت هذه الأنواع من الأحب هي: « المرجوع إليها في تضاية ذلك، في لمعرفة الحفاظ واجتنابه: وضايا الصرف والنحور جرجم إليها في المفرد والثاليف، ويرجع الى علمي المماني والبيان في الاخيس، ويعميارة أخرى: المعرفة بعلم الصرف تجنب من الحفظ في بينة الكامة الواحدة، والمعرفة بعلم النحو تجنب من الحظافي تعلق الكامات بعضها بعضها بعضه، والمعرفة بعلمي المعاني والبيان وما يكملها من المعرفة بالحد والاستئلال و" المنطقان تجنب من الحقاف في مطابقة الكلام للموادث،

وإذن فالعلوم التي يتناولما ومفتاح، السكاكي هي علوم الخطاب، أما ما يتوخاه منه فهو ضبط قـوانين هـذا الحطاب. ولما كان هـذا الأخير مبنى ومعنى فإن علومه ستنقسم إلى علوم المبنى وعلوم المعنى. الأولى تتوخى ضبط نظام الحطاب والثانية تروم ضبط معناه. ولما كمان نظام معنى الحطاب هو ذاته نظام المقل، أو على الأقل يؤسسه نظام المقمل، أمكن القول ان الإشكالية البيائية التي كانت من قبل تـطرح من خلال الـزوج اللفظ / المعنى قد تحـولت مع

<sup>(</sup>٣٦) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الحوارزمي، مفاتيح العلوم، مقدمة الكتاب: ص و. ومعلوم أن الحوارزمي هذا غير الحوارزمي صاحب الجبر والمقابلة.

 <sup>(</sup>٣٧) أبر يعقب السكاكي، مفتاح العلوم (بيروت: دار الكتب العلمية، [د. ت.]). ص ٢. (نسخة مصروة)، وبهامشه السيوطي، القام المدواية.

<sup>(</sup>٣٨) الصدر نفسه، ص ٢٠٠٠

السكاعي الى إشكالية تطرح من خــلال الزوج نــظام الحـطاب / نـنظام العقــل، وبـالتــالي فالبـادغة التي كانت تقوم من قبل على نشــدان النوافق بين اللفظ والمعنى ستصبح مع الســكاكي كامـة في تحقيق التوافق بين نظام الحطاب ونظام العقل.

كيف خطأ السكاكي بالإشكالية البيانية هذه الخطوة، وما هي التماثيج التي تعرتبت عن ذلك؟

ينطلق السكاكي في دراسته لنظام الخطاب من علم الصرف باعتباره يتناول «المفرد» من الكلام، أي وحدات الخطاب الأولية. فالكلمة حسب تعبيره دهي اللفظة الموضوعة للمعني مفردة، والمراد بالإفراد، أنها بمجموعها وضعت لذلك المعنى دفعة واحدة، وموضوع علم الصرف هو: وتتبع اعتبارات الواضع في وضعه؛ للغة. والمقصود بـ «وضع» اللغة عند السكاكي ليس خلقها أو اختراعها أو المواضعة عليها بل المقصود جمعها وضبيطها. يقبول: ولا يخفى عليك أن وضع اللغة ليس إلا تحصيل أشباء منشرة تحت الضبط، وعملية الوضع أو التحصيل همله هي من عمل اللغويين أمثال الحليل. والاعتبارات التي اتبعها واضع اللغة، بهـذا المعني، هي: دانه جنَّس المعال ثم قصد لجنس جنس منها معينا بإزاء كل من ذلك طائفة طائفة من الحروف، ثم قصد لتنويع الأجناس شيئًا فشيئًا متصرفًا في تلك الطوائف بالتقديم والتأخير والزيادة فيها أو النقصان منهمًا، مما هــو كالسلازم للتنويسع وتكثير الأمثلة ومن التبديل لبعض تلك الحروف لغيره لعارض، وهكذا عند تركيب تلك الحروف من قصد هيئة ابتداء ثم من تغيرها شيئًا فشيئًاها ٣٠. ويعبارة أخرى، ان واضع اللغة قد لجأ في ضبطها إلى تصنيف المعاني إلى أصناف كبرى (أجناس) مثل المعنى الذي يفيد والصبر، والمعنى الدني يفيد والجوع. . . إلخ، ثم عينٌ لكل صنف من هذه الأصناف مجموعة من الحروف (ص. ب. ر) (ج. و.ع). . . ثم أخذ في تكثير المعاني وتنويعها بتغيير سواقع حروف كل مجموعة ، ثم بالزيادة في عددها أو النقصان منها، مشكَّلًا هيشات (صيغًا وأوزانــًا) متنوعــة يتنوع المعنى بتنوعها. ومن هنا كانت الاعتبارات التي يجب أن تراعى في علم الصرف قسمين: اعتبارات راجعة إلى الحروف، واعتبارات راجعة إلى الهيئات أو الصيغ. والمبـدأ الذي يجب الســير عليه في كل ذلك هو وانتزاع الكل عن جزئيات، وذلك بالرجوع القهقري من الصيغ المستخرجة بالتنويع المذكور إلى أصلها قبل التنويع وهذا هـو الاشتقاق، ويُسمَّى والاشتقاق الصغر، إذا حافظت على نرتيب الحروف الأصلية كما في وتباين، من وبين،، ويسمى الاشتقاق الكبير إذا أخذت في تغيير ترتيب تلك الحروف (ن.ي.ب.)، (ب.ن.ي.) إلخ، مماسيعطيــك ست صيغ إذا كان الأصل ثلاثة أحرف وأربعاً وعشرين صيغة إذا الأصل أربعة أحرف، ومائة وخَسة وعشرين إذا كان الأصل خمسة ٣٠٠. هـذا من جهة، ومن جهــة أخرى فكــها يتم تكثير المعاني وتنويعها بالاشتقاق يتم كذلك بالزيادة والإبدال. . . ومن هنا كانت الموضوعات

<sup>(</sup>٣٩) للصدر نفسه، ص ٣٨.

<sup>(\*</sup>٤) ألمسدر نفسه، ص ٦. يتعلق الأمر أسامًا بطريقة الحليل التي سبق أن شرحناها في: محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، ملسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصل

الرئيسية التي يدرسها علم الصرف في إطار والاعتبارات الراجعة إلى الحبروف، هي الاشتقاق والمزيد والمجرد والإبدال والإعلال.

أما المؤضوعات التي يمدوسها نفس العلم في إطار والاعتبارات الراجعة إلى الهيئات، فهي ميئات المجرد أو صيغه وأوزانه، أي الكليات التي حروفها الأصلية، وميئات المزيد أي الكليات التي زيد فيها حرف أو حرفان أو ثلاثة على حروفها الأصلية، وذلك في الأصياء والأفعال و والاسياء المتصلة والأفعال و والاسياء المتصلة وأفعل التفضيل واصم الزمان واصم المكان واسم الألة. وبالإضافة ألمنبهة وأفعل التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الألة . وبالإضافة أخرى تتعلق بدفيا سهدين الصغين من الاعتبارات يمدرس علم الصرف موضوعات أخرى تتعلق بدفيال المصفين من الاعتبارات يمدرس علم القرف مؤمري على المحرف مؤموعات التي تعملة بدفيا والتعمل والمنطقة المحرفة والترخيم والتحصير والتحقيل والثنية والمتخيم وتخفيف الهمزة والترخيم والتحسير والتحقيل في حكم المواجعة السالم بنوعيه المذكر والمؤنث، والنسبة ، أو على الكليات التي هي في حكم المواجعة المناس، وأصافة الذي الوضافة الذي المناس واشتفاق ما يشتق من الأفعال وتصريف الأفعال مع الفسائر ونوني التوكيد وإجراء الوقفات التي هي في حكم المواجود

تلك هي الموضوعات الني تكون مشارات الخطأ في اللفظ المفرد الموضوع لمعني مفرد والتي يدرسها علم الصرف. أما علم النحو الذي دهو أن تنحر معرفة كيفية التركيب فيها بـين الكلم لتأديةً أصل المني مطافقًا، بمقايس مستنبطة من استقراء كالام العرب وقوانين مبنية عليهاليحترز بهاعن الخطأ في التركيب، ٥٦٥)، فهو يدرس لا اللفظ المفرد بل التأليف، وبعبارة أدق كيفية التأليف. ويقصد السكاكي بالتأليف: وتقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك. ويقصــد بــ والكلم،، الكلمات المفردة أو التي في حكم المفــردة كها سبق التنبيــه إلى ذلك. ولمــا كانت وتلك الهيئات التي يلزم رعايتها، على تفاوتها بحسب المواضع وجهة التقديم والتأخير منحصرة بشهادة الاستقراء في أنها في اختلاف كلم دون كلم اختلافاً لا على نهج واحد، فإن ضبطها إنما بحصل بضبط ثبلاثة جوانب: القابيل وهو المسمى معرباً (وهبو يستدعى المبني) والفياعل وهبو المسمى عاملًا، ويكنون لفيظاً أو معنى واللفظ إمًّا اسم أو فعيل أو حرف، وبالتالي فالعوامل أربعة أنواع، والأثر وهو المسمى إعرابًا، وهو يتفاوت بتفاوت القابل فيكون بالرفع أو النصب أو الجر، ظاهراً أو مقدّراً، ويكون بـالواو والألف واليـاء، هذا ان كــان في الأسياد، أما أن كان القابل فعلاً مضارعاً فله أحوال معروفة كذلك، في الرفع والنصب والجزم"؛ . وبعد هذا المستوى، مستوى الضبط يأتي مستوى التعليل اكتحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم وعلة كونه في الآخر. . . وعلة كونه بالحركات أصلًا . . . وهلة كونه في الاسماء دون الأفعال أصلًا، وعلَّة كون الصرف في الأسهاء أصلًا وعلة كون البناء لغير الأسهاء أصلًا عاماً.

<sup>(</sup>١٤) السكاكي، المبدر نفسه، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤٦) الممدر تقسه ، ص ٣٣. لاحظ الفرق بين تصريف ابن جي للتحو اللهي يقول فيه : والتحو هـ و انتحاء سمت العرب في الكلام، و وبين تعريف السكاكي في : الصدر نفسه .

<sup>(</sup>٤٣) الصدر نفسه، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤٤) المدر نفسه، ص ٤٤.

لقد قلص السكاتي من موضوع النحو فقصره على دراسة كيفية تراكيب الكليات: تقديم بعضها على بعض وتأثير بعضها في بعض على مستوى الإعراب فقط، والحق بذلك خاتمة، ولو أنها طويلة، في العلل. أما ما كان يسميه النحويون القدامي كالسيرافي والجرجاني ب ومعاق النحوي، أي تعلق معاني الكايات بعضها ببعض وما يرتبط بذلك من وجوه علاقمة الملفظ بالمغني، وهي موضوعات كانت متلجة في النحو منذ كتاب سيريه. . أما ومعاني النحوي هذه نقد فصلها السكاكي عن النحو وجعل منها علماً خاصاً صياه وعلم المعاني، وربعط ب وعلم البيان، وجعل منها ومن والمحسنات اللفظية والمعنوية، (= علم البديم) الفروع المالاته لعلم الليان، وعلم المهادية المناطقة والمعنوية، (= علم البديم) الفروع

ومع ذلك فالقصل الذي قام به السكاتي بين «النحوه وومعاني النحوه لم يكن بهائياً ،
وإنما كان عملاً منهجياً ، فهر يعتبر علم المعاني وعلم البيان يشكلان «تمام» علم النحو مثلها
اعتبر الاشتقاق من «نمام علم الصرف» . وإنن فالعدلاة بين علم النحو من جهة وعلمي
المماني والبيان من جهة أخرى بقى وشيجة عضوية . والحق أن ما قصله السكاتي لم يكن
فصل علمي المعاني والبيان عن النحو وإنما جم شتات الموضوعات البيانية البلاغية في علم
فصل علمي المعاني والبيان عن النحو وإنما جم شتات الموضوعات البيانية البلاغية في علم
المكلم وما كان يسمى بدهالبديمه منذ ابن المعتز خاصة بالإضافة إلى موضوعات أخرى كانت
منذخل في علم المنطق ، فأراد جمها وتنظيمها وإعطاءهما نوعاً من الاستقلال المذاتي ، ولكن
والنحو والمعاني والبيان والحد والاستدلال وهي العلوم التي تشكل والمقاضاح لكل المطالب
والمنحو وللعاني والبيان والحد والاستدلال وهي العلوم التي تشكل والمقاضاح لكل المطالب
العلمية ، باللغة العربية ، صواء تعلق الأمر بالفقة أو الخليث أو التصمير أو الكلام . . . وإذن
المنافق إليهاني هي و ومعاني النحوه أحد جزئي والمقاضاء المذي يشكل المنطق البياني،
الجزء الذي يتمم الصرف والنحو، أي اللغة ومنطها .

هذا المشروع واضح من سياق كتاب السكاكي وبنيته الداخلية، ولكنه واضح كالملك من كلام السكاكي نفسه. فهو في سياق حديثه عن مكامن الإعجاز في القرآن، بعد انتهائده من غليل مسائل علم الماني وعلم البيان يشيد بفضل هذين العلمين وضرورتها، خاصة في وبال مسائل علم الماني والميان وضرورتها، خاصة في الماني النصيرة، تفسير القرآن و وتأويل مشتبهاته. . . ودول نكته وأسراراه . . وكشف الفاعا عن وجه إعجازه . . ثم يشكو حال علم المعاني والبيان فيقول: و. . ثم مع ما خلفا الماني والبيان فيقول: ومن ثم من سرم الحسف بما المنام من المنز ومن أن والمن من مسرم الحسف بما المنام المنابي والمنابية من مسرم الحسف بما المنام المنابية والمنابية ومن المنز من مسرم المسلم ووضع له أصولاً ومن أن وسوماً بمرح عليها ووضع أنه أصولاً وقوائد، وعبد أن وسوماً بمنابية عن المنابية والمنابية في المنابية والمنابية في المنابية والمنابية في المنابية والمنابية المنابية المنابية والمنابية المنابية المنابية والمنابية المنابية المنابية المنابية المنابية والمنابية المنابية والمنابية المنابية المنابية

عز سلطانه وقوة، فها الحول والغزة إلا به (الله من الله الله الله الله الله السكاكي انه جند نفسه بوعي من أجل جمع شنات الأبحاث البيانية البلاغية من غتلف العلوم قصد تنظيمها وضبطها ووضع أصول لها وقوانين، وبالتالي تصييرها علماً مضبوطاً يتمم علمي الصرف والنحو ليكون الجميع ومفتاحاً للعلوم؛ البيانية، أي منطقاً لها، تماماً مثلها أن وأرجانون، أرسطو هو منطق للعلوم الفلسفية.

والآن بعد أن اتضحت لنا طبيعة مشروع السكاكي وأهدافه ننتقل إلى الخطوة الشانية في هذه الفقرة ونتساءل: أبين يكمن «المتطق» في مشروع السكاكي؟

إننا لا نحتاج هنا إلى تكرار القول مرة أخرى حول الطابع المنطقي للقوالب الصرفية والقواعد النحوية العربية\*\*\*، وإنما سننصرف مباشرة إلى علمي المعاني والبيان موكّزين عمل الجوانب المنطقية فيهها كها أبرزها السكاكي نفسه.

يقول السكاكي: ١١علم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحُرزُ بالوقوف عليها عن الحطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره، ثم يضيف: وأعنى بتراكيب الكلام: التراكيب الصادرة حمن له فضل تمييز ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء، لا الصادرة عمن صواهم. . وأعني بخاصية التركيب ما يسبق منه إلى الفهم عند سياع ذلك التركيب جمارياً مجسري الملازم له، لكونه صادراً عن البليم لا لنفس ذلك النركيب من حيث هو هو أو لازماً له لما هو هـ وحياً. وأعني بالفهم: فهم ذوى الفطرة السليمة مثل ما يسبق إلى فهمـك من تركيب: وإن زيـداً منطلق، إذا سمعتـه حن العارف بصيباغة الكلام من أن يكون مقصوداً به رفض الشك أو رد الانكار. أو من تركيب: وزيد منطلق، من انه يلزم مجمود القصد إلى الاخبار، أو من نحو ومنطلق بترك السند إليه من أنه يلزم أن يكون المطلوب به على وجه الاختصار مم إفادة لطيفة عما يلوح بها مقامهاء ١٠٠٠. وإذا نحن أردنا تبسيط هذا التعريف أمكن القول إن تراكيب الكلام العربي المبين تحمل مستويين من المعنى: المعنى العادي والعاميء الذي يفهم من عبارة وإنَّ زيدا منطلق، نفس المعنى الذي تفيده عبارة وزيد منطلق، أي مجرد وقوع فعل الانـطلاق من زيد. وهنــاك المعنى والبلاغي، الــذي يفهم من نفس العبارة بمــراعاة خــاصيــة التركيب فيها، الخاصية التي تتمثل في وجود حرف التوكيد (إنَّ والذي يستعمله المتكلم عندما يكون السامع شاكاً في انطلاق زيد أو منكراً له. أما عندما يكون السامع فارغ الـذهن لا يعلم من أمر زيد شيئًا فإن تركيب العبارة السابقة على الوجه الثالي «زيد منطلق» يكفي في إخبار السامع بأمر زيد.

ليس هذا وحسب، بل إن هذا التركيب الأخير ذاته يجمل خاصية معينة تتمثل في كون الكلام فيه يبدأ بـ وزيده (جملة اسمية) على المكس من قولنا وانطلق زيده (جملة فعلية) التي يبدأ الكلام فيه بـ وانطلق. والفرق بين خاصية التركيب الأول (جملة اسمية) هـو ان المتكلم

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نقسه، ص ١٧٨ - ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤٦) انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤٧) السكاكي، مفتاح العلوم، ص °٧.

عندما يبدأ بـ وزيده فكانه يريد أن يلفت الانتباه إليه خاصة فـ وزيده هنا هو مركز الاهتمام . أما عندما يبدأ كلامه بـ وانطلق، (جملة فعلية) فكانه يريد أن يلفت النـظر إلى فعل الانـطلاق خاصة، فهو هنا مركز الاهتمام .

موضوع علم المعاني إذن هو خواص تراكيب الكلام العربي المين وهي خواص مهمتها جعل الكلام مطابقاً للحال: حال السامع، وذلك تطبيقاً لمبدأ: ولكل مقام مقاله، فلمقام التوكيد مقال أي نوع خاص من التركيب، ولمقام بجرد الإخبار مقال ... وهكذا. ومقامات الكلام كثيرة متفاوتة: فإلى جانب مقام الشكر ومقام الشكاية ومقام التهنئة ومقام الملح ومقام اللم ومقام الترغيب ومقام الترهيب ومقام الجد ومقام المؤلى ... إلغ، هناك مقام الكلام الذي يأتي وابتداء أي قصد الإخبار فقط وبقام الكلام الذي يأتي جواباً على استخبار أو رداً لإنكار أو جواباً لسؤال، تم هناك مقام الكلام مع الذي وهو غير مقام الكلام مع غيره إذ قد يكفي والايجازي مع الأول في حين يحتاج الثاني إلى والاطناب، وهناك من مقامات الكلام ما يقتضي الفصل بينها الموصل بين الجمل والعبارات بحرف المحلف وما أشبهه، وهناك ما يقتضي الفصل بينها بوسائل الفصل، وأخبراً وليس أخراً: وذلكل كلمة مع صاحبتها مقام ولكل حد يتهي إليه الكلام المعاديث المعادية الكلام علم الكلام حد التهوي المدادث و الكلام المعادية الكلام المعادية المقادي الكلام المعادية الكلام المعادية الكلام المعادية الكلام المعادية الكلام المعادية المعادية الكلام المعادية الكلام المعادية الكلام المعادية الم

هـذا عن موضوع علم المعاني بعصورة إجمالية . أما بنيشه الداخلية فيرتب السكـاكي عناصرها كما يلي: لما كان علم المعاني يدرس خواص تراكيب الكلام، كما قلنا، وكان الكـلام يرجع في نهاية التحليل إما إلى إخبار المتكلم السامع عن شيء وإمـا إلى طلب شيء منه، فهــو لا يعدل إذن صنفين: الخير والطلب.

أما الخبر فهو في حقيقه: والحكم بمفهوم المفهوم، فهو واسناد خبري، و وبالتبالي فعناصره ثلاثة: الحكم، والمحكوم له أو المسند إليه، وللمحكوم به أو المسند. ولكل من هذه العناصر اعتبار خاصى: وأما الاصباد الراجع إلى الحكم في التركيب من حيث هو حكم من غير التعرض لكونه لنديا أو هنا إلى فإن ذلك وظفة بيانة . فككون التركيب بازه غير مكرو روجرا من لام الابتداء وأن المنبهة والقسم ولأمه وزين التوكيد تصو وزيد علوف، وأخرى مكروا أو غير بجود تصوه وموضع عرف، ووازيد عارف، هوال زيداً عارف، وإن زيداً لعارف، ووالله لقد عرفت...، ووأما الاعتبار الراجع إلى المسند إليه في التركيب من عارف، أو ثابتاً معرفاً من أحد المعارف.... وأما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث هو مسئد اليضاً عارف، أو ثابتاً معرفاً من أحد المعارف..... وأما الاعتبار الراجع إلى المسند من حيث هو مسئد اليضاً غير مقيد... و همكذا يقضرع البحث في أنواده من كونه فعلاً أو اسما منكراً أو معرفاً عقيداً.. أو غير مقيد... و همكذا يقضرع البحث في الخوصل والإعباز والاطناب. الشالاتية الملكورة المعرفاً علياً المعرفاً المعرفاً عنها بالإضافة إلى فرع رابع هو واعتبارات الفصل والوصل والإيجاز والاطناب. الاسالات المسالات المعتبارات المناسرة المعتبارات المناسرة المناسرة المناسرة المعرف المسئول المعرف والإيجاز والاطناب. المناسرة المعتبارات المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المعرف والإيجاز والاطناب. المناسرة المساسرة المناسرة المناسرة

وأما الطلب فهو مفهوم لا بحتاج إلى تعريف ـ في نظر السكاكي ـ وهو نوعان: ونوع لا

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٧٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٩) المصدر نقسه، ص ٧١ ـ ٧٢.

يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول» وهو «التمني» وأداته دليت». فعنداما تقول: دليت الشباب يعود» أما إذا كنت تطمع في الشباب يعود». أما إذا كنت تطمع في وقوع المطلوب فالطلب حيشة يكون به ولعمل، ووصى، وهو الترجي. أما النوع الثاني من الطلب فهو بالعكس من ذلك ما يستدعي في مطلوبه إمكان الحصول كالاستفهام والأمر والنهي والنداء، ولكل فروع وأحكام.

تلك بالإجمال هي أبواب علم المعاني والعناصر التي تتكون منها بينته الداخلية، ومنها نتين أمرين اثنين: أولها أن كثيراً من تلك العناصر كانت مدعة مع موضوعات علم النحو حيث كانت تدرس على مستوى التركيب والإعراب كما على مستوى المعاني و وخواص التركيب، ثانيها أن فصل تلك العناصر عن علم النحو وتحليلها بالطريقة التي حللها بها السكاكي قد أبرز مضمونها المنطقي، وهو المضمون الذي كان النحاة يدكونه من قبل ولكن دون أن يعبروا عنه بوضوح وتفصيل. وفني عن البيان القول إن هذا المضمون المنطقي المذي كان ثاوياً في علم النحو هو الذي جعل النحاة يشعرون أن النحو منطق خاص، وأن المنطق كان طوية ونحوة غريب عن الملغة المعربية وحقلها المرقي. إن مرافعة السيراني في مناظرت الشهيرة سع مني لا يكن أن تفهم، حق الفهم، إلا عمل ضموء وعلم المعاني، كها عسرض السكاكي مسائلة وإماط اللتام عن المنطق الثاوي فيه.

على أن منطق اللغة العربية، منطق والبيانه، لا يتضمن منه وعلم المعاني، إلا جوانب معينة، الجوانب التي تماثل وتنوازن وكتاب العبارة، في أرجانون أرسطو. أسا الجوانب الآخرى التي توازن والتحليلات، أو القياس، ويكيفية عامة الاستدلال، فسنجدها معروضة، من طرف السكاكي في علم البيان.

يعرّف السكاكي علم البيان بقول.ه : وأما علم البيان فهو معرفة إيبراد المعنى الواحد في طرق غنلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الحطأ في مطابقة الكلام لنتيام المراد سنه?"؟.

يطرح هذا التعريف مسألتين: المسألة الأولى هي أن البيان علم يهم بمطابقة الكلام للمراد منه ، بينا يهم علم المعاني بمطابقة الكلام المتشفى الحال. وبعبارة أخرى انه إذا كان علم المماني بهما بالوقف الحارجي: والمقام، وبالتالي يبمل حال السامع مركز اهتهامه، وإذا معلم البيان يهم أساساً بالموقف المذاخلي أو المراد، وبالتالي فهو يجمل قصد التكلم مركز اهتهامه. وإذا نحن استعملنا المتبهامة، وإذا نحن استعملنا المتبهامة عند تصنيف الابحاث والدراسات البيانية منذ نشأتها، أمكن القول إن علم المعاني معنى أسساسة تصند للموادئ بينها يعنى علم البيان أساساً بدوقوانين تفسير الحطاب، ونحن تفرر وأساساً لان مسائل العلمين تبقى عم ذلك متداخلة بعض الذي، لأن ها لان مو شرط قد

<sup>(</sup>٥٠) المعدر نقسه، ص ٧٠.

يعتبر قانونًا في حالة وما هو قانون قد يعتبر شرطاً في حالة أخرى.

أما المسألة الثانية فأكثر أهمية من همذه المقارنة، وتتعلق بتحديد المجال الخاص بعلم البيان تحديداً أكثر دقة. وهذا ما يفعله السكاكي عندما يقرر في أول كلامه عن علم البيان ال وإيراد المعنى الواحد بطرق غنافة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه والنقصان، غير ممكن بـ والـدلالـة الوضعية، أي المعاني التي وضعت لها الألفاظ أصلًا. ويضرب لذلك مثلًا فيقول: ﴿فَإِنَّكَ إِذَا أردت تشبيه الحَدْ بالورد في الحُمرة مثلًا وقلت خد يشبه الورد امتنع أن يكـون كلام مُؤدِّ لهـذا المعنى بالـدلالات الوضعية أكمل منه في الوضوح أو أنقص. فإنك إذا أقمت مقام كل كلمة منها ما يرادفها، فالسامع، إن كمان عالمًا بكرنها موضوعة لتلك المفهومات كان فهمه منها كفهمه من تلك من غير تفاوت في الـوضوح، وإلا لم يفهم شيئا أصلاه. وإذن فيإن إيراد المعنى المواحد بـطرق مختلفة متضاوتـة في الـوضــوح وإنمــا يكــود في الدلالات العقلية، مثل ان يكون لشيء تعلق بـآخر ولشان ولئالث. فـإذا أريد التـوصل بـواحد منهــا إلى المتعلق به فمتى تفاوتت تلك الثلاثة في وضوح التعلق وخصائصه صح في طريق إفحادته إلى الــوضوح والخفــاء،١٩٠١. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلما كانت الدلالات العقلية إنما تقوم على والانتقال من معنى إلى معنى بسبب علاقة بينها كلزوم أحدهما الآخر بوجه من الوجوه، ظهر لك أن علم البيان مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني، ولما كانت الملازمات بين المعاني تكون من جهتين: وجهة الانتقبال من ملزوم إلى لازم وجهة الانتقال من لازم إلى ملزوم . . . علمت انصباب علم البيان إلى التعرض للمجاز والكتابة : فإن المجاز ينتقل فيه من الملزوم إلى اللازم كيا تقول رعينا غيثًا، والمراد لازمه وهو النبت، أما الكناية فـ «ينتقل فيهـا من اللازم إلى الملزوم كها تقول فلان طويل النجاد، والمراد طول الضامة السذي هو ملزوم طـول النجاد، فـلا يصار إلى جمــل النجاد طويلاً أو تصيراً إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة (٥٠٠٠).

المجاز والكتابة هما الوضوهان الرئيسيان لعلم البيان. والسكاكي يستعمل هنا ممعلع دالمجاز وي الاستعارة ولا معطلع دالمجازه في معنى عام، ثم يفصله ملاحظاً أن أهم أنواع المجاز وهو الاستعارة ولا تتحقق بجرد معرا الانتقال من الملزم إلى الانزم بل لا بد فيها من تقدمة تشبيه في بدلك الملزم في لازم له وبالتالي فالموضوع الأول لعلم البيان سيكون التشبيه فهو المذي يؤسس موضوعات حداً العلم، و دهو الذي إذا عهرت فيه ملك زمام التعرب في ندن السحر الساني، "ع) أن التشبيه وهي كان وجهه ومفاً غير حقيق وكان منزماً من عدة أسود خص بالتمثيل،" فإن موضوعات أو أبواب علم الميان ثلاثة رئيسية: التشبيه (ومنه الاستعارة) والكناية، ولكل أنواع وألساء.

عام المعاني موضوعه خصائص تراكب الكلام، وعلم البيان موضوعه وصياضة المعاني، وهو وشعبة منه ٣٠٠. ولكن الفصاحة والبلاغة تتقوم أيضاً بأشياء أخرى لا تمدخل ضمن هملمين العلمين لكونها لا تخص تراكب الكلام ولا صياغة المعاني وإنما وتكسر الكلام حلة النزين وترتيه صل

<sup>(</sup>٥١) للصدر تقسه، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥٢) المعدر نفسه، ص ١٤١.

<sup>(</sup>٥٣) للصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥٤) المصدر نفسه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٥٥) المدرنف، ص ٧٠

درجلت التحسين، فهي، إذن، محسنات للكلام ليس غمير. ولما كمان الكلام لفظاً ومعني فهي قسيان: محسنات لفظية ومحسنات معنوية وتشكل موضوع علم آخر اطلق عليه وعلم البــديم. ثالث علوم البلاغة.

ولا ينتهي ومفتاح؛ السكاكي بانتهاء الحديث عن علوم البلاغة الثلاثة المذكروة بل إنه يحواصل تحمليل نظام الخطاب وعلاقته ينظام العقبل مرتفعاً بالتحليل درجة أخرى. يقول السكاكي: وواذ قد تحقدت أن علم الماني والبيان هو معرفة محماص تراكب الكلام ومعرفة صيافات المعاني للتوصل بها إلى توفية مقامات الكلام بحسب ما يني به قرة دكالك، وعندك علم أن مقام الاستلال بالنية إلى سائر مقامات الكلام جزه واحد من جلتها رشعبة فردة من وحزمها علمت أن تتبع تراكب الكلام الاستلال والكلام .

يعقد السكاكي، إذن، وتكملة؛ لعلمي المعاني واليبان مجصصها لتحليل وخمواص تراكيب الكلام في الاستدلال، وللقصود هنا الاستدلال بمختلف أنواعه، ويكيفية أخص القياس المتطفي الارسطي. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا الحوض في الاستدلال المنطقي في كتاب صرح صاحبه في بدايته أنه سيتناول فيه علوم الملقة العربية من صرف ونحو وبلاغة؟ هل المنطق امتداد لعلم المعاني والبيان؟ وإذا كان الأمر كذلك فبأي معني؟

الدواقع أن إدراج مباحث المنطق الأساسية (الحد والقياس) كتكملة لهلمي المصاني والبيان قد أثار استغراب كثير من الباحثين المعاصرين المهتمين بالبلاغة والنشد الأدمي. وكثيراً ما فيهم مقصود السكاكي يصرح كها وأينا في الشهم المصابق على إلينا في النص السابق وان تتو تراكب الكلام الاستلالي ومعرفة خواصها عما يلزم صاحب علم المالي والبيان، ولكن هذا لا يعني في ذهنه أن المعرفة بالقياس المنطقي شرط لإنقان البلاغة والبراعة فيها، بل إنما يريد أن يبين مسألة أساسية واحدة: وهي أنّ البات التفكير عند محارسة القياس المنطقي هي نفسها البيان.

ذلك ما يصرح به في مستهل والتكملة، التي عقدها كما قلنا لدوتية عواص تراكب الكلام أن الاستدلال، حيث يقول: وإن من اتفن أصلا واحداً من عام البيان كاصل التشبيه أو الكلامائية أو الاستدلال، حيث يقول: وإن من القالب أطلع، ذلك على كيفية نظم المدللي و"". ومعنى ذلك أن المعرفة الدقيقة بعلم البيان تغفي عن المعرفة بالمنطق. والسكاكي عندما قرر هذا كان واعياً تمامًا بما يثيره ذلك من استغراب في نفس المعرفة بالمنطق. والسكاكي عندما قرر هذا كان واعياً تمامًا بما يشهر ذلك من حسائل الاستدلال المنطقة والذلك نجده يطلب من القارى، أن يجهله حتى ينتهي من عرض مسائل الاستدلال المنطقة والمحلكية الموسوبية للك الدعوى"". وغني عن البيان القول إنه ليس من شأننا هنا تتبع عرض السكاكي لمسائل الاستدلال المنطقي، وإنما البيان القول إنه ليس من شأننا هنا تتبع عرض السكاكي لمسائل الاستدلال المنطقي، وإنما

<sup>(</sup>٥٦) المبدر تقبيه، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٥٧) الصدر نقسه.

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نفسه، ص ١٨٢ ــ ١٨٣.

يهمنا أساساً التعرف على كيفية تقريره للدعـوى السابقـة، ولذلـك سنقتصر هنا عـلى تسجيل ثلاث ملاحظات ذات أهمية كبرة بالنسبة لموضوعنا:

الملاحظة الأولى تتعلق بحديثه عن والحده. لقد بدأ به عرضه لأن والكملام في الاستدلال يستمي تقديم الكلام في الحده كما يقول. والملقت للنظر هو أنه يتحو منحى وبيانياً» في حديثه عن الحده عن المات علماً بأن هذا المات وأعيار به وأواد المنتبية إليه عنما قال: والحد عندانه وون جماعة من ذوي التحصيل (" الناطفة)، عبارة عن تصريف النتيب إليه المباوزات وابيا به برمنا المبارة المي بأجزاته أو بلوازنه أو يا يتركب منها تعريقاً حسانواياً المناطقة، فم يضيف قالملا: وكثيراً ما نغير العبارة فنقل الحدود من المساوياً المناطقة، أي يحامماً مسافعاً. كما يقرر: «أن لمراد المناصقة المناطقة المناطقة على المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة عند ولا يزيد، وفي منام الإضارة باللازم حاصلة كان فلك اللازم أو خارجاً أو متركباً منها حشل من بعمد إلى صورة مثاك فيتم أصبحه عليه نصب المناطقة عن المناطقة من المنسقة المناطقة من المنسقة المناطقة، أي بوصفة المصروف للهاهية المؤلف من المنسقة والمناطقة،

هذا عن الملاحظة الأولى، أما الملاحظة الشانية فتتعلق به ولفدة السكّاكي في عرض مسائل والحد والاستدلاله: انه يتجنب المصطلحات المتطقية (يما في ذلك مصطلح القياس الشدي يتحدث عنه فالبا باسم: الاستدلال) ويستعمل مكانها المصطلحات النحوية البيانية، قد والقضية، يسمر صنه به والمبتدئة ووالمحصوله، يدبر صنه به والمبتدئة ووالمحصوله، يدبر صنه به والمبتدئة ووالمحصوله، بد والحيدة في أما المبتدئة في نحوية في الخالب. ويما يتميز به عرض السكمكي لمسائل الاستدلال ذكره لتفاصيل هامة حمول الاختلاف بين والمتقدمين، ووالمتاخرين، من المناطقة المحرب لذ تجدها في مواجع اشرى.

أما الملاحظة الثالث والأخيرة فتتعلق بتركيزه عمل فكرة اللزوم في عرضمه لمسائلل الاستدلال المنطقي، فهو يتحدث عن هذا الأخير لا على أنه مقدمات ونتائج بل على انه لازم وملزوم. وهذا الإلجاح عمل فكرة اللزوم مقصود عنده لأنه سيتأدى منها إلى والمهرهنة، على دعواه السابقة التي قال فيها: وإن من اتنق أصلاً واحداً من علم البيان عاصل الشئيب أو الكنابة الولامادة وقف على كيفة مسائد لتحصيل المطلوب به اطلمه ذلك على كيفة نظم الدليل.

بالفعل يعود السكاكي بعد الانتهاء من عرض مسائل الاستدلال المنطقي إلى طرح هذه الدعوى من جديد مبتدئاً بـالتذكير بالاعـتراض الذي تـوهمه من القــاري، في أول والنكملة، فيقــول: وهذا اوان أن نتني صنان العلم لمل تحقيق ماعـــاك تتظر منذ افتتحنا الكــلام في هـله التكملة ان

<sup>(</sup>٥٩) المصدر نفسه، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>١٠) المعدر تفسه، ص ١٨٤.

نحققه، أو علَّ صبرك قد عِيلَ له، وهو أن صاحب التشبيه أو الكناية أو الاستمارة كيف يسلك في شان متوخاه مسلك صاحب الاستدلال، وأنَّى يعشو أحدهما إلى نار الآخر، والجد وتحقيق المرام مُثبَّه همذا، والهزل وتلفيق الكلام مَظِنَّة هذا، فتقول وبالله الحول والقوة: أليس قد تل عليك أن صور الاستدلال (= أشكال القياس الأرسطي) أربع لا مزيد عليهن، وأن الأولى (= القياس الحملي) هي التي تستبد بالنفس، وان ما عداها تستمد منها بالارتداد إليها، فقل لي، إن كانت النلاوة قد أقادت شيئًا، هل هـ وغير المصير إلى ضروب اربعة: بل إلى اثنين محصولها، إذا أنت وقيت النظر إلى المطلوب حقَّه: إلزام شيء يستلزم شيئًا، فيتوصل بللك إلى الإثبات أو يعاند فيتوصل بذلك إلى النفي. ما أظنك، ان صدق الظن، مجول في ضميرك حائــل سواه، ثم يضيف قائلًا: وثم إذا كان حاصل الاستدلال، عند رفع الحجب، هو ما أنت تشاهد بنور البصيرة، فوحقك إذا شبهت قائلًا: وخدُّها وردة؛ تصنع شيئًا مسوى أن تلزُّم الحد منا تعرف يستلزم الحمرة الصنافية، فيتسوصل يذلك إلى وصف الحد مها. أو هل إذا كنيت قائلًا: وفلان جم الرماده تثبت شيئًا غير ان تثبت لفلان كثرة الرماد المستنبعة للقرى، وتوصلا بذلك إلى اتصاف قلان بالمضيافية عند سامعك، أو هل إذا استعرت قاتلًا: «في الحيام أسدي، تريد أن تبرز من هو في الحيام في معرض من سداه ولحمته شدة البطش وجراءة المقدم مع كمال الهيثة، فاعلاً ذلك ليتسم جاتيك السهات . . . وكم ترى المستدل يتفنن فيسلك تدارة طريق التصريح فيتمم الدلالة، وأخرى طريق الكناية إذا مهر، مثل ما تقول للخصم إن صدق: ما قلت استلزم كـذا واللازم منتف، ولا تـزيد لتقول: وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم فلزم منه كذب قـولك. وهــل فصل القيـاسات ووصلهــا يشـم غير (11) elija

واضح أن ما قصد إليه السكاكي ليس اقحام المنطق اليوناني في البلاغة العربية، بل لقد أراد، بالمكس من ذلك، أن يين كيف أن الاساليب البيانية الصربية والأساليب الاستلالية الملطقة تلقي، عند نباية التحالي، عند آلية منطقة واحدة هي واللزوم». ونمن لا نعتقد أن السكالي كان يريد يإبازز هذه والمطابقة ه بين الأساليب البيانية العربية والأساليب الاستدلالية المنطقة غير شيء واحد، وهو ما يفرضه عليه انتيازه الكامل للحضل البياني الصربي وصلوره عن نظامه المدري في تفكره ورؤاه: أعني بذلك إيراز استقلالية هذا الحقل واستغناء عن الأحد من والمغرب إن السكاكي كيا نعرف متكلم معتزلي، وقد ظل المنزلة دائم تمسكون بالنظام المعرفي البيني وأساليه في والنظر والاستدلالاي ولم يعمدوا في أي وقت، على العكس عا فعمل الأشاعرة المبايزة وأساليه في والنظر والاستدلالاي ولم يعمدوا في أي وقت، على العكس عا فعمل الأشاعرة المبايزة وأساليه في القياس المنطقي الأرسطي.

عمل ان ما يهمنا هنا ليس نـوايا السكاكي ولا مراهيـه الأيديـولوجيـة، الظاهـرة منهـا والدفينة، بل ما يهمنا إبرازه في نهاية هذه الفقرة مسألتان هما من صميم موضوعنا:

المسألة الأولى هي أن السكاكي بمياتلته بين الاستدلال المنطقي وأساليب البيان الصوبي وارجماعها مما إلى آلية ذهنية واحدة هي واللزوم،، يفتح الباب أسام الباحث المذي يهمه تحديد الآليات الذهنية المتحكمة في طرق التفكير والصوبية، أعني تلك التي تصمدر عن النظام المرقى البياني كسلطة مرجمية وحيدة. وهذا موضوع سنتطرق إليه في فصل لاحق.

<sup>(</sup>١١) المسلد نفسه، ص ٢١٣ - ٢١٤. وواضح أنه يشير بقوله: وفصل القيامسات ووصلهاء، إلى القياس الشرطي المقصل والقياس الشرطي المتصل.

<sup>(</sup>٦٢) ستكون لنا عودة إلى فكرة واللزوم، هله.

أما المسألة الثانية وتتعلق بمجال اهتهامنا في هذا الفصل والذي قبله، فهي أن السكاكي بانتباهه إلى الطبيعة الاستدلالية للأساليب البلاغية العربية، وبمعنى آخر بسربطه بسين دخواص تراكيب الكلام في الإفادة وصياغات المعاني، وبين «تراكيب الكلام الاستدلالي» ربطاً عضويــاً ذهب بالإشكالية التي نحن بصدها، إشكالية اللفظ والمعني في الفكر العربي، إلى أقصى مداها أي إلى النقطة التي لم يعد بعـدها مجـال لتغطيتهـا والتمويـه عليها، النقـطة التي تفرض الأولى، وإما التقوقع داخلها وبـالتالي الخضـوع لمنطقهـا الذي يجعـل اللفظ موازنــا للمعنى، الشيء الذي يؤدي، عند استنفاد جميع امكانيات التغطية والتمويه لحقيقة الإشكالية، إلى النكوص بها إلى الوراء . . إلى مبدأ تــاريخها، والأخــذ بالتــالي باللفظ كلفظ ومعنى في نفس الوقت، والتتبجة ظهـور أنواع من تــراكيب الكلام لا تحمــل أي معنى، ولكنها تقــرأ وتسمم على أن لها معنى. . وتلك هي السمة البارزة في أدبيات عصر الانحطاط في الثقافة العمربية. العصر الذي بدأ مباشرة بعد السكاكي والذي اتجه فيه الاهتمام الى المحسنات اللفيظية من سجم وغيره حتى اصبح جرس الكلام يقوم مقام المعنى، أعنى تؤدي دوره في والافادة،، وأصبحت والبراعة، في القدرة على حشد أكثر ما يمكن من فائض الألفاظ المتناغمة المتجانسة في نصوص تكتب وتقرأ لذاتها ، وليس لشيء آخر وراءها. وتلك ظـاهرة معـروفة ومـا زالت آثارها وامتداداتها حية باقية إلى الآن.

لنقتصر إذن على هذه الملاحظة بخصوص هذه الفقرة ولنتقل إلى الحلاصات والتماثج العامة التي أصبحت تفرض نفسها الآن علينا بعد الضاصيل التي قدمنا، في هذا الفصل والمذي قبله، حول الإشكالية موضوع بحثنا، إشكالية اللفظ والمعنى بموصفها إحدى المحددات الرئيسية في النظام المعرفي البياني.

. . .

لعل أول ما يجب إبرازه في هذه الخائمة العامة، بعد الجولة التي قمنا بها في هذا الفصل والفصل الذي قبله داخل أروقة العلوم البيانية اللغرية واللدينية متعقبين أشكال حضور ما دعوناه ما هنا بإشكالية ألي هذه الإشكالية في هذه الاملوم سائل الفقه ومسائل عالجت هذه الإشكالية في هذه العلوم. نعم لقد عالجت هذه العلوم مسائل غنفة مباينة، فحسائل النحو ليست هي مسائل الفقه ومسائل هذه المفتح مسائل المقتح وعلم الكلام إلخ... ومع ذلك فإن البحث في مسائل هذه العلوم، على اختلافها وتباينا، قد كفف عن وجود إشكالية واحدة تعمها جميعا هي إشكالية المفتى وهذا راجع إلى أن العلوم البيانية هي علوم الخطاب المبين، بعضها يتم فعاليها على النص وحول النص. فالعلوم البيانية هي علوم الخطاب المبين، بعضها يتم بوضع قوانين لنصبره وبعضها الآخر يريد وضع شروط الإنتاجه. ومن هنا كان التفكير في أية بوضم منائة من مسائل تلك العلوم غير حتماً إلى الانخراط الصريع أو الضمني في الإشكالية التي نحن بصددها، إشكالية اللفظ والمغنى. فلانظر إذن كيف يتحدد فحوى هذه الإشكالية داخل هذه العلوم.

لقد سبق أن حددنا معني والاشكالية،، معناهـا المجرد، في دراسة سابقـة، بالقـول:

والإثكالية منظومة من العلاقات التي تسجها داخل فكر معين مشاكل عديدة مترابطة لا تتنوفر إبكانية حلها منظومة ولا تقلل من الناحة النظرية إلا في إطار حاجا ميشملها جياه الله. وإذا نحب انسللتنا الأن من هذا التعريف وتساملنا ما هي والمملكات الترابطة الملداخلة... والتي تعطوحها إشكالية المنافظ والمعنى كما عرضناها في هذا الفصل والفصل السابق فإن بإمكانية في غنلف العلوم الهانية: إنها نفس المشاكل التي صادفناها عند تتبعنا لتجليات منده الإشكالية في غنلف العلوم الهانية: إنها مشكلة والإعراب أي وضع العلامات المحددة للمعنى في علم النحو، ومشكلة الإعراب في وضع المعرف، ومشكلة الدلالة في ارتباطها بظاهرة والاتباع، وحدود والتأويل، والمسالة الإعراب، في علم الفقو، ومشكلة والمحكم والمتشابه؛ وحدود والتأويل، ومسالة الإعراب المعربة القراني وما ارتبط بانه المسائل من فروض نظرية كلامية حول أصل ومسائلة الإعراب المقلى، ومشكل المعنى علم اللفظ أم في المعنى أم المنافق، على هي في اللفظ أم في المعنى أم النظم، ثم عالم البلاغة، هل هي في اللفظ أم في المعنى أم

وكيا لا شك أن يكون القارىء قد لاحظ ممنا خلال العرض فيإن هذه المساكل، وغم أنها موزعة على اختصاصات وعلوم غنلفة مستفلة، مشاكل مترابطة متداخلة بصورة تجعل إلخاذ موفف إزاء أي منها، داخل علم معين، يجر حتما إلى أتخاذ مواقف ضمنية أو صريحة من المشاكل الأخرى داخل هذا العلم أو ذاك، ويالتالي الانخراط في الإشكالية ككل. ومن هنا تلك الظاهرة التي برزت واضحة خلال العرض، وهي انخراط الفقهاء في إشكاليات الملائهم من المنقهاء والنحاة وفي إشكاليات وهؤلاء وانخراط البلغيين في إشكاليات زملائهم من

مشكلة الزوج: اللفظ / المنى حاضرة إذن في جميع العلوم البيانية حضوراً اشكالياً. يمعى أن الانخراط فيها في مجال بجر الى الانخراط فيها في مجالات أخرى. فلننظر إذن فيا عسى أن يكون قد ترتب على هذا من نتائج على الصعيد الذي يهمنا، صعيد آلية العقل المياني وطريقة نشاطه.

لقد لاحظنا في مناسبات عديدة خلال تملينا لهذه الإشكالية، سواه في هذا الفصل أو في الفصل المنافق، التعامل معها قد رصنغ لدى البياتين تلك النظرة التي تعامل مع اللفظ والمحافية التي كان لا بد أن يكرسها هذا السوع من التعامل هو الفعل منها كياته الحاص. والتيجة التي كان لا بد أن يكرسها هذا السوع من التعامل هو الفصل بين تلك الأبحاث والمنافقة المنافقة المنافقة والكلامة حول أصل المنافقة والمنافقة والكلامة حول أصل المنافقة والمنافقة والمنافقة بول بظام الخطاب المنافقة بين نظام الخطاب المنافقة بين نظام الخطاب المنافقة في عملية التفكير. والسبب في هذا واضح: ان غياب الاهتام بعلاقة اللفة المنافقة إن عملية المنافقة في عملية التفكير. والسبب في هذا واضح: ان غياب الاهتام بعلاقة اللفة المنافقة المنافقة في عملية التفكير. والسبب في هذا واضح: ان غياب الاهتام بعلاقة اللفة المنافقة المنافقة في عملية التفكير. والسبب في هذا واضح: ان غياب الاهتام بعلاقة اللفة

<sup>(</sup>٦٣) انظر: عمد عابد الجايري، نحن والستراث: قراءات مصاصرة في تراثشا الفلسفي، ط ٢ (المغرب، الدار الميناء: المركز المثاني العرب، ١٩٨٣.)، ص ٣٩.

بالفكر راجع هنا إلى غيـاب الاهتهام بعمليـة التفكير ذاتهـا مستقلة عن الألفاظ واللغـة. فلم يكن البيانيون، على اختلاف نـزعاتهم وتنـوع اختصاصـاتهم، يشغلهم السؤال: كيف نفكر؟ إن السؤال الـذي كان يملك عليهم كـل حقـل تفكـيرهم هـو: «كيف البيـان؟، كيف نفسر الخطاب المبين، وما هي شروط انتاجه؟ أما عملية التفكير نفسها، أما عـــلاقة الفكــر باللغــة، فذلك ما لم يكن يدخل في مجال اهتيامهم. وعلى كمل فإنشا لم نصادف أية إشارة، صريحة أو ضمنية، فيما اطلعنا عليه من نصوص، إلى تلك الفكرة البسيطة، بالقياس إلى القضايا المعقدة العويصة التي تناولها أسلافنا هؤلاء، فكرة كون «اللغة مرآة للفكر»، هذا على السرغم من ولع المفكرين البيانيين بالتشبيه والاستعارة. فعلًا ان القول بأن والملغة مرآة للفكر، وهو في الحقيقة قول يتعـدى مجرد التشبيـ لأنه ينـطوي على نـظرية فلسفيـة في العلاقـة بين اللغـة والفكر .. قد فقد الأن كثيراً من أهميته في الفكر اللساني المعاصر . ومع ذلك فغياب التفكير في الطابع المرآوي للعلاقة بين اللغة والفكر لدى علمائنا البيانيين يحمل أكثر من معنى. ان القول بأن اللغة مرآة للفكر ينطوى على إعطاء الأولوية للفكر على اللغة. ذلـك لأنه عـلى الرغم من صعوبة أو استحالة الفصل بين المرآة والصورة المرتسمة عليها فإنه لا بد من شيء يقم خارج المرآة، موجود قبلها، حتى تستطيع أن تعكسه بهذه الـدرجة أو تلك من الـوضوح. إن تبعيـة اللغة للفكر واقعة أساسية على الرَّغم من الارتباط العضوي بينها. دليل ذلك تجدد اللغات بتجدد الفكر، وظهور كليات جديدة يشتقها الإنسان من كليات قديمة أو يخترعهما اختراصاً للتعبير عن المفاهيم الجديدة التي تولد لديه من ممارسة التفكير (المصطلحات مثلًا). ورغم ان أسلافنا البيانيين قـد «صنعوا، لغـات خاصـة بهم (لغة النحـو، لغة الفقـه، لغة علم الكـلام الخ)، فإنهم لم يكونوا قـادرين على جعـل ممارستهم اللغـوية الخـلاقة هـذه موضـوع تفكـير ليستخلصوا منها النتيجة المحتومة: أولوية التفكير على التعبير، أولوية المعنى على اللفظ، على الأقل عند مستوى معين من المارسة النظرية. إنهم لم يكونوا وقـادرين، على ذلـك، لا عجزاً منهم، فطاقتهم الفكرية هائلة، بل كمفكرين يمارسون التفكير في حقل مصرفي تقوم عملية انتاج المعرفة فيه على استثبار النص. إن أولموية المعنى عملى اللفظ والفكر عملي اللغة لا تبدو واضحة إلا عندما يكون الموضوع الذي ينصب عليه التفكير والتعبير مستقلًا عنهما، أي عندما يكون عبارة عن كائنات حسية أو عقلية (كموضوعـات الطبيعيـات والريـاضيات). هنــا تتجه العلاقة بين الفكر وموضوعه من المعطى الحسى أو العقلي إلى الفكر / اللغة. أما عندما يكون الموضوع المـذي ينصب عليه التفكير هو النص فإنّ اتجاه تلك العـلاقة يكـون من اللفظ إلى اللغة / الفكر، من النص إلى معقول النص.

نعم قد يقال إن طبيعة موضوع العلوم البيانية الاستدلالية، وهو النص، يغرض الاتجاه بالتفكير كله إلى ملاحقة العلاقة بين اللفظ والمعنى. هذا صحيح. ولكن النص يمكن أن ينظر إليه كالفاظ وكعبارات لغوية وننظام خطاب، ويمكن أن ينظر إليه كممان ومقاصد، كجملة آراء وأحكام. وقد اختار البيانيون منذ الشافعي إلى أبي الحسين البصري، ومنذ الجاحظ إلى الجرجاني والسكاكي، اختاروا النظر إليه من المنظور الأول: اللفظ أولاً، والمحتى ثانياً أو ثالثاً  (= المعنى ومعنى المعنى) فكان لهذا عدة نتائج على العقل البياني ونتاجه المعرفي، نذكر منها ما يلى.

فغي عبال النحو كمان الدرس النحوي درسا منطقيا. وسواه كان ذلك راجعاً إلى وطبيعة اللغة العربية وطريقة كتابتها (انفصال الحركات عن الحروف) أو إلى مثالات النحاة في التنحلة في التنظيم والتنظيم، فإن الأمر الواقع هو إن الشمال النحاة بلاحقة العلاقة بين اللفظ عن، عصوديا وأفقيا، قد جعلهم يتجاوزون حلود النحو، ويطرحون مسائل هي من ميدان اللغة في خلطوا همكنا بين الاثنين وصاروا يبرون في النحو منظلة يعني بالمعاني عنايت بالألفاظ، يشرع فحلة كل يشرع الخلك، يتجلى ذلك واضحاً في مزجهم بين الجهات النحوية و إلجهات المنطقية، وفي ربطهم وبطا عضويا بين ما بجوز في اللغة وما يجوز في اللغة وما يجوز في اللئة وما يكني من مناهم لا اللغة وما يكني من معافرة في والعالم اللغة وما يكني من عموز في وسيلة للفكر ولا مرأة أنه بل صارت وعاء يؤطره ضمن قوالب ومقولات لمنوية. وقد لمسنا هذا واضحاً في تحليلات ميبويه وفي مرافعة السيرافي ضعد متى، كما تجل واضحاً كذلك في المؤاطهم لا إشعراطهم في إشكالية التعليل كما عالجها وعان منها الققهاء والمتكلمون على نحو ما سنين في اندواه.

أما في مجال الفقه فلقد كان من نتائج إعطاء الأولوية للفظ عـلى المعنى أن أخذ الفقهـاء يشرعون للفرد والمجتمع البطلاقياً من تعقب طرق دلالة الألفاظ على المعانى، أي من والمواضعة، اللغوية على مستوى الحقيقة والمجاز معـًا فاهملوا، أو عـلى الأقل همُّشـوا إلى درجة كبيرة، مقاصد الشريعة كما لاحظ ذلك الشاطبي، فأصبحت ومقاصد اللغة، \_ إذا جاز التعبير ـ هي المتحكمة. وهكذا فعوضاً عن بناء التشريع على قواعد كلية تستخلص من الأحكام الشرعية الجزئية وتعتمد تموخي المصلحة العمامة، التي تتطور بتطور العصور، كما نمادي الشاطبي بذلك على نحو ما سنرى في فصل لاحق، بدلًا من سلوك هذا المسلك العقلي رهن الفقهاء التشريع بقيود العلاقة بين اللفظ والمعنى، وهي علاقة محدودة مهم يكن من اتساع لسان العرب، فكان لا بد أن يتقوقع التشريع ضمن حدود معينة لا يتعداها، مما جعـل إغلاق باب الاجتهاد، بل إنفلاقه، نتيجة حتمية. ذلك لأن استثار النص انطلاقا من اللفظ وطرق دلالته على المعنى ـ الطرق المحدودة المحصورة بالمواضعة التي أقرت في فترة معينة ـ كان لا بـد أن ينتهي إلى استنفاد جميـم الإمكانيـات التي تنيحها اللغـة وهي امكـانيـات محـدودة، خصوصاً واللغة المعتمدة هنا لغة محدودة، لغة العـرب قبل وقـوع والأختلاط. هـذا في حين انه لو أمس التشريع أصلًا على مقاصد الشريعة، وهي مقاصد تؤسسها المصلحة العامة والمثل العليا، وليس المواضعة اللغوية، لما انغلق باب الاجتهاد ولما كـان غلقه بمكنـــأ ولا حتى مسموحاً به من وجهة النظر الشرعية ذاتها، لأن إغلاق الاجتهاد سيصبح معناه حينلذ تحجيم مقاصد الشريعة وتجميدها، وبالتالي تركها والخروج عنها، وهذا ما حصَّل بالفعل لأنه لم يكن من الممكن تجميد تطور الحياة ضمن قوالب اللغة، لأنه لم يكن في وسع وجوه دلالــة الألفاظ

على المعنى نغطية جميع ما يستجد من تطورات عبر العصور والأجيال، فكانت التتيجة اللجوء إلى انخاذ الفروع أصمولاً والقياس عليها والسقوط بـالتـالي في إشكـالية لا حـل لها، إشكـالية التعليل فى الفكر البيان كها سنوضح ذلك في فصل قادم.

أما في علم الكلام فلقد أدى الانسياق مع متاهات إشكالية اللفظ والمعنى والخصوع لمنطقها إلى خنق العقبل وتحجيم دوره، العقل المذي يزهو علم الكلام باعتماده أصلًا من أصوله، إن لم يكن أصل الأصول كما كان بدعى المعتزلة لمذهبهم. لقد انخرط المتكلمون في ذات الإشكالية بثلاث قضايا من قضاياهم الأساسية، كما شرحنا ذلك في حينه: قضية خلق القرآن ومسألة التأويل ومسألة الإعجاز. وكها رأينا، فقد انتهت بهم مناقشاتهم حول القضيـة الأولى إلى تكريس وحل وسط، يقول بأن القرآن قديم بمانيه مخلوق بالفاظه وحروف، مما يعمَّق الفصل بين اللفظ والمعنى. وهذا الحل الوسط لمشكلة جزئية، بل ومفتعلة، كان ينطوي في الحقيقة على نسف علم الكلام من أساسه. ذلك أن القول بـ «قدم» معانى القرآن، فضـلًا عن أنه لا يتأتى إلا مع الفصل بـين اللفظ والمعنى، بين اللغـة والفكر، يجـر حتماً، وهــذا ما حصل بالفعل، إلى ربط معاني القرآن بنوع المواضعة اللغوية التي كانت قائمة سائدة حين نزوله. وهذا يعني أن التأويل الذي يشكل المظهر العقلي في الحقل المعرفي البياني سيغدو مقيداً بالمواضعة اللغوية كما كانت في زمن معين. والنتيجة: اعتباد اللغة سلطة مرجعية محددة، للفكر فيصبح ما يقوله وأهــل اللغة، بصــدد لفظة هــو القول الفصــل في المشكلة الفكريــة موضـــوع النقاش. وبما أن مشاكل علم الكلام هي مشاكل ميتافيزيقية، تعلو على الزمان والمكان، فيإن اللغة التي تملك القول الفصل في هذه المشاكل سترتفع هي الأخوى، بل سترفع، إلى مستوى تلك المشاكل، مستوى الميتافيزيقا، فيصبح اللفظ بالتالي ذا قيمة ميتافيزيقية بذائمه، مما يفتمح المجال واسعًا لتسويد اللفة على الفكر واللفظ على المعنى ونسظام الخطاب عــل نظام العقــل، والكل بمعنى واحد. وقد تجلى هذا واضحاً في مناقشات المتكلمين لممالـة الإعجاز في القرآن حيث جرهم الانشغال بـاللفظ والنظم في النص القرآني انشفـالًا جعلهم بهملون أو يغفلون المقاصد والأهداف، فسقطوا فيها سقط فيه الفقهاء: لقد وجهوا الاهتهام، من حيث لم يقصدوا، إلى الألفاظ ونظمها، عـل حساب الاهتـهام بللعـاني وبعديهـا الخلقي والاجتياعي، فأصبح القرآن ألفاظأ ونغماً وتوارت إلى الظل معانيه ومقاصله.

أما في بجال البلاغة حيث كان الانخراط في إشكالية اللفظ والمعني أشد واقوى - وهذا مفهم من عدم المنظم المتكلمين من جهة ومشاكل مفهوم - فقد كانت التتبجة مضاعقة: الانخراط في مشاكل المتكلمين من جهة ومشاكل الفقياء من جهة أخرى، فأصبح الرأي في مسألة بالاغية مقيداً بما يمكن ان يتتبج عنه على مستوى الكلام والفقه معاء ويالتالي اصبح خاضعا لقطيا هلنين الملمين، خضوعاً مباشراً في كثير من الأحيان عاكات تتبجته تفيد البلاغين بالمواضعة المفوية، القليمة، مواضعة في كثير من اسلطة مرحمية لا تطالماً أية سلطة، فصار المعيدار البلاغي واحداً ثابتاً: التأمل طريقة القدماء في الشكل والمضمون، وعندا استنفد المضمون كل امكانيات الاستعادة والاجترار صارت السلطة كلها للشكل، للفظ والمحسنات اللفظية.

وبالإضافة إلى هذه النتائج والقطاعية، أي التي ترتبط مباشرة بقبطاعات معينة في الحقل المعرفي البياني (اللغة، الفقه، الكلام، البياغة، هناك نتائج عاممة ادت اليها نفس الظاهرة، ظاهرة الانخراط في إشكالية اللفظ والمعنى، تمس العقل البياتي ككيان.

لقند سبق أن أبرزنا في مدخل هذه الندراسة تمييز البيانيين بين والعقبل الموهبوب، ووالعقل المكسوب، حسب عبارة ابن وهب، وقلنا أنذاك إنه يعكس بما يحمله من مضامين نظرة البيانيمين إلى العقل. فبالعقل عندهم ليس جوهراً، ولا جزءاً من النفس ولا قبوة من قواها بل هو عبارة عن غريزة تغتذي بما يكتسبه الإنسان من تجارب وخسرات وما تنقله إليمه الأخبار من معارف ومعلومات وما يدرسه من آداب وما يقوم به من نظر وتدبر واعتبار. وإذا نحن نظرنا إلى هـذا النوع من التصور للعقل من منظور معاصر وجدنا أنفسنا أمام تصور يقـترب إلى التصـور العلمي أكـثر من أي تصـور قـديـم آخـر. . ومـم ذلـك فــإن المـظهـــر واللاميتافيزيقي، الذي نجمه في التصور البياني للعقل يجب أن لا مُخْفَي عنا حقيقة أساسية وهي أن همذا التصور قبائم على التقليل من أهمية العقبل كقوة وسلطة. فبالنظر إلى والعقبل الموهوب، كمجرد غريـرة لا تكتسب فعاليتهـا إلا من خلال والعقـل المكسوب، معنـاه القول بتبعية العقل لما مجصل عليه الإنسان من معارف: من وأدب ونظره. ولما كان والادب والنظرة في الدائرة البيانية محكومين بإشكالية اللفظ والمعنى كها شرحنا قبل، فإن العقل البيــاني الْمَتْكُون إنما يتكون داخل معطيات هذه الإشكالية وبالتالي فالمنطلق في تكوينه سيكون هو اللفظ، لأن الحركة العامة في هذه الإشكالية تتجه من اللفظ إلى المعنى كيا أبرزنا ذلك. وإذن فعندما يربط البيانيون والعقل الموهوب، بمدى فعالية والعقل المكسوب، فإنما يربطون الفعالية العقلية بمدى تعامل الإنسان مع اللفظ / المعنى. وهذا في الحقيقة هو معنى والادب والنظر، عندهم فالأدب هو حفظ المنظوم والمنثور من الكلام والجيدي، أما النظر فهو، سواء عند الفقهاء أو المتكلمين أو النحاة، نظر في «الدليل». والدليل عندهم هو النص أساساً. وإذن فتكوين العقل البياني إنا يتم عبر حفظ النص والنظر في النص، وبالتالي فاهتهامه سيتركز أساساً على انظام الخطاب، وليس على نظام العقل.

إن ونظام الخطاب، وهذا تعبير للباقلاني، وهو ذاته والنظم، عند الجرجاني - إن نظام الحطاب كما تمرقنا عليه في الصفحات المناضية لا يتعدّى في أعمق معانيه، عندهم، ما عبر عنه الجرجاني به وتعليق الكلام بعضه على بعض مع وتوبّي معاني النحو وأصوله وقوانيته مع ما يرتبط بذلك عما أسهاه السكاكي المعرفة به وخواص تراكيب الكلام وصياغات المعاني، مع ما يرتبط بذلك عما أصها السكاكي المعرفة به وخواص تراكيب الكلام وصياغات المعاني، وواضح أن نظام الحقل : نظام الخطاب هم وما يوجب الفاعلية والمفعولية على صعيد الكلام، أما نظام العقل فهو ما يوجب الفاعلية والمفعولية على مصيد الأطباء، أما المناسبة، وهذا ما لا يريد المقل البياني أن يراه في الأنباء كما ستبين بوضوح في الفصل القادم.

هذا الاهتهام بنظام الخطاب على حساب نـظام العقل قـد ترتب عنـه جملة أمور منهـا: الانشـفـال والاهتهام بتجنب التنـافر بـين الكلهات على حسـاب الاهتهام بتجنب التنـاقض بين الأفكار, إن الناتض على صعيد الفكر لا ينظر إليه في هذه الحالة كدوتناقض، بل كطريقة من طرق وهياغات المعاني، او سبيل من صبل وايراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، أو كمظهر من مظاهر والاعجاز، المبادني، وفي جميع الاحوال فالتناقض على صعيد المعاني يجد دوماً حله في إعادة ترتيب المعلاقات داخل نظام الخطاب، وذلك هم والتأويل، وإن من يقرأ شروح المملقات السبع مثلاً ويلاحظ صنوف التأويل التي تعطى لنظام الخطاب فيها سيدرك بسهولة ما نقول. هذا المحابق، ومن حجة أخرى فالاهتام بتجنب التنافر بين الكلهات معناه الحرص على النقمة الموسيقة في نظام الخطاب، ومن هنا المحسنات البليعية بمختلف أنبواعها، وهي محسنات تقوم بجهمة البيستيمولوجية هي تعريض الفراغ واضفاء التنافض على صعيد المعنى، عن نظام الأكلهات وتقرفه بالتالي منظام الكلهات وتصرفه بالتالي عن نظام الكلهات وتعرف بالتالي منظام الكلهات وتصرفه بالتالي عن نظام الكلهات والمها في حالة غيلة فيقبله بمون نقاش.

والمتكلم في هذا كالسامع صواء بسواء، لأن المتكلم هو السامع الأول لكلامه، يسمعه حين انتاجه كيا يسمعه حين إرساله وتبليغه للغير. وهكذا فكما يعطل السجع، ويكيفية عامـة الانشغال بنظام الخطاب، الرقابة العقلية لدى المستمع يعطلها كذلنك لدى المتكلم. فعندما ينشغل المتكلم بإلباس كلامه ما يستطيع من المحسنات اللفظية يكون ذهنه مسرحاً لنوعين من التداعي: تداعي الألفاظ وتداعي المعاني. فإذا هـو عمـد إلى التحكم في تـزاحم الألفـاظ وتداعيها وذلك بأن لا يسمح بـ والحروج، إلا لتلك التي تتميز بأدائها للصورة الحسيمة أو اللهنية اداء مكثفاً، جاء كلامه محمل فاتضاً من والمعنى، وذلك ما يسمى عندهم بـ والإيجازي، وهو كما يقولون والإتيان بمنير من المعنى في قليل من اللفظ». وكون المعنى فائضاً، أي أكثر مما يتحمله اللفظ، معناه احتياله لعدة أوجه، معناه وقوعه تحت طائلة الالتباس والاشتباه والتناقض، وهذه كلها تخفيها أو تمررها النغمة الموسيقية المكثفة التي يحملها والموجز، من الكلام. أما إذا ترك المتكلم الحرية لمالألفاظ تنسباب على لسبانه وقلمه وكان متدرباً على إقامة روابط موسيقية جرسية بينها، أي قادراً على توظيف والمحسنات اللفظية؛ بمهارة واتقان، فإن كلامه سيأتي حينئذ يحمل فائضاً من الألفاظ، ولكن بصورة توهم بـأن وراء كل لفظ معني، ممـا يغطي كــها قلنا عــلى فقر المعنى وتنــاقض الأفكــار. أمــا إذا هـــو استطاع تحقيق نوع من التوازن بين وضائض الألفاظ، ووضائض المعنى، فإنـه سيكون قـد بلغ المرتبة العليا في الكلام كما يقولـون. وواضح ان تحقيق هـذا التوازن لا يعني تجنب التنـاقض على صعيد الفكر بل بالعكس فهو لا يتم إلا على حساب الرقابة العقلية.

## الفصت لمالث الث الأصت لم والفت ترع ١- الخت بَروالإجث مَاع وشلط ته السكف

-1-

ليس من السهل، واربحا من غير المكن اطلاقاً، تحديد تاريخ ظهور مصطلح الاصل ـ الفرع، ولا معرفة من استعمل هذا المصطلح الول مرة في تاريخ الفكر الصربي. وتلك ظاهرة تعم جميع المصطلحات تقريباً، حصوصاً عندما يكون تعم جميع المصطلح بنقل كلمة من معناها اللغوي الذي وضعت له وأول مرة، إلى معنى آخر جديد. الاصطلاح بنقل كلمة من معناها اللغوي الذي وضعت له وأول مرة، إلى معنى آخر جديد. إن المصطلح الذي من مذا النوع لا يستقر ولا يكتسب هويته الخاصة به بوصفه كانناً معرفياً لا بعد فترة من النداول والاستمال يكون فيها ملتبساً بمعناه الأصبلي في ذات الوقت الذي يحمل معاني جديدة تكون هي الأخرى في مرحلة الضبط والتدقيق. واذن فسيكون من تبيل التحكين والتخمين، لا غير، القول بأن هذا المصطلح أو ذلك قول يلا يوم كذا أو بمناسبة كذا الله يعرف من مناسباً كذا الله مرودياً على عرف من قبل مؤدناً بمن مرودياً على المكون والله يوم كنا أو يكون هذا المعرفي أو السياق الفكري الذي ظهر فيه المصطلح، بل الذي جمل ظهوره ضرورة علمية.

وفيها يتعلق بموضوعنا يمكن الاطمئنات إلى أن الزوج الأصل/القرع إنما ظهر في عصر التدوين كأداة نظرية لا بد منها في عملية والتدوينة ذاتها، عملية البناء العام للثقافة العربية الإسلامية. ولذلك نجد هذا الزوج حاضراً، بعمورة صريحة أو ضعينة، في الأعيال العلمية الأولى التي عرفها عصر التدوين، وبصورة خاصة في النحو والفقه والكلام. لقد ظهرت فكرة والأصل، وأوضحة في أوساط التحاة الأوائل، وعلى رأسهم الحليل بن أحمد الفراهدي، الذين أرجعوا الألفاظ العربية إلى عمده معين من الحروف اعتبروها وأصلية في الكلمة واعتبرها الباقي عزيداً. وفي علم الكلام ظهر مفهوم والأصل، عند الممتزلة الذين قالوا، كما هم معروف، بدواصول خمسة، يشيع عليها صدهبه، وإذا كان مصطلح والأصول الحمسة، لم

الهجري، فإنه من النابت تاريخياً أن واصل بن عطاء (المتنوق سنة ١٣١ هـ) هو الذي أرمى أصمول المذهب، ولا يستبعد أن يكون مصطلح والأصول» في علم الكلام قند ظهر في مدرسته. أما في الفقه فمن الواضح أن نشأة مدرسة الرأي وصدرسة الحديث وبتلورها مع مدرسته (أملي وصدرسة الحديث وبتلورها مع بينايات عصر المندون أيما يعكس انقسام العليه الذين كانوا متخصصين في الشريعة والدلين سيمرؤون فيها بعد باسم و الفقهاء» إلى فتنين: فقة تعتمد الرأي كداكسل، وفقة تعتمد الحليث كداكسل، وفقة تعتمد الحليث كداكسل، وفقة تعتمد الحليث عروبية: كاب ناطق (= القران) ونج بجمع طهد (= المسنة المتواتوة) وجهة من قال: الخي يعرف من يوجو أربعة: كاب ناطق (= القران) ونج بجمع طهد (= المسنة المتواتوة) وجهة سيكون هو نقسه مقرر والأصول» في عسلم المسلام مسيكون هو نقسه مقرر والأصول» في عسلم المسلام المتعاد والمال بن عطاء الذي قال عنه الجاحظة: ووكل أصل بنده في لهدي المعلم في الكتاب المنافقة في المتعاد والمالية في المتعاد المذهب الفقهي المسلمور الذي تنسب إليه بعض الروايات أنه كمان أول من قرر ذلك؟، فإن وتأصيل هذه الأمول في المؤتمر الطلاقاً من واصل» إلغاه و من عمل الإمام الشافتي لطالة الإرنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب».

فعلاً, لقد كان الشافعي أول من حدد الأصول في الفقه، فرضح بذلك وعلم الأصول، ومع أنه لم يستعمل كلمة وأصله ولا كلمة وفرع كصمطلحين يتكرر ذكرها كمفهوين يتشان بكل قوة المفهوم التي ستكون لها فيا بعد قبان ظلها كان حاضراً باستمرار فكرها في مؤلفاته. وواضح أنه عندما نقول إن الشافعي قد حدد الأصول فلوسول التي حددها في مؤلفاته. وواضح أنه عندما نقول إن الشافعي قد حدد الأصول الوسول التي حددها الشافعي جارياً منذ زمن النبي والصحابة، ولكن فرق كبير بين المعمل بـ «الأصول» والتنظير الشافعي جارياً منذ زمن النبي والصحابة، ولكن فرق كبير بين المعمل بـ «الأصول» والتنظيم الفقه النظري الذي ينتجه الفكر بغض الطريقة التي ينتج بها الفروض النظرية اليومية وبين أصول أي من مقدحات (مم الأحدة بين الاعتبار الفرق بين والأصول» في النظام المعرفي المنافئ من البيان و والمقدمات وم الأحد بين الاعتبار الفرق بين والأصول» في النظام المعرفي نقول أن الشافعي حدد الأصول في أربعة: الكتاب والمستة والإجاع والقياس، فليس معنى نقول أن الشافعي المدل، إلما الأصول في هذه الأصول في هذه الأرمية واستبدا أنه حدد الخاراً نظيرياً للقمياً المنافعي، لمن فقط بحصره الأصول في هذه الأرمية واستبداك بلمساح المهم بالنسبة لموضوعنا، إنه ضبيط غيرها كالاستحسان والمصالح للمرساة بل أيضاً، وهذا أهم بالنسبة لموضوعاً إنه ضبيط

 <sup>(</sup>١) ذكره: علي سامي الشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (القاهرة: دار المارف، ١٩٧١)، ج ٥،
 من ٤٥٥، فلأ عن: أبي علال المسكري، الأوائل، دون الأشارة إلى مصدره بالفيط.
 (٢) المصدر فضه.

 <sup>(</sup>٣) محمد عليد الجابري، تكوين العقـل العربي، سلسلة نقـد العقل العربي، ١ (بيروت: دار السطليمة، ١٩٨٤)، ج (، الفصلان ٥ و ٦.

الملاقة بين هذه الأصول بصورة جملت منها البنية المؤسسة للإطار المرجعي الخاص بالتفكير الفقهي. لقد انطلق الشافعي، كما أوضحنا ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب<sup>(11)</sup>، من أصل أول، أعنى من منطلق ليس له ما قبله، وهو أن القرآن وبيان للناس».

ومن هـ له والبذيهة الإسلامية البيانية التي لا تحتاج إلى برهان لأن القرآن نطق 
بها فقال عن نفسه: فهدا بهان للناس وهدى وموحقة للمتغين (آل عمران: ١٣٨)، انطلق 
الشافعي يصنف درجات هـ لما البيان / الأصل، البياني القرآني إلى: ١) ما لا مجتاج إلى 
مزيد بيان. ٢) ما في بعضه اجمال ببته السنة، ٣) ما هو مجمل كله وقد ببته السنة كفلك. 
٤) ما لم ينص عليه القرآن وقد ببته السنة، والقرآن بنص على طاعة الرسول والانتهاء إلى 
حكمه. ه) ما لم ينص عليه لا في القرآن ولا في السنة، ولكن يأخذه المسلمون بالقياس 
اجتهاداً، لأن الله وابل طاعتهم أن الاتهاد في والاجماع عنجاً له بأحداث تنص على 
وجبوب فازوم جماعة المسلمين، ويكون عالم المسلمين ولا يكن أن مجمعوا على خلاف 
وجبوب فازوم جماعة المسلمين، ويكون عالم المسلمين ولا يكن أن مجمعوا على خلاف 
ينية ـ أم يؤسس عليها بنية أخرى هي الأصول الأربعة التي وتها حسب قوتها وسلطتها كيا 
يلى: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس: القرآن أصل الأصول والسنة مكملة له وهي 
تؤسس الاجماع، والإجماع يؤسس القياس.

لقد وقف الشافعي عند هذا الحد في عملية بنينة الأصول، وهو حدّ كنان يفي بغرضه الذي كان مركزاً بالدرجة الأولى على وتقنين الرأي كيا سبق ان أوضحنا ذلك في الجزء الأول من مذا الكتاب"، وسيأي الأصولون من بعده - ونحن نقصد هنا كل من تكلم في الأصول من هذا الكتاب"، وسيأي الأصول ليس بناعتبار قوتها وحسبه ، بل أيضاً بناعتبار طبيعتها فصنفوها إلى لمائلة والأسية، النص (القرآن والسنة) والاجماع والقياس. وعلى الرغم من أن العملية، عملية التعبير عن القرآن والسنة معاني والنصى، تبدو ثانوية في مظهرها فإن أهميتها على الصعيد الايستيمولوجي عظهمة جداً. في ذلك لأنها حولت والأصوب والمربعة من أصول للفقة وحداء أي تؤسس نوعاً معيناً من المارقة همو معرفة الأحكام الشرعية - إلى أصول بكفن أخذها في صورونها المجردة (نص، الماءو، قيامن) وتأسيس أنواع من المارف عليها.

ذلك ما حدث بالفعل، فقد جعل اللفويـون والنحاة والمتكلمـون من هذه الأصـول الثلاثة السلطة المرجعية التي تحكم إنشـاءاتيم العلمية والمـذهية: فـأصبح النص يعني النص اللفوي عند اللفويين والنحاة، وربما عبروا عنه بـ «المتول»، أو بـ «بالسياع»، بينما ظل مجمل

<sup>(</sup>٤) الصدر نفسه، انظر أيضًا: المدخل.

<sup>(</sup>٥) الصدر نفسه، القصل ٥.

مضمونه الأصلي (أي الكتاب والسنة) في الفقه والكلام وقد عبروا عنه بـ «النقبل» كها خصوا الحديث باسم والحبره. أما الإجماع والقياس فقد ظلا مجملان نفس الاسم ويتمتعان بنفس اللقرة الاييستيمولوجية في العلوم البيانية كلها على الرغم من اختلاف وضع b statu من ميذان إلى آخر. وضع المتعلم الفقهاء إلى اعتباد أصول أنصرى اضافية كالاستحسان مستجدات الحياة أصطر الفقهاء إلى اعتباد أصول أنصرى اضافية كالاستحسان والمصالح المرسلة أو الاستصلاح والاستصحاب وعمل الممل المدينة (ع ومذهب الصحابي " موشرع من قبلنا" والواحدة والمونات ومراعاة الخلاف" وسد اللزمة المرسلة أو الاستدلال والاستلال المسافية وتقابها " والاستدلال الإسافية المحافية وتقابها " والاستدلال الخصول الأصيافية المحدول الأصيافية المحدولة المحدولة المحدولة الأصول الأصيافية المحدولة المحدولة الأصول الأصيافية المحدولة الأسول الأصيافية المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة الأسول الأصيافية المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة الأصول الأصيافية المحدولة المحدولة

(٦) الاستحسان الله به الحقية خصوصا. وقد رفضه الشافعي معتبراً إياه عملاً جملاق الراي، أي بدون الاستخدال والم على المحلول ال

 (٨) الاستمحاب يقول به المالكية خصوصاً، والمقصود به: واعتبار الحكم الـذي ثبت في الماضي بـدليل مصاحباً لواقعته وملازماً لها حتى بوجد دليل آخر يدل على زوال هذه المصاحبة».

(٩) عمل أهل المدينة أصل اعتمده الإمام مالك بناء على أن أهل المدينة في وقت اجدر بان يقتدى بهم من غيرهم، فيها اختلفت فيه الآراء، لأن المدينة هي بيئة النبي ومهد التشريم الإسلامي.

(١٠) يعتبر الفقهاء ما ألنى به الصحابي ـ أي صحابي ـ ولم يعرف له غمالف من الصحابة هو حجمة على المسلمين من بعده. نظراً لقرب الصحابي من الرسول، واختلف الفقهاء فيها صدر فيه الصحابي عن رأيــه واجتهاد. ولم تنفق عليه كلمة الصحابة.

(١١) المقصود شرع الأمم السابقة للأمة الإسلامية والتي قص القرآن أو السنة الصحيحة حكماً من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لها، ولم يورد فيهها له القرآن والسنة . ما يفيد وجوب اخذ المسلمين بذلك الحكم ولا ما يلميد نسخه والثاني.

(١٣) وقد أخذ سالك بهـذا البدا واعتبره من ضروب الاستحسان، ومعنه: واعطاه كمل من الدليلين حقه، فالمرأة التي تزوج بغير إذنه وليها زواجها باطل، ولكن مع ذلك لها المهر، وبالتالي يطبق على هذا النزواج الفامد ما يطبق على الزواج الصحيح من ترقيب للبراث وإثبات النسب للولد.

(١٤) سد الذريعة معناه ومنع ما يجبوز لأن لا يتطرق به إلى ما لا يجبوزه أي منع ما هو بساح إذا كان سيادي له نهاية الأمر أي ضرر أو نسلا، وهكمه وفتح اللغريمة. فاعطاء المال لعدو المسلمين حسرام لأنه يقويه عليهم. غير أنه إذا كان هذا المال من أجل انقاد اسراهم فيجوز بدلله، فهما هنا فتح للغريمة، أي مواعاة الصلحة لاحقة.

(١٥) من المتأخرين من قبال بتقديم المصلحة العامة واتخاذها اصلاً مقدماً عبل جميع الأولة الشرعية الأخرى، فإذا تعاوض النص والإجماع مع المصلحة في عبال للعاملات قدمت للصلحة.

(١٦) استدل الشافعي على نفي الزكاة في الحضر وات لعدم وجود الدليل على ذلك. وهذا الأصل يلحق بـ داستصحاب الحال». كاستصحاب الحال: واستصحاب حال الأصل في الأسه دهو الاعراب واستصحاب حال الأصل في الأفصال وهو النام المنظوم النحاة من وهو النام المنظوم النحاة من وهو البناء حتى يوجد في الاسهاء ما يوجب النام ويوجد في الأسهاء ما يوجب النام الأصول بدليل، كالقول بأن وقع المضاوع اتحا كان لسلامته من العوامل الناصية أو الجازمة مع أن هذا خلاف الأصول، ولأن الأصول تمدل على أن الرفع منفة الفاعل والنصب صفة المفعول». "

ما يهمنا من الإدلاء بهذه المعطيات في مدخل هذا الفصل هو التأكيد على أحد المظاهر الأساسية التي تتجل فيها خصوصية العقل البياني والتي بها يتميز: إن عملية التفكير في هذا العقل محكومة دوماً بد وأصل. ويعبارة أخرى إن العقل البياني فأصلية ذهبية لا تستعليم، ولا تقبل ، علماسة أي تشاط إلا انطلاقا من أصسل معطى (= نصر) او صنفاد من اصل معطى (ما ثبت بالإجاع أو القياس . . . ) . ليس هذا وحسب، فسلطة الأصل على العقل البياني لا تقتصر على المنطق، أي على تأسيس المعرفة البيانية (الأصول الأربعة خاصة) بل إنها تؤسس عملية إنتاج المعرفة ذاتها باعتبار أن التفكير البياني يقوم أساساً على قياس فرع على أصل، فهو عمليات دد الفروع والمستجدات إلى أصول مقررة من قبل. ينعف أنساس مذاهبهم الفقية بد والقواعد الأصولية » التي يضمها البيانيون، كل في عملانه تشاسيس مذاهبهم الفقهية والكامرة وتوجيه التفكير والإنتاج الفكري داخل كل مذهب.

من هنا كانت الأصول ثلاثة أصناف: صنف يؤسس المعرفة البينانية فهو متطلقها، وصنف يؤسس الاستدلال المنتج لها، وصنف يوجه التفكير حين عملية انتساجها، ويعبارة أخرى ان الممرفة المقلبة في الحفل البياني تقوم كلها إسا انطلاقاً من أصل، وإسا انتهاء إلى أصل، وإما بتوجيه من أصل. وفي أغلب الأحيان تجتمع همله الشلاشة في عملية بينانية المستدلالة واحدة.

لتوضح هذه الدعوى.

١ ـ التفكير انطلاقاً من وأصل، يطلق عليه في الاصطلاح البياني اسم والاستنباط، وهو غير الاستنباط، وهو غيرا استنجاج وهو الاستنباط، وهو الاستنجاج الله في الخفل المنطق المنطقة المنطق المنطقة الم

 <sup>(</sup>١٧) انظر: أبو البركات الأنباري، لمع الأطلة في أصول المتحو، طبع مع: الأغراب في جدل الاهراب، تحقيق سعيد الأفغاني (بيروت: دار الفكر، ١٩٧١)، مجلد ١، ص ١٤١.

<sup>(</sup>١٨) المصار نفسه، ص١٣٣.

من يه يبط علم فرشت له الملائكة اجتحام الى يظهره ويفشيه في االناس، واصله من نبط المله إذا نبعه. وبالجملة فها تستنبط منه المعرفة ، في الحقل المعرفي البياني، هسو والأصلء، فهو كالأرض يستخرج منها المله بالحقو وبذل الجمهد. ومن هنا كان والاجتهاده في اصعطار ح الأصوليين الفقهاء معناه: وبلك للجمه في طلب العلم باحكام الذيهة الانهاد أشرى: وبنك الفقيه جهده العقل في استنباط حكم شرمي من دلياء على وجه بحس فه العجز عن الزيده ""، وأدلة الأحكام المشرعة، أو أصول التشريع هي كها نعوف الكتاب والمستة والاجاد والقابس. وهي وأصول» جمين أن التفكر يقم انطلاقاً منها أي أن المعرفة الشرعية تستنبط وتستخرج منها.

٢ ـ أما التفكير انتهاء إلى وأصل؛ فهو عملية عقلية تتم في اتجاه مصاكس ويطلق عليهـا في الاصطلاح البياني: والقياس، قياس فرع على أصل أو غائب على شاهــد. وهو غــير القياس المنطقي الذي ينطلق فيه الفكر من مقدمتين أو أكثر يربط بينها حد أوسط ليصل إلى نتيجة تلزم عنهما: في القياس البياني حيث يعطى الأصل والفرع معمَّا يتجه التفكير إلى البحث عن والعلة؛ التي تربط بينهما في الحكم والتي هي بمشابة الحمد الأوسط في القياس المنطقي. أما في هذا الأخرُّ فالحدُّ الأوسط معطى في المقدمتين ولذلك يتجه الفكر إلى البحث عن والنتيجة. وقـد اختلف للتكلمون والفقهـاء في تحديـد كل من الأصـل والفرع في القيـاس: فبينـما قـال المتكلمون إن والأصل، هو النص الشرعي الدال على الحكم مثل آلاَية التي تنص على تحريم الحمر، يرى الفقهاء أن والأصل؛ هو الشيء الذي يثبت فيه الحكم، أي الخمر ذاته، وبالمشل ف «الفرع» عند المتكلمين هو الحكم المطلوب اثباته بالقياس كالحكم على النبيد والتحريم قياساً على الخمر، أما عند الفقهاء فـ والفرع؛ هـ والشيء الذي يطلب حكمه بالقياس، أي النبيذ في المثال السابق". ويرجع سبب هذا الخلاف، فيها يبدو، إلى أن قياس المتكلمين هو، في الأغلب الأعم، قياس دلالة، بينها قياس الفقهاء هـ وقياس علة. ومهمـة الفقيه هي البحث عن علة التحريم في المثال السابق، وذلك ما يتوصل إليه بتحليـل أوصاف الخمـر، تقسيمها وسبرها، قصد تحديد الوصف المناسب الـذي يرجح أن يكون علة للتحريم. ومن هنا كان من الضروري أن يعتمر الفقيه الخمر أصلًا حتى يتأتى لـه البحث فيــه عن علة التحريم. أمَّا المتكلمون فيها أن قياسهم قياس دلالة أو استدلال بالشاهيد على الغائب، فهم يعتمدون حكم الشاهد كأصل وليس الشاهد نفسه. ذلك أن الشاهد عندهم هو الإنسان وصفاته والغائب عندهم هو الله وصفاته، ولكي يتجنبوا قياس الله على الإنسيان يعمدون إلى الاستدلال بحكم الشاهد على حكم الغائب كأن يقولوا مشلًا: إن كون العَالِم مِنًّا في الشاهد يعلم بعلم دليل على أن العالم في الغائب يعلم بعلم كذلك. ومن هنـا يثبتون حكم العـالم في الشاهد للعالم في الغائب، أي يثبتون له العلم.

 <sup>(</sup>١٩) أبو حاصد عمد بن عمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول (القماهرة: المكتبة التجارية، ١٩٣٧)، ج ٢، ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢٠) على حسب الله، أصول التشريع الإسلامي (القاهرة: دار للمارف، ١٩٦٤)، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢١) أبو الحسين البصري، المعتمد في اصول الفقه، محقيق عصد حيسد الله (دمشق: المعهد العلمي الفرسي للدواسات العربية، ١٩٨٤)، ج ٢، ص ٧.

وإلى جانب هذا الخلاف، بين المتكلمين والفقهاء، حول تحديد كل من الأصل والفرع في القياس هناك خلاف آخر بين الفقهاء حول ما إذا كان يجوز اتخاذ الفروع أصولًا فتتسلسلَ الأصول والفروع بحيث يصبح كل فرع، ثبت الحكم فيه بالقياس على أصل، أصلًا جديـداً يقاس عليه فرع جديد. كثيرون من الفقهاء يقولون بهذا. يقول ابن رشد الجدّ، قاضي قضاة المالكية في الأندلس: وفإذا علم الحكم في الفرع صار أصلًا وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه. وإنما سمي قرصاً ما دام مستردهاً بين الأصلين لم يثبت له الحكم بعد. وكفلك إذا قيس صلى ظلك المفرح بعـد أن ثبت أصلا بثبـوت الحكم فيه فـرع آخر بعلة مستنبطة منه أيضا قثيت الحكم فيه صـار أصـلا وجـاز القياس عليه إلى ما لا نهاية له. وليس كها يقول بعض من يجهل: أن المسائل فروع فلا يصح قياس بعضها على بعض وإنما يصح القياس على الكتاب والسنة والإجماع. وهذا خطأً. إن الكتاب والسنة والإجماع هي أصول أدلة الشرع، فالقياس عليها أولًا، ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها. . . واعلم أن هذا المني نما اتفق عليه مالك وأصحابه ولم يختلفوا فيه، على منا يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها عل بعض وهو صحيح في المعنى وإن خالف فيه غالفون: لأن الكتاب والسنة والإجماع أصل في الأحكمام الشرعية كما أن الضرورة أصل في العلوم العقليات. وكـما ينبني العلم العقلي عـل علم الضرورة أو ما بني عـل علم الضرورة وهكذا أبدأ من غير حصر بعدد على ترتيب ونظام الأقرب على الأقرب، ولا يصح أن يبني الأقرب على الأبعد، فكذلك العلوم السمعيات تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو على ما بنى عليها أو ما بنى عـل ما بني عليها بصحته هكذا أبداً إلى غير نهاية بناء الأقرب على الأقرب ولا يصح بناء الأقرب على الأبعد: (١١) .

لقد أثبتنا هذا النص هنا على طوله لأنه يهيز بشكل واضح بين الأصول التي هي أدلة الشرع (الكتباب والسنة والإجماع) والأصول التي تستبط من تلك الأدلة ويضاس عليها ثم يقاس على الشخرة وهكذا . . . وعما له دلالته هنا تشبيه والأسول الأدلة بالضرورات العقلية التي تبنى عليها سلاسل الاستنجابات في النظام البرهائي . غير أن هذا الشبيه يجب أن لا يخفي علينا الفرق الأساسي بين الاستدلال البرهائي والاستدلال البياني يتجه دوماً من أن الفكر في الاستدلال البياني يتجه دوماً من طرح المن أصل فهو في جميع الحالات ودد الفرع الصل، أما في الاستدلال البرهائي المقدمات .

٣ ـ وأما التفكير بتوجيه من والأصراء فيمني الصدور في عملية الاستدلال البياني عن قواعد أصولية سياها بعض البلجين المعاصرين بـ دقواعد الترجيه، وهي عبارة عن دضوابط منهجية وضمها الأصوليون ليلترموا بها عند النظر في الأصول التي تستنبط منها الاحكم، فهي قواعد ترجيه ولارتباها بترجيه الكلام عند التأويل واعتبار وجه منها أول من الاخر بالقبوله (١٠٠٠). وتوجد قواعد الترجيه هذه في العلوم البيانية الاستدلالية جمهها: هناك قواعد خاصة بمكل علم منها وهناك قواعد خاصة بمكل المياني تمكل ، سواه في الفقه أو في النحو أو في الكلام . . . من هذه الاخيرة قولهم بمن غنك بالاسل خرج من عهدة الطالبة بالديلء، ومن قواعد الكلام . . . من هذه الاخيرة قولهم بمن غنك بالاسل خرج من عهدة الطالبة بالديلء، ومن قواعد الكلام . . . من هذه الاخيرة قولهم بمن غنك بالاسل خرج من عهدة الطالبة بالديلء، ومن قواعد الكلام . . . من هذه الاخيرة قولهم بمن غنك بالاسل خرج من عهدة الطالبة بالديلء، ومن قواعد الكلام . . . من هذه الاخيرة قولهم بمن غنك بالاسل خرج من عهدة الطالبة بالديلء، ومن قواعد الكلام . . . من هذه الاخيرة وقوله المناس المناس التمكيرة . . . من هذه الأخيرة وقوله المناس الم

<sup>(</sup>۲۲) ابن رشد الجد، المضامات المصدات لبيان منا اقتضته رصوم المدونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكيات لأمهات مسائلها المشكلات (القامرة: مطبعة السمادة، [د.ت.])، ص ۲۲. (۲۳) تمام حسان، الأصول (الدار الميضاد: دار الثقافة، ۱۹۸۱)، ص ۲۲۰.

المتوجيه الحاصة بالنحو قول النحاة والاصل في الانعال البنـاء وفي الاسماء الاعراب، وفي الفقه قـول الفقهاء والاصل في الذبياء الإياحة. . . .

واضح عا نقدم أن للزوج الأصل / الفرع دوراً أساسياً ومركزياً في التفكير داخل الحقل البياني وعلى جميع مستويات النشاط المعرفي: مستوى تساسيس المعرفة، ومستوى تساسيس المعرفة، ومستوى تساسيس المعرفة ومستوى تساسيس المعرفي ولا المفسود الإيديولوجي لهذا المسنف من الأصول أو ذاك، وإنحا يهمنا الجانب الابيستيمولوجي فهها: إن ما يهمنا من الأصول - أطلة الإحكام همو ما يؤسسها ايستيمولوجيا، وهذا ما ستناوله في هذا الفصل، وما يهمنا من الزوج الأصل اللوع في عمدا المنافة، وهذا يكون موضوع الفصل القالم. أما والأصول يمعن قواعد التوجيه فهي غير عمدودة ولا عددة بل تختلف من علم النافي المنافة، أما والأصول بمعنى قواعد التوجيه فهي غير عمدودة ولا عددة بل تختلف من علم الأخر، ومنصادف عدداً منها في سياق البحث سواء في هذا الفصل الوفي النافية النافية المنافة المنافة في غير عمدودة ولا عددة بل تختلف من علم المنافية المنافة المنافة في هذا الفصل او في هذا الفصل الوفية المنافة المنافة المنافة في هذا الفصل او في هذا الفصل التائلة.

- Y -

في الحقل المعرفي البياني يبدأ التفكير دوماً، كما قلنا، الطلاقاً من وأصل. والأصل الأول الذي يؤسس الأصول الأخرى في جميع العلوم البيانية هـ و والنصر، والقرآن والحـدث بالنسبة للعقيده والشريعة وهما معاً مع دكلام العرب، بالنسبة للفقه والنحـو والبلاغـة. . . ). والنص، في حقل ثقافي لم تكن الكتابة فيه منتشرة ولا مضبوطة مقننة، هو أساساً: كلام يُروَى أو خطاب ينقله الخلف عن السلف، فهو وخبره. والمشكلة الايبيستيمولـوجية الأسـاسية التي يطرحها والخبر، في الحقل المعرفي البيان ليست مشكلة الصدق والكذب، بـالمعني المنطقي كما في الحقل المعرفي البرهاني، بـل مشكلة الصحة والوضع. ذلك أن والحبر، كمعملي لغوي: لفظ ومعنى، وهما يؤخذان معاً كـ وأصل، أي كسلطة مرجعية (اللفظ بالنسبة للضة والنحو، والمعنى بالنسبة للفقه والكلام) ولذلك فلا مجال لإخضاعه لمقمولة الصدق والكذب، داخــل الحقل المعرفي البيان. غير أنه بالمقابل لما كان والخبر، داخل هــذا الحقل يتمتـع بهذه السلطة. سلطة الأصرار المتعالية على أسوار الصدق والكذب، إن صح هذا التعبير، فإن القضية الأساسية ستصبح حيثلًا هي إثبات كونه منقولًا عن مصدره نقلًا صحيحاً. وعلى الرغم من أنَّ الأصوليين قد استعملوا كلمتي والصدق والكذب، في تعريفهم للحبر بأنه وما يحتمل الصدق والكذب، فإن ما كان يشغل اهتمامهم ليس الصدق المنطقي، ولا حتى مطابقة مضمون الخبر للواقع بل إن ما كمان يهمهم أساساً هو صحته، أعني ثبوت نسبته إلى من صدر عنه ودرجة هذه الصحة. ومن أجل إثبات صحة والخبر، وتعيين درجة صحته وضع البيانيون جملة من الشروط والقواعد تشكل ما يصح أن نطلق عليه ونظرية الخبر، البيـانية. وهي مـوضوع بحثنا في هذه الفقرة.

ولكي يتمكن القارىء غير المختص من أخذ فكرة عامة عن أهمية الخبر في الأبحاث

الأصولية ، وبالتالي في النظام المعرفي البياني ككل ننقل إليه هنا عناوين الفصول التي عقدها أبو الحسين البصري في كتابه المعتمد تحت عنوان وباب الكلام في الحبره (ج ٢ ص ٤١ ٥ - ٢٨٨). وقد اخترنا هذا الكتباب ون غيره لاعتبارين: أولها أن الكتباب في وعلم أصول الفقه، وهو العلم الذي أمد العلوم البيانية الاستدلالية الاحرى بالنموذج المنجي الذي استخته وحاولت تطبيقه . ثانيها أن مؤلف الكتاب معتزلي كبير، وبالتالي فالكتباب يطلعنا على مدى الأهمية التي كان المعتزلة يولونها لـ والخبر، وهم الذين يوصفون بأنهم أصحاب والملقب العقلى، في الإسلام.

يشغل باب والكدام في الحبره في الكتاب المذكور 127 صفحة، وهو حجم لا يقل كثيراً عن الحجم الذي يشغله باب والكلام في القياس والاجتهاده (1۸۸ صفحة) الثيء الذي يدل عمل الأهمية البالغة التي يوليها همذا المفكر المعتزلي الأصولي لـ والحبره. أما فصول " هذا الكتاب فهي تتوالى عنده كها يلي: ١) اسم الحبر وحده وما به يكون الحبر خيراً وأقسامه: الصدق والكذب. ٢) الأخبرا التي يعلم صدقها والتي يعلم كليها والتي لا يعلم كلا الأمرين من حالها. ٣) بيانان وقوع العلم بالاعبار ويبان صفة العلم الواقع بالتواتر. في شروط وقوع العلم بالخبر المتواتر. ه) الخبر الواحد، لا يقتضي العلم. ١) ما يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل في. ٧) جواز ورود التعبد بأخبار الأحدد. ٨) التعبد بخبر الواحد. ٩) مي المرافق المنافق أن في والمنافق أن المنافق أن المنافق أن المنافق أن المواتب الأخبر. ١٥) الخبر إذا تضمن زيادة لم تذكر في واواية أخرى. ٤) فصول ما يرجع إليه إلى المخبر عنه مما يؤشر في الحبر. ١٥) قبول الصحابي: وأسرنا بكذاء، ما حكمه. ١١) مفصول منافق المتابر، وايته: ما المقول منه وهل يختص به وايته أم لا ١٧) الإخبار المتحارضة. ١٨) ما يترجع به أحد الخبرين.

واضح إذن أننا هنا أزاء قارة الييستيمولوجية كاملة يتركز البحث فيها حول محور رئيسي هو مدى صحة داخيره، وبالتالي مدى سلطته. وإذا كان علياء أصول الفقة قد أخذوا معظم ما يقررونه في هذا الموضوع من علياء الحديث فإنهم قد أصفوا على أبحاثهم ومناقساتهم طابعا أصولياً فاهتموا بما يؤسس صلطة والحديد وهصداقيته أكثر من اهتأهمهم بدأي شيء آخر، علياً أن المقصود عندهم به والخبري هو الحديث غالباً، وهو من الأصول - الأداة كها قانا. أما المغويون والتحاة الذين اعتصدوا هم كذلك على ما قرره أهل الحديث في الموضوع نفسم المغانسية من تأثرهم البالغ بعلياء أصول الفقه، قد ركزوا اهتأمهم على ما يستجبب لمتطلبات موضوع علمهم (اللفة والنحوي فكالت أبحاثهم ومناشئاتهم مركزة أساساً حول ضبطة وتفلية وسياعها؛ أما علياء الكلام فإن انشغالهم به واخبري قد أملته عليهم فيضا مسائل علمهم. منها أنهم اعتبروا وأدلة السمعه التي هي والكتاب والمنة وإجماع الأمة

<sup>(</sup>٢٤) يسميها المؤلف أبواباً. أما الأقسام الكبرى للكتاب فيعنونها هكذا: «الكلام في.....».

<sup>(</sup>٢٥) المراسيل: جمع مرسل وهو الحديث اللَّذي يُحلِّف رواته عند روايته فيذكر الأول منهم.

والقيان الدرمي المتزع من الأصول للتطوق بها وما جرى مجرى القيباس على العلة من ضرب الاجتهاده ٢٠٠٠. اعتبروها من جملة ما يستدل بمه في علم الكلام، ومن ثم كنان دالحجر، يسمهم بمقدار ما يهم علياء أصول الفقه. وهنها أن والحجر، عقباح إليه الأبيات كون القرآن معجزاً للصرب. فالعلم بأن القرآن وناتف للعامة وفوف على القرم لم معادرمو، وعلى أن علة تركهم للعارضة تجري جرى التصافر وللمجزء وذلك العلم ولا يتأتى إلا بالاخباره ٣٠٠ ومنها أيضاً إنبات أن الإمامة أو الحلالة تكون

تلك نظرة موجزة عن مدى انشغال البيانيين، على اختىلاف اختصاصاتهم، بـ والحبري كمصدر من مصادر المعرفة البيانية وأصل من أصولها، وعلينا الأن أن نتعرف على الكيفيـة التي يؤسسون بها سلطت.

يصنف البيانيون والحبره إلى صنفين: خبر التواتر، وخبر الآحاد. وإذا كان علماء الحديث الذين يرجم إليهم هذا التصنيف لم يتموا بتأسيس سلطة والحديث المشواتر، فلأن المشافة الحبري عمل سلطة المسوات المسلفة الجياعة الواسعة المشنفية التي يستحيل، لأسباب موضوعية، اتفاق أفرادها على الكدلب لكونهم من آفاق غتلفة، ولذلك يستحدهم، أعني علماء الحديث، ينصرفون بكل جهودهم إلى وخبر الآحاده (د الحديث الذين الذي يرويه أفراد عصورو العدد) يميزون فيه بين الصحيح وغير الصحيح، بين الماحيح وغير الصحيح، بين الماحية وفقدهم بـ والتعديل الحسور المعدن والتعديل عن في ذلك على ضبط سلسلة رواته ونقدهم بـ والتعديل والتحديد، والتحديد،

أما علياء الأصول من فقهاء ومتكلمين فقد اهتموا بتأسيس سلطة النوعين مماً، خبر الرحاد، التواتر وخبر الآحاد، التواتر وخبر الآحاد، التواتر وخبر الآحاد، التواتر وخبر الآحاد، سالكين في هذا وذاك مسلكهم في علم الكلام: يضترضون افتراضات ويمدلون بماعتراضات لميدوا عليها بأخرى أن يسدفموهما دفعاً، فأفضحوا من خيلال ذلك عن مكامن السلطة التي يمارسها والحبر، على العقل البياني العربي، وهي المكامن التي يهمنا إبرازها الآن.

يعرّف الغزالي والحترب بأنته: والقول المذي ينخله الصدق أو الكلب، ويلع عملي استعمال دأو، بدل دواره العطف ليس فقط لأن والحبر الواحد لا يدخله كملاهما، و= الصدق والكذب فيكون الحبر صادقاً كاذباً وهذا تناقض) بل أيضاً لأن دكلام الله تعلل لا يدخله الكلب أصلاً، والحبر من المحالات لا يدخله الصدق أصلاًه. ويعربط العزالي الحبر بـ والكلام القائم بالنفس،، ويعتبره

<sup>(</sup>۲۱) أبو بكر عمد بن الطيب الباقلاتي، التمهيد، تحقيق الأب وتشرد يومف مكارثي (بيروت: المكتبة الشرقية، ۱۹۵۷)، ص ۱۳.

 <sup>(</sup>٧٧) المفاضي أبر الحسن عبد الجيار بن أحد، للفني في أبواب التوحيد والممدل (القاهرة: وزارة النقافة والإرشاد، ١٩٦٠ ـ ١٩٦١)، ج ١٥، ص ٣١٧ ـ ٣١٨.

<sup>(</sup>۲۸) انظر: وباب الكلام في الامامة وذكر جمل من أحكام الاعبار وما يملل عل فساد النص وصحة الاختيار، ه في: الباقلان، المصدر نفسه.

قسماً من أقسامه . وواما العبارة فهي الاصوات المتعلمة التي صينتها مثل قول القائل: زيد تـائم وضارب ، وهذا ليس خبراً لذاته ، بل يصبر خبراً بقصد القاصد إلى التعبير به عـبا في النفس. ولهذا إذا صند من نائم أو مفاوب لم يكن خبراً، وأما كلام النفس فهو خبر لذاته، وجنسه إذا وجد لا ينفير بقصد الفاصد،"<sup>00</sup>.

هكذا يتعد الفقيه الأصولي عن حقل تفكير علياء الحديث لينخرط مبسائرة في اشكاليات المتكلمين فيميز في دالحبري، بوصفه كلاما، بين كلام النفس والعبارة اللفظية، بين كلام صدر عن قصد المتكلم وكلام صدر عن غير قصده . ولم يكن انخراط الفقيه الأصولي في هذه المشاكل فضولاً منه، ولا كان - فقط - بسبب تداخل مسائل أصول الفقه بمسائل علم الكلام، بل أيضاً، وهذا هو السبب الحقيقي، لأن السلطة التي يعطيها الأصولي لـ دالحبري عملية إلى تبرير كاف.

لقد كان من بين المسائل الأسامية التي أثارها الأصوليون حول خبر التواتر مسألة ما إذا كمان يفيد «العلم» أو لا يفيده. و والعلم» في اصطلاحهم هم وصكون النفس» لما تعتقده وعلم ترددها في القبول أو الرفض. والحبر إذا كان يفيد «العلم» صمار الاعتقاد فيها يخبر به واجبا، أي صدار جزءاً من المقبلة التي يغيب الايمان به المسائلة وحسب، بل لقد ناقض الاصوليون مسائة ما إذا كان «العلم» الذي يفيده الحبر المتواتر وعلم ضرورة» أم وعلم استدلاله». و وعلم الضرورة» عندهم هر ما يحصل في النفس من معارف حسية ووجدانية بدون واسطة الدليل، أما وعلم الاستدلال» فهو الذي يكون بواسطة النظر في العلول الله وهم يعتبرون ماقدة ولا توقيع في شك بوجود مدينة تسمى وبغداده، مشألا لا لانهم وأوها بعيزيم، بل لانهم علموا بوجودها بواسطة اخبار متواترة، كثيرة ومتعددة، بحيث لا يتصور في المقل انفاق ناقليها على الكلاب.

من هنا تتجل لنا السلطة المرفية التي يمنحها المتكلمون والأصوليون عامة لـ وخبر النواتوء : إنهم يضعونه في أعمل مراتب الاعتقاد: مرتبة المارف الضرورية التي مصدوما الحس والأوليات المقلية .. . . . . ووجياً منهم يهده الأهمية القصوى التي للخبر المتواتد اشترطوا فيه عدة شروط اجملها الغزائي في أربعة : الأول أن يكون النقل عن علم لا عن ظن أن علياتي أن يكون علمهم ذاك مستنداً إلى محسوس : وإذ لو أخبرنا لهمل بغداد عن حدود المالم وعن عن من المالم وعن من من من تتواقر فيه تلك الشروط على مملى الإجبال الأعير الله للأعير عامل الخير عمن صدر عنه إلى الجيل الأولد الذي سمع الحبر عمن صدر عنه إلى الجير الأولد الذي سمع الحبر عمن صدر عنه إلى الجيل الأولد الذي سمع الحبر عمن صدر عنه إلى الجير الذي

<sup>(</sup>٢٩) الغزالي، للمتصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٣٧. انظر مناقشة واسعة حـول الخبر ومسألة الصدق والكذب في : أبي الحسين البصري، للمتمد في أصول الفقه، ص٥٤١٥.

 <sup>(</sup>٣٠) انظر: الفرق بين «العلم» دوالصل» في هذا النسم، المدخل ص ٣٦، وانظر لاحقاً ص ١٢٤.
 (٣١) سنفصل القول لاحقاً في الفرق بين علم الضرورة وعلم الاستدلال عند البيانيين. انتظر هذا

النسم، الفصل ٦. (٣٣) الغزال، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ٤٤.

نقله إلينا. والقاعدة الأصولية في هذه المسألة هي أن وخبر أهل كل عصر خبر مستفل بغضه فلا بد في من الشروط. واستناداً إلى هذه القاعدة يخرج الأصوليون من اطار وخبر الشواترى ما ينقله المهود أجيالاً عن أجيال من تكذيب النبي مومى لكل من ينسخ شريعته، وصا ينقله الشبعة من أن السرسول نص عمل الحلافقة لملى بن أبي طالب الأن مثل هذه الأحبار لا تسوافر فيها الشروط للذكرورة في الجيل الأول الناقل للخبر، وإنما هو خبر وضعه الأحاد من الناس ابتداء، ثم عملوا على اذاعته وأفشائه فكثر ناقلوه بعد ذلك عصراً بعد عصر. والشرط المرابع والأخبر يتعلق بالمعدد: عدد الناقلين الذين لا بد منه لحصول والتواترى. وهنا يضطرب الأصوليون، من نقهاء ومتكلمين، اضطراباً كبيراً من فيضهم يدلي بأرقام عمدة، ويعضهم يتوقف. أما المذالي فإنه يمتص غرجاً لمشكلة المعدد الكامل، الذي يثبت به التواتر بقلب المسألة فيقول أما والكلمل، وهو اتل عد بورث العلم، يس معلوماً. لكنا بحصول العلم الفروري تنبين كبال المعد، لا أنا

كيف؟ لقد انطلقنا مع الغزالي نفسه من القبول إن «الثواتر» يفيد العلم «الفيروري» فكيف يجوز القول الآن بأن كيال العلد الذي به يصبر الخبر متواتـراً إنما نتيشه بحصول العلم والضروري». أليس هذا دوراً؟

يماول الغزالي أن يتجاوز هذا الإشكال برد «العلم الشروري» الذي يفيده التواتر إلى عامل سيكولوجي: هو يرى أنه لكي يحصل «العلم الضروري» لا بد من قرائن تجعل السامع عامل سيكولوجي: هو يرى أنه لكي يحصل «العلم الضروري» لا بد من قرائن تجعل السامع كسوسة تتعلق بغيرنا، ككون هذا الشخص واقع في حب فناة ما، نمرف عنه ذلك من خلال أمارات وولائل تبلو عليه واحدة بعد الإخرى وتعبر كلها عن سلوك المشأق. فإذا ظهرت فيه أمارات وولائل تبلو عليه واحدة بعد الإخرى وتعبر كلها عن سلوك المشأق. فإذا ظهرت فيه علامات أخرى، ثانية وثالثة وإحدة حصل لنا اعتقاد ضعيف بأنه عاشق، ولكن عندا تصدر عنه علامات أخرى، ثانية وقالة ورابعة الخ. . . ووتتواتري هكذا، والقرن منه الدلائل كاتزان الاخبار وتواترها. وكل علم قطعي بأن هذا الشخص عاشق. وهكذا واقتران ماه الدلائل كاتزان الاخبار وتواترها. وكل غير على حيات من الاحجاج؛ السلم. . . وإذا كان هذا غير منكر فلا يعد أن يحمل العلمية والن الهم. . ولم يحبر والا كبير نو المناح بن الداح خبر الراس حاني الفدين تؤن اللياب مفطرب الملال يصدقهم، لكن إذا انضم الهم تول وهر وبل كبير نو نعيم وارات وهو رجل كبير نو نعيم في الداخ وتا إنكل منا قرائ الهدي الإلى قرائ الولك.

وعلى هذا الاعتبار فإنه ليس من الضروري في نظر الغزالي، أن يكون عــــــد الناقلين للخبر الذين يحصل بهم «العدد الكامل، الذي يفيد العلم، عــــداً واحداً في كـــل واقعة، بــل

<sup>(</sup>٣٣) لمناقشات مطولة حول وشروط الخبر المسواترة، انتظر: البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢. ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣٤) الغزالي، المصار نقسه، ج ١، ص ١٣٥.

يجوز أن يختلف باختلاف الوقائع والأشخاص والقرائن. ويذهب الغزالي إلى أبصد من ذلك يغرر أن والعلم، قد يحصل بقول رجل واحد، وذلك إذا توقيرت قرائن كافية. يقول وفلا يصد أن تبلغ الغرائن مبلغاً لا يقى بينها ودين الارة العلم إلا قرينة واحملة يقوم انجبار الواحد مقام تلك الفرائن.

تعدد القرائن يقوم مقام تعدد الناقلين، ليكن. ولكن ما القول إذا لم تتوفر قرائن؟

يجيب المغزالي قائلًا: ووإة قدرنا انتخاء القرائل فاقل عدد يحصل به العلم الضروري معلوم فه تعالى ويسب المغزالي قائلًا: ووإة قدرنا انتخاء القرائل ويشوع مصلوباً تا ولا سبيل لنا إلى معرف: فإنا لا ندري من حصل علمنا برجود كلا ويصدو الناائمي ووجود الناائمي ووجود كلنا، وسيل النكلة أن نرقب أنفسنا إذا قتل رجل في السوق مثلا والتعرب جامة عن موضع النتل ودخلوا عليا يخيرونا عن تعلم. فإن قول الأول بحرك الفنل وقول الثاني والثالث يؤكده ولا يزال يزايد تأثيداً إلى أن يصبر ضروباً لا يحكن أن تشكك فيه أنضرا القرفوف على اللحنظة التي يحصل العلم فيها ضروبة وحسب حساب للخميرين وعددهم لامكن الوقوف. ولكن دولا تلك المخطفة حسير، فإنه تزايد مقل الصب المعيز إلى أن يبلغ حد التكلف، ونحو تزايد عقل الصب المهيال إلى أن يبلغ حد التكلف، ونحو تزايد عقل الصبي المعيز إلى أن يبلغ حد التكلف، ونحو تزايد فصوء القبال المنافذة المنافذة المنابئ المواديء الله المنافذة المنابئ المواديء الله المنافذة المنابئ المواديء الأنافذا المنافذة المنافذة المنابئ المنافذة وتقل على المنافذة التكلف، ونحو تزايد فصوء القباط المنافذة المناف

لا شك أننا هنا أمام تحليل دقيق لسيكولموجية الاعتقادا؟.. ولكن هل يكفي هـذا في تبرير وخبر التواتر، من الناحية الفقهية؟

إن تحليل الغزالي للدور الذي تلعبه القرائن في التصديق بالحبر تحليل لا غبار عليه من الناحية السيكولوجية، مثله في ذلك تحليله لـ دتزايد قوة الاعتفاده، وتأكيده، بان هذا النزايد تزايد خفي لا يمكن ضبط اللحظة التي يتعقل فيها المرء معه من دالظن، إلى دالعلم، عند تواتر الاخبار. غير أن ما يؤسس الاعتفاد في الأمثلة التي ذكرها الغزائي ليس دالقرائن، ولا دتزايد المخبرين، بل إنحاء تؤسسه المشاهدة الحبية (مشاهدة التنق الماشق، مشاهدة الرجل وهمو يصفيه الناق عبرك المفارئة، مشاهدة الرجل في السوق. مشاهدة ضوء الصبح . . النخ). فالقرائن وتزايد الاخبار ليست، في هذه الحالات، موى عناصر مكملة للحادث الأسامي الذي يحرك الظن ابتذا أعني مشاهدة الواقعة. ومشكلة دخير التواترة في المبدأ الفقهي هو أنه يفتقر إلى ما المكتلة هي أن الذين قاموا بتدوين الأخبار وجم الحديث بعد أزيد من مائة ست من والخالدي لم يكن في امكانهم قط رصد وتزايد الناقاين، كيا في مثال دالرجل الذي قتل في السوق، الذي ذكره عن والرجل الذي قتل في السوق، الذي ذكره عن والرجل الذي متال بيتها لذا من جهة، ومن جهة أخرى في نظن أن الفقهاء والمحدثين، والميانين عموماً، يقبلون

<sup>(</sup>٣٥) الصدر تقسه، ج ١، ص ١٣٦ - ١٣٧.

<sup>(</sup>٣٦) لا بد من الاشارة هنا إلى أن هذا التحليل ليس من مبتكرات العزالي. بل لقد سبق إلى القول بـه إمراهيم بن سيار النظام المعتزلي المشهور. انظر، عبدالجبار، المفني أني أبنواب الشوحيد والعمدل، ج ١٥٠ ص ٣٤٣، والبصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٣٦٥.

إرجاع الاعتقاد في صحة دخبر النـواترو، وهـو مصـدر للتشريـع قـويّ، إلى مجـرد عـوامــل سيكولوجية، عوامل وتؤثر في النفس تأثيراً لا ينكره.

والحق أنه لا أحد من الفقها، ولا عن يتخذون والتواتسر، موصلاً لـ والعلم، يقبل بتأسيس هذا والعلم، على مجرد عوامل ميكولوجية. لقد كانوا جمعاً حريصين على التعبيز بين والظرى و والعلم، وإذا كان والنائير في النفس، بحوك الظن، كيا يقولون، فإنه لا أحد منهم يقول بأنه يولد والعلم، خصوصاً وهم مجعلون والعلم، الحاصل بخبر التواتر من والعلوم لشوروية، التي لا تستطيع النفس انفكاكاً عنها ولا دفعها بصورة من الصور تماماً مثلها أنك لا تستطيم دفع صورة الشجرة عن عينيك وأنت تبصرها.

الاعتبارات السيكولوجية التي ذكرها الغزالي لا تؤسس دخير النواتره بـل تنسف نظريــة الحبر البيانية نسفاً. فمن أين يستمد (التواتره، اذن، قوته الفعلية، في الحقل المعرفي البيــاني: في الحديث والفقه واللغة والكلام؟

الواقع أن الجواب عن هذا السؤال يجب أن يلتمس لا في تحليل الأصوليين لـ «التواتـر» وشروطه بمنزل عن الأنداع الأخرى من الأخبار التي تفيد «العلم» حسب تصنيضاتهم، بـل يجب البحث عنه في نظريتهم في الخبر بكاملها. وبعبارة أخـرى إن ما يؤسس «العلم» الـذي يفيده خبر التواتر هو نفس ما يؤسس «العلم» الذي تفيده الأخبار غير المتواترة التي تتوفر فيهـا شروط معينة . . . لترجم افن إلى الغزال نفسه ولنبحث الأمر معه .

يصنف الغزالي والاخباره الى ما يجب تصديقه وما يجب تكليبه وصا يجب التوقف فيه.
وما يحمنا هنا هر الصنف الأول، وهو يجمله مسهة أنسام: والأول ما الخبر عنه عدد الزائر فإنه يجب
تصدية ضرورة وإن لم يلد عليه دليل آخر، ذليس في الاخبار، والمن مسدته بحبود الإخبار إلا الشوائر. وما
تصدية ضرورة وإن لم يلد عليه دليل آخر بدليس في الاخبار، والمن نذا مع ما سبق ان قاله قبل بخصوص
المرافق من الخبر الله تعالى عنه فهو صدق بدليل استحالة الكذب عليه... الشالث خبر الرسول
عليه السلام ووفيل صدقة: ولالة المعرزة على صدقة بدليل المتحالة الكذب عليه... الشالث على المنافق ما اخبرت عنه الأحة, إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المصرة عن الكذب... الخباص كل خبر
ما أخبرت عنه الأحة, إذ ثبت عصمتها بقول الرسول عليه السلام المصرة عن الكذب... الخباص كل خبر
ويؤن ما أخير الله عليه ورسوله (ص) أو الأحة أو من صدقة وقام الله الله المنافق (ص) ويسمم عنه ولم
كذباً لكان الموافق عليه كذباً. السلام كل خبر صع أنه ذكره المخبر بين يذي رسول الله (ص) ويسمم عنه ولم
يكن غافلا عنه فسكت عليه ، لأنه في كان كذباً بالله مكت عنه ولا عن تكذيب، ونعني به ما يمثل باللذين.
السابع كل خبر ذكر بين بدي بدي جاعة أسكوا عن تكذيب، والمعادة تقفي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع
المسابع كل خبر ذكر بين بدي بدي جاعة أسكوا عن تكذيبه، والمعادة تقفي في مثل ذلك بالتكذيب وامتناع

وإذا نحن أعدنا ترتيب هذه الأتسام حسب قوتها من الناحية الدينية وجدنساها تتمدرج كما يلي: الحبر الصادر عن الله (= القرآن)، الحبر الصادر عن الرسول (= الحديث)، الحبر الصادر عن الأمة (= الاجماع)، الحبر الموافق لما أخبر به الله أو رسوله أو الأمة، ما سكت عنه الرسول، ما سكتت عنه الأمة، ثم أخيراً ما أخبر عنه وعدد التواتري. وواضح أن المراجع

<sup>(</sup>٣٧) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٤٠ ـ ١٤١.

التي تستند عليها هـذه الأقسام في صدقها أسائة لا غـبر: الله، الرسـول، الأمة. والمقصـود بـ والأمة، عندما تذكر في مثل هذا السياق هو واستحالة اجماعها على الكـذب، كما ينص عــلى ذلك حديث مشهور.

وإذن فالسلطة التي تمنح والتواتري قوته الابيستيمولوجية في الحقل المحرفي البياني هي والاجاع، وهذا ثمنيء واضح، خصوصا إذا نظرنا إلى والطرف، الأول الناقل للخبر، أي الجليل الأول الذي سمع عن النبي وهم الصحابة. قد والتواتري المندا الطرف يعني واجماع الصحابة، في ويكون هذا الإجاع إما بذكرهم الشيء وتقريرهم إلياه، وإما بسكوتهم عنه وعدم اعتراضهم عليه. وإذن فد الاواتري كسلطة تؤسس صدق الخبر، لا يعني تواتر النقل عن الصحابة وحسب، بل يعني أساساً وقبل كل شيء تواتره بين الصحابة، أي اجماعهم عليه، إما نقريراً وإما سكوتاً. وبالتالي فالذي يؤسس وخبر النواتري هو، أولاً وقبل كل شيء، الاجاع: اجاع الصحابة.

سلطة الاجماع - اجماع الصحابة - هي التي تؤسس، ابتداء، مصدافية وخبر التــواتره. وسنحلل هذه السلطة بعد حين. أما الآن فلننظر إلى ما يؤسس مصدافية والنقل، أو والرواية، عن الصحابة عندما يتملق الأمر بــ وخبر الأحاد،

اهتم علماء الحديث وعلماء أصول الفقه اهتماماً كبيراً به وخبر الآحادي، نظراً لما يترتب عنه من نتائج دينية وسياسية. ذلك لأنه إذا كان وخبر التواتره وهو الذي تنقله جماعات يتعلَّر اتفاقها على الكنب، إنما أنترتب التفاقها على الكنب، إنما أنترجب سلطته في نهاية التحليل الى واجماع الصحابة، كما يتناً، فإن وخبر الآحاده لا يتمتع بذات الحصابة، حصابة الاجماع، وبالتالي فلا بد أن يكون مناز شك وجدال، خصوصاً مع ما عرف من تفشي والموضعى: وضع الحديث ووضع اللغة ووضع وحدال، خصوصاً مع ما عرف من الحابرة أن تلك. لذلك كان لا بد من الحرص على ضبط والنقلى، والسيل إلى ذلك: الإستاد.

وهنا لا بد من وضع منهج والإسنادو في اطاره التاريخي. معروف أن الحديث النبوي لم 
يبدأ جمعه إلا بعد وفاة الرسول بأكثر من مائة سنة. ومعروف كذلك أن الثقافة العربية 
الإسلامية كانت طوال هذه الملة ثقافة شفوية الطابع<sup>20</sup>. ف والعلم ع أي الحديث بصورة 
خاصة ـ كان يؤخذ من أفواه الرجال وليس من الصحائف. لقد كان هناك عزوف عام عن 
كتابة الحديث، تجنباً لاحتهال اختلاطه بالقرآن الذي كان وحده يكتب صواء زمن النبي وحين 
الموحي أو بعده. أما الباقي، من حديث وغيره، فقد ترك للرواية الشغوية وللقاليد أو 
المذكرات الشخصية. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى لا بد من التذكير منا بأن اللغة العربية 
كانت كتب قبل وضع النحو بدون نقط ويدون حركات، وبالتائي فالكليات المكتوبة كانت 
معرضة دوماً لـ والتصحيف، أي للخطأ. إن هذا يعني أن الكتابة لم تكن تمتم، قبل عصر

<sup>(</sup>٣٨) انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، الفصل ٣.

التدوين على الأقل، بما يكفي من والحصانة وللصدافية، ولمذلك لم يكونوا يكتفون بكتابية القرآن في المصاحف، بمل كانوا بحوصون شديمة الحرص عمل حفظه واستنظهاره عن ظهر قلت، وضبط روايته وقرآك.

وأمام هذه الوضعية لم يكن من سبيل لتوثيق والخبره، أي خبر كمان، غير الساكد من صحة صدوره عَمَّن ينسب إليه. ولم يكن من سبيل إلى ذلك غير ضبط سنده، أي النظر في رواته إن كانرا من المؤترق بهم أم لا. وقد اعتم أهل الحديث بالإسناند فوضعوا له مقاييس عضامة أمها والتعديل والتجريع، . يقصلون بـ «التعديل» وصف الراوي بعمفات تجمل منه عدلاته والرجل العدلي عدهم «عرص لم يظهر في اسر دبه وسرونه ما نخل بها، فجل لمذلك خبره وشهادة، (إذا كان مسلم عاقلاً بالغا ضابطاً لما يخطط ويروى). أما والتجريع، فهو ذكر وصف في الراوي يتال من عدالته ونظل بحفظه وضبطه».

واضح أنه ليس من شأننا هنا عرض ولا مناقشة مقاييس ضبط السند، التي وضعها أهل الحديث، وإنما بهمنا التعرف على ما يؤسس السلطة الابيستيمولوجية التي لـالإسناد، في الحقل المرفي البياني ككل.

لنبذاً أولاً بتحديد المقصود بـ وخير الأحدادى، فهو المدني بالإسناد. يقول الباقلاني: واما حقيقه هذه الإضافة في اللغة (٣ اضافة الحبر إلى الأحدى فإنه عبر واحد وأن الراوي له واحد لا اثنان ولا اكثر من ظلا، غير ان الففهاد والمتكلمين قد تواضعوا على تسبب كل خير قصر عن ايجاب العلم بأن حير واحد، سواء عندهم وواه المواحد أو الجيامة التي تزييد عن الراحد، وصدا الحبر لا يوجب العلم ... ولكن يوجب العمل إذا كان تقله عدلاً ولم يعارضه ما هو أقوى منه، على حد ما غذهب إليه "". ويعبر الخيراً لي عن الممل في قبل فيقول: واعلم أنا نريد بخبر الراحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الاخبار إلى حد التدواتر المفيد للعلم، في القد جاهرة عن عدل أقد عد الإدامة والاء.

هذا والمقصود بقولهم: ولا يوجب العلم ويرجب العمل، انسه لا يجب الاعتقاد اللذي تَسْكُن الله النفس بل يفيد الظن فقط، ولذلك كان الشك فيه لا يعد إثماً من الناحية الدينية. أما أنه ويجب العمل، أو ويجب التهد بمه قدمتاه أنه يجب اداء ما ينصل عليه من الأحكام الشرعة في المعادات والمعاملات. أما لماذا يجب والعمل، به رغم أنه يقيد الطن نقطاء فتلك مسئلة ثار حولها نقاش طويل، تخلص منه الغزالي بالقول: والصحيح الذي فعب إليه المجاهد من مسئلة ثار عرب المناحبة والتابعين والقهد ولكامين التهد بضير الواحد عقلاً، ولا يعادات بالمقلل، ويستعلون على ذلك بدليان: التبد به عضلاً، وإن النه بالمنال ، ويستعلون على ذلك بدليان: واحده الجهاد الله المادة المنال ، ويستعلون على ذلك بدليان: واحده الجهاد الله المنال والمنال المنال المنال

<sup>(</sup>۳۹) للتمناصيل، انتقل: عمد عجاج الخطيب، أصمول الحديث ومصمطلحه (بديروت: دار الفكر، ۱۹۷۰)، ص ۳۲۰ وما بدندها، والغزالي، للستصفي من علم الأصول، ج ١، ص ۱۹۲ م.

<sup>(</sup>٤٠) الباقلاني، التمهيد، ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤١) الغزالي، الصدر نفسه، ص ١٤٥.

وتكليفه إياهم تصديقهم فيها نقلوه من الشرع؛ ". وبما أن والتواتيره يستمد سلطته من الإجماع، كمها أوضحنا قبل، فإن قول الغزالي ان التعبد بخبر الأحاد دواقع سمعاً، معناه: اجماع الصحابة على قبوله. وبالتالي فالدليلان كلاهما يؤولان في نهاية المطاف إلى وإجماع الصحابة.

هكذا يتضح أن السلطة التي تؤسس خبر الاحاد هي ذاتها التي تؤسس خبر الدواتر، الماطقة وإجماع الصحابة، هذا، والإسناد لا يثبت صحة الحبر في ذاته، بل إنما يثبت صحة الحبر في ذاته، بل إنما يثبت صحة الحبر في ذاته، بل إنما يثبت صحة الحبر أن الرسول طبقاً للشروط التي يعتمدهما أهل الحليث، فهر صحيح على شروطهم ""، وليس صحيحاً في نفسه، ومن هنا كان ولا يوجب العلم، أما كنونه ويوجب العلم، أما كنونه ويوجب العلم، أيضاً لا بسبب وثاقة الإسناد بل بسبب تواتر الخبر بإجماع الصحابة على العمل العمل

الإجماع ، إذن، هو الذي يؤسس دالحبره ، متواتراً كان أو غير متواتر. الإجماع يمنع خبر التواتر إيجاب العلم والعمل، كما يمنع خبر الآحاد سلطة ايجباب العمل بـه... فيا الـذي يؤسس سلطة دالإجماع، نفسه؟

ذلك ما سنناقشه في الفقرة التالية.

- 4 -

الوضع الابيستيمولوجي لـ «الإجماع» في الفكر البياني وضع معقد تماماً. لقد بذلل البيانيون، والأصوليون والمتكلمون منهم خاصة، جهوداً فكرية كبيرة، منذ الشافعي إلى البيانيون، وأجل تقنينه وضبطه، ولكن النتيجة في نباية الأمر كانت وما تزال جملة من الأراء عنفلة ومنشجات وشفارة: لقد اختلفوا في تصريفه، وفي تأسيسه (البات حجّيته أي كونه أصلاً»، وفي قبوله، وفي إمكان انمقاده، وفي كيفية حصوله، وفي تحديد زصه الخ. . . ومع ذلك فهم جمعاً، سواء منهم المنافحون عنه أو المشككون فيه أو المتوقف، يتحونه سلطة اليستيمولوجية قوية، ليس في المفقه وحسب، بل في جمع العلوم البيانية دينية كمانت أو لمنهي، كمان أن هذه السلطة، سلطة الإجماع، قد امتد تأثيرها إلى داخل كل صلحب، كلامي أو نقعي أو نحوي، حيث بلجاً أحياناً إلى الاستدلال بـ «اجماع» اهل الملحب للاحتجاج لراى أو لرة رأى.

لِنُستصرضُ أولاً بعض مظاهر ملطة «الإجماع خبارج التفكير الفقهي لنسرى إلى أية درجة كان همذا والأصل، وربحا ما يزال، من أقوى السلطات المرجمية في الحقمل المعرفي البياني، ثم نعود بعد ذلك إلى علم أصول الفقه حيث سنتيين بوضوح مدى تعقيد وضع همذا والأصل،

<sup>(</sup>٤٢) الصدر تفسه، ص ١٤٨.

<sup>(</sup>٣٤) لمانظ العراقي التقيد والإيضاح لما اطلق واغلق في شرح مقدمة ابن الصلاح، تحقيق محمد عنهان (بيروت: [د.ن.]، ١٩٩٩)، ص ٢١، وإلجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، ص ١٤.

لقد تبنى علياء العربية، من لغوبين وتحويين، وكذلك قعل البلاغيون وإن بصورة 
ضمنية، تبنّوا جيماً الهيكل الصوري لعلم أصول الفقة فجعلوا من النص (= السباع، 
النقل) والإجماع والقياس، الأصول الشلاثة الأساسية، كها جعلوا، شأنهم في ذلك شأن 
الأصولين الفقهاء، من الاستحسان والاستهماب الغير ... أصولاً مكملة. وهكذا فبالنسبة 
أصول النحو يعقد بانا بعنوان: وباب القول في إجماع أهل العربية مق يكون حجّة، يقول 
أصول النحو يعقد بانا بعنوان: وباب القول في إجماع أهل العربية مق يكون حجّة، يقول 
في: واعلم أن نجاع أمل البلين "أنها يكون حجة إذا أصطلا خصمك بده ألا غالف المصرص والمنبس 
في المصرص، فلما أن أي بعد المبلك للا يكون إجماع أهل العربية مق يكون حجّة، يقول 
لما المصرص، فلما أن أي معاليه بله المؤلف الحمل 
لما المتحرف، فلما أن أي معاليه بله ينه بنالت للإ يكون إجماعهم حجة، ومم أن أبن جني يربط العمل 
على التقيد بالنص وما قيس عليه، فإنه يعود فيجمل سلطة الجياعة - جماعة النحاة - علزمة أني 
على التعرف. يقول: والآثام حمانا اللي رابئه وسرعته الإنقام على خلاف الجياعة المياهة التي 
طال بعنها رتقام نظرها رتالت أوباخر عن أوائل واعبازاً من كلاكل... فإذا عرحذا على هذا الشال وباشر 
يتمام اله في شيه منه، فإنه إذا مل قال سند وأنه وشيه منه، وأنه إنه أنه المنا من السلف

واضح أن ابن جني يؤكد هنا على عدم جواز غالفة واجماع النحويين، وهو المقصود به والإجماع عندما يتعلق الأمر بالإجماع في العربية. وهذا مأخوذ من علياء أصول الفقه الذين ناقشوا المسألة وقرروا أن المقصود به والإجماع هو اجماع والمجملين، وليس إجماع عامة الناس. ويؤكد ابن جني هذا المحنى في سياق آخر: جواز أو عدم جواز الاقتداء بالنحوين م أي تقليدهم مثليا يقدد الناس المجملين في الفقه مقول: وبوا كان النحوين بالعرب لاحقين ومل منهم تعلين، والناظم محلن، ومعانهم وقصودهم مين، جاز لساحب هذا العلم... أن يرى ين سواع الوار وعلاو مل المتهم التي خذوا، وأن يحدث في هذا الوضرع نصوأ عا اعتدوا في اساك، «ان.

الإجماع، إذن أصل من أصول «التشريع» في النحو واللغة. وفي الغالب يتم العمل بهذا الأصل بدون تأسيس ولا تبرير وكانه من بديهات العقل. هكذا نجد ابن جني نفسه ينطلق من هذا الأصل منذ الصفحات الأولى من كتابه، بصورة عفوية، حيث يقرر في سياق تميزه بين الكلام والقول أن من لذا للنالي على الفرق بين الكلام والقول اجماع النامي على أن يقولوا: كلام الله، ولا يقال: أقدارة فول الهم ""!

لم تكن هذه السلطة التي مارسها والاجماع، على عقول النحاة واللغويين الا مظهراً من

<sup>(</sup>٤٤) يقصد الكوفة والبصرة.

<sup>(40)</sup> أبو القنح عشيان بن جني، الحصائص، تحرير محمد علي النجار، [ط ٢] (القاهرة: دار الكتب للصرية، ١٩٥٢ ـ ١٩٥٣)، ج ١، ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نقسه، ج ١، ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤٧) للصدر تقسه، ج ١، ص ١٨.

منظاهر السلطة الايبستيمولوجية التي كانت، وما تزال، لهذا والأصل، في الحقل المعرفي المبادر والتي تجد مركزها في أصول الفقد. والحق أن حديث النحاة واللغويين عن والإجماع يبدو هزيلاً بالقارنة مع مناقشات الأصولين الفقهاء والتكلمين حول هذا المؤضوع، كما أن السلطة التي ينحها أولتك لهذا والأصل، ليست في الحقيقة الاظلاً لتلك التي ينحها له علماء أصول الفقه. ذلك لأنه إذا كانت اللغة إنما يؤسسها والتقال، وإذا كان النحو في حقيته وجوهره وقياس يتبع، وبالتالي يمكن الاستغناء فيه عن والاجماع، فإن الشريعة لا يمكن أن تتأسس تأسيساً أصولياً بدون القول بدود الاجماع، وفذا لم يتردد كثير من الفقهاء، معتزلة وأشاءم، في الحكم بالكفر على منكر والإجماع،

والواقع أنَّ علياء أصبول الفقه قد منحوا والإجماع من القوة الاييستيسولوجية، قوة التأسيس على الصعيد النظري، ما لم يمنحوه لأي وأصلى آخر، بل لقد أسسوا عليه جميع الأصول الاخرى. ولحدًا كان والإجماع كيا يقول الغزالي وأعظم أصول الدين، ""، وكيف لا يكون كذلك وهو والذي يحكم به على كتاب الله تغلل وعلى السنة للقرائرة ""، فالقرآن كيا هو بين أيدينا الوم وكيا كان في كل عمر من المصور الإسلامية الماضية، هو نفسه القرآن كيا جدبه الرسول، لا تغير ولا تحريف، دليل ذلك وإجماع المصحفة على صحة وكيال المصحف الذي تم جمه وإقراره بعصورة بالبة كنص وحيد في عهد عيان. فلولا هذا الأصل - الاجماع - لما أمكن تأسيس صحة النص القرآني الشداول بين الناس المعرائي أما والسنة للتواترة فقد سبق أن بينا كيف أن التواتر، في الحديث أو في غيره من الاخبار، إنما بإليسيس الموباغ.

أما بالنسبة لقرة الإجماع ازاء الاجتهاد \_ أو القياس \_ فقد سبقت الإنسارة إلى أن الأصول الأربعة في الفقه مرتبة ترتبياً تسازلياً كما يلي: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالإجماع هو الذي يؤسس الاجتهاد . ذلك أن الأصوليين عندما أرادوا إلبات حجبة الاجتهاد لم يجدوا سبيلاً إلى ذلك غير والإجماع كم سنرى ذلك في الفصل التالي. وكما يؤسس الإجماع الاجتهاد يُحكمه إيضاً. ذلك أن سلطة الإجهاع لا تقف عند حدود تأسيس والتصري تأسيساً أصولياً ، بل تعدى ذلك إلى مضمونه . فليس ما أجمع عليه السلف من القراءات والروايات هو وحده الصحيح ، بل ان ما أجمعوا عليه على صعيد الفهم والمعنى هو وحده الصحيح كذلك . ذلك أن الإجماع اكبا يكون . على حكم إن واقعة يكون على نائيل نص أرتف مو وحل تعليل حكم النص وبيان الوصف النوط به ١٠٠٠٠ . تقويفسل أبو الحسن البصري القول في هذه المالة في باب عقله يعنوان وباب في أمل المسر إذا الأوا الاية يأبيل واستلوا على الته بليل أو دليل أو

<sup>(</sup>٤٨) هذا ما فعله أبو البركات عبدالرحمان بن محمد بن الانباري الحدوق سنة ٧٧ه هـ في: لمح الأطلة في أصول النحو، حيث جعل أصول النحو ثلاثة: نقل وقياس واستصحاب حال.

<sup>(</sup>٤٩) الغزائي، للستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۵۰) المبدر تقسه.

<sup>(</sup>١٥) عبد الوهاب خلاف، أصول التشريع الإسلامي، ص ٥٣.

علة غير ما ذكروه أم (٢/٢ والجواب: وان أهل العصر السابقين إذا كانبوا قد نصدوا على صحة أو فساد تلك الطريقة فهي عل ما نصوا عليه ولا يجوز الاجتهاد فيها من جديد)، وإن لم ينصوا على فسادها أو صحتها. . . لم ينتم صحة تلك الطويقة إلا أن يكون في صحتها إيطال حكم أجموا عليه(٣٠٠).

ولكي نتين بوضوح اكثر سلطة والإجماع، في الحفل المعرفي البياني، التي تشكل مباحث أصول الفقه الجاتب المنطقي والايبيستيمولوجي فيه، نستعرض بعض المسائل التي أشارها الاصوليون حول هذا والأصل؛

من ذلك مثلاً قولهم إن الإجماع وحجة غير قابلة للنسخ»، باعتبار أن النسخ إنما يتصور بنص من كتباب أو سنة ، والحال أن الوحي والسنة قد انقطعا بدولة الرسول. وبحا أنهم يتصورون والإجماع في الخالب على أنه وانفق للجهدين من هذه الاحة في عصر حل حكم شرعي، فقد طرحوا مسألة جواز أو عدم جواز قيام إجماع في عصر من العصور التالية بخالف ما سبق أن أجمع عليه أهل العصور السابقة في وقدب أكثر الناس إلى أن أجماع المل كمل عصر حجة على من مالك بيدهم، وقال أمل الظاهر إجماع الصحابة ونقل عن مالك وان إجماع أهل اللاينة ومده حجة ٣٠٠ ولكن معظم الأصوليين لم يوافقوا الامام مالك على هذا وقد حية ١٠٠٠ ولكن معظم الأصوليين لم يوافقوا الامام مالك على هذا المنذر والذورات والأصمارات»، ويالتائل فالإجماع ليس خصوصاً يهم: وبدء حية الكي فالإجماع ليس خصوصاً يهم وبدء بعدها بيل ما زلوا عفرقين في المنذر والذورات والأصمارات»، ويالتائل فالإجماع ليس خصوصاً يهم.

ولم يقف الأصوليون عند التساؤل عن جواز قيام إجماع يخالف اجماعاً سابقاً بمل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فتساملوا هل يمكن قيام إجماع في عصر ما حول مسألة معينة بعد ان استقر الخلاف حوفاً في العصر اللبابق، وقد قال معظمهم بعدم جواز ذلك. والمنام حجة الإسلام الغزاي وسام استغرار الخلاف في العمر الأولى عنده عند الأشعري والإمام مالك والإسام حجة الإسلام الغزاي وسام المؤمينية " ، وليس هذا الواي خاصاً بالأشاعوة ، بل ان المعتزلة أيضاً يذهبون نفس المذهب يقول أبو الحسين البصري واطع ان أمل إذا احتفزا في للسألة على قوايد ستنافي خلية بعضم إلى على تغلقه ما سواهما، فلا يجوز لمن بعدهم احداث قول أخروا "، وأكثر من ذلك ذهب بعضهم إلى الحكم بمنح والمقال العمر الثاني على أحد قول أمل العمر الأولى، وقد برر بعضهم ذلك بأنه والو جزز أن يتميح أهل العمر الثاني على خلاف ما اجتم عليه الأولون من جواز الأخذ بكل واحد من المرايين. أما الجزز الذي أمل العمر الأول على قول، والناق أمل العمر الثاني على قول خلاف، غلاء بكل واحد من المرايس. أما مسألة ما إذا كان من الجمائز احداث تأويل جديد لنص من النصوص أو لدليل من أذاحة

<sup>(</sup>٥٦) البصري، المتمد في أصول الققه، ج ٢، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥٣) المدر تفسه، ج ٢، ص ٨٤١، ٤٩٢، ٤٩٧.

<sup>(\$0)</sup> الغزالي، المستعلق من علم الأصول، ج ١، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٥٥) فنواتح الرحموت في شرح مسلم الثينوت، على هسامش: الغزالي، المصدور نفسه، ج ٢ ،

<sup>(</sup>٥٦) البصري، المتمد في أصول الفقد، ج ٢، ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥٧) الصدر نقسه، ج٢، ص ١٧هـ ١٩٥

الشرع بعد وإجماع» على تأويل معين فالرأي السائد هــو أن ذلك لا يجـوز إلا بشرطين: والارل أن لا يكون مُلفياً لما أجمع عليه من التأويل الأول، والثاني ألا يكون السلف قد نصّوا على بطلان التأويل الثاني، فإذا فقد أحد الشرطين لم يُنزه (\*\*\*).

ومن المسائل التي أثاروها ما اصطلحوا على تسميته بـ والأجماع السكوي، وذلك كأن يقول أحد المجتهدين براي في مسألة ويسكت الباقون ضلا يعترضون عليه. وقد اختلف الأصوليون في ذلك: وبرعل النزاع أن يكرن السكرت قبل استقرار المذاهب وأن تمفي منه التأسل بعد الفنرى أو القضاء وأن لا يكون هناك عوف ينم الساكت من ابداء رأيه، وأكثر الحنفية يعتبرون الإجماع السكوق هذا إجماعاً قلطياً بعمل به في كبل مجال، بينها رفضه الشافي وكثير من المتكلمين ووقال الجائي ته اجاع بشرط أن يقترض العمر الذي ظهر فيه هذا الرأي، "".

وفي هذه المسألة بالذات، مسألة دانقراض العصري نجد من يقول بأن الاجماع لا يعتمبر إلا بعد انقراض العصر الـذي تم فيه . وقد قال بـذلك كـل من أحمد بن حنبـل وأبو الحسن الأشعري وابن فورك ، فقد اعتبروا وانقراض العصر شرطاً مطلقاً سواه كان اجماع الصحابة أو إجماع من يعدهم، وقيل ـ وهو ــشرط في إجماع الصحابة نقط، وقيل حود ـشرط في الإجماع السكون نقط، وقبال إما الحرين، إن كان سنده قباساً فشرط، وإلا فلايه ( أما الجبائي (أبو علي) ـ أحد أقسطاب المعتزلة ــ فيرى دان انقراض العصر طريق إلى مولة الإجماع، لأن العصر لا ينقرض إلا وقد شاع القول في جميــ أمله، لذكران فيهم خالف الأعلى خلوله (١٠)

ويعد فسيطول بنا المقال إذا نحن أخذنا في استقصاء المسائل التي أثارهما الأصوليون حول والإجاع والتي تعبّر عن مدى تمكن سلطة هذا والمبدأ، على العقل البياني. فلنتقل الآن إلى البحث في ما يؤسس هذا المبدأ عند الأصوليين. ونحن نستعمل هنا كلمة ومبدأ، لاننا نعتقد أن والإجاع، كيا ناقشه الأصوليون أنفسهم مبدأ نظري أكثر منه حقيقة ملموسة.

والواقع أن مما يثير دهشة الباحث واستخرابه أن يمنح الأصوليدون أن والإجماع كل تلك السلطة التي أبرزنا بعض جوانبها في الصفحات السابقة ولا يتفقون حوله على أي شيء يمكن من تحديد وضعه ولا يتفقون حوله على أي شيء يمكن من تحديد وضعه ولا من الأمساك به تحقيء قابل للتحديد. فقد قال الأمام بالك أن والحبحة في إجماع من بعد الصحابة التي أي أخلا على أن المعام أحمد بن حنيل إلى أبعد من ذلك - في أحد اقوائه من بعد الصحابة المحاب عنه وكافب لمن الثاني قد تحتقون ولكن لا يقول لا تعلم الثاني التحقول إلى المناس المحدد والتحقول ولكن لا يقول لا تعلم الثاني التوريخ بالمحاب المحالي الخلق الذي يقول ولا عارض في يلهده التي أن الذي تقور باراء خاصة فلا غوابة، يعد الذي ذكرنا، إذا عارض في

<sup>(</sup>٥٨) محمد الخضري، أصول الفقه، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>٥٩) الصدر تفسه، ص ٢٦٧.

 <sup>(</sup>١٠) فواتح الرحوت في شرح مسلم الثبوت، عل هامش: الغزالي، المستصفى من علم الاصول، ج ١٠ ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦١) البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٥٢٨.

<sup>(</sup>٦٢) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٦٣) الخضري، أصول الفقه، ص ٢٧٨.

حجّية الإجماع، بدعوى أنه دعبارة عن كل قول قامت حجه وإن كان قول واحده<sup>(۱۱)</sup>. لماذا التمسك إذن، جدًا والأصلع؟ وما الذي يؤمسه في الحفل المعرفي البياني؟

- £ -

ليس من شأتنا هنا، ولا من اعتصاصنا ابداء الرأي في موضوع تزاحت فيه الأقوال وتضاربت. وكل ما نطح اليه هو تتبع سياق تفكير أحد كبار علياء الأصول، وليكن الغزائي الملقة بدوحجة الإسلام، والذي رد على الإمام مالك في قوله إن الإجماع هو إجماع أهمل الملينة فقط كها رد على من قال إن الاجماع هو إجماع الصحابة فقط. إن المزائي يدائع عن الإجماع بمناء الشامل أي واتفاق أمة عمد (ص) خاصة على أمر من الأمور الدينية مهم ولا يخصّه بأي عصر كها لا يقيده بانقراض أهل المصر. فكيف يؤسس الغزائي الإجماع بهذا المحنى، ويعبارته

يب الفرزالي: ورستد الاجماع، في الاكثر، نصوص عواتسرة وأصور معلومة فرروة بقرائن الاحواليان". وعندما يشرع في تفعيل القول في ذلك يلاحظ أن جيع الابات التي يستشهلا الاحواليان". وعندما يشرع في تفعيل القول في ذلك يلاحظ أن جيع الابات التي يستشهلا المولون بها على حجية الإجماع مثل قوله تعلى: «وكذلك بحملائم أمة وسطا لتكونراً شهداء هل الله في المولون بها المولون إلى المؤودية التمالي: «() وقوله تعلى: «() وقوله تعلى: «قول المتلفتم فيه من شيء «الله تعلى: في المولون إلى المؤودية تعلى: «قوله المتلفتم فيه من شيء لل شهر الشروري: «) و ومفهومه أن ما تققتم فيه فيو حتى وقوله تعلى: خوانون تتناهم في فيه و في وقوله تعلى: خوانون المتناهم في تعلى المؤودية و المتناهم، وأقواها قوله تعلى: والمؤودية المؤودية المؤودية المؤودية المؤودية والمؤودية الإجماع بل المؤاملة عند تولّه ما توليا المؤودية الإجماع بل المؤودية والمؤادة عند تولّه ما توليا الأودين بالانها وتتمود وقيلة المؤودية الإجماع بل المؤاملة عند تولّه ما توليا لا تؤوسسيا المؤودية الإجماع بل المؤاملة عند تولّه ما توليا لا تؤوسسيا المؤودية الإجماع بل المؤاملة عند تولّه ما توليا لا تؤوسسيا المؤودية الإجماع المؤودية الأخذية المؤودية الإحادة عدد تولّم المؤودية الإجماع المؤودية الإجماع المؤودية الإجماع المؤودية الإجماع المؤودية المؤودية المؤودية الإجماع المؤودية المؤودية المؤودية الإجماع المؤودية المؤودية الأخودية المؤودية المؤودية الأخذية المؤودية المؤودية المؤودية

ثم ينتقسل إلى السنة فيلاحظ بلاى، ذي بهذه أن «التمسك بشوله (مر)، ولا تجمع أمني عل الحطاء، أقوى في البات حجية الإجماع من التمسك بالآيات المذكورة، غير أنه يبادر فيلاحظ أن هذا الحديث ولب بالمتراتر كالكتاب، ولذلك بجلول تعزيزه، فيقول: وفطريق تقدير الدليل أن نقول

<sup>(</sup>٦٤) الغزالي، المصدر نفسه، ج١، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦٥) المحدر نفسه.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٦٧) المعدر نفسه، ج ١، ص ١٧٥.

تضافرت الرواية عن رسول اله (حمى) بالفلاة ختافة مع اتفاق الملية في عصمة هذه الأمة من الحفظ واشتهر على 
لمانا المرمونين والثقات من الصحابة بالمفاظ ختافة مع التفاق الرورد بمشها) أن ها تزل - تلك الأحاديث عالمرة 
في الصحابة والتابعين إلى زماتنا هذا لم يضعها أحد من أصل المقلل من سلت الأمة و تطفهاجس، بالمؤضافة لم 
إن وهذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة واللمبورة بين المسابة تراكبون بين المحابة والمهم أحد فيها 
خلافاً أو إنكاراً إلى زمن النظام، ويستحيل في مستقر الصادة توافق الأمم في أعصار متكررة عمل النسليم لما لم
غضافاً أو إنكاراً إلى زمن النظام، ويستحيل في مستقر الصادة توافق الأمم في أعصار متكررة عمل النسليم لما لم
غضا بنا المسابق المؤسسة على المسابق المسابق المنابق بشهر يرفع به الكتاب القطوع به إلا إذا 
المستد إلى مند مقطوع به ١٩٤٠».

وواضح أن الغزالي يستدل على حجّية والاجاع بـ واجماع الصحابة والتابعين على التسليم بالأحاديث المذكورة التي هي كيا قال المستند الأقوى للاجماع ، فكمأته قد استند في إثبات التواتر بالإجماع ، هذا في حين سبق له أن أثبت التواتر بالإجماع كها وأنها قبل "". وقد استند في وقد استشعر الغزال ما في هذا المسلك من دور وقساد دليل فكتب يقول: فإن قالموا قد استثلتم بالاجماع على صحة الحرب فيه ابتم إجموا على المصحة فلاليل على المحتمد فيو صحيح ، وهل النزاع إلا فيحة اثنا لا بل استثلثنا عمل الإجماع بالمجموع المحتمد فيو مصحيع ، وهل النزاع إلا فيحة اثنا لا بل استثلثنا عمل الإجماع به على القواطم الحجر بغر المراحد المحتمد فلمات بالمادة كون الحبر مقطرها به ، لا بالإجماع، ثم يضيف الغزالي هيئا الهمية في هذا المجال المحادد عن المحادث عن هذا المجادد مصورة شوال، وإن مادن المحدود عنها المواطقة المحدود المحدود عنها المحدود المحدود المحدود عنها المحدود

ولكن ما حقيقة هذه العادة التي يجعلها الغزالي مؤسسة للاجماع، الاجماع الـذي يقول عنه هو وغالبية الأصولين انه: «أعظم أصول الدين»؟

الواقع اننا سنكون قد شوهنا فكر الغزالي في هذه المسألة إذا نحن فهمنا من والعادة على معنا من والعادة على معنا من عرد معنا من عرد المناوي المغروف والذي يشير إلى القيام باعيال لا تصدر عن الارادة بل عن مجرد الالفة والتكوار. إن والعادة عند الاشاعرة تعني ما نعبر عنه نحن اليوم بـ واطراد المغراد المغرأ على وهم كثيراً ما يستعملون عبارة ومستقر العلاقة ويعنون بها أن نظام الحوادث يبقى مستقراً على حالة معينة ، إي وفق ما نسميه بـ وفائون السبية » إلى أن تتدخل الإرادة الإلهية فتخرق تلك المادة (إي تعطل قانون السبية) ونظهر للمعجزة الخاصة بالأنبياء ، وربحا أضاف إليها بعضهم، والغزالي على راسهم، كرامات الإلياء ».

<sup>(</sup>٦٨) للصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦٩) للصدر نفسه، ج ١، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>۷۰) الفقرة رقم ۳.

<sup>(</sup>٧١) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ١، ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٧٢) سنفصّل القول في مسألة السببية في الفكر البياني، في هذا القسم، الفصل ٥.

واذن فعندما يقول الغزالي: والساء أصل بعضاد منها معارف... و فإنما يعني بذلك أن المواد العمل بالإجماع يمكن أن يكون وأصلاه تبنى عليه نتائج ، كيا أن قوله: وفعلمنا بالعامة كون الهرمية مناؤها به (والمقتمود هنا الحديث النبوي القائل: لا تجتمع أمني عمل خطأ)، معناه أن اطراد تداول هذا الحديث لمدى السلف قد أكسبه مصداقية أوازن مصداقية أي حدادث طبعي مطرد كاحتراق القطن عند ملاسته النار، وبذلك أصبح ومقطوعاً بهه، أي صحيحاً. ومكذا في دالمادة، أو الاطراد، هنا تعني اجماع السلف عل صحة الحليث الذي يستدل به على حجية الاجماع ، وهذا ما عبر عنه الغزالي نفسه في نهاية مناقشته لهذا الموضوع . قال واجمت الأم على وبعبارة غيره: الدليل على أن الاجماع أصل اجماعهم على العمل بالإجماع أصل اجماعهم على العمل بالإجماع.

فعلاً يمكن القول إنه لا أحد من المسلمين ينازع في اتبياع الاجماع. ولكن المشكلة التي طرحت نفسها عمل الأصوليين هي : همل تحقق في ييوم من الايام إجماع المسلمين ـ أو المجتهدين منهم على الأقل ـ حول حكم معين، بل هل يمكن عملياً قيام الإجماع في أي عصر من المصور؟

لقد رأينا قبل أن أثمة كباراً يستبعدون ذلك. فالإمام مالك يرى أن الاجماع هو إجماع أمل للدينة فقط، وهو يقصد زمن الصحابة والتابعين، لأنهم قد ورشوا عمل النبي فصار فيهم تقليداً وعادة، فإجاعهم على حكم معناه السبر وفق السنة النبودية التي اعتمادوا الممل بها، موسمة تما نان وعمل أهل للدينة، عنده أصلاً من أصول التشريع. وهناك من الأصوليين من يقصر الاجماع على إجماع الصحابة وحدهم دون غيرهم، ولكن بدون تقييده به الملدينية، من وهناك من استبعد حصول الإجماع حتى في عصر الصحابة إذا كنان المقصود هو اجتماعهم ونداؤم في سنالة معينة والانتهاء إلى رأي واحد تتم الموافقة عليه بدء الإجماع،

وهذا التردد، بل الشنك، في إمكان قيام الإجماع ظل سائداً في جيم العصور الإسلامية، على الأقل، إلى اليوم، يقول أجد الاسلامية، على الأقل، إلى اليوم، يقول أجد المؤلفين في عطم الأصولي مع الشافعين على الأقل، إلى اليوم، يقول أجد المؤلفين في علم الأصولي من تمقيل المتحدود المنافعة وفلك يطلب وإمام المسلمين الفتوى عن تحقق ومن استكياله الشروط التي يتزم في المجتهدة وفلك والمؤلفين عن حقول بعد الإدلام على المؤلفية التي با يمكن حصول الإجماع نتقل إلى الكلام عن وقومه فيا مثنى... للشف عصران سهاران: أولمها عصر الشيخين في يكر وصور بالمؤلفية التسلمون أرمم جيم، وقضاؤهم معروض، والمشهم شورى لا سبئد ونهم بالقنوى في مسالة حرضت عليهم وهي من المسائل الاجهادية عليهم وهي من المسائل الاجهادية المؤلفين المسور، وهذا التر المناس الاجهادية إلى مثل المصور، وهذا اكثر ما يكن المؤلفي بدأ في مثل المصور، وهذا أكثر ما يكن المحافية في مثل المصور، وهذا أكثر على المكن من المناف في دعوى تمتاح إلى يكن المكن ألم الدور من الما للمعن من المنا في معن المناز بأراء مثقة والتحقر من عمل المثال في دعوى تمتاح إلى يكن المكن في دعوى تمتاح إلى يكن المكن في دعوى تمتاح إلى يكن المكن ألم المناف في دعوى تمتاح إلى يكن المكن ألم المناف في دعوى تمتاح إلى يكن المناح ألم عالم المناف في دعوى تمتاح إلى يكن المحرب عن المناف في دعوى تمتاح إلى المكن ألم المناف في دعوى تمتاح إلى المكن ألم المناف في دعوى تمتاح إلى المنافعة على معرى تمتاح إلى المنافعة المنافعة من ألما المناف في دعوى تمتاح إلى المنافعة المنافعة من ألما المناف في دعوى تمتاح إلى المنافعة المنافعة المنافعة من ألما المنافعة ال

<sup>(</sup>٧٣) الغزالي، المصدر نفسه، ج ١، ١٨٠.

برمان يؤيدها. أما بعد ذلك العصر، عصر اتساع المملكة الإسلامية وانتقال الفقهاء إلى أمصار المسلمين وتبرغ نقياء أخرين من تابيمهم لا يكلك بجمرهم الشدة، مع الاختلاف في المثاني المسيسة والأهواء المختلفة فمالا نظرة دعوى وتوع الإجماع إذ ذلك مما يسهل على المنفس قبوله، مع تسليم أنه وجدت مسائل كثيرة في هذا العصر أيضاً. لا يعلم أن أحدة خالف في حكمهاياه"

وإذن فـ والإجماع، في حقيقته التاريخية يرجع في نهاية التحليل إلى القدول إنه: وكانت مناك سائل كثيرة لا يملم فيها خلاف بين الصحابة في هذا المعر (عصر أي بكر وعمل بعداً كثر ما يكن الملكة به، وإذا كان الأمر كذلك و يوم كذلك فعالاً لاننا نعلم أن الصحابة انقسموا في عهد عين ، وأنه منذ الإمام مالك (المولود سنة ٩٣ هـ) والنقاش قاتم حول والإجماع، الشيء الذي يعني أن الإمام مالكاً لم يتلق أي شيء عنه عن أخذ عنهم وكانوا من كبار التابعين - نقول، وأن كانت حقيقة والإجماع، تؤول، من الناحية التاريخية، إلى جود الفول بوجود ومسائل كثيرة لا يعلم فيها خلاف بين الصحابة، ومن أي يكر وعمر فمن أين استمد هذا والأصل، كل تملك بلسلة التي بعطورها من قبل؟

الواقع أن الجدواب الحقيقي عن هذا السؤال يكمن في تدوع تلك السلطة نفسها. لقد كان الأصوليون جميعاً يعلمون ويؤكدون أن المجال الوحيد الممكن لقيام الإجماع، بصورة من المصور، هو زمان المصحابة. ومع ذلك فقد تحدثوا عن الإجماع وكأنه يقع فصلاً في كل عصر كما طرحوا مسائل تعملق بعلاقة اجماع أهل عصر باجماع أهل عصر أخر، فكان منهم من منهم من الشيرط في صحة الإجماع تقراض أهل العصر الذين أجموا، وكان منهم من قبال بعدم جواز الإجماع على فهم أو تحاويل أو حكم بشائف الفهم والتأويل والحكم الذي وقع عليه إجماع سابق... الذي ، غير أن هذه المسائل كلها مسائل نظرية «كلاسية»، ولكن صحيح كذلك أبنا تعمر مباشرة عن سلطة تحكم العقل الذي يطرح هذه المسائل والكلامية ويتأقشها وينظر فيها مسائلة الخلول لها. فيا هي هذه السلطة التي تؤسس هذا النبوع من «الشظر» في مسائلة «الإجماع».

انها ليست شيشاً آخر غير وسلطة السلف» وليس القصود هنا سلفاً معيناً، بل أيّ سلف، لأن المسائل التي طرحها الأصوليون لم تكن تتعلق بعصر معين، كعصر الصحابة وحده، بل لقد اهتموا أكثر بالملاقة بن إجماع أهل عصر وإجماع أهل عصر أخر لاحق، دون تكديد. وبائللي فالمقصود بدوسلطة السلف، هنا هو: سلطة جميع العصور السابقة، سلطة الماضي، سلطة والعادة، .. الخ.

هناك جانب آخر لعله يلقي بعض الضوء على طبيعة هذه السلطة، سلطة السلف التي تؤسس وحدها مبدأ والإجماع».

يقول علَّال الفاسي وهو من أبرز رجال والسلفية الجديدة، في المغرب في معرض ردُّه

<sup>(</sup>٧٤) الخضري، أصول الفقه، ص ٢٧٨.

على الذين طعنوا في إمكان قيام الإجماع، يقول: والحقيقة أنّ الإجماع نو اصل أصبل في الدين " وآبات القرآن وأحاديث الني مريمة في شروعين" العمل بما وقع عليه الإجماع من المؤسني، ولكن استمهال الإجماع من ولذي شكل الشيعة ومن الني شكل الشيعة ومن المعرف من المؤسنية في حفظ النظام وحامية الميضة في خطف النظام وحامية الميضة، في المجتمع المؤسنية من المؤسنية في المؤسنية والمؤسنية في المجتمع المؤسنية والمؤسنية في المؤسنية في المؤسنية والمؤسنية في المؤسنية والمؤسنية والمؤسنية والمؤسنية المؤسنية المؤسنية والمؤسنية والمؤسنية والمؤسنية المؤسنية المؤسنية والمؤسنية المؤسنية المطابقة المؤسنية والمؤسنية الأسملي. فالإران، وإخذت عام المؤسنية الأسملي. فالإران، وإخذت عام ضدا المؤسنية الأسملي. فالمؤسنية المؤسنية المؤس

نحن هنا أمام ثلاثة أفكار رئيسية:

 ١) إن الإجاع ولو أنه وذو أصل أصيل في الدين، فإن أمره يسرجع تباريخياً إلى حبادثة سياسية، وهي أجتاع الصحابة لاختيار خليفة للنبي بعد وفاته.

إن العصر الأول، عصر الصحابة، عصر بناء المدولة الإسلامية، قد امتاز بالتشاور في
 كل ما لا نعم فيه، وانه من خلال عملية التشاور هله وكان الهل الحمل والعند يشتركون في ضحم
 كل ما تدريخ واجباعية لمصدر الإجاء الشرعي،، يممني أن والاجماع، كأصل من أصول التشريع إلها
 يجه مصدره في التاريخ والمجتمع، لا في أي شيء آخر، وانه إتما يعني من الناحية العملية،
 التشاور في كل ما لا نصل فيه.

ان تحول الحكم في الإسلام بعد والعصر الأول، إلى والحكم المطلق الـوراشي، قد أدى
 إلى وتقييد النظر، والقضاء على والتشاور، وبالتالي على المضمون الحقيقي لفكرة الإجماع.

لا شك اننا هنا أمام تأويل موضوعي تاريخي لنشأة فكرة والاجماع وتطورها، ولا نظن أحداً من الفكرين يعارض اليوم النتائج السياسية التي يفرضها هـذا التأويـل والتي يعبر عنهـا علال الفامي نفسه حينها يدعو الدول الإسلامية وان تجمل من أنظمتها الديمقراطية الحديثة سبيلاً لبعث

 <sup>(</sup>٧٥) لاحظ الفرق في التحبيرين قوله: والاجاع فو اصل في الدين، ويون قول الأصوليين: الإجماع أصل
 من أصول الدين.

<sup>(</sup>٧٦) لاحظ أيضًا الفرق بين قوله: د . . . في مشروعية العمل، وقول الاصوليين في: دوجوب العملي. (٧٧) لاحظ أيضًا دور كلمة داستمال: في تحديد مضمون الفكرة.

 <sup>(</sup>٨٨) علال الفامي، مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهما (الرباط: مطيعة الرسالة، ١٩٧٩)،
 ص ١١٥ - ١١٦.

الشورى الإسلامية وتحقق معنى الإجماع الإسلامي الاول مرة (٣٠٠) و يذلك يصبح والإجماع يعني، في المحمر الحديث، عارض هذا التأويل، المحمر الحديث، عارض هذا التأويل، أعني الرغبة في ربط والإجماع، بالشورى والديقراطية. ولكن مع ذلك، فيان هذا لا يجنع من استخلاص نتيجة أخرى، سلية هذه المرة، وهي أن تملك الفقهاء والأصوليين بـ والإجماع، كبيدا وإصل وبنحهم إياه كل تلك السلطة، التي أمر زناها، ثم اختلاقهم بشائه كل ذلك الاختلاف، الذي رأيناه، إنما يعمد المحالين في تحقيق مدينته الفاضلة، مدينة والشورى والإجماع، فشله على الأقل بعد والعصر الأولى الذي لم يدم صوى سنين معدودة. وقد عبر علال الفاسي نفسه عن هذا المعنى بسيعة أخرى حينها كتب يقول: وإن الاستداد الذي اصاب نظام الحكم الإسلامي هو الذي حول التطور في تنظيم الشورى والإجماع إلى مجادلات

إن هذا يعني ، بعبارة أخرى ، أن كل المناقشات والخلافات والاعتراضات التي عرفها 
تاريخ الفقه الإسلامي حول والإجاع ، كانت نتيجتها اللصومة ، ولريما الوحيدة ، هي تمييع 
فكرة الإجاع وبالتالي أقرار الاستيداد ، ولا يعني هذا أن الفقهاء قد أرادوا ذلك واختاروه ، بل 
إن تغلب الاستيداد ووانقلاب الحلاقة الى ملك عضوض ، كيا يقولون ، هو الذي أدّى إلى 
ذلك . غير أنه إذا كانت والاعيال بالنيات ، في بحال الدين ، فإن الأصور ، في بحال السياسة 
والتاريخ ، بتناتجها ، والتنبجة التاريخية الوحيدة الثابتة هي - حسب عملال الفمامي - أن 
المختلاف حول والالإجاع كان على الاقل من الناسية للموضوعية ، من أجل إضعاف مبدأ 
الشورى، وبالتالي من أجل إقرار الاستيداد.

هذه القراءة السياسية يقبلها المؤرخ بدون شك. غير أن الباحث الابيستيمولوجي لا يستطيع أن يقف عند حدود القبول، بل هو يتساءل ويستنج، من أجل أن يكون لنفسه قراءة خاصة به تستجيب لاهتهاماته. وفي هذا الصدد لا بد من القبول إن تمييع فكرة الإجماع أنفائدة الاستيداد في اطاضري، إلى والسلف، لتبحسل منه لعصر وجيل، قد جعل الانتقال تتبجه بد والإجماع، إلى الماضي، إلى والسلف، لتبحسل منه لميس فقها وحدها، مدينة والسلف كد وأصل، بل أيضاً لد والمدينة القاضلة، التي صورس فيها وحدها، مدينة والسلف المسالح، والتتبجة هي استيداد ومدينة السلف، همذه بعقول الفقهاء .. عا أضاف إلى الاستبداد الجائز القائم في واحاضره استيداداً أخر وفاضلاي ماضياً، فكان الاستبداد الذي عان منه المقول البياني بالمعرفة، ومن مورش على الروب من الأول، بسبب عدم القدرة على مواجعة، والتصدي له.

<sup>(</sup>٧٩) الصدر نقسه، ص ١١٧.

<sup>(</sup>٨٠) للصدر نفسه ص ١١٨.

## الفصّ لمالـــَــدابع الأصــُــل والفــَـــرع ٢- القِــتِاسُ البــَـيَا في وإشكالِيّة التَعَـٰلِيل

-1-

يمثل والقياس، موقعاً مركزياً في النفكر البياني، بل يمكن القول إن التفكر البياني إنما هو وبيانيه لأنه يقوم على والقياس، كما أن العلوم البيانية الاستدلالية من نحو وفقه وكلام ويلاخة إنما كانت واستدلالية لاعتبادها القياس منهجاً. ومكانا فإذا كان والقياس، أصلاً من أصلاً من أصلاً من أصلاً المن التشريع في الحقل المعرفي البياني، سواء في النحو أو الفقة أو الكلام أو البلاخة، فهم تكلك أصل منهجي، أعني أنه المباح المفضل في التفكرير البياني، فلا غرابة إذن أوذا رجدننا البيانين، بمختلف اختصاصاتهم، بيتصون بالقياس، ليس فقط على صعيد المارسة، فهم جميعاً عارسونه بشكل من الأشكال، بل أيضاً على صعيد التنظر له. ومن هنا كان مبحث القياس من أكثر المباحث تشجباً في علم الأصول بعصورة عامة (أصول المفقه والنحسو والكلام . . . ). وإذن فالحيطوة الأولى التي يجب القيام بها قصد السيطرة على الموضوع من الناوية المعرفية المراوية المناط الانتاجي في النظام المرفي البياني. لتتسامل، إذن، كيف يؤسس البيانيون فيلمهم؟

آ ـ لعل أول ما ينبغي إمرازه في هذا الصند هو أن المنى اللغوي لكلمة وقباس، مباطن لجميع المعاني الاصطلاحية التي تعطى لها في العلوم البيانية، عا يدل على أصالة هذا المصطلح في الحقل المحرفي البياني، أغني أنه ليس ترجمة لمصطلح منطقي أو فلسفي من لفة أخرى، وهكذا ف والقياس، لغة هو وتقدير في على مشال شيء آخر وتسويته به، قال في لمان العرب: وقاس الشيء يشبه ثباً وقباما وقتامه وقيه إذا قدره على عاله، وبالإضافة إلى أناب يتحد لما المنى بمثابة الهيكل العام لكل تعريف اصطلاحي للقياس في الحقل المعرفي البياني، فإنه يجيلنا مباشرة إلى صلب العملية البيانية كما شرحناها في منخل هذا القسم، باعتبار أن

## والبيان، بمعنى الإظهار والإيضاح إنما يتم بتقدير شيء على مثال شيء آخر.

نعم لقمد استعمل المناطقة والفلاسفة لفظ والقياس، ترجمة لـ والسلوجسموس، syllogismos الذي عرفه أرسطو بأنه وقول مؤلف من أقوال إذا وضعت لـزم عنها بـذاتها، لا بـالعرض، قول آخر غيرها اضطرارآ؟\"، كقولنـا: كل إنسـان فانٍ، وسقـراط إنسان، إذن سقـراط فانٍ\". ولكن مع ذلك يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن هـذا ليس من «القياس» في شيء. فالقياس كما قلناً همو تقدير شيء على مثال شيء آخر، أما السلوجسموس، وهي لفظة مشتقمة من سلوجيين الذي معناء في اللغة اليونانية والجمع، فهو فعلًا التأليف والجمع بين أقوال بطريقة غصوصة بحيث يلزم عنها لزوماً منطقياً قول آخـر غيرهـا، كما رأينـا ذلك في المشال السابق. ذلك ما سبق أن لاحظه الغزالي عندما كان بصدد تعريف والقياس؛ الأصولي في كتابه المستصفى، قال: ووابعد منه \_ أي أبعد التعاريف عن حقيقة القياس \_ إطلاق الفلاسفة اسمه على تـركيب مقدمتين مجصل منهما نتيجة، كقول القائل: كل مسكر حرام وكل نبيذ مسكر، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام، فإن لـرّوم هذه التيجـة من المقدمـتين لا ينكر، لكن القيـاس يستدمي أسرين يضاف أحـدهما إلى الأخـر بنـوع من المساواة، إذ تقول العرب لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه، وفلان يقاس إلى فلان، فهـو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين، ٩٠. فلنسجل إذن أن القياس في العلوم البيانية - ولنسمَّه القياس البياني تمييزاً ل. عن القياس المنبطقي الأرسطي ـ لا يعني استخراج نتيجة تلزم ضرورة عن مقـدمتـين أو أكثر، بل يعني إضافة أمر إلى أمر آخر وبنوع من المساواة، إنه ليس عملية جمع وتسأليف بل هو عملية مقايسة ومقاربة.

ب - هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القياس البياني لما كان عبارة عن وتقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته بهء فإن المستعمل له، أي القائس لا ويبتدىء الحكم، لا يصلر حكما جديداً، بل يعمد إلى حكم مرجود - حكم الشارع في الفقه أو الشاهد في علم الكلام أو المؤاضعة في النحو واللغة - بخص شيئاً بعيته فيمله على هيء آخر غبره تبين له أن ما يجرد هذا الحكم في التيء الكاني، أي المقيس عليه موجود بعيت في الشيء الكاني، أي المقيس، أما إذا لم يتبدن له ذلك، أي إذا لم يجد ما يجرد إساد الحكم للشيئين مما فليس له أن يقيس. ذلك ما يؤكد عليه أبو الحين البصري اللذي بدأ حديث عن القياس بمناقبه على المتاشية قبله حايا يغمل الأصوليون عاقد - ومنها تعريف شيخه أي هامم الجبائشية التعريف فيله أي هامم الجبائشية المناقب إلى جاء فيه أن القياس: وحل الشيء على فيه وإجراء حكمه عليه، ويعلق أبو الحسرين البصري

<sup>(</sup>١) يوسف كرم، ثاريخ الفلسفة اليوناتية (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٥٨)، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) تلك هي الصيغة أأعلليدية للقياس المنطقي والصيغة الأقرب إلى القياس كيها مارسه ارسطو هي، يالسبة للمثال السابق، كما يلئ وفإذا كان كل إلى السان فائيها ركان كسل إغريقي إنسانا فإن كل إغريقي فاؤه. الشقر يان لركاندينش، فظرية القياس الارسطية، ترجمة عبدالحبيد صيرة (الاسكندوية: منشأة الماراف، (١٩٦١). هذا وصنيو للقياس الأرسطي في القسم ٣ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) أبو حامد محمد بن محمد الفرالي، ألمستصفى من علم الأصول (القاهرة: المكتبة التجارية.
 ١٩٣٧). ج ٢، ص ٣٧٩.

على هذا التعريف قاتلاً: وفإن أواد إجراء حكه عليه لإجل الشيه قصحيح، وكان عبد التصريح بذلك، وإن أبدأ الم يعجى أن أبلت الحكم في الشيء من غير تشبيد ينه دين غيره بكرن ببنا، ومن أبدأ فاته ينه دين غيره بكرن ببنا، ومن أبدأ فاته ينه إلني، التي من غير تشبيد ينه دين غيره، ثم يمورد تعريفناً للقاضي عبدالجبار جاء فيه أن القياس هدو: وخل النيء على الثيء في بعض أحكات لضرب من للقاضي على الرغم من أنه يسكت عن هذا التعريف، معتبراً إياه صحيحاً بعدة عامة، فأنها اللغية بعد ينقط إلى عبد المقطر إلى منظمة عامة، فأنها العربة والمؤسوع، ولذلك يقول: وأبين من هذا أن يُمّذ بأنه: غصيل حكم الأصل في المنع أشمل وأعم الأنها تفيد دالجمع بين الشيئن في الاثبات والنيء بعني أن حكم الأصل في يكون بصيغة الإثبات وقد يكون بصيغة النفي، وأنه كما يقاس الثيء على الشيء في إثبات حكم له يقاس عليه في نفي حكم عنه. أما تنصيحه على أن الشبه الذي يكون علة في يكون بعد يقاس التي معل الأصل التي التي يكون علة في التي التي يكون علة في التي بن الأصل، هو شبه وعند المجتهد، فوضحه بقوله: ولان الشبه بين الأصل والفيون غي القياس يرجع لا إلى نفس الأمر بل إلى ظن المجتهد. لناخص ما سبق في الفول: إن القائس لا يصدر حكماً من علله، لا يتعده ، إلى أنا للجنهة، إلى أغل ما يجله هو من شبه ينها يبتر القياس.

ج - واضح من ذلك أن عملية تمديد الحكم من طرف إلى طرف في القياس، أي من طرف إلى طرف في القياس، أي من المن إلى فرع، إثما يؤسسها شيء واحد هو وظن القباس» و ريتمبر الفقها، وظن المجتهدة: وانه لما كانت مكم الأصل ترزه صفة أو خاصية معينة فيه هي دعلة الحكمية، وانه لما كانت المنتال التقليدي في الفرع عربي الفرع و أنه لما كانت و وانه لما كانت و وانه لما كانت و وانه لما كانت و وقد من الفرا التحريم، وإنما يظن الفقيه ولكن دون بيان المهرر، أو الباعث أو العلة أو الحكمة، من هذا التحريم، وإنما يظن الفقيه ظنا قوياً أن ذلك راجع إلى خاصية في الحمر هي كونه مسكراً، ومن هنا يتخذ من والإسكار، علم المتحران لا تجوز صلاته مثلاً . ...). ولما كان النبية لم يرد في الفرآن ولا في السنة أي شيء المسكران لا تجوز صلاته مثلاً ...). ولما كان النبية لم يرد في الفرآن ولا في السنة أي شيء بيئان، والما كان يبنه الحمر ، إن هذا يعني بكل وضوح أن الحكم الذي يصدره المجتهد، استناداً على القياس حكم يقوم على المفاعن الأساسية استناداً على القياس حكم يقوم على المفاعن الأساسية المتوز، وهذا من المطاعن الأساسية المتادة على القياس حكم يقوم على المفاعن الأساسية والظاهرية خاصة كي سنين لاحقاً?». المتهاد عائية ناسمة كان النبية ومعم المتالون بعدم جواز التعبد به، أي بعدم صحةة المتادة واستهة والظاهرية خاصة كي سنين لاحقاً?».

وعمل الرغم من أن المتمسكين بالقياس في الفقه وهم الأغلبية (المعتزلة والأشماعرة

<sup>(</sup>٤) أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ١٩٧ ـ ١٩٨.

 <sup>(</sup>٥) انظر: يخصوص إبطال الشيعة للقياس، القسم ٢، الفصل ٣ من هذا الكتاب، ويخمسوص
 الظاهرية، الفسم ٤، الفصل ٢ منه.

وأصحاب المذاهب الفقهة من مالكية وشافعية وحنفية وحنابلة) يقولون: إن وطنّ المجتهاء ليس ظنا اعتباطياً ، بل هو قناعة تحصل له من خلال ملاحظته وجود قرائن وعلامات في النصوص واستفراغه كل جهده في طلب العلم باحكام الشريعة، على الرغم من هذا فيشي مع ذلك أن ما يؤسس القيلس معوفياً ، حتى في نظر التمسكون به المتحمسين له ليس كون المجتهد يعتمد والقرائن ووالأمارات وحسب، بل يؤسسه أيضاً مبدأ آخر يعتبرونه أصلاً في هم قوفهم: وكل جميعه معميبه . والمقصود أن كل مجتهد فيها لا نص فيه من الشرعات مصيب في الحكم الذي يتوصل إليه باجبهاده، ويسمى القائلون جباذ المبدأ: والمصرية، وقد يتربا هذا الدياً - أو الأصل - على القول بأن الواقعة التي لم ينص الشرع على حكم خاص بها تعلى طن كل جهيد ما غلب عل ظنه، وأما أن يكون فيها حكم معين وفي هذه الحالة: والحكم يتبع الظن وحكم اله يتربه إلى الطال إذ لا بد للطاب من مطاوب، لكن أم يكاف المجهد إصابه، فللك كمان مصيا وإن هذه الحالة الا بند وأن اخطا يترب إلى الطائل إلى إلى إصاب بهن أنه اتن ما يكاف المجهد إصابه، فللك كمان مصيا وإن اخطا قلك المكتم للمن اللي إيغر باميانه، بهن أنه اتن ما قلف به فاصل ما عليهاية.

أما خصوم هؤلاء والمسوّبة، ويطلق عليهم والمخطّنة، فهم يقولون: إنه ما من واقعة إلا وفيها وحكم مدين شد تعالى، وبالتالي فالمصيب من المجتهدين في واقعة لا حكم فيها واحد بعيث، هو ذلك الذي وافق حكم الله، أصا بعاقي المجتهدين الدين لهم آراء نحالفة فهم غطؤون. وهذا ما يطعن في مشروعية القياس: ذلك لأنه ما دام الأصر يتعلق بوقائع لا نعس فيها، فليس من صبيل إلى معرفة حكم الله فيها، وبالتالي فالقياس غير مقبول عند من لا يعرفون به كد واصل،، في الشريع. غير أنَّ الأخفين بالقياس المسمكين به كد واصل، من أصول التشريع يؤمسون مشروعيت الدينية على واجماع المصحابة على الحكم بالرأي والاجعفد في كل واقعة وقعت لم ولم يمدوا فيها نصا، وهذا مما تواتر إلينا عنم توتراً لا شك فيه ؟ . وبعبارة أخرى: القياس أصل من أصول الشريع لأن المصحابة وقاوا، في صائل اختلف فيها، بالقياس من غير تكبر الذي قاس عليه غيره! ؟ .

هذه الملاحظات الثلاث التي يتحدد بها الموضع الاييستيمولوجي للقياس في الفقه يتحدد بها كذلك في باقي العلوم البيانية الاستدلالية. فالقياس في جميع هذه العلوم يقوم عمل المقايسة والمقاربة بين أصل وفرع، بين شاهد وغائب، وليس على التأليف بينهها. والقائس لا يبتدىء حكماً ولا يستخلص نتيجة من مقدمات بل يقتصر عمل تحصيل حكم الأصمل في المفرع، وهذا التحصيل يقوم على ظن القائس على أن علة الحكم هي ما اعتبره هو كذلك، وبالتالي فالحكم الذي ويصدره حكم ظني فقط وليس يقينياً، لأنه لا يلزم لزوماً ضرورياً من

 <sup>(</sup>٦) الغراقي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣٦٣، والبصري، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٩٤٨.

<sup>(</sup>٧) الغزالي، المصدر تفسه، ج ٢، ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٨) البصري، الصدر نقسه، ج ٢، ص ٧٢٦.

الأصل. نجد هذا في القياس النحوي، كيا نجده في قياس المتكلمين، ويسمونه الاستدلال بالشاهد على الغائب، ولكن مع وتلوينات؛ يفرضها وضع كل واحد من هذين العِلْمين.

وهكذا، فعلى الرغم من أنَّ التحاة قد مارسوا القياس بصورة أعم وأشمل عما فعله الفقهاء، وعلى الرغم من أن معظمهم يربطون التحو بالقياس ربط معلول بعلة حتى قال بعضهم وفعن أنّكر القياس فقد انكر التحوية في المحال التنظير لأصول النحو، قيد استسخوا الهككل الايبستيمولوجي لد وعلم أصول النقة، "من أنه بغي علم أصول الفقه، على الدوام، النموذج الذي يفكر به علياء أصول النحو، ويالتالي فيا يؤسس القياس في نظر مؤلاء كذلك، ومكذا فالقياس عند النحاة، كيا عند الفقهاء، هو أولئك يؤسسه في نظر مؤلاء كذلك، ومكذا فالقياس عند النحاة، كيا عند الفقهاء، مع التقدير في معلى مثال فيء أخرر. يقول ابن الانباري: «اعلم أن الغياس في وضع اللسان بحق بحكم الأصل، وفي موضد اللسان بحق بحكم الأصل، وفيل هو بالحاق الفرع بعكم الأصل، وفيل هو بالحاق الفرع بالأصل، وفيل هو بالحاق الفرع الاستجاب من المقول على المقول إذا كان إلى بالأس بجامع الفاعل الفتول على المقول في كل مكان والذي يوري كل نقلان الفاع ميهود"، ويقول في مكان أخرز، وزاما القياس فيو حمل فير المقول على المقول في كان مكان والذي يكن كل نقلك ستقراد عميوه"، ويقول في مكان أخرز، وزاما القياس فيو حمل فير الفقول على المقول وأكلت إلى المكان والذي يكن كل نقلك ستقراد عميوه"،

هذا من جهة ومن جهة أخرى فالقيامى في النحو مثله مثل القيامى في الفقه لا يعني ابتداء الحكم، بل فقط إجراء حكم الأصل على الفرع، فأحكام النحو ليست على سبيل الابتداء بل على سبيل الابتداء بل على سبيل الابتداء بل على مساور والمستوفى في النحوة، كيال الدين على بن مسعود الفرغاني، في سياق رده على الطاعتين في العلل النحوية، وبالثالي في القيامى النحوي ذات، قال: وإما ما ذهب إلى خفلة الموام بن أن على النحو تكون واهية موتحداد ونها تكفى واستدامم على ذلك بانها ابدا تكون هي تابعة للرجود لا الوجو تابعاً عا، فيمزل عن الخر. وذلك أن هذا الأوضاء والصيغ (= النحوية) وأن كنا نمن نستملها فليس ذلك عمل سيل الإبتداء عن الرابطة بل على وجه الاقتداء والاجابيء».

وهذا الاتباع والاقتداء مبني على الظن لا على اليقين. وما يبرر الظن ـ ظن المجعهد في النحو ـ هو الاعتقاد في أن اللغة من وضع دواضع حكيم»، أي انها تـوقيف من الله أو من عمل جماعة من الحكياء الهمهم الله، وإن أحكامها كـرفع الفاعل ونصب المفعول لا بد أن تكـون من أجل حكمة مقصودة، والقائس في النحو اتما يطلب وجه هذه الحكمة. يقول

<sup>(</sup>٩) أبو البركات ابن الانباري، لمع الأدلة في أصول التحو، طبع مع: الاغراب في جدل الاعـواب، تحقيق سعيد الأفخاني (بيروت: دلو الفكر، ١٩٧١)، ص ٩٥.

 <sup>(</sup>١٠) انظر: محمد عابد الجابري، تكوين العقل العمري، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بـبروت: دار الطلبة، ١٩٨٤)، ج ١، ص ١٢٥.

<sup>(</sup>١١) ابن الاتباري، للصدر نفسه، ص ٩٥.

<sup>(</sup>١٢) ابن الانباري، الاغراب في جدل الاعراب، ص ٤٥.

 <sup>(</sup>٦٣) جملال الدين عبدالرحن السيوطي، الالتراح في علم أصول المتحو، تحقيق أحمد محمد قاسم (القاهرة: مطبعة السعادة، ١٩٧٦)، ص ٥٤.

الفرغاني الممذكور آنفًا: وفنحن إذا صادفنا الصبغ المستعملة والأوضاع، بحال من الأحــوال (= ككون الفاعل مرفوعًا)، وعلمنا أنها كلها أو بعضها من واضع حكيم، جل وعلا، تطلبنا به وجمه الحكمة المخصصة لتلك الحال من بين اخواتها، فإذا حصلنا عليه فذلك عايـة الطلوب،(¹¹). وهـذا نفسه مــا صبق أن قرره ابين السيراج حينها قال: والنحو اتما أريد به أن ينحو المتكلم، إذا تعلمه، كلام العرب. وهو علم استخرجه المتدمون فيه من استقراء كلام العرب حتى وقضوا منه عبل الغرض الدَّي قصده المسدىء سِده اللُّمة (١٠٠). وأوضح من هذا قول الخليل بن أحمد الفراهيدي، أحد مؤسسي علم النحو، عندما سئل عن العلل التي يعلل بها كلام العرب في النحو: «واعتللت اتا بما عندي أنه علة لما عللته منه، فإن أكُّنْ قد أصبت العلة فهو الذي التمست. . . فإن صنح لغيري علة لما عللته من النحو هنو اليق، نما ذكرته، بـالمعلول فليلت بها٣٠٠. فكأنَّ الحليل هنا يقول \_ قبل أن يقول الفقهاء ذلك \_ إنما أنا مجتهد وكل مجتهـ د مصيب. ويؤكد ابن جني هذا المعنى حينها يربط قوة القياس باعتقاد النحويين، أي بـظنهم. يقول: وواعلم أن من قوة القياس عندهم اعتقاد النحويين أن ما قبس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب، ١٣٥ ولذلك يجب ترك الفياس اذا تعارض مع السياع، لأن السياع نص، والنص في الإبيستيمولوجيا البيانية، هو، كما نعرف، السلطة المرجعية الأساس. يقول ابن جني: «واعلم أنك إذا أدلك القياس الى شيء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع مَّا كنت فيه إلى ما هم عليه، (١١٠). وهذا نفسه منصوص عليه في أصول الفقه ، إذ يبطل العمل بالقياس في كل مسألة ثبت فيها نص أو قام حولها إجماع وخالَّفًا ذلك القياس.

ولا يختلف الرضع الاييستيمولوجي العام للقياس في علم الكلام عنه في الفقه والنحو، فهو أيضاً وتقدير شيء على مثال شيء آخره كها أن المتكلم، مثله مشل الفقيه والنحوي لا يبتدىء الحكم، بل ينقل حكم الأصل ويسميه والشاهدة إلى الفرع ويسميه والمغائب، ويعبارتهم: فالاستدلال بالشاهد على الفائب هو وأن يجب الحكم والموضف الذي في الناهد لملة ما، فيجب الفضاء على أن كل من وصف بتلك العلة في النائب فعكمه في انه ستحق لها (تلك العاقمة حكم مستحها في الشاهد، "ا. وعلى الرغم من أن المتكلمين يعتبرون عللهم موجبة للعلم، لا ظنية، لكوبا علملاً عقلية كها سنسرى في فقرة لاحقدة - فإنهم لا يسدعون واليقيين، لا تطنية، كموبا علملاً عقلية كها سنسرى في فقرة لاحقدة - فإنهم لا يسدعون واليقين، المستلالاتهم، بل يكتفون بالقول اينا توجب والعلم، و والعلم، عندهم، ولو أنه أعلى مسرتية من والفائق، إلا أنه لا يعني اليقين بالمنهي النطقي، كا مسترح ذلك في فصل لاحقر"؟.

<sup>(</sup>١٤) للصدر تقسم

<sup>(</sup>١٥) أبو بكر محمد أبن السراج، كتاب الاصول الكبير، ج ١، ص ٣٧.

 <sup>(</sup>١٦) أبو القاسم الرجاجي، الايضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك (بديروت: دار النشائس،
 ١٩٨٢)، ص ١٥ - ٦٦.

<sup>(</sup>۱۷) أبو الفتح عشبان ابن جني، الحصائص، تحرير عمما علي النجار، [ط ۲] (القاهرة: دار الكتب المعربة، ١٩٥٧ ـ ١٩٥٣)، ج ١، ص ١٤.

<sup>(</sup>١٨) المعدر نفسه، ج ١، ص ١٢٥.

 <sup>(</sup>١٩) بكر عمد بن الطيب الباقلار، التمهيد، تحقيق الاب رتشرد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبة الشرقية، ١٩٥٧)، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢٠) انظر لاحقاً : القسم ١، الفصل ٦.

ومع ذلك فلا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن الوضع الابيستيمولوجي لمنيج المتكلمين 
يتحدد بمحددات أخرى اضافية غليها اعتبارات نابعة من علم الكلام نفسه. ولمل أول ما 
تنبغي ملاحظته في هذا الشأن الاختلاف في التسمية : فيينا يسمي الفقهاه والنحاة منهجهم 
بد «القياس» يتجنب المتكلمون هذه التسمية ويستعملون بدها عبارة والاستلدال بالشاهد على 
الغائب». ذلك لأنه لما كان والشاهده عند المتكلمين هو عالم الإنسان والطبيعة، ووالفائب، 
هو عالم الإله روانت الله وصفاته . الخ) فإنه من غير الملائق استعبال كلمة واصلي الملالة 
هو عالم الأول وزات الله وموقع الملالة على العالم الثاني. ذلك لأنه إذا كان والأصل المسول 
للهائمة الأول، وكلمة وفرع للدلالة على العالم الثاني. ذلك لأنه إذا كان والأصل الأصول 
كلها، فإن والغائب، الذي يقوم مقام والفرع» عند المتكلمين أشرف من الشاهد الذي يقوم 
عندهم مقام والأسراف ومن هنا كان من غير الجنائز والملائق معا تسمية هذا أصلا وناك 
فرعا. أمّا استعمال كلمتي والشاهدة ووالغائب، فهو، بالإضافة إلى ما ذكر، لا يطرح أي 
إشكال، خصوصاً والقرآن يستعمل تعبير وهالم القيب ومام الشهادة) مرازاً عديدة. (الأنعام: 
الأنه.).

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتجنب المتكلمون استمال كلمة وقياس، ويضعون مكانها كلمة وأساس، ويضعون مكانها كلمة واستدلال» فيقولون: والاستدلال بالشاهد على الضائب، دلا من وقياس المثانب على الشاهد، لا حتوازين احده عني والثاني ايبستيمولوجي، فمن الناحة الدينية يتجنب المتكلمون استمال كلمة وقياس، لا لأما قيد والشاهد، هو الله المناهات أن الطبيعة، فإنا عبارة وقياس الغائب على الشاهد، متبصع صوازنة له عرف الله عن المناهاة المبادئة أن الطبيعة، فإنا عبارة وقياس الغائب على الشاهد، مستبع صوازنة لله عن كل مشابة لمخلوقاته، كما هو معروف، أما من الناحة الايبستيمولوجية فالمتكلمون يسمون منهجهم واستدلالاً و لا مجرد وقيامى لأنهم ينطقون فيه من والدليل، والدليل عندهم هو والمرشد إلى ممونة الغائب عن الموارات على من المراب الى معرفة ما غلب عن الفروزة والحرب"، والنظر في والدليل، الناس هو المسمى عندهم والمعتباره، وهم يربطون بينه وبين قوله تعالى: ﴿فاعتبرا يا أولي الأجمارة (المحرد المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة الله واجب والمعتبراه) وعمرفة الله واجبار النظار في المدلول المعرفة الله واجبار النظار في المدلول إلى الأجمارة (المعرف المعرفة الله واجبارات على الاستران) على المناسان إلى معرفة الله واجبارات على الاستران على المناسان إلى معرفة الله واجبا على الاستان.

ولا بد من الوقوف هنا قليلاً مع هذا المصطلح البياني، مصطلح الاعتبار الذي يتعامل كثير من الكتباب والمؤلفين المعاصرين مع مضمونه الأخلاقي متجاهلين مضمونه الابيستيمولوجي. والحق أن والاعتبار» في أصطلاح المتكلمين والفقهاء هو نفسه القياس والاستدلال فهو والعبور، من المعلوم إلى المجهول: من حكم الأصل أو الشاهد، وهو

<sup>(</sup>٢١) الباقلاني، المصدر نفسه، ص١٣ – ١٤.

معلوم، إلى حكم الفرع أو الغائب، وهو مجهول، مطلوب معرفته. ولما كنا القرآن بالمو بالإعبار، كما تنص عل ذلك الآية الآنف ذكرها، فقد قال الفقهاء المدافسون عن القياس، ضد أغاته، بكرته هو نفسه الاعبار الذي أمرنا الله بعد . يقول أبو الحسين البصري في سياتي عرضه للادلة التي يشبت بها القياس شرعا كطريقة لاستباط الأحكام: ه... دليل آخر: قال الفه تعلق: وقوطم وإن في هذا عبرته معناه ان فيه ما يقتضي حمل غيره عليه ... وليس الاعتبار هو وقوطم وإن في هذا عبرته معناه ان فيه ما يقتضي حمل غيره عليه ... وليس الاعتبار هو الانزجار والاتماناة الان الاتعاظ والانزجار ضاية الاعتباره ".. ويقول الجورين: والمرة هي وإنجاء رئيس الاعتبار مو التغير، وهو ترب من القياس في اللغة. ووانتغاز عبرت الدراهم وحبرتها إذا وإجراء حكمه عليه. رزى من العلب أنه في المناز الألماد به بالشيه وإحداء حكمه عليه. رزى من العلب أنه في القرة تعالى: وفاصيوا با أولي الإمساري بأن المراد به : والإعداء هائط في الحكم الثاب ته لاي معني ثبت والحافة نظره به، وهذا عبن القياس. وقال المنازعات. عام نصه:

لنضف أخيراً أن هذا المسطلح يستعمل عند العلياء العرب من ذوي الاتجاء البياني، نفصد العلياء في الطبيعيات، كابن الهيثم وابن النفيس، فهم يستعملون بكثرة فعل اعتبر في قولهم وواذا اعتبرنا...» وعاعتبي، ... ويقصدون به ما نعبر نحن عنه بقولنا: ولاحظ وجرب واستنجى، ليس هذا وحسب، بل إن هذا المصطلح الذي اكتسب قوة اليبستيمولوجية ومصداقية دينية، داخل الدائرة البيانية، وقد وظفه بعض المتصوفة لإضفاء المشروعية الدينية (البيانية) على منهجهم الباطني المذي يقوم عمل والمبوره من النظاهر إلى الباطن. وفي هذا المنى يقول الغزالي في كتابه وشكاة الأواراء: والذي يرد المناهر حشوى، والذي يرد الباطن باطني والذي يتم ينها كابل، والذي ثال عليه السلام: «القرآن ظاهر وباطن وحد ومعلم» ورعا نقل هذا من علي موقوقاً عليه، بل أقول: فهم مومى من الأمر بخلع النعلين الهراح الأمراح الأمراح الأمراح الأمراح الأمراح الأمراح الأمراح الأمراح الأمراح المراح المراح الأمراح المراح، والمناخ بدل المراح. والمناخ بطورة المثالين، وهذا هو الأعجاز أي المورة من الذي المؤلم المنازي وهذا والأعراح المراح، والله المراح المراح، والمناخ بطورة المثالية والمؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم الأمراح المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم المؤلم والأعراح، وهذا المؤلم المؤلم

القياس، الاستدلال، النظر، الاعتبار، اسهاء لعملية ذهنية واحدة تضوم على تقدير شيء على مثال شيء أخر جامع بينها. ولكن المصطلحات لا تحمل دلالتها العلمية وحدها، بل كثيراً ما تحمل مضامين ذات طابع ابديولوجي. وإذا كنا قد أبرزنا في الصفحات الماضية أهم العناصر التي يتحدد بهما الوضع الابيستيمولوجي غلمه العملية الذهنية الاستدلالية الما العناس الي يتحدد بهما الوضع الابيستيمولوجي غلم العمال لفظ والقياس، في علم البيانية، وإذا كنا قد أشرنا إلى الاعتبارات الدينية التي تجعل استعبال لفظ والقياس، في علم

<sup>(</sup>٢٢) البصري، المعتمد في أصول الفقه، ج ١، ص ٧٣٨.

 <sup>(</sup>٣٣) أبو العالي عبدالملك الجريني إمام الحرمين، الكافية في الجمل، تحقيق فوقية حسين محمود
 ([القاهرة]: دار إحياء الكتب العربية، ١٩٧٩)، ص. ٢٣.

<sup>(</sup>۲٤) ابن رشد الجد، القدمات للمهدات ليبان ما اقضته رسوم المنونة من الأحكام الشرعيات، والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات (القامرة: مطبعة السمادة، [د.ت.]»، ص ١٩.

<sup>(</sup>۲۵) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق أبـو العلا عقيفي (المشاهرة: الــدار القوميــة للطباعة والنشر، ١٩٦٤)، ص ٧٣. هذا وسنعود إلى الاعتبار لدى المتصوفة في فصل قاهم.

الكلام غير لائق ولا مستساغ، فإنه من الفروري، على الأقل من أجل أن تكتمل الصورة، أن نشير إلى أن تحسل الفقهاء والنحاة بلفظ والقياس، وتفضيله على كسل من لفظي والاستدلال، ووالاعتباره، لم يكن تمسكا وبريئا، بل لقد كان ذلك منهم - وعراً هذا أو لم يعوه تأكيداً على أتهم إنما يقيسون الفروع على الأصول أي بردون الفروع إلى أصوفا، وفي هذا التأكيد من التبرير الايليولوجي ما لا يخفي. أصا لمتكلمون فقدة تمسكوا بعبارة والاستدلال بالشاهد على الغائب، لي فقط بسبب الاعتبارات الدينية والاييستيمولوجية التي ذكرنا، بل أيضاً من أجل التأكيد على أمم إنما يسيرون في ذات الانجاء المطلوب دينيا وهو الاستدلال بالمخلوقات (= الشاهد) على خالقها (= الغائب)، وفي هذا من التبرير الايديولوجي لعملهم ما لا يخفى. أما توظيف والاعتبار، من طرف بعض المتصوفة ومطابقتهم بين والمبورى من ملئ.

لعل الملاحظات السابقة كافية لتحديد والوضع» العام للقياس البياني: ووضعه» الاييستيمولوجي وأيضاً اللديني والايديولوجي. ولكن القياس ليس على درجة واحدة من حيث القوة الاييستيمولوجية، بل هو أنواع تتدرج قوة وضعفاً حسب نوع والجامع»، الذي يربط الفرع بالأصل، أو الغائب بالشاهد، أو المقيس بالمقيس عليه. وهذا ما سيكون علينا ليربط الأن.

#### - Y -

يتألف القياص البياني، في بنيته العامة، من أربعة عناصر: الأصل والفرع والحكم والمعتم والمعتم. والمعتم والمعتم والمعتم والمعتم في المسلمية المناصر، على هذا الشكل، ترتيب اعتباطي في الحقيقة، فهو لا يعبر لا عن الاسبقية المنطوب والمعتم والمعتم لكل عنصر ولا عمن تدرج الحيوات الفكرية لذى القائس. والواقع ان ترتيب هذه العناصر ترتيباً نبائياً من الصعوبة بمكان، ذلك لأنها نتباهل المواقع والأهمية حسب الاعتبارات. فإذا راعينا الترتيب الموري ملاً يمكن القبول إن الاسبقية لم وحمى الأصل همكذا مرتبطين بدون قصل بينها روهذا هو معني الأصل عند الممكلمين أي للنس الشرعي كاية تحريم الحضر مثلاً، ثم يليه والشرع، بوصفه واقمة لا حكم فيها كشرب النبيذ مثلاً، ثم تألي في المرتبة الشالئة (علق حكم الأصل) أي الإسكار، ثم تأتي في المرتبة الشالئة (علق حكم الأصل) أي الإسكار، ثم أخراً تحصيل حكم الأصل) أي الإسكار،

غير أن هذا الترتيب معرّض للطمن، إذ يمكن أن يقال مثلًا إن «علة ـ حكم الأصل» سابقة من الناحية المقلقية على الفرع لأنها مرتبطة بالأصل وكامنة فيه، وبالتالي فالسترتيب بجب أن يكون هكذا: حكم الأصل، علته، الفرع، تحصيل حكم الأصل في الفرع. ولكن هذا الترتيب لا يسلم من الطمن بدوره إلا في حالة واحدة فقط وهي الحالة التي تذكر فيها العلة مع حكم الأصل، أما في الأحوال الأخرى، وهي الغالبة والمقصودة بالقياس أساساً، فالعلم لا ينص عليها في الأصل، وإنما يستبطها للمجتها بطرق معينة سنعرض لها بعد. والمجتهد لا

يسمى بهذا الاسم إلا لأنه يجهد أولاً وقبل كل شيء في استنباطه علة الأصل، وهو لا يقعل ذلك إلا لأن هناك نازلة جديدة لا حكم فيها، أي فرعاً. وإذن فوجود الفرع أسبق في علم اللفقيه عا يعتقد أنه علة حكم الأصل. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى من البحث هي التأكد عما إذا كانت تلك العلة موجودة في الفرع، فإذا وجدت هي بعنها نفل حكم الأصل إلى الفرع. وإذا نحن مرنا مع هذا الاتجاء الذي يراعي خطوات الفكير لدى المجهد حسب أسبقتها للتطاقية صدار ترتب عناصر الفياس كما يلي: الفرع، الأصل، العلة، الحكم. أي أن المجهد يصطلم أولاً بالواقعة التي لا حكم فيها (الفرع) ثم يبحث ها عن نظير ها وشبيه في الوقائع التي صدر فيها حكم (الأصل)، ثم يبحث عن علة هذا الحكم في الأصل والفرع معاً. وهذه الأولوية على صعيد خطات التفكير لمدى للجنهد قد تتحول إلى أولوية الميستمولوجية مطلقة في الحلات التي يبلو فيها وأضحا أن الفرع أكثر استحقاقاً للحكم من يسمى هذا النوع من القياس به وقياس الأولى،

لمل الملاحظات السابقة كافية لإبراز كيف أن بنية القياس، خاصة في مجال الفقه، بنية معقدة ليس من السهل الإمساك بها بصورة نهائية استنداداً إلى اعتبار معين، وهذا ما يفسر المتعاذف الأصوليين اختلاقاً لا حدود له حول الجزئيات والتفاصيل في القياس، وهو اختلاف تحرك بالإضافة إلى الاعتبارات المنطقة المحض اختيارات مذهبية، فقية أو كملامية. وصاحيناً في هذه المرحلة من بعثناً ليس الوصول إلى طريقة تمكن من السيطرة على هذا التعقيد الملدي يقطع بنية القياس البياني، بهرجاعه إلى بنية أبسط واستخلاص التنائج التي تفرض نفسه، الذي سنحول القيام به لاحقا، بل إن ما يهمنا هنا من الملاحظات السابقة هو تأسيس التصنيف الذي سنحده في تحليل أنواع القياس. وهكذا يمكن تصنيف أنواع القياس البيان، وفي المفقد خاصة، إلى ثلاثة أصناف كبرى، وحسب الاعتبارات التالية علما بأن كل صنف منها يشمل أنواع وينقسم أقساماً: فمن جهة يمكن النظر إلى القياس باعتبار مبدى استحقاق كل من الأصل والفوع للعكم، ومن جهة أعرى يمكن النظر إلى القياس باعتبار مبدى استحقاق كل من العلة وانهام و على ذكر ما يدل عليها، ومن جهة ثالشة يمكن النظر الى النياس باعتبار مبدى النظر الى القياس والفوع للعرة و العالم، ومن جهة أعالشة ويمكن النظر الى النياس باعتبار مبادى النظر الى القياس والفوع للعكم، ومن جهة أعاشة ومن جهة ثالشة يمكن النظر الى النقاس الفرع .

لنفصل القول إذن في هذه الأقسام.

 أ ـ إذا نظرنا إلى القياس باحتبار مدى استحقاق كل من الأصل والفرع للحكم وجمدناه ثلاثة أنواع:

(۱) - تسوع يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل ويسمى هذا النوع بـ وقيـاس الأولى، أو دالقياس الجليء، مثل قياس الإساءة إلى الوالذين بالشتم أو الضرب، وحد وفرع، لم يرد فيه نص، على نهرهما وغاطبتها بـ وأف،، وهو وأصل، ورد فيه نص، وهو قوله تعالى: ﴿ لما تقل هـا أف ولا تنهرهـا﴾ (الإسراء: ٣٣) فالفـرع هنا، الشتم أو الفهرب، أولى بـالحكم (النهي) من الأصل: أثّ. ولا يعتبر كثير من الأصوليين هذا النسوع قياساً بل يعتمرونه مجرد والحاق، مأخوذ من النص، فهو من باب ودلالة الدلالة؛ (أو دلالة النص، أو نحوى الحطاب) حسب تصنيفات الحنفية، ويسميه الشافعية: ومفهوم الموافقة، (راجع الفصل الأول).

(٢) نوع يكون فيه الفرع والأصل على درجة سواه في استحقاق الحكم .ويسمى هذا النوع بدوالقياس في معنى النصرة، ويدرجه بعضهم ضمن (دلالة النصرة، وهو في الحقيقة جرد تعجيم: تعميم الحكم الذي ذكرت علته في الأصل على جميع الحلات التي فيها تلك الملة وشائل الملة وشائل الإسرال، وذلك بناء على قوله تعلق أنواع الإنتاف تتلك الأسوال، وذلك بناء على قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِيْ يَاكُلُونُ أَمُوالُ البَيْاسَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ فِي بطويهم للراتج (للساء: ١٠) . فالأصل هنا هو النبي عان وأكل أموالُ البتامى، والفرع هو واتلاف، تذلك الأسوال بأي طريقة كانت، فجميع أنواع الإنتلاف هنا متساوية في الحكم سواء كانت بالاكل أو

(٣) نوع لا يكون فيه الفرع أولى بالحكم من الأصل ولا مساوياً لمه، بل بالمكس يكون تحميل حكم الأصل في الفرع مبنياً على ظن المجتهد، وذلك لكون علة الحكم في الأصل غير مذكورة وإنما يستبطها المجتهد أولاً ثم يبحث عن وجودها في الفرع ثانياً. ويسمى هذا النوع بـ دالقياس الخفيء، وهو المقصود أساساً بالقياس.

ب- أما إذا نظر إلى القياس باعتبار بناء الحكم على ذكر الملة، أو بـاعتبار ذكـر ما يـدلّ
 عليها فقط فإنه ينقسم إلى قسمين:

 (١) قيماس العلة: وهو تحصيل حكم الأصل في الفرع بعد استنباط علة الحكم في الأصل والتأكد من وجودها في الفرع.

(٣) قياس الدلالة: وهو تحصيل حكم الاصل في القرع، لا استنادا إلى علة الحكم، بل إلى ما يدل عليهما فيهما، وذلك بناء على أن الستراكهما في دليل الملة يقضي الشتراكهما في العلة ذاتها وبالتالي في الحكم. ويعبارة أخرى قياس المدلالة همر: والاستدلال بمعلول العلة على ثبرتها، ثم الاستدلال بشهرتها على معلولها الاخر الذي همو الحكم، ومع أن الفقهاء يمارسون هذا النوع من القياس أحياتاً إلا أنه أكثر استعمالاً عند المتكلمين وهمو: الاستدلال بالشاهد على النائب.

ج - وأما إذا نظرنا إلى القياس باعتبار قوة والجامع، بين الأصل والفرع فيمكن تصنيف. كما فعل الغزالي، إلى مراتب أربع:

(١) قياس يكون فيه الجامع بين الأصل والفرع مؤثراً في الحكم أي علة له وهناطاً نيط به. ووالمؤثر يعرف كونه مؤثراً بنص أو إجماع أو بسبر حاصري. أما النص فكان يرد الحكم مقروناً بلفظ يفيد التعليل مثل واجتبره لعلة كذاء أو ولاجل كذاء و وكي لاء أو وكي، ... وغير ذلك من الحروف والعبارات التي تين علة الحكم والباعث عليه أو الحكمة فيه والمقصود منه (= وهذه كلها يمنى واحد تقريباً). وأما الإجاع فكان يجمع المجهدون (أو الصحابة بالأولى) على اهذا الحكم إنما صدر لعلة هي كذا. وأما السبر الحاصر، وبالعبارة السائعة والسبر والتصبيء، فمعناء أن يعمد المجتهد إلى حصر صفات الموضوع المذي صدر فيه حكم ثم يعتبرها واحدة واحدة لمحرقة أيها تصلح أن تعتبر وحدها دون غيرها علة للحكم أو بناعثا عليه. فإذا انحصرت لدى المجتهد جمع صفات الأصل واتجه بنظاء القوي إلى واحلة تصلح دون غيرها أن تكون مبرة للحكم اعتبر تلك الصفة علة له ومؤثرة فيه ، فالحمر مثلاً سائل، أحمر، ممصور، حامض، مسكر (وهملة هو أتقسيم) واختبار هذه الصفات يؤشي إلى الظل القوي بأن الصفة الأخيرة (مسكر) هي علة التحريم. أي أنها الموصف المناسب لأن يناط به تحريم الحير والمؤثر بهذا المعني يظهر تأثير عبنه (عبن الإسكار) في عين الحكم (التحريم) كها يقرف به نوا المؤلى ويشيف موضحاً: ودو الذي ينا الإسكان أو من الأصل، وهو القطع به الذي ينا السكر التري عند الحمل المناسخ المناسخ المناسخ المناسخ بحيث إنما ويظهر تأثير عبت في جن منا المحربة أن يخا الخير في المسكر بحيث إنما ويظهر تأثير عبت في جن منا المرتبة أن يكون المؤلم المناسخ بحيث إنما ويظهر تأثير عبت في جن الحكم التحريم في المياب ني غيره عبن الذب و جن وجن ذلك الحكم لا في عبه، كاثير بعنو المؤلمة في المقينة، فإن هذا حرواك نيض عبد ولانة النكام، فإن الولانة لبست هي عبن المياث لكن ينها جانسة في المقينة، فإن هذا حرواك المعربة التحريم ولانا المؤلم في المقينة، فإن هذا حرواك المعربة التحريم المؤلمة المعربة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة المؤلمة المعربة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة إلى المؤلمة المؤلمة المعربة إلى المؤلمة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة المؤلمة المؤلمة المعربة المؤلمة المؤلمة إلى المؤلمة في المؤلمة إلى المؤلمة المعربة إلى المؤلمة إلى المؤلمة ا

(٢) قياس يكون فيه الجامع بين الأصل والفرع ملائماً، ويسمى المناسب الملائم وهو المؤثر جنب في مين ذلك الحكم، كامناط قضاء الصلاة عن الحائض تعليلاً بالحرج والشقة، فإن ظهر تأثير جنس الحرج في استغلا فضاء الصلاة كالي منظمة المراحين الساقطين بالقصره "". أن الأصل هنا هو ان المسائحة، وعين الحكم هو إسقاط قضاء الصلاة (بيات: أن الأصل هنا هو ان المسائحة، وكمتان بدل أربع، وذلك لكونه يعاني من مشقة السفر، وصلمة المشقة تعنه من تضاء الركحتين اللتين اسقطها، فهو لا يؤديها بعد انتهاء السفر. فالمشقة هنا هي المناسب للاحم لتبرير صلم مطالبته باداء الركعات التي استفى عنها في الصلوات خملال المنفر، ومعلوم أن الحائف معفاة من الصلاة وهي لا تقضي ما فاتها عنها خلال فترة الحيض، لأن في نزول الحيض منها مشقة. فجنس المشقة هناك لا عينها هي التي عللت عين الحكم. هنا).

(٣) قياس يكون فيه الجاضع بين الأصل والفرع نبوعاً من الشبيه وهو ومنا ظهر تباثير جنسه في جنس ذلك الحكوم وقد سياه الغزليا: والمناسب الغريب» و لأن الجنس الأمم للمعاني كربها مصلحة، وللنسب مصلحة. وقد يظهر اثر للصالح في الأحكام إذ عهد من الشرع الاتفات إلى المسالح، فلاجل هذا الاستعداد العام من للاحقة الشرع جنس الصالح التضي ظهور للنائبة تحريك الطؤن ولأجل شبه من الالتفات إلى عامة الشرع إيضا أفاد الشبه اللذن لأنه عبارة من أنواع من الصفات عهد الشرع

<sup>(</sup>٢٦) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣١٩.

<sup>(</sup>۲۷)المبدر نقسه، ص ۳۱۹.

<sup>(</sup>۲۸) المبدر تفسه، ص ۳۲۰.

فيط الأحكام بجنسها "" فالوصف الجامع هنا مناسب لعلة الحكم وليس لنفس الحكم، 
وذلك بناء على وانا نقد أن قه تعالى في كل حكم سرا، وهو مصلحة مناسبة للحكم، وربما لا يُعظم على 
عين تلك الصلحة، لكن يطلع على وصف يوهم الاشتبال على تلك المصلحة وينظن أنه منظنها وقالبها الذي 
يضعنها. وإن كنا لا نطلع على عين ذلك السر فالاجتباع في ذلك الوصف الذي يومم الاجتباع في المسلحة 
المؤجمة للحكم، يوجب الاجتباع في الحكم، ". وشال قياس الشبه قول أبي حنيفة بمسح الرأس عند 
المؤصوء لا يتكرر تشبيها له يمسح الحف والتيمم، والجامع أنه مسح فلا يستحب فيه التكوار. 
هذا وقد اضحطرب الفقهاء كثيراً في تحليد الشبه وتعريفه. ولعل أوضح أقواهم فيه أنه. 
ووصف لا ينسب الحكم بلاته والخاليات لان الشبه الموصف الناسب لدائه، ومعم أن معظم الفقهاء 
يعتبرون قياس الشبه هذا ضعيفاً فإن معظم الهستهام كها لاحظ الغزالي هي من هذا النوع 
لائه ويصر إظهاد تاثير العل بالنص والاجاع والناسبة المساحية،"، وإذن فلا يبقى إلا الشبه.

(٤) قياس يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع مبنياً على بحيرد الطرد، وهو أضعف أأتواع المقياس. مثاله قول الفائل والحل مائع لا تبن الفتطرة على جنسه، فلا يجزيل التجلسة كالدهن. وكته هلا إزائلة التجلسة بلله مائه تبن الفنطرة على جنسه، واحترز من الما الفليل فؤنه وإن كان لا تبنى الفتطرة على في العين على جنسه، فهام علة مطرحة لا تقض عليها لبس فيها سوى عصلة الاطراده "من وقياس الطرد باطل عند الأصولين جميماً لأنه مجرد الحاق طرف بطرف بطرف دن مبرر مجمعل على الفنان بأن حكم الطرف الثاني هو نفس حكم الطرف الأولى، يقول الغزالي: وإنها القدر الذي المقادرة أن مجرد كون الحكم مع الوصف لا يحرك الفنل للتعلق به "". وكل ما أي الطرد مناه والسلامة من النقضية، ولكن هذا الشرط غير كاف في أنه شرط كل علة ، لأن الطرد مناه والسلامة من النقضية، ولكن هذا الشرط غير كاف في نظر الأصوليين، إذ لا بد من شيء آخر فوقه، إما الشبه وإما العلة الخ.

هـذا ولا بد من الإشبارة إلى أن المقصود بـ «السطردة هو عدم تخلف الحكم مع وجود المئة، وهو عكس «النقض». وعا أن جميع انواع القياس للذكورة أعلاه لا يتخلف الحكم فيها مع وجود المئة فهي جميعاً تندوج تحت صنف واحد هو قياس السطرد بمناه الصام أي يطرد فيه الحكم مع وجود المئة أو ما في معناها. وأغا سمي ذلك بقياس الطرد في مقابل قياس المكرد والمئة أو ما في معناها. وأغا سمي ذلك بقياس الطرد في مقابل قياس المكرد الذي هو دقصيل تقيض حكم الأصل في الفرع الانتقافها في علله المكرد. شاله، لأن لقال المكرد المنافزة المؤافزة المنافزة المؤافزة المؤا

<sup>(</sup>٢٩) المبدر تقسه.

<sup>(</sup>۲۰) المصدر تفسه، ص ۲۹۰.

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه، ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ص ٣١١.

<sup>(</sup>۱۳۳) المملم نفسه، ص ۳۲۳. (۱۳۶) البصري، المعتمد في أصبول الفقه، ح ۲، ص ۹۹۸ ـ ۲۹۹. هذا ومصروف أن «الاعتكاف» همو =

تلك هي أصناف القياس حسب الاعتبارات الثلاثة التي ذكرنا. وإذا نحن نظرنا إلى هـله التصنيفات بوصفها وتحولات، نجريها على منظومة العلاقات التي قطباها الأصل والفرع، فإننا سنجد أن العنصر الذي يتحكم في تلك التحولات كلها هو والجامع، بين الأصلِّ والفرع: فإذا كان هذا والجامع، واضحا في الفرع أكثر من الأصل كان القياس وقياس الأولى،، وإذا كان أوضح في الأصّل منه في الفرع وواضح التأثير فهو وقيساس في معنى النصي، وإذا كان غير واضح ولكن يمكن استنباطه من الأصل على صورة وصف مناسب ملائم لترب الحكم كان القياس وقياس علة، إما إن كان ذلك والجامع، اللي يمكن استنباطه لا يـرقى إلى الوصف المنــاسب الملائم وإنمــا هو مجــرد شبه بــين الأصل والفــرع فإن القياس يكون حينشذ وقياس شبهه، وإما أن كان ذلك والجامع، عبارة عن مجرد اشتراك الأصل والفرع في وصف لا يبدل لا على الملاءمة، بمعنى العلة المبررة للحكم، ولا على المشاجة في أمر بحرك الظن بأنه من أجله كان الحكم، فإن القياس في هذه الحالة يكون ومجسود طردى. أما ان كان الجامع ليس وصفاً مناسباً ملائماً ولكنه شيء يدل عليه فإن القياس حينتال وقياس دلالة، وأخيراً فإذا كان القياس يقوم لا على تحصيل نفس حكم الأصل في الفرع بل تحصيل نقيضه لافتراقهما في العلة فإن القياس في هذه الحالة يسمى: وقياس العكسي. . . هكذا يتضح أن العنصر الأساسي في القياس؛ العنصر الذي به يتحدد نوعه وقوته وصحته هو الجامع، الذي به ويعلل، تحصيل حكم الأصل في الفرع، ومن هنا كانت الإشكالية الرئيسية فلنعرَّج على القياس عند النحاة أولاً ثم عند المتكلَّمين ثانياً. إن ذلك سيمكننا من مناقشة إشكالية التعليل في العلوم البيانية الاستدلالية جميعها.

لا تختلف أنواع القياس لمدى النحاة عنها لدى الفقهاء، بل إن أولشك اللدين نـ فطُروا للقياس في النحو كابن جني وابن الانباري لم يعملوا في حقيقة الأمر إلا عمل تمديد عمل الفقهاء إلى النحو. ويجب أن تؤكد ان هذه الملاحظة لا تنال من مجهودات الأصوليين النحاة في شيء، لأنهم كناوا جميعاً على انصال مباشر بالفقه وأصوله، وكان فيهم من مساهم في التأليف فيها كما ساهم الكثير منهم في المناظرات الكلامية، هذا فضلاً عن وحدة الموضوع ووحدة المنبح في العلوم البيانية الاستلالية مما يجعل الأحذ والعطاء بينها عملية متواصلة.

تتطابق أنواع القياس في النحو، إذن، مع نفس الأنواع التي تعرفنا عليها لمدى الفقها، ولكن مع هذا الفارق، وهو ان الأصوليين النحاة لم يتبنوا جميع التضريعات التي تطفى على مباحث القياس عند الفقهاء، بل اكتفوا في القالب بالتصنيفات العامة وحاولوا أن يدرجوا فيها ما كنان يزخر به مبدانهم من مناقشات، خاصة منها الخلاف بين البصريين والكوفين.

<sup>=</sup> ملازمة المسجد ليل نهار أيداماً عمدومة او غير محمدومة قصد العبدادة فقط. ويجمل بعضهم الصموم من شروطه. .. والمقصود بـ «النظر» همو أن يلزم الشخص نفسه شيئاً كالاعتكاف أو كالقيمام خلال الاعتكاف بعبادة معيشة كالمملاة ملاًر

لنلخص إذن أصناف القياس في النحو في السطور التالية:

١ ـ هناك أولاً القياس الذي يوازي ما أساء الفقهاء بـ والقياس في معنى النص، ويقوم كيا رأينا على تعميم حكم الأصل على الفرع، وهذا هو جوهر المارسة النحوية باعتبار أنها: وانتحاء سمت العرب في الكلام، هذا الغرع من القياس بمعنى خمّل بعض كلام العرب على بعض هو الذي عناه ابن الأنباري بقوله: وأما القياس فهدو حل غير المنفول على المنفول إذا كمان في معناء، دكون الفاعل ونصب المفول في كل مكان وفاد بمكان فير المنفول عنهم، وإنما لما كان غير المنفول عنهم، وأنما لما كان غير المنفول عنهم، وأنما لما كان غير المنفول عنهم من ذلك في معنى المنفول كان عمولاً علم، وخللك كل مقيس في صناعة الإحراب الأن المنبوا الزجاجي بـ والعلل التعليمية التي يقبول عنها أنها وهي التي يتوسل عنها أنها المراب، لأنا أن سعد أند رلا غينا كل كلامها منها لفظاً، وإنما سمعنا بعضاً فقسنا علما المنفوراء عنها دنها المحبوع الذي استقراء عينات، على المجموع الذي استقراء عينات، على المجموع الذي استقراء عينات، على المجموع الذي استقرات عندا.

غير أن النحاة لم يقفوا عند هذا النوع من التعليل التعليمي بل انشغلوا أيضاً بتعليل ما اكتشفوه من الضوابط والقواعد فالتمسوا لكل علة علة حتى تسلسلت العلل عندهم، هذا بالإضافة إلى انخراطهم في كثير من المشاكل النظرية التي أثارها الفقهاء حول القياس مما جعل الاييستيمولوجها الفقهية تغزو التعكير النحوي بصورة شاملة، خاصة بعد مرحلة التأسيس، مرحلة سيبويه ومعاصريه وتلاملتهم المباشرين. وإذن فيجب أن لا نعجب أو نستغرب إذا وجدنا الأصوليين النحة بنبون نفس تصنيف الفقهاء للقياس. وهكذا فيعد حمل غير المنقول على المنقول، الذي هو قياس في معنى النص كما يقول الفقهاء تأتي الأصناف الأخرى التالية:

٢ ـ قياس العلة وهو وان بحمل الفرع صل الأصل بدالملة التي علق عليها الحكم في الأصل نحو. . . هما لم يُسَمَّ ضاعله (= نائب الفناعل) على الفاصل بعلة الاستاده ("". وهكذا في دلا بدلكل قياس من أربعة أشياء أن المسلس فرقع وهذه وحكم. وقلك على أن تركب قياساً في الدلالة على رفع ما لم يُسمَّ خاطة لتفود أسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فرسب أن يكون موقوعاً قياساً على الفاصل والساحل والقرع هو ما لم يسم فلطه (= نائب الفاصل والملة الجامعة هي الإستاد، والحكم هو الرفع. والأصل في المناف المنافقة المي المعمدة التي هو الماعة المنافقة المجامعة التي هو المنافقة المجامعة التي هو الماعة المنافقة المجامعة التي هو المنافقة المنافقة المجامعة التي هو الاستاد، وطاحة المنافقة المجامعة التي هو الاستاد، وعلى هذا النحو تركيب كل قياس من الهيئة الشعواد").

تبقي بعد ذلك مسألة العلمة، كيف نتصوف عليها؟ يجيب ابن الأنباري: ووستدل على صحة العلمة بشيئين: التأثير وشهادة الأصول. أما التأثير فهو وجود الحكم لوجود العلمة وزواله لـزوالها. وذلك مثل أن يدل على بناء الفايات على الفسم باقتطاعها عن الإسانة. فإذا طولب بالليل على صحة العلمة قال: الليليل على صحتها التأثير، وهو وجود الحكم لوجودها، وهو البناء، وعنمه لعدمها. ألا ترى أنها قبل اقتطاعها

<sup>(</sup>٣٥) ابن الانباري، الاغراب في جنل الاعراب، ص ٤٥.

<sup>(</sup>٣٦) الزجاجي، الايضاح في طل النحو، ص٦٤.

<sup>(</sup>٣٧) ابن الانباري، لمع الادلة في أصول النحو، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۳۸) الصدر نفسه، ص ۹۳.

كانت معربة. فلما انتطعت عن الإضافة صارت مبنية، ثم لو أهدنا الاضافة لعادت معربة، ولمو اقتطعتها عن الإضافة لمدنت مبديه(٣٠. هذا عن التأثير، وإلها شهادة الأصول فعش أن يدل عمل بناء كيف وأبين وإيسان وبني لضمتها معنى الحرف، فإذا طولب بصحة هماه العالة قال: المدليل عمل صحة هذه العلة ان الأصمول تشهد وتدل على أن كل أسم تضمين معنى الحرف وجب أن يكون مبنياه(١٠٠).

٣ ـ قياس الشبه وكيا اضطرب الفقهاء في تعريف الشبه واختلفوا في صحة القياس المبني على المسلم المسلم

ويدافع ابن الانباري على صحة قياس الشبه في النحو بنفس الحجج التي دافع عنه بها القاتلون بصحت في الفقه، فيقول: (إن قياس العلة إنما جاز النسك به لانه يبوجب غلبة المظن. وهذا القياس يوجب غلبة المظن مباد النسك به لان مثل حكمه، القياس يوجب غلبة الفن يوب غلبة الفن من المؤلفة على المناسبة عسكوا به في المسائل الظنية، ولم ينكر ذلك منكر ولا غير مغير الكناف المناسبة عسكوا أنه الناسبة المناسبة في علوم وحدة المناسبة في علم علمة المناسبة المناسبة في علم وحدة المناسبة في علم علمة المناسبة المناسبة في علم وحدة المناسبة في علم المناسبة ال

\$ - قياص الطود. ينقل ابن الانباري تعريف الطود في الفقه إلى النحو نقلًا حوفياً فيقول: واعلم أن الطود هو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الاخالة ر" الناسبة والملاسمة في العلة. واعتلفوا في كونه حجة فذهب قوم إلى أنه ليس بحجة لأن مجرد الطود لا يوجب فلهة المثل... الا تبرى أنك لبو علمك بناه

<sup>(</sup>٣٩) للمسدر نفسه، ص ١٠٦. يقصد كايات مثل: قبل وبعد، فهي تبني عبل الغمم إذا تطعت عن الإضافة مثل: لم يأت أحد بعدُ. وتعرب عندما تضاف مثل: . . . بعدَ هُم أو من بَشْدِ هم. (٢٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤١) ابن الانباري، لمع الاهلة في أصول النحو، ص ١٠٧\_.١٠٨.

<sup>(</sup>٤٢) الصدر تقسه، من ١٠٩.

ولين، بعدم التصرف (~ لا يألى منها للضامع ولا الأمرى لا كُور اللباء في كل فعل غير تعمرف، ولو عالمت إعراب ما لا يشهرف بعدم الانصراف (~ عمر، أحمد) لأور دالإعراب في كل اسم غير منصرف، نلا كانا ذلك الطرد لا يغلب من الظان أن بناء ولين، لعدم التصرف لا أن أصراب ما لا ينصرف لعدم الانصراف، يأن نمام يتينا أن ولين، إنحا بين لان الأصل في الأصال الجناء، وأن ما لا يسمرف إنما أصرب لان الأصل في الأسهاء الاعراب كما يتنا، وإذا ثبت بطلان علم العلق مع اطرفتها، علم أن عبرد الطرد لا يكتفي به، يمل لا بد من إصافة أو شبح، الله، ثم يتاسع ابن الأثباري مناقشة حجيج القائلين يصحبة فياس الطود في النحو وهي نفس الحجج التي أولي بها في الفقة كما أن اعتراضاته هنا هي نفس الاعتراضات المسجلة هناك، والاختلاف الموحيد هو الأمثلة. في الفقة أمثلة فقهية وفي النحو أمثلة نحوية، الما يبتة التكتري أعنى طرق الإثبات والإيطال فواحدة.

## هل يختلف القياس وأنواعه في علم الكلام عنه في الفقه والنحو؟

لقد سبق أن أبرزنا كيف أن الوضع الابيستيمرلوجي لنهج التكلمين، الاستدلال بالشاهد على الغائب، يتميز عن الوضع الابيستيمرلوجي لقياس الفقهاء والنحاة بعض التميز لاعتبارات ترجع إلى خصوصية علم الكلام. والراقع أن الفرق الجوهري بين قياس الفقهاء والنحاة وقياس المتكلمين هو أن دالعلة في العقيات (= علم الكلام) تفيد دالعلم بينا لا تفيد العلة في الفقه والنحو سوى الظن. ويما أننا ستناقش مسألة التعليل في العلوم الثلاثة في هذا فقيرة خاص فلنفض الطرف الآن عن هذا الفرق ولتقصر اهتبامنا على ما يشغلنا في هذا الفقرة: أعنى أنواع القياس.

إذا كنا في أصول الفقه تتوفر على مؤلفات كاملة شاملة وعديمة ومن هتلف العصور، وإذا كنا في النحو تتوفر على مراجع كافية ككتاب سيبويه وشرح السيرافي ومؤلفات السراج والزجاج وابن جني والأنباري . . . الغن، فإننا لا نتوفر في علم الكدام على مؤلفات خاصة بالمنبج وأصوله، بل كما مين أيدينا الرواح على الأقلال على مبيل الاستطواد أو ذاك، ويالحفصوص مؤلفات القاضي عبدالجبار، فقرات ترد في المغالب على سبيل الاستطواد والتعليق لا غير. ومع ذلك فقلة النصوص في هذا المجال لا تقوم حائلاً دون التعرف عمل الميكل العام لطريقة المتكلمين في الاستدلال. ذلك لأن ما تعرفنا عليه في الفقه يعموض كثيراً من نتجله من نقصوص هنا ينهده ما نجداء من وضوح هناك.

يشير القاضي عبدالجبار، وهمو من أواخر أتسطاب المعتزلة، كما همو معروف، إلى أن والاستدلال بالشاهد على الغائب، موضوع وكثر الكلام فيه، ملاحظاً أن وكثيراً عن ضلً، عن الصواب في علم الكلام إنما وكان سبب ذلك أنه استدل بالشاهد على الغائب فيها هو خمارج عن المبف فيه، بمعنى أنه لم يتقيد بشروط الصحة فيه "". وقبل القاضي عبدالجبار المتوفى سنة

<sup>(</sup>٤٣) للصدر تقسه، ص ١١١.

<sup>(</sup>٤٤) القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، للحيط بالتكليف، تحقيق عمم السيد عزمي (القاهمة: المؤسسة للصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر، ١٩٦٥)، ص ١٦٧.

10 هـ أشار أبو منصور للأتربدي المتوفى سنة ٣٣٣ هـ وصاحب المذهب الكلامي المعروف 
باسمه (= الماتريدية) والقريب جداً من صفحب الأشعري، أشار إلى اختلاف المتكلمين في 
وجوه ودلالة الشاهد على الغائب، ويظهر من كلامه أن النقاش في المؤسوع كان يتناول 
الإشكاليات التي يشيرها هداً النوع من الاستدلال على مستوى المقيلة. ذلك أن من 
المتكلمين من يرى أن الشاهد ويلما عن شئه إده واصل للذي غلب عنه ولا بخالف الأصل فرصهه. 
هذا بالإضافة إلى أن الشاهد هو طريق معوفة الغائب وأن المستند في ذلك هو وقياس الشيء 
على نظيره، وواضح أن القول بأن الشاهد ويلم على مثله لا بد أن يجمل صاحبه وعن 
ضلّه، حسب تعبر القاضي عبد الجبار، إذ قد يفهم منه أنه وبدأ في كل وقت على مثلة قبله، وفي 
نقلك إبهب القدم للكاره "، أي القول بقدم السائم بناء على القول بقدم الله، وهذا عكس 
المطلوب، لأن ما يريده للتكلم، أولاً وقبل كل غيه، هو إثبات حدوث العالم. 
المطلوب، لأن ما يريده للتكلم، أولاً وقبل كل غيه، هو إثبات حدوث العالم.

ومن أجل تلافي هذا المحظور قال بعض المتكلمين إن الشاهد لا يدل على مثله فقط بل 
ويدل على المثل والخلاف، أيضاً. ويضيف الماتريدي قاتلاً: وردلاته على الخلاف اوضح، لان من شاهد 
شيئا من العلل والخلاف، أيضاً. ويضيف الماتريدي قاتلاً: وردلاته على الخلاف اوضح، لان من شاهد 
شيئا من العالم يلد على حكمه قاصة وصفه، واحتياه وطبه، وكل نقل خلاف الما شاهد، ولا يعلن 
على أن له صائل، إذ لو كان يمله لكان عبه ان يومم كل من عابن نقسه أن يكون كل العالم صله على ويدف 
ويرد الماتريدي على المحموى السابقة والفائلة ان نسبة الشاهد إلى المائلة كنسبة الأساهد الله 
ويرد المائريدي على المحموى السابقة والفائلة ان نسبة الشاهد لي المائلة على بالمسابق 
ويرد المائلة على المحمود والمصروب عاصبارا أن الغائب (= ألف) قديم، أي أنه 
أصلاً ولا المثانب فرعاً بل المكمى هو المصحوب باعتبار أن الغائب (= ألف) قديم، أي أنه 
كان موجوداً قبل أن يوجد الشاهد الذي يقع به الاصتدلال، وبالتالي فالوضيم الصحوب هو أن 
المثاب أصل للشاهد وليس المكمى ، وإذن فدلالة الشاهد على الغائب في غلم المناتريدي، 
هي دلالة على الخلاف. أي أن الشاهد لا يدل على هائب يكون مثله، بلى على هائب هيو 
خلالة فالعالم شاهد متغير وعدت يدل على غائب خلافه، أي قديم، وهو الله، غاماً مثلماً أن 
المؤون، وهو شاهد، يمل على المثالق، وهو غائب، والكرمي المصنوع على النجار الصانع 
إلام ... فالغائب منا وشاك خلاف الشاهد.

واضح أن الأولوية هنا للاعتبارات العقدية وليس لملاعتبارات الاييستيمولوجية المنطقة. والاعتبارات الاييستيمولوجية المنطقة. والاعتبارات العقدية هنا، والتي تخضم في جملتها للملهب الكلامي، تقوم مقام النص في الفقه والنحو. وهكذا فإذا كمانت السلطة المرجعية الأساس في الفقه والنحو هي النص فإنه المجردة،

<sup>(</sup>٤٥) الماتريدي (أبو منصور)، كتاب التنوحيد، تحقيق فتح الله خليف (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠)، ص ٢٧ ـ ٨٧.
(٤٤) المصلو نفسه، ص ٨٧.

بل التي يستنبطها العقل المؤول للنص. ذلك لأنّ العقل في علم الكلام ليس مشرعًا، فهو لا ينتدىء بصورة مطلقة، بل يبتدىء الحجج والأدلة لنصرة العقيدة ككل أو مذهب هذه الفرقة الكلامية أو تلك في فهم وتأويل قضايا العقيلة والذفاع عنها.

والحق أن مهمة علم الكلام في هذا المجال مهمة معقدة: لقد كان عليه من جهة أن يضم أصولاً لـ وعقلته، المقيلة الدينية ليس فقط من أجل أضفاء الطابع الكيل عليها كي يصبح في الإمكان إقتاع غير الموب بها أي أولئك الذين لا تستجيب عقولهم للمنطق البياني الذي بلغ مرتبة الإعجاز مع القرآن، بل أيضاً من أجل إضفاء المعقولية عل منطق البياني الذي بلغ مرتبة الإعجاز مع القرآن، بل أيضاً من أجل إضماء المعقولية على منطق البياني المناهدة على ما غلب عن الحس، أي على ما يدرك بد والاستندلال، وحد، ومن هنا التناهد شاهداً على ما غلب عن الحس، أي على ما يدرك بد والاستندلال، وحد، ومن هنا التناهد في جميع المجالات تفوقا زمنها بإثبات القدم للأول والحدوث للثاني، وتفوقاً منطقها الشاهد في جميع المجالات تفوقاً زمنها بإثبات المناهد لم ورعيانيه لوجوده، أما الوسيلة، أو المنبح، فهو الاستندلال والطولوجيا بإثبات إلىداعه لم وجود الغائب إ – الله) بل على حقيقة ذاته وصفاته. . . إلى وقطالة على وجود الغائب إلى نقط تطويع منهجهم وتكييفه مع كل ومسألة»، بل تطلبت هذه المهمة المعقدة من المتكلمين ليس فقط تطويع منهجهم وتكييفه مع كل ومسألة» بل إلقطليان القادمين.

ربما كان هذا الاستطراد ضروريا لإلقاء الشوء على طبيعة المنبح في علم الكلام، بل ربما يتضمن تفسيرا لتلك الملاحظة التي سجلناها قبل حول فياب مؤلفات خاصة بالمنبح و والأصول، " في علم الكلام. ذلك لأن التداخل بين المنبح والموضوع، بين الوسيلة والهدف، في علم الكلام بجمل من العصب، إن لم يكن من المستجل، التأليف في المائه الكلام، أي دون عمارسة الكلام، أي دون المقال علم الكلام، أي دون عمارسة الكلام، أي دون عالم الكلام، لي دون عالم المكلام لا يمكن فصله عن تطبقات، ولذلك نجد المتكلمين يتصرون في هذا المجال على استهلال مؤلفاتهم بمقدمات يدافعون فيها عن ورجوب النظره، الشيء الذي يعني الدفاع عن مشروعية والكلام، في المقيلة، أي الاحتجاج لها بأدلة وهقلة، عني أن الكلام فيها جزء من علم الكلام ذاته.

لنستعرض على ضوء هذه الملاحظات أهم المشاكل الايبيستيمولوجية التي يطرحها منهج المتكلمين هذا.

يقول القاضي عبدالجبار: ووالذي كان يجري في الكتب انه انما يكون الاستدلال بالشاهد على

<sup>(</sup>٤٧) نقصد والأصول» بالمعنى الذي يفهم به: علم أصول الفقه، أي اييستيمولوجيا خياصة بعلم الكبلام. أما والأصول» هكذا ككلمة أو كاصطلاح بشير إلى نظرية من نظريات المكلمين فهي واردة في خطاب للمكلمين بكثرة. كها أن علم الكلام ككل يطلق عليه أحياتاً أسم: أصول الدين.

الغافب في وجهين: احدهما الاشتراك في الدلالة، والثاني الاشتراك في الملقه. ويعد مناقشة شيخه أبي ماشم المذي رأى ان هذا النوع من الاستدلال هو واستدلال بالمعلوم على ما لا يعلم الشيء المذي يمترض عليه القاضي عبدالجيار بدعوى أن وهذا الاطلاق يضفي في كل استدلال انه استدلال بالمشاهد على الفاضية عمدا الاشتراك على المناهد على الفاضية عمدا الاشتراك في ايجري بجرى المعلة، والثاني وان لا تكون هناك على ولا ما يجري بجرى المعلة، والثاني وان لا تكون هناك على ولا ما يجري بجرف اوكن يتعلق الحكم في المناهد على المنافذ على المناشرات المناشرات بالمنافذ على المنافذ المنافز المنافز العالمي والنحور. هذه الانواع هي:

١ ـ الاستدلال بالشاهد على العائب لاشتراكها في المدلالة، وهو نفس قياس المدلالة في الماهد (« في علم الكلام الاستدلال على أن الله قادر، بالقول: لما ثبت في الشاهد (« في عام الابتدان ، . ) ان وقوع الفعل دليل كون الواحد منا قادراً، وجب الحكم بان الفائب (« الله) تمادر، لوجود الأنمال بنه . في ايشترك فيه الشاهد والفيائب عنا هو: وطريق معرفة الحكم، الذه وإلما يجب كونه قادراً لثبوت الطريق فيه وهو صبحة الفحل. وهكذا وصال الحكم، الذي الشاهد والي الفعل، وهكذا وصال نفس ما دل في الشاهد رأي الفعل، ذليلاً في الغائب، وبعبارة أخرى لقد وقع الاستدلال بالمقلوم على المالة في الشاهدة عمل العالم على الفائب المنافذي هيد الخلال الفعل، ويقول الفائب عبد الجداد للهامد اللهام المالة فيه ويقول الفائب عبدالجار : وهذه حال كاير من صفاته تعالى، ولكن مسائل الدوحيد تجري على هذا الحداد المعرف الخدسة عند المعترفة).

٧ - الاستدلال بالشاهد على الغائب الاشتراكها في العلة، وهو نفس قياس العلة في الفقه والنحر. ومثاله في علم الكلام أن وثين أنه لا يجوز أن يكون الله فاعلاً للقيمح لعلمه بقيحه وبغناه حنه، ويركه إلى الشاهد تين أن العلة في أحدنا لا الختار القيمح حاصلة فيه تعالى، ويعبارة أخرى تقول: إنه لما كان الواحد منا لا يقعل القيمح لعلة هي علمه بقيحه ويشناه حنه، ويقدل القاضي منذلك الله لا يفعل القيمح لنفس العلة أي لعلمه بقيحه ويشناه حنه. ويقدل القاضي عبدالجبار: وركبر من مسائل العدل (« الأصل الثاني من الأصول الحسة عند للمترات عين على طلك الأشاعرة هذا النوع الإنبات صفات الله وصفها وأناه على الذات نوسبه ملمهم فيقولون: لما ثبت في الشاهد أن العالم منيات العام مهمة له.

٣ - الاستدلال بالشاهد على الغائب لمشاركتها فيها يجري مجرى العلة، ووذلك هر في ان نحر. " - الاستدلال بالشاهد على الغائب لمشاهد عن المسابقين، وهذا النوع عام السابقين، وهذا النوع عام السابقين، وهذا النوع عام السابقين، فهو ليس قابدا هذا النوع عالسوعين السابقين، فهو ليس قابداً لا على الاشتراك في الدلالة ولا على الاشتراك في العالمة: ولاتك لم بسلك طريقة الشاهد موروة وفي الشاهد مرووة وفي الشاهد مرووة وفي الشاهد عرفة بالمن الناهب بدلالة، ياان الغائب، على طرقت في الشاهد مرووة وفي المناهد عام مريد وأن حكم الغائب بدلالة». ييان ذلك أننا، في الشاهد نعرف، ضرورة أن الواحد منا مريد وأن حكم

<sup>(</sup>٤٨) عبدالجبار، المحيط بالتكليف، ص ١٦٧ ـ ١٦٨.

المريد منا هو أن يفعل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نعرف ثبوت هذا الحكم في الغائب (الله)، أي أننا نعرف أنه يفعل، وسالتالي نثبت له تلك الصفة أي كونه وسريداً». ففي الشاهد عرفنا ضرورة، أي بشهادة الحس والوجدان... إلخ ان الذي فعل منا يوصف بكونه مريداً، ثم عرفنا أن الله يتوصف بنفس الصفة بدلالة صدور الفعل منه تياساً عل

٤ ـ الاستدلال بالشاهد على الفاقب لكون الحكم في الفاقب أبلغ منه في الشاهد، وهذا هو نقس وقياس الأولىء عند الفقها، وعائله أن تقول: إذا حسن دفع المضار مع الظان فاولى أن يجسن مع العام، وأذا كان تقديم الطعام لشخص ما لظائما أن جاتع عصل حسن، فإن هذا العمل سيكون حسنا بالأولى إذا علمنا علماً يقينا أنه جائع. وبالنسبة لعقيدة المعتزلة في الصلح والأصلح يكون القول: إذا كان فعل الأصلح واجباً علينا عند الظن بأنه أصلح، فهو واجب على الله بالأولى لأنه يسلم أنه أصلح.

تلك هي الوجوه الأربعة التي يجوز فيها الاستدلال بالشاهد على الغائب حسب القاضي عبدالجبار. ونجد هذه الوجوه ذاتها لدى القاضي أبي يعلى الحنبلي، مع اختلاف سير في المصطلحات. يقول: ووقد يستدل بالشاهد على الناته من وجدو اربعة: اعتصاح جهة العلة، والتابي المحلول المحلف المحلول المحلف المحلول المحلف والمابي الليلي، أما النحوع الأول فهو نفس قياس العلق، وأما الرابع فهوس قياس الدلالة، أما الثاني والثالث فها يذخون في أساء القاضي صيدائب الحالج وي بجرى العلة، . وأما الاستدلال بالشاهد عمل الغائب من جهة العلة كاستدلائا عمل أن الباري مسحاة بي أن المعلم علا كون المهرب على المابي المعلم المحد . فهو استدلائا على أن الباري مابي المحدود على المابي المحدود في المحدود في المحدود على المحدود على المحدود على المحدود على المحدود ا

كانت تلك نظرة إجالية على منهج المتكلمين، الاستدلال بالشاهد على النائب وأنواعه. وإذا كنا قد استكملنا من خلالها الصورة التي تكونت لدينا عن القباس البياني وأصنافه، كما تعرفنا عليها عند الأصوليسن الفقهاء والنحاة، فإنها قد مكتنا كذلك من التعرف على جانب آخر من الأهمية التي تكتسيها مسألة والتعليل، في البحث الأصول البياني، نظراً لما تطرحه هذه المسألة في علم الكلام من مشاكل عقدية لم نصادف مثلها في الفقه

 <sup>(</sup>٩٩) أبو يعل الحنبل، المعتمد في أصبول الدين، تحقيق وديع زيدان (بـجوب: دار المشرق، ١٩٧٤)،
 ٥٠٤ - ٤٤ .

والنعو. ولكن هل يعني هذا أن القضايا الكلامية المتصلة بمشكل «التعليل» بقيت محصورة في علم الكلام؟ اتنا سنكون مخطئين إن نحن اعتقدنا ذلك. ويكفي أن تدلكر أن علماء أصول اللقد، يقولون أن مباديء علمهم، لا يسرهن عليها داخله، بل داخل علم آخر هو علم الكلام، وكما يقول الغزالي: وقائمه الكلي من العلم المدينة مو الكلام وسائر العلم، من الفته وأصوله والحديث والفتم علم جزية ("ه. فلتنظر، إذن، إلى الكيفية التي يؤسس بها علماء الكلام مسألة والقليل، في القفه، وإيضاء إلى حد ما في النحو، وذلك من خلال استعراض عام لإشكالية التعليل في العلوم الاستدلالية البيانية.

#### - ٣-

لقد تجنبنا لحد الآن الحوض فيا يعتبر بحق أهم مبحث في القياس: مبحث العلة. وقد أحزا الكلام عن هذا الموضوع قصداً، لأن العلة ليست، في الحقيقة، مجرد ركن من أركان النياس الأربعة (الاصل والفرع والعلة والحكم) بل إنها محور التفكير القياسي واشكاليته الرئيسية. هي محور التفكير القياسي واشكاليته الرئيسية. هي محور التفكير القياسي الأن ما يهم القدائس ليس والاصل ذائمه ولا حتى حكمه لذاته، بل ما يهمه هو والعلقه التي من اجلها كان الحكم. وما يهم القائس من والفرع، هو المحتفية القياسية التي هي المحتف فيها إذا كانت العملية القياسية التي هي المحتف على إيساز كونها يشتركان في تقييل حكم الأصل في الفرع لا تكون قياساً إلا إذا اعتمادت على إيساز كونها يشتركان في الملق، وإذن فيانتيكي القياسية اليباني، من بدايته إلى نهايته يدور حول والعلق، كيا ان المارسة القياسية الميانية إنما يؤمسها ويهروها اعتقاد القائس بوجود نفس والعلق، في الأصل والغائب.

ولكن همذا ليس إلا جانباً واحداً، الجمانب العملي في القياس البياني، أما الجمانب الآخر، الجانب النظري، فهو ذو طابع إشكالي يباطن العملية القياسية ويؤسسها. إنه تحديد هرية دائملة، ذاتها: ما معنى كرنها وعلد للحكم،، وها اللذي يجعلها كذلك. قد تبدو هماه المسألة بسيطة إذا ما نظر إليها في معزل عما يثيره الجواب عنها من مشاكل وكلامية، ذلك لأنه سواء تعلق الأمر بد والعلة، في الفقه أم النحو أم في علم الكلام فإنها تطرح مشاكل عقدية، أعني أنها تدفع إلى اتخاذ موقف من إحدى المسائل الكلامية. ومعلوم أن مسائل علم الكلام مترابطة بصورة تجمل اتخاذ موقف من واحدة منها يلزم عنه اتخاذ موقف في مسائل اخرى. لنظلق إذن في طرح إشكالية التعليل في العلوم البيانية الاستدلالية من السؤال التالي المذي يخص ميدان الفقه.

ما معنى أن يكون حكم من الأحكام الشرعية ومعللًا، ؟

واضح أن الجواب المباشر هو: أن الله قد أصدر ذلك الحكم لـ وعلة،، وهذ الجمواب

<sup>(</sup>٥٠) الغزالي، المستصلى من علم الأصول، ج٢، ص٥.

يطرح مسألة كلامية ذات طلبع إشكالي، اي انها لا تقبل الحل. ذلك لأن الحكم الشرعي الصداد عن الله هو فعل من أفعال، والقول بأن ذلك الحكم معلم معتادة أن أفعال الله معللة، أي صادرة عن وعلته. وهذا هو عين الإشكالية. ذلك لأنه إذا قلنا إن أفعال الله معللة فإن ذلك يعني أن إرادة الله ليست حرة حرية مطلقة بل موجهة وخاضمة لمدوافع واعتبارات أو بواعث وأغراض إلخ . . مما يتنافى مع الكيال المطلق الذي يتصف به الله. أضف إلى ذلك أن هناك أيات في القرآن تغيد أن الله لا يصدر في أفعاله عن أية دوافع مها كانت، وإنه لا يُسأل عما يقعل، ويالتاني فأفعاله غير معللة إطلاقاً.

لقد انطلقنا من فرضية تقول إن أقعال الله معللة فانتهبنا إلى نتيجة متاقضة وهي أن افسال الله لا يحكن أن تكون معللة. لننطلق الآن من هذه التيجة، أي لتتخذها فرضية نطلق منها في التخذها فرضية نطلق منها في الجواب عن السؤال المطروح. إن القول بأن أفعال الله غير معلَّلة معناه أنها لا ترمي إلى أي هدف ولا تصدر عن أية حكمة. والأفعال التي من هماذا النوع لا يحكن تجنب وصفها بالعشوائية والهبث وفهر ذلك من الصفات التي تتناقض مع فكرة الكيال الأهي. وإذا أضفنا بل ذلك أن الله يصف نفسه في القرآن بأنه حكيم لا يفعل العبث والعسيم أنها علمتناكم عبائه رائلومنون: ١١٥) إذا أضفنا مثل هاء الأدلة الشرعية إلى تلك التيجة المنطقة أدى بنا الأمر إلى القول إن أفعال الله لا يحكن أن تكون ضعادم عن الله إلى الله الدي تكون صادرة عن المناكة على معالمة على ما نطلقات منه وهي قعل من أفعال ألله، أحكام معللة، أنتهينا إلى نتيجة تفرض القول إنها ضير معلّلة. وإذا قلنا إبها مير معلّلة. وإذا قلنا إبها ضير معلّلة.

نحن هنا إذن أمام نقيضة من جنس نقائض والعقل المجردة التي حللها الفيلسوف الألماني كانط، وهي شبيهة أيضاً بالنقائض التي وضعت الرياضيات في أزمة خطيرة مع نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن.. فكيف عالج الفقهاء الأصوليون هذه النقيضة والكلامية»، أولى نقائض العقل البياني التي نصادفها؟

ما دام الأمر يتعلق بمسألة كلامية فإن من المتوقع أن المذهب الكلامي هو الذي سيتحكم في نوع والمخرج الذي سيختاره الفقيه. والواقع أن الأمر كذلك بالفعل. وإذا نحن أرونا وضع المسألة في إطارها الأصلي من علم الكلام وجب الرجوع إلى إحدى تلك الفضايا الكلامية الأولى التي أشرت في المصر الأموي، قضية الجبر والاختيار. ان تقاتل المسلمين في حرب صفين أدى إلى التساؤل، بعد نهاية الحرب، هل هؤلاء الذين تقاتلوا كانوا مسلمين جمعاً، مع انهم ارتكبوا كبيرة، وهي قتل النفس المسلمة؟ وهذا التساؤل جر إلى تساؤل آخر؟ هل كانوا مختارين فيا قعلوه أم بجبرين على ذلك؟ ثم صيفت المسألة بشكل عام شيل: هل الإنسان هو الذي يلاق أفعاله أم أن أه هم الذي خلاقها له؟

قال المعتزلة إن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله بقدرة يحدثهما الله فيه، وإن الله لا يفعل القبيح، وإنما القبيح من فعل الإنسان ولذلك سيحاسب عليه يوم القيامة. والقول بأن الله لا يجوز أن يفعل القبيح مداه أنه يغمل الصلاح بل الأصلح، الشيء اللذي يكن ترجمته بعبارة مكافئة للأولى، بصيغة إثبات، فيقال: ويجب على ألله فعل الأصلح، وهذا ما قال به المعتزلة، وعلى الرغم من أنهم قصدوا من قولهم ويجب على الله فعل الأصلح، أنه ولا يجوز صدور الفيح مده فإن أهل السنة والأشاعرة قد أنكروا عليهم ذلك، خصوصا وعبارة ويجب على الله، يتوهم بأن الله خناضع في أفدال لسلطة أخرى فون سلطته الشيء الذي يتناقض مع فكرة كال الاله. كان رد فعل أهل السنة إذن هو القول بأن الله ولا يجب عليه شيء، لا يقر الأصلح ولا غيره، بل هو حر غتار يفعل ما يريد فإلا يسأل عما يفعل وهم يسالون في

واضح أن القول بأن الله لا يفعل إلا الأصلح، أو ديجب عليه فعل الأصلح؛ معنــاه أن أفعاله معللةً، وبالتالي فالأحكام الشرعيـة معللة بالمصلحـة. ومن هنا تكـون والعلة؛ موجبـة للحكم، أي هي التي استوجبته. فهي علة بمعنى أنها الباعث على الحكم والمؤثرة فيه والموجبة له، وهذا هو موقف المعتزلة عموماً. ولهذا نجد أبا الحسين البصرى المعتزلي يعرف العلة كيها يلى، يقول: وفأما قولنا: وعلة فتستعمل في عرف اللغة وفي عرف الفقهاء وفي عرف المتكلمين. أما في عرف اللغة فتستعمل فيها أشر في أمر من الأصور، سواء كنان صفة أو كنان ذاتًا، وسواء أثر في الفعل أو في الترك. فيقال مجيء زيد علة في خروج عمرو وفي أن لا يخرج عمرو. ويسمون المرض علة لأنه يؤثر في فقد التصرف. وأما العلة في عرف الفقهاء فهي ما أثرت حكماً شرعياً، وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كنان مستفاداً من الشرع. وأمنا في عرف المتكلمين فتستعمل على المجاز وعلى الحقيقة. أما على الحقيقة فتستعمل في كمل ذات أوجبت حالًا لغيرها، كقول بعضهم: إن الحركة علة موجبة كون المتحرك متحركاً. وأما استعياله على المجاز فمنه أن تكون العلة مؤثرة في الاسم كقولنا: السواد علة في كون الأسود أسود، أي هو علة في تسميته أسود. ومنه ما يؤثـر في المعنى، وهذا منه ما يؤثـر في النفي كتأثـير البياض في انتفاء السواد، ومنه ما يؤثر في الإثبات وهـ ذا منه ذات كتـ أثير السبب في المسبب، ومنه صفة تقتضي صفة كاقتضاء صفة الجوهرية كونه متحيرًا. هـذا على قــول شيوخنــا. وإنما سمــوا كل واحدُ من ذلك علة لأن لها تأثيراً في الإيجاب، إلا أنهم لا يسمَّون هـ له الاقسام عللاً إلا نادراً. وسموا القسم الأول علة على الحقيقة لأنها موجبة على كل حـال من غير شرط، وليس كذلك الأقسام الأخرو"" واضع إذن، وهذا ما يهمنا هنا، أن العلة عند المعتزلة، سواء في الفقه أو في الكلام إنما تسمى عَلَمْ لأن لها تـأثيراً في الإيجـاب، أي أنها هي الموجبـة للحكـم. فالإسكار يعتبرونه صفة ذاتية في الحمر وهو العلَّة التي أوجبت تحريمه. ذلك هو معني كـون العلة موجبة في اصطلاح المعتزلة.

أما الأشاعرة وأهل السنة عموماً فهم يرفضون وصف العلة بأنها موجبة بهـذا المعنى، وذلك لانهم ينطلقون كها رأينا من أنه ولا يجب عـلى الله شيء، وأن أفعال. غير معلّلة وبـالتالي

<sup>(</sup>٥١) البصري، المعمد في أصول الفقه، ج ٢، ص ٢٠٤\_ ٧٠٥.

فالعلة الشرعية عندهم غير موجبة للحكم ولا مؤثرة فيه ولا بباعثة عليه بالمنى المذي يعطيه المحترلة لمبله الكليات، بل العلقة عندهم مجرد أسارة نصبها الله علامة على الحكم. يقول الغزلة على الحكم إليه ونعله به ونصبه الغزلة إن اعلم الله في الملكة إلى الشرعية بأن وغيرية بن ونصبه الغزلة المنافقة على المنافقة وصف مناسب جعدا الله أمارة أننا لتفهم سبب تحريم الحمد حتى نتمكن من أن نقيس عليه كل من فيه تلك الصفة. وفي هذا المحتى يؤكد الغزالي أن «العلل الشرعة أمارات» وأن الشلب للخبل (أي الذي المنافقة . وفي هذا المحتى يؤكد الغزالي أن «العلل الشرعة أمارات» وأن الشلب للخبل (أي الذي ندي مترابة بالمنافقة وأنه الأن تأثير الأسباب في اقتضاء الأحكام عرف شرعا كما عرف كون من الذكر مؤثراً في إيهاب الوضوء وأن لم يناسب منافقة أما الناسبة المغللة المنافقة أما المنافقة المناسبة المعمودة المعمودة المنافقة والمناقسمية المناسمية المناسمية المناسمية الناسمية بالنامة المناسمية الأن العائمة المعمودة الشرعة علانة أمادة الشرعية علانة أمادة الشرعة الاناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسمة المناسبة الشرعة علانة أمادة الشرعية علانة أمادة الشرعية علانة أمادة الشرعة المناسبة الشرعة المناسبة الشرعة علانة أمادة الشرعة على المناسبة المناسبة الشرعة المناسبة الشرعة المناسبة الشرعة المناسبة الشرعة المناسبة الشرعة المناسبة الشرعة المناسبة المناسبة المناسبة الشرعة المناسبة الم

واضبح إذن أن إشكاليـة التعليل في الفق هي، في الأصل، إشكـالية كـــــلاميــة. وان الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة، على صعيد أصول الفقه، هو امتـداد للخلاف بينهم حول إحدى المسائل الكلامية الأولى: مسألة وخلق الأفصال،، ووالجبر والاختيار، في ارتباطها مع مسألة «التحسين والتقبيح». وكما يحدث في كثير من الأحيان، فقد تنقطع الصلة ظاهريا بين المشاكل الفكرية وأصولها لتتخذ لنفسها إطارأ جديدا قد يُسي النباس أصولها وخلفياتها. وهكذا اكتسى الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في ميدان الفقه، أو حاول أن يكتسي، مظهراً فقهياً محضاً قد يُنْسني الباحث أصوله الكلامية الأولى. فالمعتزلة يدافعون ـ في هـ دوء \_ عن موقفهم الفقهي الأصولي ويفسرون معنى قولهم بـأن والعلة موجبة للحكم، كـما يلي، يقولون: إن العقل يدرك ما في الفعل من حسن أو قبح أولًا، ثم يدرك أن لله حكماً في ذلك الفعل على حسب ما أدركه العقل، ثم يرتب عليه ثواباً أو عقاباً على حسب ذلك الفعل. فوصف العلة بـ «الإيجاب» هنا معناه أنها معقولة المعنى، أي ان الحكم قابل للتبريس العقلي. ويرد عليهم خصومهم . وفي هدوء كذلك . بأن العلة إذا كان لا بـد من وصفها بأنها موجبة فيجب أن يعني ذلك أن الله هو الذي جعلها موجبة حتى تعقلها عقولنا، وبالتال فهي مجرد علامة لا غير. وفي هـذا المعنى يقول الـرازي (فخر الـدين): من لا يعلل أحكام الله تعالَى يقول إن المناسب هو الملائم لأفعال العقبلاء في العادات؛ (= أي في الكيفيــة التي أجرى بهــا الله العادة، وهذا تعبير للأشاعرة يريدون به تجنب القول بالسببية كما سنرى بعد) ويضيف

<sup>(</sup>٥٢) الغزالي، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٥٣) أبو حامد عمد بن عمد الغزائي، شفاه الغليل، ذكره عمد مصطفى شلي، في: تعليل الأحكام
 (القاهرة: دار النهضة العربية، (١٩٤٨)، ص ١٩٥٠.

<sup>(</sup>١٥) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٢٨٠.

الرازي: وومن يمللها (= أحكمام الله) يقول إنه الوصف القضي إلى مما مجلب للإنسان نقعاً أو يمدقع عنه ضرراً، (°°).

غير أن التعير المفضل عند من لا يعلل أحكام الله هو القول بأن العلة إنحا توجب الحكم بجعل الله عا كذلك. يقول ابن رشد الجدّ، وهو من كبار المالكية في الأندلس: والعلة المراجعة المراجعة الموجب المحرفة في الأندلس: والعلم المراجعة الموجب المحرفة الموجبة المحرفة على الأسام عنى جملة المراجعة المحرفة بعلى المحرفة على المراجعة المحرفة الموجبة المحرفة الموجبة المحرفة على المحرفة المحر

ويحاول بعض الأصوليين تجنب هذه الإشكالات بالقبول إن استمال لفظ والعلقة في الفقة وإلماقة في الفقة و العلقة و المعاقية و مستفان : مصائن مصلفان : مصائن الفقة و ألف مو مستفان : مصائن الموقية ومعان ومعان معالاً. وكنان السلف لا يستعملون لفظ العلق وإلف المستعملون لفظ العلق وإلف المستعملون لفظ العلق مائن المثل المعان المعان

واستناداً إلى هذا التأويل الذي يرجع بمفهوم العلة إلى كديمًا بجرد معنى ودلالـة حاول بعضهم وتجارزة الإشكالية كلها، إشكالية التعليل، فقالوا: العلة هي المُسرِّفة لحكم الفرع، بعد ان كان أوائل أهل السنة يقولون إنها المُسرِّفة للحكم، فلها كان هذا يصدق على الاصل، والحكم في الأصل يُسرِّفة النص قال الفخر الرازي إنها مُسرِّقة لحكم الفرع فقط. ولكن هذا القول برق العالم معرِّفة لحكم الفرع فقط فقط أنهى القول برق العالم معرِّفة لحكم الفرع فقط أنه يلزم من القول بأن العلة معرِّفة لحكم الفرع فقط أنه يكون للأصل هدو العلة. وهذا نفى

<sup>(</sup>٥٥) ذكره شلمي، في: تعليل الأحكام، ص ٩٥. انظر: هامش (٥٣).

 <sup>(</sup>٩٦) ابن رشد الحد، المقدمات المهدات ليان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات،
 والتفعيلات للمحكات الأمهات مسائلها الشكلات، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥٧) انظر: قضر الأصلام، في: عمد مصطفى شلبي، تعليل الأحكام، ص ١١٣ ـ ١١٤.

<sup>(</sup>٥٨) شلبي، الصدر نفسه، ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٩٩) محمد بن ادريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر ([القاهرة: الباب الحلبي، ١٩٤٠])، ص ١٩٥.

## للعلة والتعليل. . وبالتالي للقياس.

فعلًا، لقد استند منكرو القياس في الفقه، من جملة ما استندوا عليه، على أن الأحكمام الشرعية لا تقبل التبرير المعقل، ويقولون: «كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكّم والتعبــد والفرق بين المتهائلات والجمع بين الفقرقات، ويضربون لذلك مثلًا أن الشرع فرَّق بين المتهائلات فأمر أن ويغسل الثوب من بول الصبية ويمرش من بول الصبي (لتجوز الصلاة بــه) ويجب الغسل من المني والحيض ولا يجب من البول والمذي، وفرق في حق الحائض بين قضاء الصلاة والصوم وأباح النظر إلى الرقيقة هون الحرة، وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصيد عبل من قتله عمداً أو أخيطاً، وفرق في حلق الشمير والتطبُّب بـين العمد والحطأ (= هذا وذاك في مناسك الحج) وأوجب الكفارة بالظهار (= أن يقول الرجل لامرأته أنت حرام على كظهر أمي) والفتل واليمين والاقطار، وأوجب الفتل على الزاني والكافر والفاتل وتـــارك الصلاةمــثـم يتساءلون: وكيف يتجامر في شرع هذا منهاجه على إلحاق المسكوت بالنطوق، وما من نص على عمل الا ويمكن أن يكون ذلك تحكماً وتعبداً وتهم أو يرد عليهم مثبت والتعبد بالقياس بالتمييز في أحكمام الشرع بين منا لا يعلل كعدد السركعات في الصَّلاة وغير ذلك من الأمــور التعبــديــة المحضة ومنها أحكام الحدود، وبدين ما يعلل مشل تحريم الخمر وأمثال من الاحكام كشير. ويستمر الجدال. . إذ لا مناص من أحد الموقفين: إما التخلص من إشكالية التعليل بـترك القياس، وإما التمسك بالقياس مع الاحتفاظ بإشكـالية التعليـل بدون حـل. أما تجـاوز هذه الإشكالية فيتطلب إعادة تأسيس الأصول. . وهذا ما حاول الشاطبي آخر كبار فقهاء الأندلس ان يفعله حينها دعا إلى بناء الأحكام الفقهية على مقاصد الشريعة وليس على مجرد والعلل؛ التي ترجع في حقيقة أمرها إلى اجتهادات لغوية. وبما أننا ستتعرض لمحاولة الشاطبي في فصل خاص نعقده لمحاولة الاندلسين إعادة تأسيس البيان جلة، فلنقف عند هذه النقطة بخصوص إشكالية التعليل في الفقه ولننتقل إلى النظر في الصيغة التي اتخدتها ذات الإشكىالية في النحو والكلام. ولنبدأ هذه المرة من علم الكلام لأسباب ستنضح فيها بعد.

بخصوص علم الكلام يجب التمييز أولاً وقبل كل شيء بين إشكالية التعليل كما تعمرفنا عليها في أصول الفقه وبين مشكل السبية أي الارتباط العلي الضروري بين ما يعتبر سبباً وما يعتبر مسبباً كما يطرح في العلم والفلسفة. أمّا هذا المشكل، مشكل السبية بهذا المعنى وآراه المتكلمين فستتناوله في إطار تحليلنا للرؤية البيانية في الفصل القادم. وإذن فإن ما سيعنينا هنا هم إشكالية التعليل بنفس المعنى المذى تعرفنا عليه في الفقه.

هنا في علم الكلام ستنخذ هذه الإشكالية وضعاً مقلوباً، إذا صح التمبير. لقد كان أساس الإشكالية في القياس الفقهي هو أن القول بأن العلة توجب الحكم وتؤثر فيه يؤدي إلى صدام مع فهم معين للمقيدة الدينية. أما في علم الكلام ضالامر يختلف: ذلك أن النزاع في العلة في الفقه كان يتناول حكم الأصل أي الأحكام الشرعية التي هي أوامر الله ونواهيه، أي

 <sup>(</sup>٦٠) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣٦٤. هذا وينسب هذا الرأي الى النظامي من المعزلة.

ما يحتل مكان والغائب؛ عند المتكلمين ومن هنا مصدر المشاكل التي استعرضناها سابقًا. أما في علم الكلام فيا يقوم مقام الأصل هو والشاهد، أي عالم الانسان والطبيعة، وبالتالي فتعليله لا بطرح نفس المشاكل السابقة بل بـالعكس يجب أن تكون العلة في الشـاهد مــوجبة ومؤشرة حتى يمكن ربط الحكم بهــــا ربط علة بمعلول، لأن المقصــود هـــــو إثبــات تلك والعلمة،، وهي وصف في جميع الأحوال، للغائب. وكمثال يوضع هذه المسألة نقول إن الأشساعرة يقــولـون: العلة في كون الواحد منا عالما هو ومعنى، أي صفّة تقوم بالـذات العالمة، هي العلم. وهذه والعلة؛ أي العلم، موجبة بمعنى أنه إذا اتصف الواحد منا بالعلم فلا بعد أنَّ يوصف بكونه عالمًا ضرورة. وبما أن العلة في كنونه صالمًا هي العلم، وبما أن همله العلة منوجبة، فيجب الحكم على أن كل عالم لا بد أن يكون عالمًا بـ «علة» هي العلم. ولما كــان الله عالمـــأ ــ وهذا بيت القصيد \_ فبلا بد أن يكون عالماً بـ وعلم، أي لا بد من إثبات صفة العلم لـ . وكذلك الشأن في باقى الصفات. وإذن فالتعليل هنا في علم الكلام، هو من أجل إثبات الصفات للذات الإلهية. ولكي يتمكن المتكلمون من إثباتها في والغائب، يجدون أنفسهم أمام ضرورة إثباتها في والشاهد، إثباتًا على سبيل الوجوب. . وبما أن الأشاعرة يقولـون إن صفات الله زائدة على ذاته فلقد كانوا أكثر حرصاً على القــول بأن العلة في علم الكــلام علة موجبــة، حتى يتمكنوا من نقل حكم الشاهد إلى الضائب كها ذكرنا. أما المعتزلة الذين يقولون إن صفات الله هي عين ذاته فهم يتجنبون الاستبدلال عليها بالعلة مفضلين إثباتها عن طريح الدلالة، كيا رأينا ذلك في الفقرة السابقة مع القاضي عبدالجبار عند شرحه لوجوه الاستمدلال بالشاهد على الغائب.

لنستعرض ، بعد هذه الملاحظة ، آراء الفريقين ، حتى يتبين لنا جوهر المسألة . يقول الجوين في باب عقده في كتابه والشامل ، بمنوان وباب في حقيقة العلقه ، في علم الكلام ، ما نصه : و. . . وقعب لهما الحكاري والأساماوي إلى الفاظ حبايت في العين . فقال نصه : و. . . وقعب لهما الحق روفي الأساماوي إلى الفاظ حبايت في العين . فقال بعضه المنافق الحكم ، وقال بعضه المنافق الحكم ، وقال بعضه المنافق الحكم ، وقال المتنافق بالمنافق المنافق وصديم والمنافق المنافق ومنفه بأن من على المنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافقة والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق المنافق والمنافق والمنافقة والم

<sup>(</sup>٦١) أبر المعالي عبدالملك الجويني، الشامل، تحقيق فيصل بدير عون، سهير عمد غتـار وعلي سـامي النشار (الاسكندرية: متشأة المعارف، ١٩٦٩)، ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٦٢) المصدر نفسه، ص ١٨٥.

حيا عالما قادراً، فوجب ابها علة في كونه كللك، كما وجب أن تكون علة كون الضاعل فاعلاً والمريد مريداً وجود فعله وإرادته التي يجب كونه فاخلاً مريداً لوجودهما وفير فاخل صريد لصدمها، فوجب أن يكون الباري سيحانه قاحياً وطلم وقدرة وإرادة وكلام وسمع روس وإنه أو لم يكن له شيء من هذه الصفات لم يكن حيا ولا عالماً ولا قادراً ولا مريداً ولا متكاماً ولا مسيحاً ولا بصراً، يتمال عن ذلك. كما أنه لو لم تكن له إرافة وفعل لم يكن عندنا وعندهم (= المعترلة) فاعلاً ولا مريداً. لأن الحكم العقلي الواجب عن علة لا يجوز حصوله لمبغض من هو له مع هدم العلة للرجبة له ولا لأجل شيء غيالقها، لأن ذلك تجرجها عن ان تكون عالم المكيم؟".

ويقدر ما يحرص الأشاعرة على إثبات كون العلة في علم الكمالام ـ ويسمونها العلة العقلية ـ علة موجبة، بقدر ما يحرصون على التأكيد على ان المقصود بالعلة أنها ومعني ا وليست وذاتاً». يقول الجويني: ووما ينبني أن يجيفرا به علما أن العلل بمنحيل أن تكون ذواتاً شاشة بضها بل يجب الفطح بكونها معاني على . وإنما يحرص الأشاعرة على هذا لأن القول بأن العلل ذوات وموجبة معناه القول بالسبيية، وهذا ما يوفضه الأشاعرة وفضاً قاطعاً كها صنبين بعد.

ولا يكتفي الأشاعرة بالتنصيص على أن العلة معنى وليست ذاتاً بل بميزون كللك بين ما يميل رما لا يعلل هما لا يصح تعليه عندهم: اللوات كها ذكرنا. يقول الجبويني: ولا تعلل المنات في كوبنا ذاتا ما للكات الله ذاتا أيضا ولرجب تعللها بالمنات في كوبنا ذاتا بالمنات المنات والرجب تعليه بالمنات المناقب أمين خلك والمنات المناقب والمنات من يقول الأسام. وما لا يصح تعليه وقوع الفصل أن أيضال المناقب في المناقب أن أيضال الله معللة من المناقب على المناقب المناتبة لأقصال العباد، وبالمثالي إلى قدم العالم المناتبة لأقصال العباد، وبالمثالي إلى قدم مقدورها الواقع بهاء كما هو شأن العلم يقعل في القدرة لأنه وليس من شرط القدرة أن تقارن مقدورها الواقع بهاء كما هو شأن العلم المناتبة لأقصال المناتبة المناتبة عملولها المناتبة والمناتبة المناتبة المن

ولا يختلف موقف المعتزلة في مسألة العلل في علم الكلام عن صوقف الأشاعرة إلا في بعض المسائل الجانبية، فهم جيماً يقولون بأن العلل في علم الكلام موجبة ويعرفونها بأنها وهي التي تغير حكم علها وتتقله من حال إلى حال. وعبر بعضهم عن ذلك نقال: العلة ما تجمد الحكم

<sup>(</sup>٦٣) الباقلاني، التمهيد، ص ١٩٧ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٦٤) الجويني، الشامل، ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٦٥) المصدر نفسه، ص ٦٩٣.

<sup>(</sup>٦٦) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٦٧) المصدر نفسه، ص ٧٠٠.

بمجدده! ٣٠٠ . ويقول القاضي عبدالجبار: واعلم أن الناظر بجد نفسه ناظراً لانه ينطل الفرق بين أن يكون ناظراً (= مفكراً) وبين ما يختص به من الأحوال، كما يعقل الفرق من كونه معتمداً ومريمداً. . فإذا صحح ذلك وطمنا أنه إلحا حصل انظراً لمض، لانه قد حصل ذلك مع جواز الا يكون ناظراً، فكما أنه يجب أن يكون مريداً لهني ومعتمداً لمن تكذلك عجب كزن ناظراً لملته ٣٠٠.

ومن المشاكل المرتبطة بالتعليل في علم الكلام مشكلة والأحوال، التي أثارها أبو هاشم الجيَّائي المعتزلي المشهور. وقد انقسم المعتزلة والأشاعرة معــا حولهــا، فكان من كــل فريق من يثبتها ومن ينفيها. لقد أنكرها كثير من المعتزلة وأثبتها أنصار أبي هاشم، كما تردد الباقـلاني في شأنها وأثبتها الجويني وربط التعليل في علم الكلام بها ربط مشروط بشرط (يقال إنه عدل عن القول بها في آخر أيامه) فقال: وإن احكام العلل تترتب على ثبوت الأحـوال، (٣٠٠)، وإن نفاة الأحــوال لا يستقيم لهم التعليل وبالتالي لا يستطيعون إثبات الصفيات للذَّات الإلهية. ذلـك لأن الذي يجعل من الممكن الانتقال من الشاهد إلى الغائب هو اشتراكهما في أسر. ولا يمكن القول إن الله والإنسان يشتركان في والعلم، مثلًا لأنه لو كمان الأمر كمذلك لتطابقت معلوماتهما ولكان الإنسان إلها أو شريكا للإله. وإذن فلا يبقى إلا أن يكون ما فيه الاشتراك هو قولنا وعالى، وهو ما أسياه أبو هماشم بـ والحال، ولبيان ذلك نقبول إن ها هنا ثبلاثة أسور: المبذات والحال؛ أي بدون الانتظلاق من أن ذات الله وذات الإنسان تشتركان في وحمال، واحدة هي قـولنا الله حـالم والإنسان حـالم لما أمكن لا إثبـات صفة العلم كعلة لـ وعـالم، ولا الانتقال من إثبات تلك الصقة للإنسان إلى إثباتها فله . بـل إن الجويني يـذهب إلى أبعد من هـذا فيقول: وقاما من نفي الحال فلا يستقيم على أصله اجتباع غنلضات في حقيقة، فقد أتَّى نفي الحال إلى إبطال العلل العقلية والحقائق جيمًا والله . وقد أثارت مسألة الحال هذه مشاكل عويصة ، بل إنها أوقعت علم الكلام كله في أزمة خطيرة. وسنشرح المسألة بتفصيل في فصل لاحق (الفصل السادس) أما الآن، وقد أجملنا القول في إشكالية التعليل في الفقه والكلام فيبقى علينا أن نتعرف على ذات الإشكالية في النحو.

إذا كان النحة الأصوليون قد استنسخوا الهيكل العام لعلم أصول الفقه، فإنهم في مسألة التعليل كانـوا أقرب إلى المتكلمين منهم إلى الفقهاء. وهـذا راجع إلى أن إشكاليـة التعليـل عندهم لم تكن محكـومة بـذات الإشكال الـديني الذي تـطرحه نفس الإشكاليـة في الفقه، أعني مسألة جواز أو عدم جواز تعليـل أفعال الله. ذلك لأن النحاة، وإن كـان منهم من

<sup>(</sup>٦٨) الصدر نفسه، ص ٦٤٦.

<sup>(</sup>٦٩) المقاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المفني في أبعواب التموحيد والعمدل (القماهرة: وزارة الثقافة والإرشاد، ١٩٦٠ - ١٩٦١)، ج ١٢، حر ٧٧.

<sup>(</sup>٧٠) الجويني، الشامل، ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٧١) المعدر نفسه، ص ٦٣٣.

قال بأن اللغة توقيف من الله ، فإن اختلاف طبيعة أحكام النحو عن طبيعة أحكام الققه . من 
حيث أن الأولى مستبطة الالاستفراء والثانية منزلة من عند الله . قد جعل إشكالية التعليل 
تتخذ عندهم وضعاً أقرب إلى الوضع الذي المخذة في علم الكلام منه إلى الوضع الذي 
المخذة في الفقة . نعم لقد نظر الفقهاء إلى علمهم على أنها أمارات أو علامات على المقاص الأهمية ، والمقاصد الإلهية ، وأذا لم يكشف عنها الشرع بالنص عليها ، تبقى تخفية على الإنسان 
ليس له من طريق إليها غير الطان، ومن هذا قالوا إن العلة ليست موجبة للحكم، وإنما المنحاة فهم يعرفون . ويصرّحون بهذا ويؤكدونه . انهم يستنبطون عللهم 
بالاستقراء من كلام العرب . وكلام الموب من معطيات الحس والشاهدة، أي أنه يتنمي إلى 
عالم والشهادة، وليس إلى عالم والخيب، وبالتالي فالقول بأن العلل فيه موجبة لا يطرح أي 
إشكال النحوية ليست، في الحقيقة ، بغده المذرجة من القورة ، بل هي، كيا قلناء مستنبطة 
بالاستقراء وهو استقراء ناقص بدون شك . فهل سنحكم بناءً على هذا الذكوب ، وهو استقراء ناقص بدون شك . فهل سنحكم بناءً على هذا بالأعلل النحوية من الحورة ، إلى هي بالجواز وليس على الرحوب ؟

ذلك ما يؤكده الرجاجي إذ يعان بكل وضوح: واتول آولاً إن عال النحوليست موجبة وإغا المينسطة أوضاعاً ومعاييس، ولبت كالعال الرجبة للاشباء المعارفية على الى هذا من تلك الطرابية المنافقة على المين المنافقة ال

ومع أنَّ الخليل كان سلطة مرجعية أساسية في النحو، فيإن بعض الأصوليين النحاة لم يترددوا في إلحاق العلل النحوية بالعلل الكلامية والقول بالتالي انها موجبة. ذلك ما ذهب إليه ابن جنّي الذي يقول: واعلم أن علل النحويين، وأعني بللك حذاقهم للتنين لا الفاقهم المستضعفين، اقرب إلى علل المتكلين منها إلى علل المتفهين، وذلك أنهم بجيلون على الحسّ ويحتجون فيه بقبل الحال أن عضّها على النفس (= من الأصول التي يعتمدها النحاة في التعليل قولهم: إن كلام العرب مبني على

<sup>(</sup>٧٢) الزجاجي، الايضاح في علل النحو، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٧٣) المصدر نفسه، ص ٢٤ ـ ٦٥.

<sup>(</sup>٧٤) المصدر تقسه، ص ٦٦.

هراعاة الحقة في اللسان وتحيب الاستثقال)، وليس تذلك حديث علل الفقه. ذلك الها إنما هي أهلام، وامارات لوقوع الاحكام، ووجوه الحكمة فيها عنه: عنا . . . فإن ثلث : نجد ايضاً في علل الفقه ما يصح أمره وترفر عاتم، فلم جدات علل اللغة اعفض ورقم من طل المحراة قبل له : ما كانت هذه حالة من طل الفقه فلا لم يستند من طريق الفقه ولا يخص حديث الفرض والشرع بل هو قام في التفوس قبل ودود الشريعة به . الا ترى في الدائمة المجلمة المتنات تحصر فروج منافرتها، ". يسبي بذلك أن ما يملل من الأحكام في الفقه لا يجد تبريره في الفقه ذاته بل في المصالح التي تدرك بالمقل ولو لم ينص عليها الشرع . وهذا وفعاقاً لما يقوله المفترلة من أن المقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء بنضمه كما هو معروف. ويفيس الإحراك المقبل للدُّسن والقبح . يقول: وولمت بحد ثياً عامل به النبو بودو، الإحراب إلا والنفس نقبله والحش تعاو عل الاعتراف به الاترى أن عوارض ما وبحد في هام شيء حيق الدشيء مبني وقت الشرع ، وفرع في المتحارف المنافق المبلمة به بطا للتحولة مواض ما وبحد في هام شيء حيق وقت الشرع ، وفرع في التحارف المنافق المنافقة على التحوارف ما التحوارف ما وبحد في هام شيء حيق وقت الشرع ، وفرع في التحارف. المنافق المنافقة المنافقة لا ينافذ برجميها هاما الاقتلامية التعارف وعلى الفقة لا يغذ برجميها هاما الاقتبادات.

وعلى الرغم من أن سياق هذا التحليل قد يجر إلى ربط العلل النحوية بالعلل الكلامية ربطاً ميكانيكياً، وإذعاء الإيجاب لها، فإن ابن جي، المدرك لعمق إشكالية التعليل في كل من الفقه والكلام والنحون بميز في العلل النحوية بين ما هو وموجبه وما هو وبجوزه. يقول: واعلم أن اكار العل عننا سناها فير ذلك، فعلل هذه الداعة إليها، مرجة لها غير مقصم بها على تجوزها. وصل ها ما نقاد كلام العرب. وضرب اختر بسمى علّة، وإلنا مو في الحقيقة سبس به يوز فل على يجوب من ذلك الاسباب السنة الداعية للإمالة مي علة الجؤر لا علة الوجوب. ألا ترى أنه ليس في المذيا أمر يوجب الإمالة لا بد عها، وإن كل عال لعلة من تلك الأسباب السنة لك أن ترك إمالته مع وجودها غيات، فيله إذن منا الجزاؤ لا علة الوجوب. ومن ذلك أن يقال لك ما علة قبل وأو اقتائه هزة فضول علة فلك أن الراو انفشت ضمًا لازما، وأن غيز مع هذا ظهورها وأو غير سبدلة فضول وقته"، وإذا عالاً نعل يقرو وجود الحكم بوجود العلة ، بل قد ترجد العلة ويبخلف الحكم. وهخدا معناه أن أن لا يطرو وجود الحكم بوجود العلة ، بل قد ترجد العلة ويتخلف الحكم. وهخدا معاد أن أن

<sup>(</sup>٧٥) اين جئي، العمالص، ج ١، ص ٥٠ ـ ١٥.

<sup>(</sup>٧٦) الصدر تفسه، ج ١، ص ٥١.

<sup>(</sup>٧٧) كان ابن جني فقيهاً حنفياً ومتكلياً فضلًا عن كونه عالماً لغوياً.

 <sup>(</sup>٧٨) تشألف الجملة العربية من فعل وضاعل، أو من المبتدأ والحجر، والبساقي يسمى فضلة، مشل المفعول...

<sup>(</sup>٧٩) سنتعرض للفرق بين العلة والسبب في المصطلح البياني في الفصل القادم.

<sup>(</sup>٨٠) الأمالة هي وأن تكسى الفتحة كمرة فتخرج بين بين كفولك، ومبذو بدامالة الذين فإذا كانت بعدها ألف مالت إلى الإسلام والمين المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة عمروة).
العلمية، (د. ت. ))، ص ٣٣. (نسخة مصروة).

<sup>(</sup>٨١) ابن جنِّي، الخصائص، ج ١، ص ١٦٤ ــ ١٦٥.

المثل انتحوية، هي كالمثل الفقهية ليست موجية، على العكس من العثل العقلية (= في علم الكحلام) التي لا يجوز فيها أن يتخلف المعلول فيها عن العلة. يقدل ابن جنّي في هذا الشأن: واعلم أن عصول بنن جنّي في هذا الشأن: واعلم أن عصول بنو بخوا تقسيص العالم، وذلك أنها وإن تتقد عثل التلفة فيام أو اكترام إلا تحري جرى التنخيف والقرق، وإن تكلف تشفه الكمان ذلك عكا، وأن كان على يقيل، وستقلّد الا تراك وتكلفت تصحيح فله ميزان بعدا (= الحرف الأول من المثل الم

لنضف أخيراً، وليس آخراً، مسألة وتصارض العللية في النحو، وهمو شيء نجده في الفقه كذلك، ويقصدون به أن يكون الحكم الواحد وتجانب كونه العانان أو أكثر نهاها الله على المأتكل الراتجة في الفقه والكلام، وفي مسألة جواز أو علم جمواز تعاليل الحكم الواحد يعلين. أما في الفقه فيجوز ذلك ولان العلة الشرعة علانه ذلا يعتم نصب ملائتين على في واحدياً من ما الكلام فلا جوز. والقول به 10 خاكم الواحد لا يشب بعلتين، ه وما اصغلم الأركان في العلل (= في علم الكلام) وهو الذي أطلق الانتهام على في صغائم وقالوا: الله ومن المقلل الإركان في العلل (= في علم الكلام) وهو الذي أطلق الانتهام على في صغائم وقالوا: الله فلا يعلل بعضها بعضاً، فلا يعلل بعضاً، أنه إنها عرض والأعراض لا يعلل بعضها بعضاً، فلا يعلل المنهب يعضاً، على المنافذ الإعراز حمل الأعجز (حتليل علم يعلم علم الكلام، وأما في النحو فقد اختلف الأصولون النحاة وفلمب قوم إلى أنه لا يجرز (حتليل معها إلا يبنة واحدة المعلقة، والمئة المعلقة، والمئة المعلقة، والمئة المعلقة، والمئة المعلقة، والمئة المعلقة، والمئة المعلقة المنافذة لا ينت المكتم ممها إلا ينته واحدة الفقية، واحدة المقلقة، واحدة المقلقة، واحدة المعلقة المنافذة الفقهة.

العلل النحوية إذن مترددة بين العلل الفقهية والعلل الكلامية، بعضها مجمل على الأول ويعضها مجمل على الأول ويعضها مجمل على الأولية ويقل أن إشكالية التعليل في النحو إنحا هي امتداد للنات الإشكالية في الفقه والكلام، وبالتالي فعناقشات القدماء في العلل النحوية لا يمكن أن تفهم حق الفهم إلا على ضوء مناقشات الفقهاء والمتكلمين في ذات الموضوع، كل في ميدانه. ولذلك اخرنا الكلام على إشكالية التعليل في النحو، مع أننا درجنا على الربط بين القياس

<sup>(</sup>٨٢) المبدر تقسه، ص ١٤٤ ـ ١٤٥.

 <sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٦٦.
 (٤٤) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج ٢، ص ٣٤٢. والبصري، المعتمد في أصول الفقه.

 <sup>(</sup>٨٤) الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج٢، ص ٣٤٢. والبصري، المتصد في اصول القصه، ج٢، ص ٧٩٩.

<sup>(</sup>۵۵) الجويني، الشامل، ص ۲۸۰ - ۱۸۱.

<sup>(</sup>٨٦) ابن الآنباري، لمع الأدلة في أصول النحو، ص١١٧.

النحوي والقياس الفقهي نـظراً للعلاقة العضوية التي تجمعها.. لنقف عنـد هذه النقـطة ولنتصرف إلى تسجيل بعض الخلاصات.

. . .

إذا تحن أردنا أن ببدأ في تسجيل خلاصات هذا الفصل من حيث انتهينا في الفقرة الأخيرة 
فإن أول ما ينبغي تأكيد هنا هو أن إشكالة التعليل في النحو إشكالة ومستوردة إليه من 
المقده والكلام. نعم لقد كان النحاة من البيانيين الأوائل الملين مارسوو القياس والتعليل. 
المقده والكلام. نعم لقد كان النحاة مو لعيمة العلة النحوية، هل هي موجبة أم غير موجبة 
ومع ذلك فإن مناتشاتهم اللاحقة حول طبيعة العلة النحوية، هل هي موجبة أم غير موجبة 
ورا مسائل أخرى مماثلة، هي امتداد مباشر لماقشات الققهاء حول عللهم والشريعة 
ورا المتلكل تولي الملقية، ونحن عندما نقول هنا أن إشكالية التعليل - عندما نقول 
المثاكل النظرية التي يطرحها تعليل وتبرير إلحاق ما يعتبر فرعا بما يعتبر أصلا - عندما نقول 
إن هذه الإشكالية متقولة إلى النحو من الفقه وعلم الكلام فإننا لا نريد بدلمك الانخراط في 
إلجدل، الذي النامر الخاص، حول التعليل ونظرية العوامل في النحو، فإن هذا موضوع يقح 
خارج اهتهامنا هنا. كل ما نريده هنا هو تكود نتيجة سبق أن ابرزناها في فصل سابق على 
مستوى المؤضوع ونريد إبراؤها الأن عل مستوى النجع. هماه التنجية هي أن الاستمدلال في 
مستوى المؤضوع ونريد إبراؤها الأن عل مستوى النجع. هماه التنجية هي أن الاستمدلال في 
الملوم الميانية الاستمدلال واقرعة عت وطأة إلمكالية واحدة، إشكالية تمير الأحكام.

والواقع أن وجود وحدة الإشكالية على صعيد الموضوع (= إشكالية اللفظ والمعنى)
وعلى صعيد المنج (= إشكالية التعليل)، بالإضافة إلى وحدة السلطة المرجعية على صعيد
تأسيس الأصول وتأصيلها (\* سلطة السلف، إن هلمه الوحدة على هداء المُصد الثلاثة، إن
دلت على شيء فإغا تذا، على أن ثمة فعلاً نظاماً معرفياً خاصاً يؤسس المهارسة النظرية في
هذه العلوم. وإذا كان من السابق لأواته الخروج بتناجع عاصة عن هذا النظام ككل، منهجاً
ورثية، فإن القصول الأربعة الماضية التي حللنا فيها طريقة المهارسة النظرية في هذه العلوم،
من خلال الزوجين اللذين يستقطيان هذه المهارسة؛ اللفظ والمدنى، والأصل والفرع، تسمح
بالخروج ببعض التنائج العامة التي تخص المنهج في هذا النظام.

وكها تبين ثنا في القصلين الأول والثاني من هذا القسم فإن مركز التوتر في الزوج الأول يقم بين المغلقة بينها، وقد بحثنا هذه الصلاقة بتفصيل على مستوى يقم بين اللغة ومذكل الدلالة في القصل الأول وعلى مستوى نظام الحقال بو نظام الخقال بو الفصل الثاني. أما في الزوج الثاني فإن مركز الدوتر يشوزع بين تأسيس الأصول وتوظيفها. مقبول التأتي التأسيس التي وجعت حلها في الركون إلى سلطة السلف، وهو شيء مقبول ما دام الأمر يتعلق بعلم تنظل منذ البداية في عارستها النظرية من منطلق واحد هو بناء المقول على التقول، إذا تركنا جانباً مسألة الشاسيس هذه، فإن التوتر في هذا الزوج، ربح الاصل / الفرع، سيتمركز كله حينتذ في الجانب الشائي: جانب توظيف الأصول، زوج الاصل / الفرع، ميتمركز كله حينتذ في الجانب الشائي، عن المسادة التي تصرفنا، في

وإذا نحن نظرنا الآن إلى مركزي التوتر هذين، في النظام المحرفي البياني، من منظور بنبوي، يرى في هذا التوتر توتراً في العلاقات داخل بنية مكونة من طرفين وواسطة: لفظ ومفى وقرينة، أصل وفرع وعلة، فإننا سنجد أن الأمر يتملق في الحقيقة بمركز يستقطب نشاط العقل البياني استنطابا كاملاً. ذلك أن الاجتهاد سواء على مستوى الاستنباط، استنباط المعقل، من اللفظ، أو على مستوى القياس قياس فرع على أصل أو غائب على شاهد، هو دوماً اجتهاد في ربط طوف بطرف وتبرير هذا الربط نوعاً من التبرير. والمجتهد عندما يربط اللفظ بمعنى معين، دون غيره من الماني التي يحتملها، يستند في ذلك إلى علامة، يسميها قرية، يجدها في النص إما على مستوى منطوقة (قرينة لفظية) أو على مستوى معقوله (قرينة عقليه). وخذلك يفعل المجتهد عندما يربط فرعاً بأصل ليحصل حكم هذا في الأصل وينظن ذلك بفي هذا الربط على علامة، يسميها علة أو دليان بجدها في الأصل وينظن ظناً قوياً أنها هي المربة لذلك الحكم.

ولا بدّ هنا قبل التقدم خطوة أخرى من لفت الانتباه إلى ما ينطوي عليه القول 
ب والملّة المرجبة، مسواه في الفقه أو في الكلام أو في النحو من تهافت. ذلك لأنه ما دام 
المفصود بالملة هو صفة في الشيء مثل والإسكار، بالنسبة للخمر والعلم، بالنسبة له دعائم، 
فإنه لا معنى لـ والإنجاب: فالتعليل هنا هو جرّد تبرير، فالإسكار هو الذي يعرر في نظر 
الفقيه الحكم الصادر في الخمر: التحريم. والعلم هو الذي يعرر في نظر لتتكلم وصف من 
قام به بأنه عالم، ونقطة الضمف التي تعاني منها العلل والعقلية، علم المتكلمين، ليست أقل 
حجماً ولا أخف وزناً من تلك التي تعاني منها العلل والشرعية، علم المقله، بل لربما 
كتاب هذه أخف من تلك.

ذلك لأنه إذا كان الفقيه لا يستطيع أن يجزم - وهو يصرح بهذا منذ البداية - بأنَّ ما يعتبره علقا الحكم الشرعي هو فعلاً مقصود الشارع، لأنه لا طاقة للبشر على معرفة المقاصد الإلهية التي لم يصرح بها الشرع فإن المتكلم عندما يجزم بأن علله موجبة للحكم بنى أو يتنامي أن هذا الإيجاب إنما هو واليجاب لنموي، من جهة، ويتعلق بالشاهد ولا يعم الغائب ضرورة من جهة أخرى. بيان ذلك أن القول: إن والعلم، هو الذي يوجب كون الواحد منا والعلم، إنما يستمد سلطته من اللغة، أخي من الاشتقاق اللغوي. فلفظة وعالم، مشتقة من لفظة وعلم، والمقلق على مستوى المبنى ويس على لفظة وعلم، والمناب صفة وحال، مستوى المبنى أحدى المناب صفة وحال، هندي، وكما لاحدة الغزالي بحق فإنه ولا سمن لكون علما لاكون المنات على صفة وحال، هذا المعنة والحال المنات والحال النظر عن هذا

<sup>(</sup>۸۷) أبو حامد محمد بن محمد الغزاني، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق عامل العوا (بيروت: دار الامانـة، ۱۹۲۹)، ص ۱۵۱.

الجانب اللغري، فإن القضية القائلة: العلم هو علة كون الواحد منا عالمًا، إنحا تستقي معاما وصدقها من أننا نلاحظ في الشاهد أن الجاهل يبقى جاهلاً ولا يسمى عالمًا حتى يقدم به علم، يعمق أن حالة الجهل منا تتقدم ضرورة حالة العلم. وإذا كان الأمر كذلك تكيف عملم، يعمق أن حالة الجهل منا تتقدم ضرورة حالة العلم. وإذا الله المذي يتنافي تصوره مع هو هنا الله المذي يتنافي تصوره مع ضورة أتصافه بالجهل، وأيسفاً الذي يتناف علمه اختلافاً جوهريا مطلقاً عن علم الإنسان. وبالتالي فالملاقة بين وعلمه ووعالم في الذات الألجة ليست من نوع الملاقة بين عالمه وعالم في الذات الألجة ليست من نوع الملاقة بين الملاقة بين مير إطلاقاً. كل ما يمكن قوله هو أن هامنا عائلة يدعيها المتكلم، عائلة قوامها الشابة في الملاقة إذا كان المقصود هو المنابعة بين الملاقة إذا كان المقصود هو تقويمها المنابغة إن الملاقة إذا كان المقصود هو في كل من الشاهد والغائب، فإن الأمر حيثلد سينطوي على مغالطة مكشوفة، لأن الغائب

يتضح مما تقدم أن التعليل في الفقه مثل التعليل في علم الكلام مثل التعليل في النحوء إنما يقوم على الجواز، لا على الوجوب، وبالتالي فوظيفته لا تتعدى المقاربة. وهذه الشيجة تجعل في إمكاننا الآن مناقشة مسألة واللزوم، وهي المسألة التي جعل منها السكّاكي، كها رأينا في فصل سابق، جسراً جمع بواصطته بين الاستدلال المنطقي والاستدلال المبياني مدعياً وان من اتفن اصالاً واحداً من علم الهائ كاصل الشيب أو الكناية الاستمارة ووقف على كيفية مسافه لتحصيل الطلوب اطلعه ذلك على كيفة نظم المدلل باعتبار أن وعلم الهيان مرجمه اعتبار الملازمات بين المعانيه، فعلاً ان مساحة السكاكي في تشبيد صرح الهيان كوفي كامنة أساساً في كونه كشفه فعلاً ان مساحة السكاكي في تشبيد صرح الهيان كوفيح كيف أن هذه الاساليب تلتقي \_ في نظره \_ مع أساليب الاستدلال المنطقي لأنها تنحل مثلها إلى الية واحدة هي «اللزوم» (راجع الفقرة ٤ من القصل الثاني).

وإذا كنا لا نستطيع الآن تحليل الفرق بين اللزوم اليباني واللزوم المنطقي، تحليلاً مفصلاً، الأنتا لم تستطيع الآن تحليل الفقياس المنطقي (راجع مدخل القسم الثالث: قسم البالث: المنظمي لزوم البرعان فإن بإمكانيا أن نقرر، هكذا بصورة مجملة، ان اللزوم في القياس المنطقي لزوم ضرورة المن المتعان المنتجة تلزم ضرورة ألى المقامات، بصبورة لا يمكن أن تكون النتيجة شيئا آخر غيرما هي. فإذا قلنا: مقراط إنسان، هذا اللزوم الشروري يرجع إلى أن علة التيجة - أو الحد الأوسط مصرح بها مقراط فإني. هذا اللزوم الشروري يرجع إلى أن علة التيجة - أو الحد الأوسط مصرح بها مورع كون سقراط أبنات : سقراط فإني ضرورة لأنه إنسان ولأن كل إنسان فياني. أما اللزوم السيان فهوه بالمكمى من ذلك، لمزوم غير ضروري لأن العلة غير مصرح بها، بل إنما للسندل فيها قد يكون هنا من أمارات يعتقد أن الشارع أناط الحكم بها أو من وأدلة، في الشاهد يتخذها مرشداً إلى مطلوبه.

والحق أن اللزوم البياتي إنما يجد بيته الأولى والأصلية في الأساليب البلاغية من تشبيه وقتيل واستعارة وكناية، أي فيها سهاه السكاكي بد والملازمات بين المعاني ولكن لا المعاني بعني الاحكم المقلية التي هي موضوع اللزوم المنطقي، بل المعاني بعنى مدلول الالفاظ ومدلول مدلولما (= المعنى ومعنى المغنى). هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالانتفال من الملزوم إلى الملزم في المحاز (رعينا غيثا على الكناية (طويل التحامة) أو من الملازم إلى الملزم في المجاز (رعينا غيثا على معين و= الملتبية لا تأكل المنب با ما ينبت من العشب بنزول الغيث. نحن لا يهمنا، في مقام معين وإلى الغيث، أو المناه سيفي المحاوم طويلة المناه سيفي معام المورز العين من محين معام المناه سيفي المحارة المناه المناه المعين وعبد المعين وعبد المعين وعبد المعين المعرفة المبلغية المناه عنها معلى صورة أخرى غير المصورة البلاغية المناه المنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المنه عن وطويل النجاء معاما المنوي المباشر ونكتفي به، دون أن نوى في ذلك ما

اللزوم البياني، إذن، لزوم يقوم على الجواز، وفي أحسن الأحوال على الترجيح، ولا علاقة له بالضرورة للمنطقية. هذه النتيجة سنتأكد بصورة أجل وأوضح في الفصل التاتي حبنها سنعرض للكيفية التي برى بها العقل البياني العلاقات بين الأشياء.

# الفصت ل الحنتامِسُ الجوهت رُوالعت رض ١- المتكان وَالزمَان ومُشكِلة السَبَبيَّة

### -1-

اللفظ/المعنى، الأصل/الفوع، زوجان ابيستيمولوجيان يحكيان، كما وأينا، جانب المهج في النظام المعرفي البياني، الجانب الذي يؤسس التفكير وطريقة انتاج المعزفة في العلوم البيانية. ولكن النظام المعرفي، أيا كان، ليس منهجاً وحسب، بل هو رؤية أيضاً: رؤية المعانة ويتستيمولوجية تختلف من نظام مصرفي إلى آخر. والسلطة المرفية التي تحكم الرؤية البيانية للعالم نقصد الرؤية والعالمة، التي كرسما النظام المعرفي البياني بعد اكتبال وتدويته وتفينت حيى أساساً سلطة الزوج: العالمة الزوج: وكما سنرى في هذا القصل والفصل القدام فسلطة هذا الزوج هي التي تؤسط الرؤية البيانية والعالمة، وهي التي ترسم لها حدودها وتعطي للمفاهيم التي تقوم عليها مضامينها. خير كان الرؤية البيانية والعالمة، علم تكزن، كما نعرف جمعاً، ورؤية لبذاتها مستقلة بنفسها، بل كانت في خدمة الرؤية التي جاء بها القرآن للملاقة بين الله والإنسان والعالم، ولذلك وجب التذكير باهم العناص المعيزة غله قبل الحقوض في تلك.

تعتمد الرؤية البيانية للعالم التصور الذي يقدمه الفرآن عن العلاقة بين الله والمطبيعة والإنسان، فهي إذن رؤية دينية في جوهـرها. ولكن البيانيين، وبالأخص منهم المتكلمون، أعطّرًا لهذه الرؤية أبعادًا ميتافيزيقية خاصة حينا راحوا يدافعون عنها بـ والعقل، امام خصوم الإسلام من ذوي الديانات والتقافات السابقة والمعاصرة له كمالمانوية وغيرها، وحينها دخلوا بعد ذلك في جدال منشعّب، بين بعضهم بعضاً، حول كثير من الجزئيات و والأصول، التي قامت عليها مذاهبهم وفرقهم.

وكيا هو معروف، فإن الفكرة المحورية التي تقوم عليهما العقيدة الإسلامية كيا قررها الفرآن هي فكرة والتوحيد». لقد كانت المديانيات الوثنية التي واجهها القرآن تقوم عمل والشركة، أي على القول بوسائط بين الله والإنسان، وسائط مادية كالأصنام في الديانات الوثنية الشعبية، أو وسائط روحانية كالمقول السياوية والأرواح العلوية في الديانات الفلسفية والملااهب الغزومية (= العرفانية). لقد كانت هذه الديانات الدوثية جميها تقوم على مبدأ والاتصالية بين العالم الألحي والعالم البشري والطبيعي، وكان كل همها تثبيت جسور بين العالم الألحي والعالم البشري والطبيعي، وكان كل همها تثبيت جسور بين العالم الاليانات السياوية، من يهودية ومسيحية وإسلام. فمعروف انها تقوم بالعكس من ذلك على فكرة والتوحيدة، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن القرآن يبرى أن اليهودية والمسيحية قد انحرفنا عن والسوحية ما طقيقي وجنحتا إلى ما يشبه الشركات، فوقات الهمود عرب النه في المسابق المنافقة عن والسوحية المنافقة في المنافقة عن الدولانات الهمود عرب النه في المنافقة في المنافقة ال

إنّ الإسلام يشجب جميع أنواع والشَّرك، ويرفع جميع الجسور بين الله من جهـة وعالم الإنسان من جهة أخرى، إلا جسَّر والنبوَّة، و والرسالة،، وبالتَّالي يقرر الانفصال التام بين عالم الألوهية وعالم البشر. أما الملائكة فإنها وإن كانت أكثر قرباً من الله لانقطاعها إلى عبادته وتسبيحه وتمجيده، فإنها لا يجمعها مع الله أية عــلاقة غــير نفس العلاقــة التي تقوم بينــه وبين الكاثنات الأخرى المادية والروحية، علاقة الخالق بالمخلوق، وهي في المنظور الإسلامي علاقة انفصال لا اتصال. ويؤكد القرآن علاقة الانفصال هذه من ناحيتين: فمن جهة يؤكد في مواضع كثيرة على أن الله ﴿إِذَا تَضِي أَمراً فإنا يقول له كن فيكون﴾ (البقرة: ١١٧، آل عمران: ٤٧، غافر: ٦٨) الشيء الذي يعني، أو على الأقبل هذا منا فهمه المسلمنون والبيانينون منهم خاصة، ان الله خلق العالم من لا شيء، وانه كان قبل خلقه للعالم ولا شيء معــه (= الخلق من عـدم) وبالتــاني فلا شيء يقــوم واسطة بينــه وبــين العــالم في عمليــة الحلق، وهي عمليــة متواصلة ومستمرة. هـذا من جهـة، ومن جهـة أخـرى ينفى القـرآن مِـراراً وتكـراراً صفـة الألوهية، نفياً مطلقاً، عن غير الله، كما يؤكد، مراراً وتكراراً أيضاً، أن الأنبياء والرسل -وهم أفضل من الملائكة في المنظور الإســلامي ــ هم من البشر ومن طبيعة بشريــة. وهذا مــا يقرره أول ركن من أركان الإسلام وهو: وشهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله: وهي كها هو واضح شهادة نفي وإثبات: نفي الألوهية نفياً مطلقاً (لا النافية للجنس) لإثباتها لله وحده، ثم إثبات أن محمداً رسول الله، وهو بشر ككل البشر، وكل الفَرْق بينـه وبينهم أنه يــوحـى إليه بعقيــلـة والتوحيــد، وقبل إنما أنها بشر مثلكم يوحى إلى انما الهكم إله واحد، (الكهف: .(11)

تنطلق عقيدة التسوحيد، الإسلامية كما يقررهـا القرآن، إذن، من رفض والشرك، بنوعيه: الشرك القائم على القول بتعلد الالهـة، والشرك المبني على القول بوسائط بين الله

 <sup>(</sup>١) لا بد من الإشارة إلى أن ما يهمنا هنا ليس اليهودية والمسيحية كما يعتقد فيهما أهلهما بسل كما وصفهما القرآن.

والإنسان، ومن ثمة كانت الرؤية القرآنية للعلاقة بين الله والإنسان، بين الله والعالم علاقة الفصال، فالله واحد لا شريك له: منفصل عن العالم والإنسان انفصالاً تاماً ومن جميع الجهات: بوحدانيته، بذاته وصفاته وأفعاله. وهو منزة عن مشابهة غلوقاته له. والتوحيد بهذا المنفى هو ما قام البيانيون للدفاع عنه أمام المليانات والتصورات الآخرى التي انبشت مع عصر التدوين، أو قبله بقيل، والتي كانت تكرس نبرعاً من التصدية على مسترى الالوهية وراعاً البشر، كلانوية مثلاً، وكان من الطبيعي ونوعاً من الاتصال المضوي بين عالم الألوهية وعالم البشر، كلانوية مثلاً، وكان من الطبيعي أن يمشد المنافحون عن عقيدة الترحيد الفرآنية، وكانوا من المعبرية خاصة، كل جهودهم المنكرية لإبطال المبدأين الملذين يقوم عليها والشركة: مبدأ التعددية في الالوهية ومبدأ الاتصال بين الله والعالم، ومن ثمة إقرار عقيدة والتوحيد؛ الغرآنية المبنية على التنزيه وإلغاء المسائط.

وإذا كننا نفتقر إلى نصبوص المعتزلة الأوائل الذين شيندوا الرؤية البيانية على هذا الأسساس فلمل كتباب وأصول الصدل والتوحيده للقامم بن ابراهيم بن اسبهاعيل الرسي الأسساس فلمل كتباب وأصول الصدل والتوحيده للقامم بن ابراهيم بن اسبهاعيل الرسي وجهة نظرها في المقيدة مع وجهة نظر المعتزلة ، لعلى كتاب الإمام الرسي هذا يعرب من فكرة والتوحيد كها فررها المستذلالة الأوائل حينا كانوا يشيدون الرؤية البيانية والعالمة» أخي المؤسسة على والنظر والاستدلالة والمنسسة على والنظر والاستدلالة والمنسسة على وجهين وهما: اللهام الموسية : وناول ما نذكره من ذلك: معرفة الهام تو وجل ومن من منازلة على المعتزلة المنازلة بالمنازلة والمنازلة به والني باله والإقراب ، والني مونهي الشيه مع جميع ما يتنقل بالمغارفين في كل معنى من المان معتزلة والمنازلة والمنازلة بالمنازلة بين المنازلة من المنازلة بالمنازلة من المنازلة من المنازلة من المنازلة من المنازلة بالمنازلة من المنازلة بالمنازلة من المنازلة من المنازلة من المنازلة من المنازلة بالمنازلة من المنازلة من المنازلة بالمنازلة من المنازلة المنازلة المنازلة من المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة من المنازلة ال

هذا والفرق، المطلق بين ذات الخالق وذات المخلوقين، بين صفاته وصفاتهم، وبين أفعاله وأفعالهم، يرفع كل الجسور بين الله والعالم، ولا بيقى ثمة إلا الجسر الوحيد الذي يمد الله ورسلاً، الله بينه وبين بعض عباده، وهو الوحي الذي يخص به من اصطفاه من البشر أنبياه ورسلاً، وهو جسر يقع على المستوى المعرفي فقط. أما على المستوى الانطولوجي، مستوى الوجود ونوعية الوجود، فلا جسر مطلقاً بل انفصال وتغاير مطلقين على جميع المستويات، مستوى اللفات ومستوى الشعيات الثلاثة التي تمحور حولها

 <sup>(</sup>٢) القاسم الرسي، كتاب أصول العدل والتوحيد، في: رسائــل العدل والتــوحيد، تحقيق محمد عمارة (القاهرة: دار الهلال، ١٩٧١)، ج ١، ص ٩٨-٩٩.

الخطاب والكلامي. ولما كان المتكلمون قد بنوا خطابهم هذا على الفصل بين ما هو إلهمي أو يتعلق بالإله، وما هو طبيعي ويشري، فيانهم قسموا وكملامهم، أعني مباحث علمهم إلى قسمين: وجليل الكلام، وموضوعه تأكيد الوحدانية فله وإنبات القلم لذاته وصفاته وأفعاله، و ودقيق الكلام، وموضوعه تأكيد التعدد والتركيب في العالم وإثبات الحدوث له ولكل ما فيه، ذواتاً وصفات وأفعالاً.

ويما أن طريقة المتكلمين في والكلام، في كل ذلك كانت تعتمد منهجهم المفضل الاستدلال بالشاهد (وهو موضوع دقيق الكلام) على الغائب (وهو موضوع جليل الكلام)، فلقد لجارا في ودقيق الكلام، إلى بناء عالم الطبيعة والإنسان على صورة تمكنهم من الاستملال بم على اطروحاتهم ووجهات نظرهم في وجليل الكلام، وصلى الرخم من أنهم لم يكونوا ويجود الظاهر من أمر الرجود أو لا أن فلنماتهم بل يالمان تخد ينهي أن يكون الرجود حي يكون منه دليل على صحة هذا الرابي، كما يقول ابن ميمون والمحافظة على الرغم من أن كثيراً من افتراضاتهم وآراتهم لا يستدها وملم ولا علل ولا عرج كما يقول ابن تيمين المحافظة ومن هذا وذلك فإن المصورة التي يشدوها الأنصب عن العالم، من خلال مساجلاتهم وافتراضاتهم، قد تبناها البيانيون عصوماً، إن لم يكن بعربي تفاصيلها قبل الأقل يأهم مرتكزاتها ومقوسات هيكلها والأهداف

والمهم في أي تصرّر للعالم، عندما يتعلق الأصر بالبحث في تاريخ الفكر، ليس مدى مطابقته أو عدم مطابقته للواقع الموضوعي، بل المهم هو وظيفة ذلك التعصور في عالم المصرفة وعالم ألسلوك البشريين. ذلك بأن أبة صورة - ينبها الإنسان لفسم عن العالم هي تأكيد لذات في العالم فهي بذن تنظيم للعالم من أجل أن يتمكن هر من الإثمامة فيه مادياً وروحياً، "، وإذا كمان من الممكن القدول إن المصورة التي شيدها المتكلمون الأفسهم عن العالم لم تحق تعكس إقامتهم المادية فيه، أي الواقع المؤسومي كها كانوا يتعاملون معه، فإنه لا شيء يسمح بالقول إنهم لم يكونوا يجدون في تلك المصورة طمأنيتهم الروحية أو على الأقل راحتهم الفكرية. والحق أن هذا هو به جنا هنا بالدائت، فنحن نحلل الفكر: مضاهيمه وطويقة عمله. أسا ما صدا ذلك فيلا يذخل في إطار موضوعنا.

على أن ما يهمنا في الحقيقة، ونحن بصدد تحليل بنية العقل العربي، ليس كل جموانب الصورة/العالم التي كان المتكلمون يقيمون فيها فكرياً، بل ما يهمنا منها همو فقط ما شيدوه، هم، فيها. ولذلك سنهتم، ليس بما قالوه في وجليل الكلام، الذي كانوا يصدرون فيه أساساً

 <sup>(</sup>٣) موسى بن ميمون، دلالة الحالدين، تحقيق حسين أتساي ([استنبول]: جسامعة انقرة، ١٩٧٤)،
 ص ١٨٠٠ (وموسى هو الفيلسوف الاسرائيل الاندلسي).

<sup>(</sup>٤) ابن تبدية، الرد على المتطافيين (بيروت: دار المرفة، [د. ت. ع)، ص ٢١١.

G. Gusdorf, Les origines des sciences humaines (Paris: Payat, 1967), p. 71.

عها يقرره «النقل» (= القرآن)، بل بما قرروه في «دقيق الكلام» الذي كانوا يموّلون فيه عمل ما يقرره لهم عقلهم البياني.

ومن أجل أن نتمكن من الإلمام بأهم عناصر الرؤية البيانية للمالم، عالم المطبعة وعالم الإنسان إذذ، ولكي يصبح في الإمكان جلاء الروابط التي تشدّ تلك العناصر بعضها إلى بعض وتجمل منها كلاً واحداً يعبر عن رؤية منسجمة متكاملة، على الرغم من التشتيت الواسع الذي مارسه فيها منهج المتكلمين في العرض والتقريب، مستُمعورُ تحليلنا لهذاه الرؤية على يورين اساسيين، نتناول في أولها (في هذا الفصل) تصور البيانيين للمكان والزمان والمؤركة ولعلاقة القدران والفعل والانفصال القدم) تصور البيانيين للمكان والمرافقة المتقران والفعل والانفصال المعرف، بين «العقل» و «الوجود» موتزين على المنهيم الاساسية التي حاولوا التمير بواصطتها عن جوانب التعقيد في هذه الملاقة، ولما كان المنافقة بين المتلاقة، ولما كان المنافقة المتلاقة، ولما كان بالتذكير بالمعتبرات الدينية الكلامية المات عليهم نظريتهم تلك، نظرية الجلوهر والعرض التي يونوس، كما سنري، الرؤية الميانية والعالمية للمات بعجيم مقوماتها وأفاقها.

\_ Y ...

تجمع المصادر التي بين أبدينا على أن أبا الهذيل العلاف المتوق صنة ٣٣٥ هـ، وهو أحد العلمات المتزلة المنظم لمذهبهم، المنظر له، كان أول من قال بفكرة الجرهر الفرد (\* الجزء الله ي لا يتجزأ = المدرة، وحسب المصادر المتوافق المدينا الآن فيان مسألة الجزء المدين لا يتجزأ عمله، قد أثرت أول ما أثرت في سبق والكلام في علم الله وقدرته، ذلك أنه لما كان علم الله يجيط بكل شيء، كما ينص مل ذلك القرآن، وجب أن يكون وكل شيءه أي الكن بابعد قابلاً لإحاطة به وبالتالي متناهياً، هذا من ججة، ومن جهة أخرى فيا أن الله للإحباء المترافق عن المتزاه المسام المالم بعداً في علم الله المسام المالم المعتزل المشهور، في هذا الصلح، وبالتالي عصورة التجزئة، يقول أبو الحسين المعتزل المشهور، في هذا الصلح، المالم با والقدرة عليها، وذلك لخافلة القديم (\* الله) المعتزل المالم. فيا القدرة عليها، وذلك لخافلة القديم (\* الله) للمعتزل المثلم بنا والقدرة عليها، وذلك لخافلة القديم (\* الله) للمحتزل العالم). فيا كان أبو المعلم با والمالم، فيا كان أبو المغلم با والمدن عليها، وذلك لخافلة القديم وما بعض ولا للمحتزل المعتزلة ولا يمالم با فاكار يجبأ،

ويلتمس أبو الهذيل لرأيه ذاك سنداً من التجربة والمنطق معاً فيقدل، فيها يدويه عنه الحياط، ووجدت للمدثات ذات أبعاض، وما كان كذلك فواجب أن يكون له كل وجع. ولرجاز أن تكون أبساض لا كلَّ هما جاز أن يكون كل وجمح ليس بذي أبصاض. فلما كنان همذا محالاً كان الأول مثله؟

 <sup>(</sup>١) أبو الحسين الخياط المتزلى، الانتصار والرد صلى ابن الروندي فللحد، ما قصد به الكذب صلى
 المسلمين والطعن عليهم، تحقيق البير نادر (بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٥٧)، ص ١٦ - ١٦.

وبعبارة معاصرة: انه لما كانت الشياء العالم عبارة عن أجزاء فإن لها كلًا، لأن الجنرة هو جزء من كل. والعكس صحيح كذلك، بمعنى أن أي شيء في العالم يشكل كسلا فهو ذو أجزاء، كان الكل إنها هو كذلك لكون بجموع أجزاء. وإذن فجميع أشياء العالم عبارة عن أجزاء. ولكي تكون الأجزاء قابلة لأن يجيط بها علم الله وقابلة للعد وجب أن تكون متناهية ومحصورة العدد، الذيء الذي يستلزم وقوف النجزئة عند حد ما لا تتعداء، أي عند جزء لا يتجزأ.

هـذا بخصوص ارتبـاط القول بـالجزء الـذي لا يتجزأ بمسـألـة العلم الإلهي. أمـا عن ارتباطه بمــألة القدرة الإلهـة فـإن أبا الحسن الأشعـري يشرح ذلك فيقــول: وواختلف الناس في الجمهم: هم يجوز أن يتمرق ويطل ما في من الاجتماع حتى يصبر جزءاً لا يتجزأ أم لا بجوز ذلك. . . فقـال أبو الهذيل: إن الجسم يجوز أن ينرته الله سبحاته ويـعال ما فيه من الاجتماع حتى بصبر جزءاً لا يتجزأه. ...

غير أن فكرة الجزء الذي لا ينجزاء إذا صبح أنها أشيرت أول الأمر سع أبي اله فيل المدلّف لإنهات إحماطة علم الله يكل شيء، وقدرته عمل إبطال الاجتماع والاتصال في الأجسام حتى تصير أجزاء لا تتجزاء فإنها سرعان ما وظفت، وعلى نطاق واسب، في القفسية الإجسام حتى تصير أجزاء لا تتجزاء فإنها سرعان ما وظفت، وعلى نطاق واسب، في القفسية المسلسية في علم الكلابات وجدود الله ووحدانيته وهالفته لكل المخلوقات. وطريقتهم في الاستدلال المرورية لإنبات وجدود الله ووحدانية وهالفته لكل المخلوقات. وطريقتهم في الاستدلال على نظلك كما يلى: يقولون إنها المعلم على ذلك كما يلابات الأعراء فيان المحكم على ذلك كما يال المعالم عارة عن أجسام، وكانت الأجسام وأفقة من أجزاء فيان الحكم تتجزا إلى ما لا بهاية له، بل لا بدأن تقف فيها التجزئة عند حد معين أي عند جزء لا يقبل التجزئة، وسمو بالجؤهر الفرد. دليهم على ذلك أن المشاملة تلنا على أن بعض الإجسام المعني، غلو كانت تقبل القسامة إلى ما لا نهاية له لكن عدد أجزاء الجسم الصغير، كالغيام، ولكن الجسائي بالتالي (النملة والفيل) مساويا لعدد أجزاء الجسم المائية من علدو من الأجزاء وهي بكون أن يكون بعضها أكبر من بعض كما هي في الواقع.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فلها كانت الأجسام تعتربها أعراض ضرورة، اذ لا بد في كل جسم من لون وطعم وشكل وحركة وسكون... إلغ، فإن الجواهر الفردة التي تتالف منها الأجسام لا بد أن تعتربها نفس الأعراض، وإلا كيف يحن أن يكون الجسم على حالة (بارداً عثلاً) وتكون أجزاؤ، على غير تلك الحالة (غير باردة)؟ وإذن فالأجسام، ويالتالي العالم كله، جواهر وأعراض. ويما أن الأعراض تتغير باستمرار، فالملتحرك يسكن والساكن يتحرك الإلمان تتغير وتجمد الخ، فهي حادثة. ويما أن الجواهر لا تنفك من الأعراض فهي لا تسبقها في الوجود، إذ لا يتصور وجودجوهر بدون أعراض، وبالشالي فهي حادثة مثلها، وإذن

 <sup>(</sup>٧) أبو الحسن الأشعري، مقالات الاسلاميين، تحقيق عمد عبي الدين عبدالحميد، عبلد ١ (القاهرة:
 مكتبة النهشة، ١٩٦٩)، ج٢، ص ١٧.

فالأجسام حادثة. وبما أنّ العالم كله مؤلف من أجسام فهر حادث كذلك. وإذا تقرر هذا سهل إثبات وجود الله. ويقعله الانطلاق عندهم في ذلك هي قولهم إن الحادث لا بدّ له من عُمِّد، وهذه تفسية لا يبرهنرن عليها وإنما يستندون في إقرارها إلى المساهدة التي تمدل على وان التكنابة لا بد لما من كتب ولا بد للصرورة من صور والبتاء من بانه. كما يستندون في ذلك إلى تحليل معني الحلوث: فالحادث عندهم هو، بالتعريف، ما يَجُوزُ وجوده وعلمه، ويجوزُ النه كيرن على غير ما هو عليه، وعمان الأشياه لا بدأن كرن على غير ما هو عليه، وعمان الأشياء موجودة، وعمل وجه خمصوص، فإنه لا بدأن تكون هناك إرادت وجودها بدل عدمها، وإرادتها موجودة على المصروة التي هي عليها.

تلك هي الاعتبارات الدينية الكلامية التي قادت المتكلمين إلى القول بفكرة الجوهر الشرد، وهي اعتبارات ترجم إلى ميدان وجليل الكلام، (= علم الله، قدرته، إحداثه للعالم...). غير أن المتكلمين لم يقفوا بهذه الفكرة عند هذا المستوى، بل راحوا، في إطلا بجاداتهم في ودقيق الكلام، يتناقشون غنلف جوابها ويتبعون كل ما يلزم عنبا حتى أصبحت أساماً لنظرية في والوجودة: في المكان والزمان والحركة والفعل... وسالتالي اساماً لرفية معينة للعالم، رؤية بيانية ذات خصائص مجيزة، ميكون علينا الآن الشروع في وصفها

## - 4 -

لا نجد في الحقل الدلالي للفة العربية قبل ازدهار علم الكلام معنى أو معاني محددة لو المكانه، بل كبل ما هناك تصورات لا تتجاوز مستوى الحدس الحبي الابتدائي اللي يربط المكان، على المشاكلة في المكان، على المكان العرب، همو وموضع الكيان بن العرب همو وموضع الكيان النائق العرب من تولك وضعت النيء من يدي وضعاً وموضوعاً، أما ووضعا للياء في الكان فعمنا الأخت ومعدر، من تولك وضعت النيء من يدي وضعاً وموضوعاً، أما ووضع اللياء في الكان فعمناه الثابته فيه. ومثل العرب من حرار، مجمى: ونزل: نقيض الترساله، فالمحل فعمناه الثابته فيه. ومكذا فلمكان والحوضع ولملحل كلها بحضى واحد، وليس قيها جمعه اللغويون عن عرب الجاهلة وصلد الإسلام ما يدل على أنه كان لديم حدس للمكان بوصفه اطاراً مجرداً تتنظم فيه الأشياء يكون كه ووعامه لها. بل فلكان صندهم هو دوماً مكان الشيوء، لا ينغك عن المتمكن فيه حتى على صعيد التصور.

وقـد احتفظ المتكلمـون بهـذا التصـور للمكـان المبني عـلى الحـدم المُسخص للمكـان والمتمكن فيه وأقاموا عليه نظريتهم في الجوهر الفرد، أو الجزء الذي لا يتجزا. قالوا: الجوهـر الفرد هو آخر جزء يمكن أن ينفسم اليه الجسم، وأنه من الصخر والدقـة بحيث لا كم له ولا

 <sup>(</sup>٨) أبر بكر محمد بن الطيب الباقلاتي، التمهيمة، تحقيق الاب رتشرد يوسف مكارثي (بيروت: المكتبة الشرقية، ١٩٥٧)، ص ١٦ - ٢٥.

طول ولا عرض ولا عمق، ومع ذلك فهو عندهم ذو وقدرى، غير أنه وليس لقدره بعض، أي لا يتجزأ، كما أنه وليس لقدره بعض، أي لا يتجزأ، كما أنه ذو وحظ ثابت من للساحة، ولكن دون أن يكون في ومكان، عتجين لمذا القول إنه مكان ولكان متلاه عرضاً، ثم يتسلسل القول في مكان ومكان مكانه، وإغا قال للتكلمون بهذا لأنهم لا يتصورون المكان مستقلاً، بل المكان عندهم لا ينفصل عن الشيء المنمكن فيه. وقد اعترض كثير منهم على التصور الفلسفي للمكان اللذي يقول: وإن المكان اللذة لا بصفون الفلسفي المكان اللذي بأباء كان الرأس، ولا يصفون القلسوة المرسطة بالراس

الجواهر الفردة، اذن، لا مجتويها مكان فأين «تغيمه؟

يجيب المتكلمون بأنها في والخلاء. والخلاء عندهم هو والفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحرم هو الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحرم عن المشغول بالماء أو الهواء في داخل الكوز. فهذا الفراغ الموحرم هو المنافئ من شائه ان يحسل في المجلس وياعتبار فراغه عن شقل الجسم إلى يميلن تعلام. فالحلام عندهم هو مذا القراغ مع قيد أن لا يشغله شائل من الأجسام، فيكون لا شيئًا عضاً لا الفراغ الموجود في الخيارج بل هو أمر موهوم عندهم، إذ لو وجد لكان

الجواهر الفروة، مثل الاجسام، ترجد في خلاه، وكل جوهر يتخصص بحزره فيه ، ولما في ذلك أميم حالات لا غير: الاجتماع والاقتراق والحركة والسكون، وتسمى عندهم بد والأكوران: في المباعلة على المتعارف الفراهر في جسم لا يكون بنداخل بمضها في المجمون النجواهر لو المتعارف فقط. وإذا قبل م سبيل النجاورة، وتداخل المجوهر واختلاطها فللمن غلاورها، وإنها تتجاور فقط. وإذا قبل مل سبيل النجاورة، وتداخل المجاوره والمتعلق عن واختلاطها فللمن غير المجاورة والمتعلق من المتعلق المتعلق المتعلق عن عبارة عن مركبات من أجزاء صغيرة متناسبة متياثلة لا اختلاف فيها برجه، وهي منفصلة عن بعضها ومستقلة، ولكن متجاورة، وتجاورها هو ما يجمل منها جسياً. وإنما تختلف الأجسام من حيث الثقل والكبر والصلابة باختلاف علد الجواهر اللداخلة في تركيبها وصدى القراغ القسائم بين كل جوهر واخر. فيا كان عدد جواهره أكثر كان أكرى وما كان الفراغ الذي يفصل بين جراهره أقل وأصغر كان أصلب وأثقل وكذا واؤات كانت الزيرة من الحديد أثقل عا في طل حجمها من المشب فائل من المتجارة من متجاورة غير متنحمة ولا متحرة في طرة مع ذلك أنه ليست ثمة مقدار. وبالفعل، أنكر أصحاب منظرة الموهر الشرد

<sup>(</sup>٩) أبو رشيد النيسابوري، المسائل في الحلاف بين البصريمين والبغداديمين، تحقيق معن زيادة ورضسوان السيد (بيروت: معهد الاتحاء العربي، ١٩٧٩)، ص ١٨٨.

 <sup>(</sup>١٠) الشريف علي بن محمد الجرجاني، المتصريفات (القاهرة: المطبعة الخبرية، ١٣٠٦ هـ)، صافة:
 والحلاء،

<sup>(</sup>١١) أبو العالي عبدالملك الجويني إسام الحرمين، الشامسل، تحقيق سهير محمد غتمار وسامي النشار (الاسكندرية: منشأة للعارف، ١٩٦٩)، ص ٤٩٠.

وجود المقدار، لأن المقدار يعنى وجود الأتصال. وواضح أن إيطال المقدار يلزم عنه إيطال الاتصال وبالتالي إيطال الهندسة كلها. ولعل هذا من جملة الأسباب التي جعلت البيانيين، فقهاء ومتكلمين، يعادون الهندسة ويحارونها بينا قبلوا الحساب والجبر واشتغلوا بهما.

هذا عن اجتماع الجواهر وافتراقها، أما عن حركتهما وسكونهافيجب التنبيه باديء ذي بدء إلى أن الحركة عند المتكلِّمين ايست، كيا نفهمها نحن اليوم، عبارة عن انتقال الجسم من مكان إلى مكان، كلًا. فلقد سبق أن قلنا إنه ليس ثمة مكان، وإنما جواهر وخلاء. وإذن فالحركة هي انتقال الجوهر الفرد في الخلاء من مجاورة جوهر فرد إلى مجاورة جوهـر فرد أخــر. وبما أن الجواهر الفردة متهائلة من جميع الوجوه، كما قلنا، وبما أنها غير ذات كم ولا شكل. . . وبما أنها تتحرك في خلاء، أي في مجال متساو لا فرق فيه بين جوهر وآخر، فبلزم من ذلك أن تكون متهائلة في حركتها، وبالتالي فليس ثمة حركة أسرع من حركة، وإنما هي سرعـة واحدة يتحرك بها جميع المتحركات. أمَّا ما نراه من أن متحركاً معيناً يقطع مسافة أطُّول من المسافة التي يقطعها متحرك آخر في نفس المقدار من الزمن فليس راجعاً إلى أن حركة الأول أسرع من حركة الثاني، بل كل ما هناك، في نظر القائلين بالجوهر الفرد، ان حركته يتخللها عدد من السكنات أقل من عدد السكنات التي تخللت حركة زميله. ومعنى هـذا أن الحركة لا تتم باتصال بل بانفصال. وبعبارة أخرى ان الحركة مثلها مثل الجواهر الفردة المكونة لـالأجسام، تتألف هي الأخرى من أجزاء لا تتجزأ يفصل بينها والسكون، الذي هو أيضاً عبارة عن أجزاء لا تتجزأ، أي عن سكونات. وإذن، فيا نراه من اختلاف سرعة الأجسام المتحركة لا يرجع إلى تفاوت في سرعتها بل إلى قلة أو كثرة السكونات التي تتخلُّل حركتها: فيها تخللت حركته سكونات أقل كان أسرع، وما تخلُّلت حركته سكونات أكثر كان أبطأ.

وإقد كان من الطبيعي أن تثير هذه الآراء اعتراضات عديدة: لقد اعترض عليهم مثلاً باره من اتصال حركة السهم المنطلق من القوس فكان جوابهم أن الاتصال الذي نراه في حركة السهم إلما هو المنافق من القوس فكان جوابهم أن الاتصال الذي نراه في حركة السهم إلما هو حواساً أما في الحقيقة (= أي حسب ما يقتضيه المقل الذي يفكر داخل نظرية الجوهر الفرد ويلتزم بمضدماتها فإن حركة السهد مفي عبارة عن أجزاتها من عندهم أن الحركة صلوت من وجلة البده بل صدوت من كل جزء من أجزاتها... ومن الاعتراضات الحركة صلوت من وجلة البده بل صدوت من كل جزء من أجزاتها... ومن الاعتراضات الحرية التي وجهت لهم اعتراض يتعلق بحركة الرحى: قبل لهم إن الرحى، حينا تدور دورة كاملة، تكون قد قطعت في عيطها دائرة مسافيها أكبر من صافة الدائرة الي قطعها في مركزها. وعا أن ذلك يتم في مقدار واحد من الزمن فيلزم اللول أن حركة الرحى على دائرتها المحيلية أسرع من حركتها على دائرتها المريف، ولا يمكن أن يكون ذلك راجعاً إلى أن حركتها في مواحد هو جسم الرحى. أجباب المتكلمون: بلى حركتها في عيطها لان الأمر يتملق بعبدم واحد هو جسم الرحى. أجباب المتكلمون: بلى تدول قريباً من مركزها أكثول السكونات التي تتخلل الأجزاء التي تدول ويبداً من دركونا التي تتخلل الأجزاء التي تتخلل الأجزاء التي تتخلل الأجزاء التي تتخلل الأجزاء التي تتحرك بعيداً منه.

ولما كان ابراهيم بن سيار النظام المتكلم المعتبل المشهور تلميد أبي الحديل السلاف قد عارض القول بالجوهر الفرد، وقال بأن الجزء يتجزأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء فإن قد فسر الاختلاف بين سرعة الرحى في عيطها وبين سرعتها في مركزها بـ «الطفرة» فتال إنه يجبوز أن ينتقل، أو يطفر، الجزء من المكان الأول إلى المكان الرابع مشلاً دون أن يم بالثاني والشالث، الشيء الدني يعني أن عيط الرحى وعياس النياء لم يكن حاض ما فيها،. غير أن نظرية النظاف يشهم القائلون بالجوهر الفرد، وهم الأطبية الساحقة من المتكلمين معتراته وأشاعرة، لا لأنهم يعارضون القول بـ «الطفرة»، فالحركة عندهم أجزاء لا تتجزأ، وبالشالي فهي تتم طفرة أي بانقصال، بل لأنهم يقولون أنه ولا بد أن يعنى القاطع المخافر، ولا يحرز أن يحانى البعض يلا يهني البعض. . . فالطفرة ليست باكثر من قطع للمقاور، ولا يكن قطعه الا بان يماني جميع المناهرا

وإلى جانب هذا النوع من الحركة، الذي هو حركة نقلة وطفرة، هناك نوع آخير سمّاه النظام به وحركة الاعتباده عندهم هو النظام به وحركة الاعتباده وقد أخذ به أيضاً القاتلون بالجوهر الفرد. و والاعتباده عندهم هو عبارة من نزوع دائم في الحسم الساكن نحو الحركة، متكان والأصل، في الأشياء أن تتحرك. وإذا كانت حركة الاعتباد هي حركة الاعتباد هي حركة في نقس موضعه، وهذا ما عناه انظام بقوله: ولا ادري ما السكون إلا أن يكون يمني كان الحرف في وتين. الان يكون يمني كان

والواقع أن مفهوم الاعتهاد هـ من المقاهـم الأسـاسية التي تقـوم عليها الــرقية البيــاتية والعمالمة للعالم، كها صافها المتكلمون. فلقد فسروا به ظواهـر طبيعية عــديدة غنلفـة، ولكن مترابطة، لم يكونوا قد تبينوا بوضوح الفرق بينها. فمفهوم الاعتهاد عندهم يشمل ما نعبر نحن البــوم عنه، في علم الفيــزياء، بعــدة مفاهيم مشل: المقاومـة، الجاذبيـة، القــوة، المــطالـة. فالطاهـرة الطبيعة التي تنشأ من تفاعل الجاذبية والمعاللة والقاومة يفـــرونها بالاعتهاد.

ولكي يتغلبوا على الغموض الذي يكتنف هذا المفهوم ميزوا بين نوعين من الاعتبادات والاعتبادات المجتلبة، (= أو العلوية) ووالاعتبادات اللازمة، (= أو السفلية). فالجسم الذي نلقي به في الهواء إلى فوق يصعد بفعل اعتباداته المجتلبة (التي تعني هنا القوة، قموة الدفع)

<sup>(</sup>١٢) لعرض مركز حول هذه السائل، انظر: ابن ميمون، دلالة الحائرين.

 <sup>(</sup>١٣) أبو يعل الحنبل، للعتمد في أصول الدين، تحقق وديع زيدان حداد (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٤)، ص ٣٩.

<sup>(</sup>١٤) الأشعري، مقالات الاسلاميين، ج ٢، ص ٢١.

ولكنه لا يلبث أن ينعكس ويبط ليسقط إلى أسفل بفصل اعتباداته السفلية التي تعني هنا الثقـل، أو جاذبية الأرض). وإذن فظاهـرة سقوط الاجسـام تـرجـم إلى تغلب الاعتبادات السفلية على الاعتبادات العلوية بسبب مدافعة الهواء (أي المقاومة).

أما إذا تساوت الاعتبادات السفلية مع الاعتبادات العلوية فإن الجسم الملقى به في الهواء يبقى لابناً هناك لا يسقط، مثله في ذلك مثل الحبل اللذي يتجاذبه شخصان من طرفيه، حيث تجتمع فيه اعتبادات بمثلة من الجهتين، فإذا تكافأت لبث الحبل مكانه وصكن. غير أن السكرن هنا لا يعني انعدام الحركة، ففي الحبل حركة كامنة هي الحركة التي يعينها فيه الرجلان اللذان بجلباته بقوتين متساويتين، وإنما ظهر سكون الحيل التكافؤ قوتيها. فالسكون إذن هو عبارة عن تكافؤ حركتين متضادين في الجسم الواحد. ويتعبر معاصر: هو تكافؤ قوتين تعملان في جسم واحد، قوة دافعة قوق صانعة. وهذا التكافؤ تكافؤ القرى الدافعة والمائمة، هو معني الاعتباد عندهم. وذلك أيضاً هو معني قولهم: السكون حركة اعتباد، وقولهم: ولا يجوز أن تولد الحركة إلا عن الاعتباد، وكذلك السكون لا يتولد إلا من الاعتباد، ورض هنا طرف بعضهم المكان بأنه: ما اضعد عليه الجسم النقيل عل وجه يقله ويتم اعتباده من توليد المؤريء.

الاجتماع والافتراق والحركة والسكون حالات، أو «أكوان»، تعتري الجراهر الفردة، ويالتالي الاجتماع، ويماثها تصرض للجواهر والاجسام وتنزول، فهي أحراض مثلها مثل الضمات الاخرى القي تعرض للاجسام من شكل ولون وطعم ورائحة، .. الخد، وإذن الصفات الاجسام في نباية التحليل جواهر وأعراض ليس غير. ومن هنا أحد المبادئ، الاساسية عندهم، المبدأ المبدأ المبدأ إلى يعبرون عنه بقولهم، وليس الجبود هم بدأين تحرين سنذكرهما بعد: المبادئ، الثلاثة التي تقوم عليها نظرية الجوهر الفرد الفرد اللهرة والمبائن الله تؤسس، كما غلنا، الرؤية البيانية والمبلغ بالخياه، الإساس،

ليس ثمة في الوجود غير الجواهر والأعراض. ليكن. لقد تعوفنا على الجواهـر فلنتعرف على الأعراض قبل الخوض فيها يترتب عن هذا المبدأ من تصورات.

المَرْض في الحقل المعرفي البياني يفيد معنى: الطارىء عمل الشيء. قبال في لسان العرب: ووالمَرْض في الحقل المعربي المَرْض: الأور بعرض العرب والمَرْض من الوت والرَّض ونحو ذلك. قال الاصعربي المَرْض: الأربيرض المؤلسان من المرابيب من صرض أو العوص. والمَرْض ما يعرض للإنسان من الهموم والاتقال...ه. كل هذا الماني اللخوية نجدها حاضرة في مفهوم والعرض عند التكلين. فالعرض عندهم: كل طارئ» واللي أي كل ما لا يقوم بتفسه. يقول القاضى عندالجبار: واعلم أن العرض في أصل اللغة هو ما يعرض في الوجود ولا يطول البنة، سواه

 <sup>(</sup>١٥) النيسابوري، المسائل في الحلاف بين البصريين والبغداديين، ص ١٨٨. انظر تفاصيل حول الاعتياد، في: الصدر نفسه، ص ٣٢٩، والجويني، الشامل، ص ٩٥، وما بعدها.

كان جسمة أو تُرَضًا، ولهذا يقال للسحف عارض. . أما في الاصطلاح فهو ما يعرض في الرجود، ولا بجب لبثه كليت الجواهر والاجسام، ثم يضيف: ويؤلثا: ولا يجب لبت كليت الجواهر والاجسام احتراز من الاعبراض الباية فإنها يشتى، ولكن لا على حد يقاد الاجسام والجواهر، لانها تنفي بأصدادها، والجواهر والاجسام باقية النتهات.

وإذا كان المعترلة يميزون في الأعراض بين ما يبقى ما دام لم يحلّ عله ضده، كالحياة تبقى ما دام لم عمل علها الموت، وكلاهما غرض عندهم، فإن الأشاعرة يعتبرون أن الأعراض كلها لا تبقى زمانين، أي لا تدوم بل تزول وتتجدد مع آمات الزمان الذي يقدوم عندهم جمعاً، معتزلة واشاعرة، على الانفصال، أي يعتبرون جواهر فردة كيا سنين بعد حين. من أجل ذلك تجدد الأشاعرة يقرلون في تعريف الأعراض: «والأعراض مي التي لا يصحّ بقاؤها، ومي التي تعرف في الجواهر والاجما وتبطل في ثان حال وجوهاء "، أي في اللحظة التي تهل خطة مثل الجواهر، والفرق بينها أن الجوهر يقوم بنفسه بينا الأعراض لا تقوم بنفسها، بل تقوم بالجواهر، فليس هناك بياض قائم بنفسه ولا حركة قائمة بنفسها ولا زمان قائم بنفسه ولا علم قائم بنفسه ولا حياة قائمة بنفسها إلى ... بل كل هذه معاني تقوم بغيرها، أي بالجواهر والاجمام، وكها لا يقوم العرض بنفسه لا يقوم العرض بالعرض، فلا يقوم السواد بالحركة ولا يممل البياض الحلاوة أو البرودة ... لان الحفال يجب أن يكون ثابتاً، والمَرض عندهم غير ثابت ولا مستقر بل هو في تجدّد مستمر، ومن هنا المبدأ الثاني الذي يؤمس نظرية الجوهر غير ثابت ولا مستقر بل هو في تجدّد مستمر، ومن هنا المبدأ الثقائي الذي يؤمس نظرية الجوهر غير ثابت ولا مستقر بل هو في تعدّد مستمر، ومن هنا المبدأ الثاني الذي يقوم السواد بالموردة غير ثابت ولا مستقر بل هو في قبد مستمر، ومن هنا المبدأ المائي الذي يقوم والعرض من نظرية الجوهر

أما المبدأ الثالث فيمرون عنه بقولهم: والمجاوله الانتشاك من أمراض، ومعنى ذلك أنه ليس ثمة جوهر بدون عَرْض أو أعراض، فإذا خلا جرهر من عَرْض معين فلا بد أن يقرم به ضده، إذا كان له ضد فإذا خلا من الحركة قام به السكون، وإذا خلا من الطول قام به المؤتمة، وإذا خلا من الطول قام به المؤتمة، وإذا خلا من الطياة قام به الموت. إلى وذلك بناء على أن وكل ضدين فلا يخلو القائل من احدهما، ليس هذا وحسب، بل إن الجوهر القرد إذا قام به عرض الحياة فلا بد فيه من أجناس أخرى من الأعراض يقبل أحد الضدين منها، فيقمل العلم بدل الجهل أو لمن من الأعراض يقبل أحد الضدين منها، فيقمل العلم بدل الجهل أو بدئة أو من احد أضداده، وبهذا يتنف الحي فلا بدئة أو من احد أضداده، وبهذا منها معالى غلا من غير الحي. فالجهاد ليس من الضروري أن يقبل المرض أو ضده بل قد يخلو منها معا كان يخلو من السواد والبياض ويكون أحر، ما الحي فيناك أعراض خاصة لا بد أن يقوم به كل منها أو ضده كالإدراك والعلم والخهل والمقدرة والإرادة... إلى ج.

 <sup>(</sup>١٦) القاضي أبو الحسن عبد الجيار بن أحد، شرح الأصول الحسة (القاهرة: مكتبة وهبة، ١٩٦٥)،
 ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>١٧) الباقلاني، التمهيد، ص ١٨.

ومن المسائل المرتبطة بهذا المبدأ، والتي اختلف حولها القاتلون بالجوهر الفرد، مسألة ما إذا كمانت الأعراض تقوم بالجواهر المؤلفة للجسم، كلا عمل حدة، أم أنها تقوم بالجسم ككل، وهم يكادون مجمعون على أن الأعراض تقوم بكل جوهر على حدة وليس بالجسم ككل، فالجسم المتحرك والذي يُلقى به في الهواء لا تقوم به الحركة برصفه كلاً أي جسما، بل بوصفه جواهر متجاورة، وبالتالي فالحركة ليست حركة الجسم بل حركة جواهره، ومشل ذلك يقولون في الأعراض الأخرى مثل السكون والألوان، ومشل الحياة أيضاً. فالجسم الحي عندهم لا تقوم به الحياة بوصفه جسماً بل الحياة عرض قائم بكل جزء من اجزائه التي لا التجزاء موثل الحياة الإحساس والإدراك.

أما التفس والعقل، وهما عندهم عرضان كذلك، فيختلفون في أمرهما: منهم من يقول إنها يقومان بجسم الكنائن الذي يتصف بهما ككلّ، جسم الإنسان مثلًا، ومنهم من يقـول بأنها يقومان بكل جوهر من جواهره الفردة، بينها يميل آخرون، وهم الأغلبية فيها يبسلو، إلى التمييز بين النفس والعقبل في هذا الصدد، فيقولون: إن النفس في الإنسان عرض قائم بجوهر واحد فقط من الجواهر التي يتألف منها جسمه. ووجود ذلك الجـوهر الحــامل لعـرض النفس في جسم الإنسان هـو معنى كـونـه ذا نفس. عــل أن منهم من يجعـل النفس ذاتهــا جسما مؤلفاً من جواهر لـطيفة تقـوم بها أعـراض دبها تخصصت وصـارت نفسها، وإن هــلـه الجواهر اللطيفة التي تتكون منها النفس مخالطة لجواهـر من له نفس. وأما بالنسبة للعقل فالإجماع قائم بينهم، أو يكاد، على أنه وعرض في جوهر فرد من الجملة العاقلة، أي في جسم الكائن العاقل. أمَّا الروح فمحلَّها وكل جزء من أجزاء الحسم الذي فيه حياة وليس يختص بجزء دون جزء، وأمَّا آلحياة، وهي أيضاً عرض كما سبق القول، فمنهم من يقـول هيجوز وجودها في الجوهر الفرد، وهذا رأى الأشاعرة، ومنهم من يقول إنها وتحتاج إلى بنية ( = جسم) ولا يصح وجودها في الجوهر المنفرد،، وهذا رأي المعتزلة ١٠٠٠. ولذلك نجد الأشاعرة يعتمرونها كساشر الأعراض لا تبقى زمانين دوانما تحدث حدوثًا متصلًا جـزءًا بعد جـزه. . . ولا تنتفى عن المحل الحي إلا بوجود ضدها وهــو الموت. وهــو- الموت ــ معنى يــوجد بـالميت:١٠٠٠ . هذا بينــــا يقـول اَلمعــتزلة ، كـــا راينا أنفاً، إن الحياة من الأعراض التي تبقى ما دام لم يحل محلها ضدها وهمو الموت. أما العلم فمنهم من يقول إنه عرض يقوم بكل جوهـر من جواهـر جسم الكاثن الحي العـارف، ومنهم من يقـول إنه يقـوم بجوهـر واحد فقط. وسنتعـرض لأرائهم في العلم والمعـرفـة في الفصــل القادم .

أما القدرة والقمل فهما، مثل العلم والحياة إلىخ...، يقومان على الانفصال أيضاً: فالفعل أجزاء لا تتجزأ تتألف منها جلته، وكذلك القدرة الا يجوز ان يفعل بها في وقت واحد في محل واحد من الجنس الواحد الا جزءاً واحداً الا "، وتترتب على قولهم هذا نتائج تحص الفعل البشري

<sup>(</sup>١٨) الحنيلي، المعتمد في أصول الدين، ص ٩٣.

<sup>(</sup>١٩) للصدر تقسه، ص ٩٤،

<sup>(</sup>٢٠) القاضي أبو الحسن عبدالجبار بن احد، المفني في أبواب التوحيد والمعلل ([القاهرة: وزارة الثقافة =

من حيث الحرية والاختيار، أو الجبر والكسب ستعرض لها بعد. لِنُصَفَّ أخبراً وليس آخبراً أنهم يعتبرون الكلام كذلك عبارة عن أصوات مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ وتحدث عند إخراج النفس من داخل الصدر أن الحارج. فالإنسان عند إضراج النَّس من داخل الصدر إلى الحارج عبسه في المجامى المونة ثم يزيد ذلك الحرف في آخر ذمان حين النفس وأول زمان اطلاقه...

تلك هي المبادى، الثلاثة التي تقوم عليها نظرية الجوهـ الفرد وسا يتفرع عنها، أجلنا الفوف فيها إجمالًا. وعلى الرغم من أننا أشرنا أكثر من مرة إلى أن الزمن في تصور أصحاب هـ لمـ انظرية يصدق عليه ما يصدق على كل شيء في الـ وجود، في رايهم، من التجزؤ والانفصال، فقد آثرنا أن نخصص للتصور البياني للزمان ففرة خاصة لما للموضوع من أهمية تتجاوز نظرية الجوهـ الفرد.

## - £ -

على الرغم من تعدد الكليات التي تدل على والزمن، في اللغة العربية فإنسا لا تجد من بينها ما يدل على تصوّر مجرّد للزمان، أي بوصفه إطاراً للحوادث مستقلًّا عنهـا، بل إن جميـع تلك الكليات تقف عند حدود الحدس المشخص المذي يعربط المزممان بمالمتزمن فيمه، أي بالحدث كما يربط المكان بالمتمكن فيه، وبالتالي فالكلبات التي تدل على الزمن في اللغة العربية لا تختلف معانيها بالنظر إلى المفهوم ذاته، بل فقط بالنظر إلى أقسام الـزمان كـما يعبر عنهـا في الاستعمال اللغوي. وهكمذا نقرأ في ولسمان العرب؛ منا يلي: والنومان اسم لِفليسل من الوقت أو كثيره. . . الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، ويكون الزمن شهرين إلى سنة أشهــر. والزمن يقــع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل وما أشبه ذلك. وأزمن الشيء: طـال عليه الـزمان، وأزمَنَ بالكان: أقام به زمانًا. نعم هنــاك لفظ والدهــر،، ولكنه لا يــدل هو الأخــر على مفهــوم محدد، سوى أنه يشار به في الغالب إلى طول الزمان. جاء في لسان العرب أيضاً: السدهر دمـــو والزمن واحد . . . والدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها، تقول العسرب واقمنا بمرضع كذا . . . دهراً ، وإن هذا البلد لا يحملنا دهرا طويلًا . وإذا كان لفظ والشهر، يتصرف بالذهن إلى والنزمن الطويل والحياة المدنيا، فلعمل التعبير عن طول الزمن بـ والسرهــــ، كمان أقسوى وأبلغ، فهـو عندهم عيـارة عن ودوام الرّسان من ليل ونهاره. ومـم ذلك فهـو لا يعني قط لا نهائية الزمان بل يشير فقط إلى طول النسبي، يقال: وليـل سرمد: طـويل. وفي القـرآن: ﴿قُلْ أرأيتم إن جمل اله طيكم النهار سرمداً إلى يوم الليامة ﴾ (القصص: ٧٧). والسرمد، في اعتبار اللغويين، أصله من السرد، وهو المتابعة.

<sup>=</sup> والإرشاد، ١٩٦٠ - ١٩٦١])، ج ٢/٢، ص ١٢.

 <sup>(</sup>٢١) فخر الدين الرازي، الضمير الكبر: مفاتح الغيب (القاهرة: للطبعة اليهية، [١٩٣٨])، ج ١،
 ١٠٠٠ . ذكره عبدالسلام المسلي، التفكير اللساني في الحضارة العربية (تونس: الكتبة العربية).
 (١٩٨١)، ص ٧٥٧.

ويميز صاحب والفروق في اللغة الله المنطقة النه المنطقة المنطقة المنطقة على الزمن على النمو المنطقة التالي . واللوق بين اللغو وللقاتا الله والمنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة المنطقة

واضح أن الأمر لا يتعلق بفروق دلالية بين معاني هذه الكليات بل بمجرد الاختلاف في الاستيال: إذ يقال المستيد دهـ ولا يقال للدنيا دهـ ويقـ لل السنين دهـ ولا يقال للدنيا دهـ بـل دهـ ويقال فيها مدة. . . نعم هناك من الباحثين المعاصرين من برى في كلمة دهـ حدســـ للزمن المجرد المطلق، الذي لا بداية له ولا نهاية، وهم يستدلون على ذلك بالحديث النبوي اللدى ورد فيه: الا تسبوا الدم إن الهـ والدهـ النموي اللدى ورد فيه: الا تسبوا الدم إن الهـ والدهـ و

والواقع أن مفهوم «الزمن المطلق»، الذي لا بداية له ولا نهاية غائب تماساً عن الحقل المحرفي البياني العربي، ليس فقط لأن الحقل الدلالي لكلمة دهر كياتم تداولها في الجاهلية وصدر الإسلام لا يتحمل هذا التصور، بل ايضاً لأن العقيدة الإسلامية ترفضه. أما الحديث النبوي المذكور فليس معناه أن والله هو الدهري، على الحقيقة، وإنما معناه كيا يقبول صاحب لسان العرب: وإذ ما اصابلت من الدهر فقله لهي الدهر وخلاله المنافزة على المنافزة المنافزة على المنافزة لمنافزة المنافزة المنافز

نخلص ما تقدم إلى أنّ الزمن في الحقل الدلالي الذي تحتفظ به اللغة العربية إلى اليوم هو زمن مندمج في الحدث، بمعنى أنه يتجدد بوقائع حياة الإنسان وظواهر الطبيعة وحوادثها وليس العكس. إنه نسبى حصي يتداخل مع الحدث مثله مثل الكان الذي يتداخل مع الحدث فيه. وهذا الحدّي المشخص للزمان والمكان والحدث راجع إلى بيئة العرب اللين جمت منهم اللغة، بيئة البادية والصحواء، إن زمن الصحواء هو زمن الحل والترحال يتجدد بالحوادث والمشاهد والأمكنة وأنواع المانانة فهو بمثابة مكان للحدث، تماماً مثل أن نمن المكان هو موضع حدوث الشيء. ومن هنا المتداخل بين الزمان والمكان والحدث في الحقل المعرف والحدة هي صيفة وسيفة مرضة واحدة هي صيفة

<sup>(</sup>۲۲) أبو هلال العسكري، الفروق في اللغة (بيروت: دار الأفاق الجليفة، ١٩٨٩)، ص ٢٣٣. (٢٣) أبو عمد بن مسلم ابن قتية، عيون الأعبار: الحرب والفروسية (القاهرة: دار الكتب للصرية، ١٩٢٥)، ج ١، ص٥٠.

ومفعلى، تدل على الحادث كها تدل على الزمان والكنان. فكلمة ومجلس، مصادر ميمي من جلس فهي حدث مجود عن الزمان (= وهذا هو تعريف المصدر) ولكنها أيضاً تستعمل واسم زمان، للدلالة على زمن الجلوس كها تستعمل واسم مكان، للدلالة على مكانه. وفي هذا المعنى يقول كاتب عربي معاصر: واند أشنا اللمن العربي من المكان والزمان ظرفا مشترك لهم عنها بصينة واحدة رشعل بفد الصينة اسم المعدر أيضا.. إن نشأة هذا المبينة من الماضي واقترابها بالشكل من المم القمول اقترابا متحرك إلى عمالة تعدل والأفعال التي تزيد عن الشلالي ليكيفان لنا عن التبلس للمسدر الإدان ولكان في فدن العربي ونقلب طابع المكان عليها؟..

هذا التداخل بين الزمان والمكان والحدث الذي تعكسه اللغة العربية المعجمية، لغة الأمراب في الجاهلية وصدر الإسلام، نجده قالما في لغة المتكلمين واصطلاحهم، وبالتالي يبغى مقوماً السبيا من مقومات الرقية البيانية للعالم سواء في صورتها والعاملية» أو في صسورتها والعالمة، وهكذا فكما أن المتكلمين قد تصوروا المكان على أنه اجسام مؤلفة من اجزاء لا تتجزأ، فكذلك اعتبروا الزمان. فيصو عندهم عبارة عن آنات متماما تقلية عمد لم تتجزأ، فكذلك اعتبروا الزمان. فيه تتجزأ، هذا من حيث المبدأ. أما ما هي حقيقة هذه الأنات أو الأجزاء التي لا تتجزأ من الزمان فهذا ما لم يدل فيه المتكلمون بشيء مضبوط. ولمند صرح بعضهم بلك فقال: والوقت عرض ولا تقول ما هو ولا نفض عل حقيقته، بل إن منهم من أنكر الزمان جلة فجزوا وجود السهاء لا في زمان. يقول الأشعري: واختلفوا: هل يجوز وجود المباء لا في زمان. يقول الأشعري: واختلفوا: هل يجوز وجود ألمهاء لا يكوز والكر، وقال قاتلون: الوقت ما تؤقته للشيء، فإذا للا تقدم يلامه، عندون منكرون. وقال قاتلون: الوقت ما تؤقته للشيء، فإذا المتحرث الموتود المبيان الاستحداد الموقت ما تؤقته للشيء، فإذا المرات الموقت ما تؤقته للشيء، فإذا

ويكاد المعنى والاصطلاحي، للزمان عند البيانين عموماً ينحصر في هذا المفهوم المذي يربط الزمان بالحدث الحاصل فيه فيجعل كلاً منها معرفاً للاخر وعدداً له. يقول الشريف الجريف الزمان بالحدث الحاصل فيه فيجعل كلاً منها معرفاً للاخر وعدداً له. يقول الشريف المجروب والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى المتعنى وانطق المتعنى ويتعنى ويتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى والمتعنى المتعنى المتعنى

 <sup>(</sup>۲٤) زكي الارسوزي، المؤلفات الكاملة (إدمش: مطابع الإدارة السياسية للجيش والقوات المسلحة، ۱۹۷۲ - ۱۹۷۲]» ج ۱، ص ۱٦٥.

<sup>(</sup>٢٥) الأشعري، مقالات الاسلاميين، ج ٢، ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢٦) عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ٣١.

<sup>(</sup>۲۷) أبو بكر ابن عربي، المقتوحات المكية (بيروت: دار صادر، [د.ت.])، ج ١، ص ٢٩٢.

عند طلوع الشمس، إن كان مستحضراً لطلوع الشمس. ثم إذا قال غيره: من طلوع الشمس؟ يقال: حين جاء زيد، أن كان مستحضراً لمجيء زيد ولذلك اختلف بالنبة إلى الأقوام، فيقول القارىء: الأبينك قبل أن تقرا أمّ الكتاب، والحرة وتقولى: لبن فلان عندي قدرما تنزل كية. والصيفي: ينطيخ اليفي إذا عددت ثلالالئة. والتركي: بقدرما ينطيخ مرجل لحياً. وعلى هذا، كل بحسب ما هو مقدر عند، يقدر خويهد ". ومعنى ذلك أن الزمان نسبي يختلف طولاً وقصراً حسب الحلث المتزمن فيه، فالمزمان والحملت متلازمان يكم المرتلة قبلهم. أحدهما الأخرى وهذا الذي ينسبه المتأخرون إلى الأشاعرة هو نقسه الذي قال به المعتزلة قبلهم. فقد نقل الأشعري عن أبي هذيل العلاف قوله: والمؤقت هو الفرق بين الأعمال، وهو مدى ما بين عمل وعمل، وانه فال

وبالجملة، فالذي يمكن ضبطه من أقـوال المتكلمين، مصنزلة وأشـاعوة، عن الـزمان، ثلاثة أمور:

أولها: أنهم تصوروا الزمان مؤلفاً من أجزاء صغيرة منفصلة متعاقبة لا تقبل القسمة ، فهو إذن بقوم على الانفصال وليس على الاتصال. ومن هنا قولهم: ادالشرض لا يبقى زمانين،، أي أنّ لكل عرض زمناً أي لحظة بجدث فيها ويزول هو وزمنه، وهكذا فكها تتجدد الأعراض باستمرار تتجدد آنات الزمان باستمرار كذلك.

شائبها انهم ربيطوا بين المـزمن والمتزمن فيـه، مثليا ربطوا بـين المكـان والمتمكن فيـه، وبعبارة أخرى هم لا يتصورون المكان ولا الزمان مستقلين عن محتـوياتهــيا، بل يـربطون بـين الشيء ومكانه وزمانه ويجملون من ذلك وحدة واحدة.

ثالثها انهم نظروا إلى الزمان من حيث وظيفته أي من حيث هو تقدير الحوادث بعضها ببعض، ولكن دون أن يعني ذلك استقلال الزمن عن الحدث، بل وبجب عندهم أن يكون الوقت والمؤقت جمعاً حدثين، لان معتبرهما بالحدث لا غيرياس.

هـ قدا التصور الجزيشي للزمان نجد امتداداته عند النّحاة الذين اضطربوا في شان والحال، أهني الفعل الدال على الحاضر. فالكوفيون جعلوا زمن الفعل قسمين فقط: الماضي كه وضرب، والمستقبل كه ويضرب، اما الحال أو الزمن الحاضر فلا وجود لم عندهم إلا كوصف للقائم بالفعل مثل وضارب، وصموا هذه الصيغة بـ والفعل الدائم، أما البصريون الذين رفضوا اطلاق اسم والفعل، على هذه الصيغة ليس فقط لأنها اسم يجري عليه ما يجري عليه ما يجري عليه ما يجري علي المسيغها على الاستينها للا يستسيغها المحلف الدائم، من قوايد والفعل الدائم، ولا يستسيغها الحقل المعرفي البياني. ذلك أن والفعل، و فعدا المختل هو عبارة عن حركة الفاصل، والحركة

<sup>(</sup>٢٨) عضد الدين الايجي، المواقف في علم الكلام (بيروت: دار عالم الكتب، [د.ت.])، ص11٢.

<sup>(</sup>٢٩) الاشعري، مقالات الاسلامين، ج ٢، ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٣٠) أبو علي أحمد بن عهمد المرزوقي، الأزمئة والأمكنة (حيدرآباد الدكن: عجلس داشرة المعارف،
 ١٣٣١هـ)، ص. ١٣٩٠.

عرض، فهي لا تبقى زماتين. وإذن فعبارة والفعل الدائم؛ عبارة متناقضة لأن الفعل مجمــوع أجزاء لا تتجزأ، منفصلة متجددة لا تدوم.

ولما اعترض على البصرين بكون هذا المبدأ (الحركة لا تبقى زمانين) يقتضي أن يكون زمن الفعل إما ماضيا وإما مستقبلاً، لا غير، حاولدوا تبرير القول بـالفعل المدال على الحمال (= المضارع) بريطه بلحظة كلام المتكلم. يقول الزجاجي: والفعل على الحقيقة ضربان كيا قلنا، ماض وصتقل. قالمستقبل ما لم يقع بعد ولا أن عليه زمان ولا خرج من العدم إلى الرجود. والفعل الماضي ما تتقيى وأن عليه زمانك لا التي زمان رجد في وزمان خير فيه عند. فأما فعل الحل فهو المتكون في حال خطاب المتكلم، لم يحرج لل حيز المفني والاتقطاع ولا هو في حيز المتقبل الذي لم يأت وقت، فهو المتكون في آخر الوقت الماضي وأول الوقت المتقبل. فقعل الحمال في الحقيقة مستقبل لائه يكون أولاً أولاً فكل فكل جزء خرج منه إلى الوجود عاد في حيز المفنية ".

وإذن فالفعل الدالً على الحال ليس فعل متصلاً» بل هو مجموع اجزاء الزمان المنفصلة للتجددة التي يستغرقها خطاب المتكلم. ومن هنا يكون والحاله، صفة لـزمن الفاعل وليس لزمن الفعل. وزمن الفاعل هو زمن حركته، والحركة لا تبقى زمانين. وواضح ان استبصاد والحاله - أو الزمن الحاضر - بهذا الشكل يؤدي إلى نفي الزمان جملة. وبالفحل كان من المتكمين من أنكر وجود الزمان، كها كان منهم من أنكر وجود المكان، باعتبار ان الموجود هـو المتمكن والمتزمن لا غير.

وكيا نجد امتدادات هذا التصور الجزيئي للزمان عند النحاة، التصور الذي كرسه المتكلمون في الحقل البياني باجمه، نجاه كذلك عند المؤرخين العرب بكيفية عامة. وإذا كان التاليخ ليس من العلوم الاستدلالية، إذ هو يعتمد النقيل والرواية وليس الرأي والدراية، وإذا كان التالي لا ينخط ضمن دائرة اهياما عنا، فلا بد من الإشارة مع ذلك إلى أن تصور المؤرخين الإسلامين للحدث التاريخي كان عكوماً إلى حد كبير بالتصور الجزيئي للزمان كيا المؤرخين الإسلامين للحدث التاريخي كان عكوماً إلى حد كبير بالتصور الجزيئي للزمان كيا كان الوقت، في التاريخ عندهم هو والتوقيت، في تسجيل وقت حلوث الحوادث. ولما للمرفي البياني، لا بد أن تكون مبيئة هي الأخوى على الانفصال، وبالتالي فيها سيهمه هم المغري البياني، لا بد أن تكون مبيئة هي الأخوى على الانفصال، وبالتالي فيها سيهمه من التاريخ عميان وقت حدوث الحادث، وليس علائقها مع ما قبلها وما بعدها، عما يحمل من التاريخ عبداً عن وفعالمات البشر في أوقات معينة و يوعمل مهمة المؤرخ منحصرة في ضبط أوقات عبداً عن من المناوية ومنه ومنا من مناولة والمنافقة ورفي ضبط أوقات للذات الإحمام بالوقت. ولي الاصطلاح: السرف بالبقت الذي تضيف به الإحوال من مولد الراة والائدة وولة وصحة وعقل وسافه جملاء المحبوحة المنص عن المؤلف إنتائهم وحالة بمناء مرجمة المنص على ورفئة وصدة وعقل وحالة ورفية وولية وصافة وزير وغرة وطحمة وحرب وفتح بلدن ولوقات بالمؤلفة ووزير وغرة وطحمة وحرب وفتح بلدن و وطافة ودايرة والمواحة وحرب وفتح بلدن ولايات المؤلفة ووزير وغرة وطحمة وحرب وفتح بلدن و وطافية وزير وغرة وطحمة وحرب وفتح بلدن ولا وطبحة المؤرة وطحمة وحرب وفتح بلدن ولم وغياة وطور وأن والمواحة وحرب وفتح بلدن أو تعرفة وطحمة وحرب وفتح بلدن أو وطوحة وحرور وغرة وطحمة وحرب وفتح المؤلفة ووزير وغرة وطحمة وحرب وفتح بلدن أو وطوحة وحروما المؤلفة وأنه والمؤلفة وأنه المهام والمؤلفة وأنه المؤلفة ووزير وغرة وطوحة المؤلفة وأنه والمحمة وحرب وفتح بلدن أو وطوحة وحرو وطوحة وحرو وغرة وطحمة وحرور وغرة وطحمة وحرور وغرة وطوحة والمؤلفة وأنه والمؤلفة وأنه والمؤلفة وأنه والمؤلفة وأنه والمحمة وحرور وغرة وطوحة والمؤلفة وأنه والمؤلفة وأنه والمؤلفة وأنه والمؤلفة والمؤلفة وأنه والمؤلفة والمؤلف

 <sup>(</sup>٣١) أبـو المقاسم الـزجاجي، الايضاح في علل التحو، تحقيق صازن المبـارك (بـــروت: دار النشائس، ١٩٨٢)، ص ٨٦-٨٨.

هذا التصور الجزيمي للمكان والحركة والزمان يطرح مشكلة السببية. ذلك لأنه لما كانت الجواهر الفرقة متهائلة كلها من جميع الوجوه فلا يمكن أن يكون بعضها مؤثراً في بعض، لأن المتأثير والتأثير لا يكون إلا بين خلفات، إذ يجب أن يكون في المؤشر من الفوة، أو محا يوجب التأثير، أكثر عا في المثانر. وهذا لا يصمح بالنسبة للجواهر الفردة لانها عندهم متساوية متاللة لا اختلاف بينها ولا تفاوت، أيا كان، هذا من جها، ومن جهة أخرى فالجواهر الفردة التي يتالف منها الجسم تبقى منفصلة مستقلة، لان اجتماعها، كما فلنا، لا يكون بالتنجاور، وهذا عما لا يترك مجالاً للسببية، لأن التأثر السببي، على الأقل حسب التصور القديم، يقتضي نوعاً من التداخل والاتصال، كما يلزم عنه حدوث تغيير في المتأثر. والجواهر الفردة عندهم كما أنها لا تتداخل فهي أيضاً لا تتغير بل تبقى متهائلة ما دامت موجودة... والتغير إنما يكون في الأعراض، كما رابناً. فهل تجد السببية مكاناً لما أواض. الاعراض،

قعلاً إن الأعراض تتغير، وهي إنما سميت أهراضاً لانها تتغير. وأكثر من ذلك ينهم أحد للباديء الأساسية لنظرية الجوهر الفرد، كيا رأينا، على أن والمعرض لا يبقى زماتين، غير أن تثير الأعراض، أحتي حدوثها الإعداث في نظر المتكلمين نتيجة تأثير طبيعي. بل لقد قاوموا فكرة والطبع و والتأثير بالطبع لإثبات أن الله هو الفاعل لكل شيء وأنه يثمن الأن التي الأشياء خلقا مستمراً. وهذا يعني أن عندما عنظيق اله جوهراً غلق معه في نفس الأن أي عرض شاه. وبها أن الأعراض لا تبقى زماتين، فإن كل عرض غلقه الله في ذلك الجوهر عرض شاه. وبها أن الأعراض لا تبقى زماتين، فإن كل عرض غلقه الله في ذلك الجوهر عرضاً آخر من نوعه يؤول ويفني هو الأخر في ثماني حال وجوده، فيخلق الله عرضاً ثالثاً عرضاً تحر من نوعه يؤول ويفني هو الأخر في ثماني حال وجوده، فيخلق الله عرضاً ثالثاً عرض تحر في ذلك الجوهر بدلك المرض. فإذا أراد الله خلق عرض تحر في ذلك الجوهر بدلك المرض. فإذا أراد الله خلق عرض تحر في ذلك الجوهر عدم، لأن الجوهر بدون أعراض يفني تلقائياً، كنه الله عن المتراف إلى المتراف إلى المتراف المتراف إلى المتراف المتراف المتراف إلى المتراف الأعراض تبقى زمانين أو أكثر، ولكن بقاءها في جميع الأحوال مرهدون المراف المتها المتواه المتراف المتلا المتراف المتلها سواء المواه المتراف المتراف المتلها سواء المواه المتراف المتله الشهاء المتله المتراف المتراف المتراف المتلها سواء المتراف المت

وواضح أن القول بالحلق المستمر بهذه الصورة يلغي السبيية تماماً، بل ان المتكلمين، والأشاعرة منهم خماصة، إنما أكدوا على هذا التدخل للمستمر الإرادة الله على صعيد خلق

 <sup>(</sup>٣٣) محمد بن عبد الرحمن بن محمد المسخاوي، الأهلام بالتوبيخ لن ذم التاريخ (بيروت: دار الكتاب العربي، [د.ت.])، ص ٢ - ٧.

الأحراض (وبالتالي الجواهر وكل شيء في العالم) لكي يسدوا البساب أمام فكرة والطبع؛ التي كان الفكر الفلسفي القديم يفسر بها التأثير الذي يقسره العلم اليوم بالسببية والحتمية. ويلخص ابن ميمون هذه المسألة في نص مركز يقول فيه: ووالداني دعاهم إلى هذا الراي والحاق الأفي المستمر للأعراض) من أن لا يقال بان نبة طبعة بوجه، وإن هذا الجسم تعني طبعته من الأعراض الكلم والكذاء بل يريدون أن يقولوا إن الله تمال خلق ملا الأعراض الأن دون واصطة طبيعة، دون شيء متر خلافا قبل ذلك لزم عندم مرورة أن لا يقى ذلك العرض، لأنك أن قلت يتي منة ثم يعدم لمرتب الطلب: إي شيء أعدمه؟ فإن قلت إن الله يعدمه إذا شناء، فهذا لا يعدح بحسب رايم لأن الفاصل لا يفعل المعم، لأن العلم لا يفتر لفاصل، بل إذا تعد القامل من الفياس علم عن المنا المعالم من جهد من جهدة الله المنافذ على المنافذ عند بعضهم، أن يعدم الجرض، فلا يُغلق بدع صف يعرض أفهدة. أن المناف وجود العالم ؟ ...

وصلى الرغم من أن أبيا القامم البلخي ، أحد أقطاب مميزلة بغداد والمتوقى سنة 
٣١٩ هـ كان يقول بأن: «الأجمام التي تظهر في الطالم مكونة من الطبائع الأربع ، وان كان الله تعالى قادرا 
على أن بمنها لا من هذا الطبائع - كا ـ ذكر أن الأجمام طبائع جا تعيا أن نشل فيها وجا ما يغمله الحلي 
القاد بغدرته وذكر أن في الحنفة خاصة وأن لا بجوز أن ببت عبا الشعر ما دات الطبعة والحاصة فيها ، وان 
القاد المجتبرة لا يجوز أن يخان الله مباحرات الحروة الحروة على الرغم من أن البلخي الممتزلي قد قال 
بالطبائع على هذا النحو فإنه لم يكن له أي صدى حتى بين أصحابه بل لقد بقي رأيه هذا رأيا 
شاذة اومرفوضا في أوساط المعتزلة أنفسهم . يقول أبدو رشيد النيسابوري أحد رجال المعتزلة 
المتوفى سنة ٤٠٠ هـ وهو تلميذ للقاضي عبدالجبار، يقول في سياق اعتراضه على البلخي : 
والذي يعب إلى منابخنا أن الطبع غير معتول، وأنه تمال قادر على أن ينبت من الحنطة، وهي عمل ما هي 
صلمه شعيا وغالق من نطغة الإندان في حيوان أواد. ولا تقول إنه يخلق الإنسان من الطبائع الأربع ولا من 
صلمه،

ويسترسل النيسابوري في عرض والأدلة العقلية على أن والطبع غير معقول». وكان من اهم ما استدل به أن والطبع: إما أن يكون ذات الجوهر، أو صفة لـه أو معنى فيه. ولا يكون ذات الجوهر لأن والطبع: إما أن يكون ذات الجوهر أن منابد من المنابذ والمنابذ أن المبور أن غيره. ويتر أن يشهرد أي منها بدوطيعه أو خاصية أو تأثير دون غيره. وتيشا لو كان والطبع، عن ذات الجوهر لكان الناتج عنه يحصل في كل وقت فيستمر نميو واليضا لو كان والطبع، عن ذات الجوهر لكان الناتج عنه يحصل في كل وقت فيستمر نميو الناب مثلاً بدون انقطاع إلى ما لا باياه، ولكانت الأشياء تحمل خواص متضادة كان يكون الثياء حلوا مرا في نفس الوقت، لأنه ليس هناك ما يجمل همذه الحاصية في الشيء أولى من لك. وإذا بطل أن يكون التأثير من العرض للك. وإذا بطل أن يكون التأثير من العرض لائه وليس المنابذ بهذه إلى الرجود إلا الجواهر والأعراض، ولكن بما أن بعض الأشياء لها خواص معينة، أي تحمل نوعاً مديناً من الأعراض ولا تحمل أنواعاً أخري، ويما أن هذه الحواص مقصورة على علها، فالحناسة الخيرة لل يتبت والنار تحرق والتراب لا يحرق... الخيرة ... ... الخيرة ... المؤتم المقاطعة الخيرة المناب الأخيرة الخيرة ... المنابع المنابع الخيرة ... المعرف المنابع الخيرة المنابع الخيرة الخيرة الخيرة الخيرة الخيرة ال

<sup>(</sup>٣٣) ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص ٢٠٥.

فـلا بد، إذن، أن يكـون ذلك وبحسب اختيـار غتـاره»، أي بحسب إرادة الله واختيـاره لا بحسب والطبع:٣٠٠.

ولا يختلف موقف الأشاعرة من فكرة «الطبع» عن موقف المعتزلة» بل إنهم قد عارضوها مثلهم وبإصرار أشد، مستعملين أدلة المعتزلة بجنهدين في تبسيطها وتطويرها. يشول الباقة في المستخين والشبع والدي وفير ذلك عا يدعونه (= التقافل بالطباق من العمور الحادث، والتعني والشبع والدي وفير ذلك عا يدعونه (= التقافل بالطباق من الفعرر الحادث، واتما عن طبعة من الطباق، كان ذلك الطبع الابخلرات يكون تناول سائم الإبخلرات يكون تناول سائم الإبخلرات يحدون المنافل من المنافل والشبع والري، وجاورة كل جسم يوجب النبيد والسخين، فقيام اللله على الاجمال المنافل المنافل سائم بعض والمنافل والمنافل المنافل على المنافل على المنافل على المنافل عن المنافل عن المنافل عن المنافل على المنافل على المنافل على المنافل على المنافل على المنافل الأمافل الأمرافل الأعراف من المنافل الأعراف وجاز وقوع على المنافل على من المنافل على من المنافل» من المنافل» من المنافل على المنافل على المنافل على المنافل على من المنافل» من منافل من منافل على المنافل على المنافل على المنافل على منافل على من المنافل» من المنافل» من منافل على منافلة على المنافلة على على منافلة على من المنافل على المنافلة على منافلة على منافلة على على منافلة على على منافلة على عنافل على المنافلة على المنافلة على المنافلة على المنافلة على عنافل على المنافلة على ال

هناك أربعة مفاهيم يوظفها البيانيون ممتزلة وأشاعرة في هذا الشأن هي: الاعتهاد، التهاد، الاقتران، العادة.

أما الاعتهاد فيفسرون بمخواص\الأجسام كالثقل والمدافعة والسقوط وأمثال ذلك كها رأينا قبل.

وأشا التولمد فيفسرون به التأثير وتسلسله في الأشياء، وهذا عند المعتزلة خماصة. وملمة عن الله أو منسسوية إلى وملمخص راجم في الموضوع أن الأفسال، سواء كسانت صادرة عن الله أو منسسوية إلى الإنسان، قسيان: أفعال مبتدأة أو مباشرة وهي التي تقع بدون واسطة، وأفعال متولمة وهي التي تحدث بواسطة أو وسائط، وهم يسمون الوسائط أسبابا (وسنشرح هذا بعد حين). ثم إنهم يصنفون أفعال الإنسان صنفين: أفعال القلوب، مثل الإرادة والحب والكراهية والتفكير إلىخ. . وأفعال الجدوارح، وهي المصادرة عن أعضاء الجسم كالحواس واليدين والرجلين إلىخ. . . أما أفعال القلوب فهي عندهم مبتدأة كلها باستثناء والعلم، فهم يجعلونه من

<sup>(</sup>٣٤) النيسابوري، المسائل في المحلاف بين البحريين والبندادين، ص ١٩٣٣، والقافي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، المحيط بالتكليف، تحقيق عمر السيد عزمي (القياهرة: المؤسسة للصرية العامة للتناليف [والطباعة والشنخ]، ١٩٥٥)، ص ٣٨٦ وما يعدها.

<sup>(</sup>٣٥) الباقلان، التمهيد، ص ٤١ ـ ٤١.

الأفعال المتولدة، لأنه يحصل في الإنسان بواسطة والنظر والاستدلاله: قد يخرج الدواحد منا من يته وبيصر الشارع مبتلاً فيستنج من ذلك أن المطرقد نزل. فالعلم بنزول المطر فعل من أفعال الفلوب تم بواسطة الرؤية البصرية، وللملك فهو متولد. وأما أفعال الجوارح فهي عندهم خسة أصناف هي : والالام والتاليف والأصوات والاكران والاعتباد ... وفي كايا بنت التوليد، وإن كان بعضا كما يتم تعرف أغدال الإنسان إلى ثلاثة أصناف : ربيضها لا يسح أن يقع الا سبب، أي بدواسطة، وهمو والمصرت والأكران والاسبب، أي بدواسطة، وهمو والمصرت والألم والتأليف، وصنف يصح أن يقعله إلا بسبب، أي بدواسطة، وهمو والمصرت والأكرن والعلم، والمصنف الثالث لا يصح أن يفعله إلا مبتدا، ولا يقع متولداً وهم والأداة والكراهمة والنظن والنظر وما كان من باب الاعتفاد الذي ليس بعلم، أي الذي لا يحصل باستلالااس.

وبالاستناد إلى هذا التقسيم، واعتيادا على منهجهم في الاستدلال بالشاهد على المناهد على المناهد على المناهد على المناهد على المناهد على المناهد على وتوليه الفعل الأهل صنفين كذلك: وبندا وهو ما يخلفه الله مباشرة من العدم بقوله بوليه ومتولد وهو ما يغمله صبر سبب أو سلسلة من الأسباب - وسائط كتلفيده النبات المناح: فوارساتا الرباح لواقع في الحجر: ٢٧) وقد منع بعضهم أن تكون الأسباب هي التي تقلق المناهدة التأثير، فلبست الرباح هي التي تلقح، بل إن فعل التلقيح عندهم فعل مبتدا المناهد، والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة المناهدة والمناهدة وا

وإذن فالقول بالتولد، في أفعال الله، ليس المدافع إليه إثبات الاسباب الناتوية (التي تتسلسل عن السبب الأول) - حسب تعبير الفلاسفة - بل بالمكس لقد كان المدافع إليه هو تجنب التسوية ما بين الله والإنسان بموجب قياس الغائب على الشاهد في هذا المجال، مجال الفعل والتأثير. ذلك لأنه إذا كان الإنسان يتصف بكونه مريداً وقادراً كيا يتصف الله بهذين الوصفين، فإن هذا لا يوجب التسوية بينها من هذه الجمهة، لأن الله قادر بداته، وبالتالي ويصح أن يحترع الفعل في عرب من غيرسبه أي بدون واسطة. أما الإنسان فهو قادر بقدة بخلفها

 <sup>(</sup>٣٦) انظر: عبد الجبار: للحيط بالتكليف، ص ٣٨٩ - ٣٩١، وللفني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٩،
 ٨٠ - ٨.

<sup>(</sup>۳۷) الصدر نفسه، ص ۳۹۲.

فيه الله كلها أراد - الإنسان - أن يفعل ولأن القدرة عرض والعرض لا يبقى زماتين)، وبالتالي فلا يصح أن يفعل الإنسان إلا في عمل الفدرة المخلوقة فيه ولا يحمداً. ولذا أواد الرجل ضرب رجل آخر، فياله يجلق فيه القدرة على الفهرب جا، يفعله. أما الألم المذي ينج عن هذا الشهرب ويحس به الرجل المفهروب فهو فعل متولد. أضف إلى ذلك أن الله قادر على فعل ما لا نهاية له من الأفعال المتولدة، في حين ان ما يقدر الواحد منا عليه منها عدود. هذا علاوة على أن الواحد منا يفعل بالات، كاليد، ولحاجات، وقد يخطى. . . . بينها الله منزه عن كل ذلك "".

تبقى بعد هذا طبيعة الفعل المثولد ذاته، وبالتالي حقيقة ما يعنيه المعتزلة بـ والأسباب ه التي يجملونها ومسائط بين الأفعال الصادرة عن القدادة .. ولجلاء هذه المسألة لا بد من استحضار ما تعنيه كلمة وسبب في الحقل المعرفي المياني . قال في لسان العرب: والسبت كل فيه يوسل به بل خبوه .. وبعلت فلاتا لي سبا المن فلاد في حافة .. والسبت الخبل الذي يتوصل به إلى الماه (في البرن)، ثم استمير لكل ما يترصل به إلى ثيء، كقوله تعالى: ﴿وققطت بم الأسباب﴾ (البرة: ١٦٦) أي الرسل والدوات وإذن فالسبب هو المواسطة بين شيئن، وهمو مجرد جسر، وهمو غير العلة التي هي، في الاصطلاح المبائي ذات وصف أو معنى يحل بالشيء فيوجب له حكما، كما يتبا ذلك في الفصل المبائزية.

هناك إذن فرق كبير بين العلة والسبب في المجال التداولي البياني، لغة واصطلاحا، العالم وصف في الشيء مؤثر فيه فوعاً من التأثير، في حين ان السبب هو مجرد واسطة أو رابطة بين شيئين ولا تأثير له . وعلى الرغم من أنه جرى على السنة البيانيين، من فقهاه ومتكلمين ونحاة استمال العلة بعني السبب، والسبب بمني العلة، سواه في الاستمال اللغموي (ويطأ علم لهذا أي سبب لمسان العرب) أو في الاستمال الإصطلاحي، فإن هذا لم يكن مقبولاً في المنافق المبيان الإعتمال لفظ علة في البيان المدل لفظ علة في معذي السبب وليس العكن"،

ولا بد من التأكيد هنا على مسألة أساسية، وهمي أن العلة في التصور البياني ليست ذاتاً بل صفة للذات، أما السبب فهو ذات أي واسطة كالحبل مثلاً. وفي للنظور الديني الإسلامي اللوات لا تؤثر بنفسها طبقاً لمداً ولا فاصل في الحقيقة إلا الله، ولذلك نجد الجويني مثلاً يحرص على لفت الانتباء إلى أن العلل بما أنها مؤثرة، فهي ليست ذوات بل معاني فقط، يقول: ورعا ينهى أن عيطوا به علماً أن يعلموا أن العلل بستحيل أن تكون فواتاً قائصة بضعه، بل بجب

<sup>(</sup>٣٨) انظر تفاصيل ذلك، في: عبدالجبار، للغني في أبواب التوحيد والعدل، ج ٩، ص ٩٩.

<sup>(</sup>٣٩) انظر ما قلناه حول اشكالية التعليل في: القسم ١، الفصل ٤.

<sup>(</sup>٢٠) انفرد الشاطبي باستعمال لفظ السبب في معنى والعلة؛ في الفقه وسنتعرض لرآيه في فصل قادم.

النطح بحربها معاني، "», وهذا ليس فقط لأن الذات لو عللت لكانت العلة ذاتاً أيضاً ويتسلسل المعام "», وهذا ليس فقط لأن الذات لو عللت لكانت العلة ذاتاً أيضاً لأن نظرية الجوهر الفرد المؤسسة للرؤية البيانية لا تقبل أن تكون السلط ذواتاً قائمة بضمها في غيرها. إن همذه النظرية ننص، كما شرحنا ذلك قبل، على أن ليس ثمة في الوجود إلا الجواهر والأعراض، وعا أن الجواهر متجانسة متهائلة فلا مجال لتصور كون بعض، وإذن فالتأثير، إذا وجد، فسيكون على مستوى الأعراض لا على مستوى المعراض لا على مستوى المعراض لا على مستوى المعراض كا نعرف صفات ومعان وليست ذواتاً.

في هذا الإطار بجب أن نضع فكرة التولُّد عنـد المعتزلـة. فالتـولد لا يعني السببيـة، كما فهم كثير من الكتاب المعـاصرين، بل يعني فقط حـدوث الفعل بـوسائط. وعنـدما يستعمـل المعتزلة كلمة وسبب، في تحليلهم للتولد فهم يقصدون بها الواسطة ليس إلاً ، أي نفس المعنى اللغوي للكلمة ويالتالى فهم لا ينسبون التأثير لهذه الوسائط لأن السأثير عشدهم لا يصدر إلا عن قاهر، والقادر عندهم إما قادر بقدرة قديمة وهو الله، وإما قادر بقدرة محدثة، أحدثها فيــه الله، وهو الإنسان. يقول القاضي عبـدالجبار: ووقـد بيّنا أنّ السبب لا يمتنـع أن يولـد الشيء دون أن يكون على صفة غصوصة، لأن توليده لا يرجع إلى ذات الوجه الذي تــوجب العلة المعلول، وإنما السبب وصلة للفاصل إلى إيهاد ما يقتدر عليه من المسبب فهو كما لآلة و(١١١) والأفسل المواسد من فعل فساصل السبه الله ويحرص القاضي عبدالجبار كفيره من البيانيين على التمييز بين العلة بـوصفهـا معنى في الشيء يوجب كونه على حالة مخصوصة، وبين السبب بوصفه مجرد واسطة يستعملها القادر. يقول: وفإن قبل كيف يجوز في المولد أن يولد بشرط مع كونه موجبًا لما يولده، ومن حق الموجب مقى وجد، والمحل يحتمل، أن يولد وإلا بطل كونه موجبًا؟ قبل له: ليس الأمركيا قدرته في الأسبـاب وإنما يقـال ما ذكرته في العلل. وقد بيّنا من قبل أن السبب يخالف العلل في هذا الوجه وأنه شبيه بالقبادر الذي قبد يصح فيمه أن يقمل مقدوره وأن لا يفعل ما ثم يعرض هناك ما يوجب أحد الأمرين. ولا يحتنع أن يوجد السبب ويعرض ما يمنع من وجود المسبب. الأصل في ذلك أن إثبات السبب مولداً على وجه يخرج المسبب معه مع كنونه مقدوراً للقادر ومستحقاً للذم والمدح، لا يصح لما فيه من إبطال القول بحاجة المحدث إلى محدث من حيث كان محدثًا. . . . ولو قلنا إن مع وجود السبب يجب وجود المسبب لا محالة لم ينفصل حاله عن حال العلل، ويخرج المسبب من كونه فعلاً له توصل بـالسبب إلى ايجاده. فبإذا بطل ذلـك لم يمتنع إذا كـان موصــلاً للقادر إلى إيجــاد المقدور أن لا يصل به إلى ايجاده إلا أن يقع على بعض الوجوء، ويكون هو عملي صفة غمسـوصة،"". ويقــول أيضاً: وإن القول في إيجاب السبب للمسبب بخلاف القول في إيجاب العلة للمعلول. لأن صا توجيم العلة لا ينفصل عنها، فكذلك وجب القول بأنَّ ما أحاله بجيلها وما صححه يصححها وما يوجبه السبب منفصل منه لأنه حادث آخر قفير عننم أن يوجد وللسبب معدوم، وإن كان لا بد من وجوده قبله ليجب بعده، (١١).

<sup>(</sup>٤١) الجويني، الشامل، ص ٦٧٨.

<sup>(</sup>۲۶) الصدر نفسه، ص ۱۸۷.

<sup>(</sup>٤٣) عبدالجبار، المفتي في أبواب التوحيد والعدل، ج ٩، ص ٥٥.

<sup>(33)</sup> المبدر تقسه، ج ٩، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤٥) الصدر نقسه، ج ٩، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٤٦) الممدر نفسه، ج ٩، ص ٤٨.

وإذن فالعلاقة بين السبب والمسبب (= المتولد) ليست علاقة ضرورية لأنها ليست علاقة تأثير وإنما هي علاقة وصل، ولذلك بجوز عندهم أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، كان يوجد الحيل ولا يوجد الماء في الدلوء كما بجوز عندهم أن يقترن حدوث المسبب مع وجود السبب ويمكن أن يتأخر عنه بأن يكون هناك فاصل بينها. ولا يمكن بطبيعة الحال أن يكون هناك فعل مسبب بلدون سبب لأن هذا يعني وجود فعل متولد بدلون واسعلة. ويقول القناضي عبدالجبار إن شيخه الجباتيين وبجوزات في التولد أن بحام السبب كما يجزان أن يتغدم، ولا يجزان أن يتغذم، ولا يجزان أن يتغذم، المن الأول بالطبخ لا يعتل ومو باطل، ولا يقم الفعل إلا من قداد، وقدرة السبب عندهما هي قدرة المسبب ولا يجرز عندهما توليد المسبب المواحدهن للفعل إلى علم المن عمله في عدائت ليس إلا الاحتياد، ورعاء مر في كلام شيخنا في مثل رحمه الله الاطهار في غير علمه أن عبر عاداته ليس إلا الاحتياد، ورعاء مر في كلام شيخنا في على رحمه الله الأطبور والمواحد عدائم المناحدة الله أن غير عدالم أن على رحمه الله الأطور والمحرورة عدائم ليسب الما عدائم وحمه الله الأطور والمراحدة حيث بالمحدودة عدائم المناحدة عدائم المناحدة عدائم المناحدة عدائم المناحدة المناحدة عدائم المناحدة عدائم الإناحة عداء الإنجاء عدائم عدائم على الاحتياد، ورعاء مر في كلام شيختا في على وحمه الله الأطاح والمراحدة حيث بالميدانية المناحدة المحدودة عدائم لا يعتل وحمد الله الأطاح والمراحدة حيث بالميدانية المناحدة المناحدة المحدودة عدائم للمسبب المواحدة عدائم لا يقدل المحدودة عدائم لا يولدانه المناحدة القدائم لمناحدة المناحدة المحدودة المناحدة المتحدودة المعدودة المحدودة المحدود

من هنا ارتباط التولد بالاعتباد عند المعتزلة وقد ذهب يعضهم إلى القول إن المؤلد هو الاعتباد فقط وإن وكل ما تعدى على القدرة فالاعتباد يولد فقط وإن وكل ما تعدى على القدرة فالاعتباد يولد فقط أن يسب إليك هو فعل الفرب فقط لأن الله أقدرك عليه عندما أردته. أما الألم الذي يحس به المفروب فلست أنت الذي فعلته أو ولدته، بل ولسمه والاعتبادة أي الفعفط أو القضل النازل على المحل المفروب من الجسم. ومثل ذلك الشخص إذا ومى حجسراً فالحي على المحيدة من المجرد هذا والمن عدم المعتباد والمعتباد الأعتباد المفروب من الجسم في العمل المجروب من الجسم. ومثل ذلك الشخص إذا ومى حجسراً فالمعتباد والمعتباد ألل المحتباد المعتباد وحده، فقال أبو هاشم وإن المترادات التي المعتباد والله العتباد وحده، فقال أبو هاشم وإن المترادات التي نواحى اللهم وليس حركة اللسان (مد).

ذلك هو رأي المعترلة في «التولد» وعلاقة الأسباب بالمسببات، وقد تبناه الأشاعرة ولم يُخالفوهم إلا في نقطة واحدة هي: هل المتولدات عن فعل الإنسان بجب أن تنسب إلى قدرة الله جباشرة مثل الفصل الإنساني نفسه، وهذا رأي الأشاعرة، ثم أنها بجبوز أن تنسب إلى القدرة التي الجبا ترجع أفعاله، وهذا رأي مصظم المترلة، والحلات في هذه المسألة امتداد مباشر مسألة «الأفحات في هذه المسألة امتداد مباشر مسئولية ويائني من جزاله وكما هو معرف فالمترلة، قصولون: وإن أفعال البعاد، من تصرفهم موقولية ويائني من جزاله و والله جل وعز أقدوهم على ذلك، ولا فاصل ها ولا عدد المواجرات، وهذا هو معني قولهم: والاساح، والله قالله، وهم يسمون هذا النوع عن الفصل المواجرات، وهذا النوع عن الفصل المواجرات، وهذا النوع عن الفصل المواجرات، وهذا والمؤلدة وهذا النوع عن الفصل المواجرة على هذا النوع عن الفصل وهذا النوع عن الفصل والشرى هملاً وعلوية على المتراكة وهدلاً يعدو كذا النوع عن الفصل وهذا النوع عن الفصل وهذا النوع عن الفصل وهذا النوع عن الفصل والشرى هملاً وعلوية المواجرة النوع عن الفصل وهذا النوع عن الفصل وهذا النوع عن الفصل والمتراكة وهذا النوع عن الفصل والمتراكة وهذا النوع عن الفصل والشرى والمتراكة وهذا النوع عن الفصل والمتراكة والنوع والمتراكة والمترا

<sup>(</sup>٤٧) المدر نفسه، ج ٩، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤٨) المعدر نفسه، ج ٩، ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٤٩) الصدر نفسه، ج ٨، ص ٣.

ويين الفعل الراقع على جهة السهو والتجيّب:"". أما تصرف السساهي والنائم فهو «كتصرف العالم في أنه حادث من جهتم. . يدل على ذلك أنه يقع منه على الحد الذي يقع منه في حال يقطّنه:"".

والقاعدة عندهم في تمييز الأفعال المخلوقة للإنسان بهذا المدى والأفعال التي بجب أن تنسب إلى الله مباشرة أن تنظر في الفاعل ووتختر حاله، فإن رجدت الفعل يقع بحسب قصده ردواعيه ويتفي بحسب كراعت وساوفه حكمت بأن فعل خصوص، أي خخلوق لمه. أما أن وجددت أن الفعل لا يجوز أن يكون مقدوراً للقادر بالفقدة و"حالاتسان ليجب أن يكون مقدوراً للفادر بداته وهو الله تمالي "". وهكذا فالسكون والحركات عبل اختلاف أجنامها والاعتهادات عبل اختلافها والمتحتل تالتأليف والألم والصوت والكلام وكللك النظر والنم والاعتمادات المبتداة وبالقائل، فلي ذلك يقع بقصد الإنسان ودواعيه وهي مقدورة له بالقدارة التي يحدثها الله فيه، وبالقائل فهي أفعال له. أما الروائح والطحوم والألوان والحرارة والبرودة . . . فهي غير هي من خلق الله مباشرة.

أما الاشاعرة فهم يرفضون نسبة والحلق، خلق الأفعال، إلى الإنسان، تمسكا حرفيا منهم بمبدأ ولا خالق ولا فعامل إلا الله، ولما كانت قضية وخلق الأفعال، هده مرتبطة بالمسؤولية والجزاء، ولما كان الإنسان، لدى الجميع، مسؤولاً عن أفعاله وسيجازى عنها: ولمن يممل حقال فرة هراً يره و(الرئزلة: ٧، ٨)، فقد اضطوب الاشاعرة في الأمر، ولكي يجمعوا بين المبدأين، عبداً ولا فاعل إلا الله، ومبدأ الجزاء بالشواب والمقاب قالوا إن الإنمال التي ياتيها الإنسان بخلقها الله بعد مثلاً يخلق فيه القدرة، أما تناتجها فهو بكسبها، ولكتهم لم يستطيعوا أن يعطوا لـ والكسب، همنى واضحا عددا يجعل منه ما يبرء عقلياً تحمل الإنسان مسؤولية أفعاله تلك. وقد تطورت آراؤهم حتى غدت مطابقة أو تكاد مع رأي المعزلة. ويكن أن نسجل ثلاث مراحل في تطور وجهة نظرهم في

أما أبو الحسن الأشعري، مؤسس المذهب، فهو يرى دان الله تصال اجرى سته بان يخلق عقب القدرة الحادثة (أي التي بجدائها في الإنسان) ارتحتها أو معها الفصل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له وسمى هذا كسبا، فيكون خلقا من الله نطاق إيشاعاً وإحداثاً، وكسباً من العبد حصولاً تحت قدرته، وقلد استند أبو الحسن الأشعري في ذلك على : واصل له مؤداه : لا تأثير المقدوة الحادثة في الاحدادي، لأن جهة الحلوث قضية واحدة لا تختلف بالسبة إلى الجدوم والعرض، قلو اثرت في قضية الحلاوث لأثرت في حدوث كل عذب حتى تصلح لإحداث الآلوان والطعوم والراتع وتصلح لإحداث الجدام والاجسام فودي لل تجويز قدوع الساء على الأرض بالقدوة الحادثة "الى ومعنى ذلك أن القدرة التي تخلقها الله في

<sup>(</sup>٥٩) المعدر تقسه، ص ٨، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٥١) الصدر تقسه، ج ٨، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٢٥) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥٣) أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاتي، الملل والنحل، تحقيق عبدالعزيمز الموكيل، ٣ ج =

الهبد عندما يقصد هـذا الأخير فعـل شيء، ليست مؤثرة، تـأثير العلة في المعلول، لأنها لـو أثرت في الأفعال وكانت علة لها، والأفعال أعواض، لأشرت كذلك في الأعراض الأخيرى فخلفت الروائح والطعوم . . . إلخ، بل ولتعذّى تأثيرها إلى الجدواهر والأجسام كذلك لأن وقهـية الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض، وذلك بناء على ما شرحناه قبل من تلازم الجواهر والأعراض، إذ الجواهر لا تنفك عن الأعراض، فبدونها تزول وتفنى كها رأينا.

أما مُنطَّر المذهب الفاضي الباقلاني فقد حاول إدخال بعض المرونة على موقف الأشعري وإعطاء معنى أوضح قليباً للقهوم والكسب، فضال إن القدرة التي يحدثها الله في الإنسان لا يتوثر في إيجاد الجواهر والطعوم والروائح إلخ . . ولكن لها مع ذلك تأثير في جهمة من جهات اللفعل هي المتعيَّنة لأن تكون قابلة للثواب والعقاب. ويهذا تكون مؤثرة في حالة وغير مؤثرة في حالة أخرى.

ذلك ما لم يَسْتَسِعُهُ الجويني اللذي يرى أنَّ إلبات قدرة لا أشر لها بوجه، كما يقول الأشمري، هو كنفي القدرة أصلا، وأما إثبات التأثير لهنه القدرة في حالة دون أخرى كها يقول الماقلاني، فثنيء لا يعقل، لأنَّ القول بهذا كالقول بنفي الثانير. من أجل هذا رأى أنه ولا بدُ من التأثير الى فصل العبد وقديدته ولكن ولا مل وبحه الاحداث والحالي، لأنَّ الذي يخلق يشعر باستقلاله، كما أن الحقل يمني الإيجاد من العدم. والحال أنَّ الإنسان، كما يشعرته على القدم ويشعر بالمسان، كما يشعرته على القدم والمسان، كما يشعرته على القدمة ولكن ولا هذا والقدمة والمناسلة بعد بوجوده إلى القدرة، وكالملك يستد بسبب تحريب المناسلة بعند بالمال المناسلة ا

هل يعني هذا أن الأشاعرة تجاوزوا المعتزلة وتبنّوا موقف الفلاسفة وقالوا بالسببية، أعني بتسلسل الأسباب، إلى السبب الأول، بوصفها أسباباً «ثــاتويـــة»، ولكن مؤثرة تــاثير العلة في المعدل؟

الواقع أن فكرة والسبب عند الجويني مرتبطة بالإطار المرجمي البياني وليس بالإطار المرجمي البياني وليس بالإطار المرجمي البرهاني، وبالتالي، فإذا كان الجويني قد أخذ عن الفلاسفة فكرة تسلسل الأسباب المال في إنما أخذ الشكل دون المفهمون. ذلك أن نظرية الجوهر الفرد التي كان الجديني وغيره من الأشاعرة يفكرون داخلها، مثلهم في ذلك مثل المعتزلة، لا تسمح قط بالقول بالسببة بالمعنى الفلسفي، القائم على الاتصال والتأثير. ولذلك نجد الفلاسفة يشيّمون بتناقضات المتكلمين في هذه المسألة التي لا يمكن فصلها عن نظريتهم في الجوهر الفرد

<sup>=(</sup>القاهرة: مؤسسة الحابي، ١٩٦٨)، ج ١، ص ٩٧. (٤٥) الأشعري، مقالات الأسلاميين، ج ١، ص ٩٩.

وما يرتبط بها من الفول بتدخل الإرادة الإلهية في كل فعل وفي كل آن. ذلك أنه مسواء تعلق الأمر بافحال الإنسان أو بحوادث الطبيمة فالفعل والتأثير عندهم هما دوماً من عند الله.

ويعرض ابن ميمون لارائهم في الموضوع متنقداً إياها من وجهة الننظر الفلسفية ، فيقول: دراما اقدال الإنسان فهم فيها مختلفون: مذهب اكثرهم وجهور الأشعرية: ان عند تحريك هذا المقام خلق الله أربعة المراض الثاني قدوي على تحريك. والمرض الثالث نفس الحركة الانسانية ، أعني حركة اليد أحرك القلم، والعرض الثاني قدوي على تحريك. والمرض الثالث نفس الحركة الانسانية ، أعني حركة اليد أولامرض الرابع تحرك القلم. الأيم زحموا أن الإنسان إلى أولد لينا تقصله ، يزصم، فقد خلفت له الارافة وخلقت له القدرة على ما أولد وعال له الفعل، لأنه لا يقعل بالقدرة المخلوقة فيه ولا أشر لها في الفعل. أما المرئلة فقائل إنه يقبل بالقدرة للطرقة فيه ويعش الأصوبية قال: للقدرة المخلوقة أي فللمل التر ما ولها به المرئلة فقائل إنه يقبل بالقدرة للطرقة في موسق الأصوبية على زعم كلهم والقدرة المخلوفة ، وكذلك الفعل المخلق عند يضهم به كل ذلك أمواش لا يقام لها، وإنها لهم يخلق إن هما الظهم تحركا بعد تحرك ، مكذا ماتما سكون طلال القلم صاحركا. فإذا سكن فلم يسكن حتى خلق الله فيه أيضا سكونا، ولا يبرح يخلق فيه صرف أي جميح المناص للوجودات من ملك وقالك وفيرها، مكذا دائما في كل حين. وقالوا إن هذا هو الإيمان المقيقي باأن المناص القدورة عن ملك وقالك وفيرها، مكذا دائما في كل حين. وقالوا إن هذا هو الإيمان المقيقي باأن

هذا عن أفسال الإنسان، أما حوادث الطبيعة فهي عندهم جميعاً، ممتزلة وأشاهرة، من يبدن مغل الله ، وهم جميعاً يفسرون بـ والاقتران، ما يبدو وكأنه علاقة اتصال سببي بين الاشجاء ، كما يفسرون بـ والعادة، ما ناجطه في قال الاشجاء ، كما يفسرون بـ والعادة، ما ناجطه في قال الدلاقة من اطبراد. بل إن بعضهم طبق مفهوم الاتقران والعادة على الأفسال البشرية نفسها فقال: وإن هلا الثوب الذي صبغته المحر، زنوصنا لهي تعتر المائية المائية ، بل أله المبرى الفائية المائية المعرومة إلى المورمئة إلا المورمئة إلا العرب المعادة الالمحرفة بالمعرومة المائية المعرومة المعادة الالمحرفة بعدث هذا الموافقة المعادة الله الالمورمئة إلا المعادة الله المعادة الله المعادة المعا

والفرق بين رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة في هسفه المسألة لا يتناول جموهر الفكرة ولا أساسها وإطارها، بل كل ما هناك أن المعتزلة بمينون في أفعال الله بمين ما يفعله بـ والسادة، عند فعلنا، وما يفعله بـ والتولده: في يفعله ومن العلم الضروري عند الإعبار وما يفعله عند القشل وما يفعله من السكر عند الشرب، هو من فعل والعادة، أي ان الله أجرى العادة على أن يجصل فينا والعلم الفعرودي، عند ساعنا الأعبار المتنواتيرة، وأن يحسف الفتل عند اصبابتنا شخصاً

<sup>(</sup>٥٥) ابن ميمون، دلالة الحائرين، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥٦) المصلر تقب، ص ٢٠٦.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يدد المعتزلة على الاعتراض الموجد إليهم بعضوص رأيهم في وخلق الأفصال، والذي يقبول لهم: وما انكرتم أنَّ هذه التصرفات يخلقها الله تعالى فيكم مطابقاً لقصودكم وواميكم بمجرى المعادة الا أنها تعلقة بكم تعلق القعل بفاعله، يدوون على ذلك بالقول: ولو كان حدوث هذه التصرفات عند قصودنا وواعينا جهرى المعادة الوسب صحة أن يختلف الحالا فيه كما في الحروب عبرى جراء المعادة العادة انتلف بحسب البلدان ومكفل سائر ما طريقه العادة نحو الإحراق وما يجرى جراء المحافظة عند عن أن الأفصال التي تصديد عن قصد الإنسان بقدرة أحدثها يغتفف باعتراف الطروف الطبيعية، ولذلك فهي عندهم، من فصل الإنسان بقدرة أحدثها الله فه، كما بينا، وليست كحوادث الطبيعة التي تمدث عند اقتران ما يعتبر سبا مع ما يعتبر مسبباً، وفق ما أجرى الله والعادة، به.

واضح مما تقدم أن موقف المعتزلة من السبيبة لا يختلف في جوهسوه عن موقف الأساعرة، فالسبية عندهم جميعاً لبست علاقة ضرورية بين الحوادث وغا هي علاقة اقتران بينها، والفعل الناتج هو فعل الله الصادر عن إدادة حرة. أما الاطراد الذي نلاحظه في الطيعة فهو عبارة عن دعادة، عادتنا نحن في أن نتوقع حدوث الاحتراق كله سست النار الحلم. وفكرة والمادة عدف، كها رأينا، ليست من مبتكرات الغزائي كما يتصور البعض، بل انها كانت رائجة قبله عند المعترلة كما رأينا، ليست من مبتكرات الغزائي كما يتصور البعض، بل يتحو أربعين سنة كما نحودها عند المقرلة في الماقولية قبل الغزائي بنحو أربعين سنة كما نجو معاصر للغزائي «كما يتربكر ابن العربي المشهور بتشدده"، كما نجدها

وإذا غير الغزالي بشيء في هذه المسألة فبكونه عرضها بوضوح في رده على الفلاسفة حيث ربطها بإبطال مبدأ السببية الذي يعتمده التفكير الفلسفي راجعاً بها إلى مبدأ التجويز الذي يقوم عله التفكر البياني. يقول الغزالي في نص مشهور: «الاختران بين ما يعتد في المادة سباً وين ما يعتد مسبأ لس ضرورياً عندا، بل كل شيئن لس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إلبات احدام تضمدنا لإبلت الأخر ولا نفيه عنفسنا لنفي الأخر فلس من ضرورة وجود احداً وجود الأخر ولا من

<sup>(</sup>٥٧) عبدالجبار، للمنتي في أبواب التوحيد والمدل، ج١، ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٥٨) عبدالجيار، شرح الأصول الخمسة، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٥٩) الباقلاني، التمهيد، ص ٤٢ ـ ٤٣.

 <sup>(</sup>٦٠) أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، تحقيق عيار الطالبي (الجزائر: الشركة الموطنية للنشر والتوزيم، ١٩٨٨)، ص ١٣٠ ـ ١٣١.

ضرورة عدم احدهما عدم الاخر مثل الري والشرب والشيع والاكل والاحتراق ولقاء النار والنور وطلوع الشمس والموت وجز الرقية والشفاء وشرب الدواء وإسهال البطن واستعمال المسهان، وهذم جزاء الى كل المشاهدات من المشترقات في المطب والنجو والصناحات والحسوف، فإن التراتها لما سين من تقدير الله مبحاته بخلفها على التساوق لا تكون ضرورياً في قصد غير قابل المفحوت، بل في المشدور (= مقدور الله) خلق اللبج دون الأكل، ومقال المؤت دون جز الرقيقة وادامة الحاج عرجز الرقيقة، وطد جزأ الى جميع المقترفات.

وهكذا فيخصوص ما نشاهده من والاحتراق في القمان، مثلاً، عند ملاكمة النار فيانا نجوز وقوع الملاكة بينها دون الاحتراق، ونجوز حدوث انقلاب الملاكة بينها دون الاحتراق، ونجوز حدوث انقلاب الملاكة بينها دون الاحتراق، ونجوز حدوث انقلاب الماكن لقالم على الميال الواحة عشرتها ولم يكن للإرادة أيضاً ويتكال مالات من الماكن تفتق توتوعه فليجوز كل واحد منا أن يكون بين بلجه مباع ضارية ونبران متتعلق وجبال واسية واحداء مستمقة بالأسلحة لقتله دوم لا يراها، لان الله لهي يخان الرؤية له ، ومن وضع كتابا أن بيته ليجوز انقلاب حوالة . ومن وضع كتابا أن بيته بيته فليجوز انقلاب حوالة . ومن وضع كتابا أن بيته بيته فليجوز انقلاب عوالة . ومن وضع كتابا أن بيته ليجوز انقلاب حوالة . ولا من الماكن كونه لا يجوز أن يخلق للإسلام المحبر ذهباً واللمب حجراً ( . . . ) وأمنان المناز علمه المحالات، ونمذ النمو المور التي اردوقوها ، فإن اللمن التم يتمال عنان ملم يعلم كونه، لزم هذه الحالات، هذا الأمور والمي الوردوقوها ، فإن الا تمال خائل تا علياً بأن هذه المكتاب لم يغملها، ولم نأم وانه الأمور والى الدكتاب لم يغملها، ولم نأم وانه الأمور والى الدكتاب عنها أنه الماكن يوسية في اذهانات الم يغملها، ولم نأم وانه الأمور والى الدكان المن يعملها، ولم نأم وانه الأمور والى الانتقال عبرانا والمورة بعد المرى يرمخ في اذهانات الم يغملها، ولم نأم وانه المدان المناز والميالة والمدان المن والمده والمدان المناز والمدان المناز والميان المناز المناز المناز والمدان المن والمدان المناز المناز والمدان المناز والمناذ المناز وسيقالة على عنائلة عنائلة عنها المناز الم

يمود بنا الغزالي، إذن إلى مبدأ التجويز، وهو المبدأ الاييستيمولوجي البياني الذي يؤسس موقف المتكامين، معترلة وإنساءة و والقاضي بهانكار والطبع» والسببية بالمعنى الفلسفي، والقول بالتالي ب والمعادة، عام الملاباء حسب تعبير إبن ميمون الله و الجوهر الفرد، ويصود أمام المبدأ في المبدأية التنظير لقضايا علم الكلام معم أبي تكريس هذا المبدأ في وقت مبكر، على الأقل في بداية التنظير لقضايا علم الكلام معم أبي الهذال وهيد المبدأ ومقدم الطائفة ومقرد الطريقة والمناظر عليها المعرفة بالتجويز بالمبدؤ المبدأ بالتجويز المبدأ بالمبدأ بالمبدأ بالتجويز المبدأ بالمبدأ بالتجويز المبدأ بالمبدأ بالمبدأ بالتجويز المبدأ بالمبدأ المبيبة، المليل الملاف قد ندم بمبدأ التجويز إلى المدى الذي يتناقض ليس فقط مع مبدأ السبية، المليل الملاف قد ندم بمبدأ التجويز إلى المدى الذي يتناقش ليس فقط مع مبدأ السبية،

 <sup>(</sup>١١) أبو حامد بن عمد الغزالي، تهافت الضلاسفة، تحقق سليهان دنيا (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٦)، ص ٢٢٩ . ٢٤١.

<sup>(</sup>٦٢) أين ميمون، دلالة الحائرين، ص ٢١١.

<sup>(</sup>٦٣) الشهرستاني، الملل والتحل، ج ١، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٦٤) الأشعري، مقالات الاسلامين، ج ٢، ص ١٢.

كجواز عدم احتراق القطن عند ملامسته للنار، بـل أيضًا مـع مبدأ الشالث المرفــوع، كـجواز اجتهاع الحنرس مع الكلام.

لم يكن الأشاعرة، إذنه وحدهم الذين أتكروا مبدأ السببة وقالوا بدله بدوالعادة، بل لقد فعل المعتراة ذلك فيهم، وذهبوا في ذلك مذهباً قومياً رغم المجاهة إليها المبالغ فيه كثيراً وغم المجاهة ولمهم والعقلانية المبالغ فيه كثيراً وغم المحاصرين الذين يقرآون فيه والحرية الإنسانية، في حين أن المسألة ترجم في أصلها المباحث المهم أن يكون الفاعل المباحث لما يأتيه الناس من شرور وقبائع، وليس إلى تأكيد حرية الإنسان بالمني المعاصر للقضية. لقد أن الأوان لتنخل عن مثل هده والتواولات، التي مدير عن رغبتنا في أن نجد لدى أسلافنا ما فقطه عندنا. أن الأوان كي ننظر إلى آواء المعتراة وغير المعتزلة نظرة موضوعية مبنية على ما قالوه بالفعل وفكروا فيه بالفعل، وضمن النظام المرفي الذي كانوا يصدرون عنه في رؤاهم واستشرافاتهم، هذا النظام الذي لا مكان فيه بالمعارية أو الحرادة الإساس، المعارية أو بدواهما إلى المساس، المعارية عنه والأساس، بالمعترلة أو بالإشاعرة أو بدواهم السنة والجهاعة، قبلهم "م، فدوالتجويزة هو الأساس، والأساد إلى النظام أدو أن بدأ الوائز هي سبب الأحراق بينها أن الصحيح، عندهم، أن المسألة بمحرد مسألة تأثير...

لنختم إذن بهذا النص الذي يعبر فيه أحد البيانيين بوضوح لا مزيد عليه عن وفض الحقل المعرق المعرق المعرقة عن من المعقل المعرقة المعرقة عن المعرقة في المعرقة في المعرقة والمعرقة والمعرقة والمعرقة والمعرقة المعرقة المعر

فعاً"، يلخص هذا النص المرقف البياق من السببية بوضوح لا مزيد عليه. ولكنه إذا كمان يقفل الباب أمام السببية فإنه يفتح أمامنا باباً آخر: باب مشكلة المعرفة، ومشكلة المعلاقة بين المقل والوجود، بين الأنا العارف وموضوع المعرفة.

<sup>(</sup>٦٥) أما الشيعة فستتعرف على رأيهم في الباب القادم.

<sup>(</sup>٦٦) انظر:أحد بن عبدالحليم ابن تيمية، منهاج المسئة النبوية في تقض كالام الشيعة والقادية، تحقيق عمد رشاد سال (بعروت: دار الكتب العلمية، [د.ت.]»، ج ٣، ص ٩١.

## الفصّ السّادس الجوهَ رُوَالعَ رض ٢- العصّل والوُجود ومُشكِلة الشُكليّات

-1-

إذا نحن انطلقنا من المبادىء الثلاثة الأساسية التي تقوم عليها نظرية الجوهر الفرد التي تؤسس الرؤية البيانية والمالمة للمالم، المبادىء التي تنص عمل أن وليس ثمة في الرجود غير الجواهر والأعراضء وأن والجواهر لا تنفك عن الأعراضي، وأن والاعراض لا تبقى زمانين،، فإن البحث في التصور البياني والمالم للمقل والرجود، للملاتة بين الأنا العارف وموضوع لمرفق، لا بد أن يبدأ من التساؤل: هل العقل جوهر أم عرض؟ وهل والوجوده نفسه جوهر لم عرض أم هما مما؟ ذلك لأن كل شيء في المروقية البيانية والمالمة، بهب أن يتأطر داخل نظرية الجوهر الفرد، أحمني أنه بهب الا يتناقض مع للمادي، الثلاثة المذكورة.

بالفعل لقد سبق أن أشرنا في الفصل السابق، حينها كنا بصدد عرض وتحليل تلك المبادى، إلى أن أصحاب هذه النظرية يعتبرون العقل عرضاً يصدق عليه ما يصدق على غيره من الأعراض، مثله في ذلك مثل المعرفة والإدراك والاحساس والحياة والقدوة والإرادة... . الخي رسيكون علينا في هذا الفصل أن نعمل عل جازه المسالة بالصورة التي تجمل التصور اللي تقدمه اللهي تقدمه الروية البيانية عن العقل والوجود والعلاقة بينها مكملاً للتصور الذي تقدمه عن المكان العلاقة التي تنتظم الأشياء فيهها، ويذلك نكون قد قدمنا صورة إجمالة، واضحة قدر الإمكان، عن الرؤية البيانية للعالم، الرؤية التي شيدها المتكلمون والتي إجمالة، عليها جميها جميها جميها جميانين، وأيضاً الذي ما زالت كثير من عناصرها ورواسبها حاضرة في العقل العربي إلى الوج،

وليس ثمة في الرجود غير الجواهر والأعراض، ووالمعقل عرض». ذلك ما سبق تقريره في الفصل السابق. والسؤال الذي يطرح نفسه، بادي، ذي بد،، والذي سننطلق منه في هذا الفصل هو النالي: إذا كان العقل عرضاً، والعرض، بالتعريف، لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بالجوهر، كما رأينا ذلك في الفصل السابق، فأبين يقع والجوهر، الذي يقوم به والعقل،، وما

## هو نوع العلاقة التي تربطه بمحله؟

قبل الجواب عن هذا السوال، من داخل نظرية الجوهر الفرد، لا بد من السرجوع إلى اللغة . قاللغة المربية، كما قلنا ولسنا، كانت دائماً للرجع الايبستيمولوجي الأول لكل مفكر اللغة. قاللغة المربية، كما قلنا ولسنا، كانت دائماً للرجع الايبستيمولوجي الأول لكل مفكر خصصنا لها الفصول الثلاثة الأولى من الجزء الأول من هذا الكتاب، الفصابات التي تعطيها اللغة المربية لكلمة وعقل، والكلمات التي تدخل معها في علاقة والترادف، مثل الجبعر والتي والفيجا والفكرات التي تدخل معها في علاقة والترادف، مثل الجبعر والتي المربية فلقد اتجهنا بالتحلل الوجهة التي تمكن من إبراز خصوصية مفهوم والعقل، في الحقط المربي البياني بالمقارنة مع مفهوم في الثقافة اليونانية والإنقافة الأوروبية، مقارنة توضينا منها الأيسل لا غير. أما الأن ونحن ندرس العقل البياني من داخله ومن خلال مرتكزاته واليات ونتاجه للمرق، بعيداً عن كل مقارنة أو تحديد من وخلاجه فإنّ ما سيهمنا من المغنى اللغوي للمعرفة، اي كطرف يدخل في علاقة معينة مع للوضوع، موضوع للعرفة.

عُيم المعاجم العربية على أن المنى الابتدائي لكلمة وعقلي، أعني المعنى اللذي قبيل المنخص المحسوس، هو والربعة، قال في لسبان العرب: ووعقل البعريمقاء عقلا ومقله واعتمال المحسوس، هو والربعة، قال في لسبان العرب: ووعقل البعريمقاء عقلا ومقله والمعنى اللغية الابتدائي / الأصل الذي تمننا والجمع: عَقلَ... والبقال: الربعة وعقل المدينة وعقل المعنى الابتدائي / الأصل الذي تمننا نفس به المعاجم المعربية وعقل المدرية وعقل الدواء المعنى الابتدائي / الفرع الذي تقدمه لمنا نفساء المعاجم فهو قولهم: وعقل الدواء المعنى المعاجم فهو قولهم: وعقل الدواء المعاجم فهو قولهم: وعقل المعاجم المعاجم فهو قولهم: وعقل المعاجم وحبة أخرى على سلم التعميم والتجريد فقدراً . في لسبان العرب دوماً ... وبيل عاقل وهو الجامع لأمو، ورأيه ... وقيل: العاقل: الذي يجس نفسه ويردهما عن العرب دوماً عن العالم فقط ما يلي: ووالمغول ما تعقله المعاجم وحبة أعل على نفس السلم فقط ما يلي: ووالمغول ما تعقله بقبل المعاجم وحبة أعل على نفس السلم فقط العالم المين: ووالمول، وقلب مُقول؛ ... وقيل: المحاسمي: ووالمب نقلول، وقلب مُقول؛ للحاسمي: ووالمب نقل من المعنى يقول المحاسمي: ووالمب إلى سمت الفهم فيكراً ما نفيه نفته نفذ نهناء فنه نفذ نهناء فنه ينهذ نفذ يهنه وضباته بعقلك، كما البير قد على أنفس إذا للحاسمي: ووالمب إلى سمت الفهم فيكم نفذ نهناء فنه نفذ نفذه وضباته بعقلك، كما البير قد على أنهن إذا تك ما الى فنهت فقد نهناء فنذ نهناء فنه ينت فلذ نهناء فنذ نهناء من فند نفذه وضبات بعقلك، كما البير قد على أنهن إذن تعلت عائه إلى فندياً ... وأنها فنهت فقد نفذه وضبات بعقلك، كما البير قد على أنه المناء يقتلت مائه إلى فندياً ... وأنها فندياً وضبات فنذ المناء وضبات المناء المناء المناء وضبات المناء المناء

هكذا ينتهي بنا تتبع المعاني اللغوية لكلمة وعقل،، في انتظامها عمل سلم الانتقال من

 <sup>(</sup>١) محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٤)، ج ١، ص ٣٠.

 <sup>(</sup>٢) والوظيف لكل في أربع: ما قوق الرسغ إلى مفصل الساق، ع انظر: ابن منظور الافريشي المصري،
 لسان العرب (بيروت: دار صلار، [د.ت.]، مجلد ٩، مادة: ووظف، ص ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٣) أبو عبدالله الحارث بن أسد للحاسبي، «رسالة في مائية المقل،» في: حسين قوتـلي، عمقق، المقل وفهم الفرآن (بيريت: دار الفكر، ١٩٧١)، ص ٢٠٠٩.

المحسوس المشخص إلى المعقول المجرد، إلى نتيجتين:

الأولى هي أن العقل بمثابة قيد للمعاني، فهو يقيدها ومحفظها ويربطها. وقد وردت في مذا المعنى آيات كثيرة في القرآن منها قوله تعالى: فيسمون كلام الله ثم يحرّفونه من بعد ما معلوه وهم بهطون كه (البقرة: ٧٥) أي من بعد ما فصوره وقيدوه ورضوه. وفي هذا المعنى ينسب إلى عمر بين الحطاب قوله: بنا انزل الله آية الرجم نفراناما ومقاناها ووميناما، كما يروى أن شخصاً سأل أنس بن مالك قبائلاً: وأخبرن بني، عقلت عن الني، ٥٠، أي أخدته وقيته. وإذن فد والمقارة في المجال التداولي البياني / الأصل هو عملية تقيد وحفظ للمعاني والمعارف التي لمناهد والسر وانتاء وبهبارة المتكلمين هو مرض وليس جوهرا.

أما النتيجة الثانية التي يتهي بنا إليها تتبع الماني اللغوية لكلمة وعقل، فهي: ان هذا الفعل اللغي يقوم به والمفل، فعمل الربط والضبط والحفظ، يتم في والقلب، وبمبارة أخرى والمفل، في القلب، ويمان المفل، في المفل

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إذا كمان والعقل، مجرد فاعلية ونشاط أي مجرد وعـرض»، وكان والقلب، هــو أداة هذه الفـاعلية وعضــوها، فهــل يعتبر المتكلمــون أن هــلـا! الأخير، أي والقلب، هـ و الجوهر الذي يقوم به ذلك العرض: والعقل،؟

يمكن القول مبدئياً أن هذه الملاقة الوظيفية التي تقيمها اللغة العربية بين القلب والعقل مستمرة في خطاب المتكلمين، بل يمكن أن نلاحظ، أكثر من ذلك، أنهم يستعملون لفظ والفلب، يعمق والمقطر، كما في اللغة تماماً، وإذا أرادوا التمييز بينهيا عادوا إلى المعنى / البياني / الأصلي فجعلوا القلب أداة والعقل وظيفة له. ولا فرق في هذا بين المستزلة والأشاعرة وغيرهم من البيانين. وكما هو الشأن في المسائل الكلامية الأخرى فلقد كان الممتزلة هم الذين وضعوا لهذه المسألة، مسألة العلاقة بين القلب والعقل إطارها النظري، داخل نظريتهم في الجوهر الفرد.

يعتبر المعتزلـة أن العلم، مثله مثل الإرادة، عـرض يعرض عـلى القلب، فهو مثله من وأفعال القلوب، ويستدل أبو هاشم على ذلك بكـون فاصـل الإرادة والفكر يفـزع إلى ناحـيـة قلب: وفي علمنا بأنه يفزع بلى ذلك دلالة على ان علها القلب. فالإرادة لا تحـل بالبـد ولا بالـدماغ

 <sup>(</sup>٤) محمد علي الجوزو، مفهوم العقل والقلب في القرآن والسنة (بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠).
 ص ١٤٤٠.

بدليل أن المريد لا يفزع إليها فيها، وكذلك الشأن في العلم، فليس محله الدماغ كيا يقول الفلاسفة، لأنه دار حل العلم في الدماغ لرجب في الوز والسك البحري ان لا بحصل لما علم إلية لأنه لا مداخ لماغ لماء لماغ لما إلية لأنه لا مداخ لماغ لماء المناخ بله المطريق... . في أن القاضي عبدالجلبار الذي أورد هذا عن شيخه يشك في وفاقة هذا المليل فيمترض عليه متسائلا: ومرط منا الكلام إلا كقول الأراال إن العلم على الدماغ لأن المقاح برطور أساسه، ومكذا فكيا أنه لا يصحح اتخاذ كون الإنسان يوفر وأسه عند التفكير دليلاً على أن على التفكير هو اللماغ فكذلك لا يصحح اتخاذ كون الإنسان يفزع إلى قلبه، حين الإرادة والعلم، دليلاً على أن عليها القلب. من أجل هذا يرى القاضي يفزع إلى قلبه، من أجل هذا يرى القاضي عبدالجبار أن كون القلب علا للعلم مسائة لا دليل عليها من جهة المقل وإنحا دليلها السمع. مع ذلك فهو يرى أنه لا يعتم معرفة كون الإرادة والفكر ـ لا العلم عطها القلب عدد المنات يضرب من الخلل يما نات يعلم القمل في ناحية قلب بعض التعب عند المؤلد المنار يمان يعلم بالكال عادل تعالى المنات في نصول ذلك يوجع الى العلم المعالى المنات في نصول ذلك يوجع الى المنات المنات في نامية له قد يلحن الفاط في ناحية قلب بعض التعب عند الولة تولى القراء والذكر، ولا تعالى ذلك يوجع الى العمام ولك إله المناح، ولن كان في نصول ذلك يوجع الى المنات الإمام قلوب لا يقلوم الهماه إلى المنات ولم قلوب لا يقلوم الهم النات المؤلد ولم تؤلوب لا يقلوم الهمام المنات المؤلد ولم قلوب لا يقلوم الهمام الإمان ولم تؤلوب لا يقولها المهام المنات المؤلد المنات ولم تؤلوب لا يقولها المهام المنات المنات

ومكذا، واعتياداً على هذا الدليل السمعي وعلى ما قد يلتمس له من شسواهد مؤيدة، يرفض المتزلة أن يكون عمل العقل الدماغ كها يقول الفلاسفة، بـل يرسطون بين العقـل والقلب وضعفونها يمني واحد، وكثيراً ما يفضلون عبارة والنظر بالقلب، عمل عبارة والنظر بالعقل، فأداة انظر والتفكير والتأمل عندهم هي القلب. يقـول القاضي عبدالجلبار: وشم إن تطرف المقرب له أسه، من جلها التفكير والبحث، والتأمل، والتبر، والرؤة وضيرها، أقى وهـو يميز في والنظر، بين نظر البعر ونظر القلب، وحقيقة هذا الأخير مناد وهو الفكر، لأنه لا ناظر بقلبه إلا مفكراً، ولا مفكراً إلا ناظراً بقلبه، وبها تعلم الحقائق، أقى الم

ومن المسائل التي أثارها المتكلمون في هذا الصدد مسألة ما إذا كان وكل القلب بجتمل أي علم كانه أم أن القلوب تختلف في احتيالها للعلوم والمعارف باختلاف المزاج الذي يكون عليه علم عليه القلب. يقول اللبسابوري في هذا الشمأن: وذكر أبو القلس (اللبخي المعتزل) أن بعض القلب، لا يرجع إلى الزاج لا تحترل كل العلوم ، خصوصاً العلم الدقيقة اللطيفة. ويعترض عليه الشربوري قائلاً: ووعد ضوئف العلم المتاريفا، أنه لا تقلب الأولى بعدل استارها، والذي يدل على مسائرها، والذي يدل من سائرها، والله يدل على مسائرها، التعارف على من المنطق وسائل العلم وسيادة في وجوده إلى الاثر من ينبئة ما الاعتراب منذ البنة التي يجوز أن يوجد معها شيء من الاعتدادت، فقد وجد في من البنية ما

 <sup>(</sup>٥) القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، للمفني في أبواب النوحيد والصلل ([القاهـرة: وزارة الثقافـة والإرشاد، ١٩٦٦ - ١٩٦١]، القسم ٢، ج٢، ص ٢٨ - ٣٠.

<sup>(</sup>٦) القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة ([استانبول: مكتبة أحمد الثالث،

 <sup>(</sup>٧) عبدالجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج١٢، ص٤.

يحتج كل عالم منا إليه! أن . وإذن فالقلب، أيـا كان، مجتمـل أي علم كان، ولا دخـل للمزاج في ذلك. ليكن، ولكن ما للقصود بـ وبنية القلب، هنا؟

البنية عندهم همي وتأليفُ واقعَ على وجه ساء، وينية القلب ولا تتم إلا بمجمـوع امور،٣٠، فـيا هي هذه الأمور؟

للجواب عن هذا السؤال لا بد من التنبيه أولًا إلى أن ربط العقـل ببنية القلب ورفض ربطه بمزاجه أمَّلتُهُ الرغبة في تجنب الانسياق مع فكرة «الطبع»، التي تبناهـا بعض المعتزلـة، ومنهم أبو القاسم البلخي كما أشرنا إلى ذلك في الفصل السابق. كما تجدر الإشارة هذا إلى أن المتكلمين يتجنبون استعمال كلمة وغريزة، عند الكلام عن العقل لنفس السبب، لأن الغريـزة تحمل معنى المزاج وبالتالي معنى الطبع ١٠٠٠. من أجل ذلك، وأيضاً من أجل تجنب القول بأن العقل جوهر كما يقول الفلاسفة، نجد التكلمين يلجأون إلى المطابقة بين العقل والعلم فيقولون: العقل وجملة من العلوم محصوصة، تحصل في قلب الإنسان فتبنيه البنية التي يصبح بها قادراً على اكتساب معارف وعلوم أخرى بالنظر والاستدلال. يقول القاضي عبدالجبار في هـذا الشأن: واعلم أن العقل هـ و عبارة عن جملة من العلوم غصـوصة متى حصلت في المكلف صـح منه النظر والاستدلال والقيام بأداء ما كلف. ويبرد على من يقول إن العقل جوهر بكون الجواهـر متهاثلة متجانسة وأنه لو كان العقل جوهراً لكان الشخص العاقل ــ المؤلف جسمه من جــواهـر ـــ هـــو نفسه عقل أو لكان عاقلًا بسائر أجزائه. أما القائلون بأن العقل «آلة» فبرد عليهم بأن الآلـة وفي اللغة والاصطلاح لا تجري إلا على الأجسام، (≈ الألة عندهم هي العضو الجسمان كالجوارح واليدين. . . )، والعقل ليس بجسم لأنه لا يمكن أن يكون جوهراً كما قدمنا، والجسم مؤلف من جواهر. ونفس الشيء يرد به على القائلين إن العقل حاسة، فالحاسة وإنما بعربها عن جسم مبني بنية غصوصة كبنية العين والأذن، وذلك لا يصح في الأعراض،، والعقــل عرض كــها نعرف. ويــردُ على القائلين إنّ المقل «قوة» بأن القوة معناها القدرة، وانه لو كان العقل قدرة على العلوم التي تحصل في العاقل لكان العاقل عاقلًا وان لم تحصل فيه والعلوم المخصوصة، التي تجعل منه عاقلًا، لأن القدرة متقدمة على الفصل، هذا في حين أن الواحد منا لا يكون عاقبًا إلا إذا حصلت فيه وعلوم مخصوصة).

العقل، إذن، وعلوم خصوصة، فها هي هـنـه العلوم؟ هل هي وعلوم عصـورة بعدد

 <sup>(</sup>A) أبو رشيد النيسابوري، المسائل في الحلال بين البصريين والبغداديين، تحقيق معن زيادة ورفسوان السيد (بيروت: معهد الانحاء العربي، ١٩٧٩)، ص ٣١٨.
 (4) الصدر نفسه، ص ٣١٩ ـ ٣٧٠.

<sup>(</sup>١٠) يتساهل بعض البياتين فيصفون العقل بأنه وغريزة، تحلقهما الله في الإنسان ويميزون بين العقل المغريزة ويقصدون به قدرة الإستان على التميز بين الأشياء وبين العقل المكتسب الذي يعتمد الاستلال، انظر مثلاً: المحاسبي، ورسالة في سائية العقل، و وأو الحسين اسحاق بن البراهيم بن وهب الكاتب، المبرهان في وجود المحاسبية المجاهان في صدخل هذا المجاهد في صدخل هذا المحاسبة بنداد و (١٩٦٧)، في صدخل هذا المحاسبة بنداد و (١٩٦٧)، في صدخل هذا المحاسبة بنداد و (١٩٦٧)، في صدخل هذا المحاسبة بنداد و (١٩٥٧)، في صدخل هذا المحاسبة بنداد و (١٩٥٧)، في صدخل هذا المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة بنداد و (١٩٥٧)، في صدخل هذا المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة الإسلام المحاسبة المحاس

أو تحصر بالصفة دون العدد؟ بجيب القاضي عبدالجبار: وهي محصورة بالصفة ولا معتبر فيها بعدد والأصل في ذلك أن الغرض بالعقل ليس هو نفسه، وإنما يواد أن يتوصل به إلى اكتساب العلوم والقيام بما كلف من الأنعال، فلا بـد أن يحصل للعناقل من العلوم مـا يصح معهـا أن يكتسب ما يلزمـه من المعارف ويؤدي مــا ذلك أنه: ولا بد من أن يكون عللاً بما يدرك ويعلم من حالـة انه لـــو أدركه غــــره لعلمه، إذا لم يكن هنـــاك لبسء، ولا يد كذلك دان يعرف من حال المدركات التي هي الأجسام مـا تحصل عليه من كونها مجتمعة أو مفترقة ومن استحالة كونها في مكانين لأنه متى لم يعلم ذلك لم يسلم له من العلوم ما يجري مجراها ولا يصح منه الاستدلال على إثبات الأعراض وحدوثها وحدوث الأجـــام وتعلق الفعل بالفاعل لأن كــل ذلك يستنــد إلى هذا العلم . . . وعلى هذا الحد يجب في العاقل ان يكون عالمًا بـأن الجسم لا يجوز أن يكـون قديمــاً محدثــاً ولا الشيء معدومًا . . ، ، ولا بد أيضًا من «أن يعرف بعض المقبحات وبعض المحسنات وبعض الواجبات، فيعرف قبح الظلم وكفر النعمة والكذب الذي لا نفع فيه ولا دفع ضرو، ويعلم حسن الإحسان والتفضيل. . . . فهذه الجملة إذا حصلت في الحي منَّا كان عاقلًا، وحسن منه تعالى تكليفه إذا تكاملت سائر شروطـه؛ (= شروطـ التكليف من الإسلام والبلوغ . . . ) ثم يضيف قائلًا: وفاتًا العقل فـإنما يـوصف بذلـك لوجهـبن: أحدهما أنه يمنع من الإقدام عها تنزع إليه نفسه من الأمور المشتهاة المقبحة في عقله، فشبه هذا العلم بعقل الناقة الماتم لها عما تشتهيم من التصرف، والثاني ان معه تثبت سائم العلوم المتعلقة بـالفهم والاستدلال، فمن حيث اقتضى ثبات سائر العلوم المتعلقة بالفهم والاستدلال شبه بعقل الناقة المقتضى لثباتها، (١١٠).

ولا يختلف مـوقف الأشاعـرة في هذا المـوضوع عن مـوقف المعــتزلــة في شيء ســوى أن بعضهم يستعمل عبارة وبعض العلوم الغرورية، بدل عبسارة وعلوم خصوصة، التي استعملها القاضي عبدالجبار. يقول أبو يعلى الحنبلي اللذي يحذو في الغالب حذو الباقلاني في المسائل الكلامية: ووالعقبل ليس بجوهم ولا جسم ولا عرض واحمد، بل همو بعض العلوم الضرورية، خلافاً للفلاسفة في قولهم إنه جوهر بسيط، وخلافاً لبمضهم في قولهم إنه مادة وطبيعة، وخلافاً لقـوم أخرين في قولهم إنه قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات، وخلافاً لبعض الأشعرية في قولهم إنه عرض واحد نخالف لسائس الاعراض والعلوم،، ثم يستدل على صحة تعريفه هذا من داخل نظرية الجوهر الفرد فيقول: إن العقل لو كان جسماً أو جوهراً هلوجب أن تكون سائر الجلواهر والأجسام عقلًا لأن الجلواهر كلها من جنس واحد، فلوكان بعضها عقلًا لكـان سائـرها كـذلك. العقـل إذن عُرَض، ولكنـه ليس عرضـاً واحداً بعينه، كما يقول بعض الأشاعرة، بل هو جملة أعراض. وهذه الجملة من الأعراض ليست من أجناس الأعراض المخالفة للعلوم كاللون والرائحة والطعم والحرارة والبرودة... إَلْخَ ، لأنه لا شيء منها وإلا وقد يوجد بالحي ولا يكون بـذلك عـاقلًا. فثبت أنــه تُخالف لسائــر الأعراض سوى العلوم. ولا مجوز أن يقال ان العقل هو الحياة لأن العقل بيطل ويزول ولا يخرج الحي عن كونه حيا، وقد يكنون الحي حياً وإن لم يكن عبالماً بشيء أصلًا. ولا يجوز أن يقبال إن العقل . هـو. جميـ العلوم الضروريـة والكسبية لأن العقل يصح وجوده مع عدم جميع العلوم النظرية، ولا مجبوز أن يكـون هو جميـع العلوم الضرورية لأن ذلك يؤدي إلى أن الأكمه والأخرس والأطرش ليسوا بعقلاء لاتهم يعلمون المشاهدات والمسموعات

<sup>(</sup>١١) عبدالجبار، المفني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١١، ص ٣٧٥. ٨٨. هذا وغني عن البيان القول ان المتكلمين يفكرون في العقل لبس فقط من جهة كونه أداة للمحرفة بعل إيضاً من زاوية كونه شرطاً في التكليف الشرعي فالشخص المكلف، أي لططالب بإداء الواجبات الدينية هو البائغ العاقل... إنش.

والملدركات، التي تعلم باضطرار \_ يعلمونها بالاستدلال:١١٦٠.

ومع كل هذه الاحتياطات والحنبلية، فقد كان هناك من الاشاعرة من رأى أن القول بأن المقل همو وبعض العلوم الفرووية، مدعاة لملاتباس: التباس التصور البياني للمقل يتصور الفلاسخة، لأن عبارة وبعض العلوم الضرووية، قد توجي بالاعتقاد في والضرورة المقلية، التي يقول بها الفلاسفة والتي تتنافى مع نظرية الجوهر الفرد وبالتالي مع الروية البيانية والعلقة القائمة على رفض السبية والقول بدلها بد والعادة، وتجنباً غذا الالتباس يعمد مؤلام إلى المطابقة بن والعلم، ووالعقل، استناداً على الاستصال اللغوي، واللغة هي كما نصرف السلطة المرجمية الأولى والأعمرة في انتظام المعرفي البياني.

يقول أبو بكر ابن العربي في سياق رده على القـائلين بأن العقـل قادر عـلى التوصــل إلى معرفة الله بنفسه وأنه لا حاجة في ذلك إلى شرع، يقول: دهـ له طائفة لم تعلم العقل ولا عقلتـ هـ وأفرادها غتلفون فيها بينهم حول معناه: ووهم يقولون إنه مشترك؟، من مصانيه صحة النظر، ومنهـا التجربة، ومنهـا الوقــار والسكينة، وزادوا عــل اخوانهم القــلاصفة أنــه علوم ضرورية وعلوم نــظريــة، وعـمــلى وهبولاني وملكي (= بالملكة) وفعلي (= بـالفعل)، ومستفاد وفعال. . . ، ثم يضيف متسائلاً: وفيها ظنك بمعلوم بين يدخل في الإشكال في هذه السوق الكاسدة وبياع البيوعات الفاسدة؟ العقل. . . في لسنان العرب: العلم. لا فـرق عندهم بـين عقلت وعرفت وعلمت. . . وَالخلق كيها قال الله عـز وجل: ﴿ وَاللَّهُ أَصُوجِكُم من يطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ﴾ (النحل: ٧٨)، ثم يخلق لهم العلم، العقل، المعرفة، التعبير، الإدراك، التفطن، الذكر إلى آخر الخطط والأسهاء، رتبة بعد رتبة وشيئًا بعد شيء، وليس فيه استعداد لذلك من عند الله فيه إلا ما ينشئه له كمها ينشئه في الشجر والحجر وطرف الظفر والأنملة، لا يختص ببنية ولا يلزم بحالة، فمإن جرى شيء من ذلك عـل صنعته فهي عـادة لا علَّة، وحالـة عارضـة باتضاق من صنع الله وإرادتــه لا واجية في مخلوقاته، ويخلق له علماً مركباً على علم يجده، مساوياً في ثمرته وإفـادته فيكــون تجربــة، فإن ظهــر على أقــواله وأفعاله كان منتفعاً له. . . فأما القول بأنه علوم ضروريـة فإنحـا تعلق به المتكلمــون من علمائنا لأنهم رأوا انــه لا يبتل الله بأوامره ونواهيه إلا من جمل فيه مقدمات من علومه، فتلك المقدمات، لما سياهـا الله عقلًا، ظنـوا أنه كلُّ العقل. ولا يلزم ذلك، لأنَّ الله قد سياها علماً فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلَكَ لاَّيَةَ لقوم يعلمونَ﴾ (النمل: ٥٧) كيا قال: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لِآيَاتَ لَقُومَ يَعْقُلُونَ﴾ (البقرة: ٦٦٤)....١٥٥٠.

ها نحن إذن تعود إلى نقطة البداية، النقطة التي انطلقنا منها: المقل هـو العلم، ولا شيء غير ذلك. لماذا هذه العمودة إلى الأصل اللغوي؟ إنه لا معنى لتفسير ذلك بتشدد ابن العمري وانغلاقه وعدم تفتحه، فلقد كمان هناك قبله من كمانوا أكثر منه تشدداً كمالحنابلة وغيرهم، ومع ذلك قبلوا تعريفات للعقل تخرج به عن القـول بأنه بجرد العلم لا أكثر. ولا

 <sup>(</sup>١٢) أبو يعل الحنبلي، المعتمد في أصول المدين، تحقيق وديع زيدان حداد (بهروت: دار المشرق، ١٩٧٤)، ص ١٠١ مـ ١٠١.

 <sup>(</sup>١٣) اللفظ الشترك هو اللفظ الذي يدل صل معان متعددة مختلفة كـ «العين» يقال صل حاسة البصر
 ومنبع الماء وذات الشيء. . . إلىخ.

<sup>(</sup>١٤) أبو بكر بن العربي، العواصم من القواصم، تحقيق عهار الطالبي (الجزائـر: الشركة الـوطنية للمنشر والتوزيع، ١٩٨١)، ص ٢١٥ ـ ٢٣٠.

يكن أن يُسرَى ذلك إلى تقيد ابن العربي بحرفية النص في الآيات المذكورة، فالآيات التي التسهد بها لا تنص هي ولا غيرها أن القرآن يقيم مطابقة بين «العقل» والعلم. فلفظ «العقل» \_ هكذا بصيغة الاسم - لم يرد في القرآن قطّ، وإنما وردت في ألفاظ من مادة (ع. ق. ل) بصيغة الفعل الماضوع الفعل المضارع (عقلوه، تعقلون، نعقل، يعقلها، يعقلون) لا غير. هذا فضلاً عن ورود آيات تقيم نوعاً من التمييز بين العقل والعلم كالآية التي تقيول: ﴿وتلك الأمثال نضريها للناس وما بعقلها إلا العالون﴾ (المنكبوت: ٣٤).

وإذن قليست النزعة النَّصِية هي التي دفعت ابن العربي الأشعري إلى العودة مجدداً إلى المالية بين «العلم» ووالعقل و محرضاً عن كيل التعاريف الأخيرى حتى تلك التي قال بهنا زملاؤه في الملمب. إن الأمر يتعلق، في اعتقادنا، باستصادة النظام المعرفي البياني لتوازئه الللتي، لقد رأينا كيف رفض البيانيون، معترلة واشاعرة، فكرة «الطيع» ومفهوم «المزاج» حتى عندما ربطوا المقل بالقلب، فقالوا، بدلاً عن ذلك، بأن المقصود بالقلب عندما يبطلق توريد به المقل ليس مزاج القلب، بوصفه بنية خصوصة، أي جملة من المعارف تقوم به. وعندما أرادوا تعين هذه المالوف وثبلوا عبارة «العلوم الشرورية» جاء ابن المعربي لنية بلنية أن العد من المعارف المنافق ويتنافق من عبدأ التجويز البياني. لذلك نجده يلح على القول بأن المقل ولا يختص بينة ولا ينز بحالة، ثم يضيف: والدخت والذب برى شون على منت في عادة لاعلة وحالة عادة بالغة برائة عبل على المنافق، عب أن يحترم مهدأ التجويز، أو مبدأ اللامبية، وبالتالي يجب أن لا يتضمن يصورة من الصور فكرة «المشرورة» الطيقية، والمقلى؛ وبالتالي يجب أن لا يتضمن يصورة من الصور فكرة «المشرورة»

وإذا كان الأمر كذلك فكيف نفسر قبول الأشاعرة تعريف العقـل بأنــــ وبعض العلوم المضرورية؟ وبعبارة أخرى ما معنى الضرورة في اصطلاحهم؟

ذلك ما سنجيب عنه في الفقرة التالية التي ستتناول فيها مفهـوم المعرفـة وأصنـافهــا عنده.

- 1

يحرص البيانيون، متكلمون وفقهاء وغيرهم، على التعييز دائماً بين والعلم، ووالظنء. وإذا كانوا يضعون العلم والمعرفة والدراية على مستوى واحد فيانهم بالقسابل يضعون الظن ويجرد الاعتقاد على مستوى واحد أدن من الأول. يقول القاضي عبدالجبار: وإن المرفة والدراية والعلم نظائر، ومعناها ما يغتضي سكون النض وثلج الصدر وطعانية القلب، "، وهو يقصد بـ وسكون الغس، عدم اضطرابها في أمر اعتقده الإنسان. أما إذا اضطربت إذاءه شإن ذلك لا يكون

<sup>(</sup>١٥) عبدالجبار، شرح الأصول الحمسة، ص ٤٦.

علماً بل هو ظن وجرد اعتقاد. فالاعتقاد والظن أقبل درجة من العلم من حيث أن النفس لا 
تسكن فيهها: فالظن هو تردد وتأرجح بين هذا وذلك، والاعتقاد بدخل فيه اعتقاد التقليد 
والاعتقاد في الحظن... عا لا تسكن النفس اليه سكونا تاماً، ويعبارة أخرى: والمراد بسكون 
النفس .. الخيرة التي يحدها الراحد منا من نفس، إذا رجع اليها، بين أن يعتد كون زيد في الدار مشاهدة 
النفس... الغيرة بهي بخبر واحد من الغاه النام، فإنه يجد في إحدى الحائين مزية رحالاً لا يجدها في الحالة 
الاعرى. تلك الذية هي التي عبرنا عنها بسكون النفس?". وإذا اعترض معترض بأن نفس الجاهل 
تسكن هي الاعرى الى ما يعتقده وتطمئن إليه كان الجواب أن القرق بين سكون الجاهل 
وسكون العالم إلى ما يعتقده كل منها أن العالم يعلم من نفسه أنها ساحت إلى ما علمه?"، وليس 
كذلك الجاهل. ومعهى ذلك أن سكون نفس العالم إلا يكون عن تقليد ولا عن غفلة كها هو 
حال الجاهل، وإنما يكون مع تحقق وانضاء الشلك عنه. إن سكون نفس العالم وبعثهي كون 
المختلد معادة وإن لللك لا يجوز أن يشك ويته، وغارق حاله خال الخافل والمداهي؟".

العلم هو وسكون نفس العالم إلى ما يعتمده، ليكن ذلك. ولكن منا هي أنواع العلوم التي تسكن إليها النفس هذا السكون؟

يجمع البيانيون على أن العلوم، أو المعارف، صنفان لا ثـالث لها: مصارف ضرورية وبالأحرى واضطرارية،، ومعارف نظرية، مكتسبة أو وكسبية،، فلنتصرف على ما يقصدونـه بكل منها.

لا بد من التنبيه هنا مرة أخرى إلى أن البيانيين يتطلقون دوماً في تحديد مفاهيمهم ومصطلحاتهم من السلطة المسرجعية الأولى في حقلهم المصرفي: اللغة. وهكماً فعمني والضعر ورةه يتحدد، أول ما يتحدد، الألمني اللغوي الكلمة، يقول البالقاتي: داؤن الما قالل: فإن معنى ذلك فيامين وصفكم المضروري منها (ح المصاوف) بأنه ضروري، على مواضعة التكلمين؟ قبل له: معنى ذلك انه ضم بالزين بفي. وصفحة دومة بذلك في اللغة الما الحروب عنه والاانتكاف منه ولا يتهياله المساكف وصفحة بذلك في اللغة المنافقة والمنافقة على الإباء، قال تعالى: والمنافقة على الإباء، قال تعالى: والمعرورة إلى المنة هي الإباء، قال تعالى: وإلا ما اضطرارتم إليهم أي الجنس المنافقة عي الإباء، قال تعالى: وإلا عن ما تصطرورتم إليهم أي الجنس المنافقة عي الإباء، قال تعالى: وإلا كن عالى طاقطورتم إليهم أي الجنس عالى منافقة عي الإباء، قال تعالى: وإلا يتحالى فيها: حرقة ضرورية لما في المنافقة عن مقدورنا، ولم يقال: مو ضروري الما لم يتمان على المنافقة عن مقدورنا، ولم يقال حروري، فالمراد...

<sup>(</sup>١٦) المدر نفسه، ص ٤٦ - ٤٧.

<sup>(</sup>١٧) عبدالبار، للفني في أبواب التوحيد والعدل، ج ١١، ص ٣٧.

<sup>(</sup>١٨) المعدر نفسه، ج١٢، ص ١٩.

<sup>(</sup>١٩) أبر بكر عمد بن الطيب الباقلاني، التمهيد، تحقيق الاب رنشرد يوسف مكارثي (بيروت: الكتبة الشرقية، ١٩٥٧)، ص ٧ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢٠) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٤٨.

عنصران أسلسيان يتحدد بها مفهوم والضرورة، في هذا المجال عند المتكلمين أولهما الإكراء والإلجاء أي انتفاء الحرية والاختيار، وثانيهها اللخول تحت مقسدورات الإنسان، بمعنى الإكرة والاختيار، وثانيهما اللاخسان عليها كالحركة والعلم . . إلىخ . أما ما يدخل في الأصور التي لم يقدر الله الإنسان عليها فلا يوصف بالضروري . وهكذا فالحركة توصف بانام ضرورية إذا نسبت للإنسان لأن الله منحنا القدرة على الحركة ولكن اللون لا يوصف بأنه ضروري لأن الله لم يحنحنا القدرة على إعطاء الزهرة لونها . . . .

\_ صنف يحصل في النفس وعند إبراك حامة من الحراص التي تخصى، في ولتنا هذا على صادة جارية، بإدراك جنس ار اجناس: فحامة الرؤية تدرك جا البيوم الالوان والاكوان والاجسام، وحامة السمم تدرك الكلام والأصوات، وحامة الشم تدرك با الأرابي، وحامة اللمق تدرك جا الطميم، وحامة اللمس وكل عضو في حياة تدرك با لخرارة والبرية والمين والمئن والراحان والصلابة، على قول من زمم أن اللين والحضورة والرخاوة والصلابة معاني زائلة توجد بالجواهر كالحرارة والبرودة (الله. كلى هذه والمعارف» - أي الإحسامات \_ ضرورية بمحقى أبنا تحصل فينا اضطراراً، فنحن لمنا أحراراً في معرفة ما نراء أو أن تسمعه، بل نحن مضطوران إلى ذلك بفعل وظيفة المين والأذن، وإن كانت هذه الوظيفة غير دائمة ولا خاضعة لمبدأ السبية، بل هي وفي وقتنا هذا على عادة جارية، أي انها خاضعة لمبدأ التجويز.

- أسا الصنف الثاني فهدو وضرورة تخترع في النفس ابتداء من غير أن تكون موجروة ببعض هذه الحلوبي، كمام الأنبان برجود نفس وما تجده فها من الصحة والسقم واللذة والأو والفقم والفدرة والعدرة والمحدون الرابطة والكرام والمعنوب المعنى المعنى المعنى المعنى والمجتر والرابطة والكرام بالأشياء إما أن تكون مجتمعة متماستة أو مفترقة متباينة، وأن الخير إما أن يكون كاذباً وما جرى خرى نلك من الأمور المستقد في المطلق إلى أمرين لا واسطة بينهاي وكالعلم بالخجل والشجاعة والمر والاستهزاء والواقع عند مشاهدة الامدارات، المدالة على ذلك، وكالعرب والمنافقة عند مشاهدة الامدارات، المدالة على ذلك، وكالعم والمفترع في النفس بما توار من كونه واستضاض عن وجوده .. وقد يصح أن يخترع الله العلم بوجود للخبرعت من غير ساع غير عنه إلزمن الملي يسمع فيه خرق المعاذة وإظهار الممجزات وخدروج الأمور مع من غير ساع غير عنه في الزمن الملي يسمع فيه خرق العادة وإظهار الممجزات وخدروج الأمور

ولا يختلف موقف المعتزلة في هذه للسألة عن صوقف الأشاعـرة كبير اختــلاف، بل إن مفهوم الضرورة بهذا المعنى يعود إليهم. وإذا كان بعضهم، كالجاحظ، قــد ذهب وإلى انسـويـة بين النظر والمعرفة وبين إدراك للموكات في أن جميع ذلك يقع بالطبع، ش. وإن أقــطابهم قد وفضــوا فكرة

<sup>(</sup>٢١) الباقلالي، المعدر تفسه، ص ٩ ـ ١٠. (٢٢) العدر نفسه.

<sup>(</sup>٢٢) عبد الجبار، المغنى في أبواب التوحيد والمعدل، ج ١٢، ص ٣١٦.

الطبع كما يتبا ذلك قبل ، كما أنهم ميزوا في المعارف بين ما مجصل في الإنسان وضرورة وبين ما مجصل في الإنسان وضرورة وبين ما مجصل في الانسان وضروري يقسم إلى ما مجصل فيه اكتساباً، ولكل أنسام . يقول القاضي عبدالجبار: وإن العلم الفروري يقسم إلى ما شاول نلك ، وإلى ما يحسل فيا عن طريق قبو كالمام شاكل ذلك ، وإلى ما يحسل فيا عن طريق قبو كالمام شاكل المعرف إلى ما يحسل فيا عن طريق قبو كالمام المبالدة الدور بالحراس الحصرى فإن الإداك طريق إليه، وصا يحسل ما يجري بجرى الطريق لما للعالم بالحال مع العلم بالمدات ، فإن العلم بالمدات أخيري بجرى الطريق لما العلم بالحال مع مو موقت للحال التي هم عليها بالمال من على المعرف المعرف بالحال مو موقت للحال التي هم عليها ككونه على العالم بالحال الموقع مع عليها والعلم بالحال المقلم مع عليها لهم منين : صنف ولا يعقل في المعلم بالمال والمناب المعرف المعالم بالمناب المعلم بالمناب المناب المعلم بالمناب المعالم بعد إلى ما يستند إلى ضرب من الحكوم المعالم بالمناب المعالم بالمناب المعالم بعدن وقبح من والمسابدة المعالم بعدن وقبح على ما يستند إلى طورته المعالم بالمناب المعالم بالمناب المعالم بعائل الفعل ومتوسعة أو معدومة والمعدومة والمعدومة والمعالم بالمناب المعالم بعدن وقبح على ما يستند إلى المعالم بعدن وقبح على ما يستند إلى المعرف من حدن وقبع من وطبوعة أو معدومة والمعرفود المعلم من حدن وقبع على ما يستند إلى المعرف من حدن وقبع على ما يستند إلى المعرف من حدن وقبع المعرف المعرف المعرف من حدن وقبع المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف من حدن وقبع المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف المعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف والمعرف المعرف المعرف والمعرف المعرف والمعرف المعرف والمعرف من حدن وقبع المعرف المعر

وبالجملة فالممارف الفهرورية عند المتكلمين، بل عند سائر البيانين، ثلاثة أصناف: المعارف الزاتجة إلى الاخبار المعارف الراجعة إلى الاخبار المتوترة، والمعارف الراجعة إلى الاخبار المتوترة، والمعارف الراجعة إلى الاخبار المتوترة، والمعارف الراجعة إلى الاخبار المتوترة، في مناف المعارف المعارف المسيحة من المعارف المسيحة من حقل تفكير المشرورية، فإن ما تجدر ملاحظته هنا هد فياب مبدأ الهوية ومبدأ التجويز الذي يحكمها: فذلك لأنه إذا كان مبدأ السبيحة هو التقيض المباشر المبدأ التجويز المنافع عميداً الانفصال المكلمين، من مبدأ المسيحة هو التقيض المباشر المبدأ التجويز، ويتنافى مع مبدأ الانفصال المكرس لفكرة الجوهر الفرد، فإن مبدأ الهوية الذي يقرر الثبات (حديق الشيء هو هو مها الجويز المائي لا يعترف بأية مهامة الإ بأية هوية المنافي المائية المهارفة المنافعة لا بأية هوية وبالمائي المنافعة المنافعة لا بأية هوية والمنافعة المنافعة لا بأية هوية والمنافعة المنافعة لا بأية هوية وبوائي في المنافعة المنافعة لا بأية هوية وبوائية على حالة واحدة معية الانهاق المنافعة للمنافعة لا بالشياء وبوائعة على حالة واحدة معية الانهاق ووائعة عمية الانهاق المنافعة على حالة واحدة معية اللانها على حالة واحدة معية الانهاق.

<sup>(</sup>٢٤) عبدالجيار، شرح الأصول الحصسة، ص ٥٠.

<sup>(</sup>٢٥) للصدر تقسه، ص ٥١.

<sup>(</sup>٣٦) من هنا كانت الفهرورة عند التكلمين شيئا آخر غيرها عند الفلاصفة. فالفهرورة عند الفلاصفة هي التعبير الأقوى عن مبدأ السببية المذي يقرر ثبات واطراد العلاقة بين السبب والمسبب، بين المقدمة والمنتجة، بحيث كلم وجد السبب وجد المسبب والا بد. والفهرورة العقلية عند الفلامقة تحكمها مبادئ أربعة تسمى بقوانين الفكرة الاسامية وهي:

١ \_ مبدأ الهوية: المذي يقرر أن طبيعة الشيء تبقى ثابتة مهمها تغير أو تحدول، وبالشائي بيقى هو همو، فالحديد بيقى حديدة مهها كنان شكله أو وضعه . . . ألخ .

هذا عن والمعارف الضرورية التي وتحصل فينا لا من قبناه. أما والمعارف الشظرية فهي 
تلك التي وتحصل فينا عقب شظرة. وهذا تحديد لا بعد من استحضاره حتى لا يلتبس الأمر 
علينا بين مفهوم والنظرية عند الفلاسفة (الذي يقبابل العملي = الأخلاق. . . المخ) وبين 
مفهو والنظرية عند المتكلمين (الدلي يقابل الفروري بالمهني الدي شرحناه). همذا من 
مفهو والنظرية ومن جهة أخرى لا بد من الانتباه إلى أن معني والعلم النظرية أو الحارف النظرية 
عند المتكلمين يتلون بلون المذهب الكلامي ولكن عن ما المنافر النظرة والحروم الفرد حكم 
منالاحظ فيها بلي: يعرف الباقلاني العلم النظري بقوله: وإنه علم يقع بعب استلال وتفكر في 
المورف أو تذكر نظر أي. فكل ما احتج من العلم إلى تقدم الفكرية والروية وتأصل حال المعلم 
نهر الموسوف بقواتا: علم نظري. وقد يجمل مكان هذه الالفاظ أن تقول: إن العلم النظري هو ما بني عل 
علم الفرورة والحس، أو على ما ين العلم بصحت عليها. وصفى قولنا في هذا العلم أنه كسي، أنه عا وبعد 
بالعالم وله عليه قدرة عدة. وكذلك كل شيء شركه، أخي العلم، في وجود القدرة الحدثة عليه، فهو كسب 
هوه؟؟.

ثلاث مسائل في هذا النص يجب الوقوف عندها قليلًا.

المسألة الأولى: ان النظر دهلم يقع بعقب استدلال ويتكرى. فكلمة دعقب، هنا ذات دلالة خاصة. ذلك أن الأشاعرة ومن حذا حقوهم يقصلون بين والنظرة ووافقكرى، فالنظر عندهم مرحلة تالية لمرحلة الفكر. يقول أبر يعلى الحنيلي، وهو يعسر هنا عن وجهة نظر الاشاعرة: والنظر معنى ضر الفكر، بل يرجد عنيه، علاقاً للمترافة في قيل على المن واحد. والدلالة عليه النظر بن غير المنافق في الجلس في عرف المنافق عن المنافق في المنافق في منافقكر والنظر. فالقاضي عبد الجلسل فيت أن الفكر والنظر. فالقاضي عبد الجلسل يقول: دلم إن النظر بالقلب له أساء من جلتها التفكر والبحث والتامل والتعبر والروية وغيرها، ثم يقول: وفل إن وقل المنافق في يوجب كون المره عنكرا، والجل من المنافق المنافق يوجب كون المره عنكرا، والجل والمنافق من نشه، ويفصل بين أن يكون متفكراً أو بين أن لا يكون متفكراً، والجل والمنو الإدراع بن الدي يوجب كون المره المؤود عنا يقدم المنافقة من نشه ويفصل بين أن يكون متفكراً أو إبن أن لا يكون متفكراً، والجل

والحلاف حول هذه المسألة يقع داخل نظرية الجوهـر الفرد، ويمكن صياغته كيها بلي: هل العلم يحدث جزءاً جزءاً مساوقاً لأجزاء النظر، أم أنه لا يجصل إلا بصد استكيال اجيزاء

٢ ـ مبدأ عدم النتاقض: ويقرر أنه لا مجوز الجمع بين النفيضين بمعنى أنه لا مجوز قط الحكم على شيء
 وسلب هذا الحكم هنه في الوقت نفسه والمدنى عينه كأن تفول مئال: سفراط حكيم وليس بعكيم.

٣ - مدأ الثالث المرفوع: ويقرر امتناع رفع النفيضين مماً، بمعنى أن الحكم على شيء يجب أن يكون هو أو نقيضه صواياً. فسقراط إما حكيم أو غمر حكيم.

 <sup>4 -</sup> مبدأ السبية: ويقرر انه لا شيء بحسك بدون سبب، وإن الصلاقة بين السبب والمسبب ثابتة لا
 تتخلف بحيث كليا وجد السبب وجد المسبب، كليا وجدت النار احترق القطن مثلًا.

 <sup>(</sup>٧٧) الباقلاني، التمهيد، ص ٩\_٩.
 (٨٧) الحنبل، المعتمد في أصول الدين، ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢٩) عبدالجيار، شرح الأصول القيسة، ص ١٥.

النظر؟ فالأشاعرة، وأبو يعلى الحنيلي بمحذو حفوهم في هذه المسألة، يرون أن دكل جود من النظر المسجح ينضمن جزءاً من العلم، خلافاً للمعتراة في قولم: كل جزء من النظر لا ينضمن جزءاً من العلم، وإلما المستحدة في قدم النظر المنصف المستحدة المستحددة ا

أما المسألة الثانية: التي نريد إبراؤها هنا فهي إشارة الباقداتي في النص السابق إلى أن والمم النظريء يكون إما بعقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه، أو وتذكر نظر فهه، ويها يقل النظرة المنظرة على المستدلال المستدلال المستدلال المستدلال المستدلال المستدلال على مسائلة، ثمّ نام أو سها. . . إلغ، ثم طرحت عليه نفس المسائلة فنكر طريقته في الاستدلال عليها، فإن تذكره هذا وعلم نظريء متجدد، وليس علما قائما بالنفس ثبابتا فيها، وهذا أيضاً من مقتضيات نظرية المحوهر الفرد. ذلك لأنه لما كان العلم عرضاً، فيها، وهذا أيضاً من مقتضيات نظرية المحوهر الفرد. ذلك لأنه لما كان العلم عرضاً، أبو يعلى : والمعرفة بالله تمال وبكل معلوم لا يجوز بقاؤها بناء على اصل - هو ـ أن الاحراض لا يفي المنظرة على المناسفة عنه المنظمة عنها منافقة المنال في المناسفة المناسفة عنها المناسفة المناسفة عنها المناسفة الم

وأما المسألة الثالثة: التي نريمه إبرازهما في نص الباقلاني فهي وصفه والعلم النظري، بأنه وكسبي،، نسبة إلى والكسب، أعنى فكرة الأشاعرة المعروفة بهذا الاسم والتي عوضنا لها

<sup>(</sup>٣٠) الحنيلي، للصدر نفسه، ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣١) عبدالْبار، المنتي في أبواب التوحيد والعدل، ج ١٢، ص ٩.

<sup>(</sup>٣٢) المصدر نفسه، ج ١١، ص ١١.

<sup>(</sup>٣٣) المعدر نفسه، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر تفسه، ص ٣١.

في الفصل السابق. وعلاقة النظر بالكسب راجعة إلى أن المتكلمين يعتبرون النظر فصلاً من وأفصال القلوبه "". وعا أنه وفعل علا بدله من فاعل. وعا أن الأشاعرة يقولون إن الأفعال كلها من الله وأن للإنسان والكسب، فقط، كما يتنا ذلك في الفصل السابق، فإن العلم الذي يحمل عند فعل القلب هو وكسبي، مبنى أن الله هو الذي خلقه وأن الإنسان يكسب، وعالج عبد وعالم الاشارة إليه أن الباسان يكسب، فقيداً تجدل الاشارة إليه أن الباسات يقولون إن والكسب، غير معقول (ح غير قبابل للتبرير المقليل، وأن الإنسان هو الذي يخلق أفصاله بقدة بحدثها الله فيه، فهم يستعملون لفظ والاكتسب، في خطابهم ما يحيل إلى والكسب، عالم الكسبي، بدل والعلم الكسبي، عنى لا يكون في خطابهم ما يحيل إلى والكسب، بالأشعول.

وهذه الاحالة إلى والكسبه في تعريف العلم النظري لدى الأشاعرة تقابلها الإحالة المالكولة لدى المترالة من خلال لفظ ومكتسبه الذي يفضلون استمهاله. وهكذا فيها أن الإنسان عند المترالة من خلال لفظ ومكتسبه الذي يفضلون استمهاله. وهكذا فيها أن والمسلمان عند المترالة بأي أفعاله هذه مستفان: مباشرة ومولّحة. كما بيننا في الفصل السابق وعا أن النظر فعل مباشر، لأنه من وأفعال القلوب، فإن العلم الذي يأني بعده، أي عقب النظر لا يمكن أن يكون إلا مولداً.. ومن هنا كمان العلم الذي يأني بعده، أي عقب النظر لا يمكن أن يكون إلا مولداً.. ومن هنا كمان العلم النظري علماً مولّداً. والدليل عندهم على وجود علاقة والتولد، ولا نقول السبية بين بين علم علم الاعتفاد مناه بحسبه لأنه لا يحصل عنده اعتقاد النبوان، وإذا نظر في عند اعتماد النبوان، وإذا نظر في عنده المتعلق بناه المتعلق النبوان، وإذا نظر في يستم المتعلق النبوان، وإذا نظر في تصديم المتعلق النبوان، وإذا نظر في تضويها لا المتحدة المبارئ المتحدة المنام أي عالم المتر الشولدات، إذا يكون حاله في أن متولّد عن كمان سائر الشولدات، إن يكون حاله في أن متولّد عن كمان سائر الشولدات، إن يكون حاله في أن متولّد عن كمان سائر الشولدات، إنه المنام في النص نص القدائم عبدالجيدار من متولور كلمة وعنده وتجنب استمهال حوف هو، الذي يقيد السبية .

وما نخلص إليه من الملاحظة هو أنّ الرؤية البيانية للمعرفة، سواء عند المعتزلة أو عند الاشاعرة، يحكمها قانون اللاسببية، إن صحح التعبير، أهني مبدأ والتجويز، والقول بد والعلمانة، إن تصبح التعبير، أهني مبدأ والاستدلال علم وتكبد المعتزلة للمتراة على أن العلم الذي يحصل للإنسان عند النظر والاستدلال علم وتكبد المعتزلة للمتراة على أن هذا العلم يجري عليه ما يجري عمل المتولمات من كون والاسباب، التي تعمل بها هي بجرد وسائط وليست علاقمات موجبة، كل ذلك يعني أن القريض كالهها لا ينظران إلى العلاقة عن الدليل والمدلول في العمليات العقلية الاستدلالية ولي على أنها علاقة ضرورية، بل على أنها علاقة ترجع إلى والصادة، وبما أنها علاقة ترجع إلى والصادة، وبما أن هذه الأخيرة يمكن خرقها، فإن العقلية الاستدلالية البيانية ليست يقيشة بالمني الفلسفي للكلمة. ومن

<sup>(</sup>٣٥) عبدالجبار، شرح الأصول الحمسة، ص ٩٠.

<sup>(</sup>٣٦) عبدالجبار، للفني في أبواب التوحيد والمدل، ج ١٦، ص ٧٧ .

هنا حرص المتكلمين على وضع «العلم» لا «اليقين» في مقابل «الظن». وهذا ما ينسجم تماماً مع الرؤية البيانية التي تتخذ من «التجويز» احد ثوابتها.

هـذه التتبجة يمكن الـوصول إليها من أقصر الطرق يتحليل مفهدم الاستدلال عند البيانين: معتزلة وأشاعرة وغيرهم. إن الاستدلال، عندهم، يعني: النظر في الدليل، والـدليل عندهم هو الأمارة أو العلامة المنصوبة لبيان الـطريق. يقول البـاقلاني: وفيان قال قـائل: فـيا معنى الدليل عندي، قل أنه: هو المرشد إلى معرفة الفاتب من الحواس روما لا يعرف بالضوار، ومعر الذي يصب من الاطرات ويورد من الإيـامات والإشارات عما يمكن التوسل به إلى معرفة ما غاب عن الشرورة والحس. وصنه يسمى دليل القرع دليل، ومست العرب أثر اللصوص دليلاً عليهم لما أمكن من معرفة مكانهم من جهته، وضه سبيت الخيال والعلامات للصرية والتجوم الهلية الذلة ألمائن أن يتبرف ياما بالمنس بالمـهاشـه، "م.

على أن الباقلاني يبدو هنا أكثر تساهلاً في ضبط معنى «الدليل» في الرؤية البيانية، من القاضي عبدالجبار. ذلك أن هذا الأخير يشترط في «الدليل» أو الأمارة شرطين: أولها أن يكون بحيث وإذا نظر الساظر فيه أوصله إلى العلم بالفتره بمنى أن الدليل هو دليل إلى مدلو به بمنى أن الدليل هو دليل إلى مدلو به بهن أن الدليل هو دليل إلى العلم معن وأمارة علمه وهله الزائم في وقت لما لا يتوجه عبد (ص) لم نظل أنه من نتوب الزياد على التركي القاضي عبدالجبار يضيف إلى ذلك شرطاً ثانياً تساهل فيه الباقلان، هذا الشرح هو أن يكون وأضع الدليل قد ووضعه لهذا الوجه»، أي أنه قد قصد به أن يكون حليلاً وماضم الدليل قد ووضعه لهذا الوجه»، أي أنه قد قصد به أن يكون دليلاً وماضم الدليل قد ووضعه لهذا الوجه»، أي أنه قد قصد به أن يكون دليلاً وماضاً عبدالجبار أنه ولا يقال في اثر اللص انه خلالة علم، وإن امنى الرئيسة بالإعادة على وانعاء نساء».

على أن تأكيد القاضي عبدالجبار على هذا الشرط له مغزى كيا أن سكوت الباقلاتي عنه لا يخلو من دلالة. ذلك أن كلا منها يفكر من داخل مذهبه وانطلاقاً من أصوله، متحاشياً في نفس الوقت تزكية أصول الآخر. ان تنصيص القاضي عبدالجبار الممتزلي على أنه لا بد في المليل من أن يكون قد نصب قصداً ليكون أمارة ومرشداً إلى ما قصده ناصبه، معناه أن الله الذي خلق العمال قد قصد أن يجمل منه دليلاً على وجوده: وجوده الله. وبالتالي فاننظر في المالم، الذي مو امارة ودليل، لا بد أن يؤدي إلى اثبات المللول وهو الله. ومن هنا كان المقل عند المعتزلية مو امارة ودليل، لا بد أن يؤدي إلى اثبات المللول وهو الله. ومن هنا كان المقل عند المعتزلية بوجوب النظر لموفة الله حتى لو لم يكن هناك نبي أو رسول يدعو إلى خلك بل أن والنظر في طريق مصرف اله تعمل أما الواجبات؟ "عندهم. وهذا هو مضمون أصلا أصلو يؤلون أن أصلو يؤلون أن

<sup>(</sup>٣٧) الباقلاني، التمهيد، ص ١٣ - ١٤.

<sup>(</sup>٢٨) عبدالجبار، شرح الأصول الحمسة، ص ٨٧ - ٨٨.

<sup>(</sup>٣٩) المبدر نفسه، ص ١٩.

نيء من للحسنسات ولا تقسيح شيء من للقبحسات ولا في اثبات شيء من السواجبات ولا تحسريم شيء من منطقاروات ولا تحليل شيء من المباحات، وإنما يُعلمُ ذلك من جهة الرسل الصافقين من قبل الله تعالى، ولو لم يود الحكيم والأمر من قبل الله تعالى لما وجب على المقالاء معرفة شيء من ذلك؟"؟.

وإذن فالحلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة يرجع إلى اعتبارات مذهبية 
الميلوجية وليس إلى اعتبارات معرفية اليبستيمولوجية. أنه يتلخص في المسألة التالية: هل 
المعرفة بالله من خلال النظر في المالم بوصفه امارة ودليلا على وجوده واجبة على الإنسان قبل 
بعثة الرسل - وهذا رأي المعتزلة مام أنها واجبة فقط لأن الله قد أمر بلذلك بوامسطة الرسل، 
وهذا رأي خصوم الممتزلة من الأشاعرة والحنابلة وغيرهم. والمسألة المدينية أني تترتب على 
هذه هي التالية: هلى يعاقب الانسان على جهله بالله قبل أن تبلغه الرسالة أم أنه لا يصاقب 
إلا بعد التبلغ؟ ذلك هو مضمون الحلاف حول أيها أصبق: العقل أم السمع. همل العقل 
قبل ورود السمع كما يقول المعتزلة أم أن العقل بعد ورود السمع كما يقول أهل السنة من 
الأشاعرة وغيرهم، والحلاف كما هو واضحع يؤسس مذهباً دينياً في المسؤولية والجزاء وليس

من هنا يجب القول إن موقف المعترلة وموقف الأشاعرة، بل وموقف البسانيين جميعاً، من المحرفة الاستدلالية موقف واحد من الناحية الابيستيم ولوجية المحرفة النظرية أو الاستدلالية عي التي تحصل بتوصط النظر، أو تتولد من النظر، والنظر يكون في المليل، والمعالقة بين السليل والمدلول أما النظر، والمعالقة بين السليل والمدلول المست ضرورية، يحين أنها لا تفضع بلما السبية، أما أنواع الأولة فهي عندهم جهياً: وحجة العلم والاحتى الوات والاحتى المعترلة بضمون العمل في المرتبة الأولى بناء على رايم الفائل في المرتبة الأولى بناء على رايم الفائل في المرتبة الأولى بناء على رايم المفائلة الذي ينص على أن معرفة الله واجبة بعد الرسالة النبوية. بقي المسابد المسالة النبوية . يتبقى بعد ذلك طريقة الاستدلال والباته، وهي المسابأ: الاستدلال بالشاهد على الفائلب، وبالسالي وقد سبق أن بيئاه الأمر إلى المقايسة، وبالسالي المقابمة، وبالسالي المسابد والمغاب، أو بين الأصل والفرع، في هذا النوع من الاستدلال لا تقوم طل السبية والمسرورة المغلية، بإ على المفائلة، والمسابد والمغابة، وبين الأصل والفرع، في هذا النوع من الاستدلال لا تقوم طل السبية والمهرورة المغلية، بإ على المفائلة، وهي السبية والمهرورة المغلية، بإ على المفائلة بين والمهرورة المغلية، بإ على المفائلة، والمفارية عن الاستدلال لا تقوم طل السبية والمهرورة المغلية، بإ على المفائلة، والمفائلة بين الاستدلال لا تقوم

نلك كانت صورة العقل البياني عن نفسه وعن نوع المصرفة التي بـ امكانه أن مجصل عليها. فإذا نحن أردنا أن نلخص جميع ما سبق تحليله ومناقشته خلال هذا الفصل، في عبارة

<sup>(</sup>٤٠) الحَبْلِ، المُعتمد في أصول الدين، ص ٢١.

<sup>(</sup>٤١) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٤٢) انظر: القسم ١، القصل ٤.

<sup>(</sup>٤٣) الصدر تقسه .

قصيرة، أمكن القول: إن العقل البياني يحكمه مبدأ التجويز، وبالتالي فهو لا يعترف لا بمبدأ الهوية ولا يعترف لا بمبدأ الموية ولا بمبدأ السينة. أما مبدأ السينة. والمبدأ العقلي الوحيد الذي يعترف به هو مبدأ عدم التنقش. أما مبدأ الثالث المرفوع فموقفه منه نختلف حسب المصلات التي تواجهه: يمتره عندما يتعلق بالجزئيات والمجرّدات فقد لا يتردد في خرقه، الشيء الذي يؤدي حمّاً إلى خرق مبدأ عدم التناقض نفسه، كما سنرى في الفقرة التالية.

- 4-

من المشاكل الكبرى في الفلسفة مشكلة العلاقة بين العقل والوجود. وقد انعكس هذا المشكل على التأليف الكلاسيكي في الفلسفة حيث نجد مبحث المحرفة ومبحث الوجود يقدّمان كفارتين مستقلين تشكلان مع مبحث القيم القارات الثلاث التي يتحرّك فيها الدس الفلسفي. وهذا التصيفيف القاري لموصوصات الفلسفة لم تكن عليه الاعتبارات البيداغوجية وحدها بار تفرضه فرضاً طبيعة الملاقة بين تلك القارات بعضها مع بعض. ذلك أن محاولة اقامة جسر بيداغوجي بين مبحث المرفة ومبحث الوجود أو بين احدها وبين مبحث القيم يتطلب التفلسف، بمعنى أن هذا الجسر لا يكن أن يكون إلا وجهة نظر فلسفية، وفي أكثر ليضوحات الفلسفية تعقيداً.. ولذلك كانت يداخوجيا التأليف الفلسفي الكلاسيكي تفضل استثشاف كل قارة مل حدة، دون الانشغال بمناشة الجسر.

أما في الحقل المحرق البياني ضالسائة أيسر وأهون. بل يمكن القول إن الانتشال من والمعقل، إلى والوجوده لا تطرح أي مشكلة بيداغوجية من النوع الذي ذكرنا. ولكن شريطة أن نفهم المعقل والوجود فها بيانيًا . أي كيا يتحددان في الإطار المرجعي البياني. أما معني والعقل، هذا الأطار فقد عرفناه. أنه باختصار: العلم. وأما والرجوده بالمنى البياني للكلمة - فهذا ما سنتمرف عليه في هذه الفقرة. ويكفي للانتشال إليه أن نضح، كجسر، السؤال السالي: إذا كان والمقبل، هو والعلم، وهذا الأخير يقتضي معلوماً ولا بدّ، فها والمعلوم، وما أصافاه؟

يقدم البيانيون عن هذا السؤال جوابين: أحدهما للممتزلة، والأخر للأشاعرة. ولكي نتقل مباشرة إلى جوهر الحلاف بينها، وبالتالي إلى الإشكالية الرئيسية التي تهيمن على مبحث والوجودة عند البيانين، نترك الكلمة للباقلاتي يعرض علينا حد والعلم، و والمعلوم، من وجهة نظر الأشاعرة. يقول: وفإن قال قائل: ما حد العلم عندكم؟ قلنا: حده نه معرفة المطوم على ما هو به... فإن قال قائل: ولم رفيتم عن القول بأنه معرفة الشيء على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلوم على ما هو به إلى القول بأنه معرفة المعلم على ما مو به قلل القول بأنه معرفة المعلم على ما مو به إلى القول بأنه معرفة المعرب طي بين على المعرب بشيء، لأن المعلوم ليس بشيء من ال يكون عليًا، وذلك مفسد له (ح الحدل فرجب صحة المتادة").

<sup>(</sup>٤٤) الباقلاني، التمهيد، ص ٢ ـ ٧.

المعلوم اذن صنفان: موجود ومعدوم. وهنا ما يتقى عليه البيانبون جميعاً، أشاعرة ومعتزلة، بل ان هذا التصنيف هو للمعتزلة أصلاً. ولكن المشكلة التي احتمام الجدال حولها بين الغريقين هي منكلة والمصدوم، هل هو شيء (كالموجود) أم أنه ليس بشيء؟ أمّا الأشاعرة فيقولون، كما رأينا في نص الماتخاني، والمسدوم شيء، ولا موجوده، بمنى أنه بجرد نفي. أما المعتزلة فيقولون بالمكس من ذلك: والمصدوم شيء». رمن هنا مشكلة شيشة المعدوم، المشكلة المركزية في مبحث والرجود عند البيانين. ولما كان المعتزلة هم اللمين أثاروا ملمة المشكلة أصلاً فلنستمع أولاً إلى رابعم في والمرجودة من جهة، و والمصدوم، من جهة ثانية، قبل الحوض في أصول المشكلة وفصواً.

يقول القاضي عبدالجار: وأما الموجود، فعل سا ذكره شيخنا أبو عبدالله البصري (متول سنة الله وسري المدال المسري ومتول سنة من الحد الله وسنة المدال المستون والمستون المستون المستون

واضح أننا هنا أمام ثلاثة آراء متباينة لشيوخ المعتزلة:

الرأي الأول يقول: الموجود هو والكائن الشابت، وبالشالي المعدوم هو والمنتمي الذي لبس بكائن ولا ثابت، وإذا قرآنا هذا التعريف داخل الحقل المحرفي البياني وجدناه مستقى ماشرة من اللغة. قال في لسان العرب: والكون: المعدن... والكائن: الملانة... أنا أمرؤك منذ كنت أي منذ خلقت.. والكون: المحرك... وفي الحديث: أي موذ بلك من الحور بعد الكون. قال أولان الأبين الكون مصلا وكانه المائة. يقال: كان يكون كرنا أي وجد واستقى بهي (ح الحليث): أو المخلوق، المستقى التقمي بعد الوجود والبيت. أو المخلوق، المستقى، المائية. يقال: كان يكون كونا أي وجد واستقى بالمحرف والاستقرار، أي القاني. ولكي تتضح الصورة في أذهانا يجب أن نفذ في المسالة داخل نظرية الجموم القرد. فألجموم لا يوجد إلا بأن يقلق الله فيه احراضا، وإذا كف الله عن خلق الأحراض فيه في وزال. فيا يوجد إلا بأن غلق الله عيه فهي وزال. فيا الاحراض قو فن وانتفى.

<sup>(</sup>٤٥) عبدالجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ١٧٥ \_ ١٧٧.

أما الرأي الثاني فيجعل والوجوده صفة للشيء إذا قامت به وتظهر عندها الصفات والأحكام، أي أن الشيء لا يوصف بصفة ولا يحكم عليه بحكم إلا إذا اتصف أولاً بصفة الوجود، والصفة المقصودة هنا هي والحدوث، يجب أن يحدث الشيء أولاً، أي يخلق، وبعد ذلك يوصف بذا الوصف أو ذاك ويحكم عليه بذا الحكم أو ذلك.

وأما الرأي الثالث فهو للقاضي عبدالجبار الذي رفض التصريفين السابقين بدعوى أن كلاً منها أغمض من المحدود. وعلى الرغم من أنه يلتغي هنا مع ما يشترطه المناطقة في الحد فإن تصوره للوجود بغي مع ذلك بيانياً عماماً، أي خارج المنطق والفلسفة. تتصريف الموجود عنده يجب أن يكون بالإشارة إلى الموجودات، ومعنى ذلك أن التمريف الاوضح المين هو التعريف بالمثال، كأن نقول: الموجود هو كهذه الشجرة أو مثل هذا الكرسي أو كهذا الرجل، عُماماً مثلها فعل سيويه عندما عوف والاسم، بقوله: وفالاسم رجل وفرس وحائطه.

وأما اعتراضه على شيخه أي عبدالله البصري في تصريفه للمعدوم بأنه والمتغي الذي لبس بكائن ولا ثابت، بدعوى أن والمتغي الخا يستعمل في المعدوم الذي وجد مرة ثم عدم أخرىء وبالتالي وغيرج عن الحد كثير من المعلومات، فهو اعتراض علما علم عليه تعريفه للموجود تعريفاً بالمثال، فكما أن الموجودات متعددة، فكذلك المعدومات: منها ما لم يوجد (« يحدث) بعد، ومنها ما كان في يعد كائناً، ومنها ما لم يكن ولا هو كائن ولكن سيكون ... الغ؛ ومن هنا تعريفه المعدوم بأنه والمعلوم الذي ليس موجوده إما لأنه لم يعد موجوداً، وإما لأنه لم يوجد . ومنا بعد. ومن هنا يتضع أن والمعلوم، في نظر المعتراف في نظر الأشاعرة وكافة البيانين هم أهم من الوجود. إذ المعلوم قد يكون موجوداً وقد يكون معلوماً، وكافة البيانين هم

وإذن فعفهوم والوجوده في الحقل المصرفي البياني يختلف عن مفهومه عند الفلاصفة. ذلك لأنه إذا كان الرجود عند هؤلاء هو ولفظ مشترك يقال على جميع المقولات، لكونه أكثر الأشياء كلها عمومية وكلية كها يقول أرسطو، أو انه واسم لجنس جنس من الأجناس العالمية على أنه ليست له دلالة على ذات، ثم يقال على كل ما تحت كل واحد منها على أنه اسم لجنسه العالمية "أ، فإنه عند المتكلمين يدخل تحت مقولة أعم هي والمعلوم، وإذن في والمعلوم، عندهم هو الذي يمكن أن يقال فيه إنه: وافقط مشترك يقال على جميع المقولات، ويعبارة أخرى المعلوم عندهم: ولفظ مشترك يقال على كل شيء، وفي هذا المعنى يقول الجباشي: والقول، شيء مسمة كل معلوم، ولكمل ما المكن ذكره والانجار عنه "من إلى الملك يقول الجباشي: والقول، شيء مسمة كل معلوم، ولكمل ما الماري لم يزي واجداً للاشياء يعني انه لم يزن عالمة وان للمواصلة لم تزل موجودات في معلومات لم يمن انه لم المرادي لم يزل واجداً للاشياء يعني انه لم الموجود، ولان عليه ملومات لم الملوم، لا الموجود،

<sup>(</sup>٤٦) الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠)، ص ١١٥.

 <sup>(</sup>٤٧) أبو الحُسن الأشعري، مقالات الإسلاميين، تحقيق عمد عبي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهشة، ١٩٦٩)، ج ٢، ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤٨) المعدر تقسه، ص ٢٠٣ - ٢٠٤.

هو أعم المقولات عند البيانيين. ولما كان الملوم عندهم قمسيان موجود ومعدوم، فهـل المعدوم شيء كالموجود، أم أن لفظ (شيء» يقال على الموجود فقط؟

تلك هي مسألة وشيئية المعدوم؛ التي ثار حولها جدال واصع بين المستزلة والأشساهرة. وقبل أن نبحث في أصل المشكلة وحفيفتها لنعمل عمل التعرف أولا عمل رأي كل فعريق في إلملاقة بين والشيء، و والموجوده.

يقول الجويني: وما صدار إليه أهل الحق (= الأشاعرة) ان حقيقة الشيء: للوجود. كل شيء مرجود، وكل موجود شيء. وما لا يوصف بكونه شيئاً لا يوصف بالوجود، وما لا يوصف بالوجود لا يوصف بكونه شيئاً، فاطرة الحال أني طرده وعكسم. والمعدوم متناي من كل الوجوه، ومعنى تمثق العلم به : العلم بامتفائه . وفحب للمبرّلة إلى أن حقيقة الشيء : للمطوء، والمردوا ذلك وعكسوه، وقالوا عمل مفتضاد : كل معدوم شيء. وأول من أحدث هذا القرل منهم الشحاء ثم تمايده معبرّلة المهرة وأثبرا المعلوم شيئاً، وثماً ووصفه بخصائص أوصف الانفس وزعموا أنه جوهر في عدمه نفسه وإن العرض لول أو طعم أو رائعة أو كون فمائيرا خصائص الالمجانى علما كالم المتوزه التي العصدائي المتحيزة المعالم ورائعة أو كون فمائيرا خصائص الالمجانى علما كالمجانى علما كالمتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المتحدة المحدود بالتحيزة التيما خصائص

وواضح أنَّ طرح المسألة بهذه الصيغة إنما جاء متأخراً، فالجويني كيا رأينا يؤكد أن أول من أحدث القول بشيئية المعدوم من المعتزلة هــو الشحام، وهــو من أصحاب أبي الهــذيل،

<sup>(</sup>٤٩) أبو المعالى عبداللك الجويني إمام الحرمين، الشامل، تحقيق فيصل بدير عبون، سهير محمد همتار وعلى سامى النشار (الاسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٦٩)، ص ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٥١) الباقلان، التمهيد، ص ١٥ \_ ١٦.

وهذا يعني أن القول بشيئة المعلوم سابق لقيام فرقة الأشاعرة" . وإذا كناً لا نعرف بالفيط الإطار الذي أثيرت فيه المسألة لاتفادنا نصوص المعترلة الأوائل فإنَّ ما ذكره الأشعري بصلد اختلاف المتكلمين حول ما إذا كنان من الجائز أن نسمي الله وشيئاً م أم لا، ما يرشدنا إلى اختلاف المتكلمين حول ما إذا كنان من الجائز أن نسمي الله وشيئاً م أم لا، ما يرشدنا إلى مصلد المشكلة. ذكر الأسعري أن المتكلمين باستثناء جهم بن صفران، يقولون إن الله وشيء ء ولكيم اختلفوا في المعنى المقصود بالملك، فكنان منهم من قال: ومعنى أن الله فيه: من مني أنه مرجود، وهذا مذهب من قال: ومعنى أن أله فيه: من مني أن الله شيئاً من مني أن الله في المتكلمين المتكلمين المنازلة الله في مو يضيف قال: مني أن الله في من المنازلة الله في من المنازلة الله في المنازلة الله بي المنازلة الله في المنازلة الله بي المنازلة الله بي المنازلة الله في المنازلة الله المنازلة الله بعد المنازلة الله المنازلة الله المنازلة المنازلة المارة المنازلة المنازلة المارة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المنازلة المارة المنازلة المنازلة المارة المنازلة المنازل

يبين مما تقدم أن المسألة طرحت أول ما طرحت، في اطار النقاش حول احدى القضايا الأسامية في علم الكلام منذ المراحل الأولى من نشأته، مسألة الصفات: صفات الله. وقد أورد الأسعري نفسه ذلك في سياق حديث عن واختلاف الناس في الأسمياء والصفات، وكنا من جملة ما طرحوا: «هل يُسمى الباري شيئاً أم الاكه. وكان لا بد أن يجيبوا بالإيجاب لأن ورجود، فلما أصطورهم هذا إلى القول وإن اله شيءة تساءلوا: ما معني وصف الله بانه ورجود، فلما أضلام الله كنا أصطرحود، وللموجود في وحجود المائية بين والمناؤه وإنكار أمي المناسبة عنه بانه المائية المناسبة عنه المناسبة عنه المائية المناسبة عنه المائية المناسبة عنه المائية المناسبة عنه المائية المناسبة المناسبة عنه المناسبة المناسبة المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة المناسبة

هذا جانب، وهنــاك جانب آخــر في النص الذي نقلنــاه عن الأشعري، ويتعلق الأمــر

<sup>(</sup>٥٢) الاشعري، مقالات الاسلامين، ج ٢، ص ٢٠٢ - ٢٠٣.

<sup>(</sup>٥٣) للمبدر تقسه، ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦.

ب ومعلومات، الله، أي موضوعات علمه، أي أشياء العالم الموجودة. والسؤال الذي يـطرح للمنه في هلما الصدد هو: هل يعلم الله هذه الأشياء منذ الأزل، أي قبـل أن مجلما الله علما الله قديماً، لا يتجدّد ولا يتغير، فإنه لا بد من القول إن الله يعلم الله قديماً، لا يتجدّد ولا يتغير، فإنه لا بد من القول إن الله يعلم الأشياء قبل أن نكون. ولما كان هو غير الأشياء، وكانت الأشياء أغياراً لـه قبل أن تكون، فيلزم عن ذلك أن الأشياء وتعلم أشياء قبل كونها وتسمى أشياء قبل كونها وتسمى أشياء قبل كونها وتسمى

ويما يجب أن يشد انتباهنا فيها حكاه الأشعري عن الجبائي قول هذا الأخير: إن الأشياء التي تسمى أشياء قبل كونها هي فقط: الجواهر والألوان... أما الهيشات (- الأشكال) والأجسام والأفعال فلا تسمى أشياء قبل كونها، أي أنها لا تدخل تحت مقولة: «المعدوم شيء».

ويضبط الجبائي هذه المسألة على النحو التالى: قال فيها حكاه عنه الأشعرى:

.. ووما سمي به الشيء لنفسه فواجب أن يسمى به قبل كونه، كالقول جوهر، وكذلك سواد وبياض وما أشبه ذلك،، فهذه كلها تدخل تحت مقولة والمعدوم شيء.

\_ دوما سُبُّي به لوجود مللة لا فيد فقد بجوز أن يسمى به مع عدمه وقبل كونه إذا وجدت الملّة التي كان لما مسمّى بالاسم، كالفرل مدعو وغير عنه إذا وجد ذكره والاخبار عنه وكالفول فأن يسمى به الشيء مع عدمه إذا وجد فتاره. وهذا معناه أن الموجود الضائب، بعد حضوره، أو الفاني، بعد وجوده، يدخل هو أيضاً تحت مقولة: والمعلوم شيءه.

دوما سمي به الثيء لوجود حلة فينه فلا غينوز أن يسمى به قبل كونه مع حدمه، كنالقول متحرك وأسود وما أشبه ذلك.

معنى ذلك أن ما يسمّى به «الشيء» صنفان:صنف بجب أو يجوز أن يطلق عليه اسم وشيء» وبالتالي فهو إما صوجود وإسا معدوم. وصنف لا يجوز أن يطلق عليه اسم وشيء» وبالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. وبالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. وبالتالي فهو إما موجود وإما معدوم. ومثله السواد. أما قولنا وحالم فهو ليس بنيء يل هو وصف يطلق على من قبام به العلم. فالملم مو علة كون العالم علاً. وبما أن المعدوم شيء فإن قولنا وعالم بمنا أيس بنيء فهو ليس بمنوجود شيء. وإذا كان ذلك كذلك، أي لا هو موجود، في عساه يكون اذن؟

بجيب أبو هاشم الجبائي: انه وحاله. . . ورجع بنا القول إلى والحال.

- £ -

سبق أن تعرضنا لمفهوم «الحال» عند المتكلمين عند تحليلنا لإشكالية التعليل في القياس

الييان "ك. ذلك لأن البحث في العلل ارتبط عندهم بما أصبها أبو هاشم الجبائي المتوفى سنة المبارق من المتوفى من وجالات المعترات قد انكروا الفول بها فقد تبناها أقطاب من الاشاعرة، إما مع تردد كالباقلاني، أو بدون تردد كالجريني (يقال إنه علد عن الفول بها في آخر جياته). ويبلو أن علم الكلام لم يعرف مشكلة هزّت كيانه كمشكلة والأحوال، لقد اصطراب، في وقت كان علم الكلام قد بلغ فيه أرج تطوره وقبطع أشواطاً بعدة عمل طريق تنظير مسائلة وتشبيد صرح الرقية البيانية والعالمة، لقد كانت مشكلة والحالي في علم الكلام، اذن من تلك للمشاكل المعربية التي تتجسم فيها أزمات النمو في العلوم، والتي يتطلب تجاوزها إعادة النظر في المعرب على العلم، بل إعادة تأسيس البناء كله. فهمل وفق علم الكلام إلى عجوز هذه المنكذة الخطيرة وطرق آفاق جديدة؟

قبل الجواب عن هذا السؤال لا بد من التعرف عن قرب على جوهر المشكل المطروح.

كانت مشكلة والصفات، من أهم المشاكل الأصاسية في علم الكلام. وكيا مبق أن الموضاء ذلك قبل لدى تحليلنا لإشكالية التعليل في القيامن البياني فلقد عمد المتكلمون معتزلة وصفاتية (= كلابية، أهل السنة) إلى إثبات الصفات اللذات الأهية باعتياد دنهجهم المفضات اللذات الأهية باعتياد دنهجهم منا علناً، ويا كان العلم هو وعلة وكون الرواحد منا علناً، ويا كان الع عالمًا، فلا بد أن يكون اعلم صفة كان العلم عنه التي تستحقها الذات الهيقة. تبقى بعد ذلك مسالة ما إذا كانت الصفات، مثل العلم والقدة والإرادة. . . الغن، صفات زائدة على الدات كها يقول المعتزلة، وهي مسالة لا تجمنا في موضوعنا كثيراً. ما الصفات التي تعلل بتلك الصفات، مثل عالم، قادر، مريد. . . الغ، وعلى المأت علية رفي الذي اطلاق عليها أبو هاشم الجبائي اسم والأحوال» .

ويشرح الجويتي معنى والحال» بصورة عاصة فيقول: وبما يلين بالاحوال أنا إذا وصفنا شيئاً بالرجود، ثم أثبتا له بعد الوجود صفات تحو كنون الجوهر حتجيزاً أو كنون النوض علماً أو جهداً أو إلادة أو تندق، فهله الصفات الزائدة على الوجود احوال عند شبتها (= أي القائلين بالاحوال) وهي عند نفاجها (ه متكري الاحوال) انفس الغوات أواميائه وهكذا فالوصف وعالم، في قولنا وزيد عالم، هو حال لريد عند القائلين بد والحالى، وهو زياد نفسه عند المتكرين لها، ويضفه الجويتي قباللاً: واللذي يضبط ذلك أن الاحوال صند متيها تقسم بل ما يعلل ولل ما لايمال. وأسا ما يعلل فهو الأوراك الثابية للذوات من الماني الفائمة باله كد وعالم، و وقادره . . . . النخ، أما لا يعلل فهو وكل رصف لا يرجع لي في ولا يتأهل العلم بيودد المورف مع الجهل به: "، مثل قولنا ومتحيزة فهو صفة نشتها للجوهر، ولكن الجهل بها لا يمننا من العلم به . فنحن تصور الجوهر دون أن نستحضر في أذهاننا كونه متحيزاً المؤخود على المتحيز والكون

<sup>(</sup>٤٥) انظر: القصل ٤، فقرة ٣.

<sup>(</sup>٥٥) الجويني، الشامل، ص١٣٠.

وحسب عبدالقاهر البغدادي فإن الذي إلجاً أبا هاشم الجبائي إلى تسمية مثل هذه الأوصاف بد والأحوال، هو الإشكال الذي طرحه على المعتزلة خصومهم من الصفاتية حينها سألوهم على يفترق به الجاهل عن العالم قالين: هل والعالم منا فارق الجاهل بما علمه، لفصه أن لعملة؟ وعا أنه لا يمكن أن يكون قد فارقه واختلف عنه لنفسه ، أي لذاته، لأنها معاً من جس واحد (= كلاهما ذات إنسانية)، وعا أنه لا يمكن أن يكون قد نقارقه ولا تنسسه ولا لعلة لأن لا يكون حيثة بفارقته أولى من آخر صواه فلا يبقى الأ أنه واغا فارقه في كونه عالمة بنه هو اذن هذا المعنى أجاب أبو هاشم: وانه انحا فارقه لحال كمان عليها، ثم يفسل البغدادي قائلاً: وفاتيت الحالى في لا تواني المان والمانية المن المان كون موسوفاً لنسه فلا المن المنال الوصف الذي يكون موسوفاً لنسه فلا المن المنال الوصف الذي يكون موسوفاً لنسه فلمنس دا لغت المنال المن المنال، والثالث المن سادة عالى المنال على المان عن صاد غتما المان المنال المنال والتالي الموسوف المان المنال المنال والمنال المنال على المان عن عالم عالى المنال على المنال المنال على المان عن عالى المنال على المنال على المنال على المنال على المنال عالى المنال على المنال المنال على المنال عال على المنال على المنال

ويقدم الشهرستان ضابطاً الذق وأوضح لمعنى الحال فيقول: «والضابط أن كل موجود، له خاصة بعين با من غير، فإنا يمنز بخاصة عي حال. وبا تسائل المسائلات بد وتخلف المتنافف فيه فو حال بها. وقال السورة وهذا القلم الأسود أشياء مشائلة ، وما تشيال به هو «السوادية» فهي حال لها. وهي جيماً تختلف عن المثلج والطباشير واللبن التي هي أشياء متماثلة في حال لها هي «البياضية». وكذلك تولنا وعالم» فهو وصف يشائل به كل الأشخاص العلماء، فهو وصف يشائل به كل الأشخاص العلماء، منافشة هي «الجاهلية». .. وهكذا.

وإذا نظرنا إلى هذا الوصف المسمى وحالاً من داخل نظرية الجوهر الفرد فإن مشكلة متصادفنا هي السؤال التالي: هل الأحوال جواهر أم أعراض؟ وهي ليست جواهر، فالجوهر قد بمعلم بجوهريته ولا يعلم بكونه متحيزاً أو ساكناً أو متحركاً أو غير ذلك من الأوصاف التي هي أحوال له. والاحوال كما أنها ليست جواهر ليست اعراضاً أيضاً، لأن المعرض يعلم بمرضيته، أي بكونه عرضاً، ولا يخطر بالمال كونه لوناً أو حركة أو اسكوناً، ثم يعرف ذلك منه بعد ذلك. ويمعني آخر فكما اننا نفهم معني الجوهر دون أن يخطر ببالنا كونه متحيزاً ونفهم معني الجوهر دون أن يخطر ببالنا كونه موناً أو حركة الخ. . . فان كون الجوهر متحيزاً وكون المغرض دون أن يخطر ببالنا كونه لوناً أدماناً، ولكن دون أن تكون من ضمن الجواهر ولا من ضمن الجواهر ولا من ضمن الجواهر ولا من ضمن الجواهر ولا من ضمن الأعراض. وعا أنه الإشكال بعلى بطرح نفسه هو التالي: بما أن الأحوال ليست جواهر ولا اعراضاً فيجب أن تكون غير موجودة ، أي معدومة . ولكن كيف يمكن تصور ذلك وهي صفات معقولة نتبها للدوات، وبها تماثل هذه وتختاف؟ وإذن فلا بد من القول إنها غير معدومة وبالتالي فهي: ولا موجودة وبالتالي فهي: ولا موجودة وبالتالي فهي: ولا موجودة

 <sup>(</sup>١٥) عبدالقاهر البغدادي، الفَرْق بين الفِرق (بروت: دار الأضاق الجديدة، ١٩٧٣)، ص ١٨٠ ـ
 ١٨١.

 <sup>(</sup>٥٧) أبو الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستان، نباية الاقدام في علم الكلام ([د.م.]: الفرد جيوم،
 [د.ت.]، ص. ١٩٣٠. (نسخة بالافسيت، بقداد، مكتبة المثنى).

ولا مصدومة». ويسللك قبال أبو هباشم الجبائي ومن تبعه في البيات الأحوال من المعبرك. والاشاعرة.

ليس هذا وحسب، بل هناك إشكال آخر ناتج عن الأول: ذلك أن اعم المتولات عند المتكلمين هو والمعلوم، وهو صنفان: والموجود، ووالمعلوم،، وبما أن الأحوال ولا موجودة ولا معلومة، فيلزم عن ذلك أنها أيضاً ولا معلومة،. ولكن كيف يمكن قبول هذه الشيجة ونحن نشتها صفات للأشياء بها تتاشل وبها تختلف؟ إنها من هذه الناحية لا مجهولة، واذن فهي ولا معلومة ولا مجهولة، معاً، وبذلك قال أبو هاشم ومن تبعه من المعترلة.

وإنما اضطر أبو هاشم إلى القدول هو ومن تبعه من المعتزلة، إن الأحوال ولا معلومة عليه معلومة عليه المسلم القاتل: والمعلوم عندهم بسبب تحسكهم بأصلهم القاتل: والمعلوم عندهم تحسيه موجود ومعدوم ، والمعلوم عندهم خيء ، فائيم سيضطون إلى القرل، في كلتا الحالتين، إنها وشيء م. وعا أن والشيء عندهم إما موجود وإما معدوم فإن والحال عستكون بالضرورة إما موجودة وإما معدومة ، بينما اضطواء إلى القول انها لا موجودة ولا معدومة كيا رأينا ذلك قبل، وإذن قلم بين لهم إلا أن يقولوا إنها ولا معلومة أي لا تدخل تحت مقولة والعلومة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هناك أصل آخر قال به أبو هنائم عنم من القبول إن الأحوال ومعلومة عن وهدو قوله إن العلم والجهل من جنس واحد، بمعنى أن ما لا يصح أن يعلم لا يصح أن يعمل ويعلم لا يصح أن يعمل ويعلم لا يوصف الإنسان ببالجهل إلا إزاء الأصور التي من الممكن أن يعرفها، أما ما لا يمكن أن يعرفه فلا يوصف بالجهل إذا لم يعرفه. ننحن منلاً لا يمكن أن نعرف كيفية أجتاع التقيضين، ولللك فلا معنى لوصف أحدنا بأنه جاهل يكيفية اجتاعها. وإذن فإذا كانت الحال لا يصح أن تعلم فهي كللك لا يصح أن نجهل، وبالتالي فهي لا معلومة ولا مجهولة . وعندما اعترض على أبي هاشم بأنه إذا كانت الحال لا معلومة في هي فرد المعلومة ولا مجهولة عكن فهمها، أجاب: أنا وأن لم أقبل أن الحال معلومة فأقول إن الذات معلومة على احال من العلم، هي كونه علماً مثلاً، يتميز بها عن شخص آخر هو على حال من الجهل، أي جاهل.

ذلك هو موقف أبي هاشم ومن تبعه من المعتزلة. أما مثبتو الأحوال من الأشاعرة فياتهم وان قبلوا ان توصف بأتها ولا موجودة ولا معلومة» فياتهم قالوا إنها معلومة، وسرخوا ذلك بإلاخال تعديل عملي قسمة المعلوم، فيدلاً من قسمته ققط، موجود ومعلوم، جعلوه ثلاثة أقسام: موجود ومعلوم وحال، يقول الجمويتي في هذا الصداد: والملومات تنسم شلاتة أتساء : خدعا وجود، والشاق معم وانشاء، والثلاث وصف وجود وحال يتبعه لا يوصف بالوجود عال الوجود الماساء أجاب الجوريين : بما أنك انفراها الله وإذا الحال والمساحد وتبته بين الوجود والصديم أجاب الجوريين : بما أنك

<sup>(</sup>٥٨) الجويقي، الشامل، ص ٦٤٠.

تفهم الوجود وتفهم العلم وفحن نبت وصفاً للوجود ونغي من ذلك الوصف صفة الرجود والعلم». ثم يضيف الجدويني قائدًلا: ووالمدلسل صلى كدون الحال معلومة أن تقول: من علم المذات ولم يجط يعافا علماً إز " كان معلم وجود زيد ولا نعلم هل صو عالم أو جاهل)، ثم علم بعد ذلك كدون المات على تلك الحال (أي علم أن زيداً عالم)، فنحن نعلم قعلماً أنه علم (" في المرة الثانية) ما لم يعلمه (" في

ومن جملة نما وظفه مثبتو الأحوال للدفاع عن وجهة نـظرهم تقسيم المتكلمين الممارف إلى صنفين، كما رأينا: معارف ضرورية ومعارف مكتسبة، فبناء على هذا التقسيم قالوا: اننـا قد نعلم الذات ضرورة، كأن نرى زيداً من الناس بأعيننا واقفاً أمامنا، وقد نعلم حالاً فذه الذات بالاستدلال، كأن نستدل من الامارات التي تبدو على زيد أنه رجل عالم. وإذن فهاهنا معلومان حصلنا عليهما على مرحلتين: المعلوم الأول هـو ذات زيد، والمعلوم الثناني هو كـونه عالماً. فذات زيد اذن غير كونه عالماً. فما نقول عن كونه عالماً إن لم نقل إنها حال له.

هنا ذهب نفاة الأحوال إلى القول إن المسألة ترجع إلى مجرد التسمية: تسمية المحلّ، أي المذات، بدوعالم أو وجاهلية. ... الغ، وبالتالي فيا به تشترك المتهائلات وتختلف المختلفات مثل العالمية والبياضية الغ أي أسها، وليست أحوالاً لمن سمي بها. فأجياب المختلفات مثل العالمية والبياضية المعن أنه على المسابق المنتفل ورية، وبالتالي يمكن تقلير المثنون بما يلي: أولاً، التسمية واجعة إلى المواضعة فهي ليست ضرورية، وبالتالي يمكن تقلير به العلم، وهو علة في كون العالم عالمًا، كالله لا بقر يوجب فيه ذلك العلم حكياً، وهو كونه عالماً، فإنه لا يجوز ثبوت العلم لشخص وانتفاء كونه عالماً. أنه ثاني لا يجوز ثبوت العلم لشخص وانتفاء كونه عالماً. ثم ثاني لا يجوز ثبوت العلم لشخص وانتفاء كونه عالماً. ثم يكون العلم القاتم بحصل قول قائم بغيره، وإذن فعلا يقى إلا أن يكون الحكم (= عالم) يكون المحالم المنافق ول قائم بغيره، وإذن فعلا يقول بهذه النتيجة بمثل التعليل، المنافقة بمثل التعليل، ويطلان التعليل، في علم الكلام، معناه بطلان الطريق العقلي إلى البنات الصفات له تعلى الذات، ولذلك بمعلى بعضهم بالقول بد والحالء من منده الجهة، وإن كانوا قد اضطروا إلى التخلي عن القول با التحلي عن القول المنافقة عن القول بها والتحول بها يقتضي الجمع على الناق عن القول با التخلي عن القول با التخلي عن القول با التخل بها أو التردد في شأنها من جهة أن القول بها يقتضي الجمع عن النقيضين.

تلك باختصار أهم الإشكالات التي طرحتها مسألة الحال، المسألة التي وعزعت صرح الرئية البيانية وجعلتها تتاريح بين القول بـ والحال، وما يترتب عنه من الجمع بين التقوضين (- لا موجودة ولا معدومة)، وبين إرجاع المعاني العقلية التي توصيف بها المذات إلى مجرد أسهاء، الشيء الذي يؤدي إلى إنكار الحقائق العقلية، أو على الاقبل التشكيك في وجودها. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبحدة هو: ما مصدر هذه الإشكالات؟ وكيف تقبل بعض

<sup>(</sup>٩٩) المصدر تفسه، ص ١٤٠ ـ ٦٤٣.

<sup>(</sup>۱۰) المعدر تقسه، ص ۱۳۲ ـ ۱۲۳.

العقـول الكبار كعقـل أبي هاشـم الجبّـائي المعترلي، وعقـل إمام الحـومين الجـويني الأشعري، الجمع بين النقيضين وقبول القول بـ والحل1ء؟

...

عندما كان الغزائي بصدد شرح معنى الجزئي والكيلي في كتابه و معيار العلم، كتب يقول: وإذا سبق إلى الحنى شخص زيد حدث في الغض أثر وهو تطباع صورة الإنسانية في دهو لا يعلم، وهذه الصورة المناسوة من الإنسانية المجروة من غير التفات إلى الموارض المختصسة في أنهنس إلى إنسانية عمرو الطابقت، على سعي أنه فو ظهر للحسن فرس بعده يحدث في الفضر أثر ولو ظهر عصرو لم يتجدف الله المناس أثر بل سائر أشخاص الناس في ذلك سنوية، مواد الأشخاص الموجردة وافي يكن يوجهما، لائه المزت نسبة إلى الكل فسمي كلياً بلما الاعبار، إذ نسبة إلى كل واحد واحدة، ظلهدا الصورة نسبة إلى أحد الاشخاص ولها نسبة إلى سائر الصور المرتسمة في القمر، ولما كان كل بعيها إلى أحد الأخمض وفيه واصفة كان من أحاد العلوم المرتسمة في الفضري، ثم يضيف قائلاً: ووهنا هو اللاي القضر نسبة شخصية : فإنه واحد باخلال، واختلفوا في البائد ونفيه، وقال قرم ليس بحرجود ولا مصدوره، وانكرة قوم، واشكل عليهم الافتراق وبا والاشتراك بين الاسياء إذ السواد والياضي يشتركان في اللونة ويفترفان في فيه، فكف يكون ما فيه الافتراق ويا الافتراق ويا الإنتاء والمائية الم المناسة المعالم المنابة الأنه والمنابة المنابة المهاد المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة الإنتاق ويفترفان في فيه، فكف يكون ما فيه الافتراق ويا الالمنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابقة المنابقة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابقة المنابة المنابة المنابقة المنابقة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابة المنابقة المنابة المنابقة ال

وعندما انتهى الشهرستان في كتبابه مهاية الإقدام في علم الكلام من عرض حجج المُتِين للحال وحجج نفاتها أخذ بين وجوه الخطأ لدى كل فريق.

فنفاة الأحوال أخطأوا حين قالوا إن ما يقع به التهائل وما يقع به الافتراق\_ أي العموم والخصوص ـ يرجع إلى الأسهاء وأن الموجودات المختلفة تختلف بذواتها ووجودهـا. فبالإضـافة إلى منا في هنذا القبول من تساقض (= نسبة الافتراق بين الأشياء إلى الأسباء وإلى ذوات الأشياء في ذات الوقت)، فإن في ارجاع التهائل والافتراق إلى مجرد الأسياء وإنكار لاخصّ أوصاف العقل. . . فإن العقل يدرك الإنسانية ، كلبة عامة ، لجميع نوع الإنسان ، نميزة عن الشخص المعين المشـار إليه ، وكذلك ـ بدرك ـ المعرضية، كلية عامة، لجميع أنواع الأعراض من غير أن يخطر ببالمه اللونية والسوادية وهـذا السواد بعيته . وهذا مدرك بضرورة العقل، وهو مفهـوم العبارة، متصــور في العقل، لا نفس العبـارة إذ العبارة تنل على معنى في الذهن محقق هو مدلول العبارة، والمعبّر عنه لو تبدلت العبارة عربية وعجمية وهندية ورومية لم يتبدل المعنى المدلول». هذا من جهة، ومن جهة أخسرى فإن القبول بأن الموجودات المختلفة تختلف بـ لمواتها ووجـودها هــو ومن أشنع الفــالات، فإن الشيء إنمــا يتميز عن غــيره بأخص وصفــه. . . وأخص وصف نوع الشيء غير، وأخص وصفَّ الذات المشار إليها غير، فإن الجوهر يتميز عن العـرض بالتحيــز مطلقاً إطلاقاً نوعياً لامعيَّناً تعيناً شخصياً، والجوهر المُعينُ إنما يمتاز عن جوهر معينَ بتحيز غصموص لا بالتحييز المطلق. . . فعرف أن الذوات اتما تتهايز بعضها عن بعض تماييزاً جنسياً نـوعياً لا بـأعم صفاتهـا كالــوجود، بــل بأخص أوصافها، بشرط أن تكون كلية عامة. ولو أن الجوهر مايز المرض بوجــوده كيا سايزه بتحيـزه لحكم على المُرْض بأنه متحيز وعلى الجوهر بأنه محتاج إلى التحيز، لأن الوجود والتحيز واحد، فيا به يفترقان هو بعيته ما فيه يشتركان، وما به يتهاثلان هو بعينه ما فيه يختلفان، ويرتفع التهائل والاختلاف والتفساد رأساً ويلزم أن لا يجـري

 <sup>(</sup>١١) أبو حاصد عمد بن محمد الغزائي، معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا (القاهرة: دار المعارف،
 (١٩٦١)، ص ١٣٤٠ - ٢٤٠.

حكم مثل في مثل حتى لو قام الدليل على حدوث جوهر بعيته كان هو عمدتاً، ويمخاج إلى دليل آخر في مثل ذلك بالجوهر، ويعبسارة أخرى انه لو كمانت الأشياء تختلف عن بعضهها بذواتهما ووجودهما لما أمكن الحروج بحكم عام من أي استقراء للمجزئيات، بل سيكون لكل جزئي حكمه .

وأما مثبتو الأحوال فأخطأوا حين وأثبتوا لموجود معين مشار إليه صفات نختصة بـ وصفات يشارك فيها غيره من الموجودات وهذ أمحل المحال. فإن المختص بالشيء المعين والذي يشاركه فيه غيره واحد بالنسبة إلى ذلك المعين، فوجود عرض معين وعسرضيته وأحونيته وسواديته عبارات عن ذلك المعين المشار إليه. فإن السوجود اذا تخصص بـالعرضيـة فهو بعينــه عرض، والعرضية اذا تخصصت باللونية فهي بعينها لون، وكذلك اللونية بالسوادية والسوادية مهذا السواد المشار اليه. فليس من المعقول أن توجد صفة لشيء واحد معين وهي بعينها توجد لشيء آخر فتكون صفة معينة في شيئين كسواد واحد في محلين وجوهر واحد في مكانين، ثم لا يكُون ذلك في الحقيقة عموماً وخصوصاً، فإن مثل هذا ليس يقبل التخصيص اذ يكون خاصاً في كل عل، فلا يكون البتة عاماً، وإذا لم يكن عامّاً لم يكن خاصاً أيضاً فيتناقض المعني. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخطأ مثبتو الأحوال حين قالوا إن الحال لا يوصف بـالوجـود ولا بالعدم دوالوجود مندهم حال فكيف يصح أن يقال الوجود لا يوصف بالوجود، وهـل هو الا تشاقض في اللفظ والمعنى؟ وما لا يوصف بالوجود والعدم كيف يجوز أن يعم أصناها وأعياناً لأن العموم والشممول يستدهى أولًا وجوداً محققاً وثبوتاً كاملًا حتى يشمل ويعم ويعين ويخص، ثم يخاطبهم قائماً: وكل ما أثبتموه في الوجود هو حال عندكم، فأرونًا موجودةً في الشاهد والغالب هو ليس بحال لا يوصف بالوجود والعدم، فإن الوجود الذي هو الأهم الشامل للقديم والحادث عندكم حال، والجوهرية والتحيز وقبوله العرض كلها أحوال، فليس صلى مقتضى مذهبكم شيء ما في الوجود هو ليس بحال، وإن أثبتم شيئاً وقلتم هو ليس بحال فـذلك الشيء يشتمل على عموم وخصوص، والأخص والأهم عندهم حال، فإذن لا شيء إلا لا شيء ولا وجود إلا لا وجود وهذا من أمحل ما يتصوره .

بعد هذا التحليل لمكامن الحقط من وجهة النظر المتطقية . في آراء نفاة الأحوال ومثينها ينتقل الشهرستاني إلى بيان ما يعتقد أنه والحق في المسألة ، فيقول: وفاحل في المسألة اون الإسان بهد من نفسه تصرو المبياء كل الإسان بهد من نفسه اعتبارات الإسان بهد من نفسه اعتبارات عقلية لأميه واحد، وهي إما أن ترجع إلى الأفافظ المحدة وقد الطلاء، وإما الأعيان ويقاد المحدة وقد الطلاء، وإما الأعيان المجاهزة في المائنة المحدة وقد الطلاء، وإما الأعيان الأميان المحدة وقد أيان يقال الأعيان الإسان، والمقبل الإسان، والمقبل الإساني مو المدولة على المحالة الإساني مو المدولة على الأعيان المحدة على ومرض موجودة محققة في ذهن الإنسان، والمقبل الإنساني مو المدولة على ومن حين يكلية عاملة لا وجبود على والأعيان ولون مطلقة أو إلى يس هناك وجبود على ومرض مطلقة أولا لون مطلقة أولا يس هناك وجبود على الأعيان المحدة الإحوال المحلق على المعارات المحدة المحدولة المحدول المحدولة وإما المهارات. وكذان من حقم مان يقولوا مع مجدودة متحدودة في الأعيان، ويضمهم يعرب عبا بالتقادير في المقل، ويضفهم يعرب بابالتقادير في المقل، ويضفهم يعرب بابالتقدير في المقل، ويضفهم يعرب عبا بالتقادين في المقل، ويضفهم يعرب بابالتقادين في المقل، ويضفهم يعرب بابالتقدير في المخدان الإسانة على المختلفة الأحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة المحدولة الأعدان من المحدولة المحدول

والمماني التي هي مدلمولات العبارات والألفاظ، ومعضهم يعبر عنها بصفات الاجتماس والأنواع. والمماني إذا لاحت في العفول وانضحت فليعبر عنها بما يشير له. ثم يختم قائلاً: وفالحقائق والعاني اذن ذات اعتبارات ثلاثة: منيزها في فوامها وأنفسها، واعتبارها بالشبية إلى الأعيادان، واعتبارها بالنسبية إلى الأذهان. وهي من حيث هي موجودة في الأعيان بيرض لها أن تتعين وتخصص، وهي من حيث هي متصورة في الأذهان يعرض لما أن تمم وتشمل، وهي ياعتبار فرامها في أنشها خشائق عقبة لا عموم فيها ولا محسوس. ومن صرف الاعبارات الثلاثة زال اشكالة في مسألة الحال وبين له الحق في مسألة المعلوم عل هو شيء أم لاي<sup>00</sup>.

ويخصوص مسألة المعدوم يقرر الشهرستاني أن هذه المسألة مبنية على مسألة الحال، ثم يضيف قائلًا: ووقد دارت رؤوس المعزلة في هاتـين المسألتـين على طـرفي نقيض: فتارة يعــبرون عن الحقائق الذاتية في الأجناس والأنواع بالأحوال، وهي صفات وأسهاء ثابتة للموجودات لا نوصف بالـوجود ولا بـالعدم، وثارة يعمرون عنها بالأشياء وهي أسهاء أحوال ثابتة للمعدومات لا تخصّ بالأخص ولا تعم بـالأعم. وذلك أمهم سمعوا كلاما من الفلاسفية وقرأوا شيشاً من كتبهم، وقبل الموصول إلى كنيه حقيقته مـزجوه بعلم الكـلام، غير نضيج. وذلك أنهم أخدُّوا من أصحاب الهيـولي مذهبهم فيهـا فكسوه مسألة المعـدوم، وأخذوا من أصحـاب المنطقُ والإلهيين كلامهم في تحقيق الأجناس والأنواع والفرق بين المتصورات في الأذهبان والموجنودات في الأعيان وهم على صواب ظاهر، دون الخنائي من المعترك لا رجالًا ولا نساء لاتهم أثبتوا أحوالًا لا موجودة ولا معدومة. ويعد أن يناقشهم في بعض جوانب هذه المسألة يضيف قائلًا: ووالعجب كل العجب من مثبتي الأحوال أنهم جعلوا الأنواع مثل الجوهرية والجسمية والعرضية واللونية أشياء ثابتة في العدم لأن العلم قد تعلق بها، والمعلوم يجب أن يكون أشياء حتى يتوكأ عليه العلم، ثم هي بأعيانها، أعنى الجوهرية والصرضية واللونية والسوادية، أحوال في السوجود ليست معلومة على حيالها ولا مسوجودة بالفرادها، فيا له من معلوم في العدم يتوكأ عليه العلم وغير معلوم في الوجود. ولو أنهم اهتدوا إلى مناهجالعقول (=المسطق) في تصورهـا الأشياء بأجناسها وأنواعها لملموا أن تصورات المقول ماهيات الأشياء بأجناسها وأنبواعها لا تستدعي كونها مرجودة محققة أو كونها أشياء ثابتة خارجة عن العقول، أو مالها بحسب ذواتها وأجناسها وأنواعها في الذهن من المقومات الذاتية التي تتحقق ذواتها بها لا تتوقف عل فعل الفاعل، حتى بمكن أن تعرف هي والوجود لا يخطر بالبال، فإن أسياب الوجود غير، وأسياب الماهية غير، ولعلموا أن ادراكات الحواس ذوات الأشياء بأعيانها وأصلامها تستدعى كونها موجودة محققة وأشياء ثابتة خارجة عن الحواس، وما لها بحسب ذواتها من كونها أعياناً وأعلاماً في الحس مَّن المخصَّصات العرضية التي تحقق ذواتها المعينة بها هي التي تشوقف على فعــل الفاصل حتى لا يمكن أنَّ ترجد هي عربة عن تلك المخصصات، فإن أسباب الماهية غير، وأسباب الوجود غير. ولما سمعت المعتزلة من الفلاسفة فرقاً بين القسمين ظنوا أن المتصورات في الأذهان هي أشباء ثابتة في الأعينان فقضوا بمأن المعدوم شيء وظنوا بأن وجود الأجناس والأنواع في الأذهان هي أحوال ثابشة في الأعيان فقضوا بأن المصدوم شيء وأن الحال

لا شك أن الشهرستاني يتحدث هنا من موقع للتكلم الأشعري خصم الممتزلة. وهو عندما يتهمهم بالأخذ من الفلاسفة أنما يريد التشنيع بهم. والواقع أن دحواه بأن الممتزلة إنحا قالوا بشيئة المعدوم تاثراً بالفلاسفة أصحاب الهولى أو بأصحاب المنطق والإلهين مسألة فيها نظر، كما يقولون. بل أن أبا الحسن الأشعري الخصم الأول للمعتزلة، المنشق صهم الخارج من صفوفهم، والمؤسس للمذهب العروف باسمه، والذي ينتمي إليه الشهوستاني وينافح

<sup>(</sup>٦٢) الشهرستاني، نهاية الأقدام في علم الكلام، ص ١٤٣ - ١٤٤٠.

<sup>(</sup>٦٣) الصدر نقسه، ص ١٤٨ - ١٦٣.

عنه، أقول إن أبا الحسن الأشعري نفسه يكانب، صلفاً، دعوى الشهرستاني تلك، لأنه ربط، كيا رأينا قبل، مسألة للمعنوم عند المعتزلة بمناشئت المتكلمين الأوائل في مسألة والصفات والأصاء، الشيء الذي يعني أن قول المعتزلة بشيئية المعدوم قول يجد اطاره ومصدره في علم الكلام نفسه، وينتمي بالتالي إلى إشكالية كلامية وليس إلى مذاهب فلسبة. إن انطلاق الرؤية البيانية المالة، مع أواثل المتكلمين، من تصنيف للوجودات إلى فرات وصفات وأفعال، واتشغال المتكلمين بضبط المعلاقة بين هذه المستويات الشلائة في المثلث في المثلث المثلث المثلث وأي بالنسبة فه) قياماً على ما عليه الأصر في الشاهد (الإنسان) وإخضاع التفكير في يؤدي، إلى الإشكالات التي دومه وعالم من من تصورات، كل ذلك قد أدى، وكان لا بعد أن يؤدي، إلى الإشكالات التي دفعت إلى القول بشيئية المعلوم ووصف الحال بأنها لا موجودة .

أضف إلى ذلك أن المتكلمين، معتزلة وأشاعرة، بقوا يناقشون المسألتين محتفظين لهيا باسميها - المعدوم والحال، خالفسين في ذات الإشكالات المطروحة فيهها حتى بعد أن ونضجت المقالات الفلسنية وشاعت وترجم المطق وانتشرت مفاهيمه وذاعت وفي مقدمتها مفاهيم التكل والملاهية والرجود في الأفضائ . . . الغ. ويكفي أن ينبظر الإنسان إلى مؤلفات القاضي عبدالجبار وأي رشيد النيسابوري من المستزلة أو الباقلاني والبغداري والجنوبيني من الأمتزلة أو الباقلاني والبغداني والجنوبيني من الأمتزلة أو الباقلاني والبغداني والجنوبيني من الأمتزلة عما بين قبرن وقرن ونصف (توفي الفارايي سنة ٣٣٩ هـ)، يكفي أن ينظر الإنسان في مؤلفات هؤلاء ليلمس بوضوح تمسكهم بما لجهاز المفاهيمي البناني وتجتبهم للمفاهيم النطقية والفلسفية التي كانت شائعة ذائعة في أيامهم، واحتفاظهم بالتألي بذات الإشكاليات الكلامية الفتية وحرصهم على التفكير فيها، في نفس إطارها ويواسطة نفس المفاهيم الكلامية البيانية المؤطفة فيها.

ذلك ما أسياه ابن خلدون به وطريقة المتقدمين عمن المتكلمين التي وضعها في مقابل وطريقة المتأخوب القياس الأرسطي وطريقة المتأخوب القياس الأرسطي كمنجم ، بدل فياس الفاتب على الشاهد، وتنبي الجهاز القداهمي بالنطقي كمفهوم الكل ومفهوم المكل ومفهوم الحرب والمؤجرة في الموجود في ومفهوم المجانس والنوع والخاص ووالعام والملاهبة والوجود، والوجود في الأعان، والممكن والواجب. . الغم وتوظيفها في الدفاع عن المذهب الأذهان، والمكام ضد الهمات الفلاصمة من جهة وضد المحتزلة من جهمة أخرى حتى بعد أن غاب هؤلاء من الساحة بصورة عابلة. وإذا كنا قد تركنا الكلمة معلولا المنهمين السابقين له نطيس فقط لأنه كشف لنا بوضوح عن وحقيقة، الإشكالية التي واجهت المتكلمين السابقين له نوعبرا عنها عقومية المتكلمين السابقين له وعبرا عنه المتكلمين السابقين له وعبرا عنه المتكلمين السابقين له وعبرا عنها عنهم لنا صورة حَيِّمة عا سيؤول

<sup>(15)</sup> أبو زيد مبدالرجن بن عمد ابن خلدون، المقدمة تمرير علي مبدالواحد وافي، ٤ ج (القاهـوة: لجنة المبان العربي، ١٩٥٨)، ج ٣، ص ١٠٤٧، احتقر كذلك ما قانساء في: محمد صابد الجمايري، تكوين العقل العربي، صلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دلر الطليعة، ١٩٨٤،ج ١، ص ١٢٧. ١٣٠.

إليه علم الكلام نتيجة قراءة إشكالياته بواسطة مفاهيم تقع خارجه، مفاهيم الفلسفة والمنطق. لقد آل الأمر إلى أن اختلطت في دهلويقة المتأخرين ع والشهرستاني واحمد منهم - مسائل علم الكلام عمائل الفلسفة في دالتيس شأن المؤضوع في العلمين، ، حسب تصبير ابن خلدون، ويقفد علم الكلام طابعه البياني وصار مزيجاً من المفاهيم والمقبولات والتصورات المتنافرة المتضاربة تمكس تفكك النظام المعرفي البياني إلى أجزاء متنافرة تراحمها مفاهيم مأخوذة من النظام البرهائي معرولة عن إطارها المرجعي وحقلها المعرفي مما كانت تتبجته تكريس صراع المفولات والمفاهيم والرأي داخل العقل العربي كها صنيين في بعداس،

لنترك إذن وطريقة المتاخرين، هذه إلى حين ولنعد إلى وطريقة المتقدمين، التي حرصنا على عدم تجاوزها في الفصول الماضية، لكونها تمثل النظام المعرفي البياني في خصوصيته وأصالته . . ولتتسامل: هاذا يعكس النقاش الذي تعرفنا عليه سابقاً حول مسألتي المعدوم والحال؟ ولماذا تمسك البيانيون المتعدمون بهذين المههومين وأعرضوا عن استعمال مفاهيم أخرى وأوضح، كتلك التي استعملها الشهرستاني، مضاهيم الكيلي والعام والماهية والوجود في الأذهان . . الغ؟

واضح أننا لا نريد من وراه طرح هذا السؤال البحث عن الأسباب التاريخية أو المراصح عن الأسباب التاريخية أو الموامل الايدبولوجية التي قد يكون لها دور ما في هذا الشأن، فذلك ما بسطناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. وإنما نريد هنا البحث عن العوائق الابيستيمولوجية التي كنانت تقف داخل النظام المعرفي البياني نفسه حائلاً دون ذلك. وإذن فالأمر يتملق هنا بطرح هذا النظام، ككل، للتفاش.

<sup>(</sup>٦٥) انظر: القسم ٤، الفصل ١.

## خَايِتمـَة

## السِّتان : أصُول وفقه ولفَّه ولته

لا يمكن مناقشة نظام معرفي ككل ألا من خارجه، أي بالاستندا إلى معطيات نظام معرفي آخر غير النظام معرفي آخر غير النظام البياني فإننا سنتصر على مناقشة هنا الأخير من داخله، وذلك بالرجوع به إلى وما قبل البياني فإننا سنتصر على مناقشة هنا الأخير من داخله، وذلك بالرجوع به إلى وما قبل تاريخهاء إلى البية المعرفية الابتدائية اللاشعورية التي تؤسسه وتحكمه من الداخل. وهنا لا بد من سلوك طريق عكسية: لقد انطلقنا في تحليل البيان والعالم من المدين يؤسس الرؤية. أما يعد ذلك، لأن المنجح في العمورة والعالمية؛ فالمحمري هو الذي يؤسس الرؤية. أما عندان الأمر بالصورة الابتدائية والعامية، فالمكس، في المقالب، هو المصحيح: الرؤية عن المولف المعرفية المبالية والعالمة، كما عن جيناً لوجها البيان كنظام معرفي، فيها عرضناها، ولنحورة الابتدائية والعامية، المؤسسة له.

مبدأن يمكيان المرؤية البيانية والصالمة للمالم، كيا حللناها: مبدأ الانفصال ومبدأ التحوير. والمبدأن متكاملان وتكرسها على نطاق واسع نظرية الجوهر الفرد. وتنص هذه النظرية، كيا رأينا على أن العلاقة بين الجواهر الفردة التي تتألف منها الأجسام والأفسال والاحساسات وكل شيء في هذا العالم هي علاقة نقوم على مجرد التجاور وليس على الاحتكاك ولا على التناخل، والتنجية هي أن هذاه العلاقة هي علاقة اقتران وحسب وليس علاقة نثر. وواضح أن مثل هذا التصور لا يدع مجالاً لفكرة القانون أو السببية. فعلا أن البيانيين يمترفون بطراد الحوادث وهو ما يسمونه ومستقر العدادة، ولكن هذا الأطراد مجرؤ أن يتخلف، وهر عدهم يتخدف فعلا لا الأحدة. يتخلف، وهر عدهم يتخدف فعلا أن المحافقة المحاف

والعرفان،، أي ادعاء الحصول على نوع من المعرفة أسمى يتلقاها والعارف، مباشرة من الله.

ندم لم يكن البانيون يريدون بمبدأ الانفصال ومبدأ التجويز الوصول إلى هذه التنجة، بل يمكن القول إنهم كانوا، بصورة عامة، ضد الملاعقل ومتجاته، سواء منها السحرية أو 
الموانية، ليس فقط لانهم يؤكدون أن النبوة قد ختمت وأن للمجزات قد مفي زمانها، كل 
تنصّ على ذلك المقيدة اللدينية الإسلامية التي يدافسون عنها، بل إيضاً لأن السرفان يلغي 
البيان، يتجاوز نصوصه وشريعته، ولأن بعض والعلوم، السحرية كالتنجيم تنطوي على ما 
ينقض مبدأ التجويز ذاته، أعني أن هذه والعلوم، فوسسة على فكرة الحتيبة الكونية التي من 
بين مظاهرها ونتالجها خضوع كالتات عالم الأرض التأثير النجوم وحركاتها، وهي حتمية لا 
ينها الميانيون لأباً تتنافى مع قضيتهم التي يدافسون عنها، أعني إثبات قدرة الله المطلقة ونفي 
التأثير والقعل على سواء، وبالتالي نفي الشريك عنه واثبات القدم له، والحدوث للعالم.

وكما بينا ذلك في حيد فإن الدافع الأول للقول بفكرة الجوهر الفرد، في الفكر البياني، هو إثبات قدرة الله المطلقة وعلمه الشمال للحيط. ثم تطورت هذه الفكرة إلى نظرية أصبحت عندهم هي الطريق المفضل للاستدلال على حدوث العالم ومن ثمة على وبحود الله. ولكن سلوك هذا الطريق لم يكن دون نضحيات، ضمنية على الآفل، بجوانب أخرى في الصمور الإسلامي القرآني للكون، جانب النظام والانسجام، وبالتالي الاستقرار والاستجرار والاستجرار الاستقرار والاستجرار الاستقرار والاستجرار الاستقرار والاستجرار ألف من سيادة النظام والانسجام في المساح القرآن مرازاً من سيادة النظام والانسجام في جوانب أخرى كثيرة في الحياة وفاقا أقوله تعالى: وسنة الله المق مدخل من قبل ولن تجد لمنة الله يقد مخله الله للإنسان واللي سيكون الجؤاء على أساسها يوم البحث والحساب.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا واختار، البيانيون بناء رؤيتهم للمالم بصورة غدم جانباً دون آخر في العقيدة الإسلامية (= جانب الحدوث دون جانب النظام)؟ لماذا فضلوا دليل الحدوث المبني على نظرية الجوهر الفرد الكرسة للانفصال، ولم يختاروا دليل المنابة الذي يجمل الإنسان يرى ما في العالم من نظام واتصال؟ لماذا رفضوا فكرة الاقتران الضروري بين الأشياء دوافعوا عن فكرة الجواز، مع أن القول بتأثير الأسباب في مسبباتها ناثيراً مطرداً لا يتنافى مع فهم آخر، مبرد تماماً، للمقيدة الإسلامية يرتكز على فكرة أن الله قد خلق العالم أول ما خلقه على نظام بديم تترابط فيه الأشياء ترابطاً ضرورياً وفاقاً مع ﴿سنة أنه لقو قد علت من تله؟

وغني عن البيان القول اننا بطرح هذا السؤال لا نريد الحوض في الاعتبارات الدينية المذهبية ولا في العوامل السياسية التي قد تكون أملت ذلك والاعتبارى، إننا لا نغفل ولا تُقلَّلُ من أهمية هذه العوامل وهاتيك الاعتبارات، ولكننا نريد التياس جواب لهمذا السؤال في إطار التحليل الابيستيمولوجي وحده، وهو التحليل الذي تتوخى منه الكشف عن والأصول» الدفينة التي تشد إليها الصورة والعالمة، للبيان، رؤية ومنهجاً. فأين نجد هـذه والأصول: اذن؟

نجدها في السلطة المرجعية الأولى والأساسية التي تحكم التفكير البياني العربي، مسلطة المدينة. ونحن عندما نقول واللغة لا نقصد اللغة كمجرد أداة للسواصل بل اللغة كحامل للثقافة، واللغة المربية بهذا المغني هي تلك التي جمعت من والأعرابي، (= صانع العالم العربي)"، والتي كانت تشكل الأطار المربعي الأساسي لعلباء الكلام، هؤلاء اللين رأيناهم في مناسبات عديدة ولدى كل قضية يستمعلون تحديداتهم للمفاهيم التي يستمعلونها من وقالت العرب. .. و والعرب تقول. .. .. و والاحتكام إلى ما تاله والأعرابي و و و تقوله الصرب، عمناه الاحتكام إلى عالم عرب الجزيرة العربية في الجاهلية، عالمهم الجغرافي والاجتماعي وعالهم الفكري المثاني. ومن هنا يمكن أن نفرة من كخطوة منهجية أولى، الا المبادئ الإنفصال ومبدأ التبويز و لا بدأيات المبادئ في عالم العرب ذلك. ومهمننا هنا هي أن نحاول تحقيق هذه الفرضية .

١ .. إذا نحن فحصنا بيئة الأعرابي الجغرافية والاجتماعية والفكرية من زاوية الاتصال والانفصال Continu et discontinu، وجدنا الانفصال يطبع جل معطياتها: فالطبيعة رملية، والرمل حبات منفصلة مستقلة، مثلها مثل الحصى والاحجار والـطوب المؤلـف منها. . . كـل الأجسام في الصحراء وحدات مستقلة، والعلاقات التي قد تربطهما هي علاقمات المجاورة لا التداخل. وهذا يصلق على النبات والحيوان أيضاً. فالنباتات في الصحراء وحدات مستقلة منفصلة بعضها عن بعض، متناثرة متهايزة، سواء كانت أشجاراً أو أعشاباً. والحيوان فيها لا يعيش في غابات تضيع فيها فردية الحيوان بين الأغصان المتشابكـة والأعشاب المكتـظة، إذ لا غابات في الصحراء، وإنما تعيش الحيوانات فيها في عراء، في وبادية، فيها كل شيء بمضرده، وحمدة مستقلة، حتى ولو كنان داخل مجموعة. وتلك أيضاً حال الإنسان فيها، فهمو فرد، وحدة ضائعة في أرض شاسعة حيث الكثافة السكانية ضعيفة إلى حـدود الصفر، والمبــاني غير موجودة، وإنما خيام منفصلة متهايزة ومتنقلة. أما القبيلة فهي مجموعة من الأفراد المتفـردين، مجموعة من أجزاء لا تتجزأ، تجمعهم علاقة خفية، علاقـة الدم التي تضيـع مع مـرور الأيام لتحل محلها علاقة الجوار، وهي في كلتا الحالتين علاقة قرابة، والقرابة ليست أتصالًا، وإنما هي تخفيف من الانفصال وتقليص من مداه، ومسواء تعلق الأمر بـالعشيرة أو القبيلة أو الحي فالفرد دوماً «جوهر فرد»، وحدة مستقلة في إطار من التبعية، ولكن لا تبعية اندماج واتصال، بل تبعية «وهُّم» النسب (النسب أمر وهمي، كما يقول ابن خلدون). وبالجملة فالعلاقات في مجتمع رعوي هي عـــلاقات انفصــال. أما الاتصــال فهو من خصــائص مجتمع المــدينــة ومن عيرات البيئة البحرية، أن الاتصال هو من خصائص أمواج البحر وليس من خصائص

 <sup>(</sup>١) محمد عابد المجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: داو الطلبعة،
 ١٩٨٤)، ج ١، الفصل ٤.

قطرات الفيث في الصحراه. ومثل كانتات أرض الصحراء كمائنات سهائها: السياء صافية كالمرآة، ونجرمها في الليل نقط بل ذرات، بعضها متناثر كالحصى وبعضها متقارب كحيات الرمل (المجرّات) ولكن لكل منها كيانه الخاص، هو اشعاعه وحجمه وحركته وموقعه.

من هنا كانت الرؤية البيانية للمكان والزمان، الرؤية التي تحملها اللغة العربية معها، رؤية تقوم على الانفصال وليس على الاتصال. إن ندرة الأشياء في الفضاء الصحراوي الواسم، فضاء الأرض وفضاء الساء، تجعل تصور الإنسان للمكان لا ينفصل عن تصوره للشيء المتمكِّن فيه. فليست الصحراء وعاء تملأه الأشياء، بل هي وخلاء، أو وفضاء، تكون فيه الأشياء، تحضر في محل وتغيب عن آخر. ومن هنا اقتران فكرة المكان بفكرة الموجود والحضور. فالمكنان مصدر كنان، وهو محمل كينونـة الشيء. وإذن فلا يكنون مكان إلا حيث يوجد شيء. ومن هنا ذلك التـلازم بين المكـان والمتمكن فيه في الـرؤية البيـانية، التـلازم الذي يجعل الواحد منها يتحدد بالآخر ويحده: الشيء يتحدد بالكان الذي يوجد فيه، ولكن المكان يتحدد هو أيضاً بالشيء الموجود فيه. ومثلُّ المكان الزمان: إن ربط الـزمان بـالحدث في التصور البياني إنما يعكس فقر التغير والحركة في البيئة الصحراوية. فالزَّمان في أساســـه النفسي هــو شعور بــالتغير: فنحن نحس بمــرور الوقت سريعــا عندمــا نكون مشــدودين إلى حــوادثُ وتغيرات متتالية (مشاهدة فيلم مثلًا)، ونشعـر به يمـر بطيشاً عندمــا نكون أمــام مشهد راكــد هادىء، عندما ننتظر وصول القطار مثلاً أو ابتداء مسرحية تأخرت عن موعدها. في الحالة الأولى، حالة التغير والتبدل يبدو الزمان لنا وكأنه ينسباب وراء شعورنــا، مستقلاً عن تــزاحـم الحوادث، انسياباً متصلاً، فنتخله إطاراً مرجعياً لتحديد الحوادث، للفصل فيها بين السابق واللاحق. أما في الحالة الثانية، حالة الرتابة والركود، فإن العلاقة بين الزمن والحوادث تكون بالعكس من ذلك تماماً. هنا يصبح الحدث النادر هو المحدد للزمان، يقسمه إلى ما قبل وإلى ما بعد، وتصبح الفترات الزمنية التي تفصل بين حدثين زمناً واحداً مهما طالت، لأنها تستقى تحديدها من الحدث الأول، فيا دام لم يأت حدث جديد يلغيه أو ينسيه فإن السزمن يبقى زمن الحمدث (زمن الرطب، زمن الحر، عام الفيـل، زمن معاويـة. . .)، والنتيجة هي أنــه كــها تنفصل الحوادث عن بعضها تنفصل الأزمنة كذلك، مثلها مثل الأمكنة.

Y - وكما يجد مبدأ الانفصال أصوله وفصوله (= جينالوجياه) في طبيعة البيئة التي تعكسها اللغة العربية التي بحكسه اللغة العربية التي تكرسه الرؤية والعالمة و ما يضم في الرئابة فعالا ولكنها رئابة تقطعها ما يفسره في ذات البيئة. إن البيئة الصحراوية بيئة تسوه فيها الرئابة فعالا ولكنها رئابة تقطعها تغيرات مفاجئة. هناك من جهة أحرى خرق الحله المحافظة بيئة تسوه فيها الرئابة فعالم الحد رئيسة ولكن مناك الحرس الميش وقساوة الطبيعة . . . إلغ ، ولكن عناك أيض الحر وشناك الرصال التي تظل جائمة حتى تبده كانها خالدة في مكانها، ولكن هناك أيضا كثبان ترحل فتصبح أثراً بعد عين بين عشية وضحاها، وهناك الرباح والزوابح التي تجه من غير توقع. نعم هناك النجوم الثابنة التي وضحاها، وهناك النجوم الشابنة التي يتبدي جا المسافر ليلاً فلا يضل سبيله، ولكن لا أحد يكن أن يجيز، لا المسافر ولا غيره،

بأنه سيصل وقت كذا . . وإذن قىالمبدأ الىلىي يؤسس وعي سكمان همله السيئة لن يكمون السببية ولا الحتيمة بل سيكون: الجواز، كل شيء جائز . الاطمراد قائم فعملًا، ولكن التغير المفاجىء الحارق للمادة ممكن في كل لحظة .

على أن مبدأ التجويز ليس إلا نتيجة لميذا الانفصال كما تكرسه البيئة الصحواوية في سكانها: إن قلة الأشياء وندرة الحوادث وانفصال لملوجودات بعضها عن بعض، جماداً ونبات وحيوانا، كمل ذلك بجعل العلاقة القائمة بين المؤشر والمثاشر تنعكس في وعي ساكن الصحواء لا كملاقة تصال وتأثير مباشر، بل كملاقة تتم عبر مسافة، وكثاثير بواسطة. هله المسجد المين المسجد هي السبب الذي يستخرج به الماء من البشر، وإن فليس والسبب، هي والفاعل أو للؤثر بحدولها في المغات الاجتبية، بل والسبب، في المفاق العربية وبالنافي في عالم والاحوابي، هو الواسطة التي تتم بها عمارسة الفعل من طوف في الحوادث، فأعل عالم البياء النادرة في الحوادث، فأعل غلب حاضر، غائب بشخصه حاضر، فيعله. ويما أن الحوادث غير منتظمة والواسطة الإدادث غير منتظمة والأوردث عندن في المناسبة في المعارفة بل قل تحدث، قد تفاجىء الإنسان فتعفه أو تضره، فإن صورة هلما المفاسفة ومنى بشاء أو للمن من طبقية والمباشرة والمن على المبل الحقيقة والمباشرة،

" - وكما يجد . أو يمكن أن يجد المدآن اللذان يؤسسان الرؤية البيانية والعالمة بيتهما اللامورية في وعي الأعرابي الذي تشكل بالاحتكاك صع البيئة العليمية الصحراوية التي وصفناها، يجد، أو يمكن أن يجد، الاستدلال البياني بيته الأصلية في فوع نشاط وفعالية ذات الموعي: أهني في المهارسة الفكرية لعرب المجاهلة. لقد صبق أن أبرزنا كيف أن بنية الاصلية الموتدلال البياني مكونة من ثلاثة عناصر: طوفان وواسطة. وإذا نحن بحثنا عن وأصلي في والنشيهة. وهذا العقل المذي الذي كان الاعرابي يتبع به المعرقة ويتعامل به مع الأشياء وجدناه في والنشيهة. وهذا السي فقط لأن والشيه باير على كلام العرب حتى از قال قائل هو أكثر كلامهم لم يدائه والمدينة التأسيد، وهذا ما أبرزه المحلول البلاغيون من عطاء البيان ولان آلية النشيهم، فالحروبية على المها آليزة المحلول البلاغيون من عطاء البيان أنفسهم، فالحروبية على والنيه قامى، وابن الأثير يقول: والنشية قامى، وابن الأثير يقول: والنشية قامى، وابن المتبيه وشاكله، ".

نعم، التشبيه قياس، ولكن: القياس تشبيه كذلك. وهذا صحيح ليس فقط عمل

 <sup>(</sup>٢) أبو العباس عمد بن يزيد المبرد، الكمامل، تحقيق زكي مبدارك (القاهرة: مصطفى حلمي، ١٩٣٧)،
 ح ٣، ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٣) المدر نفسه، ج ٣، ص ٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا الشأن: الجابري، تكوين المعقل العربي، ج ١، الفصل ٢، العقرة ٥.

مستوى البنية إذ كلاهما يتألف من طرفين وجامع (أصل وفسرع وعلة أو شاهمه وغائب ودليمل من جهة، ومشبه ومشبه به ووجه الشبه من جهة أخرى)، بـل أيضاً عـل مستوى الموظيفة المعرفية، لأن وظيفة كل منهما إنما هي المقاربة، مقاربة طرفين بعضهما ببعض. وإذا كان الفقهاء قد أكدوا على طابع المقاربة في القياس من حيث أن العلة الفقهية إنما تفيد النظن بوصفها علامة وأمارة لا غير، فإن المحللين البلاغيين قد نظروا إلى وظيفة التشبيه، وغيره من الأساليب البلاغية التي تعود كلها إلى التشبيه من نفس المنظور، منظور المقاربة والتقريب. يقول أبن رشيق: والتشبيه إلها يكون بالقاربة، الأنه، أي التشبيه: وصفة الذيء بما قارب وشاكله من جهة واحدة أو من جهات كثيرة، لا من جميع جهاته، لأنه لو ناسبه مناسبة تاصة كلية لكمان هو إيساءه<sup>(٥)</sup>. ليس هذا وحسب، بل لا يكون هناك تشبيه إلا إذا كان طرفاه (المشبَّه والمشبَّه به) متباعديـن مما يجعل المقاربة بينهما تحتاج إلى نوع من اعيال الفكر، أي إلى نوع من الاستدلال وهذا ما يقرره الجرجاني ويلح عليه إلحاحاً زائداً يقول: وهكذا فإذا استغريت التشبيهات وجدت التباهد بين الشيئين كلها كمان أشد كمانت النفوس أعجب، وكمانت النفوس لها اطرب. . وذلك أن موضع الاستحسان ومكمان الاستطراف. . انك ترى بها (= التشبيهات) الشيئين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين، وترى الصورة الواحدة في السهاء والأرض وفي خلقة الإنسان وخلال الروض، ١٩٠٠. وفي هذا المعنى يقول الزمخشري: ﴿إِنَّ الْعَرْبِ تأخذ أشياء فرادي معزولًا بعضها عن بعض لم يأخذ هذا بحُجزَة ذاك فتشبهها بنظائرها كمها فعل اسرؤ القيس وجاء في القرآن. وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء تضاهت حتى صارت شيشاً واحداً. . . كقوله تعالى فومثل اللين مُلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحيار يحمل أسفاراً \$ ( الجمعة: ٥).

وما أشبه تحليل الجرجاتي للمحنى الجامع بين المشبه والمشبه به، في التشبيه الجيد، بتحليل الفقهاء للجامع بين الأصل والقرع في القياس. يقول الجرجاني: والمنى الجامع وسبب المزابة أن يكون الشبه للقصود من التيء عالا بزيج إليه الحاطر لا يقي في الومم عند بديه النظر إلى نظيم الذي يشبه به، بل بعد تتب وتذكر وقكر للنفس في الصور التي تعرفها وتحريك الوهم في استعراض ذلك وارتحاصل عاف منه " وواضع أن هذا يذكرنا بالتحليل الذي يمارسه الفقهاء ويسمونه: السبر والتقسيم.

ليس هدا، وحسب، بل لصل الأهم من ذلك أن نسلاحظ أنه كما يشترط الفقهاء في المجاهر الفقهاء في المجاهر الفقهاء في الجاهر أن كما يتصدر الفقهاء التشبيه هي المقاربة كما رأينا. ذلك لأن والناسة في اللغة المقاربة. وفلان بناسب فلاتا أي يقرب منه وشاكله، ومنه المسيالية كما والموبية المجاهرة ومنه النسب الذي هو القريب للتصل كالأخوين بابن المم ونحو، وإن كانا متناسبين بمني ووجودي رابط يهمها وهو الفقها، ومنه المترابة للتصل كالأخوين بابن المم ونحو، وإن كانا متناسبين بمني ووجودي رابط يهمها وهو الفرية. ومنه المتاب في باب الشهاس (في اللققه): الوصف المقارب للمحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته

 <sup>(</sup>٥) أبو علي الحسن الغيرواني ابن رشيق، العمدة في علمس الشعر و إدابه و نقده، تحقيق محمد عمي الدين مبدالحميد (بيروت: [دار الجول]، ١٩٨١)، ج ١، ص ٧٨٧.
 (١) عبدالقاهر الجرحان، اسرار البلاقة، ص ١٠٠٥.

 <sup>(</sup>٧) ابر الفاسم محمد بن عمر المزغشري، الكشاف عن حقمائق هوامض الشنزيل وهيدون الأقاويل في وجوه التأويل ([بيروت]: دار الكتاب العربي، [د.ت.])، ج ١، ص ٢١.

<sup>(</sup>٨) الجرجاني، أسرار البلاغة، ص ١٣٥.

له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكمه الله . وإنما كان التشبيه والقياس يقومان على المقاربية لأن الرؤية التي تؤسسها قائمة على الانفصال. ومن هنا كانت وظيفة الاستبدلال البياني، تشبيها بلاغيا كان أو قياساً فقهماً أو كلامياً أو نحوياً، هي المقدارية بمين الأشياء وتقريب بعضها إلى بعض يهدف البيان والإظهار.

وكها سبق أن أوضحنا ذلك في حيد فإن الاستدلال بالشاهد على الغنائب لا يختلف في بنيته ولا في آليته ولا في وظيفته عن القياس. وكل الغرق بينها هو أن الجسامع في القياس هو وصف مناسب في الشيء يصلح أن يكون مبرراً للحكم الصادر فيه، بينها هو في الاستدلال بالشاهد على المناقب دليل وأمارة ترشد إلى الفائب الطلوب. وإذا كان تبحد في الشمرى وهمو ديوان العرب، أصول وفصول القياس الفقهي والنحوي، فإن أصول وفصول الاستدلال بالشاهد على الغائب إنما تبدها في القطاع الناني من العالم الفكري لعرب الجاهلية، أعني ما درج المؤلفيون القدامى على تسميته بـ «علوم العرب»، وهي النجاسة والقيافة والفراسة على العالمة في الاستدلال والكهانة والعراقة، وهي وعلوم» تعتمد كلها على آلية ذهنية واحدة هي الاستدلال

أما النجامة فهي للعرفة بالأنواه، أي بمطالح النجوم ومساقطها. ويقول المؤلفون المقادمي إن العرب كانت هم براعة في ذلك لأن النجوم كانت ومفه بيوتهم ونسب معاشهم والتجاهم". ووالأنواء تأية وضرون نجما معرفة المطالع في أزدة السنة كالم من السبت والشعة والربيح والحريق بين ساعته، وكلامها معلى كلات عشرة ليك نجم في الغزب مع طلوع الفجره، ويطلع اخير بهائله في المشرق من ساعته، وكلامها معلى مسمى، وانقضاه هذا الثانية وضرين كلها مع انقضاه السنة. ثم بمرجع الأحر الله النجه الأول مع مستناف السنة المينة المتاتفات العرب في إلجاهلية إذا مقط منها نجم وطلع أخير قالوا: لا بد أن يكون عند ذلك مطر أو رباح فينسبون كل غيث يكون عند ذلك إلى ذلك النجم فيقولون تطون بنوه أوا الثانيا بالمثاليع بالمشرق: ينهو نهوا إذا المثاليع بالمشرق: ينهو نهوا إذا المناسبة عنها المناسبة وعشرون كانت معروفة عند العرب والفترس والمئذ والروم غير أن العرب كانت ولا تستيم، عاكلها، وإنما تذكر بالانواء بعضها العرب والقوس والمئذ والروم غير أن العرب كانت ولا تستيم، عاكلها، وإنما تذكر بالانواء بعضها العرب والقوس والمئذ والروم غير أن العرب كانت ولا تستيم، عاكلها، وإنما تذكر بالانواء بعضها وللسال العرب: ماحة نوم).

وواضح أن هذا الاستنباء، أو التوقع، إنما يعتمد آلية ذهنية قوامها الاستندلال بالشاهد على الغائب. فالنجم هو الشاهد، وسقوطه وطلوع رقيبه امارة يعرف بها الغائب وهو المطر. وواضح كذلك أن العلاقة بين ظهور النجم أو سقوطه وبين المطر ليست علاقة ضرورية بمل علاقة احتيال، واحتيال ضعيف، ولذلك يقولون: لا يكون نوء حتى يكون مطر، وإلا فلا نوء، ومعنى ذلك أن الافتران بين النجم والمطر ليس اقتراناً ضرورياً بمل هو اقتران قد شطرد

 <sup>(</sup>٩) محمد بن بهادر الـزركشي، البرهـان في صلوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضـل ابراهيم (بـبروت: دار المعارف، [د. ت. ])، ج ١، ص ٣٥.

<sup>(</sup>١٠) ابن رشيق، العملة في عاسن الشعر وآدابه وتقده، ج ٢، ص ٢٥٢.

الشيجة معه وقد تتخلف، لأن النجم مجرد امارة على احتمال نزول المـطر وليس سبباً فيـه ولا علة . (هو امارة عند المتقدين في الأنواء، وليس امارة على الإطلاق).

والفعل العقل، أعنى الاستدلال بالأمارة، الذي يؤسس النجامة هو نفسه اللذي يؤمس القيافة وهي عندهم قسهان: قيافة الأشر وقيافية البشر. الأولى تقوم عملي تتبع أشار الأقدام والحوافر والأخفاف في الرمال أو على التراب للتعرف من خلالها على أصحابها ومعرفة مكان وجود الهارب منها أو الضال. فأثبار الأقدام والحبوافر. . . إلىخ. تؤخذ هنا كعلامات وأمارات تقود إلى مكان أصحابها. ويجمم الذين تعرضوا لهذا الموضوع من المؤلفين القدامي أن العرب كانت لهم وبراعة عجيبة، في هذا الميدان، وأنهم كانوا يستطيعون التمييز بـين آثار أقمدام الشيخ والشباب والمرأة والبكر والثيب والأعمى والبصير والمريض والسليم . . . إلخ . وعلى الرغم ثما في هذا من مبالغة فإن مقدرة العربي على قيافة الأثر شيء مفهوم ومـبرُّد تمامــاً. فالبيئة الصحراوية التي يعيش فيها شبه فـارغة وهي رمليـة ترابيـة مما يجعـل آثار الأقـدام على سطحها تبقى ماثلة تحمل وخصائص، أصحابها. كما أن طبيعة أسلوب الحياة في الصحراء تفرض الاهتهام بهذا النوع من تعقب الأثار، فالأثار هي الدليل المرشد الوحيد إلى معرفة الهارب أو الضال أو المسآفر. . . إلىخ. . وإذن فلقد كأن للأثـار والأمارات والعــــلامات دور كبير في المعرفة عند العرب: في تشييد حقلهم المعرفي. وواضح هنا أيضاً أن تتبع آثار الأقدام وسا في معناهما لا يفضي بالضرورة إلى أصحابها، إذ يمكن أن تنقطع هذه الآثبار أو تنمحي بفعل الرياح والعواصف الرملية، وبالتالي يظل الجواز والإمكان والاحتمال ـ والكـل هنا بمعنى واحد ـ هو الذي يؤسس هذا النوع من المعرفة.

وقياقة البشر في ذلك مثل قياقة الأثر: فهي استدلال بهيئات أعضاء جسم الإنسان على انتهائه العالمي والقبل، منا أيضاً تُتخذ هيئات أعضاء جسمه علامات وامارات يستدل بها على استراكه في النسب والولادة وغيرهما مع شخص أخر تقصف أعضاؤه بلدات المعلامات والأمارنت. وقريب من هذا الفراسة، والفرق بينها وبين قياقة البشر هو أن القيافة بصندل بها على نسب الشخص بينها يستدل المفراسة على أخلاقه ومناقبه، وذلك بالنظر في هيئته وشكله ووزنه والاستماع إلى كلامه . . . إلخ . ومثل ذلك أيضاً : المهافة وهي وزجر العلير والتفاؤل بأسهاتها وأصواتها وعمرها ، وهو من عادة العرب كثراه . . هنا أيضاً يؤخذ أتجاه الطير عند زجره أمارة يستدلم بها على ما يخفيه المستقبل، فيتفامل الزاجر أو يتشام .

يقى أخبراً الكهانة والعرافة، وكان لهما شأن كبير في حياة العرب في الجاهلية. والكاهن هو الذي ويتعاطى الحجر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويبدعي معرفة الأسراري ومن كان يزعم أنه يعرف الأمور بقدمات أسباب يستدل جاعل مواقعها من كلام من يسأله أو من فعله أو حاله، كالمذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوها، وهذا يخصّ بامم العراف في المفالب، ويقرق بعض المؤلفين بين الكاهن والعراف على أساس أن الأول يخبر عن المستقبل وأن الشاني يخبر عن الماضي. ويتعلق الأمر في كلتا الحالين بالاستدلال على المطلوب بأمارات. والكاهن والعراف قد يصيان، وفي الغالب بالمالات بالمالات بالمالية بالمالية على المطلوب بأمارات. والكاهن والعراف قد يصيان، وفي الغالب

غِطنان لأن العلاقة بين الأمارة والمطلوب علاقة ضعيفة جـداً، وبالتــائي فالاستــدلال هـنا إغــا يقوم على الحؤر والتخدين.

ليس هناك، إذن، في دعلوم العرب في الجاهلية، مكان لفكرة السبية بمعني الاقتران الفحروري بين الحوادث، لأن هذه والعلوم، مبية على مجرد الاستدلال بالأصارات، والأمارة علامة على المرد على الشيء وليست علة ولا معلولاً، ومعلوم أن الاستدلال السبي هدو إما استدلال بعلة على معلول روهذا أقرى أنواء، وإما استلال بمطول على علة، بالتيجة على المقتدة. أما الأمارات فكل ما تفيده وتدلّ عليه هر أن الفائب كان حاضراً نوعاً من الحضور، أو أنه سيحضر. أما متى حضر بالضبط وما شكل حضوره ومن هو على التعيين أو متى سيحضر بالضبط وأين هو الآن . . . إلىخ، فتلك كلها أمور لا تدلّ عليها الأمارة، أو على الأقل لا يمن عموقتها من خلالها بوسائل الإنسان العادية في المصرفة (= نبريد أن نستثني هنا البحث الملمي الحديث الذي يعتمد الأجهزة العلمية الدقيقة والأشعة غير المرتة والإشعاع الذري في الكشف والتوقع من خلال الامارات).

يتضمح بما تقدّم أنّ عدام المصرفة الذي تحمله معهد اللغة العربية التي جمعت من والاعرابي، يحكمه مبدآن: مبدأ الانفصال ومبدأ اللاسيية أو التجويز. أما آلية إنتاج المرفة، سواء على مستوى الشعر وديوان السرب، أو على مستوى ومعاوف العرب وطومهم، فيحكمها فعل عقلي واحد هو المقاربة. والجانبان، أعنى ما يحكم الرؤية وما يحكم المنج، مترابطان متكاملان. فالرؤية المقائمة على الانفصال وعدم الاقتران الضروري تجمل الجهد المقلى عصورة في المقاربة بين الأشياء بعضها مع بعض لا يتعداها.

وكيها سبق أن قلنا، فلقد أصد المتكلمون، بل البيانيون جيماً، من: ووالعرب تقول...»، أعني من السلطة المدجية الأولى التي اعتمدوها، سلطة اللغة / النشافة المربية في الجاهلية، هذه الجادي، الثانوة (الانفصال، التجويز، المقاربة)، الحذوبا بدون العرب بل استضمورها بصورة لا واعية، من خلال بمارستيم النظرية في الموروث الثنافي المربي قبل عصر التدوين، وصاروا بشيدون على أساسها الرؤية الميانية والمالمة التي جعلوها الرقية المؤلولة لنزع معين من الفهم للمقيدة الإسلامية ونصوصها. ويطبيعة الحال، ما كنال ليأن لم ذلك لولا أن التصوص الدينية وعلى رأسها القرآن تسمع بذلك. وهنا لا نحتاج إلى التذكر بأن القرآن يتمامل مع ظواهر الطبيعة، وموجوداتها وصوادتها، كايات وعلامات ليل على المثالية والمنافقة في خود المقاربة.

كلا، إننا نرى أن هناك فرقاً كبيراً وواضحاً بين توظيف ظواهر الطبيعة توظيفاً إشدارياً أي النظر إليها كأمارات تتبه إلى وجود خالق أو صانع على حال معينة وبين توظيف الأمارات توظيفاً استدلالياً لتفسير الظواهس الطبيعية وتشبيد صدورة للعالم عمل أساس همذا التفسير. وكذلك الشأن بالنسبة للمبدأ الثالث الخاص بالمنجح: مبدأ المقاربة. فالقرآن كيا نعرف جميعاً يستعمل التشبيه والتمثيل وللجاز والاستعارة والكتابة على نطاق واسع، ولكنه لا يرتفع بهله الأساليب البلاغية إلى مستوى الاستدلال العقلي الذي ويوجب الحكم»، بل يستعملها قصد التنبيه فقط، فصد الإشارة والإيجاء. فالقرآن لا يقرر طريقة معينة في الاستدلال وإنما يدعو إلى والاعتباره ويفرب الأمثال للناس، ليحرّك خيالهم وعقولهم وينبهها إلى مسألة معينة. والحقل الذي وقع فيه البياتيون، فيا نعتقد، هو أنهم جعلوا من وسائل النتيه التي يستعملها القرآن قواعد للاستدلال ومتعلقاً للفكر، ولكن لا باتخاذ السي القرآن سلطة مرجمية وحيدة بل بقراءته بواسطة سلطة مرجمية أخرى هي عالم والأعرابي»، عالمه الطبيعي والفكري الذي يلميا معها اللهذة التي يزل بها اللغة العربية التي جعلوا منها مرجمية خكماً، بدعوى أنها اللغة التي نزل بها اللرة.

صحيح أن المقرآن نزل بلغة العرب، عرب الجاهلية. ولكن السؤال الذي يجب التقرير فيه بصدد طريقة فهم المقرآن هو التالي: هل نزل القرآن بلغة العرب ليبقى مضمونه سجين العالم الذي تحمله هذه اللغة معها: عالم الأعرابي، أم أنه بالعكس من ذلك نزل بلغة الصرب ليتجاوز بهم عالم جاهليتهم إلى عالم آخر، ليخرجهم فومن الظلمات إلى النورك؟

لعل المشكلة التي يطرحها هذا السؤال هي التي حركت بعض رجالات الفكر والسياسة في الإسلام، وفي عصر التدوين بالذات، إلى النياس فهم آخر للنص القرآني يخترق حدود اللغة المحرية ويتجاوز عالمها والجاهلي، إلى نوع من والتأويل، يجد تبريره في التعييز في النص القرآني بين الظاهر والباطن. إنه والموفان، الذي سيطرح نفسه كبديل لـ والبيان، ولكن أي بديل؟

ذلك ما سنتعرف عليه في القسم الشاني من هذا الكتباب، القسم الذي سننتقل إليه فوراً. القِيتِ الثَّالِيٰ العِيْرِفَ ان

# متدختل مت العِفِ ان؟

-1-

والعرفان، في اللغة العربية مصدر وعرف، فهو و والمعرفة، بمعنى واحد. يقول في لسان العرب: والعرفان: العلم. عوقه يعرف عرفة وعرفانا ومصرفة، وقبد ظهوت كلمة وعرفان، عند المتصوّفة الاسلاميين لتدل عندهم على نوع أسمى من المعرفة، يلقى في القلب على صورة وكشف؛ أو وإلهـام». ومع أن هـذا للصطلح لم ينتشر استعماله في الأدبيبات الصوفية إلا في مرحلة متأخرة، فقد كان هناك منذ البداية لدى المتصوفة تحييز بين معرفة تكتسب بالحس أو بالعقل أو بهيا معاً وبين معرفة تحصل بـ والكشف، و والعيان، هكذا نجـد ذا النون المصري المتوفي سنة ٧٤٥ هـ يصنف المعرفة ثلاثة أصناف: والأول معرفة التوحيد وهي خاصة يعامة المؤمنين المخلصين، والثناني مصرقة الحجة والبيان وتلك عماصة بالحكياه والبلغماء والعلهاء المخلصين، والشالث معرشة صفات الرحدانية وتلك خاصة بأهل ولاية الله المخلصين اللين يشاهدون الله بقلوبهم حتى يظهر الحق لهم ما لم يظهر، لاحد من العالمين، (١٠). وينسب القشيري إلى أبي على الدقاق قوله: «والناس إما أصحاب النَّفال والاثر وإما أرباب العقل والفكر، وشيوخ هذه الطائفة (\* الصوفية) ارتقوا عن هذه الجملة. فالذي للناس فيب فهو لهم ظهور، والذي للخلق من المعارف مقصود فلهم من الحق سبحانه موجود، فهم أهل الوصال والناس أهمَّا الاستدلال، ١٠٠ وقد وظف المتصوفة في التمييز بين درجـات ثلاث في المعرفة، الـبرهانيــة والبيانيــة والعرفانية، ما ورد في القرآن الكريم من استعمال لكلمة واليقين، مقرونة بكلمة وحق، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَلَا هُو حَقَّ الْيَقِينَ ﴾ (الواقعة: ٩٥) وبكلمة وعلم، في قوله تعالى: ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم بكلمة عين في قول، : ﴿ ثُمُ لِنُّرُوبُا صِينَ الْبَقِينَ ﴾ (التكاشر: ٥،٧). يقسول

<sup>(</sup>۱) كامل مصطفى الشبيي، العملة بين التصوف والشبيع (القاهرة: دار المدا.ف، ١٩٦٩)، ص ٣٦٣، نقلاً من: تلكرة الأولياء (ترجة الى العربية) ((ليدن: بريل، ١٩٠٥ ـ ١٩٠٧)» ج ١، ص ١١١.

<sup>(</sup>٢) عبدالكريم بن هوازن الفشيري، السرسالية (بيريت: دار الكتباب العربي، [د. ت])، ص ١٨٠ -

التنسيري مسوضحاً هذا التميين: ونعلم البقدين على مسوجب اصطلاحهم صاكدان بشرط المهمان، وعين البقين المحدف العلوم، ومن البقين المكان على التنت العيانات. فعلم البقين الرساب العقراء، وعين المبنين الاصحاب العلوم، ومن البقين الاصحاب المعلوض، ويبيغ التمييز بين البرهان والمهرفان فروته داخل الثقافة العربية الاسلامية لذى المتصوفة الإسراقيين كالسهروردي المذي يفصل فصلاً واضحاً معلماً بين والحكمة البحثية، القائمة على الاستدلال والنظر والبرهان، و والحكمة الاشراقية، القائمة على والكشف، و والإشراقية، ويجعل على رأس الأولى أرسطو وفيل رأس الثانية الفلامون».

والواقع أن هذا التمييز بين البرهان، أو طويق النظر العقلي، والعرفان أو طريق الإلهام والكشف قد عرف قبل الإسلام بعدة قرون. من ذلك ما تذكره بعض المصادر من أن والكشف قد عرف قبل الإسلام بعدة قرون. من ذلك ما تذكره بعض المصادر من أن وامليخ ع. من بلدة كالخيس: عنجر الذي عاش بين القريض القريض والناتج الرسعلي والمنج المرسعي، كان كتاب موجه إلى تلميذ له: وإذا طرحت مسألة فلسفية فإنسا سنحكم فها لك وتن بج هرمس الذي استعمله أفلاطون ونشاغورس في المافي لقبط فلسفتها إلى ومعلوم أن المليخ هذا الملاسفة الفلاسفة المؤلسين الذين قلموا بدور كبير في صياغة الفلسفة المناسفة، وكان مورفاً عند التراجة والمؤلفين العرب.

على أن التمييز بين طريقة أرسطو وطريقة هرمس لم يكن خاصاً بامليخ وحده بـل كان ظاهرة للعصر كله، بل يُكن القول، بصورة عامة، ان العرفان كان هو النظام المعرفي الذي ساد العصر الهلشي بحراحله الثلاث™ التي تمتد من أواخو القرن الرابح قبل المسلاد مع نهاية العصر اليوناني الخالص إلى متصف القرن السابع بعمد الميلاد مع ظهور الإسلام وانتشار المعلل الفترحات. ذلك أن هذا العصر شهد ردة واسعة ضد المقلانية اليونانية فانتشر والعقل

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٤٤. منعود إلى تمييز القشيري بين البيان والبرهان والعرفان في فصل قادم.

 <sup>(3)</sup> السهروردي، المطارحات، فقرة ١٤١. يقبول: والاشراقيون رئيسهم أفسلاطون وللشبائيون رئيسهم أرسطوه.

 <sup>(</sup>٥) ذكره: يوسف حوراني، البية اللهنية الحضارية في الشرق الموسطي الاسيوي الانسيم (بسروت: دار المهار، ١٩٧٨)، ص ٢٦، تقلأ عن: المالية المعالمة (Paris: Société des éditions)، ص ٢٦، تقلأ عن: des belles lettres. 1966). p. 41.

P. Festugière, La révélation d'Hermes Trismagiste (Paris: Société des éditions des : أنظر (٦) belles lettres, 1981), vols. 1, 2.

<sup>(</sup>٧) العصر الهلينستي هو العصر الاغريخي الروماني المختلط المذي تلا العصر الاغريخي الحالص المذي عن العالم المذي عرف بالمجتمع عرف بالمجتمع على المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع المجتمع عرف المجتمع الم

المستقبل»"، وأصبح طلب والمرفان، هاجس العصر كله. ومكذا قد والمعرفان فنظام معرفي ومنهج في اكتساب المعرفة ورؤية للعالم، وأيضاً موقف منه، انتقل إلى الثقافة المعربية الاسلامية من الثقافات التي كنائت سائدة قبل الإسلام في الشرق الأدن وبكيفية خناصة في معمر وسورية وفلسطين والعراق»، وإذن نسيكرن علياني صدا للفاحل أن تحرف على مفسود منذا والموفانة قبل أن يتقل لما الإسلام، لنري بعد ذلك، في الفعول الثالية، يخد ثمت نيت وترطيفه في الثقافة العربية البلامية م تحليل أسسه للهجدة وإماز الطالم الرئيسية لما إنها التي يكرمها.

العرفان في اللغات الأجنية يسمى المغنوص gnose والكلمة بونانية الأصاف gnose ومعناها: المحرفة، وقد استعملت أيضاً بعني العلم والحكمة. غير أن ما يميز العرفان هـ و أنه من جهة معرفة بالأمور اللينية تخصيصاً، وأنه من جهة أخرى معرفة يعتبرها أصحابها أسمى من محرفة المؤمنين السطاء وأرقى من محرفة علياء اللين المنين يعتمدون النظر العقلي (د اللاموتيون، المتكلمون). وهكذا استعملت الكلمة في القرنين المثاني المثاني المميلاد المعرفة المورفة أسمى من تلك التي كانت تقررها الكنيسة. ومن هنا الفنوسية pnosticisme وسنطلق عليها هنا اسم المرفانية وهي جملة التبارات اللينية التي يجمعها كرنها تعتبر هان المعرفة الحقيقة بالله وبأمور الذين هي تلك التي تقوم على تعميق الحياة الروحة واعتباد الحكمة في اللسوك، عما يمتح الفادة على استعمال القوى التي معي من ميدان المورفة إلى المنافق التي معي من ميدان المورفة بالإدامة وليس على شحد الفكر، بل يمكن الفول إنه يقرم على المعالى الإدامة بالإدامة وليس على شحد الإدامة بليلاً عن المفال.

غير أن العوفانين gnostiques لا يقتصرون على الادعاء بأن معوفتهم بالخفيقة الدينية أسمى من كل معرفة أخرى، بل ابهم يطمحون إلى التوفق بين جيع الديانت والكشف عن منزاها المبين براسطة معرفة الخدود الدين تلفن عن طريق التدبيء وإعطاء القديرة الاحتراث العرفانية في أوروبا، وإلى عهد قريب، كحركات دينية مبتدعة منحرفة ومبيضة من التيارات العرفانية في أوروبا، وإلى عهد قريب، كحركات دينية مبتدعة منحرفة وبيضقة من داخل المسيحية ذاتها وأنه يرقى إلى القرن الأول والثاني قبل الميلاد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لميعه مؤرخ الأحيان في أوروبا ينظرون اليوم، كما كاثوا يضلون من قبل، إلى المرفانية كحركة لم يعد مؤرخو الأحيان في أوروبا ينظرون اليوم، كما كاثوا يضلون من قبل، إلى المرفانية كحركة مرتبطة بالمسيحية وحدها، بل تقد صار من المسلم به اليوم أن العوفان والعرفانية الليانات الوثية.

André Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Revue par (1°) MM. les membres et correspondants de la société Français de philosophie, 8° éd., société de philosophie (Paris: Presses Universitaires de França, 1980).

بل أن من الديانات ما يقوم أساساً على العرفان كالماتوية والمندائية ٣٠٠. ومن هنا صار ينظر إلى المرفان أما المرفان المرفان كالماتوية واحد بل المرفان المنافقة على المنافقة على المنافقة ا

وواضح أن هذا التداخل بين المرقان والعرفانية يحمل التمييز بينها ضرورة منهجة، من الكده المؤتمر الذي عقده الباحثون الاختصاصيون في هذا الميدان في نسان/ابريل من منة 1917 بمينة مسبق Missine الإسلامية لقد استقر الرأي خلال هذا المؤتمر طل ضرورة التبييز بين العرفان gnose بوصفه معرفة بالاسرار الألهة، خاصة بعضوة منية من الناس، وبين العرفانة gnosticisme بوصفها المذاهب الدينية التي ظهرت في القرن الثاني للمسلام تضميمة والتي والتي تشهر المرفة فوق المعرفة القرن الثاني للمسلام تضميمة التي طورة للي بين بالمورد المورد فوق المعرفة القرن الثاني للمسلام والتنبيم والكيمياء . . الغ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تغيرت، ابتداء من العقود الأولى من هذا القرن المؤتمة تعامل الباحثين الأوروبيين مع الظاهرة العرفائية. فبعد أن كان ينظر إليها من طرف الكتبية خاصة، طوال القرون المأضية، على أبها من البدع الخطيرة التي ينظر إليها من طرف الكتبية خاصة، طوال القرون المأضية على أبها من البدع الخطيرة التي المؤلمة ويصفها وعلل المناصرون يحاولون استكناء حقيقة هذه الظاهرة وأسابها المؤسوعة وذلك بنوظيف الناهج الحديث، وفي مقدمتها المهج الفينومينولوجي الذي يمل والظاهرة ومصفها ويعاول تفهمها من داخطها، والمنبح التاريخي النقدي الذي يدرس الأراء والظورات العرفائية من منظور عقلال مقارن.

والواقع أنَّ خَمَدًا النوع من وتفسيم المصلة ما يجروه، أذ هناك في المظاهرة العرفانية جانبان متايزان: العرفان كصوفف من العالم، والعرفان كنظرية لتفسير الكون والإنسان، مبدئها ومصيرهما. وعمل الرغم من أنَّ الجانين مرتبطان ومتلازمان بحيث يبدو العرفان كموقف تتوعاً للعرفان كنظرية، ويبدو العرفان كنظرية تأسيساً للعرفان كموقف، فإن تاريخ

<sup>(</sup>۱۱) المندائية ديانة هرفائية ما ترزال موجودة في العراق، بواسط، والكلمة من مندايا ومعناها باللغة الإرمنية المرفان بمين الفنوس، انتظر: - Heary Charles Puech, En quete de la gnore ([Paris]: Galli.

<sup>(</sup>١٣) والواقع أن ظاهرة المتعد والاعتلاف في ميدان الموفان ظاهرة قدية. وقد انتبه إليها رجال الكتيسة الذي كانوا بحلوبين العرفانين أصحاب وأنباع فالاتنان Valentins وهو من الاسكندرية توفي سنة ١٦١ م. المنتجل لقد قال بصدهم الاسفة راريهي dzracés: من المنتجل المنتجل المستحيل المنافقة من المنتجل المنت

<sup>(</sup>١٣) المعدر تقسه، ص ٥٧.

Christian Jambet, La Logique des orientaux (Paris: Editions du Seuil, 1983), p. 171. (18)

الظاهرة العرفانية قد عرف، على الأقل منذ ازدهار العرفانية في القرن الثاني للميلاد، تيارين متكاملين، ولكن متيايزين: احدهما يهيمن فيه جانب الموقف، موقف فردي ونفسي فكري وعملي، يتلخص في وقض العالم ونشدان الاتصال بالإله والدخول معه في نوع من الموحدة. وثانبها يطغى فيه جانب التفسير والتأويل وعماولة تشييد نظرية دينية فلسفية تشرح تطور الحليقة من المبدأ إلى المعاد.

وبهمنا هنا في هذا المدخل أن نجمل القول على هذين الجانبين معتمدين على المراجع الحديثة والنصوص القديمة الأصلية، متجنين الإنسارة من قريب أو بعيد إلى الصرفان والعرفانيات في الإسلام. وإذا ما لاحظ الفاري» أي تطابق بين هذا الجانب أو ذاك مع ما اليوملية والاساعيلية والفلاصفة اليامليني والاشراقين، فإن هذا المدخل سيكون قد حقق مهمته بصورة مضاهفة: التمهيد للمرفان في الإسلام والكشف عن أصوله التاريخية في أن واحد. أما إذا لم يلاحظ القارئ، شيئاً من ذلك وأننا أن أن يلاحظ القارئ، المرفقان فإننا نأمل أن يجد في هذا المدخل ما يسهل عليه الحوض معنا في لجج الفكر المرفقاني في الإسلام بهختلف منازء وتباراته.

لنبدأ بالعرفان كموقف.

- Y -

الصرفان، كيا قلنا، هـو في جانب منه مـوقف من الصالم٣٠، مـوقف نفـي وفكـري و ووجودي، لا بل موقف عام من العالم يشمل الحياة والسلوك والممبر: والطابع العام الذي يسم هذا الموقف هو الانزواء والهـروب من العالم والتشكي من وضعية الانسان فيـه وبالتـالي الجنوح إلى تضخيم الفردية والذاتية، تضخيم والعارف، لــ وأنّاء مُ.

ينطلق هذا الموقف، أول ما ينطلق، من القلق والشعور بالخينة ازاء الـواقع الـذي يجد والعارف؛ نفسه ملقى فيه: الواقع الذي يعيش فيه كنفس مقيدة في بدن، وكفردية مؤطرة في مجتمع حيث لا يلقى إلا ما ينقص ويكدر، الا ما يجمله يشعر بأنه محاصر ومستعبد، فيبدو العالم له شرا كله وقصيح مشكلته الأساسية بل الوحيدة هي مشكلة الشر في العالم: لماذا كان العالم يحتوي على الشر؟ لماذا يطفى فيه الشر؟ وما مصدره؟

من الوجمي جلده والموضعية، يبدأ الموقف الصرفاني، ومن اعلان رفض هذه العوضعية يتطلق: أولاً بابداء التضايق والشكوى منها ثم باعلان الكراهية والعداء لها انتهاء بالتشهير بها والتمرد عليها. والعارف اذ يرفض هذه الوضعية بوصفها واقعاً خارجياً يرفضها أيضاً كشعور داخلي: يرفضها كشروط حياة ويوفض نفسه كوجود خاضع لحذه الشروط. ومن هنا احساسه بالغربة يصورة مضافقة: يشمر بنفسه غريباً في عالم براء غريباً عنه تماماً، فيتجه إلى تحبيز

<sup>(</sup>١٥) سنعتمد في هذه الفقرة أساساً على:

نفسه عن هذا العالم، إلى الانفصال عنه والقطيعة معه. ومن هنا تلك العبارة التي ترددت على لسان كثير من والعارفين، القدماء: «اذا كنت في العالم فانا نست منه، أنا غريب فيه وضويب

وشعبور والعارف، بالغربة شعور مزدوج بحمل ذات الازدواجية التي تحملها كلمة وغريب، إنه يشعر بأنه غريب étranger عن هذا العالم: إنه ليس منه، إنه إنما ألقي فيه القاء. وفي ذات الوقت يعي هذا الوضع الغريب état étrange أي يحس بغرابة وضعيته. ولا يتعلَّق الأمر هنا بالشعور بالغربة على الصعيـدين الاجتباعي والسيكـولوجي وحسب، بـل إن والعارف، يجد نفسه غريباً عن العالم ككلُّ، عن الكون الذي يجد نفسه داخله ومطوقاً بـه. هو غريب عنه لأنه يشعر بـأنه ليس منـه، بأنــه يختلف عنه جــوهراً وطبيعــة، وبالتــالي فالــوصف وخريب، ينسحب أيضاً على العالم وعلى القوى التي صنعته وتحكمه كما على كل جزء منه يتموضع كشيء مغاير لـ والأناء: أنا والعارف، تماما مثلها ينسحب ذلك الـوصف على هــلـه والأناء نفسها، إذ يشمر والعارف، أنه غريب عن العالم وعن كل شيء فيه أو ينتمي إليه، صواء كان هذا الشيء مما يقع داخل العالم أو مما يتصور أنه يقم خارجه أو فوق. وهكذا ففي داخل العالم أو لا، ثم ضدَّةً ثانياً، ثم خارجه ثالثاً يحدد والعارف، موقعه ويتعرف تباعاً على ذاته بوصفه غريباً. وهذه المستويات من الغربة التي يعيشها تتطابق صع المراحـل التي يقطعهـا في تأمله العرفاني. وهكذا فإذا كانت غربة العارف تتحدَّد في المستويينَ الأول والشـاني كعلاقــة صلبية بينه وبين العالم (هو غريب عن العالم والعالم غريب عنه) فإنها تتخذ في المستـوى الثالث معنى مطلقاً، معنى انجابياً تماماً. فالغربة على هذا المستوى ليست غربة بالنسبة لوضعية، ليست علاقة مع شيء آخر، بل تُحدِّد طُبيعَةً هي في ذاتها وبـذاتها مستقلة عن العمالم وأسمى

ومن هنا ذلك الميل الجامع الذي يستولي على العادف ويذكي شوقه إلى والسرحيل ع عن هذا العالم، إلى التحرر من قبضته وقيوده والرحيل بعيداً عنه إلى حيث يسترجع كامل حريته ، كمامل امتلاكه لنفسه ، همكذا تقرّن لدى العارف رضة جاعة في أن يكون نفسه ، في أن يستعيد الانتها إلى نفسه ، في أن يلتحق بد وهالم آخرى عالم متعالى عن المكان والزمان ، عالم والحياة الحقيقية ، عالم الطمأنينة والكمال والسعادة ، العالم الذي كان فيه وأخرج منه واللذي سيعود إليه ، بل العالم الذي لم يفارقه في الحقيقة لحظة قط. وياختصار فالعارف يعمل طوال مراحل معانقه لملتوف العرفاني على أن يكتشف وجوده الحقيقي من خلال رفض العسورة التي تقدمها له عن نفسه وضعيته في العالم الراهن . إنه يسعى في أن يعرف ، بل في أن يتعرف حقيقته . ان المؤقف العرفاني يتلخص في البحث عن الذات، عن حقيقتها وجودها الاصلي .

من هنا ثلاثة تساؤلات مترابطة تلخّص إشكالية الموقف العرفاني، بل الإشكالية العرفانية كلها موقفاً ونظرية. ذلك أن العارف اذ يضم حقيقته موضع السؤال ويتسامل: ومن أنا؟»، يطرح في ذات الموقت ثلاثة استاة: ومن أين أتيت؟ وأين أنا الأن؟ وإلى أين المسير؟».

تلك هي المرقة، بل الموقان، الذي يسمى العارف للحصول عليه وامتلاك، لا من خلال

تلل هي المرقة، بل الموقان، الذي يسمى العارف للحصول عليه وامتلاك، لا من خلال

حواسه وعقله، وكيف يمكن أن يهمد عليها وهما مرتبطان بهذا العالم؟ .. واذن فلا يقى

واسه وعقله، وكيف يمكن أن يعتمد عليها وهما مرتبطان بهذا العالم؟ .. واذن فلا يقى

إلا أن يطمع العارف، ويطمع، في أن يتلقى للموقالي ينهها مباشرة من القوى العلبا التي

إلا أن يطمع العارفف العرفاني إلى أقصى مداه، إلى طلب الحلود، إلى الرجوع إلى وموطته،

الاديتية للدفع بالموقف العرفاني إلى أقصى مداه، إلى طلب الحلود، إلى الرجوع إلى وموطته،

وجودا قبل الأصلى، إذا الدين يقدّم له تلزيخ ما قبل تاريخه وما بعدة : قد يعرفه منه أنه كان موجوداً قبل

وجود الراهن في العالم، وأنه جاه إلى هذا العالم من عالم آخر يقع خمارج هذا العمالم وسمو

على تحديداته الرامانية والمكانية. هكذا يقتنع بسهولة، أو لا يُغتا يقنع نفسه باستمرار، أنه

ينتمي بطبيعته إلى عالم الخلود.

وهذا التصور الذي يشيده الصارف لنفسه عن نفسه يممله يشعر بل يقتنع بأنه غير مسؤول عن الشرّ في العالم فيرى نفسه وبريئاً»، براءة الطفل، أو ببراءة آدم قبل خبروجه من الجنّة، فيزداد اقتناعاً بأن وجوده الرامن في هذا العالم شيء غير طبيع، خيء مناقض لحقيقته الخالدة، وياثناني فلا بد أن يكون هذا والسقوط، الذي أصابه، والذي يتمثل في مغادرته عالم الخلود والارتماء في هذا العالم المعلوم شراً، لا بدّ أن يكون نتيجة للنب، نتيجة لخطيئة. واذن فلا بد من تدارك الموقف، لا بد من العمل من أجل الحلاص. وهكذا يزداد شوقاً وحنيناً إلى العودة إلى حاله الأصلية. إنه يتصور والبعث والنشوري على أنه رجوح إلى حال ما المولدة الكاملة، حال ينزع فيها عنه شباه، ويخلع حمنه قبيص جلده فيتحرر من يدنه ومن كل ما يشلمه إلى هذا المألم، ليمود إلى الحال التي كان عليها قبل ميلاد، لا بل قبل تكونه الجسائي. إنها والنشأة الأخرى، Regeneration ، والميلاد الجلديد

لقد عرف العارف الآن من أين أي وعرف أن مصبره الحقيقي الذي سيتحرر فيه من سبح هذا العام هو الرجوع إلى حيث أن . فقي هذا الرجوع وفيه وحده يكمن خلاصه. لقد عرف إلى أين ، ولا يبقى إلا أن بسلك الطريق . هو يصرف أن الطريق صحب شاق، وأن عليه أن يجتزه مرحلة بعد مرحلة إن الحلاص من هذا العام يتطلب أولاً وقبل كل شيء أن يمعم شاتت نفيه ، أن يعد إليها رُحدتها التي شتتها المائة وفرقها البدن ، أن يعمل على إنقاذها من عالم الفقلة والضياع الذي كانت مستفرقة فيه . وإذن فالبداية يجب أن تكون وجعم المائدات علم المائدات المحاودة التي كانت مستفرقة فيه . وإذن فالبداية يجب أن تكون وجعم ما المغلق الأوران ، الحطوة التي قوامها: معرفة النفس.

الحلاص والنجاة يبدأن إذن من معرفة النفس، معرفتها لا كجزء من العالم بل كـوجود أســـمي منه ومن طبيعة غير طبيعته. وهكذا فإذا عرف الإنسان نفســـه، إذا هو استـطاع جمها من شتات المادة وخلصها من سجن بدنها عرف الأصل المذي منه انبش، أصله السهاوي الإلهي الخالد، فزداد شوقاً إليه كلها ازداد معرفة به . ويستمر في مواصلة الانشداد إليه إلى أن تاتج عليه لحظة بشعر فيها أنه على قاب قومين منه أو أدنى، ثم تأتي بعد ذلك لحظة يتحد فيها الماشق والمضوق، لحظة والقناء أو اندماج العارف في أصله .

هذا الموقف العرقاني هدو، كيا هدو واضح ، موقف فرداتي . موقف الفرد من أجل خلاصه كفرد ، وهو أكثر من ذلك موقف وارستقراطيء . ذلك أن هذا النوع من الخلاص، أو هذا النوع من الخلاص، أو هذا النوع من والخلاص، المي هي متناول عامة الناس فيا يمتقد العارف ، بل هو متناول عامة الناس فيا يمتقد العارف ، بل هو متناول عامة الناس فيا يمتقد العارف ، بل هو متصور في نظره على المفرقة ، على والأخياره ، أولئك الذين اصعفاهم الله ورح عض nots إلى تلك الصفحوة من بني الإنسان التي تشكل طبقة ورح عض nots الكي كسائن يتمي إلى تلك الصفحوة من بني الإنسان التي تشكل طبقة تفوس تفتق إلى الناس عامية ، ويتميز بالأحرى من والماديين Charces الذين لمو نفوس والجسائين Psychiques الذين لمو نفوس والجسائين Charces الذين لموا من الناس با ويكشف له من والماديين بطأه التيميز من هناء ووسبب هذا التيميز ، يقر السائل با ويكشف له نم وسلم لا بالمن من مناس من المناس بنيا والسائح المناس من أولتك المين مو وحدهم لمناسوة نفوس أولت المناس وينكشف به له إلا المرفة بواطن الأمور: فالموفان يتميز والعلم ، أولتك المين عميز والعلم ، أولتك المين عميز والعلم ، والموفان يتميز والعلم ، والفاهم ، والمناس الموفة بواطن الأمور: فالموفان يتميز والعلم ، إنه معرفة بد والظاهر .

قيا هو مضمون هذه المعرفة «الباطنية». اذن؟ سؤال يتقلنا من العرفان كموقف ومعاتلة العرفانية كنظرية، كملهب فلسفي ديني. ولكننا نربيد أن نؤكد صرة أخرى أننا لم نقدم شيئاً من عندنا في هذا التحليل الفينوميولوجي للموقف العرفاني، فلقد اقتصر دورنا على عجرد الترجي ما مناسب التحليل المنينوميولوجي للموقف العرفيان، فلقد اقتصد واللي نقلنا عنه، وقد ذكرناه في هامش سابق، فهو لم يستق عناصر تحليله من متصوفة الإسلام، بل من نصوص عرفانين سابقين لظهور الإسلام، أما عن مصمدر الفكرة المركزية في الموقف نصوص عرفانين سابقين لظهور الإسلام، أما عن مصمدر الفكرة المركزية في الموقف الموقفية، فكرة «هبوط التصن وعودتها» فيقول عنه أحد الباحثين الأوروبيين ما يلى: «لقد اشار الموقفية من المناسبة والمائمة المعالمية أما الموقفية في كل منها المتعرف وصعودها: النص تهبط بن السياء العالميا عبر الدوائر الفلكية السبع فتتلفي في كل دائرة استمادات خاصة، ويعدا المؤت تتم المصلية العكسية، فتصعد النصوص تاركة في كل دائرة فلقلد الذي ينقل مبتا. أما فكرة الملقل الذي ينقلم نفسه sauvé عنه، الموسوسات) وهدو الملك ينقل نفسه، هذه الفكرة أصلها إيرانيه "المناسبة للناسة في المفافقة الدنيا (الجلسم، المحسوسات) وهدو بلك ينقل نفسه، هذه الفكرة أصلها إيرانيه"،

أما عن العوامل الموضوعية، الاجتماعية والتــاريخية التي كــانت وراء ظهور هــذا الموقف العرفاني في القرنين الشاني والثالث للميـلاد خاصـة، فهي، كها يقـول الباحثـون المختصون: نفس العوامل التي كانت وراء فكرة والخلاص؛ le salut التي نجدها في المسيحية والافلاطونية المحدثة وفي العرفانيات، فهذه التيارات الفكرية الثلاثة وتَجيب عن مشكلة واحدة بعينها، مشكلة تتمثل أولاً في حاجة وجدانية: الحاجة إلى الخلاص، وهي حاجة وللدهافي الفرد شعوره بالوحدة والعزلة solitude أن تحول والمدينة، polis (اليونانية) إلى عـالم متحضر، وكان ذلـك عقب قيام المهالك الهيلينستيـة أولًا، ثم بعد قيـام الفتح الــروماني بــوحيد عــالم البحــر الأبيض المتوسط ثانياً ـ إن هذا التحول ـ قد انتزع الإنسان أكثر فأكثر من المدينـة cité حيث كان يجد لنفسه معنى ولقواه وظيفة: لقد جعل هذا التحول من الحيوان السياسي الذي قال به أرسطو الحيوان الاجتماعي الذي قال به خريسيب Chrysipe. ان مُوَاطِنَ العالَم الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ من العالم ككل والذي بجد نفسه في بيته أينها حلّ فيه، حراً تمام الحبرية، أي المـواطن الذي يجـد نفسه على المدى الطويل وحيداً، أينها حلَّ، منطوياً على نفسه غنزلًا في ذاته بصورة مطلقة، إن هذه العزلة الغارقية في عالم منسجم، ولكن البعيدة عن كل شيء، تكشف للإنسان عن وأناوهُ، وتجعله ينشخل بنفسه كقيمة وحيدة. فيقوم بعملية اسقاط ويلقى بنفسه وراء العالم تحت تأثير الشوق إلى اله متعال يتخيله في وحدة لا تقبل الوصف. بحيث لا تربطه بقيود العالم السفلي أية علاقة، سواء علاقة الخلق أو علاقة العناية، إله يستطيع الفرد التحدث إليه وجهاً لوجه و(١١).

ذلك هو الموقف العرفاني، وتلك هي العواسل التاريخية والاجتاعية التي كانت وراء ظهرره وازدهاره في القرنين الشاني والثالث للعيلاد، وهي نفس العواسل التي تجعله يزدهـر وينتشر في كل عصر. إن الموقف العرفاني كان دائياً موقف هروب من صالم الواقع إلى عالم والمقل المستقبل، كليا اشتدت وطأة الواقع صلى الفرد اللذي لا يعرف كيف يتجاوز فرديتـه ويحمل من قضيته الشخصية قضية جاعية وإن لزم الأمر قضية انسانية.

ولكن العمرفان ليس مجرد موقف فردي، ليس مجرد سلوك، بل هو أيضاً ايديمولوجيا أخروية ـ إذا جاز التعبير ـ فلتتمرف اذن على المعالم البارزة في العرفانية كنظرية.

#### - 4-

يطرح الموقف العرفاني، كما وصفناه في الفقرة الماضية، مشكلة فلسفية هي مشكلة الشر في العالم. ذلك أن والعارف، عندما يضع ذاته في مقابل العالم، بما فيه بمدنه، ويمرجع بنفسه إلى أصلها الإلهي، يفصل فصلاً تمامً مطلقاً بين إله المتعالي المنزّه عن كمل علاقمة بالعالم، وبين هذا العالم نفسه، ويطرح بالتالي مشكلة أصل العالم ومصدر ما فيه من شر.

تقدم الأدبيات العرفانيـة القديمـة جوابـين لهذه المشكلة: أحـدهما ينحـو منحى فلسفياً

Puech, Ibid., p. 63, (1Y)

فيقول بقدم المادة، أي بوجودها بنفسها منذ الأزل إلى جانب الآله المتعمال المنزُّه عن كما. علاقة بها. ولحل مشكلة نشوء العالم من هـذه المادة يقـول هذا الاتجـاه بمبدأ ثـالث وسيط بين الإله المتعالى وبين المادة، يتولى صنع العالم فيكون هو الإله الصائع المسؤول عن وجـود العالم وما فيه من شر. وهكذا تكون المبادىء ثلاثة: (١) الإله المتعالى المُنزَّه عن كل علاقة بالعـالم؛ (٢) المادة الأزلية؛ (٣) الإله الصانع الذي يطلق عليه أحياناً والابن الأول، لـ الله، أو وابن الله،، وهو والعقل الكلي. هكذا يكنون الإله الهنين: إله الخبر الرحيم السرؤوف. . . الخ، واله الشر القهار شديد العقباب. . . الخ. ويكنون الخلاص بالعمل من أجبل الافلات من مصنوعات هذا الأخير، من العالم مادت وشهوات ومغرياته، والصعود، صعود النفس، إلى حضرة الإله المتعالي حيث تتحد في نهاية الأمر مع هذا الإله نفسه. هذا المنحى الفلسفي هــو الذي سلكه نومينوس الافامي مؤسس الافلاطونية المحدثة، بفرعيها المشرقي والمفري، وأحد الفلاسفة اللين استمدت منهم الهرمسية فلسفتها النظرية ١١٠٠، وقد تبعه في هذا، مع بعض الاختلاف، الفلاسفة الذين يصنُّفون عادة ضمن الافلاطونية المحدثة سواء منهم والمغربيون، كأفلوطين وشرّاح أرسطو كالإسكنـــدر أو «المشرقيـون»، كبــوزيــدون وامليــخ ويـرقلس وفورفوريوس الصوري والفاراي وابن سينا، هؤلاء اللذين عملوا على وعقلنة، العرفان، فسلكوا مسلكاً وعقلياً، في عرفانيتهم وتوَّجوا مذاهبهم الفلسفية الانتقائية بنوع من والتصوف العقل، على غرار ما سنرى عند ابن سينا(١١٠).

أما الجواب الثاني الذي تقدمه الادبيات الصوفانية عن مشكلة الشر فيتحو متحى أسطوريا، أعني أنه يعتمد الاصطورة وسيلة لشرح مصدر الشر، وذلك بالرجوع به إلى خطية ارتكبها إنسان أول، الانسان السياوي، وهكذا ينطلق أصحاب هذا الاتجاه من القول بمبذأ واحد يطلقون عليه مامه والثوره يبدع العالم بأمر منه انطلاقاً من انفصال المظلمة عنه التي ستصبح هي الطبيعة أو المادة الأولى التي منها سيتكون العالم, ثم يبدع والنوره، ويتعبر التصوص القدية وليلد النورة الذي مو إلى وحيد أحمد ذكر وأنش في نفس الوقت، يلد ابنه الأول الذي سيتولى صنع العالم ويكون هو الإنه الصائح، ثم يلد ابنه الثاني الذي مو الإنسان السياري الذي سيرتكب خطيئة فيتحد مع المادة، ويتعبير النصوص القدية ويتروجه معها، ثم السياري الذي سيرتكب خطيئة فيتحد مع المادة، ويتعبير النصوص القدية ويتروجه ممها، ثم يعدد الخلق بموجبه إلى أصله، ويعود العالم كان قبل أن يكون: نوراً يفصر الكل ولا شيء موداً لغق قصة والمبدأ والماده هذه توظف أساطير بابلية وإيرانية ويونانية بالإنسافة إلى استلماء قبة الخال الوروق التوراة.

ومن أهم النصوص الهرمسية التي تشرح قصة المبدأ والمعاد بواسطة السرد الأسطوري،

<sup>(</sup>۱۸) بصدد نومینوس، انظر: الجابري، تکوین المقل العربي، ج ۱ ص ۱۲۹ ، و Festugière, Hermétisme et mystique paienne (Paris: Aubier, 1957), parile 1. (۱۹) انظر: القسم ۲، القصل ۲ من هذا الکتاب.

والتي يمكن اعتبارها المصدر الهرمسي الأول في هذا الموضوع، ذلك النص الدي صُدِرَت به المدوّنة المرصية" Corpus Herméticum والدي يدروي فيه هرمس ما رآه في إحدى مناهداته الإشراقية، والحوار الذي جرى بينه وين الإله المحالي الذي يجمل في الرؤيا اسم بواستدريس" فسمي النص باسمه ونظراً الأهمية هذا النص، وهي الأهمية التي سيلمسها القارئ، معنا مع تقلمه في قراءة مواذ هذا القسم من الكتاب فإننا الرنا أن نقدم هنا ترجمة كلية لهذ كلية بعد ملاحق أن نقدم هنا ترجمة كلية لهذي القارئي، أولاً".

يبدأ النص بتقرير أولوية النور: لقد رأي هرمس أول ما رأي في رؤياه أو مشاهدته الكشفية، لا فرق، نوراً بغمر كل شيء، نوراً أنحذ يصعد إلى أصل، لتظهم النظامة في أسفل، وتتحول إلى رطوبة تكون هي الطبيعة او لللفة الأولى. يتلو ذلك انتجاس الكلمة الإلية للقدّسة من النور، وظهور النصرين الطبيعين المكونين للعالم السياوي وهما النار والهراه وقد انبعنا من الطبيعة الرطبة، يبني يقى الأرض والماء ممتزجين في الطبيعة متحركين بفعل الكلمة المقدسة. بعد هذا بأني تعبير هذا القسم من المرقبا: فالنور هو العقل Noos المحلف المحافي، أما الكلمة في ابته الأول، الإله العماني.

بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من نشوء العالم، مرحلة انتظام النور على هيئة وقوى لا تحصى عدداً (= مثل أفلاطونية = صور روحانية = الملاتكة جنود الله)، وانفصال النور والنار عن بعضها انفصالاً خيائياً واستقرار مله الأخيرة في موقعها الثابت، وكانت قد صحدت من الطبيعة واتجهت إلى أعلى فالصقت بالنور، أما الآن فقد انفصلت عند وصارت تشكل مامة السهد. ويأتي بعد هذا تعبر هذا القسم من الرؤيا: فالعالم النوراني المعلوم بالقوى هو العسلم المعقول عالم الكائنات النورانية. أما العالم الحديي فقد بدأ في الشكل بخشيئة الإرادة الألهية عندما تلقت الكلمة المقدسة وأخلت تعمل على عماكة العالم العلوي الفائق الجمال وتتوزع فيما علم الكائنات الأرضية.

وتأي المرحلة الشالقة وتبدأ بإنجاب الأب (- الإله التصالي = النور) الذي هو ذكر وأشى، نور وحياة، للمقل الثاني أي الأله الصانع إله النار والنفس bomfile هذا الأله، الذي سيتولى صنع المقبرات السيع، أي الكواكب السيع السيارة، التي ستولى تدبير العالم تدبيراً صارماً في صورة حتمية لا ترحم تسمى القدمة Destineo بعد هذا تعادر الكلمة المقدمة عالم الطبيعة، أي الأرض والماء وتصعد إلى السياء وتلتحق بأخيها المقل المسانع فتحد به لابهما من جرهر واحد، ويمعلان معاً على إعطاء المفقة الأولى للمواثر الفلكية السيع

Hermes Trismegister, Corpus Herméticum, trad. par A.J. Festugière, vol. 1 (Paris: (Y\*) Les belies lettres, 1945-54).

هذا وتقع هذه المدونة في أربعة أجزاء.

<sup>(</sup>٢١) بوامنديس في الاديبات الهرمسية شخصية تقرع بالدوار هتلفة: تارة يكون هو الالمه المتعالي، وتدارة يكون قوة من قوى الالرهبة، أي أحمد الملاكفة المفريين. . . الخ.

<sup>(</sup>٢٢) اعتمدنا في هذا الملخص على التصميم التفصيل الذي وضعه للنص مترجم المدونة الهرمسية.

 (= دوائر النار، الكرات السهاوية) فتتعلق بحركتها المستديرة، وقد انقصلت الأرض والنار احداهما عن الاخرى، فتنشأ في الارض الحيوانات الـبرية وفي المـاء الحيوانـات المائيـة، بتأشير تلك الحركة.

وتبدأ المرحلة الرابعة بظهور الإنسان السيادي (= الإنسان الكامل = الإنسان الأول = المنتجد المقل الأول (= الإله المتعللي) على صورته فيحبه لأنه صورته ويمنحه لتسخير جميع غلوقياته. ويبريد الإنسان السيادي أن يقوم هو الأخر على ضرار أخيه الإله المسانع بصنع شيء ويأذن له الأب (= المتعالي) فيدخل كرة الحلق (= عالم الكرات السبع عالم الحلق في مقابل حالم الأمرات السبع عيط الكواكب السبع السيادي وتكلف به وستقبله بحفاوة فيتسبب طبيعتها. ويخترى المكرات السبع عيط الكرات السبع عيط الكرات السبع على المالم على العليمة (= الأرض والما) فتنعكس صورته على المالم يورضب في المقابل على العليمة ، ويبرى هو نفسه صورته منعكسة على المافي فيدن أن منتقبل الطبيعة = النرجسية) فينزل، فتستقبل الطبيعة عبوبها ويتعانقان ويتحدان اتحاد زواج، وهذا هو السقوط أو يتبحسه المائد إلى الطبيعة، خالية الراجمية) الخطيعة عبوبها ويتعانقان ويتحدان اتحاد زواج، وهذا هو السقوط أو بجبسه المائد إلى الطبيعة، خالية الراجمة إلى الإنسان السهاوي، هكذا المسائد إلى الطبيعة، خالية المواجعة إلى الإنسان السهاوي، هكذا المواجعة الميرة المقدر أسيرة المقدر أسيرة المقدر أسيرة المقدر أسيرة المقدرة أعياد.

هنا تبدأ عملية التكوين والنشوء على الأرض: ذلك أن الإنسان السياوي، هذا النازل إلى الأرض المتحد معها اتحاد حب وضرام يخصب عبوبته فتلد في الحين سبعة أدميين (" كانتات بشرية) كل منهم ذكر والتي في نفس الوقت، وهم يناظرون بمندهم وطبائعهم عدد وطبائع المنبرات السبع. هؤلاء الأدميون يتمون بجسمهم إلى العناصر الأربعة التي منها يتألف، ويتمون بنفوسهم إلى الإنسان السياوي الذي تُورِّع فيهم إلى جزاين: نفس وعقل، بعد ان كان هذان الجزان فيه جياة ونورا انتحدا إليه من أبه. وتبقى جميع كائنات العالم المهلى على هذه الحال إلى أن يتقفى دو غير محدد.

وعند انقضاء هذا الدور تتوزع بمشيئة الإله المتعالي ويكلمة منه جميع الكائنات الحيوانية والبشرية إلى صنفين: صنف ذكور وصنف اناث. ويفعل العناية الإلهة وبتموسط مجمموع الكرات السياوية تبدأ عملية التناسل والتكاثر في الكائنات الحية، كل حسب نوعه.

هذا عن القسم الأول من الرؤيا، ويتعلق بـ والمبدأة كيا رأينا. أما القسم الثاني ويتعلق بـ والمعادة فيبدأ بالتأكيد على أن الإنسان الذي يعرف نفسه، أي يعرف مصدو، ويصرف أنه كانن خالد (لكونه يتحدر من الإنسان السياوي ابن الله) هـذا الإنسان يتعلق بـالخير ويناك الخير ويكون ماله الخلود في عالم الحجر والجهال، العالم الذي كله حياة ونور. أما الإنسان الذي يبقى مشدوداً إلى جسمه، هذا الجسم للنحدر إليه من خطيئة العشق والغرام وخـطيئة الحب، فو يستحق ما ينزل به من عقاب لأنه عاش عبداً لجسمه، الجسم المناسفة على المناسفة على المناسفة على المناسفة على المناسفة المناسفة على المناسفة

المذي يرجع إلى الطبيعة التي أصلها المظلمة الأولى. هكذا يبدأ طويق الخالاص بمعرفة النفس، وهذا هو العرفان، المخلص الوحيد.

بعد هذا يأتي الحديث عن الأخرويات وبيداً بالإشارة إلى أنه صندما يصبب الموت شخصاً ينحل جسمه وتتوارى صورته عن الأنظار ويلتحق طبعه الذي عطله الموت، يلتحق بالشيطان بينا تعود قواه الحسبة إلى أصلها كل منها إلى المصدر الذي جاءت منه (= عالم الكواكب)، أما قواه الفضية والشهوانية قتصود إلى المسلمة (ح الملتق). وهكذا لا يبقى إلا النفس فتصعد إلى السياء واجعة إلى أصلها وتجاز في معراجها الأفلاف السيعة لتترك في كمل نفس من عندما كانت جزءاً من الإنسان السياوي الهابط، وهكذا تأخد في خلم في الم إيابها واحداً بعد الآخر إلى أن تنتهي عارية صافية إلى السياء الثامنة فتدخل في حضرة والقوى» العلما المقدود إلى الشياء الثامنة فتدخل في حضرة والقوى» العلما المقدود إلى الله التتحدد والقوى» العلما المقدود إلى الله فانة الموادن.

تلك هي خلاصة رؤيا هرمس. وفيها يلي الترجة الكاملة لنص هذه الرؤيا؟

## رؤيا هرمس

#### يقول هرمس:

11 ـ ذات يوم، ينيا أنا مستغرق في تدامل الموجودات بفكر بحلق في الأهالي، وحوامي معطلة كها مجمد او لله المدينة و المجلسة الما يتعادل المجلسة يقوق كل تقدير وقيدام، يناليني بالحسي، ويقول لي: وصفاة تربد أن تسمع وتسرى»

٢ \_ فقلت: ولكن، من أنت؟ه. قال: وأنا بوامندويس، الرب ماثك الملك. أعلم ما تريد وأنا معك أينا
 كنته.

٣ ـ قلت: وأريد أن أعرف عن الموجودات، أن أفهم طبيعتها وأن أحوف الله. ثم أوفقت قبائلاً: وأم، كم أنا متشوق للاستهاع، فرد على بدوره وقال: واستحضر جيداً في عقلك كل ما تريد أن تعرف، وأنا سأطمك.

٤ ـ وما أن أنهى كلامه حتى غير مظهره، فاتكشف أمامي كل شيء في لمح البصر، فرأيت مشهداً لا حدود له. لقد تحرّل كل شيء فوراً ناصعاً بهيجاً أخل بأيي بمجرد ما أبصرته. وبعد ذلك بقليل ظهرت ظلمة داكنة مرعبة، منجهة ناحية الأسفل، متحقدة ملتوبية فبلت لي كمانها أفعى. ثم تحرّك هذه الظلمة إلى ضرب من الطبيعة المرطبة ٣٠ تهزاز أينينًا من الوصف، وترسل بخاراً كها ترسل النار الدخان، عمدته صوتاً، كالأمين،

<sup>(</sup>٣٣) نتبه منا إلى أننا سنحفظ بارقيام الجدول في النص كيا هي في الأصل، مع هذا الفيارق وهو أثنيا رجمنا إلى السطر لدى كل رقم.

<sup>(</sup>۲۲) الترجة الموقية مكذا: وأتا برامندوس عقل السيادة المطلقة، والمنصود بالمقبل منا هـو المغل الكلي المهمن على كل شيء وهو يجتل منا مرتبة الآله المصالي.

<sup>(</sup>٢٥) الرطوية احدى الطبائع الأربع: الحار، اليابس، البارد، الرطب، التي تكونت منها الأشياء حسب

لا يوصف. ثم اتبعث منها صراخ ضجيجي حلتي غموضه على تشبيهه يصوت النار.

ه. هذا ينها انبحست من النور كلمة مقدسة أحاطت بالطبيعة واحضيتها ""، فانطلقت، خارج الطبيعة الرطبة، تار صاغية أخلوت مانبهة. ثم بعد ظهور هذا الرطبة، تار صاغية المجهد من الوقت مانبهة. ثم بعد ظهور هذا النصر الثاري انطلق المواجه لحقت مقارةا الأرض ولله ضجهاً لل أصل حتى أدرك النار وبدا كأن معان عليها. أما الأرض ولله فقد أرضا مكانبها، عمرتين أم الحرف الما الأرض ولله تحدها بالأخر إلى درجة لم يكن من للمكن معها رؤية الأرض يمزل عن الماد المناتبة عمرتان مما درية الأرض عن الماد المناتبة عمران ما بدرن انقطاع بتأثير نفخ الكلمة " (" الأطبة) التي كانت قد انتظات المناتبة على المناتبة على

٢- ثم أن يوامندريس خاطبي قاتلاً: وهل عرفت ما يعنيه هذا المشهد؟. قلت: وسأحرف ذلك مشك». قال: وسأحرف ذلك مشك». قال: وأما التروية السورانية المراتية الدورانية الدورانية الدورانية المسلمة المراتية الدورانية السلورة من المطلق فهي ابن الالمهام». قلت: وهجيأاه. قملك: والمهم مني ما أهنيه جمالة: إن سافيك بعرى ويسمع هو كلمة الرباس». أما المطلق فهي الاله الآب، وهما ما الكلمة والعقل عني منفصلين أحدهما عن الإمراق المالية المناتف المناتف

٧ ـ هنا، هند هذه الكلبات، اتحجه إلى بنظرة مركزة لفترة طويلة أخلت معها ارتمد من مظهره. وهندما وضع راسه رأيت في عظو™ النور الذي كان عبارة عن عدد لا يجمعي من الفرى™ قد تحولت عالماً لا حدود له، بينها كانت النار مطوقة بدوة عائلة. ويما أنها قد أمسك بها هكذا بشوة، فقد بلغت مستقرها وكفت عن الحركة. ذلك ما رأيت بفكري في هذا المشهد عزيداً بكلمة بواستدوس.

٨- واكن بما أنني كنت خارج طوري نقد أضاف يقول: ولقد رأيت في العلل الصحورة المثال، المبدأ المشتم على كان مبدرت على بدأت السبة المبدأ المبدأ المبدأ المبدرة على بدأت السبة الله المبدرة على عائد عالم مبدرة المبدرة على المبدرة على عائد عالم مبدرة على المبدرة المبد

٩ ـ وبما أن المقل الآله ذكر وأنشى٣٠، حياة ونور، فقد أوجد٣٠ بكلمة منه عقلًا ثانيـًا صائعـًا، هو الــه النار

## = التصور القديم.

(٣٦) كيا عِصْمَنِ الذِّكرِ الأنشى.

«Le souffle du verbe» (۲۷) خنم الكلمة الألمية.

(٢٨) المقل هنا أو النور هو الآله الأول المتمالي، أما الكلمة أو الابن فهو الآله الصائع، الحالق المصور.

Le verbe du Seigneur. (Y4)

(٣٠) عقلي: تمني في نفس الوقت المثل الفردي، عشل الإنسان الفرد، والمقل الكلي الالهي ولا فرق بين المدنين هنا لأن هرمس أصبح متحدًا بالآله بقمل تلك النظرة المركزة.

(٣١) القدون. وهي كلمة ترد في التصوص الهرمسية ثارة بمنى يقترب من مفهوم المثل الافلاطونية، وتارة ترد بمنى جنود الله وتارة بمنى الملائكة المقرمين أو ما أشبه هذا. أنظر: révélation d'Hermes Trismagiste, vol. 2, p. 153.

Le préprincipe. (\*Y)

(٣٣) هذا تعبير في الأهيات القديمة غير الاسلامية. والمقصود به أن الله الذي هو الأب عنـدهم يلد ابنيه الأول والثاني دون زواج لأنه هو نقسه ذكر وأثنى ولأنه لا شريك له .

(٣٤) انجب، ولد.

والنُّفس، فصنع المديرات السبع التي تغلف بدوائرها العالم الحسي، ويسمى تدبيرها: القدر٣٠٠.

١٠ ـ وفي الحين انطاقت كلمة الله واتحدت مع المقل الصائع (الأمها من جوهر واحد) تاركة العناصر تشزل إلى أسفل صوب الناحية التي صارت خاصة بالسطيعة التي صنعت الآن. ولمذلك صارت العناصر السغىل من الطبيعة متروكة لنفسها، عرومة من العقل، فبنيت مجرد ملحة.

11 - وفي أثناء ذلك عمل الدهال الصانع التحد بالكلمة، المحيط بالدوائر الفلكية الجامل لها تندور عدثة الزيرا معل عدمة على المحركة الدائرية المستوعاته تاركاً إياما تدور منذ بداية غير عدمة والى سا باينة له كان الإمارة الفلكية حيوانات بدون باينة المقال سحدت من حركة الدوائر الفلكية حيوانات بدون معلى لأنها لم تحقيقة بالعقل، لم تبقى قريباً منه)، حيوانات مكونة من الداخس الذي كانت تتجه إلى اسفل (= الحياه والمأد والمأدن) من المؤلفة والمؤلفة المؤلفة على المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤ

١٢ ـ ثم ان العقل، أبُّ جميع الكائنات، والذي هو حياة رنور، أنتجب انسقاً منهماً بنهماً به، فـاعجب الأب بابته لأن الابن كان جميلًا على صورة أبيه، وفي الحقيقة فإنما أحبُّ الله صمورته، هــو، في ابت، وسخر له جميع در در ا

٣٢ - رعندا رأى الانسان ما أنشأه الآلا الصانع من مصنوعات في عالم الكواكب™ أراد هر آيضاً أن يصنع شيئًا فائد له الآب، وعندا حاصل كرة عالم الحلق™ حيث ستكون له الكلمة العليا، رأى مصنوعات أخيه فكلف به المبدرات السيم™ وأشركته كل منها في تدبيرها روتبهما، فاطلع مكداً: عل صاعبتها وأساركها في يستمها فأراد اذا يخترق عجلة دواترها ويصرف على قوة حاكم عالم السابة من خلال اعتجاز مسلابة قد الأخيرة.

21 - وعندئذ تقدم الإنسان صاحب الكملة العلما في عالم الكانتات الفاتية والحيوانات المحرومة من العقبل من صروة الله أفراً عبر الكرات الساوية التي شقيا من أقصاعا الى انصاحا الكشف الطبيعة الشيعة المشلل عن صروة الله السيئة السيئة المنازة على المساوية المنازة المنازة على المنازة ال

Destinée. (Ya

(٣٦) «Roos» ، الآله التعالى.

(٣٧) الانسان السياري فكرة ايرانية الأصل، انظر: أبر الفتح عمد بن صدالكريم الشهرستاني، الملل والفحل، عُمِقَق صدالمتريز الركزل، ٣ ج (الفلامرة: مؤسسة الحليي، ١٩٦٨)، ص ٣٨. والإنسان الأول م معتمم يسمى كيومرث، ويسمي الشهرستاني المتقدين فيه بـ والكرومزيث، أنظر أيضاً: والإنسان الأول في الديافات الأبرانية، ، في: مائز ميزقل شيذ، الإنسان الكامل عند المسلمين، ترجمة مبدالرحمان بدري». والكريات: [3. د/]، ١٩٧٨).

(٣٨) حرفياً: ما صنع الاله الصانع في النار. وللقصود العالم العلوي، وقد صعدت آليه النار، فصار هو كرة النار: عالم الكواكب.

La sphère démiurgique.

(٠٤) الكواكب السبع السيارة هي وأفلاكها من صينع الابن الأول؛ الاله العمائع.

(13) لأن الله خلقه على صورته.

هناك. ويمجرد ما أراد ذلك فعل، فسكن الطبيعة المحرومة من العقل واحتضنت همذه الأخيرة معشـوقها المذي استقبلته عندها، فاتحداس الزميا كانا يحترقان عشقاً، احداما إلى الآخر.

10 ـ كان ذلك هو السبب الذي من أجله كمان الإنسان وحمد من بين جميع الموجودات التي على الأوض كانتاً مزوجياً: قائماً بجسمه : خالماً بالإنسان الحقيقي، ومع أنه خالم من حيث حقيقه وبتصرف في جميع الاشياء فإنه يمان من وضعية الكاتات القائمة يضفع للقدر، كها هو بالفعل. وهكذا فعلى الرغم من أنه فوق الأفلاك وأطفاعها فهو عبد لها، ومع أنه كر واثن لكون صلحاً عن أب ذكر وائنى، وصع أنه معصوم من النوم لأن معلاء من كان لا ينام، فقد انهزم أمام الحب وإزاد الزم.

11 ـ بعد هذا قلت: ويا لهي، وإنا أيضاً عاشق للكالمة قال: وإن ما سأفضي به إليك ظل إلى اليوم سرأ مموناً. الواقع أن الطيعة بالمحاجعة بالحج مع الإنسان قد أنجبت شيئاً عجباً، مدهشاً تحاساً. لقد كنان الإنسان يحسل في ذاته طبع مجموعة للمعرات السبع المؤلفة، كما قلت لك من النار والنفس. ويما أن الطبيعة لم تكن تستطع الانتظار ققد أنجبت في الحين سبعة كالثانت تدمية، تناظر بعددها طبائع المدرات السبع، كالثانت كمان كل مبها ذكر إن في أن واحد، وقد لوات وجهها جيماً نحر السياء، وأثر همانا قلت: وأي بوامندريس. ان رغبة جاعة في الاستاع المبك تشديد بها لائن، فلا تترك للرضوع، فرد على قتلاً: واسكت، أنا لم أنته بعد من شرح المعالمة الأولى فجيت: وانظر ما قلد العالم. وأن المعالم أنته بعد من المبكن، "أنا لم أنته بعد من المبكنات المبلغة المولى في المبلغة المبكنات.

١٧ ـ وأضاف: وومكذا، وكيا كنت أقول، فقد تكونت هذه الكائنات الأحمية السبعة على النحو الثالي: كائت الأرض هي الأثني وكان المله هو المنصر المنصب. أما النار فقد قانت الأشياء الى نضجها، وأسا الأثير فقد أمد الطبية ينضر الحياة، فانتجت أجساماً وفق صورة الإنسان، أما هذا الأخير، فيها أنه حياة وضور، فقد كول إلى نضو وهذا.

وظلت جميع كالثات العالم الحسي على هذه الحال إلى أن انتهى دور، وبدأ ظهور الأنواع.

١٨ - واسع الآن هذه المسألة التي تتحرق شوقاً إلى السياع عنها. فلها يلغ ذلك الدور تمامه انفصمت، يشهد المشهدة المشهدة المشهدة الشهدة المشهدة المشهدة المشهدة المشهدة المشهدة المشهدة فسار الجميع السية. قد افترقت الأكان المسهدة المشهدة فل المشهدة فله المشهدة فلا المشهدة فلا المشهدة المشه

١٩ - وتشيفاً لكلمة الله عملت الدناية بواسطة الفدر وهياكل الأنلاك على تزويج الكائدات بمضها وإقرار التناسل فيها، فأخلت كلها تكاثر، كل حسب نوعه. ومن منها عرف نفسه صار هر المسطفى المختار، أصا من منها تعلق بجسمه الصادر عن الخطيئة والشهوة فإنه بقى في الظلمة تائهاً يعاني من الموت بحواسه.

٧٠ - فيمخت قاتلاً: وأية خطية كبرى ارتكبها، فاذه أولئك الذين بقوا في الجهل حتى يجرموا من الحلود؟ قال: وشهد لم يتلو في المستح من الله قال: ولد التبهت وقذكرت، وفي قال: ولد التبهت وقذكرت، وفي نفس الوقت أشكرك. قال: وفإذا كنت قد المتهجة تقتل في الخال المستح اللوت أولئك السليم فارقوا الحياد؟؟ فتنا الرقبة من كان الجسم الشري هو الظلمة المقاتمة التي منها خرجت الطبيعة الرطبة، هذه الله منها نكورة الجسم الذي يرتوى منه الموسه.

<sup>(</sup>٤٢) بمعنى الاتحاد الجنسي أي الزواج.

١١ ـ قال: ولمن هميت فعالاً أي الصديق. ولكن المذا كان: ومن رعب نفسه يعرد إلى نفسه كما قال الله.
 ما يلائه من الدور ولما في الله ولكن الما يقال المجلس الله والمحالة الله والمحالة الله والمحالة الله والمحالة الله والمحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة الله والمحالة المحالة الم

نسألته: «ولكن، اشرح لي يا الهي كيف يمكنني الرجوع إلى الحياة وفاقاً سع قول المتصالي: «ليعوف الإنسان الماقل نفسه.

٢٢ ـ وارليس كل الناس في الراقع فوي عقول؟ه. قال: واحفظ لساتك يا صديعي اني أنا المقل قريب من الذين هم أولياء طبيون مطهورون رحاء، قريب من الانتجاء، وحضوري إلى جانهم حون لهم، ويها بمرفود، في الحق، في الحق، الإشهاء ويطبون الأب بحجه له فيشكرون له ويباركون ويسيحون كما هو مطلوب في حق الحق، برأ بالوالد. وقبل أن يغيرون الله يعارفون المنافئة إلى بعض من المنافئة المناف

٣٣ \_ أما الذين لا يققهون ، أما الأشرار والفتكار والخشاد والطامعون والنتلة والكفار فإلى ابتحد عميم تاركماً للشيطان التاتيم الذي يتوجه بسيهام من جهنم إلى الإنسان المستمث لمذلك فيهجم صلى إحساســــات ويشري عمل إنهان الماصهي لكي يكون العقاب المديد مائه . ويذلك يستمد هذا الإنسان في توجب دؤلت مدو الشهوات بدرن حدود، يقاتل في انظلام دون أن يشهمه فيء، وهذا ما يعدام دولهب بالمستمرار العال التي تحرفه.

٢٤ ـ قلت: «أيها المقبل لفد علمتني فعالاً كل شيء كها كنت أريد. ولكن حدثني أيضاً عن المعراج وكيني، من المعراج وكيني، فأجها المعراج من المبادئ الله المعراج من المبادئ الله المعراج الله المعراج الله المعراد الله المعراد والمعاد والمعاد حواصك المجموعة الله المعراد المعرا

٢٥ \_ ومكاما يتطلق الانسان متلفاذ إلى الساء يشق طريقه عبر هباكل الكرات السياوية. فيترك في الكرة الأولى (حكو أقلم) في الكرة الأولى يدمود لما أقلم أي أو المؤلف إلى الكرة الأولى يدمود لما يتمول أن المؤلف والمؤلف المؤلف أن المؤلف والمؤلف المؤلف أن المؤلف والحرف المؤلف أن المؤلف والمؤلف أن المؤلف والمؤلف المؤلف أن المؤلف والمؤلف أن المؤلف والمؤلف أن المؤلف أن المؤلف أن المؤلف أن المؤلف أن المؤلف والمؤلف المؤلف الم

٣٦ - وهكذا ياج إلى السياء الثامنة متحرراً عاخلفته فيه طبائع الكرات الفلكية، لا يملك غير توق الذاتية في طبائع الكرات الفلكية، لا يملك غير توق الذاتية في شيئة بعض المبنأ بعض المبنأ بعض المبنئ أمرهم للقوى فيصيرون مثلها وشيئدون باهد، لأن ذلك هو النهاية السميدة لمن يملكون العرفان، طبائة أن يسميروا هم الهد. والأن ماذا تشغل الا تشول الأن وقد المبنئة عن على المداينة من هم أهل للمبنئة بالدائم المبنئة عن هم أهل للمبنئة عن عمد أحداد المبنئة عن هم أهل للمبنئة بالدائم المبنئة عن هم أهل للمبنئة بالدائم المبنئة عن هم أهل للمبنئة بالدائم المبنئة عن هم أهل المبنئة المبنئة المبنئة عن هم أهل المبنئة المبنئة المبنئة المبنئة عن هم أهل المبنئة المبن

٢٧ ـ ثم انه عندما أنبي كلامه بينه الكليات غاب عن ناظري بين القبوى. أما أننا فبعد أن ترجهت لرب
 العالمين بأعيال الحمد والشكر أؤن لي بوامندريس بالانصراف، بعد أن زُرُقت بالتأليد واطلعت على حقيقة الكل

وأربت المشهد الاسمى، فبدأت أعظ الناس وأخلت أبينً لهم حسن التقوى والعرفان: وأيها الناس، أنتم الذين ولدتم من الأرض (= خلقتم من تراب) يا من هم متروكون للغفلة والنوم والجهل بـالله، تجنبوا الخمـر، وكفوا عن التمرغ في الفسوق، فأنتم في نوم بهيمي مستغرقون».

٢٨ \_ أما هم، فعندما استمعوا لندائي هبوا إلي جيعاً، فخاطبتهم: «أبيا الناس، يـا من من الأرض ولدتم، لمذا استسلمتم للموت بينها أنتم قادرون على الخلود مع الحالدين؟ أقبلوا على التوبة أنتم الذين سلكتم سبيل الضلال وجعلتم الجهل رفيقاً. خلصوا نقوسكم من الضياء المعتم وكونوا مع الخالدين، خلصوا نفـوسكم من الضلال مرة واحدة وإلى الأبده.

٢٩ \_ وحينتذ صار بعضهم يسخرون من أنفسهم بعد أن كانوا يسخرون مني، يسخرون من أنفسهم لسيرها على طريق الموت، أما الأخرون فقد ارتموا بين قدمي وأخذوا يناشدونني أن أعلمهم، فأنهضتهم وأخذت أعصل على هداية الجنس البشري قاشرا للمـلـهـب: كيف الخلاص ومـا الطريق اليـه؟ فزرعت فيهم الحكمـة وصاروا يرتوون من ماه الحلود. وفي المساء عشدما بدأ نور الشمس مختفي كلية دعوتهم إلى تقسديم صلاة الشكر الله. وعندما أنهوا صلاتهم أوى كل متهم إلى فواشه ونام.

٣٠ \_ أما أنا فقد تقشت في قلبي فضل بوامندريس على. لقد صرت في فرح عظيم لارتـواثي مما كنت أرغب قيه. ذلك لأن نوم الجسم قد صار لي سهرا خفيفاً للنفس، كيا أن انسىداد عيني قد صبار لي رؤية حقيقيـة. أما صمتى فحَمَّل وتُحاصَ بِالنِّبَا، وأما عبارة كلامي فعقد من الدور الشمينة. وقد حدث لي كمل هذا لأني تلقيت من العقل، أي من بوامندريس كلمة رب الملكوت. وها أندا، اذن، مفعم بنَّفَس الحقيقة الإلهي، فمن كل قلبي وبكل قواي أتقدم للإله الأب بهذا المدعاء.

٣١ ـ مقلس هو الله رب كل شي.

مقدِّس هو الله الذي تنفذ مشيئتُهُ القوى الخاصة به.

مقدَّس هو الله الذي يربد أن يعرف والذي يعرفه الذين يؤوبون اليه.

تقلَّمت يا من بالكلمة أنشأتُ كل موجود.

تقدست يا من تستنسخ الطبيعة كلها صورته.

تقدست يا من لم تستطع الطبيعة حمل كل صورته.

تقلست یا من هو أقوى من كل قوة. تقدست یا من هو أكبر من كل عال وشريف.

تقلست يا من هو أسمى من كل حد وثناء.

تقبل القرابين الخائصة التي تقدمها لك، بالدعاء، نفس صافية وقلب منصرف إليك يا من لا يعبر عنه بكلام ولا يسعه وصف، أنت الذي بالصمت وحده تعرف.

٣٢ ـ أثوسل إليك أن تقيني من كل زلة تحرمني من النصيب من المعرفة الخاص بجوهرنا وحقيقتنا، تقبُّل مني هذا الدعاء واملاً قلبي قوة وتأبيداً. وسأتير جذه النعمة من هم من بني جنسي ما يزالون في الجهل غارقين، من اخوتي أبنائك. نعم أنا مؤمن واشهد أني ذاهب إلى الحياة والنور. شكراً لمكَّ ربي: إنَّ الذي جعلته إنسانـاً لك يريد أن يمينك في حمل التطهير بكل ما منحته من قوة وتأييده. أنتهي .

ثلاث ملاحظات نختم بها هذا المدخل:

الأولى هي أن هذا النص الأساسي في الأدبيات الهرمسية الغزيرة يضم أهم العناصر

التي تشكل ما يمكن أن نطلق عليه اسم البنية . الأم للمذاهب العرفانية التي قلنا عنها قبل إنَّهَا تقوم على التعدد، إلى درجة بصعب معها على الباحث أن يجد في صفوف العرفانيين واثنين أو ثلاثة يقولـون نفس الشيء عن نفس الموضـوع. وهذا مفهـوم، فالعـرفان كـها رأينا موقف فردي، أو لنقل وتجربة فردية. ولكن، مع ذلك، فإنَّ جميع ما يقوله العرفانيون باختلاف مذاهبهم يمكن ردّه بصورة أو بأخرى إلى فكرة أو أكثر من الأفكار التي يتضمّنها هذا النص. وكمثال على ذلك نشير إلى أن ما يقوله المتصوّفة الإسلاميـون عن أحوالهم ومقاماتهم يجد مصدره في معراج نفس والعارف، عبر السياوات السبع حيث بترك في كل منها ما كان قد علق بـ منها يـوم كان جـزءاً من الإنسان السـاوي عند هبـوط هذا الأخـير. وهناك نصوص هرمسية أخرى تجعل والقامات، اثنتي عشرة على عدد بروج الأفلاك وتخص كل مقام بصفة مذمومة من صفات النفس تقابلها صفة محمودة. وكذلك وعالم الدر، عند المتصوفة الاسلاميين فهو يجد مصدره في فكرة والقبوى، التي تحمل في النصوص الهرمسية معانى تجعل منها نوعاً من المثل الافلاطونية ذات الطبيعة الالهية. . . أما قصة والمبدأ والمعادي عند الإسهاعيلية والفلاسفة الباطنيين كابن عبربي مثلاً فهي تستنسخ بصورة مباشرة مضمون نفس القصة كما رواها هرمس في رؤياه المذكورة. وبالجملة يمكن القول إنه ما من فكرة قال بها العرفانيون الاسلاميون الا وتجد ما يؤسسها في هذا النص النموذجي. وسيلمس القاريء ذلك معنا في الفصول التالية.

أمًا الملاحظة الثانية فتتعلق بالطابع الذي يسم الأدبيات الهرمسية عـامة وهــو الانتقائيــة والتلفيقية: الأخد من مختلف المذاهب الفلسفية ومن مختلف المدينات. والعرف انيون يستثمرون ما يأخلونه من هنا وهناك بأشكال وصور مختلفة متباينة حسب اتجاه تفكيرهم في لحظة من اللحظات. ومع ذلك فالاتجاهات العرضانية الكبرى لا تعدو ثــلاثة: هنـــاك الاتجاه الذي يغلب عليه الموقف العرفاني كمعاناة، ويمثّله في المجتمع الإسلامي المتصوفة أصحاب الأحوال ووالشطح، خياصة، وهناك الاتجاه اللذي يغلب عليه البطابع الفلسفي، ويمثُّله في الإسلام والتصوف العقل، الذي نجده عند الفارابي في نظريته في السعادة، ويصورة أوضح وأوسع عند أبن سينا في فلسفته المشرقية. أمّا الأئجاه الثالث فيغلب فيه السرد الأسطوري، ونجده لدى الفلاسفة الاساعيليين والمتصوفة الباطنيين. هذه الاتجاهات الثلاثة هي وحدها، دون غيرها، ما تقصده بـ والعبر قان، في هذا الكتاب. إنَّ هذا يعني أنَّ المظاهر الوجدانية الأخسري التي يؤول أسرهما إلى الإحساس الفني أو التجمارب السذوقيمة المختلفمة التي تمذخل في دائسرة الفنّ هي مظاهـر تقع خـارج موضـوعنا، وهي ليست من العـرفان، بمعنـاه الاصطلاحي، في شيء. نعم، إن كثيرا من الأدبيات الصوفية تعرض علينا صورا أدبية فنية عالية المستوى، ولكن ما يهمنا نحن هنا ليس الصورة الفنية التي يعبر بها والعارف، عيا يسميه المتصوفة بـ والمــواجد، بــل يهمنا مضمــونها، أعني الأفكار والنــظريّات التي تصـــدر عنها ونــوع الاستدلال الذي ينتجها أو يبررها. والعرفان، بالتعريف، هو المعرفة وليس الفن.

أما الملاحظة الثالثة والأخيرة فتتعلق بطريقة تعاملنا مع الأدبيات العرفانيـة في الإسلام.

لقد تَحْوَرُنَا الفكر العرفاني في الإسلام حول قضايا معينة نعتبرها القضايـا الأساس من النـاحية الايبستيم ولوجية أي القضايا التي تؤمس العرفان كنظام معرفي، وقد فصلنا فيها بين ما ينتمي إلى المنهج وبين ما ينتمي إلى الرؤية مع العلم أن هـذا الفصل إجـراء منهجي أكثر منـه شيئًا آخر. فالتداخل بين المنهج والرؤية واقعة أساسية في كمل نظام معرفي، وهي أكثر جـلاء في العرفان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حرصنا أكثر على ابراز الثوب الإسلامي (الديني والسياسي) الذي ألبسه العرفانيون الإسلاميون لعرفانياتهم، ويعبارة أخرى أكَّدنا على الكيفيــة التي وظَّفَ بها العرفانيون الإصلاميون النصوص الإسلامية لخدمة اتحاهـاتهم المذهبيــة الدينيــة من جهة، والكيفية التي وظفوا بها الموروث العرفاني القديم لخدمة ميولاتهم السياسية والمذهبية داخل الدائرة الاسلامية من جهة أخرى. وأخيراً، وليس آخراً، حرصنا أشد الحرص على عَين إثارة الحساسية الطائفية فخففنا من النقد إلى أدنى درجة ممكنة بالنسبة للمذاهب التي ما زالت تعتنفها بصورة أو أخرى هذه الطائفة أو تلك من الطوائف الدينية في الوطن العربي. أما عندما يتعلق الأمر بافراد لا يشير التعامل النقدي معهم أية حساسية طاثفية في الظرف الراهن فقد تصرُّفنا بدون قيود إلا قيود النقد العلمي الموضوعي، وهذا راجع إلى أننا نعتبر ما خلَّفه هؤلاء الأفراد ملكاً للجميع وليس لطائفة أو جماعة دون أخرى. ومع هذا الحرص على تجنب إثارة الحساسية الطائفية فإنسا لا نستطيع أن ونبرىء، أنفسنا في أعين من يصدر عن تفكير طائفي. ذلك لأن من يميش في مجتمع عبر طائفي لا يستطيع أن يتوقع جميع ردود الفعل التي قد تصدر عن يعيش في عجمم طاتفي.

# الفصّ الأوّل الفصّ الأوّل الفصّ الفصّ الفصّ الفصّ الفصّ المُثّرة الشَّطِيّع »

-1-

يحتـل الزوج الـظاهر/البماطن في الحقل المعرفي العرفاني، داخـل الثقـافـة العربيـة الاسلامية، موقعاً يماثل ذات الموقع الذي يمتله الزوج اللفظ/المعني في الحقل المعرفي البيـاني، داخل نفس الثقافة. وإذا كانت التيارات العرفانية في جميع الثقافات توظف هـذا الزوج الظاهر/الباطن في تشييد رؤيتها للعالم وطريقة تعاملها مم أشيائه، فإن التيمارات العرفانية في الثقافة العربية الإسلامية قبد وظفت هذا النزوج بصورة مضاعفة: لقبد نبنَّت العرفانيات الإسلامية الموروث العرفاني المنحدر إليها من العصر الهيلينستي والفلسفة الدينية الهرمسية منها خاصة، وعملت على قراءة النصوص الدينية البيانية الإسلامية على ضوئها، بمعنى أنها اجتهدت في جعل وظاهر، همذه النصوص يتضمن الموروث العرفاني كـ وباطن، أي بـوصفه والحقيقة؛ المقصودة، من جهة، ومن جهة أخرى، فلم كانت النيارات العرضانية الإسلامية ذات علاقة عضوية بالسياسة \_ إما دخلت العرفان من باب السياسة كالشيعة، وإما دخلت السياسة، أو ارتبطت معها بعلاقة ما، من باب العرفان كالحركات الصوفية - فإنها قد عملت، في كلتا الحالتين، على توظيف «الباطن» على الصعيدين العقدي المذهبي والسياسي التنظيمي، وذلك بالمهائلة بين هياكلها التنظيمية، سياسية كانت أو دينيـة طرقيـة، وبين البنيـة الميتافيزيقية العامة التي نسجت عليها العىرفانيـات القديمـة، والهرمسيـة منها خـاصـة، رؤيتهـا الكونية، أعنى تصمورها للصلاقة بين الله والعالم والإنسان. وإذا أضفنا إلى هذا وذاك لجوء العرفانيين الإسلاميين من شبعة ومتصوفة إلى اعتباد الإشارة والرمز في خطابهم في التعامــل مع والعامة، ١٥)، إما وتَقِيَّة، أي اتَّقاء لردود فعل وأصحاب الظاهر، و وأهل الرسوم، من الفقهاء

<sup>(</sup>١) العامة في اصطلاح العوقانين تشمل كل من ليس عرفانياً. بل ان كل فرقة عرفانية تعتبر غبرها من العامة حتى ولو كان ينتمي للى فرق عرفانية أخرى. هذا ونبه إلى أننا ستطلق لفظ االعرفانيه على كل من يقوك≃

وغيرهم من ذوي السلطة في المجتمع، ولهما كجزء من استراتيجية الدعوة التي تعتمله والسرية، والابيام بامتلاك الأسرار... إذا أضفنا هذا إلى منا تقدم ادركنا كيف أن الزوج ظاهر/باطن سيوظف من طرف الموافاتيات الإسلامية عمل ثلاثة مستويات: مستوى تناويل الحطاب ومستوى انتناجه ومستوى التنظيم الجماعي، السيامي والمطائفي الطوقي. ويما أن بحثنا يتناول الجانب المعرفي، دون الجانب السيامي والاجتماعي، فإننا سنّعني هنا بالمستويين الاول والثاني وحدهما.

لنبدأ اذن بالمستوى الأول، ولتتساءل، بـادىء ذي بـد، كيف يؤسس العـرفـاتيـون الإسلاميون توظيفهم للزوج الظاهر/الياطن في تأويل الحطاب، الحطاب القرآني أساسـأ؟

لعل عما سهل مهمة الاتجاهات العرفانية في الإسلام أنها وجدلت المفاهيم والعرفانية الأولية والأساسية مثل الظاهر، الباطن، التنزيل، التأويل، القلب. . . الغ، مستعملة في النصوص اللينية الإسلامية بصورة بيائية ومشترحة، اي بدون تحديد قبل تماشها، عا بحلما قابلة ، بيلة الدرجة أو تلك، لان توظف توظيفاً حرفانياً وباطنياً»، بل إن بعضى جعلها قابلة ، بيلة الدرجة أو تلك، لان توظف توظيفاً حرفانياً وباطنياً»، بل إن بعضى الاستعيلات البيائية فلد المفاهم أوشاله الواردة في النص الديني الأساسي، القرآن، تقري كل في ميول عرفائية بقرادتها قرادة تخدم أغراضه العرفائية الصرف، وهكذا، فبالإضافة إلى الأيات التي ورد فيها الزوج ظاهر باباطن كدائين متقابلين أو متعارضين مثل قوله تصالى: (لايات التي ورد فيها الزوج ظاهر باباطن كدائين متقابلين أو متعارضين مثل قوله تصالى: (١٠)، هناك آية استهوى لفظها العرفائين الاسلامين واعتبروها ذات مضمون عرفائي صريح، عده الآية مي قوله تمالى عن نفسه: أهو الأول والأجر والظاهر والباطني (المديدات كالموافق بيلا الإرتباك، ويقدد ما ارتبك البيانيون في تفسيرها، وقد فضل بعضهم، نتيجة هذا الارتباك، اعتبار الأفاظ الأربمة والأول، والأخرى، والشاهرية، والباطن، من أسياء الله الحسنى، اعتبار ألافاظ الأربمة والأول، ولاية أعلى حديث نبوى بوراية أى هريزة».

وكها وجد العرفائيون الإسلاميون في الزوج الظاهر/الباطن الوارد في الشرآن ما يـدعم اتجاههم ـ من وجهة نظرهم على الأقل ـ وجدوا كذلك في الزوج التنزيـل/الثاويـل ما فسـح المجال أمامهم للتمييز في النص القرآني بين مستويين مستوى الدلالة الملفوية التي طابقوا بيتها وبين والظاهره ومستوى الدلالة الاشارية أو الرمزية التي طابقوا بينها وبين والباطن، ومع أنّ لفظي وتنزيـل، و وتأويـل، لم يردا في القرآن متقابلين في صيفة زوج، اذ ورد كل منهـا على حدة، فإنّ السياق الذي استمملا فيه يسمح بإقامة تغابل بينها ـ لمن يرغب في ذلك ـ من نوح

<sup>=</sup> بالباطن من متصونة وشيعة وفلاسفة اشراقيين. أما لفظ والعارف؛ فسنخص بـه المتصوف، وهــو لقب يطلقــه المتصوفة عل أنضــهم. أما الشيمة فيخصون أنقسهم واتباعهم باسم والمؤمنين.

<sup>(</sup>٢) ينص الحديث الذكور على أن فله تسعة وتسعين أسباً. انظر مثلًا: أبو حامد عمد بن عمد الغزالي، للقصد الاسمى في شرح أسباه الله الحسنى (الدار البيضاء: دار الطباحة الحديثة) [د. ت. ].

التقابل الذي نجده في الزوج ظاهر/باطن، بـل وموازِ لـه ومطابق: لقـد ورد لفظ «تنزيـل، مِنْ وَنَا بِالقِرْآنِ، مثله مثل لفظ وتأويل، في أكثر من آية. من ذلك قوله تعمالي: ﴿إِنَّا نَحَنَ سَرَلنا عليك القرآن تنزيلاكه (الإنسان: ٣٣) وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لِنتزيل رَبِّ الْعَلَانِ. نَرْلُ بِهُ الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين) (الشعراء: ١٩٢ - ١٩٤) من جهة، وقوله من جهة أحري: ﴿بل كَلُّنُوا عِمَا لَم يُعِطُوا بِعلْمِهِ وَلَّا يَأْتِهِم تَأْوِيلُهِ، كَذَلك كَذَّبِ الذين من قبلهم ﴾ (يونس: ٣٩)، وأيضاً: ﴿هَل ينظرون إلاُّ تأويله، يوم يأتي تأويله يقول اللين نسوهُ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. . ﴾ (الأعراف: ٥٣). أضف إلى ذلك الآية الشهيرة التي تقرّر وجود المتشابه في القرآن، إلى جمانب المحكم، وتطرح مسألة التأويل طرحاً اختلف في فهمه المفسّرون البيانيون أنفسهم نظراً لاحتمال السياق أكثر من معنى . هذه الآية هي قوله تعالى: ﴿هـو اللَّي أَنـوْل عليك الكتـك منه آيـات محكمات هنَّ أمَّ الكتاب وأخر متشابهات فأمَّا الذين في قلوبهم زَّيْمٌ فيَتَّبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنة وابتفاء تـأويله وما يعلم تأويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنًا به كل من عنـد ربثًا، ومـا يذَكَّـر الا أولو الألبـاب﴾ (أل عمران: ٧). وإذا أضفنا إلى ما تقدم الآيات التي ورد فيها لفظ والتأويل، بمعنى تأويل الأحلام مثل قوله تعالى محاطباً النبي يوسف: ﴿وَكُلْلُكُ يُحِبِكُ رَبِّكُ وَيَعْلَمُكُ مِنْ تَاوِيلُ الأحاديث﴾ (يوسف: ٦) وقوله على لسان يوسف نفسه: ﴿وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل﴾ (يموسف: ١٠٠). . . الخ، أدركنا أيّ بـاب يمكن أن ينفتح أسام الإغراءات العـرفانيـة من خلال لفظ والتأويل، الوارد في القرآن.

من هنا ذلك التقابل الذي شغل البيانين أنفسهم، التقابل بين والتفسير» و والتأويل». وإذا كنان العرفمائيون قبد وسُموا المسافة التي تفصل بين المفهومين فربطوا والتفسير» بـ والظاهر»، و والتأويل» بـ والباطن»، بللعني العرفاني للكلمتين، فإنّ البيانين قد عملوا على تضييق تلك المسافة و وتطويق، ذلك التقابل، وذلك بجعل والتفسير، يتناول الألفاظ وجعل

<sup>(</sup>٣) يطابق المرفانيون الاصلاموون هما بين المحكم وبين الباطن من جهة، وبين المشابه وبين الظاهر من جهة وبين المشابه وبين الظاهر من جهة المين المراجع أن المساجة أن المقامة إلى المتحدة المساجة أن المقامة الما المتحدة المساجة أن المراجة أن الأون المتحدة المساجة أن المراجة أن الأون المتحدة المساجة أن المراجة أن الأون المتحدة المتحدة عباراتها وصداحم بعلمون تحايله أي معناء ألما ومتشابهات فهي التي عمل اكثر من معنى واكن يتحده مشاها برحما إلى المحكدات التي مي دأصل الكتاب، فقوله تمان الإمراجة أن المساجة أن المحكدات التي مي دأصل الكتاب، فقوله تمان المساجة والمساجة المتحدة المساجة أن وحمل المساجة المساجة أن المساجة المساجة أن وحمل المساجة أن المساجة المساجة أن المساجة المساجة أن وحمل المساجة المساجة أن المساجة المساجة أن المساجة أنهم المساجة المساجة أنهم المساجة المساجة أنهم المساجة أنهم المساجة أنهم المساجة أنهم المساجة أنهم المساجة أنهم المس

والتناويل، يتناول المحنى العام للعبارة تارة، وبريط الأول بالمعنى اللفتوي الحقيقي وربط الثاني بالمعنى المجازي تارة أخرى، مع اشتراطهم في نقل اللفظ من معناه اللفظ». وهذا يعني أن التناويل أخر بجازي بجتمله، وجود قرينة أو دليل ولولاه لما ترك ظاهر اللفظ». وهذا يعني أن التناويل عندهم غير مسموح به إلا مع وجود قرينة، لفظية أو معنوية، تمنع الأخذ بالظاهر، وفي ذات الوقت تعين المعنى المقصود أو تقود إليه. وقد رأينا قبل» كيف حبوس المعترلة، قبل الأضعة وأكثر منهم على تقنين التناويل وضبطه إذ اشترطوا فيه المواضفة، فالمجاز عندهم لا يعني يكون من وضم المجازة، وبالتللي في والتناويل، عندهم لا يعني يكون من نقل اللفظ من معناه اللغوي الأصلي إلى المعنى الذي اعتدادت العرب أن تصرف إليه أكثر من نقل اللفظ من معناه اللغوي الأصلي إلى المعنى الذي اعتدادت العرب أن تصرف إليه ليناويل لكولمة المجازة حدود المجال للناويل لكافية البابي الأصل، وهذا بالفسط ما لم يكن يستسبعنه الموانيون الاسلاميون المذين الخطل المعرفي البياني الأصل. وهذا بالفسط ما لم يكن يستسبعنه الموانيون الاسلاميون المذين المناويل، عندتم يقوم أساساً على اختراق تلك الحدود والانتقال باللفظ إلى حقيل معرفي أكل الذي يعتبرونه والحقيقة، التي يشير إليها ظاهر اللفظ ال

على أن ورود الالفاظ المذكورة في القرآن واحتيال عبدارته للتأويل كائي كتاب دين واستماله أسلوباً بيانياً مفتوحاً يفري بالتياس أكثر من معنى لعبارة واحدة، كلّ ذلك لا يكفي وحده في تفسير ظاهرة التأويل العرفاني في الإسلام وانتشارها وتعدد مناحيها. بيل لا بدّ من اعتبار عواصل أخرى ربحا كان لهما المدور الاسامي في هذا المجال، وفي مقدمتها العامل السيمي. ذلك أنه من المعروف أن النيارات العرفانية التي ظهرت في الإسلام قد ارتبطت بالتشهية وأول من يرمس في الإسلام، كها بينا ذلك في المتنازع الأول من هذا الكتاب". فمنذ ظهور الفرق الكلامية عقب انهزام عليّ بن أبي طالب أمام معاوية في العربلام قدة أرجها سواء مع أمام معاوية في العربلام قدة أرجها سواء مع الملاحة المعافريين الإشراقين كابن عربي والسهدوروي، منذ ذلك الوقت والتداخل بين ألعرفان الشيعي والعرفان الهموفي قائم ومتجدد. أمّا وللنبع، الذي كانت جميع التيارات العرفانية في الإسلام تغرف منه فهو، كها أكدنا ذلك مراراً، الهرمسية الول.

وإذن فلقد كان هناك دافع سيامي ومادة جاهزة. وكيا وفر الدافع السياسي المبرد والحافز فلقد كان لمرونة المادة الجاهزة وطغيان الطابع التأليفي الانتقائي فيها ما سهل المهمة على العرفائين الإسلامين: مهمة النقل والنوظيف. هذا من جهمة، ومن جهة أحسري لا بد أن نضيف إلى ذلك وانفتاح، الخيطاب القرآني واتساع عباراته لأكثر من معنى. وتلك خياصية

<sup>(</sup>٤) القسم ١، الفصل ١، فقرة ٤.

 <sup>(</sup>٥) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العسوي، ١ (ببروت: دار المطليعة، ١٩٨٤)، الفصل ٩.

استثمرتها الفرق الإسلامية منذ البداية، إذ كان كل طرف يستدلّ عبلى صحة موقفه وفساد موقف الحصم بآيات من القرآن. وقد تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى ما يروى من أن عليا ابن أبي طالب نصح ابن عباس عندما بعثه لمضاوضة الحيوارج بأن لا يجتجّ عليهم بشيء من القرآن، وأن يعتمد في مجادلتهم على المسنّة وحدها، فقال له: و... ولا تحاجم بالقرآن فإنه فو وجود، ولكن خاطهم بالمستّة».

وإذا كان هذا الخبر يهرز تمسك على بن أبي طالب بالسنة وإعراضه عن توظيف القرآن لموظيةً سياسياً سجالياً فإن المرويات العرفانية، والشيعية منها خاصة، تجعل منه المختص بالتالي المؤسس الأول للعرفانية في الإسلام. وبخصوص هذا المهانب، هناك بالإضافة إلى ما ينسب إليه من خطب ذات مضمون هوسمي واضح، كالحطبة التي تتقدّم مواد كتاب ونهج البلاغة، الذي ينسب إليه ما جمع فيه من أقوال وخطب والتي تتحدث عن وابتداء خلق السهاء والأرض وخلق أدم الله، عناك مرويات أخرى تخر بها الأديبات الشيعية والصوفية تنسب إلى علي بن أبي طالب القول بأن القرآن ظاهر وياطن ويُعلى المنافقة للرجمية في هذا الشأن. من ذلك ما ينسب إليه من أنه قال: وما من إنية ترآنية الا وها أدينا منان القرآن والم وياطن، وقد عرف مدة القولة رواجاً كبيراً سواء عند المنافقة من ظاهره، وأكثر من ذلك عابم المد الغزالي يستشهد بهذه إلى أنه أنه كان ينبه إلى أنه ويا أن كان ينبه إلى أنه ويا أن طاء مؤمل منا حديثاً نبوياً، وإن كان ينبه إلى أنه ويا أن هان على مؤمق على مؤ

ولم يكن المتصوفة أقبل توظيفاً لمثل هذه المرويات عن علي بن أبي طالب من الشيعة النصمه. وهكذا فالعميد الأول لما يسمى به والتصوف السنيء، الحارث المحاسبي، يتبنى تلك القولة، وإن كان يقف باستبادها عند عبدالله بن مسمود ويشرحها شرحاً يخدم في آن واحد المرفان الصوفي والموقف السني ضد الغلاة من الشيعة. يقول ويروي عن أبي الاحوص عن عبدالله الكرفان الصوفي والمؤقف السني ضد الغلاة من المشيعة. يقول ويروي عن أبي الاحوص عن فتلايم بالطب تتاليم في مناسبي، أنما خاهرها غلامهما، وأن مطلع فعجوازة حدما بالغلو والتمتري الفيمها، وأن مطلع فعجوازة حدما بالغلو والتمتري والمجول القولة المذكورة منسوبة إلى عملي بن أبي طالب بالشرح المؤوق بها، كما يربعة معادن ظاهر وباطن وحد وسطلع.

 <sup>(</sup>٢) جلال الدين عبدالرحن السيوطي، الاتتراح في علم أصول النحو ([حيدوآباد الـدكن: مطبعة دار المارف النظامية ١٤٣٠])، ج ١، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) الشريف الرفني، تهيج البلاخة، شرح. محمد عبله (بدروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، [د. ت.])، وهو مجموع ما اختاره الشريف المرضي من كلام علي بن أبي طالب، وكشير من هذا المجموع مطمون في صحة نسبته إلى على.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٤.

 <sup>(</sup>٩) أبو حامد عصد بن عمد الغزلي، مشكاة الأنوار، تحقيق أبو العلا العقيفي (القاهرة: المدار القومية
 للطاعة والشعر ١٩٦٤)، ص ٣٣.

فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم والحد اسكام الحلال والحرام، والطلع هو مراد الله تعالى من العبد جاه "". أما ابن عربي الذي ذهب بالموفاتية الصوفية في الإسلام إلى أبعد مدى فإنه يورى هذه القولة كحديث نبوي ويزعم أنه تلقى من النبي بطريق والكشف، معناها. يقول: وقال النبي: ما نزل من القرآن انية الارفيا ظهر وطان ولكل حرف حد وعظامه. ثم يضيف: ووفهت منه - أي من النبي - ان الظهر هر الضمير، والبطن مو التاويل، والحد هو ما يتناهى إليه الفهم من معني الكلام، والملطع ما بعمد إليه تم فيلام على شهود الملك العلام "ال

وبالإضافة إلى هذا الحديث يؤسس العوقانيون في الإسلام تأويلاتهم الباطنية، تأسيساً وشرعياً»، باعتبياد أحاديث أخرى منسوبة إلى النبي وإلى الأثيمة الشيعة الكبار وإلى بعض الصحابة، مثل ما ينسبونه إلى النبي من أنه قال: وإن للقرآن ظهراً ويطناً وبلحلته بطن إلى سبعة المسجدة (بالمؤازة مع سبع سهاوات وسبعة أرضين للذكورة في القرآن). ومن ذلك أيضاً ما ينسب إلى جعفر الصادق، الاسام الشيعي الأكبر، من أنه قال: وإن في كتاب الله أمرواً أربعة الداوت والبرات المؤمر والإنبارات للخواض واللطائف للإلياء والحقائق الداولية والحقائق من وسول الله صلى الله وسلم وماتين، فاما أحدهما فيسم أن أبي هريرة أنه قال: وخفظت من وسول الله صلى الله عبال مثل الله المؤمدة على يوى عن أبي طبيعة على منها مثل الله يعالم المؤمدة على المؤمدة الله على المؤمدة الله عبال المؤمدة المؤمدة الله عبال المؤمدة ا

وكان من الطبيعي، مع انتشار التيارات العرفائية في الإسلام وتراكم أدبياتها، الشيعية منها والصوفية، أن يتطور الأمر إلى تجاوز جرد إقامة التقابل بين الظاهر والباطن على مستوى النص القرآني، إلى التمييز تمييزاً حاسياً بين وعلم المظاهر، و دعلم الباطني، يقول أبو نصر المراج المطوسي، وهو من أوائل المؤلفين في تماريخ التصوف في الإسلام: وإن العالم ظاهر وباطن، رهو علم النريمة الذي يدل وبدعل الأعالم المائمة فكامال القائمة والباطنة، والأعبال الظاهرة والمائمة. والأعبال الظاهرة كأعبال المؤلفين في العداد والأحوال من الاعمال المباطنة فكامال القائمة وبيد... ولما تعالى عالم عمل ويقد وبيان ويقم وحقيقة ووجد... فإذا قلنا: علم الباطن إذنا بلك علم

 <sup>(</sup>١٠) أبو هـدالرحمان السلمي، حقائق القضير، ص ٣، غطوط نشر علي زيمور تفسير الصادق المدرج
 فسنه، ق: عل زيمور، التضير العموني للقرآن (بيروت: دار الأندلس، ١٩٧٩)، ص ٣.

ويعتبر كتاب السلمي المتوفى سنة ٤٧٣ هـ أول كتاب في التفسير الصولي للقرآن، جمع فيه تفسير آيات متخرقة بعضه منسوب لأبي العباس بن عطاء المتحوق سنة ٣٠٩ هـ وبعضهما منسوب إلى جعفر الصادق بـالاضافـة إلى أقوال ذكر أنه سمعها من الصوفية في التفسير.

<sup>(</sup>١١) عمي الدين ابن حربي، تفسير ابن حربي (القاهرة: مطبعة بولائق، ١٨٦٦)، ج١، ص ٢. هما والشك في صحة نسبة هذا التفسير إلى ابن عربي لإيضير في شيء هذا الذي نظناء عنه ضحي الدين ابن عربي يؤكد في كتابه الأشهر، الفتوحات المكمة (بربرت: دار صافر، [د. ت.])، أنه يتلقى الحديث عن النبي عن طريق الكشف وبشرح كيفة ذلك كما سنرى في فقرة قلعدة. (١٣) السلمي، خطائق التفسير، المقلمة.

أميال الباطن التي مي الجارحة الباطنة وهي القلب، وأما إذا قائنا: علم الظاهر أشرنا إلى علم الأعمال النظاهرة التي هم الجارحة الباطنة وهي القلب، وأما إذا قائنا: علم الظاهر أشرنا إلى علم الأعمال والمنافذة بالمنافذة وبالمنافذة والمائنة والمنافذة المنافذة بنائية الظاهرة ما أنم المناطقة ما أنمه المنافذة بما أنهم المنافذة بنائية الظاهر من المنافذة بما أن النظاهر، وقد قال المنافذة بنائية والشاهر، والمنافذة بما أن المنافذة بما أن المنافذة بما أن المنافذة بنائية والمنافذة بما المنافذة بما أن المنافذة بالمنافذة المنافذة بالمنافذة المنافذة بالمنافذة بال

- Y.

وهنا تصل إلى ذلك التصييف الذي أقلق الفقهاء كثيراً، تصنيف الدين إلى شريعة وحقيقة، وهو تصنيف الدين إلى شريعة الإصلام. وفي هذا الإصلام. وفي هذا التباول السوفانية في الإصلام. وفي هذا التباول السوفانية في الإصلام. وفي هذا الإصلام. وفي هذا الإصلام. وفي هذا الإصلام عافي المدي المتصوف المشهور المتوفى سنة ٣٠٠ هـ رسم الشريعة أي العبادات المقررة من فرائض وسنن. أنا وما بأيدي الخلائق، هنا همي في مقابل مناع الدنيا، وعيز الشبلي المتوفى سنة ٣٣٠ هـ بين ولسان العلم، وهو وما تأدى الينا بواصطلة عن ما جدي المتحدوف مباشرة بـ والكشف»، أي دون واساحة ودون أن يقصد إليه طريق، أي ما ويثلقاه، وقلهم المالية على رويم المتوفى سنة ٣٠٣ هـ قوله: (إن كل الحاق لمتداء على الرسوم والمبادات الشرعية المروقة) وفعد مدالسلام الاسرم والمبادات الشرعية المروقة) وقعده مدالسلام المبادات الشرعية المروقة) وقعده مدالمالة (= المتصوفة) على المقائل، وطالب الخان كلهم بدخية الروع ومداومة المدنى، فنن قعد معم وخالفهم في شيء عيمتقدره بنرع اله فرو الإنافان من الهيه؟.

وقد ذهب بعض المتصوفة إلى التصريح بما تنطوي عليه هذه العبارات من الاستصغار

<sup>(</sup>١٣) أبو نصر السراج الطوبي، اللمع، تحقيق عبدالحليم محمود وطه عبدالقادر (بضداد: مطبعة المني، القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٤٠)، ص٣٤.

<sup>(</sup>١٤) عبدالكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروث: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>۱۵) الطومي، المعدر نقسه، ص ٤٣. (۱٦) القشري، المعدر نقسه، ص ٢٠ - ٢١.

من شأن والشريعة، أمام والحقيقة،، فقالوا إن الشريعة إنما وضعت للعامَّة من الناس أصحاب الظاهر، أما المتصوَّفة المستغلون بـ «علم الباطن» والمنقطعون إلى طلب والحقيقة، أي إلى طلب والاتصال؛ مع الله فيانهم معقَّون من رسوم العبادات، من وضوء وصلاة الـخ، بدعوى أنها تشغلهم عن الانقطاع إلى الله. فالعبادات الشرعية انما هدفها توجيه الناس إلى الله في أوقات معينة محدودة بينها المتصوف متجه إلى الله في كل وقت، بل هــو يسعى أن يكون وقته كله مع الله ، حتى ان مصطلح «الوقت، عندهم هو «ما يصادفهم من تصريف الحق (الله) لهم دون ما يختارون لأنفسهم. ويقولون فلان بحكم الوقت أي مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار لهء. ويضيف القشيري مستدركاً: ووهذا فيها ليس فه تعلل عليهم فيه أمر أو اقتضاء بحق شرع ١٧٥، وهذا الاستندراك مفهوم من طرف رجل كالقشيري النذي كان من أبرز المدافعين عن التصوف والمتصوفة في الأوساط السنية والذي كرس كل جهده لنفي النهم الموجهة اليهم، خاصة تهمـة استصغـار العبادات والتجـاوز عنها، كالمذين بحكي عنهم ابن الجـوزي، الذي كــان من ألــدّ أعدائهم المتأخوين، من أن منهم من وداموا على الرياضة ملة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نيالي الأن ما عملنا، وإنما الأوامر والنواهي رسوم للموام ولـو تجوهـروا لسقطت عنهم. قـالوا: وحــاصـل النبـوة ترجع إلى الحكمة والمصلحة، والمراد منها ضبط الصوام، ولسنا من العوام فندخل في حجر التكليف لأنَّا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة ١١٨٠. وإذا كان ابن الجوزي يرى ان هذا مظهر من مظاهر وتلبيس إبليس، على المتصوفة، فإن دعوى والتجوهر، هذه، وما يبنى عليها من القـول بالتحلل من التكـاليف الشرعية ، يذكِّرنا بدعوى مماثلة مبق أن أبرزناها في مدخل هذا القسم قبال بها بعض المتهرمسين من متصوفة ما قبل الإسلام عما يبدل على أنَّ مصدر الفكرة مصدر هرمسي، أي أنها جزء من التراث الهرمسي الصوفي ككل.

ويطبيعة الحال، كان لا بد أن تثير مثل هذه الأقوال ردود فعل عنيفة من جانب الفقهاء فكانت تهمة «الباطني» تعني العداء الصريح للدين، وبالتالي للدولة ونظام المجتمع، الشيء الذي يعرض من تلسق به هذه النهمة، إن حقاً أو باطلاً، فيشك السلطة به، سلطة المدولة والفقهاء، وأيضاً سلطة الجمهور والشارع. ومن هنا حرص «أصحاب الحقيقة» من المتصوفة وأهل «الباطن» من الشيعة على شجب مثل تلك الدّصارى وتأكيد القول \_ تقيّة أو إعتقاداً \_ بضرورة الأخذ بالجانين معاً، الظاهر والباطن، أو الشريعة والحقيقة، باعتبار أن كلاً منها يؤسس الأخو ويكمله.

وهكذا يؤكد إخوان الصفا في رسائلهم ـ وهي من المؤلفات الإسماعيلية الأولى<sup>٢١١)</sup> عـلى ضرورة الأخذ بالشريعة والحقيقة معاً، لأن ومن أتبل عل ظاهر الشريعة دون باطنها كـان ذا جسم بغير روح، ناقص الآلة، فلا يزال مستخدماً في الشريعة مقارناً للطبيعة حتى يكتسب روحاً كاملة ونعمة شاملة ترفعه

<sup>(</sup>۱۷) المصدر نفسه، ص ۳۱.

 <sup>(</sup>١٨) أبو الفرج بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، تلبيس ابليس (القاهرة: ادارة الطباعة المديرية)
 ١٩٢٨)، ص ١٣٦٧.

<sup>(</sup>١٩) الجابري، تكوين العقل العربي، الجزء ١، الفصل ١٠، ص ٢٣١.

إلى الساوات العالمي والروحانيات السامية. ومن كان مقبلاً على العلوم الحقيقية والأراء العقلية وهو متضافل عن إقامة الظراهر الشرعية والسنن والتكافيف فهو فرد روح شرات من جسدها وفارفت كدوتها الساهرة لمورضاء فيضرة ماشاه "". ومعنى هذا أن المقيد بالتكافيف الشرعية واجب في ودور السنم. أما في العرب المستم. أما في احدر عن الكرب عن المستمى الم

أمّا قبل قبل ه القائم، هذا، فمن الضروري عندهم أداء الواجبات الشرعة لأنّ عليها ليتوقف وحفظ الاخلاق الكركة، يقول أبر يعقوب السجستاني، وهو من أواثل كبار الفلاسفة الأسلمية ويتوقف وحفظ الاخلال أن يقل كبار الفلاسفة التربية المسلمية عن نفسها حالين: احداما المقائل أن يقول أبر كانت عبادة الله تعالى من جهة الشريعة وأجباً، ثم كانت الشريعة وقب على المنابع الم

وكيا كان حرص الفلاسفة الإسباعيليين على نفي تهمة والاستغناء عن الشريعة بالحقيقة عنهم شليداً، كان حرص المتصوفة على نفي نفس التهمة عنهم أشد، ويالخصوص الفترة التي كانوا يعملون فيها على إضفاء المشروعية اللينية، بل المشروعية السنية، على طي الفترة التي كانوا يعملون فيها على إضفاء المشروعية والحقيقة، في اصطلاح العصوفية:

 <sup>(</sup>٢٠) إخوان الصفاء الرسالة الجامعة: لاخوان الصفا وخلان الموقاء، تحقيق جبل صليبا ([د. م.]: مطبعة الجامعة السورية، [د. ت.]»، ج ١١ ص ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٢١) أبو يعقوب السجستان، الهات النبوات (بيروت: دار الشرق، ١٩٨٢)، مس ١٩٧٧. والمقصود في الأرق، ١٩٨٢)، من ١٩٧٧. والمقصود في الآية للذكورة بد والأسمار والأسكام المسابقة المسابقة والأسكام المسابقة في كانت مقرومة على بني المراقل والتي أعضى الله منها للسلمين، والقصيدي إلا إنه للذكورة يعدو على المنبي تجون الذي عمدان من بني اسرائيل. أما السجستاني، والاساعيلة عموماً، فيرى أنه كما أعنى الذي عمد (ص) أمت من بعض الكالم المائمة التي كان الله قد فرضها على الأمم السابقة بواسطة أنسائهم سيعمل والشائم، على رضح بيشن التكاليف الشائمة على أنه عمد.

<sup>(</sup>٢٢) للصدر نفسه، ص ٦٥. هذا ونهم إلى أن المائلة التي يفيمها السجستاني هنا بين الأحوال الثلاثة في الطب (٢٣) الطب (ح المال الجدياني) والاحوال الثلاثة في الشريعة (حمالم الدين) ليست مجرد قضية عمارضة أو مجرد وسيلة للبرهان، وسائنالي فهي منهجهم المفضل وقد جعلوا منها نظرية عامة في فلمنعهم هي نظرية الثال والمثول وسنشرحها في ما يعد.

والشربية أمر بالتزام الديودية والحقيقة مشاهسة الديريية، ثم يضيف مباشرة: وفكل شريعة غير مؤيلة بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير مقبلة بالشربية فغير عصول. فالشربية جاست بحكافيا الحقاق، والحقيقة أميور لما تقو والحقيقة المتوردة والشربية فيام بما أمر، والحقيقة شهود لما تقفى ووقده, واضعى والطهوسة، ويتكلم بالمحرفة إلى المتحرفة بالمحرفة إلى المتحرفة بالمحرفة إلى المتحرفة بالمحرفة إلى المتحرفة بالمحرفة المحرفة بالمتحرفة بالمتحرفة والمتحرفة بالمتحرفة في المتحرفة بالمحرفة بالمتحرفة بالمتحرف

وعسل الرغم من هذه التأكيدات فإنّ صا يسميه العرفانيون الإسلاميون، من شيعة ومتصوّفة، بدوالحقيقة ينظل عندهم في مقام أسمى من والشريعة، بل إن الأخدل بوالظاهرة عندهم، جيماً، لا يكفي لكي يكون الإنسان ومؤمناًه حقيقاً بل لا بد من الأخد بوالظاهرة عندهم، جيماً، لا يكفي لكي يكون الإنسان ومؤمناًه حقيقاً بل لا بد من الأخد بدوالباطنة، وإلا يقي المرة ومسلمة فقط، نجمل معه ترجما من والشرك الحقيء. وهكذا فالمنتجة، من واثني حكم الإسلام، الذي يحصّن من القتل ويعصم من دفع الجزيقة، أي يعفي صاحبه من أن تطبق عليه الاحكام التي يجب تعليقها شرعاً على غير المسلمين، كالقتل بالنسبة لليهود والتصارى. أما والإيانات وهمو أعمل معربة من بجره والإيانات وهمو أعمل معربة من بجره والإيانات وهمو أعمل معربة من بجره والباطن، أي الاعتقاد في الأكمة والعمل بتعاليمهم والمام بتعاليمهم وتعاليم من مرتبة الإمام أزداد إيانا بعد إيمان من مرتبة الإمام أزداد إيانا بعد إيمان من مرتبة الإمام من المحجويين عن فهم القرآن: ومن نظر إلى تول مضر يسكن إلى عام الظاهر، أو برجم إلى مقاد، أو علمهم، مؤونون على ما تقر في وعفوله ثم يضيف: دوغؤلا مشروكن بمقوله مردورن إلى ما يقد في الداخلة في الشروية، والمؤون على ما تقر في وعفوله ثم يضيف: دوغؤلا مشروكن بمقوله مردورن إلى ما يقد في الداخلة المؤردة على الداخلة المؤرد المؤرن الشرف المؤردة على المؤرد المؤ

<sup>(</sup>٢٣) القشيري، الرسالة، ص ٤٣.

<sup>(</sup>٢٤) المبدر نفسه، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢٥) للصدر نفسه، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲۱) انظر مثلاً: القاضي الديان، أسلس التأويل، تحقيق عارف تامر (بديوت: دار التقافق، ١٩٦٠)، ص ٣٠. وهل الرغم من أن القاضي الديان من الشيعة الفاطعية الإسهاعيلية فإن ما يقرره في هذه المسالة هو نفس ما تقول به الشيعة الاثنا عثر بة.

<sup>(</sup>٢٧) أبر طالب محمد بن علي بن عطية المكي، قوت القلوب في معاملة للحبوب ووصف طريق المسريد =

ويعد فيا حقيقة هذه والحقيقة التي يجمل العرفانيون الإسلاميون من استلاكها والانخراط في سلك طلابها شرطاً في الإيمان وعنصراً ضرورياً لتصحيح الإسلام وتكميله؟ إنه وإن كالت وحقائزيه، أو وحقيقة، العرفانين لا تهنا في ذاتها فإن التمرف عليها ضروري لنا للتعرف على آلياتهم العقلية في إنتاجها، ويالتالي لكشف الفطاء عن ما يسمّونه والكشف، ويعتبرونه أعلى درجات المعرفة وأسمى مراتبها. لنستعرض إذن كخطوة أولى نماذج من التاويل العرفاني والشطح العموفي ثم لنسائل بعد ذلك هذه النهاذج ذاتها عن طبعة الفصل العقل المرفاني والشطح العموفي ثم لنسائل بعد ذلك هذه النهاذج ذاتها عن طبعة الفصل العقل المرفاني والتحويا

- 4 -

في المستوى الأول ينحو التأويل منحيُّ تشخيصياً، بمعنى أن الألفاظ، في هذه الآية القرآنية أو تلك، هذا الحديث النبوي أو ذاك، تصرّف مباشر إلى أشخاص معينين. من ذلك مشلًا تأويـل بعض رجال الشيعـة لقولـه تعالى: ﴿مرج البحرين يلتفيـان. بينها بـرزخ لا يبغيـان. فبـلي الاء ربكيا تكذبان. يخرج منها اللؤلؤ والمرجان) (الرحمان: ١٩ ـ ٢٢). لقد أوَّلُوا والبحرين، عملي أنها عـلى بن أبي طالب، وفـاطمة زوجتـه بنت النبي. وأوَّلوا والـبرزخ، على أنـه النبي محمـد (ص) بمعنى أنه جسر يصل بين على ابن عمه وفاطمة ابنته. وأوَّلوا واللؤلؤ والمرجان، على أنها الحسن والحسين ابنا علىّ وفاطمة، بناء على أنه كيا يخرج اللؤلؤ والمرجان من والبحسوين، خرج الحسن والحسين من على وفاطمة. وهكذا يكون المعنى والباطن؛ للآيات المذكورة هو: أن الله جعل علياً وفاطمة يلتقيان بواسطة محمد (ص) ليكون من زواجهها الحسن والحسين. والهدف السياسي من هذا النوع من التأويل واضح، وهو «إثبات» أن القرآن يشير، أو ينص بطريق الرَّمز، على أنَّ الخلافة والإمامة بعد النبيُّ لعليَّ ونسله من فاطمة. وشبيه بهـذا ما يــروى عن جعفر الصادق، الإمام الشيعي السادس، من أنه فسر آية السور (سورة السور: آية ٣٥) كما يلي: والله نور السيارات والأرض، مثل نوره كمشكاة: فاطمة ابنة النبي. فيها مصباح، المصباح في زجاجة: الحَسن والحسين. الزجاجة كأنُّها كوكب دريّ: كأن فاطمة كوكب دريّ بـبن النساء. يـوقد من شُجـرة مباركـة زيتونة: من النبي ابراهيم عليه السلام، لا شرقية ولا هربية: لا يهودية ولا نصرانية. يكاد زيتهما يشيء ولو لم تمسمه نار: يكاد العلم يتفجّر منها. نور على نور: إمام منها بعـد إمام. يهـدى الله بنوره من يشماء: يدخله في نور ولايتهم ا<sup>(۲۸)</sup>.

إلى مقام التوحيد (القاهرة: ١٩٣٣)، ج ١، ص ١٩.

<sup>(</sup>٢٨) مصطفى كامل الشبيي، ألصلة بين التصوف والتشيع (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩)، ص ٤٤٤ ... ٤٣٥، نقلاً عن: تفسير على بن أدهم، ص ٤٥٦.

وإلى جانب هذا النوع من التأويل السياسي المباشر الذي يصرف معاني عبارات بعض الآيات وألفاظها إلى أشخاص معينين والذي نجده عند الشيعة، اثني عشرية وإسماعيلية، هناك نوع آخر من التأويل السيامي غير المباشر يصرف معاني الآيات لا إلى أشخاص بالذات بل إلى أصول المذهب، أصوله الإيديولوجية والتنظيمية. وهذا نجده عند الإسماعيلية خاصة، بل إن فلسفتهم (" قائمة كلّها على هذا النوع من التأويل الذي نقبس منه النموذج السالي كمثال: يقول أحمد حميد المدين الكرماتي أحد كبار الدعاة الفاطميين و وحجة العراقين وشيخ فلاسفة الإسماعيلية والمدوق سنة 11 \$ هـ، يقول في سياق حديثه عن والحروف العلوية التي هي كمان وجوده ومن كل شيء منها وكيف كمان وجوده وربلغة الفلاسفة : العقول السياوية وعددها وكيفية صدورها عن العقل الأول . . . )، ما نهه:

... وقا كان الذي مملّ الله عليه وآله قد أقامه الله تعالى هادياً فلباده إلى ما فيه مسلاحهم من العبادة بالعلم والدمل، وإلذه بملكوة فأكمله ليراغ شعث نقسهم بكداله . ويُسلّد على هجرتم عن طلب مصالحهم ونا ودنيا بالفساله . ويتحمّل عنهم، والقالمون مقامه (= الألممة) الثان الطلب في ذلك الذي يؤردهم ولا يكملون له بلواجم، فيد يهم مناهل التعلوم، عنه منه تعد تعلى عليهم وطولاً ورحة يهم، كما قال تعالى، وقول المؤين له بلواجم، فيد يهم مناهل التعلوم، عنه معروضات والنخل والمرزع غطاة أكله والريون والرئانان متشابها خولة ورحقاً، كذاواً على زفتكم أله ولا تتبوط حصاده ولا تسرفوا، إنه لا يجب المسرفين. ومن الأتعام خولة ورحقاً، كذاواً على زفتكم أله ولا تتبوط خطوات الشيطان، إنه لا يحب المسرفين. ومن الأتعام أقد إدبيد حدوداً له مناه أنه التأويل، تعلياً من الناطق (= الرسول) لتابيه (= الأثمة) أن التعالي سيحات المسرئ (في نظام المدعوة الاسماعيلية وهم الحلود المسفلية = الشعق ل السياوية)، ويتهم في دار يشمون المنطوع الألها، وظلك تولد، تعلى فوهر معروضاته، وبعنا من يعناج في وجوده الى غير يستذ إليه فيده لوجود الى غيرستند اليه، مثل وله: فوفهر معروضاته، وبعنا من يعناج في وجوده الى غير يستذ إليه فيده مثل قرائد، معروضات وادن موة مؤلا الحدود التي من الداملوع والعاديم ختافة فعنها ما يكون تمليداً علياً وألانه على أحدياً في زائم المناه والزرع خلفاةا ألكه، وأن تعلم الالسين" وموده إلى غربها إلى المسار» وموجها إلى زمانها إلى المناها والزرع خلفاةا ألكه، وأن تعلم الإساسين" وموده إلى غربها إلى المناسيس، ومودها إلى زمانها في المناهدات المناهدين المناهد المناهدين ومناهدا ومنات العالمين" وموده الى غربها والمناهد المناهدة والمناهد والنخص والزرع خلفاةا ألكة في أن تعلم الالسين" وموده إلى غربها إلى المناهدة والمناهدة والمناهد والمناهد والزرع خلفاةا ألكة وان تعلم الاساسين" وموده إلى غربها إلى المناهدة والمناهدة والمناء والمناهدة والمناه المناهدة والمناهدة والمناه المناهدة والمناهدة والمناهدة والمناهدة والمناه

 <sup>(</sup>٣٩) سنحلل آلية الفعل العقلي الذي تعتمد عليه هدام الانواع من التأويل في الفصل القادم من هدا.
 الكتاب.

<sup>(</sup>٣٠) الحدود جمح حد. وهو في المصطلح الاسياحيل: صاحب مرتبة، في سلسلة مراتب المقول السياوية (٣ الحدود العلوية) أو في سلسلة مراتب الدعامة الاسماعيليين (٣ الحدود السفلية)، من أعلاهم السذي يكون بجبوا الاحدام وهو والحجة؛ إلى الناهم الذي يقوم بالدعاية واستقطاب الاعتساء وسط الجمهور وهمو والمكاسرة. وكل حد من الحدود هو والتي المحد الذي تحت نهو مدال

<sup>(</sup>٣١) الأساس، في الاصطلاح الاساعيلي هو الوسمي وهمو أول الايمة في دور كل ناطق (= وسول) مثل على بن إلي طالب في دور دسول الاسلام، فهو أساس الايمة. ويرون أن لكل رسول من الرسل أساس تتسلسل بعده الايمة من نسله ومدهم سبعة، أولهم الاساس والترجم المتبر، وإلحا سعوا الرسول ناطقاً لأساس ينسطن بالتائيل، وأما التأميل فهمو من اختصاص الاساس والايمة. وواضح بأن والفرع، بالنسبة لـ والأساس، هو الاعام. ويحتمل أن يكون المقدود من والاساسين و والقرعين: الرسول ووصب والتي عمد وعلي بن إلي طالب) من جهة، والامان المستودع والمستقر (الحسن والعقد)، والمستودع هو كبر إندا الامام ويكرن عواضاً—

لنضف أخيراً نموذجاً آخر من التأويل الاسهاعيلي يصرف معني الآيات، هذه المرة، إلى فلسفه المستهدة المستهدات ا

وهكذا نرى أن نفس الآية التي أؤلت من قبل تأويلاً شبيعياً باطنياً بصرف معناها الى أشخاص معينين (= علي، فاطمة، الحسن، الحسين. ..) تؤول هنا تأويلاً باطنياً أيضاً بصرف معناها إلى تصوورات مينافيزيقية تتعلق بالآله المتعالى والمقل الكلي والنفس الكلية الخرف معناها إلى تصوورات مينافيزيقية تتعلق بالآله الشرف من الأنتقال من الأشخاص الدينين في عالم البشر

<sup>=</sup> بأسراد أبيه ولكنه لا تسلسل الامامة في ذرب. والمستقو يكون عارفاً عثل أنديه بأسرار الانام آبيه وتستقو الامامة لم نوت يه فوضها إلى من يختاره من أبناته ويمال إلى من يختاره من أبنائه أيضاً وتحكنا. ومرتبة المستسووع همي مرتبة المنبرة والرسالة، أما مرتبة المستقر فهي مرتبة الموصالية والامامة. ويعمم الاسياعيليون هذا عمل جميع الانهياء فالنبي إمراجيم حكاً أورث ابياء اسمحاق مرتبة الاستبداع وابت اساعيل مرتبة الاستوار.

<sup>(</sup>٣٢) الحجج جمع حجة، وهو الذي يكون بجوار الامام من الدعاة. انظر لاحقاً.

 <sup>(</sup>٣٣) أحمد حميد الدين الكرماني، واحمة العقال، تحقيق مصطفى غالب (بهروت: دار الاشغلس،
 ١٩٦٧ ، ص. ٢٣٧ - ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣٤) اخوان الصفاء الرسالة الجامعة: لاخوان الصفا وخلان الوقاء، ج ٢، ص ٣٩٣.

لى والأشخاص؛ المتنافزيفيين في عالم الألوهية، في التأويل الاسماعيلي، فهذا التأويل يعتمد كما رأينا في النموذج الذي نقلنا، عن الكرساني، وكما سنبين بتفصيل في الفصل القادم عمل الممثلة بين بنية التنظيم الديني الإسماعيلي وبنية عالم العقول السياوية.

على أنَّ صرف معنى الآية الواحلة إلى معانٍ متباينة غتلفة، اعتباداً على الماثلة بين بنية وأخرى لم يكن من عمل التأويل الشيعي وحمده، الاتني عشري منه والإسماعيلي، بل لقد كمانت تلك طريقة جميع الانجامات الصوفانية الإسلامية في والتأويل،، بما فيها المتصوفة والسنيون، فضلاً عن المتصوفة الاشراقين. وفيا يلي نماذج من والتأسير الصوفي، نقتسها من كتاب والطائف الإشارات، للقشري، صاحب الرسالة المشهورة، وهو أكمل تفسير صوفي سيّى المقرآن من وسنرى أنَّ هذا التفسير يعتمد ذات الآلية اللمعنية، آلية المياثلة التي تسمح بإعطاء دلالات متعدّدة لقس الآية. ولكن لتقف قبل ذلك، قليلة، مع مقدّمة الكتاب.

يقول القشيري في وخطية كتابه: والحسد لله الذي شرح قلوب أولياته بصرفاته، والوضح تهج
الحق بلافح برهانه أن أداد طريف، وأناح الإمسيرة لن أيض تحقيقه، وأنزل الفرفان هذى وتيهاناً على صفيه
عمد صل الله علم وصل أنه معجزة ويهاناً، وأردع صدور العلياء معرف ، وتأويه وأكرمهم بعلم قدمهم
وزرك ورزقهم الإيجان بمحكمه ومنشايه وناسخه ونسخه يوهد ورجاء، وأكرى الأصفياء من صاده بفهم ما
أردعه من لمالف أمراه والزراء الاستيصار على ضمته من دقيق إشاراته وخفي وسوزه بما لمرح لاسرادهم من
مكتونات، من تنزالو المهبر من من المزار الفيد من ما ما استر عن المؤلوم، ثم نطفوا على مراتهم والمسادهم،
والحلق بهد بهد بي بكرمهم، فهم به عن ناطفون، وعن لطائفة غيرون، وإليه يشيرون، وعنه
والحكم إليه إلى بهم ما يكرمهم، فهم به عن ناطفون، وعن لطائفة غيرون، وإليه يشيرون، وعنه

واضح أن القشيري بميّز منذ البداية بين ثلاث طبرق أو مناهج في المعرفية من جهة، وبين صنفين من الناس المؤهلين لفهم القرآن من جهة أخرى. هنـاك، من ناحيـة، العرفـان الذي وشرح ـ الله به قلوب أوليلاه، والبرهان الذي أوضح الله به ونهج الحق. . . لمن أراد طريقه، والمبيان الذي أنزل الله به القرآن هدى للناس ومعجزة للرصول. وهناك من نـاحية

<sup>(</sup>٣٥) لم نصرض منا الفسير الحروف المقاملة الوارة في اوائل بعض السرر و لا تضمير البسملة ، لا عند الشميري و لا عند عبره أمينا المسلمين منها الميترجون تباويلات و تباويلات و تباويلات عبد الميتروب لا يتقدم من الميترون مناها ، فيترجون تباويلات و المناه الميتروب لا يتقد من يها القرآن أنه آية ، بل يففز على كثير من الأيات . ونيد أن نؤكد هما أشالم لم تكن قد اطلعنا على تضمير القريبي القرآن أنه آية ، بل يففز على كثيرة الواقعية و الله والميتروب الميتروب لا يستمير الميتروب الميتروب

 <sup>(</sup>٣٦) عبدالكريم بن هوازن القشري، لطائف الإشارات، تحقيق ابراهيم بسيوني، ط ٢ (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١)، ج ١، ص ٤١.

أخرى والعلماء لذين يعتصدون في فهم القرآن عمل المعرفة بمداني أأنساظه ووجموه دلالتهما اللغوية والمعرفة بقصصه وأسباب النزول والمحكم منه والمتشابه والناسخ والمنسوخ . . . الخ ، وهناك والأصفياء المذين أكرمهم الله بفهم خاص يغوص يهم وراء ألفناظ المخطاب القرآني طلباً لـ « لطائف أسراره وأنواره . . . ودقيق إشاراته وخفي نوره معتمدين في ذلك لا عمل دلالة الألفاظ ومعانيها اللغوية بل على وما خُصّوا به من أنوار الغيب» . . .

ومع ذلك فإنّ القشيري لا يترك فرصة تمرّ دون أن يستثمرها، على طريقته الخاصة، لتقرير أنّ المرفة والايمان، كلاهما، يتدرجان صعدا من البرهان إلى البيان إلى العرفان:

<sup>(</sup>٣٧) انظر ما قلتاه بصدد هذه المسألة في: الجابري، تكوين العقل العربي، الجزء ١، الفصل ١١، فقرة

<sup>(</sup>٣٨) القشيري، المصدر نفسه، ج ١، ص ٨٤٤ ـ ٨٥٥.

ذلك أيضاً قبوله بصدند الآية التي ورد فيها: ﴿ لمن يهره أنه أن يهدنيه يشرخ صدره الملاحبة ﴾ (الأنصام: ١٢٥) التي يقول في وتقسيرها، من جملة ما يقول: د... ويقال (أي من المسائق والموطائية، التي تصلمها الآية): نور في البدية هو نور المطل، ونور في الوسائط هو نور العلم (٣٠ ونور في النهاية هو نور العرفان، فصاحب المقل مع البرهان وصاحب العلم مع البيان وصاحب المعرفة في حكم المدن (٣٠).

هذا عن تدرج المعرفة، أما عن تدرج الإيمان، فهو يتبع أيضاً نفس السلم: الإيمان عن طريق البيان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق البيان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق البيان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق الميان وهذا بدوره أضعف من الإيمان عن طريق المرفان. ومكذلة أنها بأه ورصوله والكتاب الذي أثرا من قبل، ومن يكفر بالله وملاكته وكبه ورصوله والبيرم الأهن من عيث الميان أمرا الليين أمرا الليين إلى أن تؤسرا من حيث الرهان، أمرا الليين إلى أن تؤسرا من حيث الكشف والعيان ... » " ... وفي قوله تمالى: ﴿ وَإِنَّ يَعْمُ لِليَّانِ إِلَى إِلَّ يَشْوَ القَصْرِي بصلد هذه الآية: وإلى أميا الليين إلا الله لعني الدين إلى أن تؤسرا من حيث الكشف والعيان ... » " ... فعني إلا الله لعني المين المين يحرب إطان الميني المين المين يحرب إطان الميني المين من المين من واقف في منه واقف في منه ناصاب كل موقف منهم وصف خصوص، وكذلك رتبه في الإيان غلفة: فإنان من حيث الميان وشكن ما مهاني ويقول بصدد قوله تعلى أنه ويان والم ويان ويان من حيث الميان وشكن ما مهاني ويول بصدد قوله تعلى إلى إنه منه في أنه النوز: ﴿ ... ورس فرد زدر اكسبوه بجهدم يظرم واستدلام، ونور وجدوه بقضل تعلى المنان المهاني المهاني المنان المهاني المهان المنان المهاني المهان المنان المهاني المنان المهاني المنان المهاني المنان المهاني المنان المهاني المنان المهاني المنان المهان المنان المهاني المنان المهان المنان ال

على أن زمام استراتيجية التوازن يفلت بللرة من يد القشيري عندما يشتد به حماسه الصوفي إزاء الآيات التي تسمح عباراتها بصرف معناها إلى الإعلاء من شبأن المتصوفة وبيان سمرً مرتبتهم عند الله . . . ومكذا فيصلد قوله تمالى: فوزكلك جملتام أمه وسطا تكونوشهام على اللس ويكون الرسول على الله إلى المراقبة ( الشمل و السول و تفسيراً المالية : ١٤٤ لا يتردد في القرل وتفسيراً المالية من على على المالية المالية من على على المالية المالية المالية المالية من الأصول، وعليهم المداره وهم يحفظ المورد، وعليهم المداره ومن ركته قلوم غور المردد،

<sup>(</sup>٣٩) لذكر هنا بأن والعلم، المقصود هنا هو العلم البياني جملة من حديث وتفسير. . . الخ.

<sup>(</sup>٤٠) القشيري، المصدر نفسه، ج ١، ص ٤٩٩.

<sup>(13)</sup> Harte thus, - 1, as 777.

 <sup>(</sup>٤٢) المقصود بـ «البشرية»: الطبيعة البشرية، وبـ والأوطان البشرية»: ما فيه تتجل تلك الـطبيعة كالشهوات والملذات.

<sup>(</sup>٤٣) المقصود قطع علاقته مم العالم للادي.

<sup>(</sup>٤٤) ما تلحظه والقلوب من زوائد اليقين بما آمنت به من الغيوب، وتطمئن اليه وتسكن.

 <sup>(</sup>٤٥) القشيري، لطائف الإشارات، ج ٢، ص ١٤.

<sup>(</sup>٤٦) الصدر نفسه، ج٢، ص ٢١٢.

ظامكم المحادق لقراستهم، والصحيح حكمهم، والصالب نظرهم، هصم جميع الأمة هن الاجتماع على الحافظ المجتمع المناطقة على المناطقة عن الحطاق المناطقة عن الحطاق المناطقة عن الحطاق المناطقة عن الحطاقة المناطقة عن الحطاقة المناطقة عن المناطقة على ودورة على المناطقة على ودورة على المناطقة على ودورة على المناطقة على ودورة على المناطقة المناطقة على ودورة على المناطقة على ودورة على المناطقة على ودورة على المناطقة على المناطقة على ودورة على المناطقة على المنا

لا شبك أننا هنا بصدد موقف يجنح بصاحبه إلى خدارج دائرة ما سعي ويسعى ب والتصوف السنيء الذي يعد القشيري من أبرز شخصياته. إن القول بأن المتصوفة هم والأصواره وأنهم والقطب، وأن ويهم يخفظ الله جميع هذه الأمة، وانهم وخيار الحياره وأن ومن ردته قلوبهم فهو المدودة وأن الله وعصمهم من الحقال في النظر والحكم والقبول والردة... قول ينسف ذلك التوازن الهش الذي حاول القشيري الاحتفاظ به بجعل والبيان، فوق مرتبة والبهان، وقريباً من والموفان، ليجر صاحبه إلى قلب التصوف والغالي، تصوف اصحاب المطح كالبسطامي والحلاج، وتصوف أصحاب الأسرار كابن عربي وأمثاله.

والواقع أنَّ المتصوفة بجميع فاتهم وياختلاف منازعهم يتفقون في شيء واحد على الأقل، وهو أنهم وحدهم يعرفون والحقيقة، وأن طريقهم في المعرفة هو أسمى طريق، ومن هنا فالفرق بين والسنيزي، منهم و والمغالبرية لا يرجع إلى المحقد، بل إلى درجة التصريح به، هنا فالتصوفة «السنيّون» متحكّمون، وفي الفالب يقدمون ما يعتبرونه «الحقيقة» في صورة تفسير وإشاري» للقرآن كي رأينا مع القشيري، أما الأخرون فهم ومغالبون» فقط لأنهم يصرحون بـ «الحقيقة»: إما في عبارات مقتضبة كيفة المحتى تعر عن «الدعوى» دفعة واحد يبدون تهيد ولا مقدّمات، وإما في خطاب مقالي (= استدلالي) يلتص لنفسه السند والمالي، خطاب انتقائي بجاول أن يضغي على نفسه نوعاً من التهاسك باعتباد الساب الرهنة والحبّم؛ ج

لقد تمرّننا على تماذج من الغسير الإنساري، فلتحرّف الآن على نماذج من الخطاب الذي ينتجه الصوفية من عندهم مقتصرين في هذه الفقرة على النوع الكتف للمووف بو والشطح، مرجنين النوع الآخر الذي يعتمد الرهنة والحجاج كيا قلنا، إلى الفصل الشاد، لأنه خطاب يتناول بالشرح ليس والحقيقة، الصوفية وحسب، بل أيضاً وحقيقة، الخطاب الصوفي ذاته.

- ξ -

يقول أبو حيان التوحيدي: «التصوف اسم يجمع انواعاً من الإشارة وضروباً من العبارة» فهمو وعلم يدور بين إنسارات إلهة وعبدارات وعمية»، وعندما تحماول العبارة الانصساح بلغة واضحة

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٣٢ - ١٣٣.

 <sup>(</sup>A) أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، الاشارات الالهية، تحقيق وداد القاضي (بيروت: دار النشافة.

۱۹۷۳)، ص۱۱۳.

<sup>(</sup>٤٩) أبو حيان على بن محمد التوحيدي، رسائل التوحيدي، ص ١١٦.

مراقبة عما تشير إليه الآية القرآنية في نفس العارف من معاني وأفكار يستدعي بعضها بعضاً فهي وتأويل، أمّا عندما تحاول العبارة الإفصاح عما يستشمره العارف و وجيده في وقلبه، من أفكار متلاطمة وأحاسيس متدافعة، إفصاحاً حراً للقائل غير خناضم لأية رقابة أو تنظيم فهي وشطع، فالتأويل الباطن إلى الباطن بماعتماد وشطع، والإشارة، . . أما الشطع فهو بالمكس من ذلك نقل للإشارة من الباطن إلى الظاهر بواسطة العبارة، ومن هنا يعرفونه بأنه: وكلام يترجه اللسان من وجد يغض معده، مشرون بالمعطم العبارة وهو يومف وجد فاض يترقه وهاج بشدة غلباته وغلبه الله أن هو هو ومبارة مستغربة في وصف وجد فاض يترقه وهاج بشدة غلباته وغلبه الله أن هو هومن وجد فاض يترقه وهاج بشدة غلباته وغلبه الله اللمقدن، الله للمعقدية الله دورة وحدورة ومند وحد المن للعرفة بالسعادار واضطراب، وهو من وزلات

وراضح أن ما يجعل من العبارة الصوفية وشطحاً»، حسب هذه التماريف، هو اقترائها بدالمدهوي». ولذلك يمكن القول إجمالاً: إنّ الشيطح هو دعوى يقصح عنها المتصرف، بعبارة مستغربة مضطربة في الغالب. و والدعوى» المقصودة هنا هي دعوى الاتحاد بالله نوعاً من الاتحاد بنصل على التصوف بكلية لمي التمكر في الله، قندما يتصرف المتصرف بكلية لمي التمكر في الله، قندل يخولها التمام، يخول إليه خلالها أن نواحال عدله والرجدة المعتقف، أي من الاتفعال العارم، يخول إليه خلالها أن نواح من الاتحال العارم، يخول إليه خلالها أن تتبادل الضائر فيها المواقع: قبلها أن يستعمل صاحب هذه والحالي ضمير المخاطب أو ضمير الثالث في مناجلته وذكره لله يستعمل ضمير المتكلم، فيتحدث وكانه أصبح هو نفسه الله أن كانه لله على واصبح هو واصبح إلى في غيبة عنائه ووجوده الخارجي...

والشُّعلَع بهذا المعنى إثما نجده ، في صورته النموذجية ، عند أبي يزيد البسطامي المشوقي مسنة 171 هـ ثم عند الحلاج المشتول سنة 379 هـ. فمن شطحات البسطامي الشهيرة قول. : هسبتا ما عظم شأي، وقول: «ضربت خيمق بازاه العرش، وقوله بخاطب الله: وكنت لي مرأة العمرت أنا المرآة وقوله : وطاحت لي يا رب اعظم من طاحق لله وإيضاً : وبطني أنشد من بطنه يه، ومن عباراته الشطحية للطولة قوله : ووفعي ـ الله ـ مرة فاتله بي بين يلمه وقال بيا أبا يزيد: إن خلطي يجون أن يرقد، فقلت: وقال بيا أبا يزيد: إن خلطي يجون أن يرقد، فقلت: قبل بحدثانية والبني أنائيك، وارضي إلى أحديثك، حتى إذا وأني خلك قالوا: ولمنافئ ولا كون أنا عدائك، ومن ذلك أيضاً قوله: والول ما صرت إلى وحدائية فصرت إلى هواء طيرًا جسمه من الانحدية وجناحاء من الديموة، فلم أزل أطبر في هواء الكيفية عشر سنين حتى صرت إلى هواء

<sup>(</sup>٥٠) الطوسي، اللمع، ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥١) المعدر نفسه، ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٥٢) علي بن محمد الجرجاني، التعريفات.

مثل ذلك مئته ألف موة. فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان الأزلية فرايت فيها شجوة أحديـة، ثم وصفت أرضها وأصلها وفرعها وأعضاءها وثيارها. . فتظرت فعلمت أنّ ملا كله خدعة ١٩٠٥.

ما يهمنا من هذه النافج الشطحية هو نوع العلاقة التي يقيمها والشاطح» بين المظاهر والباطن. لقد رأينا في الفقرة المناضية كيف أن الشاويل الباطني والتخسير المصوفي يعتبهان، كلاهما، عبدارات القرآن ظامراً وراده بباطن، ومهمة المؤول هي اتخاذ المبدارة القرآنية إشارة وجسراً لمعنى أو ممان جاهزة لديه. أما في الشطح فالأمر على المكس من ذلك تماماً: تضون عنا أمام باطن يعبر عنه المتصرف تعبيرا إشارياً، وفي القالب بعبارات ومستغربة»، بمعنى أثما غير مقبولة لا يقدر المناسبين، أضي بعدم المناسبين، أضي بعدم الحتراة قوانين المقل كمبدأ الهوية وعدم التقيد بالمقبدة كها يقررها ظاهر الخطاب الشرعي.

غير أن المتصوفة والسنين»، وكذلك بعض الفقهاء المتصاففين معهم، يعتدلون المصحاب الشطح بالقول إنهم نطقوا باتيك العبارات والمستغربة، وهم في حالة سكو وفيسة، في في خالة سكو وفيسة، في في خالة منكو وفيسة، في في خالة منكو وفيسة المنافية المقابلة والمدينة وفيرها من المرقابات المنافية المنافية والمدينة وفيرها من المرقابات المنافية والمنافية في خالفة والمنافية في خالفة والمنافية في خالفة والمنافية في خالف والمنافية في خالف والمنافية في خالف والمنافية في خالف والمنافية المنافية في خالف والمنافية المنافية في خالفي والمنافية والمنافية والمنافية المنافية في خالفي والمنافية المنافية ال

 <sup>(</sup>٣٠) عبدالرحان بدري، شطحات الصولية، ص ٢٨، نقلاً عن: الطوسي وغيره. انظر تماذج من شطح
 الحلاج، في: الجابري، تكوين العقل العربي، الفصل ٩، فقرة ٧.

 <sup>(</sup>٥٤) ابن الجوزي، تليس الميس، ص ٣٤٤.
 (٥٥) ما يرد على قلوبهم عما يعتقدون أنه كشف.

 <sup>(</sup>٥٦) بحق أنه ليست هناك حيادات أو لفة موضوحة للنجير عن والمواجد الصوفية، فباللغة المستعملة خاصة بالعالم للحسوس، والمواجد من حالم الغيب.

 <sup>(</sup>٥٧) أبو زيد عبدالرحن بن عمد أبن خلدون، القدمة، تحمير صلي عبدالمواحد وافي، ٤ ج (القداهرة: لينة البيان العربي، ١٩٥٨)، ج ٣، ص ١٠٧٩ - ١٠٧٩.

إذا تحن غضضنا الطرف عن الجانب الايدبولوجي المذهبي في هذا والاعتذارى، الجانب الذي ينص على ضرورة التمييز بين صنف وآخر في الشعطح، أمكن القول إن جوهر هذا الذي ينص على ضرورة التمييز بين صنف وآخر في الشعطح، أمكن القول إن جوهر مدالة، ولذلك وجب تأويلها. وتأويلها يكون برد ما تقيده من حلول أو اتحدل ألى معنى والترحيده، الذي يفيد أن ليس ثعة، في الحقيقة، غير الله. إن التأويل هنا معناه رد الباطن المناطام والحقيقة لم الشريطة، . . ذلك وجه آخر من وجوه المناطام والحقيقة المل المناطام والحقيقة على الحقيقة على المقال المرفي المناطقة والمناطقة المناطقة المن

\*\*\*

ملاحظتان رئيسيتان نريد ابرازهما في خاتمة هذا الفصل:

الملاحظة الأولى تتملق بنوع والحقيقة التي يتحيها أهل العرفان. لقد أوضحت الصفحات الماضية أن والحقيقة البرفانية سواء على مستوى التاويل أو مستوى الشطح ليست حقيقة عامة كلية بل هي حقيقة ذاتية وظرفية تخصّ الشخص الواحد تستعد كمل صدقها من قراره واختياره. لقد رأينا كيف أن الآية الواحدة تؤوَّل، سواء صند الشيعة أو صند المتصوفة تأويلات متباية، كل منها يعتبر عند صاحبه أنه الحقيقة ألا الحقيقة أبداً، بل الحقيقة في ذلك الموقف. ومثل ذلك يقال في الحقيقة الشطحية: فيا دامت من وفيض الوجداني فهي متعلّبة بتقلّبه، تارة تكون اتحاداً وتارة حلولاً وتارة نفاه ونارة شهوداً... وإذن فسواء تعلق الأمر بالتأويل الباطني أو بالتفسير الإشاري أو بالشطح فأن الحقيقة المستر عنها هي تعلق الأمر بالتأميل المناطق فرن الحقيقة المستر عنها هي يؤكده المتصوفة النصير الإشاري أو بالشطح فرن الحقيقة المستر عنها هي يؤكده المتصوفة النصير الأسال القادم.

أمّا الملاحظة الثانية فهي امتداد للمسلاحظة السيابقة. ذلك أنه إذا كمانت الحقيقة العرفيقية عبارة عن خاطر يخطر بالنفس بمناسبة ما فإنّ المعلاقة بينها وبين المناسبة التي تثيرها ليست علاقة ضرورية ولا حتى منتظمة أي نوع من الانتظام. وهذا اللاانتظام في المعلاقة بين المناسبة التي يقدمها والباطن المناسبة التي يقدمها والباطن المناسبة التي يقدمها والباطن المناسبة التي يقدمها والباطن المناسبة بين اللفظ والمعنى المناسبة المرفئ العرفائي على ضوء العلاقة بين اللفظ والمعنى في النظام المعرفي البيانا التي أصبحت معروفة لدينا الأن.

وهكذا فإذا نحن عمدنا إلى إجراء مقارنة إجالية بين إشكالية اللفظ والمعنى في النظام المحرق البياني كما تعرفنا عليها في القسم الأول من هذا الكتاب وبين مسألة الظاهر والباطن في النظام المعرفي العرفاني كما تعرفنا عليها في هذا الفصل فإن الملاحظة الأساسية التي تغرض نفسها هي وجود اختلاف في والأعجاده بين النظامين: في النظام المعرفي البياني يتجه الفصل الدفنية في النظام المعرفي العرفاني، بالمكس من ذلك، من الملفظ إلى المشهن، بينا تتجه الألية الدفنية مقداً الإختارات في والاتجاءه بين النظام المعرفي العرفاني بالمكس من ذلك، من الباطن إلى الظاهر، أي من للعني يقول: و... والذي تكتف له المقات يممل الماني اصلاً والانفاظ بناء أوامر الضحيف بالمكمى، إذ يطلب المخاه من والمنافق منافزة فيم نص معين، كالنص القرآني مثلاء فإن المخاه من المعاني المائية تؤكد هذه الملاحظة بما فيه الكفاية.

والحق أنّ التأويل العرفاني، سواء منه الشيعي أو الصوفي، هو دوماً نوع من التضمين: 
هناك آراء جاهزة يراد صرف معنى النص اليها وجعله ينطق بها. وواضح أن ما يجعل التأويل 
العرفاني تضمينا بهذا المعنى هو تحرره من قيد والغربة، الذي يلتزم به التأويل البياني. فالجلواز 
من اللفظ إلى المعنى، أو من الظاهر إلى الباطن، في التأويل العرفاني، يتم بلون جسر، بدون 
واسطة، وهذا ما رأينا القشري يجرص على تأكيده في النافج التي أوردناها من تفسيره حيث 
وجداناه يجزء وبإلحاج، يين الفهم وبشرط البرهان، الذي يعتمد فيه على جسر، هو الاشتراك 
في الملكة أو في الملكلة كيا شرحا ذلك في فصل سابق، والمهم وعلى مسبل البيان، أي 
بالاستمانة بالأساليب البيانية التي يكون الجسر فيها إما وجه شبه أو قرينة لفظية أو معنوية، 
والمهم الذي يحصل به «المحرفان» أو بالميان، أي بدون «شرطه ولا وسيبل»، أي بدون 
والمهم الذي يحصل به «الموان» أي بدون «شرطه ولا وسيبل»، أي بدون

والسؤال الذي يطرح نفسه على الباحث الاييستيمولوجي إزاء دعوى والمرفان، أي حصول المعرفة بدون واسطة، هو التالي: كيف يمكن لـ والعارف، الانتضال من اللفظ إلى الممنى، من الظاهر إلى الباطن بدون جسر، بدون قريتة؟ ما الذي يسوغ تضمين معنى معينًّ لمبارة معينة؟ ما الذي يجمل العبارة الواحدة تسم لمانٍ ختلفة؟

أسئلة متنوعة الصيفة واحدة المضمون: انها تطرح مسألة والكشف، وتضعه موضع السؤال: ما هي الآلية الذهنية التي يعتمدها وما هو الفعل العقلي الذي يؤسسه؟.

ذلك ما سيكون موضوع الفصل القادم.

<sup>(</sup>٥٨) الغزالي، مشكاة الأنوار، ص ٦٥. (٥٩) انظر: القسم ١، الفصل ٤، من هذا الكتاب.

## الفصّ الشّايْث الظّـَاهِـِرُ والبِـَاطِن ٢- المُــمَاشِلة أوالقِــيَاسالعِـفِــَـانِی

-1-

عندما بدأت عملية المصالحة بين البيان والعرفان، بين أهل السنة والمتصوفية، لم يقتصر المملون من أجل تحقيقها على تأكيد احترام المتصوفية لم والظاهرى وأخلهم به إلى جانب قولهم به والمباطري والأنامهم فيها معا عقيدة أهل السنة، من الأشاءرة خاصة، كما أوضحنا ذلك في الجزء الأول من هملذا الكتاب "، بل إنهم عملوا أيضًا عمل ربط منجج المتسوقة في إتجاج المعرفة بمنج المتعرفة في المخاص المتعافلة على المتعافلة على المتعافلة من التصوف من المتصوفة عند المحلوفة في المتعافلة على المتعافلة على المتعافلة على المتعافلة على المتعافلة على المتعافلة مثل العلم اللقة والمعافلة، وإذن من الخارات المعلم المتعافلة، وإذن من الخارات المعافلة على إلى جماعة، على في جملتها، والمتعافلة مثل العلم اللقة ومستبطأت، وإذن، فإشارات المتصوفة من القرآن عن طريق التلاوة، أو من واللكرى أو من استغراقهم في والتأملي. ومستبطأت، من القرآن عن طريق التلاوة، أو من واللكرى أو من استغراقهم في والتأملي.

ذلك ما يقرره أبو نصر السراح الطوسي المتوفى سنة ٣٧٨ هـ، وهو من الأوائل اللين أرّخوا للتصوف، بل أعادوا بناء تاريخه بالصورة التي تجعل بالإمكان إضفاء المشروعية السنية عليه، تماماً كيا فعل الكلاباذي معاصره. والواقع أن الذي ينظر إلى عمل الرجلين من هماه الزاوية لا يملك إلا أن يبلاحظ تكامل عملها: ذلك أنه بينها أنجه الكلاباذي إلى ببان أن عقيدة المتصوفة هي نفس عقيدة أهل السنة كها يقرّوها الأشاعرة أن منهج المصوفة هو نفس منهج أهل السنة والفقهاء منهم خاصة. ومهما يكن،

 <sup>(</sup>١) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل السربي، ١ (بيروت: دار المطلبعة، ١٩٨٤)، الفصل ١١، فقرة ١، ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) للصدر تقسه.

وسواء خطط الرجلان لعملها أو كان ذلك مصادقة كها هو الأرجع عندنا، فبأنه لممّا لا شك فيمه أن عملها ينملرج في سياق واحد، هو ذلك المنعلف الشاريخي الذي شهمده عصرهما والمتمثل بصورة خاصة في العمل على للصالحة بين البيان والعرفان.

وما يهمنا هنا ليس الجانب التاريخي من المسألة بل الجانب الابيستيمولوجي. ذلك لأنه إذا كمانت المصالحة بين البيان والعرفان، أو بين حقاين مصرفين، محكنة دوماً على صعيد الابديولوجي، فإن المصالحة بين نظام محرفي ونظام معرفي آخر لا يحكن أن تتجع إلا إذا كان الابديولوجي، فإن المصالحة بين نظام معرفي ونظام معرفي آخر لا يحكن أن تتجع إلا إذا كان هناك في النظامين كليها ما يجعل هذه المصالحة محكنة من الناحية الابيستيمولوجية، وبعبارة أخرى لا بد من دارضية، ابيستيمولوجية يشتركان فيها حتى تكون المصالحة عكنته، المصالحة التي تعني في هذه الحالة إرجاع بنية هذا النظام وبنية ذلك إلى بنية مشتركة، وهذا ما حاول الطوسي أن يغمله.

يقول في هذا الصدد: والمستنبطات. . . ما استنبط أهل الفهم من المتحققين بالموافقة لكتاب الله عز وجل، ظاهراً وياطناً، والمتابعة لرسول الله (ص) ظاهراً وياطنـاً، والعمل بــظواهرهم وبــواطنهم. فلمّا عملوا بما علموا من ذلك ورثهم الله تعالى علم ما لم يعلموا وهو علم الإشارة وعلم مواريث الأعيال التي يكشف الله تعالى لقلوب اصفيائه من المعاني المذخورة واللطائف والأسرار المخزونة وفرائب العلوم وطرائف الحكم في مصاني القرآن ومعاني أخبار رسول الله (ص) من حيث أحوالهم وأوقاتهم وصفاء اذكارهم، . ويعمد أن يؤيد قبوله هذا بأيات قرآنية \_ من مثل قوله تعالى: ﴿ أَفَلا بِتدبرون القرآن أم على قلوب الفالها ﴿ الْحَمد: ٢٤) وقوله: ﴿وَإِنَّا جَامِهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنُ أَوْ الْحُوفُ أَنَاهُوا بِهُ، وَلُو رَمُّوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مَنْهُمْ لَعْلَمُهُ الملين يستنبطونه مهم، (النساء: ٨٣)، حيث ورد الأمر بـ وتدبسر، القرآن والإشسارة إلى واستنساط، العلم منه \_ يشير إلى أن للفقهاء مستنسطات من القرآن في الأحكام والخلافيات الفقهية، ولأهل النظر والكلام مستنبطات كذلك من القرآن.. ثم يضيف قائلًا: وواحسن من ذلك مستنبطات أهل العلم، بالعلم والتحقيق والإخلاص في العمل من المجاهدات والسريافسات والمعاصلات، والمتقربين إلى الله تعالى بأنواع الطاعات، وأهل الحقائق. . . ، ويقول أيضاً : «اعلم أيدك الله بالفهم وأزال عنك الوهم أن أبناء الأحوال وأرباب القلوب ان لهم أيضاً مستنبطات في معاني أحوالهم وعلومهم وحقائقهم، وقد استنبطوا من ظاهر القرآن وظاهـر الأخبار (= الحمـديث) معاني لـطيفة بـاطنة وحكمــا مستطرفة واسراراً مأخوذة. وهم أيضاً مستنبطون مختلفون كاختلاف أهل الظاهر، غير إن اختلاف أهـل الظاهـر يؤدي إلى حكم الغلط والحسطا (= الأنسه يتعلق بسالأحكسام) والاختسلاف في علم البساطن لا يـؤدي إلى ذلسك، لأنها (= مستنبطات الصوفية) نضائل وعاسن ومكارم وأحوال وأخلاق ومقامات ودرجات، ٥٠٠.

لا يفعل أهل الباطن، إذن، إلا نفس ما يفعله أهل الظاهر. . كل يطلب المعرفة من الفرآن والحديث بالاستنباط، كل حسب اجتهاده وما منح من توفيق. والاستنباط كها سبق أن

<sup>(</sup>٣) أبو نصر السراج الطوسي، اللعع، تحقيق عبدالحليم محمود وطه عبدالقادر (بغداد: مطبعة المثنى؛ القاهرة، دار الكتب الحديثة، ١٩٦٧)، ص ١٤٩ . ١٥٠ .

شرحنا معناد<sup>10</sup>: استخراج المعنى من العبارة كما يستخرج الماء من الارض. إذه والحضرة في النص ، لا بل في اللفظ الواحد. والفرق بين الاستنباط البياني والاستنباط العرفاني ليس فرقاً في الطبيعة ، ببل في الوسبلة فقط: البيانيون يستعينون بالمحرقة بباللغة وأساليها في التعبير ود وأسبلب النزول». .. إلخ ، بينا يستعين العارفون بالرياضسات والمجاهدات: أولئك ينظرون في الفقط في أنواع الدلالات التي يحتملها إلى أن يتقدح المعنى المقصود في أذهانهم وهؤلاء يرتدونه بالسنتهم وقلوم إلى أن وتتفجر ينابع المرقة فيهم فيطلعون على والمقاتف ووفرالاء يرتدونه بالمستهم وقلوم إلى أن وتنفجر ينابع المرقة فيهم فيطلعون على والمقاتف مالميا المرتدون في أنواك مان العبد منافق إلى سركاده، شهيد القلب لمان مضات شهيده ناظراً إلى قدريه، مثل السعيد منافق إلى الم تلاده شهيد القلب لمان مضات شهيده ناظراً إلى النهم، بعدال مستميده وقلب سليم، وصفاء ينين، وقرة عام وتكين، مسمع لمسل الخطاب، وشهد علم غيب بعدال مستميم، وقلب سليم، وصفاء ينين، وقوة عام وتكين، مسمع لمسل الخطاب، وشهد علم غيب

هذا الاختلاف في طريقة الفهم عن الله، بين أهل النظاهر وأهل الباطن، ولو أنه وثانوي،، يستبيع اختلافا في طريقة التعبير لمدى الفريقين. وهكذا فيإذا كنان البيانيون يستنبطون الظاهر من المعاني من ظاهر اللفظ والعبارة ويعبرون عنها بالقافظ والعبارة غلامة المعنى، فإن «العارفين» الذين يستنبطون الباطن من المعاني من باطن اللفظ والعبارة يجيدون أنفسهم مضطرين إلى التعبير عنها تعبيراً وباطنياً، بيل وإشارياً، يتوضّى الستر والكتم، تعبيراً يستعملون فيه الفاظاً وعبارات خاصة بهم اصطلحوا عليها وأصبحت بمثابة لفة خماصة لا يفهمها إلا أهل الطريقة. وهم في هذا ليسوا ومبتدعين، بيل مثلهم في ذلك مثل أصحاب العلوم الأخرى، إذ لكل علم اصطلاحه ولفته.

ذلك ما يقدره القشيري إذ يقول: واحلم أنّ من العلوم أنّ كل طائفة من العلم أهم الفاط 
يستمعلونها، انغردوا بها عمن سواهم، تواطأوا عليها لأغراض لهم فيها: من نقريب الفهم على المخاطين بها أو 
تسميل على أهل تلك الصنفة في الوقوف على معانيهم بإطلاقهما. وهذه الطائفة (= المتصوفة) مستمعلون 
الفاظا فيها بينهم قصادها بها الكشف عن معانيها الأنسهم والإجمال والسترعل من بنايتهم في طريقتهم، لتكون 
معاني الفاظهم مشتبهة على الأجانب فيرة منهم على أسرارهم أن تشيح في فير أهلها، إذ لبست حقائق بمبوهة 
بنوع تكلف أو جلوبة بضرب تصرف، بعل هي معاني أودعها الله تعالى قلوب قرم واستخلص لحقائقها اسراد 
منات تعادي، همرب تصرف، بعل هي معاني أودعها الله تعالى قلوب قرم واستخلص لحقائقها اسراد 
منات تعديد 
منات تعديد المنات المستحدة المنات 
منات المنات المنات الكشف المنات 
منات المنات المنات المنات المنات 
منات المنات 
منات المنات المنات

قد يبدو أننا هنا مع القشيري إزاء موقف يختلف عن موقف المطومي. ذلك لأنه بينها ذهب هذا الأخير إلى تأكيد وحدة للنهج في البيان والعرفان بإرجاعه إلى والاستنباط، نجد

 <sup>(</sup>٤) بخصوص الاستنباط، عند البيانين، انظر تحليف لمشكلة الدلالة عندهم، القسم ١، الفصل ١، الفقرة ٣. أنظر أيضاً: الفصل ٣، الفقرة ١، ص ١١٣ - ١١٤.

 <sup>(</sup>٥) أبو طالب محمد بن علي بن عطية للكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق للريد إلى
 مقام التوحيد (القاهرة: ١٩٣٣)، ج ١١ ص ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٦) عبدالكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروث: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ٣١.

القشيري يؤكد على اختلاف المصطلح وطريقة التعبير في العرفان عنهيا في البيان رابـطاً المعرفة. البيانية بـ والتكلف والتصرف» (أي بالنظر والاستدلال) والمعرفة العرفانية بـ والإلهام،، وهما ـ الاستدلال والإلهام غتلفان ليس في الوسيلة وحسب، بل وفي الطبيعة أيضاً.

غير أنَّ ما يجمع بين الرجاين أكثر مما يفرق بينها، بل انها في الحقيقة يخلمان قضية واحداة، هي قضية إضفاء المشروعية السنية على التصوف، قضية المصالحة بين البيان والعرفان. لقد كان هدف الطوسي هو تبرير العرفان كمنهج، فريعله بالمنهج البياني، وورخد بينها في الطبيعة. أما المشيري فقد أراد أن يبرد قيام التصوف كـ وعلم و له من المشروعية ما لغيره من العليم، فأبرز أن له مصطلحاته الحاصة، قلما كيا لعلوم الأخرى. وهذا إذا كان يمنحه حق الانتظام في صلك العلوم فإنه يجمل اختصاصه بلغة خاصة به شيئا مشروعاً تجاماً لذلك لأنه إذا كان للقفه مصطلح يختلف عن مصطلح علم الكلام مثلاً فلهاذا لا يكون لـ وعلم التصوف الحلق في ان يختلف مصطلحه عن مصطلحه العلوم الأخرى؟

الصالحة بين البيان والعرفان اعتمدت إيراز وحدة المنبح فيهما مع التأكيد عمل حق كل منها في استمال مصطلح خاص به. فهل يتعلق الأمر بـ «وحدة أملتهما الرغبة في المصالحة وحدها أم يوحدة صعيمة تفرض نفسها حتى في حالة السجال والخصام؟

ذلك ما سنلتمس الجراب عنه لمدى والشيخ الأكبر، ووالكبريت الأحمر، فيلسوف الباطن في الإسلام عجى الدين ابن عربي.

## - Y -

لا جدال في أن ابن عربي (٥٠٠ - ٦٣٨ هـ) يشل قمة العرفانية في الإسلام™. فقد أتبحت لدى سواه في موطئه الأصلي الأندلس حيث كان من أبرز الشخصيات المسوفية الباطنية الذين انتجتهم مدرسة ابن سرة الباطفي™، أو في المغرب حيث درس بغاس والتقي بشيخه ابي مدين في بجاية بالجزائر، أو في المشرق حيث قضى الشطر الاخير من عمره متقلاً بين بدانه - أتبحت له، هنا وهناك خرص صديدة للاطلاع على المؤلفات العرفانية، المصوفية متبا والإساعيلية، إن لم يكن قد اطلع مباشرة على المؤلفات الهرمسية. هذا فضلاً عن اتصالاته الشخصية برجال الصوفية في الاتدلس والمشرب والمشرق، ومعاشرته إياهم وأخداه

<sup>(</sup>٧) لن يكون في امكاننا هذا الرجوع إلى متصوفة آخرين عن سلكوا مسلك ابن هري كالسهروردي وابن سبدين وفيرهما من رجال التصوف الباطق الأخراقي، وظلك لفنيق المبال من جهة ولان دواستنا ليست في الصوف ذاته بل في الموظان ككل، كنظام معرفي. ولذلك كان لا بد من الانصمار على تمالخي. ونحن نمتخذ أن ابن هري افضل غورتج في هذا المجال، عبال التصوف الاخراقي، غاماً كا أن القشيري من أفضل غمائج ما سمين بالتصوف المسنى.

<sup>(</sup>٨) حول هذه المدوسة، انتظر: محمد صابد الجسابري، تحن والسترات: قرامات مصاصرة في تنواشنا الفلسفي (بيروت: دار الطليمة، ١٩٨٠)، البحث الخلص يظهور الفلسفة في المفرب والاندلس.

عبه ومشاركته في مناقشاتهم. ولا بد من أن نضيف إلى ذلك أن ابن عوبي كان على إلمام واسع بالعلوم السيانية من فقه وكلام ونحو ويلاغة وحديث وتفسير، وأنه تأثر، في هذا المجال، بالنزعة الظاهرية البيانية التي عرفها الاندلس والتي ترجع إلى ابن حزم، كل هو معموض، وفلدا نجده، على المرخم من تصرفه الباطني العربيح والجاسع، يقول بالأخط بالظاهر في مسائل الشريعة، كما نجد عطابه الباطني ذاته مطبوعاً بالطابع البياني، سواء على مستوى طريقة التعبير والياته، وهكذا يمكن القول إن ابن عربي كان بياتياً في باطفاعية ما يمكن يتردد في معظم الأحيان في عرض وعلوم الباطن، عرض بيانياً وأصف يتعين فه بلغة البيان والياته، ولعل هذا ما جمل تأثيره في المداشرة البيانية إنسم من تأثير، في المداشرة البيانية إنسم من تأثير بة شخصية باطنية أخرى.

هنداك جانب آخر يتميز به ابن صوي، جانب جمنا هنا كثيرًا، وهو أن صحاحب الفعوطات الكيمة لم يقتصر على انتاج الحمالاب المرفاني، بل عمد ايضاً إلى التنافر له نوصاً من التنظير: يشرح على المرفانيين المواحلة المنظور: يشرح على المرفانيين المواحلة في تعييرهم للقرآن أو في تعييرهم عن مواجدهم وأحوالهم. وإذا كان ابن صويع لم يخصص كتاباً بعينه أو باياً من أبواب كتبه لهذا الجانب، من أبواب كتبه لهذا الجانب، من أبواب كتبه لهذا الجانب، متمرقة من كتب ولاتناه المواحلة على مصوحته الكبرى الفتوحات المكينة، شأت في هما المسألة في المسائلة الإسلامين التوريد على التوريد على هم عدم تقيده بنظام شأنه في المسائلة الفصل على المواجعة المحروبة الكبرى الفصل عالماني والأفكار والحواجس داخل الفصل، والمخاب المعلى الماني والأفكار والحواجس داخل الفصل، على تعيده بنظام من على معيد المؤسوع أو على صعيد الحلط الفكري، ولقيد كان بن عربي واعياً جلما المطابع العموي لكتاباته، ويكفية خاصة في المقتوصات المكينة، عالم المنافي المقوي لكتاباته، ويكفية خاصة في المقامى المي يشرحها ابن ولملك أيضا، احتى الالانظيم في الكتابة، من خصوصيات الحلطاب العرضاني التي يشرحها ابن عربي .. لنستمع والها، إذن يشرح ها الإمام، الخارجي الذي يدلم عربي .. لنستمع والها، إذن يشرح ها الإمارة والرمز.

يقول ابن عربي: واصلم أن الله عز رجل لما تعلق الحلق على الرئسان اطوليا: فمنا المالم والجلصل، وما تلفف والمائد، ومنا القاور ومنا المقاور ومنا المحاجم ومنا التحكم ومنا المحافرة به من طريق الوحد وما خلق المحافرة عن خلقه، ويقهمهم معالى كابه والشرات خطابه، فهم طمله الطاقة، عثل القراصة للرسل طبهم السلام. ولما كان الأمر. كما ذكرناه مدل أصحابنا للى الإشارات. .. فكلامهم وفي الله عنهم في شرح كانه الموزيز الشارات، وإن كان ذلك حقيقة وقسراً لمائيه النافسة، وردّ ذلك كله إلى نفوسهم، مع تقريرهم إياه في المعمود ولها نزل فيه كما يعام أهل اللسان الذين نزل ذلك الكله يلسانهم، فعم به سبحاته عندهم ولوجهين، : الباطن والمقاهر.

ويوظف ابن عربي انترير هذه الدعوى الأخيرة قوله تصالى: ﴿سَرَيَّم آلِياتُنا فِي الآلَّـَاقُ وَلَيْ انفسهم...﴾ (فصّلت: ٥٣) وذلك يصرف معناهـا والحفظاب فيهـا إلى والعـارفـين، فيكـون معناها أن الله يعلم المتصوفة ظاهر الآيات، وهو الذي يعم والأفاق، وصوجه إلى عصوم الأفاق، وصوجه إلى عصوم الأناس، وباطنها وهو الذي يختص به المتصوفة وحدهم، يلقبه الله (في أنفسهم). ثم يضيف قائلًا: وذكل آية خترة لما رجهان: رجه برونه (= العارفون) في أنفسهم ورجه أخر برونه فيا خرج عنهم، فيضد ما يرتبه في اخرج عنهم، في خيرة بالكثر عليه، وذلك الجهلم والقعام او تشيمهم إشارة ليأس المتخر وطنية المربة والمقاها، وتشيمهم في ذلك بالتكثر عليه، وذلك الجهلم مواقع خطاب الحقرة، ثم يوجه اللوم إلى القافهاء لكونهم يتبلون ويجوزون أن يكون لكل منهم فهم خاص للخطاب القرآق، على جمل تفاسيرهم واجتهاداتهم تختلف وتتناقض، في حين يتكوون على والعارفين، اختصاصههم جمل تفاسيرهم على والعارفين، اختصاصههم عليهم خالص بهم، مع أنهم الإنسان ما لم يعلم إلى العقر، أن عاور الدي وامل على المناس وفجورها الله وصده هو الذي وامل الإنسان ما لم يعلم إلى الاتباب من الله على النات تغربا النهم من النهم من عدد الله، لا من تكرل المال المتكام فيه من عدد الله لا من تكرل المال المتاب من الم يسلم ومناد الأمل المتاب من عدد الله لا من تكرل المال الله المالون به من عدد الله، لا من تكرل المال الله المناس والمن يتحرف المن الله على الاس الم يملون ذلك، فيني أن يكون أمل الله المناس الله كماك الأصل المن المن الأمل المناس الأمل المناس وتكون المن الله المناس الله كماك الأصل الله المناس الأمل المن يكون أمل الله المناس المن يكون أمل الله المناس الكرب المن الله كماك الأسراب المن الله كماك الأسلام المناس الكرب المن الله كماك الأسلام المناس المناس المناس الكرب المن الله كماك الأسلام الكرب المناس الله كماك الأسلام الكرب المناس الله كماك الأسلام المناس الكرب المناس الله كماك الأسلام المناس الكرب المن الله كماك الأسلام الكرب المناس الله كماك الأسلام الكرب المناس المناس الكرب المناس الله كماك الأسلام الكرب المناس المناس الكرب المناس الكرب المناس المناس الكرب المناس الكرب المناس المناس الكرب المناس المناس الكرب المناس المناس الكرب المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ا

المعنى الظاهر والمعنى البياطن في القرآن، كبلاهما إذن، من عنـد الله: الظاهـر وتنزيـل الكتاب من الله على أنبيائه، بلسان قومهم، والباطن «تنزيـل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين، قلوب والعارفين، وإذن فتناثية ظاهر/ باطن في الخطاب القرآني ليست راجعة إلى الإنسان وفهمه وتأويله بل هي راجعة إلى الله، إلى عمله وخلقه. ذلـك أن الله جعل في كـل. شيء من مخلوقاته ظاهراً وباطناً: الظاهر هو الصورة الحسية، والباطن هــو «الروح المعنــوي» الذي يثوي وراءها. والقرآن مخلوق من مخلوقات الله جعله الله كذلك ظاهراً وباطناً، يجمل هو الآخر وصورة حسية، ووروحاً معنوياً،. يقول ابن عربي: و... فإنه ما يظهر في العالم صورة من أحد من خلق الله، بأي سبب ظهرت من أشكال وغيرها إلا ولتلك العين الحادثة في الحس روح تصحب تلك الصورة والشكل الذي ظهر، فإن الله هو الموجد على الحقيقة لتلك الصورة بنيابة كون (= خلق) من أكمواته، من ملك أو جن أو أنس أو حيوان أو نبات أو جماد، وهذه هي الأسباب (= الومسائط) كلها لموجمود تلك الصورة في الحس. قليًا علمنا ان الله قد ربط بكل صورة حسية روحًا معنويًا بتوجه إلهي عن حكم اسم رباني، (= بأمر من الله وتنفيذ من الواسطة: الملك أو غيره)، لهـذا اعترنـا خطاب الشـارع في الباطن عــلى حكم مـا هو في الـظاهر، قـدماً بقـدم، لأن الظاهـر منه هــو صورتــه الحسية، والــروح الإلهي المعنوي في تلك الصورة هو اللي نسميه الاعتبار في الباطن، من عبرت الوادي إذا أجزته، هو قول تعالى: ﴿إِنْ فِي ذلك لعبرة لأولى الأبصار﴾ (آل عمران: ١٣)، وقال: ﴿فاعتبروا يا أولى الأبصار﴾ (الحشر: ٢)، أي جوزوا بمـا رأيتموه من العمور بأبصــاركم إلى ما تغـطيه تلك الصــور من المعاني والأرواح في بــواطنكم فتدركــونها ببصـاثــركــم، وأمر وحثّ على الاعتبار. وهذا باب أغفله العلماء ولا سيّمها أهل الجممود على المظاهر فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجب، قلا فرق بين عقولهم وعقول الصيبان الصقار، فهؤلاء ما عبروا قط من تلك الصورة النظاهرة كما أمرهم الله: (١٠).

<sup>(</sup>٩) عمي السلين ابن عربي، الفتوحات المكية (بيروت: دار صادر، [د. ت.])، ج ١، ص ٢٧٩ ـ

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٥٠ ـ ١٥٥.

والاعتبـاره، إذن، هو منهـج العرفـانين الإسـلاميـين في فهم الفـرآن، بـل في إنساج معارفهم على العموم. ولكن أليس والاعتبار، هو نفس والقياس، قياس الفقهاء والمتكلمين؟

لقد رأينا ابن السراج الطوسي في الفقوة السابقة يوخد بين الاثنين ببارجاعها معا إلى والاستنباطه، مع التأكيد على أنّ الاستنباط البياني قد يترتب عنه الخسط الأنه يتعلق بالاحكام الشرعية من حلال وحرام، بينا لا يترتب على الاستنباط العرفاني أيّ خطأ لانه تعبير عن ومواجده، ووأحواله، تختلف باختلاف ورجة العارفيين كوسائكرين للطريق إلى الله. فاختلاف مراتبهم في هذا الطريق هو السبب في اختلاف مستبطاتهم، وبالتالي فالمالة ليست سمالة خلاف ي علم هو الحال عند الفقهاء، بل هي مسألة تتوع راجع إلى التدرج في التقد هي بين يدى الله.

ذلك ما يقرَّره ابن عربي أيضاً، وبطريقته الخاصـة في التبريــر والتنظير. يقــول في سياق حديثه عن مسألة والصدق، بالنسبة للعارفين الملين وتولاهم الله بالصدق في أقوالهم وأحوالهم، مع ذلك تختلف تصريحاتهم وتعابيرهم عها «يتلفونـ» عن الله، يقـول في هـذا السياق: دوهذًا من أغمض ما يحتوي عليه هذا المقام (= مقام الصدق) وبطرأ فيه غلط كبر في هذا الطريق، وهو أن يقول المريد أو العارف كلاماً ما يترجم به عن معنى في نفسه قد وقع ويكون في قوة دلالة تلك العبارة أن تدلمك على ذلمك المعنى وعلى غيره من المعاني التي هي أصل بما وقمع له في الموقت؟، ثم يأتي هـذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطلق ذلك اللفظ معني غامض وهو أعلى وأدق وأحسن من المعني الذي عبر عنه بذلك اللفظ أولاً، فإذا مثل عن شرح قوله ذلك شرحه بمـا ظهر لـه في ثاني الحـال لا بأول\الوضـــع، ليكون كاذبًا في أصل الموضع صادقًا في دلاَّلة اللفظ. فالصادق يقول: كان قد ظهر لي معني ما وهمو كذا فأخرجته أو كسوته هذه العبارة، ثم إنه لاح لي معني هو أعلى منه لمَّا نظرت في مدلول هذه العبارة، فتركت هذه العبارة عليه أيضًا في الزمــان الثاني، ولا يَشُول خلاف هــذا. وهذا من خفّي رئــامــة النفــوس وطلبها للعلّو في الدنيا، وقد ذم الله من طلب علواً في الأرض. فإذا أراد العارف أن يسلم من هذا الخطر ويكون صادقاً إذا أراد الله أن يترجم عن معنى قام له فليحضر في نفسه عند الترجة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحويه ذلك اللفظ من المعاني في علم الله، ومن جملتها المعنى الذي وقع له. فإذا أحضر هـذا ولاح له مـا شاء الله أن يمنحـه من المعاني ألتى يدل عليها ذلك اللفظ كان صادقاً في الشرح أنه قصد ذلك المعنى على الإجمال والإجام، لأنه لم يكن بعلم على التعيين ما في علم الله عا يدل عليه ذلك اللفظ ١١٥٥.

هذا فيها يخص اختلاف وتباين تعبير والعارف، عها ديجده، في نفسه من وأحوال، مسواه كان التعبير في صورة وشطح، أو في صورة كلام وعليّ، أما فيها يخصّ اختلاف وتباين، بل وتعدد، فهمه للخطاب الفرآن فإن الشيخ الاكبر، ابن عربي يشرح سبب ذلك انطلاقاً من التعبيز بين الكملام البشري والكلام الإلهي واختلاف طبيعة كل مابها عن طبيعة الآخر.

<sup>(</sup>١١) الرقت هنا بالمدى الصرفي وهو وزمان الحارف، وسيأل شرحه في الفصل القدم. لاحظ كيف يستعمل ابن عربي مضاهيم الحطاب البيماني، خطاب المتكلمين، مثل والمؤمان الأخرى، وثاني الحيال،، وأول المؤمن، دائزمان الثاني، . . . الخ.

<sup>(</sup>١٢) ابن عربي، الصدر نفسه، ج ٢، ص ٢٨.

يقول: واعلم أن الكلام على قسمين: (الأول) كلام في مواد تسمى حروفًا، وهو على قسمين إما مرقومة، أعنى الحروف، وتسمى كتابة، أو متلفظاً بها وتسمى قولًا وكلاماً. والنوع (الثاني) كلام ليس في مواد، فذلك الكلام المـذي لا يكون في مــواد يعلم، ولا يقال فيــه يفهم، فيتعلق به العلم من الســامم الـذي لا يسمــم بألــة (أي بعضو: الأذن)، بل يسمع بحق مجرد عن الآلة، كيا إذا كان الكلام في غير مادة فــلا يسمع إلاَّ تِمــا يناسبــه. والذي في المادة يتعلق به الفهم وهو تعلق خياص في العلم. فإذا علم السيامع اللفظة من اللافظ بهيا، أو يرى الكتابة، فإن علم مراد المتكلم في تلك الكلمة، مع تضمُّنها في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم جا، فذلك الفهم، وإن لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل، واحتمل عنده فيها وجوه كشيرة بما تسدلً عليه تلك الكلمة ولا يعلم على التعيين مراد المتكلم من تلك الوجوه ولا هل أرادها كلها أو أراد وجها واحداً، أو ما كان، قمم هذا العلم عدلول تلك الكلمة لا يقال فيه إنه أعطى الفهم فيها، وإنما أعطى العلم عدلولاتها كلها لعلمه بالاصطلاح، لأنَّ المتكلِّم بها، عند السامع، الغالب عليه أسران: الواحد القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان، والأمر الآخر أنه وإن عَرف جميع مدلولاتها فإنه لا يتكلم بهـا إلا لمعني تقتضيه قرينة الحال، فالذي يفهم مواده بها، فللك الذي أوتي العهم فيها ومن لم يعلم دلك فيها فهم. فكأنَّ المتكلُّم مــا أوصل إليه شيئًا في كلامه ذلك. وأما كلام الله، إذا نزل بلسان قـوم فاختلف أهـل ذلك اللسـان في الفهم عن الله ما أراده بتلك الكلمة أو الكلمات مع اختلاف مدلولاتها، فكلِّ واحمد منهم وإن اختلفوا، فقمد فهم عن الله ما أراد،، فإنه (= الله) عالم بجميع الرجـوه تعالى، ومـا من وجه إلا هــو مقصود فه تصالى بالنسبة إلى هذا الشخص المعين، ما لم يخرج من اللسان، فـإن خرج من اللسـان فلا فهم ولا علم. وكـذلك أصحـاب الأخذ بالإشارات فإن إدراكهم لذلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى خاصة فهم فيه، لأنه مقصود الله تعالى في حتى هذا المشار إليه بذلك الكلام. وكلام المخلوق ما له هذه المنزلة. فمن أوي الفهم عن الله من كل وجه فقد اوق والحكمة وقصل الخطاب (ص: ٧٠) وهو تفصيل الموجوه والمرادات في ثلك الكلمة، ومن أولى ﴿ الحكمة فقد أول خيراً كثيراً ﴾ (البقرة: ٧٦٩)، فكثرة لما فيه من الوجوه (١١٠).

وإذا نحن أردنا تلخيص ما يقوله ابن عربي هنا، في عبارات قصيرة، أمكن القول: إن الكلام الذي تممله اللغة من المتكلم إلى السامع - أو القارى - يتوقف فهمه على المعرفة مجراه المتكلم إلى السامع - أو القارى - يتوقف فهمه على المعرفة مجراه المتكلم إلى السامع لا يتمام الأم الله ألى المنافق المتحدد على المبارة الى معنى معين، دون سائر المعاني التي تمتملها. أسا إذا لم تكن هناك قرينة، وكانت العبارة تحتمل أكثر من معنى واحد فيان السامع لا يستطيح الفهم، وبالتلل سيحكم على المدارة التي استمعلها تحتمل أكثر من معنى، فيكون المنتصيف المتكلم بالقصور عن معرف، فيكون المنتصيف في المدارة عن شخص شدا لحالة من جهة المتكلم وليس من جهة السامع. هذا إذا كان الكلام صادراً عن شخص بشري، يقترض فيه أنه يقصد بكلامه شيئا واحداً معينا هو ذلك المذي يريد أن يفهمه عنه السامع. أما إذا كان الكلام كلام الله، فالأمر يختلف - حسب ابن صري: ذلك لأنه إذا كنا لا نمرف مقصود الله ولا تستطيع ذلك، فيا لم يين لنا هو نصب مقصوده منه، فإننا نؤمن أنه - أي الله يعلم كل ما بخطر في عقولنا، وكل أدواع الفهم التي تتكون لدينا عند ساحناك كلام المنه المثران المنالا، وكل أدواع الفهم التي تتكون لدينا عند ساحناك كلام المتعول إلينا عبني أنه أراده كله، لأنه لا يورن نفهم بنعن من مع ما من كلامه المتزل إلينا لم يكن يعلمه فينا ويريده لنا. وبالسالي كلام والمنال كلامه المتزل إلينا لم يكن يعلمه فينا ويريده لنا. وبالسالي كلام والمتوا

<sup>(</sup>١٢) الصدر نفسه، ج ٤، ص ٢٥.

فجميع أنواع الفهم للفرآن، وجميع أنواع التفسير والتأويل صحيحة، يمعني أن الله أرادها، ولكن بشرط واحد فقط وهو احترام حدود اللفة التي نزل بها القرآن. وهنا يكون «كــل مجتهد مُصيب، كــا يقول الفقهاء.

لو أنّ ابن عربي وقف عند هذه التقطة لأمكن القول إنه يتحدث كبيائي، وليس كموفائي. ذلك لأن كلّ ما يشترطه البيانيون في تفسير الخطاب القرآني هو التقيد بحدود اللغة، أعني المواضعة، سواء على مستوى الحقيقة أو على مستوى المجاز، كها مبنى أن بيّنا ذلك بتفصيل 60. ولكن ابن عربي يعفي واصحاب الأخذ بالإشارات، من هذا الشرط، شرط التقيد بحدود اللغة، بل بجمل ما يفهمونه من القرآن، على سبيل الإشارة، مقصوداً شف في حقيم، بمعنى أنّ الله هو الذي أراد لهم أن يفهموا ذلك منه وعلى سبيل الإشارة، وهذا حتى ولو كانوا بجهلون اللغة العربية التي نول بها القرآن، والسؤال الذي يضرض نفسه الآن هدر: كيف بحصل لد والعارف، هذا النوع الحاص من والفهم الإشاري»، أو والعرفاني. للقرآن؟ وما هو والسرة في كونه قد خصى به وحلد دون غيره من اللنم؟

يجيب ابن حربي: إن هذا والفهم العرفاني للقرآن لا يناله الذين ويقرأون القرآن لا يجب ابن حربي: إن هذا والفهم العرفاني للقرآن لا يجارة رحمة على المقرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن من يتول القرآن على المقرآن القرآن على المقرآن القرآن على المقرآن القرآن على المقرآن القرآن القرآن

ونقرأ لابن عربي، في سياق آخر، رأيا يذهب فيه إلى أبعد من هذا فيوصي بأن يضع المرء نفسه في متزلة النبي عصد (ص) إذا هو أراد أن يحصل لديمه أكمل فهم للقرآن، ولا يقصر طل التعامل معه كوحي أوجي به إلى محمد (ص)، ويلغه إلى الناس يلسان قومه . ذلك لا نما كان القرآن قد نزل على قلب عمد (ص)، وقد بيانه إلى الناس بلسانه، وإن أكمل نفهم هيم القلب الذي نزل فيه، موه قلب الرسول، فهم أعمق وأكمل من الفهم الذي عدد (ص) بواسطة جبريل ثم بلغه بعد ذلك أن القرآن قد نزل على قلب عمد (ص) بواسطة جبريل ثم بلغه بعد ذلك إلى العرب بلسام، فها هنا قدن من تجدد (ص) بواسطة جبريل ثم بلغه بعد ذلك إلى العرب بلسام، فها هنا لذرن من تواندا: مزلة الذي يسمع القرآن في قلبه من جبريل، ومنزلة الذي يسمعه بأذنه من

<sup>(</sup>١٤) انظر: القسم ١، الفصل ٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٥) ابن عربي، الفتوحات الكية، ج ٣، ص ٩٣ - ٩٤.

النبي، أو يقرأه في للصحف. والفهم الأكمل للقرآن هو الذي يتم في المنزلة الأولى، منزلة الاستهاع من جبريل. ولذلك يوصي ابن عمري المؤمن، بوضع نفسه، كما قلنا، في منزلة النبي، ليسمع مثله القرآن الله النبي، يسمعه النبي من جبريل. يقول: «انظر في القرآن الما نزل على عمد صل الله عليه وسلم، لا تظرف به بالنزل على العمريه فنون نزل المناب، فازن نزل بالرمول الله صل الله عاليه، فإن من الله عليه منابع، لمنا مع عمد صل الله عليه وسلم تكان به من للتلزين، أي العلمين، نؤله بالرمع الأميام عمل قلب عمد صل الله عليه وسلم متكلم نزلت عن ذلك الفهم إلى فهم السلم عن النبي مسل الله عليه وسلم عدد صل الله المالين. أن المالين، في المالين، عن سل الله عليه وسلم، فإن المقالب على قدر السلم لا على قدر المنابع من المدين، فإن المالين من الله عليه وسلم المنابع من المدين، في المنابع من المدينة إذا تلاء عليه الأساب عن المدين، في المنابع من المدينة إذا تلاء عليه الأساب

لا شبك أننا هنا أمام موقف خطير، لأنه ينتج عنه أنَّ فهم الصحابة للقرآن، كما سمعوه من النبي، أقل كمالا من فهم والعارف؛ المتصوف كابن عربي وأمثال. وهذا عكس موقف أهل السنة تماماً. ذلك أن الرؤية السنية تجعل فهم الصحابة للقرآن أكمل وأصبح من أي فهم يحصل لأي إنسان من بعدهم. وابن عربي يعي موقفه ذاك، وأكثر من ذلك يمبره ويلتمس له الحجة والدليل بالاستناد إلى تصوره العرضاني لما يمكن أن نـدعوه هـُما وتاريخ ما وراء التاريخ». لنستمــم إليه يقــول: «العالم اليــوم كله نائم من ســاعة مــات رسول الله صــل الله عليه وسلم، يرى نفسه حيث هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يبعث. وتحن بحمد الله في الثلث الأخير من هذه الليلة التي العالم فيها نائم. ولما كان تجلي الحق في الثلث الأخير من الليبل، وكان تجلُّيه يعطي الفـوائد والعلوم والمعارف التامَّة على أكمل وجوهها لأنها عن تجلُّ أقرب، لأنه تجلُّ في السهاء الدنيا، فكان علم آخر هذه الأمة أتم من علم وسطها وأوَّها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بعثه والشرك قائم والكفر ظاهر، فلم يدع أهل القرن الأول، وهو قرن الصحابة إلا إلى الإيمان خاصـة، ما أظهر لهم بما كان يعلمه من العلم الكنون وأنزل القرآن الكريم وجعله يترجم عنه بما يبلغه افهيام عموم أهمل ذلك الفرن، فصوّر وشبّه ونعت بنموت المحدثات وأقام جميع ما قاله من صفة خالفه مقام صورة حسية مسوّاة معدُّلة، ثم نفخ في هذه الصور الحطابية روحاً لظهور كيال النشأة، فكان الروح ﴿ليس كمثله شيء﴾ ووسبحان رب العزة هما يصفون». وكل آية تسبيح في الفرآن فهو روح صورة نشأة الخطاب فافهم فإنه سر عجيب. فلاح من ذلك لخواص القرن الأول دون عامت، بل لبعض خواصُّه، من خلف خـطاب التنزيه أسرار عظيمـة، ومع هذا لم يبلغوا فيها مبلغ المتأخرين من هذه الأمة، لانهم أخذوها من مواد حروف القرآن والأخيار النبوية، فكانوا في ذلك بمنزلة أهل السمر الذين يتحدثون في أول الليل قبل نومهم. فاتها وصل زمان ثلث هذه الليلة، وهو الزمان الـذي نحن فيه إلى أن يـطلع الفجر فجـر القيامـة والبعث ويوم النشر والحشر، تجـلَّى الحق في ثلث هلــه اللُّيلة وهو زماننا، فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف في القلوب بتجلُّيه ما لا تصطبه حسروف الأخبار، فبإنه أعـطاها في غـير مواد، بـل المعاني بجـردة، فكانـوا أتـمّ في العلم، وكان أهـل القرن الأول أتـم في العمـل. وأما الإيمان فعلى التساوى . . . ا(١١٠) .

دهوى خطيرة فعلًا. ولكن ما يخفف من خطورتها أنه لو أعيد ابن عربي إلى الحياة الأن لتراجع عنها، أو على الأقل لوجد نفسه مضطراً إلى ادخال تعديل عليها. ذلك لأن الليلة التي جعل بدايتها زمن النبي والصحابة، وثلثها الأخير زمانه هو، أي القرن السابح الهجري، لا

<sup>(</sup>١٦) الصدر نقسه، ج ٤، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>۱۷) للصدر نفسه، ج ۳، ص ۱۸۸.

بد أنها ستكون قد انتهت، زمنياً، قبل عصرنا هذا بما لا يقبل عن أوبعة قرون. وبالشائي سيكون عصرنا نحن أبناء القرن الحساس عشسر الهجري عصر وكففه تسام، وبلغة الاساعيلية عصر «القيامة العظمي والبطشة الكبري». وإنحا ذكرنا الاساعيلية هنا لأنم عنهم كان ابن عربي يأخذ مواذ عرفانيته، ومن نفس والنبع، الذي غرفوا منه كان يرتوي: نبع الحسنة.

ومن الغريب أن ابن عربي الـذي يجلو لـه، كما يحلو لجميع المتصوفة، الاستشهاد بالقرآن، ينسى أو يتناسى الآية التي تقول: ﴿يسألك الناس من السامة، قبل إنما علمها عند الله (الأحزاب: ٦٣)، ينسى هذه الآية الصريحة ويذهب مع خياله وهواجسه فيحدد أ. والساعة، موعداً، ولـ وعمر الدنيا، أقساماً ومراحل. على أن ابن عربي لم يكن الوحيد الذي فعل ذلك، فلقد تسربت هذه الهواجس والتخمينات إلى الفكر العربي الإسلامي، بما في ذلك السنَّى منه، في وقت مبكر. ولا شك أنه كان لـ والفتنة الكبرى، التي عاني منها المسلمون بعمد مقتل عثيان أثر في هذه النظرة النشاؤمية التي تتوقع نهاية العالم. ولكن لا بد من أن نضيف أيضاً والموروث القديم، خاصة الهرسبي منه. إنَّ ايديولوجياً والعقل المستقيل، في العصر الهيلينستي قبد انتقلت إلى الفكر العربي الإسلامي مع عصر التدوين والترجمة فعملت عبل ترويج فكرة قرب دنهاية الدنياء، والدولة العربية الإسلامية في أوج عزها. فكان من الطبيعي أن تُلقى هذه الفكرة رواجاً أكبر عندما بدأت الحضارة العربية الإسلامية في التراجع. . . وإذا كـان هناك في دعـوى ابن عربي السابقة شيء مـا تاريخي حقـاً، فهو أن المسلمـين زمن النبي وصدر الإسلام كانوا بالفعل، كما يقول ابن عربي، أقل امتلاكاً لـ والعلوم والاسرار والمعارف في القلوب. . . ، لسبب بسيط هـ و أن هـ فه والعلوم والأسرار، الهـ رمسيـة لم تكن قـ ف انتقلت بعد، بصورتها والعالمة، المدونة والمنظومية، إلى المجتمع العربي الإسلامي، فكان كل ما لديهم فعلاً هو ما يسميه ابن عربي بـ دمواد حروف القرآن والاخبار النبوية،. ولذلك لجأوا إلى استعمال عقولهم، بالاستدلال بالشاهد على الغائب وقياس الفرع على الأصل، من أجل حل المشاكل التي كانت تواجههم على مستوى العقيدة والشريعة معاً.

ويعد، فإن ما يبقى في وتنظيره ابن عربي للعرفان الصوفي، بعد وضع الدعوى السابقة جانباً، دعوى والثلث الأخير من الليليء، هو ما نجده عند كافة العرفائين الإسلامين، شيعة ومتصوفة، من القول إن للقرآن، مثله مثل أي شيء في الوجود، ظاهراً وياطناً وأن الظاهر هو «المصورة الحسية»، والباطن هو «الروح المعنوي»، وأن الاعتمال من الظاهر إلى الباطن يكون بـ «الاعتبار»، الشيء الذي يعني أن هناك آلية ذهنية يقوم عليها ما يعمرون عنه بـ والكشف». وهنا نحمد لابن عربي شرحه لجانب أسامي في هذه الآلية اللفنية، آلية الاعتبار العرفاني، لقد أكد، كما وأينا في النصوص السابقة، أن هذا الاعتبار، صواء تعلق الأمر بـ وترجمة المساوف لما يجيده في قله، أو بفهمه للخطاب القرآني، لا يتقيد بـ والقريقة التي يتقيد جما الاعتبار البياني، أو القياس، والتي هي «الدليل» بلغة التكلمين ووالعلة، بلغة القيهاء ووالحد الاعتبار البياني، إذ القياس، والتي ترشد إلى المعني المقصود من الخطاب وتصرف ذهن الاوسط» بلغة المناطقة. . . القريئة التي ترشد في المناسود من الخطاب وتصرف ذهن السامع أو القارىء عن المعلق الأخرى التي يجتملها وهي غير مقصودة. وعمدم تقيد الحرفاني بالفرينة يجمله كما يقول ابن عربي ولا يعلم عملى الشعين، المعنى المقصود من بين المعاني التي ترد على وقلبه، والتي يدعي أنه ويترجم بها عن الله،. ومن هنا اختلاف وترجمات، العرفانيين للنص الواحد، فكل منهم يأخذ من النص ما يريد، بتأويله بالشكل الذي يريد.

تلك بـالإجمال هي خصوصية والاعتبارة المعرفات كيا شرحها ابن صري، وهي خصوصية لا تطبيح بهيكل القياس خصوصية لا تظبيط يتبيكل القياس خصوصية لا تظبيط يتبيكل القياس، ينحل الله يتكون أساساً من النظير ونظيره، بل يجمل منه تجرد عائلة، كل ما تناسس عليه هو أن والنظير يذكر بالنظيرة، كيا لاحظ ذلك أحد البيانيين. هذا ما سنعرض له بشيء من التفعيل في الفقرة التالية.

- " -

عندما تصرّص الزركشي في كتابه السرهان في علوم القرآن لدوكلام الصدوقية في تفسير القرآن لدوكلام الصدوقية في تفسير القرآن فقيل ليس بقسيم، وإفا هي محان ومواجيد غيرة إن والمراد الفعن على المراد الفعن المراد الفعن المواجهة في المراد الفعن المواجهة المراد الفعن في المراد الفعن المراد والمال المراد الفعن في المراد الفعن في المراد الفعن في المراد الفعن في المراد والمواجهة في المراد والمراد والمراد المراد والمراد المراد المراد والمراد المراد والمراد والمراد والمراد والمراد المراد والمراد المراد المرد المراد المر

إن ابن الصلاح "، يفرق هشا بين تفسير والباطنية، وهم الإسهاعيلية خاصة، وبين تفسير المتصوفة والسنين، ويرمي أولئك بالكفر ليس فقط لانهم ولا يدوثق بهم، لكونهم خصوماً له في السياسة والمذهب، بل أيضاً لانهم عمدوا إلى التصريح بدل الإشارة والتلويح.

<sup>(</sup>٨١) بدر الدين عمد بن عبداته الزركشي، البرهان في علوم القرآن (ببروت: دار المعرفة، [د. ت. ]). المبدأ لا عمد المبدأ الم

<sup>(</sup>١٩) هو ابن العملاح الشهرزوري المتوق سنة ١٤٣ه، من أكبر أيمة الحديث في القبرن السابح وصاحب الفترى الشهورة بتحريم الشطق والطلسفة. هذا ويقول ابن تبعية في المعنى نفسه: وفنالذي تسميه الفقهاء تياساً هو الذي تسميه الصوفية الشاوة. وهذا ينشسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس، النظر: تقي الذين أحد بن عبدالحليم ابن تبعية الحرائي، مجموع فشاوى ابن تيمية (الرباط: مكتبة المعارف، ٣٤٢ هـ)، ٣١٢. ويا ١٩٠٤.

أما رفاقه في السياسة والمذهب، المتصوفة والسيون»، الذين يكتفون بـ والإشارة» فقد نفى أن يكون ما يقولونه بصدد الآيات القرآنية تفسيراً، ورد ذلك إلى أنه مجرد وذكر لننظير ما ورد بـه الفرآن». وما يهمّنا نحن هنا ليس الدوافع الإيمديولوجية في الفتوى المذكورة، بل تهمنا القاعدة الابيستيمولوجية التي فسر بها صاحب الفتوى وإشارات المتصوفة، بل ادعاءات الموافين مجرعهم، والتي عبر عنها بقوله والنظير يذكر بالنظير». إنها قاعدة ابيستيمولوجية تشرح الخطاب الموفافي كله، كيا سنين فيا يلي.

فملاً ان الفعل المقلى، أو الآلية الذهنية، التي يعتمدها المرفانيون في تأويل الخطاب القرآن، مبواء على مسيل والاشارة» أو على سبيل والتصريح» هي المياثلة Analogic بين مصاني والراء جاهزة للدي تصطابه حيارة النصء، عائلة واصله والتطوير الذي تصطابه حيارة النصء، عائلة تواصله والتطوير بدكر بالنظير، حسب تمبير ابن الصلاح، ولكن مع المطابقة بين النظيرة بينها وإصا بالاستفناء عن الذي يمثل التطوير، أما بالاستفناء عن الذي يمثل والنظيرة عداد عاد،

ولكي نفهم طبيعة هذه الآلية اللهنية، التي سميناها قبل بـ والاعتبار العرفاني، ويكتنا الآن تسميتها بـ والقياس الصوفاني، في مقابل القياس البياني والقياس البرهاني، أقول لكي نفهم طبيعة هذه الآلية اللهنية، آلية الماثلة، يجب أن ننظر إليها في شكلها البسيط، بوصفها تقوم على المشابهة بين بنيتن أو أكثر تتكون كمل منها من عنصرين وتنبني العلاقة بينها عمل الصدرة التالية:

عملى أن وأع بـالنسبة لـ وب، مشل وج، بـالنسبـة لـ ودي، مشل وهـ، بـالنسبـة لـ ووي... وهكذات،

لنومُح هذه العلاقة ، علاقة المائلة القائمة على والنظير يذكر بالنظير باستعادة بعض الناخج من التفسير العوفاني التي تعرفنا عليها في الفصل السابق، مع الاستعانة بناذج أخرى.

عندما فسر الشيعة قوله تعالى: ومرح البحرين يلتقيمان، بينها بـرزخ لا يبغيان (...) يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، بأن المقصود بـــ والبحرين، على وفــاطمة، وبـــ والـــرزخ، محمد (ص) ، وبـــ والمؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين، فإنهم لم يفعلوا أكثر من إقامــة مماثلة بـين

<sup>(</sup>٢٠) لا بند من الانشارة إلى انتنا نوظف هننا بعض معطيفات تحليل شنايم بويليان أم المالياللة، ولكن في (٢٠) Chaim Perelman et L. Obbrechts Tyteca, Traité de l'argu-حدود ما نحتاجه في موضوعنا. انظر: mentation ([Bruxelles]: Editions de l'Université de Bruxelles, 1976), p. 499.

بنيين: الأولى هي تلك التي عناصرها: علي وفاطمة ومحمد والحسن والحسين وعلاقة القرابة بينهم، وهي الدينة والأصل. والثانية هي التي عناصرها: البحران والبرزخ واللؤلؤ والمرجان والعلاقة التي تقوم بينها، وهي البنية والفرع. وعلاقة المائلة بين هاتين البنيتين كيا يلي:

(محمد بالنسبة لعلي وفاطمة مثل (أو نظير) البرزخ بالنسبة للبحرين. . . إلخ. وهكذا فالنظير هنا (البنية الفرع) يذكر بالنظير (البنية الأصلي).

وبدل أن يقتصر التضير الشيعي على توظيف هذه المائلة كوسيلة إيضاح، وهذا هو دور المائلة والتمثيل والتشبيه، يعمد إلى المطابقة بين البنيين على أساس أن عناصر البنية / 
الفرع هي رموز لعناصر البنية / الأصل، معتمداً في ذلك لا على علاقة المشابية بين عناصر 
البنيين، وهي علاقة غير موجودة إذ ليس هناك أي تشابه بين الرسول محمد والبراخ ولا بين 
على وفاطمة والبحرين. . . وإلما يعتمد في ذلك على المشابهة في الملاقة . بعمي أن الملاقة بين 
عمد وعلي وفاطمة تشبه من بعض الوجوه العلاقة بين البرزخ والبحرين، فكما أن البرزخ 
يممل ويربط بين البحرين فكذلك عمد يعمل ويربط، من حيث علاقة النسب بين علي إبن 
يمن ويطلق المتحدين وبالمثل فالعلاقة بين على وفاطمة، والحسن والجين ابنها الملاقة 
بين البحرين والمؤلؤ والمرجان، وذلك من حيث أن المؤلؤ والمرجان غيرجان من البحرين مثلها 
وخرجه الحسن والحسين من صلب على وفاطمة.

وعبا أنَّ هذه المهائلة تعتمد، كيا قلنا، على المشابهة في العلاقة، وليس على علاقة المشابه، فإنه من الممكن العثور على أكثر من بنية واحدة تقوم بينها وبين بنية معينة مشابهة من ذلك النوع. ومكذا فبالنسبة للبنية المكونة من عناصر الآيات المذكورة (بحر / بحر، برزخ، برزخ، المزخ / مرحان) يمكن إيجاد بنية أخرى مماثلة لما، من حيث المشابه في العلاقة، غير تلك التي اختراء والموفان، الشيعي، وذلك بوظيف مضاهيم صوفية، كما فعل القشيري اللذي أوّل الاين القرآنية المذكورة بأويلاً موفية كما يعن المائلة وألى الأين والمائلة المؤلفة والمشابة وقبل الإنسارة: عنال القلول والموافقة بين المؤلفة ومن الأعمائية والمائلة للمؤلفة المؤلفة والمائلة المؤلفة ومن المناب فالقائم والمائلة والمنابة عن المحر العلب من الجر المعالم من الجر المائلة والمائلة للوائح وهم ثمين وكل حالة للهؤة ومن النفس كل خلق فيهم، واللمو من الجر المائلة ومن المؤلفة ومن النفس كل خلق فيهم، واللم

وهكذاء فنحن هنا أمام بنيتين تقوم بين كــل منهها وبــين البنية التي تتشكــل من عناصر

<sup>(</sup>۲۱) القشيري، لطالف الاشارات، ج ٣، ص ٥٠٧.

الآيات المذكورة مشابهة في العلاقة على النحو التالى:

وبالإضافة إلى اعتهاد المشابهة في العلاقة يعمد التأويل الباطني والتفسير الصوفي الى استثهار تعدد المدلالة للكلمة الواحدة ويقيم على أساس هذا التعدد أنواعاً من المائلات والموازنات والمطابقات. من ذلك مثلًا تفسير القشيري لآية الحج، فهسو يقبول بصدد قول تعالى: ﴿وَأَقُوا الحَجِ والعمرة في. . ﴾ (البشرة: ١٩٦)، يقنول: وإتمام الحبجُ عـلى لسان العلم ( البيان، الشرع): القيام بـ أركانـ وصنه وهياته . . . ، وصل لـمان الإشـارة (= العرفـان): الحجر هـ و القصد. فقصد إلى بيت الحق (= الكعبة) وقصد إلى الحق (= الله). فالأول حج العوام والثان حج الحواص. وكها أنَّ الذي يحج بنفسه يُحرم ويقف ثم يطوف بالبيت ويسعى ثم يجلق، فكذلك من يحج بقلب، فاحرامه بعقد صحيح على قصد صريح، ثم يتجرد عن لباس غالفاته وشهواته، ثم باشتهاله بثوبي صبره وفقره وإمساكه عن متابعة حظوظه"" من اتباع الهوى واطلاق خواطر آثار الخشوع والخضوع ، ثم تلبية الأسرار باستجابة كل جزء من ذلك، ثم يضيف: ووأفضل الحج: الشُّحُّ والمُجِّ. الشج: صب الدم (= الأضحية). والعج: رفع الصوت بالتُّلية. فكذلك سفك دم النفس بسكاكين الخلاف ( عضالفة النفس) ورفع أصوات السر بدوام الاستغاثة وحسن الاستجابة، ثم الوقوف بساحات القربة باستكيال أوصاف الهيبة. وموقف النفوس: عرفات. وموقف: الأسامي والصفات لعز الذات عند الواصلات، ثم طواف القلوب حول مشاهدة العز والسعى بالأسرار بين صفى كشف الجلال ولطف الجمال، ثم التحلل بقطع أسباب الرضائب والاختيارات والمني والمصارضات بكل وجهه، وكم هو واضح فالقشيري يقيم هنا عائلة بين مناسك الحج و «مناسك» التصوف، مفصحاً عن الماثلة باستعباله: ﴿وَكُمَا أَنَّ . . . فَكَذَلْكَ . . . )، وهما أداتا الماثلة التي من هذا النوع .

لنضف مثالاً آخر طريقاً نقتسه من نفس المصدر. يقول القشيري بصدد الآية التي تشرع لكيفية توزيم الملتاتم التي يعنمها المسلمون في حريم مع الكفار والتي نشها: «واملموا اذا ما منتم من هي فان في هم وللرسول لويكية التي ويوانيم وللساتين وابن السيل إن كتم آميم المهم مما الزائد على جدنا بهم القرقان بهم التقي الجمعان، والله ملى كمل شيء قديم (الأنقال: ٤١)، يقول القشيري بصدد هذه الآية: والطنية ما احدة المؤمنون من أموال الكفار إذا تقروا عند اللجماهة والقتال

<sup>(</sup>٣٣) الحظوظ في اصطلاح الصدونية هي حظوظ النفس وهي ما لا يتوقف عليها حياتها وبقاؤها أي ما لا يدخل في دحقرقها،، وما زاد عل حقوقها فهي حظوظ لها وللقصود بالحقوق الأحوال وللشامات والمعارف والارادات والقصود والماملات والعبادات.

<sup>(</sup>۲۳) القشيري، الصدر نفسه، ج ١، ص ١٦٤.

ممهم.. فإذا لم يكن تتالى، أو ما في معناه، فهو فيه. والجهاد قسان: جهاد المظاهر مع الكفار، وجهاد الباطئ مع الشعر والحيطان، وهو بالجهاد الاصغر غينه عند معنا الشعر والحيطان، وهو بالجهاد الاصغر غينه عند المعناد الأصغر غينه عند المعناد الأصغر غينه عند المعناد الأصغر غينه أو المناسبة المعالم المناسبة المعالم المناسبة عن المعالم المناسبة المعالم مسكن المؤتف مسكن المؤتف مكن المعالم مسكن المقالم مسكن المقالم مسكن المعالم المناسبة عن أمر الشهوات، والقلب غينانا من وصف الفتالات، والموح منترعة من أيدي الملاقف، والسر مصوناً عن الملاحظات، وتصبح غاغة المناسبة عن المعالم المعالم عنها المعالم المعالم المعالم عناسبة من المعالم المعالم عناسبة من المعالم المع

## - £ -

هذا النوع من الاعتبار العرفاني الذي يعتمد للشابه في العلاقة والذي يمارسه الصوفية بصورة ابتدائية ، من غير تنظير ولا تنهيج ، هو نفسه المبح المفضل عند الفلاسفة الإسهاعيلين ، وهم يمارسونه ، بوعي وتقنين ، من خلال نظريتهم في داخل والمشول الد وكتاب واحق المعقل للداعي أحمد حميد الدين الكرماني، ابرز فنارسقة الإسهاعيلية ، يكاد يكون كله سلسلة من الموازنات والمالياتات والمطابقات بين أمثال وعشولات: بين عناصر بنية عالم المدين عندهم أو ما يسمونه به والصنعة الدين إلى المؤلف المنافسة من الناطق والأساس والإمام والباب والحجة . . إلخ ، وبين عناصر عالم الإبداء أو دالصنعة العلمية ، والسابق المقول السهاوية التي أبدعها الإله المتعالي ، ابتداء من العقل الأولى المسمى عندهم به والسابق إلى العالم الشائل المسمى عندهم به والله بين حتى العالم في الثالث . . . . وإلى المناشر "الي

ويشرح الكرماني وقانون» المجاثلة، هذا، فيضول: بلا كنان لاهل كمل مطلوب وسرغوب فيه
قوانين برجمون إليها في معرفت، وهي تجري منهم عجرى للمزان اللذي به تصرف محمت في كونه مناسبا تنظام
الحق، مثل أهل اللغة المدين قانونهم في المعرفة بها وجزاهم في عاهم الحظوا والعمواب في الموافقة فيها هم والتحو،
ومثل أهل الفلسفة التي هي معرفة معاني الرجود، بزعمهم الله العين ميزاهم فيها: المنطق ... كان لأهمل
المدينة والعبادة التابعين للفرية الطبة هوالينا أهل البيت صلوات الله عليهم ميزان به يعلمون ما يتعلق بماهم المناسبد ومعرفة
المنابعة وهن مجهة يعرفون صحة ما جامت به ألياء أله ووصوا في جابة الله من معالم التوجيد ومعرفة
مطمات الخدود، وبكونه على صيفة تشهد لما يوافقها بكونه حقا، ولما يخالها بكونه بالطبلاً، وهو الذي يشوق

<sup>(</sup>۲٤) الصدر نقسه، ج ١، ص ٦٢٥ ـ ٦٢٦.

<sup>(</sup>۲۰) انظر بخصوص النموذج الذي اقتبسناه من الكرماني، الفصل السابق، فقرة ٣. أنظر أيضاً: أحمد حميد الدين الكرماني، واحمة العظل، تحقيق مصطفى غالب (بيروت: دار الاندلس، ١٩٦٧)، ص ١٩٤٤ - ١٦٣ ـ ١٩٢٢ - ١٩٨٩ ، ٢٣٩ ـ ١٩٢١ - ٢٤٤، ٢٥٤ ؛ ٢٦٠ ؛ ٢٦٠ ؛ ١٣٦٤ عـ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣٦) لاحظ عدم اعتراف الكرماني بالقلسفة، وهذا هو صوقف الدهاة الاسياعيليين نفسه متها وهم يعتبرون ملحبهم هو الفلسفة الصحيحة كما يتسبون إلى الحكاء المرحسين، وهؤلاء كنان لهم نفس الموقف من الغذاء:

المعقل ليعرف به ما غاب عنها وما حضر. ذلك آشار خلق الأفاق التي تجمع عالم الجسم بمما يحويـه من متحرك وساكن والأنمس التي هي أولياء الله أجمع من نبي ووصى وإمام وتـابع، ومـا أنزلـه من كتابـه وأحكامـه المؤمـس أمرها على مثال ما صبق عليها في الوجود من العمالم. . . فيا وافق محلق الله تصالى وطابقه من الأوامر والشرائع أخذوا به بأنه صحيح، وما نافاه وخالفه منها اطَرحوه عالمين بأنه سقيم، وما ضاب عن الحواس أخملوه على صيغته واعتقدوه على مثاله من قانون الشريعة وأصل الخلق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم وآله قد أقام الله تعالى هاديًا لعباده إلى ما فيه صلاحه من العبادة بالعلم والعمل (. . . ) ٢٠٠١ سلك صلى الله عليه وعلى آله في التعليم والدلالة على الموجودات والهداية إلى اقتناه السعنادات وتأليف الشرع ويسط السيناسة الإلهية، مناهم التشابه بالصائم فيها صنعه ليكون شرصه، لكونـه ميزانـاً للمعالم الإلهيـة، على صيغة موازنـة مطابقـة للخلق، فوضع بإزاء كلُّ موجود سنَّة من السنن وأمرأ من الأصور ليكون قد دلُّ على سا علا من الحدود في دين الله وكيفية أمرهم في وجنودها بمنا دنا وحضر منهم، وتحصل بمعرفتهم الأشيناء العالمية وتصور مبراتبها، وجعمل القائمين مقامه مهيمنين على هذا العالم مختصين بفضيلته، (وجعل) تابعيهم المتسبين إليهم (مختصين) بحسن طاعتهم وعبادتهم فه تعالى. ولما كان ذلك كذلك اعتمدنا، في الاستشهاد على صحة ما تقدم الكلام عليه: من وجوب وجود حدود عالية (= عقول سهاوية) ليست في جسم ولا بجسم وتحصيل العلم بمراتبهم واصدادهم بالحقيقة، ميزان المديانة بالنظر في قانون الصنعة النبوية والسنة الإلهية، وازنين صا جاء بعه التاطق وأقمامه من مراتب الحدود السغلية (الإمام، الله عاة. . . )، وإيجاب الأمثال بمثلها. . . فحكمنا من مقام الناطق (≈ النبي) في هذا العالم وكونه عقلًا تاماً سائساً لمن دونه . . وسبياً لوجود الحدود السفاية، على ان في عـالم الإبداء (= عالم الخلق، العالم السياوي) عقلاً عضاً مبدعاً مستغنياً هو سبب لموجود الحدود العلوية خاصة ولوجود المرجودت عامة. و (حكمنا) مما وجد عنه وتركه صلى الله عليه وعمل آله فيما بين الأمة من كتابه وأحكامه ووصيَّه الذي أقامه مقام نفسه، على أن الموجبودات عن ذلك العقبل الأول اثنان أحدهما أشرف من الآخر كشرف الوصى القائم بالفعل. . . و (حكمناً) من كونه (= النبي) تمامية دوره باتحساء سبعة (= الايحسة السبعسة) . . . عسل أن المسوجسود عن العقسل الأول والمنبعث الأول (= العقبل الشان): عقبول سبعة . . . و (حكمشا) من تمامية المدور بالسبعة بعد الناطق والأساس (= النبي وعل) وقيام العاشر (الامسام القائم = المهمدي المنتظر) في مقام الناطق بالدعوة إلى أمر جديـد في دور آخر . . . عـلى وقوف الانبصات عن وجود الشل عند انتهائه إلى ألعـاشر من العقب (السيارية)، وقيام العباشر مقام الأول (= العقبل الأول، الكلي) في تدبير أمر دار الجسم على تلك الصيغة، و (حكمنا) من كون أيمة كشيرة. . فيها بين الاتماء السبصة ، على أن بين العقول المبعشة (= من العقل الأول) ملائكة كثيرين بحسب كثرة الأكبر (" الكرات) في دار الجسم (" الكبرات السياوية والأفلاك) و (حكمناً) من كون مراتب الأيمة شيئاً واحداً من الامامة والكيال، هل أن مراتب العقول شيء واحد في كونها بريئة من الأجسام والمواد. ثم استشهدتها من الأصداد ومراتبها في الوجود فأصطت من ذاتها ما طابق ما أوردناه، (١٨٠). ثم يأخذ في إقامة الماثلة بين الأعداد من واحد إلى عشرة، والمثات والألموف، وبين الحدود السفلية والحدود العلوية. . . [لخ.

<sup>(</sup>۲۷) هنا جملة احتراضية، استطرادية طويلة تشغل التصف الأكبر من صفحة ۲۲۷، وجميع صفحة ۲۲۸ والسطور الأولى من صفحة ۲۲۹. وقد كنا تقلنا الجازء الأكبر من هذه الجملة الاستنظرادية واستشهدنا به في: القسم ٢، الفصل ١، فقرة ٣.

<sup>ُ (</sup>٢٨) الكرماني، راحة العقل، ص ٣٣٦ ـ ٢٤٠. هذا والكليات التي بين صلالين هي من وضمنا، وقد أضفاها لتوضيح المعني.

لقد أثبتنا هذا النص على طوله لأنه، من جهة يشرح منهج المياثلة الذي تعتمده العراقية الذي تعتمده العرفانية الإساعيلية بل كل العرفانيات، والذي ربما يرجم أصله إلى الفيشاغوريين من بهة اخترى في تطبيق لذات المنهج وبيان للمياشلات التي يقيمها الإسهاعيليون بين بنية عالم اللهيئة، أي نظامهم الديني السيامي، وبنية عالم الإبداع، أي نظام العقول الساوية المداورة للمدورة بدوالانبعاث، من العقل الأول، أو المبدع الأول، الذي أبدعه الإله المتعالى، هذا الإله الذي لا شأن له مع العالم، ولا علاقة له به حسب تصورهم، أبدعه الإله المتعالى أوضوط التعالى، هذا الكتاب "...

أما المنبح، أو دميزان الحقيقة، عندهم وهو بمثابة والمنطق، لفلسفتهم فيقوم كما رأينا علم الأسمر التالية:

١ ـ ان المرجودات في العالم السفلي من أجسام متحركة ونفوس الأولياء والتابعين لهم وما أنزل الله من الكتاب والأحكام، كل ذلك مؤسس أمره وصلى مثال ما سبق عليها في الـوجود من الكتاب والأحكام، كل ذلك مؤسس أمره وصلى مثال ما سعلية في الأرض ونظام اللهين يماثل ويحاكي ويطابق نظام عالم السليدة في الوجود.

٧ ـ ان الأوامر والشرائع التي توافق وتماثل في ترتيبها ونظامها دخلق الله تعالىء ، أي نـظام المؤجدات وترتيبها ، هي أوامر وشرائع صحيحة. أما الأوامر والشرائع التي لا يـوافق نظامها نظام المؤجدات فهي غير صحيحة. (= وبما أن العقيمة الإسباعيلية هي وحدها التي شيد نظامها وترتيبها عم مثال نظام الوجود فهى وحدها الصحيحة).

٣ ـ ان الموجودات في العالم العلوي وكل وما غاب عن الحمواس، يجب تصوره واعتقاده على ومثاله من قانون الشريعة وأصل الحلق، أي بجب تصور ترتيبه ونظامه وعمدد الموجودات فيه، وبالتالي بنته، على أسلس المائلة والمطابقة مع نظام وترتيب وقانون الدين وأصل الحلق، (- حسب تعبير العقيدة الإساعيلية).

٤ - أما الذي يوجب هذه المائلة بين العالم العلوي أو العقول الساوية وبين عالم المدين أو التنظيم الإسباعيلي ويجب هذه المثالة علم المثالة على التنظيم الإسباعيلي ويجعل كالنات ونظام هذا أمشالاً وكالنات ونظام ذاك مشرولات، فهو أن النبي - في رايم - مسلك. في التعليم والدلالة على الوجودات. .. مناهج التشابه بالصانع فيها صنعه ليكون شرعه، لكونه ميزانا للمعالم الإلهية، على صيغة موازنة مطابقة للخلق. ..».

أما تطبيق المنهج فيمكن التمييز فيه بين مستويين: المستوى الأول يخص إقامة الماثلة

<sup>(</sup>۲۹) يشير ارسط إلى أن الفيذاغوريين كانبوا يعتمدون منهج المياثلة «analogie» في بناء نظريتهم Pière Duhem, Le Système du monde: histoire de doctrines, cosmologiques de pla- الكونية. انبطر: Ion à Copernic [2. èd] (Paris: Hermana, 1954), vol. 1, p. 13.

<sup>(</sup>٣٠) الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، الفصل ٨، الفقرتان ٣ ـ ٤.

ين الموجودات بعضها مع بعض، بين العالم كإنسان كبر، والإنسان كمال صغير، حسب المبدأ الموصي المروف، "، واللذي يستعيله الكرماني بالصيغة التالية: ها كمان وجود الاشياء مع اعتلالها وتضادها إنما هر باستاد بعضها إلى بستعيله الكرماني بالتاسية التالية: ها كمان وجودها، مثل ما في الموجودات في عالم الطيمة من الستادة بعنها إلى بستخط البعض بالبعض وبه يتمنز كل بحل وبه وله ولولاء لم المبدئي. الحاسية المستلية و الحكود السطية و الحكول التنظيمية المساوية و الحكود السطية و الحكول التنظيمية السيادي الديني الإسهاعيلي - التي يتخلوجها أمثالاً، أي وأصلاً»، وبين والحدود وعا أن نظام المدين المقول السيارية ، في اعتقادهم، شيد نظام الدين مل غرار نظام الوجود، وعا أن نظام المدين معروف لدينا - اعني عند الإسهاعيلين وهو نظامهم الديني الخاص - فهو في متزلة والخاهد، مواد المالية والأصل - فهو تجهول وبالتالي فهو مجتزلة والخاهرية ، أما نظام الوجود، نظام المعقول السهاوية والأفلاك ... إلى وجهول وبالتالي فهو مجتزلة والخاهب، الذي نستدل عليه بذلك والشاهدة. ويؤسس الإسهاعيليون نظريتهم هذه على حديث يرونه عن الذي جاء في: وإن انه تمال اس دين مل خال خلف ليستدل بخلف مل على حديث يرونه عن الذي جاء في: وإن انه تمال اس دين مل حال خلف ليستدل بخلف مل

وهكذا يطبقون منهجهم هذا بإقامة سلسلة من المؤالات على الشكل التالي: فيها أنّ في هذا المالدين، عبالم الصنعة النبوية، ناطقاً - في نبيا رسولاً - هو الموجود الأول (= في هذا السابق) فيجب اتخاذه مثلاً لمثول له في عالم الألومية هو المنبخ الأول (= العقل الأول أو والسابق)، ويما أن في عالم اللين وإسابق (= الصحي، على بن أبي طالب) فيجب اتخاذه مثلاً والقرل الإمام أو عمالم النبعث الأول (= العقل الثاني المنبخ الأنفى المثلق الثانية المنبخ الأول (= العقل الثانية المنبخة الأول المنبخة الثالثة، بعد الناطق والرصي فيجب اتخاذه مثلاً والقول برجود عشول له في عالم الألومية هو المنبخة الثاني (أو المقل الثالث) وعا أن علد الأعية، في العقيدة الإسهاعيلية، سبعة فيجب أن يكونوا أمثالاً للسبعة عقول في عالم الألومية هي محولات لها، وهي المدبرات للكواكب السبع السيارة راحل، المشترى، المربخ، الشمس، الأرمرة، عطاره، القمر)، ومكذا يكون بين كل ناطق وراحل المنبع الألومية ومي والإمام الألامورا الكبرى التي يتمها ميسة أنياء أولهم أدم وسادمهم عمد الأمراك المالاتية للهذي المتظرى كما سنين في فصل قام.

ذلك هو وقانون، المياثلة، أو ميزان الحطأ والصواب، عند الإسماعيلية. وكما أشرنـا إلى ذلك قبل قليـل فإن هـذا القانـون هو تـطبيق للمنهج الهـرمسي الذي يقيم المياثلة بين العمالم والإنسان على أساس أن الإنسان عالم صغير والعالم إنسان كبير. وقد سبق أن أبرزنا في الجـره

<sup>(</sup>٣١) انظر: الصدر نفسه، ج ١، الفصل ٨، فقرة ٤، ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٣٢) الكرماني، راحة العقل، ص١٤٤.

 <sup>(</sup>٣٣) مؤيد الدين الشيرازي، المجالس المؤيدية، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه، ص١١٣.

الأول من هذا الكتاب كيف أن رسائل احدوان الصفا تؤكد على هذا المبدأ وتجمل اختلاف الناس، متكلمين وفلاسفة وغيرهم، ووقوعهم وفي منازعات ومناقضاته واجعاً إلى أنهم: ولم يكن لهم أصل واحد صحيح ولا قبلس واحد صحيح ولا قبلس واحد صحيح ولا قبلس واحد صحيح أن الجراب على اصول خنافة والحكم بياسات عضاراته تكون تعتقدة غير صحيحة، ونحن قد أجياً عن مناه السائل كلها واكثر منها عا بناتاتها من للسائل، على أصواحة وقبلس واحد وهو صورة الإنسان، بوصفه علما صغيراً وفي هية بنية جسده مثالات لجميع المرجودات التي أنه المالم الجسائين... وفي نفسه شبه ولاصناف المخلاق المروسانين من الملائكة والجن واحتى الرخ واحد وعلى المناه المناه المناه الإلمية فضيدوا نسطاه حدوتهم وفلسنتهم المدينية على غرار ربية العالم العلم المناه على الأولوب المناه المن

وما أنهم بنوا فلسفتهم الدينية صلى القول بالأدوار والأكوار (= دورات الأنبياء) كها سنرى في فصل قادم فلقد جاه وقانون المهائلة عندهم قانوناً دائرية بإعصل الهامية تلتقي مع المبانة باستمراد. يقول الكرماني مقرراً دائرية المهائلة عندهم: وإنه معلوم من الملامات أنها إذا كانت مثل فيء وخلك الذيء مثل فيء آخر فلك النبي الأخر عل الملامات، "؟، بمحى أنه: إذا كمانت دأه مثل وبع وكانت وبع مثل وجع فإن وجع مثل دأه، أي اللهامة تعود لتلتقي مع البدامية دوا، كها في الرسم التالى:



<sup>(</sup>٣٥) الحوان الصغاء المرسالية الجامعة: لاخوان المصفى وخلان الموقاء، تحقيق جيل صليبا ([د. م. ] مطبعة الجامعة السورية، [د. ت. ])، ج ٤، ص ١٩ ٢١؟ ٥١ - ٢٥١ ١٧٩؛ ٤٠٠ وج ٢، ص ٢٥، وج ٢، ص ٥٦٤، وج ٣، ٢١٣ و ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣٦) الكرماني، راحة العقل، ص ٢٥٧.

في وجودها التي، متى لا يكون ذلك كمالمك، يسطل أن يكون الملامور وجود، إذ من شمان المشار: المقارية والالإساطاء وشأن الفسط: المباحثة والانتهاض، ولا يجوز أن يكون الانتهاء من الشيء إلى ما لا يكون من جتسه وقبيله، لا النهاية الأولى ولا النهاية الثانية، لحروج الأمر في الوجود من نظام المكمنة واستاع الأمر فيه، فإن الأشياء وجودها بالترافق لا بالتخافف. والأول والأخر، الملكان هما بمايتان أولى وثانية، وهما مثلان بها يجتمع شمل الوجود الذي صطرت النهاية الأول أو ألا فوالهاية الثانية المرة أفرين.

لنترك تفصيل القول حول هذه المناقة، مسألة دائرية المؤلثة عند الاساعيلية وما يرتبط 
بها من تصور دائري للزمان، إلى الفصل القادم حيث مستناول بالتحليل الرؤية العرفانية 
للمائر، أما الآن فلزواصل استكشافنا للمائرة الكمنهج حوافقي يعتمده كما قائا قبل، المشابهة في 
الملاقة - وليس علاقة المشابة - كالية ذهنية قوامها والنظير يذكر بدانيتين. ققد أمطنا اللنام 
عن هذه الآلية المذهنية على مستوى تفسير الخطاب، مستوى النصير الإشاري والتأويل 
المناطق، ويقى علينا أن نكشف عنها على مستسوى إنتاج الخسطاب الصدوق، خسطاب 
المناطق، عنطاب العدوى والاتحاده والحلول،

.. 0 .

عندما يدّمي المتصوف والفناء، في الله أو دوحنة الشهوده أو والاتجاده أو داخلوله، حلول الله فيه، فيجب أن لا نسى الأساس الذي يبني عليه عسلاتته مع الله. ولإيراز خصوصية هذه العلاقة عجب المتذكر أولاً بموقف المتكام والفيالسوف، بل مطلق الناس، في بناء علاقتهم بالله. فالمتكلم يعتبر الله ذاتا وصفات رسواه قال بأنّ الصفات هي عين الملات أو أنها زائدة عليها ويالتالي بنية تقوم العلاقة فيها (بين الذات والصفات) على صورة معيّنة، قمام عليها بعتبر نفسه، أي المتكلم، ذاتا وصفات، أي بنية تقوم العلاقة بين عناصرها والعليين، الذين لا يدخلون في عداد والعارفين، يبنون تصورهم لله على اساس للخالفة العلقة بين ذاته وصفاته وأفعاله من جهة وبين ذواتهم، هم، وصفاتهم وأفعالهم من جهية أخرى. الله قديم ومطلق الكيال ومطلق القدرة في حين أن الإنسان عدث وناقص في صفاته وأفعاله. نعم يحاول المتكلم، وحتى الفيلسوف، أن يكون لنفسه كنرة عن الله باعتباد الاستدلال بالشاهد على الغانب، ولكنه يفعل ذلك من أجل إثبات المخالفة لا المائلة، من أجمل إقراد التنزيه ونفي التشبيه والمثلة، نعم إن الاستدلال بالشاهد على الغائب عند فالمذف منه إثبات المخالة وليس إقامة الطابقة.

وهكذا فإذا كانت بنية الاستدلال بالشاهد على الغائب، عنـد المتكلمين تتخـذ الصورة التالية:

<sup>(</sup>٣٧) الصدر نفسه، ص ٢٦٢ ـ ٢٦٣.

فإن كل ما يريد المتكلم إثباته هو أنه: كما أن الإنسان لا يكون عملناً إلا إذا اتصف بالعلم فكذلك الله: فيها أنه عالم فإنه لا بد أن يكون متصفاً بالعلم. وبعبارة أخرى ان كل ما يريد المتكلم اثباته هو نسبة العلم إلى الله. أما نوصية الملاقة بين ذات الله وصفاته من جهة وبين ذات الإند، اين وصفاته من جهة أخرى فهي عند المخالفة التامة، همذا فضلاً عن كون علم الله، عنده، يختلف تماماً عن علم الإنسان، وهمكذا فالمشابحة في العملاقة التي يعني عليها المتكلم استلاله، أي الني يقيمها بين بهة فكرة عن الله وبنية فكرته عن الانسان، تقوم على الانفصال التام بين البينون من كل الوجوه، وهذا هو التنزيه.

أما عند المتصوفة فالأمر يختلف:

ينطلق المتصوف من أن الله لا يوصف بوصف، لا يتصور لا بالحس ولا بالعقل، لا يقبل التحريف ولا بالعقل، لا يقبل التحريف ولا التحديد، فهو هرية مطلقة. وتلك هي فكرة «الإله المتعالي» الهرمسية، وذلك هو التبوحيد عند العرفانيين عصوماً. فالله عندهم وأحده ولا يقولون «واحد» لأن والمواحد» يستدعي والاخدية، وهما معا يستدعيان «الثالاتة»... إلخ. وإذن فرتبة الله عندهم هي والاحديث، وهمي نوع من والوحدة، لا توصف ولا يعبر عنها... إلغ. فإذا رمزنا إليها بدس» كانت الصياغة الرياضية التي تصبر عن يُنيّة فكرة الله عندهم كيالي! في أسري معمناها: أحد بدون صفات. ومعلوم، في الرياضيات، أن العلاقة ....... تساوي اللانهاية.

ذلك هو المنطلق الأول الذي يبني عليه العرفاني فكرته عن الله. أما منطلقه الثناني فهو اعتماده الجازم بأن الاتصال بالله ممكن وأن الطريق الى ذلك هو التحرر من كل ما يشده إلى عالم الحسر، وبالتنالي قطع كمل علاقة مع العمالم والاتجاه فقط نحو الإلمه الأحمد. وهمو في ديافته وبرياضاته عمريد أن يصل إلى حالة يصبح فيها هوية مطلقة، أي ذاتاً بمدون صفات، حالة تصبح معها بنية فكرته عن نفسه في صورة من ألل التهاية كها قلنا، هنا في هذه اللحظة نتراءى له المشابحة في العلاقة بمين بنية فكرته عن الله القائمة عمل الأحمدية وبنية فكرته عن نفسه القائمة على الأحمدية كذلك فيطابق بين البنيتين وويشطح، ويصبح: وأنا الله، فيقول بـ دالاتحادة إذا كانت بنية فكرته عن احدية الله أقوى عنده، أو ويصبح: والخلوك، حلول الله فيه، إذا كانت بنية فكرته عن الأقوى عنده، أو

وبعد فيجمع العرفانيون، متصوَّفة وشيعة وإسهاعيلية، على القول: والمقسل حجاب،

لأنه، في نظرهم، بمنع الإنسان من الاتحاد بالله، أو على الاقل يجبب الإنسان، كما يقـولون، عن معرفة الله معرفة حقيقية يفينية. ومن هنا تشديدهم وإلحاحهم على ضرورة الاستغناء عن العقل وعلم المخضوع لأحكامه. والواقع ان العقل حيجاب فعلاً يمنع من الانزلاق بالماثلة إلى المخاذها المطابقة، من القفر من النظر إليها على أنها بجرد وسيلة من وسائل الإيضاح إلى انخذاها أساساً لـ والرهان.

نعم، المائلة كالية ذهنية تقوم على رصد المشابحة في العلاقة بين بنين أو أكثر، هي فعل عقلي خصب ما في ذلك شك. أنها وسيلة للاكتشاف في الرياضيات كيا في الطبيعيات كيا في العمارة الإنسانية. إنها عبارة عن رصد للممكنات والفرضيات... ولكنها مع ذلك، بل بسبب من ذلك، ليست سوى الخطوة الأولى الابتمدائية في عملية الموفق المختفرة أسكنا أن الممكنات والفرضيات، وعبارة أخرى على أي البنيات الميائلة لبنية أخرى، هي على أي المبكنات والفرضيات، ومهارة أخرى على أي البنيات الميائلة لبنية أخرى، هي المسارية ما. وهذا لا يتم التحقق ومهارة أخرى على أي البنيات الميائلة لبنية أخرى، هي كيا في الطبيعيات، والتجربة المقلية المجهزة بالملات والمراد للي المعارفة، كيا في الطبيعيات، والتجربة المقلية المعارفة، كيا في العليميات، وعب أن نفيف إلى ذلك «السبر والتقسيم» عند الفقهاء وهو أيضاً نوع من التجربة المقلية . وفي جميع الحالات، حالات التحقق والاختبار والتأكد من صحة الفرضية لا بد من نوع من والبحرية مع ود والمبنية الأصل والبنية الفرع والحكم بواسطتها... لا بد من وحد أوسطة.

القياس العرفاني، إذن، قياس بدون جامع، بدون حد أوسط... بدون رقابة عقلية. إنه انزلاق بالمباثلة بموصفها مشابة في العلاقة بين بينين إلى للطابقة بينها بصورة تجمل الواحلة منها مرآة للأخرى. ومن هنا مثال المرآة الذي يكثر استماله لدى العرفانيين كوسيلة تعجيبة. ويطبيعة الحال فعندما بجمل الإنسان من نفسه مرآة له ويجمل الله مرآة امامه ويضابل بين المرآتين، إحداهما إزاء الأخرى، فإنه يرى نفسه في كل شيء، بل يراها وحدها صورة تمكسها المرآتان المتقابلتان بصورة متوالية متكررة إلى ما لانهاية له... وحيتذ فلا شيء يمنمه من التلذذ والسكر والعشق... إلى يمشق نفسه كها عشق الإنسان السهاري صورته المتكسة على الأرض في رؤيا هرمس فيصير هو ومعشوقة شيئاً واحداً ولا يملك بالتالي إلا أن

فيكناد منا كنان عنا لنسبت أذكره ... فَنظُنَّ خيراً ولا تنسبأنُّ هن الخير

ضير أنَّ مهمة المقبل هي، أولاً وأخيراً، أن يسألُّ عن داخير، ومن هنا كنان وحجابًا: عجب صاحبه من الوقوف بين المرآتين والاستغراق في لفة نرجسية لا نبائية.

ويعد فقد يرغب بعض الناس في هذا النوع من النرجسية، ويطلبها ويدافع عنها باسم والمتوجه» الى الله . . . أما تحن فنقول: اللهم اجعل العقل لذا وحجاباً».

Perelman et Tyteca, Traité de l'argumentation, pp. 527-528.

## الفصب لمالشتايش المثبوّة وَالولانيّة ١- العِهْسَانالشيعِيّ والمُسَانالدَائِرِيُ

-1-

إذا كان وضع الزوج الظاهر / الباطن في الفكر العرفاني الإسلامي يماثل ويوازن وضع الزوج اللفظ / المعنى في الحقل المعرفي البياني فإن وضع الزوج النبوة / الولاية في العرفانيات الإصلامية بمـاثل ويــوازن، بدوره، وضع الزوج الأصــل / الفرع في الفكــر البياني ــ العــربي الإسلامي. والماثلة التي نقصد هنا ليست الماثلة العرفانية التي تنزلق بأصحابها إلى المطابقة، كيها رأينا في الفصل السابق، بـل الماثلة التي يـوظُّفها الفكـر العلمي في المـراحـل الأولى من نشاطه ليتجاوزها إلى الفعل العقل المنطقي المراقب، فعل التحليل والتركيب والسبر والتقسيم والاختبار والتحقق. لقد سبق أن أبـرزنا في مستهـل الفصل السـابق أحد وجــوه الاختــلاف الرئيسية بسين إشكالية اللفظ والمعنى في الحقل المصرفي البياني وإشكالية النظاهر والساطن في الحقل المعرفي العرفاني، الاختلاف الذي يتمشل في كون اتجاه الفكر، داخل الإشكاليشين، ليس واحداً: إذ بينها يتجه الفكر في النظام المعرفي البياني من اللفظ إلى المعنى يتجه في النـظام المعرفي العرفاق من المعنى إلى اللفظ، وكذلك الشأن بالنسبة للزوج النبوة / الولايـة بالقيــاس إلى الزوج الأصل / الفرع: فاتجاه الفكر في الاشكالية البيانية هو من الأصل إلى الفـرع بينها هو في الإشكالية العرفانية الإسلامية من الولاية إلى النبوة، علما بأنَّ الولاية عندهم \_ شيعة ومتصوفة \_ هي الأصل والنبوة هي الفرع كها سنرى بعد. بل يمكن القول منذ الآن إن الولاية عندهم تمثل الباطن بينها تمثل النبوة الظاهر. وبما أن الماثلة في الفكر العرفان تنزلق بسرعة إلى المطابقة فيجب أن لا نفاجاً إذا وجدنا كثيراً من العرفانيين الإسلاميين يقولون عن الولاية انها باطن النبوة كما سنتبين لاحقآ.

والحق أن هـذه العبارة تلخص بصبورة مكثفة جـداً كل الجهـد الفكري الـذي يـدلــه العمرفانيـون الإسلاميـون من شبعة وإسـياعيلية ومتصوفـة من أجـل إعـطاء قـالب إســلاميـ للموروث العرفاني السابق على الإسلام والهرمسي منه بصفة خاصة. ذلك أن الرقية العرفانية الإسلامية للعالم، للكون والإنسان والزمان والتاريخ ، إذا كانت تتخذ من الزوج النبوة ألولاية الطولة الطائرة المائم لما فإن المائم المؤلفة داخل هذا الإطار هي عناصر تتمي مباشرة ، وفي أحيان كثيرة علنا وصراحة ، إلى الترات الهرمسي ، عَلماً مثلها أن منهج التأويل العرفاني في الإسلام إذا كند اتحد الزوج الظاهر أو الطائمة التي المناب العالم المؤلفة داخل فلا بعد من لفت تنقيما المروسية بالاسلام المثالثة التي اعتمده هو المائلة التي تقييما المراسسية التالية ، وهي أنه إذا كمائت والملاقة هي التي تؤسس الإطار والموجود والمناب التي يتوسم الإطار يصبح أحدة الهية . وعان موضوعا عدو الموفان وشكلها الوجود وصورته . وعندما الإطار يصبح أكدم الهية . وعان موضوعا هو الموفان وشكلها الوجود والمناب المنابطة الموبية والمنابذ المنابطة الموبية المنابطة الموبية المنابطة الموبية المنابطة الموبية الإسلامية فإن أكثر ما سنهتم به هنا في هذا الفصل هو الصورة التي انخذها العرفان داخل المنابطة ، قصية الإمانة .

بالفعل كانت قضية الامامة، أو الخلاقة، أخطر قضية في التجربة التاريخية الإسلامية، وهذا بشهادة علماه المسلمين جمعاً سنين كانوا أو شبعة. فهذا أبو الحسن الأشعري، المنظر الأول لمواقف أهل السنة ومؤسس اللهب الممروف باسمه، يستهل كتبابه الشهير مقالات الإسلامين واعتلاف الصلين تقلمة يهرز فيها أن وأول ما حدث من الاختلاف بين الملين بعد تبهم صل الله عله وسلم اختلافه في الإمامة". ولم يقف الأشعري من هذا الاختلاف حول والجماعة مرقف المؤرخ والعابدة، ولم للهندة بالإمامة من من هذا الاختلاف حول والجماعة مرقف المؤرخ والعابدة، ولم لقد جعل من نفسه عامياً عن موقف وأهمل السنة في الجزء الأول من هذا الكتاب. لقد عمل الأشعري فصلاً على تأسيس موقف وأهمل السنة والجماعة، من قضية الإمامة على الأصول الأربعة التي حدها الشافعي"، بحبهداً في إثبات أن هذا الأممة المنافعية والكتاب والسنة والاجماع والقياسي، تقرر، بعضها من قريب وبعضها من قريب وبعضها من قريب وبعضها من قريب وبعضها من من بعده، بل ترك الأمم شورى بين الناس، وأن الصحياة سلكوا هذا المسلك، والمامة من بعده، بل ترك الأمم شورى بين الناس، وأن الصحياة سلكوا هذا المسلك، والمنافو الشرع في أهم مسألة تتعلق بها حياة الإسلام والمسلمين، ولا أن يشواطأوا على المنافية والميام المنافذة وينافية الشرع عي أم يكن من المناف واسلة الشرع في أهم مسألة تتعلق بها حياة الإسلام والمسلمين، ولا أن يشواطأوا على اخفاه وصية النبي أو تجاهلها،

ذلك هو موقف أهل السنة، موقف البيانيين عمومًا. أما الشيعة فلقد كان لهم ولا يزال

 <sup>(</sup>١) أبو الحسن الاشعري، مقالات الاصلاميين، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد (القاهرة: مكتبة النهضة، ١٩٦٩)، ج ١، ص ٣٤.

 <sup>(</sup>٢) أنظر: تحمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بدروت: دار الطلبة، ١٩٨٤)، ج ١، الفصل ٥، ص ١١١.

موقف نخالف تماماً: وقالوا: ليست الادامة تفقية مصلحية (= أي من المصالح العامة الدنيوية) تناظ 
باختيار العامة ويتصب الادام بنصبهم، بل هي تفعية اصولية وهي ركن من أوإنان الدين لا يجوز للرسول عليه 
السلام إغفال وإعماله ولا تفويف إلى العامة وإرساله (= تركه مرسلاً بدون تخصيص). ويحمهم 
السلام إغفال وإعماله ولا تفويف إلى العامة وإرساله (= الشيعة): القول بوجوب التعبير، والتصبص ويوسوت مصحبة الانبياء والاجمة وبصوحا عن الكباشو 
والمصائل، و والأحامية منهم، وهم أساساً الاثنا عشرية والإسهاعيلية قبالوا: وبما كان في المدين 
والإسلام أمر أهم من تعين الادام حتى تكون مفارقه (= الذي ) الدنيا على فراغ قلب من أمر الألمة، وإلى المسلك كل 
بعث لزم الحلال وتقير الوفاق، فلا يجوز أن يفارق الأه ويتركهم هملا يرى كل واحد منهم وأيا وينص مل واحد هم 
واحد منه طريقاً لا يوافقه، وقد فيزًا عراضة في مواضع تصريفاً على مواضع تصريفاً على المناس المناسة المناسة الكرياء .

ويلخص الشهرستاني هذه المواضع وتلك في الأمور التالية: فمن المواضع التي دل فيها النبي \_ في نظر الشبعة \_ على امامة على بن أبي طالب من بعده، تعريضاً وتلميحاً: تقديمه إياه على أبي بكر وعمر وغيرها وما قدم أحداً على أبي بكر وعمر وغيرها وما قدم أحداً على على على بن أبي طالب المن يدائم أبي نظر الشيعة ووشكل على على على بن أبي طالب قطر الخليفة من بعده ما صرح به حينها سأل أصحابه، والإسلام ما زال ضميعاً في بداية أمره: ومن الذي يليمني على ملاءه في فيهما التي متحابه، والإسلام ما زال ضميعاً في بداية أمره: ومن الذي يليمني على ملاءه في فيهما أبي من الذي يليمني على ملاءه في بداي من الذي يليمني على ملاءه في الشيعة في هذا المؤضيع ما يروى من عبيده إليه فيايمه على روحه ووفي بذلك. وعا مجتمع به الشيعة في هذا المؤضيع ما يروى من عبيده أبي الناس في موضع يعرف به وفلير خمء، وكان صائداً من حجة الوداع، من عاده وانتظم حاله، فقال النبي: ومن كنت مولاه فيل مؤلى واللم من والله وبالم اللهمة واللم من بالله والرا الحق معه حيد دار، الأ مل بأشتاء في ألما في ذلا حسب الرواية. ومن ذلك قبل في نص على إمامة على: وظرة الإمامة لا مني لما إلا أن يكون أقفى القضاة وكل والمقاهمية والقفاة لا مني لما إلا أن يكون أقفى القضاة وكل والمقاهم على المامة على: وظرة الإمامة لا مني لما إلا أن يكون أقفى القضاة ولم المنافسية ولك والمقاهم المنافسية والمقاهم المنافسية والمقاهم التفاهمية والمقاهم كون كل احدة تاطائح عل التخاصيين في كل والتقا المائحة على ذكل الانت المائح على المامة على: وظرة كل كالمنة المائحة على أمامة على أولمة والمنافسية والمن

وإلى جانب هذه المرويات التي ذكرها الشهرستاني والتي لا يتكرها عصوم أهل السنة ، ولكن دون أن يعتبروها تلميحاً ولا تصريحاً من الرسول على أن الحليفة من بعمله هو علي بن أبي طالب، تورد المصادر الشيعية نصسوصاً أخرى بعضهما يشير بظاهر لفظه إلى أن الحليفة والإسمر بعد التي هو مولاتها على التأويل الباطئي . من هذا النوع الأحير ما يبروى من الإمام واستخراج معناها ودلاتها على التأويل الباطئي . من هذا النوع الأحير ما يبروى من الإمام عصد الباقر، الإمام الشيعي الخماص، من أنه قال في تفسير آية النود : و . . كشكاة فيها مصباح: يعني نور العلم في صدر النبي، الصباح في زجاجة الزجاجة صدر على علم المي طعل يوند من شجرة عبارئة هي نور العلم . . . و ومن ذلك أيضاً تأويلهم لقولة تعلق : فقد خلاص من اله قود

 <sup>(</sup>٣) أبو الفتح عمد بن عبدالكريم الشهرستان، لمثلل والتحل، تحقيق عبدالعزيز الوكيل، ٣ج.
 (الفاهرة: مؤسسة الحليم، ١٩٤٨)، ج١، ص١٤١.
 (٤) للصدر نفسه، ج١، ص١٦٢.

وكتب مين (المائدة: ١٥) إذ قالوا: للقصود بد والنورى هو محمد، وبد والكتابية: القرآن. وإن نور محمد يسري في الأيمة من وصيه علي بن أبي طالب إلى ذريته من بعده، ولتأكيد هذا المعنى يروون عن النبي حديثاً يقول فيه: وإن الله خلقي وخلق عليا والحسن والحسين من نور واصده نعمه خلك الدور عمرة فخرجت منه فيمتناه، كما يروون عن جعفر الصافق، الإمام الشيعي الساحس، قول: (إن العلم الذي أنزل على آدم لم يرفع، وما صات عالم إلا وقد دوت علمه، وعن المباقر قوله: وإن عالم كان طاق والعلم بخرارته، وعن جعفر الصافق أنه سيلًا عن المعامة، وعن الباقر قوله: (إن العلم النام ورسول الله وينمن قوله تعالى: وإنا أنت منذو ولكل قوم هذه بالرعد: ٧)، فقال: دالمناد وسول الله وينمن أخيرا، وليس المثلة، في كل عصر منا إمام يمدي الناس إلى صاحبه به وسول الله عام والإصباء من بعده، وليسلم أخيرا، وليس المثلة ناجم الهذاء إمام يروونه عن النبي من أنه قال: ولنول الله طاي والأوسياء من بعده، وليسلم لمنعة ناجم الهذاء إمام بدده، والإسامة من بعده، والميدة ناجم الهذاء إمام بدده، والإسامة من بعده، والهيم،

لا شبك أن الناظر إلى هذه المرويات والتأويلات من خارج الحقل المعرفي الشيعي سيقول إنها تحتاج إلى تأسيس، إلى إثبات صحتها . . . غير أن هذا الاعتراض لا معني لمه داخل ذلك الحقل، ما دامت هذه المرويات صادرة عن دالايمه، والايمة عندهم، فضلاً عن كريم معصومين كالأنبياء ان لم يكن من جميع الأخطاء فعلى الأقل من الكبائر مثل الكلب أن غهم وأولياء . والولاية في التصور الشيعي دسلطة الهية خص الله بها الأنبياء والأولياء سواء بسواء . ذلك أن كل الفرق بين النبي والولي، حسب ما يروونه عن جعفر الصادق، هو أن النبي عبل له من النسباء أكثر من أربع بينها لا يحمل ذلك للولي. أما ما صداء هذا فالولي في منزلة النبي يطل له من النسباء أكثر من أربع بينها لا يحمل ذلك للولي. أما ما صداء هذا فالولي في منزلة النبي ينظم عنه ويتحدث باسمه، وتمتر تعاليمه من تعاليم النبي أو هي نفسها أن ومن يقدر علهاء الشيعة أن الأحكام من الراوة والمجتهدين، عن إنها تعمد المراب والمجتهدين، المداورة والمجتهدين، الديارة والمداورة والمداورة والمداورة والمداورة والمجتهدين، الديارة والمداورة والمجتهدين، الديارة والديارة المداورة والمجتهدين، الديارة والمداورة والمداورة والمداورة والديارة والمجتهدية والديارة والديارة والديارة والديارة والديارة والديارة والمؤلية والديارة والديارة والديارة والديارة والمحدورة والديارة والمؤلية والديارة والمداورة والمحدورة والمحدورة والديارة والديارة

ولقد كان من الطبيعي أن لا يكتفي علماء الشيعة بتغرير مذهبهم استنادا للى مروياتهم الصحيحة عندهم، بل لقد كان عليهم أيضاً أن يردوا اعتراضات ومطاعن خصومهم أهل

<sup>(</sup>٥) تجد هذه المرويات وكبراً غيرها في غناف المصادر الشيعة. ومن أهم المصادر الاثنا عشرية، أبو جمعة المسادر الاثنا عشرية، أبو جمعة عصد بن يعقوب الكلفي، أصول الكافي وطهران ١٩٧٨ م) أما بالنسبة للاساعيلية، فإن أهم مؤلفاتهم في هذا المرافقة عم كتب القاضي التمان: دهاتم الإسلام... تحقيق آصف بن على أصغر فيضي (القامرة: دار المعادف، 190، عام 191، الوجال المدهام، تحقيق عصد حسن الأعظمي (القاهرة: دار المالف، ١٩٥٣ ما 191، أساس التأويل، تحقيق علوف تامر (بروت: دار الثنافة، ١٩٦٠)، أساس التأويل، تحقيق علوف تامر (بروت: دار الثنافة، ١٩٥٠)، واختلاف أصول للذاهب، ١٩٥٣).

 <sup>(</sup>٦) من الشيعة من يقول أن الأبحة معصومون أطلاقاً ومنهم من يقول معصومون من الكبائر ويجوز صدور الصفائر منهم.

<sup>(</sup>٧) الكليني، أصول الكاني، ص ١٥.

<sup>(</sup>٨) محمد رضا المظفر، عقائد الشيمة الامامية (القاهرة: [د. ن.]، ١٣٨١ هـ)، ص ٥٥ ـ ٥٦.

السنة وأن يعملوا على تأسيس ملفيهم على الصورة التي تجعل من والإمامة ببديلاً عن الأصابية والمقابضة بديلاً عن الأصابية والمقابض من والإمامة بديلاً عن المحابية والمقابض المنافقة الإساميان الكبير التفافي النساق مرتبق سنة ١٣٦٣ هـ أو ٥٦ هـ ألا الما عاصر الخلفاء الفاطمين الأربعة الأوائل وصمل معهم قاضياً ووفعه وابعهم المعر لدين الله منشىء القامة وباي جامع الأزهر، إلى مرتبة قاضي الفضاة وداعي المدهاة . ويعتبر القاضي التمان اكثر الدعاة الإسماعيلين اطلاعاً على الذاهب الفقهة السنة وأراء فرقهم الكلامية عما مكنه من الرد على أهل السنة من داخل مرجعيتهم مستفلاً خلافاتهم.

ينطلق القاضي النحواد في تأسيس القول بالإمامة، وبالتالي في تأصيل أصول الشيعة من ذات المطلق الذي انطلق منه الشافعي في رسالته، وهو أن القرآن وبيان للناس، فيه كل ما يمتاج إليه المسلمون في أمر دينهم كما قال تعالى: فورتزنا عليك الكتاب بينا لكل في، وهدى ورحة ويشرى للمسلمون في أمر دينهم كما قال تعالى: فورتزنا عليك الكتاب بينا لكل في، وهدى ورحة ويشرى للمسلمون أمرول أربعة كما قعل الشافعي متحدداً في ذلك على الربط بين عبدة أبات قرآنية ٣٠، بدلاً من ذلك فضل القاضي النصيان الاعتباد في تصنيف أنواع البيان الشرعي في الشرآن على الربطة، وهي قوله تعالى: وهي أنه تعالى: فإنا أبها المابن المرافع في الأمر من عرف الأولى الأمر والميا المرسول وأولى الأمر منكمة (النساء ٩٠). ومكذا، ويتأويل وأولى الأمرء بمني «الاية»، حصر القاضي النميان المولى وليان المنافئ النمان في ثلاثة أقدام: بيان الكتاب (= أطيعوا المرسول وليا ويان في ثلاثة أقدام: بيان الكتاب (= أطيعوا المرسول) وبيان

يقول القاضي النعيان في تقرير ذلك: ولما أباته الله هز وجل فظاهر بكتابه واضح لعباده فقد المناهم به عن بيان غيره مو الموجوم فيه إلى بيان الرسول وجب عليهم وده إله كما أمر حل ذكره بلك من كان في مصره ، وما أشكل على من بعد ( = بعد الرسول) وجب عليهم وده إلى كما أمر حل أمرهم جل كان في عصره ، وما أن بيان المرسول ويان أولي الأمر واخلان في حكم الكتاب، إذ كان الكتاب أوجب ذلك وذكره على الكتاب إلى المناهم والمناهبان والأحكام والأمرانين ويحم التعابي مبيد اله العباد به، وهذا القول منينا في الكتاب بيانا المني واضح بين غير مشكل ولا مفقل ولا عناج إلى القياس عليه ولا الاستعلان فيه ولا المرأي ولا الاجتهاد ولا الاستعمان ولا النظر كيا زعم مؤلاء المختلفون ( = الفقهاء أصحاب المذاهب). ثم يضيف: وسيل رسول الله عن كثير من الأشياء عالم يكن الله عزوض قد أنزل الله عليه بيان غير قد خز المراوز المدين والمدين ظيا ميان عد، قبل حزاز المواهد عليه أنزل الله عليه جواب ما سئل عنه. قبل فواحد بيرا في الكتاب الجاز له، لأنه أصح خلق الله تهيزا واصدق ظال

<sup>(</sup>٢) نذكر منا بأن الأصول الأساسية عند أمل السنة أربعة: القرآن والسنة الديرية والإجماع والفياس. أما الفرآن والسنة الدين والسنة المي الشيئة الإلى التأويل. وأما الحديث فلا يقبل الشيئة منه إلا ما يرويفه عن إلا ما يرويفه عن إثنهم، وهم يعتبرون ما ينحى عنه على شيء يخالف مقمهم موضوعاً، كما أن أهل السنة يشكون في صحة لكرم ن الأحاديث الذي يرويها الشيئة.

<sup>(</sup>١٠) انظر: القسم ١، المدخل، والفصل ٤.

<sup>(</sup>١١) النعان، اختلاف أصول للذاهب، ص ٤٠ - ٤٣.

أما والإجماع، فإن القاضي النجان بخصص له فصلين كاملين يناقش فيها حجيته مركزاً على اختلاف أحمل الله: . . . إلخ، عا على اختلاف أحمل الله: . . . إلخ، عا على اختلاف أحمل الله: . . . إلخ، عا على اختلاف أحمل الله: الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الله ين الإجماع الوحيد المقبول شرعا والتحقق تاريخياً هو والاجماع ما ماجه به غير مقبول شرعا وإن والاجماع الوحيد المقبول شرعا والتحقيق تاريخياً هو والاجماع ما ماجه به تكاب الله جل ذكو وسنة نهه بوطا ما كان المؤتون عليه في حراته من اجتاعهم على المتعاولة على المتعاولة، ثم يضيف: ولا يقيم اسم الجامعة بعده إلا صلى من اجتمع على طاعة الإمام . . وكل يتما عمل على واحد من طاعة الإمام وحكمه لا يقع عليها اسم الجامعة للسلمة . . . ولا يقع اسم الجامعة على فوم هذفون خطفين وإن كان الأموا واحد عام وحمايه وأمم انتجام التصبون من قبل الله عز وجل كها كان وسول الله منظم اصحابه وأصل عصره . . .

أما استعبال المعقل في أمور الدين فأصر باطل لأن القاتلين وببالنظر وحجمة المعقل عمن ينتحل ملة الإسلام، اللين يقولون: وفي أسول الله في كتابه أو ثبت لنا عن رسول الله فليس لنا إلا أن تنطبه (حا تبيت لنا في انظر وحجه المعقل رفضاء إن القلتانين بهذا هم، في رأي القاضي اللم وحجه المعقل، من ما لم يبت لنا في انظر وحجه المعقل رفضاء إن القلتانين بهذا هم، في رأي القاضي النميان، عمد عقون في التصف الأول من دعواهم غمطترن في النصف الشائي منها: هم مصيبون وفي تدرك الاعتماض على الله عز وجل وعل رسول، والتسليم لما جاه به الكتلب وثبت من سنة الرسول، ولكنهم غمطتون في قولهم: وما لم نجد في الكتلب ولا في السنة استعملنا فيه النظر وحجة العلما، لأن الله قال:

<sup>(</sup>١٢) المعدر تفسه، ص. ٥٩ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>۱۳) المدر نفسه، ص ۷۰ ـ ۷۲.

<sup>(</sup>١٤) انظر: القسم ١، القصل ٣.

<sup>(</sup>١٥) النعيان، اختلاف أصول الملاهب، ص ١٣٠ \_ ١٣٤.

ووما لرطنا في الكتاب من شهيه (الانعام: ٣٨) وقال: والبيم اكملت لكم ديكم واقمت عليكم لمنهية (للانعام: ٣٨)، ولأن المرسول قال: «اتبوا ولا تبنيعوا». وإذن فليس هناك نفص في الكتاب، وإلجاهيل لإمر من أمور الدين مطالب بسؤال أهل الكتاب، وإلجاهيل لإمر من أمور الدين مطالب بسؤال أهل العلم، أهل الذكر، لقوله تعلق: وقوله: إلى ووله: إلى المرسول وإلى أولي الأمر مهم لعلمه الذين يستبيطونه ميهم (النساء: ٣٨). ووأهل الذكرة ووأولي الأمره وهالذين يستنبطونه بمهن واصد، انهم «الانجة». ثم يسترض القاضي النجرة وواولي الأمره ووالذين يستنبطونه بمهن واصد، انهم «الايجة». ثم يسترض القاضي وتبيان على هؤلاء القائلين بد «النظر وحجة العقل، اعتراضاً جدلياً مفسطائياً، قائلاً: ما وتوجعة العقل، عن نظر مثلكم واستذل بحجة عقله مثلكم فخالفكم فيا ترصلتم إليه أنتم بالنظر وحجة العقل، على مرتبط على وقد استعمل ما استعملتموه وذهب إلى مثل ما ذهبتم، فهل يكون الحق في الملم على ما ذهبتم، فهل

أما القياص وهو عند القاتلين به: تتشبيه الشيء بالشيء وتشيل الأمر بالأمر والحكم بالمتحموه، حسب تعبير القاضي النعهان فهو عند غيسر معقول ولا مقبول، لأن الشيء إما أن يكون بيشبه غيره امن كل جهاته وجميع معانيه وأسبابه وفي هذه الحالة فهو الشيء نفسه وحكمه هو نفس الحكم للتصوص عليه فيه، ويالتللي فلا أصل ولا فرع ولا قياس، أما إن كان الشيء يشبه غيره في بعضها فيانه لا يعقل الحكم على احدهما كان الشيء المنحر والا وجب الحكم على جميع الأشياء حكماً واحداً ولأن الأشياء الموجودة في إلى العالم كلها لا بد أن يشبه بعضها بعضاً وتفقق معانيها في بعض حالاتهاه (فارن هذا معالم بعداً المائلة الحرامي كما شرحتاه في الفصل السابق). ثم يستعيد القاضي النعان المطاعن المعمد مبدأ المائلة الحرامي كما شرحتاه في الفصل السابق). ثم يستعيد القاضي النعان المطاعن المعمد عمرة مباكمة والمناب في المحكم مع قيام وجوه من الشبه بنهما فحكم في المتائلات بأحكمام عتفات وفي المختلفات بأحكمام متفقات: وناوجب الله في كفارة البين إطعام عشرة مساجد على المرم (ها للمحجع): المثل من النعم، والمصلدة، والصباء. وكل حكم بقد الأوكم علائلة للذي تبله وكلها لشيء واحد، ولوبب سبحانه التيمها والمسدة، والمباء. وكل حكم بقد الأوكم علائلة للذي قبلة وكلها لشيء واحد، ولوبب سبحانه التيمها على من لم يحد للم من لم يحد لله وطل من الحدث أو الهاد الوجام او نام... فهذا حكم واحد الاشاء غنافة، ومل هذا كثير عليه قبلي قبلي يقلية عليه قبلي يقلي. الماء في المنافرة الماء علية يقلي. الماء في قبلة يقلي يقلية عليه قبلي يقلي. الماء في المحدة الهراء الموجودة على المحدة الموساء. وكل حكم واحد الأنهاء غنافة، ومل هذا كثير عليه يقلي. الماء الماء على المائم على المعتملة المنافرة الماء علية يقلى. الماء على المعتملة الماء على المنافرة على المائم على المعتملة المائم على المعتملة على المنافرة المائم على المعتملة المنافرة المن

ورغم أن ابطال والنظر وحجية المقلء والقياس يستبع حتماً إبطال الاستحسان والاستدلال فإن الفاض, النمإن يأس إلا أن يناقش أدلّة الفاتلين بها وبالاجتهاد عصوماً

<sup>(</sup>١٦) المصدر نفسه، ص ١٣٩ - ١٤٠.

<sup>(</sup>١٧) فإنما جزاء الذين بماربون الله ورسوف ويسمون في الأرض فساداً ان يتطوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يتفوا من الأرض& انظر: القعرآن، سورة المائدة، آية، ٣٣، هذا والمقصود ب والمحارب عند معظم فقها، المستة هم قطاع الطرق.

<sup>(</sup>١٨) النمان، الصدر نفسه، ص ١٥٦ - ١٥٨.

ليمترض عليها ويردها ولينتهي في آخر المطاف إلى نفس ما انطاق منه، إلى وجوب ترك استمال المعلل في أسور الدين واللجوء إلى سؤال دالهل الذكر، وطباعة داولي الاسرء الذين هم: الايمة. وعلى الرغم من أن القاضي النميان كان إسهاعيلياً وفقيهماً فاطمياً فإنه في نفضه أصول السنة في كتابه اختلاف أصول الملماهب يعبر كذلك عن وجهة نظر الشيعة الاثني عشرية، بمعنى أن اطروحاته وردوده على أهل السنّة هي نفسها أطروحات الإمامية الاثني عشرية وردودهم.

على أن الاختلاف حول الأصول بين الشيعة وأهل السنة لم يكن عصوراً في جال الفقه والتشريع رحسب بل إنه يعم مسائل المقيدة أيضاً. وهكذا فراذا كانت قواعد الإسلام، أو مائنة، عند أهل السنة وأن عجداً رسول الله، وأقامة أوليا المنافقة والمنافقة على المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة في هذا المدينة تمويد الأثنا عشرية عن النبي في هذا المؤسوع يقول: «بي الإسلام على هذا الحديث فإن نفس الرواية تضيف مبائزة وبدا نوي بنبي، على منافقة لمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة عن المنافقة على المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة النافة المنافقة النافقة النافية النافة المنافقة النافة المنافقة النافة النافقة النافة ا

المقصود بالولاية هو خلافة الله في الأرض. وحسب نظرية المثل والمشول التي يفسر بها الإساعيلية عالم الدين وعالم الحلق، فمثلها آدم: ولائمة أول من اقترض (= فرض) الله عز وجل ولايت وأمر الملاتكة بالسجود له. والسجود: الطاعة وهي الولاية، أمّا المطهارة فهي والتطهر بالمعتمد والتطهر بالمعتمد والتطهر والمعاملية، ومثل الطهارة عندهم نوح لأنه أول مبعوث ومرسل من قبل الله أتتعلهر العباد من المعاصي واللنوب ... وجعل الله أيت التي جاء بالماء (المعاملة) في اللعوة، والمتصود الدعوة إلى الإمام (قارن: الصحادة في اللغة مي الدعاء) والملها عندهم هو النبي إبراهيم واللذي بنى الإمام (قارن: المحادة في المعاملة في المعاملة المعارة بيت النبوي بيت النبوي المبت النبوي المبت النبوي باست النبوي المبت النبوية والمائح بالتقريب إلى الإمام، قابلوغ إلى مبلغ واللوغ إلى مبلغ الانولياء الله ومن أقاموه، بصالح الأعمال لنبيل الطهارة بذلك منهم والبلوغ إلى مبلغ والانبوء المبلوغ إلى مبلغ

<sup>(</sup>١٩) ذكر هذا النص الامام موسى الصدر في المقدمة التي كتبها لكتاب: هنري كوربان، تاريخ الفلسفة الإسلامية (بيروت: منشورات عويدات، ١٩٦٦). (الترجمة العربية)
(٢٠) النجان، تأثيل الدعائم، ص ٥١.

الصالحين عندهم وأهل العدالة من أولياتهم، ومثلها مثل موسى ﴿إذنادا ربه بالدواد المدلس طبي ، انهم إلى فرصون إنه طبى . فقل هل لك إلى أن تركّى ﴾ (السازعات: ١٦ ـ ١٨). وأما العمرم فهو وكتبان علم باطن الشريعة عن أهل الظاهر والإسساك عن المفاتحة به مَنْ لم يؤذن اله في ذلك وقارن: المصوم في اللفة: الإمساك وشاله موريم الذي خاطب الله أمه موريم يقوله: ﴿فَهَا تَزْمِنُ مَن البُشر أحدا فقولي إن نفرت المرحان صوما فان أكلم الديم أسيا ﴾ (مريم: ٢٦). أمّا الحقيج فهو القصد إلى الأمام (قارن: الحج في اللفة: القصد) وطله عمد (ص) فهو أول من أمن أقام مناسك الحجم ، بعد أن كان العرب مجبون إلى البيت بلون مناسك (= ومنه أيضا ومن قوم بالمباد الإيمان والمباد والنبة ومنه المبادأ والمباد والمباد والمباد والمباد المبادئ والمباد والمباد المبادئ والمباد والمباد المبادئ والمباد المبادئ والمبادئ ومن المبادئ والمبادئ المبادئ والمبادئ القالم، وهذا الإمام السابع هو بمابة المهادي المنتفل عند الانفي ويسميد الإساعيليون: القالم،

تضعنا هذه التأويلات الباطنية الإسباعيلية لـ «دعائم الإسلام» في قلب الرؤية العرفانية الشيعية . ونظراً لبعض الاختلافات بين الاثني عشرية والإسباعيلية ، وهي اختلافـات تتعلق ببعض التصورات التفصيلية٣٣، فإننا ستعرض لكل منها على حدة.

 <sup>(</sup>٢١) أنظر تفصيل ذلك، في: المصدر نفسه. حيث يؤول القاضي الحيان هذه الأركان والشمائم الدينية
 الحاصة جا تأميلًا باطنيًا يصرف معناها إلى الأمام.

<sup>(</sup>٣٣) فرق الشيعة كثيرة وقد وصل بها بعضهم إلى الشين وثيانين فرقة، غير أن أهم الفرق التي كان لهما شأن في التاريخ الإسلامي السيامي والفكري ثلاثة: الاثنا عشرية والاسباعيلية والمزيدية. وهذه الأخبرة هم اتباع زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبي طالب. وزيـد هذا كـان الأخ الأصغر لمحمـد الباقـر وكان تلميذا لواصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة فصارت الزيدية متأشرة بالممتزلة إلى حــد كبير، بــل كانت في الجملة على مذهب الاعتزال ولم تكن عرفانية، ولذلك سنركز اهتهامنا هنا على الاثنا عشرية والاسهاعيلية لميولهما العرفانية. أما الفرق الأخرى، كالفرق الغالية، فقىد انقرضت أو انتدمجت في الفرقشين المذكورتين. هـذا وأيمة الاثنا عشرية هم: على بن أبي طالب وقد توفي سنة ٤٠ هـ. والحسن ٥٠ هـ. والحسين ٦١ هـ. وعلى زين العابمدين ٤ ٩ هـ ومحمد الباقـر ١١٣ هـ وجعفر الصابق ١٤٨ هـ وموسى الكاظم ١٨٣ هـ وعل السرضا ٢٠٣ هـ ومحمــد الجواد ٢١٩ هـ وعلي الهـادي ٢٥٤ هـ والحسن العسكري ٢٦٠ هـ ومحمــ بن الحسن العسكري المولـود سنــة ٥٥٠ هـ وهو عندهم الامام الغائب وهو الثاني عشر، وللملك سميت الفرقة النسا عشرية. وكمان الأمام الغمائب هذا يمارس مهامه لمدة قصيرة بعد وفاة أبيه ثم وغات الغبية الصغرى، كما يقولون، وقد امتدت احدى وسبعين آخر الزمان ليملأ المدنيا عبدلًا فهو دالمهـدي المنتظر، عنمـدهم. وهذا هــو معنى دالغيبة، أو درجمـة، الامام في اصطلاحهم. أما الاسهاعيلية فيقولون بامامة على بن أبي طالب والحسين وعلى زين العابدين ومحمد الباقر وجعفو الصادق واسماعيل بن جعفر (وهنا افترقت مع الاثنا عشرية التي تقول بامامة موسى الكاظم بدل اسماعيل)، ثم عمد بن اساعيل ثم عبدالله ثم أحد بن عبدالله ثم الحسين بن أحد ثم عبيدالله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية بالقيروان. هذا والشيعة الاتنا عشرية معظمهم اليوم في ايـران ومنهم شيعة لبنــان أيضاً. أمــا الاسهاعيليــون فقد انقسموا على أنفسهم هدة فرق خصوصاً بعد سقوط الدولة الفاطمية بالقاهرة وتعيش جماعـات منهم في سوريـة

يجمع المؤرخون على أن التشيع لعلى بن أبي طالب وأبنائه من بعده لم يتجاوز مستوى الولاء السيامي ليكتسب أبعاداً دينية نظرية إلا في عصر الإمام السادس جعفر المصادق المثولة الا على عصر الإمام السادس جعفر المصادق المثولة المداهلة على المحمل على السيطوة الثقافية والايدبولوجية، وذلك بأن جمع حوله بجموعة من الشخصيات العلمية السيطية، قضية الإسامة أماساماً، وفي ذات الوقت يردون على خصومهم المتكلمين من أهل السبة، قضية الإسامة أماساماً، وقد كانت هناك داخل هذه المجموعة من والأطرع - أو الكوادر العلمية التي كانت متمل تحت توجيه جعفر، أو على المجموعة من والأطرع - أو الكوادر العلمية التي كانت إحداهما مرتبطة بابنه مومي الكاظم (الذي سيكون ألام المسام المجموعات رئيسيتان، كانت إحداهما مرتبطة بابنه مساعيل (الذي سيكون ألام السابع لفرقة الآتني عثرية) بينها كانت الإعمامة من بعده غير أنه توفي في حياة والده فصرف جعفر الإمامة إلى ابنته الأخر موصي كها تقول الأسام بالمراع المراع المام السابع عناهم)، بينها تقول الاساعيلية إن الإمامة انتقلت إلى عمد بن اساعيل وهو الامام السابع عناهم)،

كان على رأس المجموعة الأولى المرتبطة بموسى بن جعفر شخصية فلسفية كلامية بدارة هو هشام بن الحكم المتوفى سنة ١٩٥ هـ، وقد ألف هو وزملاؤه كتباً كثيرة منها كتب في والاسماقة والحرى في والمعرفة وأخرى في ونقض رسالة الشنافي، ""، وحسب معلوماتنا الراهنة فإن التأليف في والمعرفة م يكن شائماً لدى المتكلمين من غير الشيعة، تماماً كالتأليف في والإمامة ، وياشائي فإن اختصاص تتكلمي الشيعة، وفي هذا العصر بالذات، بالتأليف في والإمامة ووالمعرفة يبدل دلالة قوية على أن هدنين للموضوعين كانا يشكلان المعاصبين الأساسيين اللتين كنان يشيد الملهم على المعرفة بيدل المعرفها، ورغم أن كتب هؤلاء المنظمين الأواشل للصفحين الشيعي المنظرين لسه لم تصلنا عليهما. ورغم أن كتب هؤلاء المنظمين الأواشل للصفحين السيوناني المنظرين لسه لم تصلنا بينصوصها، فإنه من المواضح أن والمعرفة والتي كنات موضوع اهتهامهم هي تلك الخناصة يكن القبول إن العرفانية الشيعية الأنبي عشرية تجد مرجميتها الأولى والاساسية في تلك يكن القبول إن العرفانية الشيعية الأنبي عشرية تجد مرجميتها الأولى والاساسية في تلك المؤلفات التي كتبها هشام بن الحكم وجماعته الذين كانوا يعملون مع جعفر وابنه موسى. ولا المؤلف تكب كثير كا نسب إلى جعفر من أقاويل ذات مضمون عرفاني، وأيضا إلى أبه المؤلفة منا رئيجه ولاله المتكلمون الشيعة بالذات.

يبقى بعد هذا إثبات الصلة بين هؤلاء المتكلمين الشيعة وبين الموروث العرفاني

<sup>=</sup> ولبنان وفي الهند وباكستان وفي أنحاء أخرى من العالم.

<sup>(</sup>٢٣) ابو الفرج محمد بن اسحق ابن النديم، الفهرست، تحرير غوستاف فلوغل (البينويغ: فوفل، ١٨٧١ - ١٨٧١)، ص ١٧٦ - ١٧٧

الهرمسي، وهذه مسألة ليس من الصعب البت فيها، على الرغم من افتقادنا المؤلفاتهم، إذ يكفي أن يتصفح لمراء ما يروى عن الإمام جعفر من أحاديث وما ينسب إليه من أقوال حتى يرى الطابم المرصي فيها واضحا وضوحه في الادبيات المقالدية الشبعية اللاحقة، والإسباعيلية منا خاصة. أصف إلى ذلك ما خطقة لنا كتب الفرق من آراء متاثرة لهنام بن المحكم، المتكلم والفياسوف، العرفاق النفي قال عنه ابن النبيم انه كان من متكلم الشبعة عن يتر الكلام في الإسباعيلية مؤلف اللهن اللعب والنفر وكان حافظ بصناعة الكلام، الله كان من متكلم الشبعة عن القرق أن المناح واضع فيها أن المناح المناح المناح والمؤلفات والمناح المناح موسوفة تنسب إلى ديسانه أو ويربيسان، الملاي طهر في عبل الشباعة وأخله والفيئاغورية الجلدية والرواقية المتأخرة، وبالتالي يلتني مع الموسية في مجمل فلسقطة الانتقالية. ولا بدن الإنسارة إلى جانب ذلك كله إلى ما هو مصروف من رواح الموروث الموارق المسية في عمل فلسقطة المرسية في عامل فلسقطة الموسية جعفر الصادق فلسه الذي ينسب إليه أنه كان على علم بالكيمياء وعلوم الموارن جابر بن حيان تتلمذ عليه.

ويصد، فها هـو مضمون عـرفانيـة الشيعة الأثني عشرية التي تتخذ من جعفر الصـادق مرجعيتها الأساسية؟

لهل من ابرز الخصائص المبيزة للأدبيات العرفانية الأنبي عشرية آنها تعرض تصوراتها وتفاصيل مذهبها، لا في صورة منظومة فلسفية كها تعمل الإسهاعيلية، بل في صورة أحداديث للايمة، وفي مقدمتهم جعفر الصادق، ويعتبر كتاب أصول الكافي لمحمد بن يعقوب الكليمي للحق سنة ٣٤٩ هـ من أهم المصادق في هذا المجال، أن لم يكن المصدر الرئيسي والأهم. ولا بد من الإشارة إلى أن أحاديث الأيمة الشيعة الكبار، كجعفر الصادق وأبيه الباقد لا ترويط المصادر الشيعية الرسمية وحداها، بل يرويها المؤرخون والمتصوفة وغيرهم. من ذلك هـ لمأ المحلف الذي يذكره المسعودي المؤرخ وكان شيعياً عن جعفر الصادق، وهو حديث نقراً المسلموني: ودوري عن أمر المؤرض على بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: إن الله حين شاء تغيير الخالية وذر البهة وإبداع المؤمنة نصب الحقاق في صورة كالحابة قبل حجو الأرض ودفع الساء ومو في انفراد ملكونة وترحيد جبروت، خاتاع نورا من نورة فلصه، ونرع قبساً من ضياك فسطى، ثم اجتمع النرو في وسط نالل الصورة الحقية فواني ذلك صورة بنا عبد على الهو وسلم - نقاله فسطى، ثم اجتمع النرو في وسط نالل التعنب، وعلك صدورة الحقية فواني ذلك صورة بنا عبد على العالم وساء نقال الهرز وعل من قالل: أنت المختار التعنب، وعلك صدورة علية فواني الله وراء عليه السطحة البطحة وأسرح الأدورة من العال واراء الساء ومورث ودفع الساء ومورة المقادة التعنب عن قباله من والمورة المؤرة والمناه الله ورادهم الساء والمورة المقادة والمناع الله ورادهم الساء والمورة المؤرة المناه والمورة المؤرة المناه والمورة المناه والمورة المقادة والمؤرخ الله والمورة المؤرة المناه المؤرخ المؤرف الماء والمورة المؤرة المؤرخة والمؤرخ المؤرخية والمؤرخة المؤرخة المؤرخة والمؤرخة المؤرخة والمؤرخة والمؤرخة المؤرخة والمؤرخة المؤرخة المؤرخ

<sup>(</sup>۲٤) للمبدر نفسه، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢٥) انظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، القصل ١٠، ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢٦) أبر الحسين عبدالرحيم بن عسد الحياط للمديلي، الاتصدار والدرد على ابن الدوندي الملحد وما قصيد به من التخذب على المسلمين والطمن طبهم، تحقيق البدينهمري نادر (بديوت: المطبعة الكاشرليكية، [د. ت.)]، ص ٣٧.

الثواب والعقاب والجنة والنار، وانصب أهل بيتك للهداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يشكل عليهم دقيق ولا يعيبهم خفي، واجعلهم حجتي على بريّق والمنبه بن على قندري ووحدائيتي. ثم أخذ الله الشهادة عليهم بالربوبية والإخلاص وبالوحدانية، فبعد أخذ ما أخذ من ذلك الشارب بيصائر الخلق انتخب محمداً وآله وأراهم أنَّ الهداية معه والنور له والإمامة في آله، تقديمًا لسنة العدل وليكون الاعذار متقـدمًا، ثم اخخى الله الخليفـة في غيبه وغيُّتها في مكنون علمه ثم نصب العوامل ويسط الزمان وموج الماء وأثار الزبد وأهاج الدخان فمطفأ عـرشه على الماء، فسطح الأرض على ظهر الماء وأخرج من الماء دخاناً فجعله السهاء، ثم استجابت الأرض والسهاء إلى الطاعة فأذعننا بالاستجابة، ثم انشأ الله الملائكة من أنوار أبدعمها وأرواح اخترعهما وقَرَن بسوحيده نبوة محمد صل الله عليه وسلم فشهره في السياء قبل بعثته في الأرض. فلما خلق الله آدم أبـان فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم حيث عرفه عند استنبائه إياه اسهاء الأشياء، فجعل الله آدم محسراباً وكعبـة ويابـاً وقبلة أسجد إليها الأبرار والروحانيين الأنوار، ثم نبَّه آدم على مستودعـه وكشف له عن خـطر ما التمنـه عليه، بعـدما سهاه إمامًا عند الملائكة، فكان حظ أدم من الخير ما أراه من مستودع نورنا. ولم يزل الله تعالى يخبيء النور تحت الزمان إلى أن وصل محمداً صل الله عليه وسلم في ظاهر الفترات، فدعنا الناس ظاهراً ويناطناً ونـديهم سراً واعلاناً، واستدعى عليه السلام التنبيه على العهد الذي قدمه إلى الذر قبل النسل فمن وافقه وقبس من مصباح النور المقدم اهندي إلى سره واستبان واضح أمره، ومن ألبسته الغفلة استحق السخط، ثم يضيف الحديث على لسان جعفر : ووانتقل النور إلى غرائزنا ولم في أيمتنا فنحن أنوار السياء وأنوار الأرض، فبنا النجــاة ومنّا مكنون العلم وإلينا مصدر الأمور ويمهدينا تنقطع الحبجء خاتمة الأيمة ومنقذ الأمة وغايبة النور ومصدر الأمور. فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموحدين وحجج رب العالمين، فليهنأ بـالنعمة من تمسـك بولايتنـا وقيض على عروتناء ويختم المسعودي قائلًا: وفهذا ما روَّى عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن صلى عن أبيه على بن الحسين من أبيه الحسين بن على عن أمير المؤمنين، على بن أبي طالب٣٠٠.

الله في انفراد ملكوته وتوحيد جبروته، إتاخته نورا من نبوره وقيساً من ضيائه، نَصْبُه الحَلق في صورة كالهباه، اجتماع ذلك النور وسط الصورة الحفية وموافقته محمداً (ص)، تكليم الله له (= كلمت)، تسطيح الرض وقويح الماء ورفع السياء من اجله، تتصليم للهداية، خلق الكون وبسط الزمان وإبلااع لللائكة وقرن توجيده بنبوة محمد... إلى متالع عناصر أساسية في بنية المتافزيقا الموفقية الشيعية، الآني عشرية والإسماعيلية، وهي عناصر تطابق، على التوالي، المناصر التالية في المتيافزيقا المرمسية: الإله المتعالي، الكلمة أو العقل الأول، الهباء، الطبيعية، الإنسان السياوي (الذي يجمل منه النص المذكور آدم بينيا يجمل المناسر الأرسة... إلغ، أما دالهداية، التي وخصىء الله بالمعل بيت الذي في تذكرنا به دالهداية، التي الزمة مرمس نفسه القيام بها بعد أن رأى ما رأى وزياه الكشفية التي نشرناها في مدخل هذا القسيم.

في هذا الحديث الذي يرويه المسعودي عن جعفر، وترويه مصادر شيعية أخرى، تتأسس معرفة أية الشيعة ليس فقط على والعلوم، التي ورشوها عن النبي محمد (صر) بل

أيضاً - وهذا هو الجانب العرفاني فيها - على الانتظام في سلك ما تصبر عنه العرفانية الإسلامية، شبعة كانت أو صوفية، بدوالحقيقة المحمدية، ووالثور المحمدي، الذي لمح وسطع من نور الله فكان أول ما أبدعه الله، هذا الزور الذي يحري في الكون منذ الأزل والذي من كانت نبوة أدم ومن جاء بعده من الأنبياء إلى أن وصل محمد بن عبدالله، النبي الأمي المكي، فانتقل منه إلى الاية الشيعة من بعده الذين سيكرن آخرهم هو المهدي للتنظر جائة الإية والدورة.

وتأكيداً لهذا المعنى تنسب المصادر الشيعية إلى الإمام جعفر أيضاً قوله: «إذّ الله خلقنا من نبر عظته ثم صور خلقنا من طبة غزوته مكرية من ثمت المرض فأسكن ذلك الدور فيه، فكنا نحن خلقاً يشراً نبرانين، دراً بجل لأحد في مثل الذي خلقنا فيه نصياً، وخلق أرواح شيعتا الدونيوع على حليث نبوي وحسب بل أن المصادر الشيعية تؤسس أحاديث الأيمة في مذا الموضوع على حديث نبوي يقول فيه النبي عن نفسه: «أول ما خلق الله نبري»، وهناك حديث عائل يقول فيه النبي وكتب نبياً والم بين العان والزبيات الهرمسية مطابقة هنا بين والنور المحمدي» - أو والحقيقة المحمدية، - وبين المقلق الكلي في الأدبيات الهرمسية مطابقة واضحة، يصبرح بها بعض فلاسفة الاسماعيلية وبعض كبار المتصوفة الباطنين كابن عربي، كما سنرى ذلك في الفصل القادم.

هذا الانتظام في سلك النور المحمدي، النور الذي يشكل الحقيقة الأولى التي أبدعها الله والتي يقتبس منها الأنبياء أنوار النبوة، هدو معنى والولاية، ولاية الاسام في العرفانية الشيعة. وعا أن هذا النور المحمدي يسري في الاية الشيعة من طريقين، الطريق الازلي المتطلق من الحقيقة المحمدية التي كانت أول ما أبدع الله، والطريق البشري المتحدو اليهم من ضحص النبي عمد الأمي الكيء المن وعلم، الأمام سيكون أكسل وأتم من علم الأنبياء السابقين لمحمد. وهذا ما يقرره حديث آخر منسوب إلى جعفر الصادق يقول فيه: وورب المنابقين لمن والحضر لاعبريها أن أعلم منها ولائباتها بما ليس أبديها، لأن مودى والحضر عليها السلام اعطبها السلام العالم المنابق ويقول جعفر الصادق بقو وزئان من رسول الله ورائباتها ويقول جعفر اليصادي المنابق ورائباتها والساعة، وقد وزئان من ورائباتها ويقول جعفر إلها فيها في الإرائباتها المنابق المنابق الذي الزنام الذي الزنام الذي الزنام عالم الم

ويما أن الايمة عند الشيعة الانتي عشرية عدهم اثنا عشر إماماً .. ومن هنا اسمها ـ فلقد جملوا لكل نبي من الانبياء الكبار وأولي العزم؟ " انتي عشر إماماً من بعده أولهم هالأساس،

<sup>(</sup>۲۸) أورده الملاصدرا، على شرحه لكتاب الكليني، أصول الكماني في كتاب: التموجد، بعاب النوائر، شرح الحليث الثالث، ذكره مترجاً كتاب كوريان، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ص ۹۸، هامش رقم (۱). (۲۹)الكليني، أصول الكاني، ص ۱۵۷.

<sup>(</sup>٣٠) انظر تفاصيل واحديث في المرضوع نفسه، في: المصدر نفسه، فصل دفي ان الايمة ورثة العلم برث بعضهم بعضاً». وفصل دفي أن الايمة ورثوا علم النبي وجميع الانبياء والأوصياء الملين سبقوهم».

<sup>(</sup>٣١) الأنبياء الكبار للقصودون هنا هم آدم ونوح وابراهيم وصوصى وعمد، ويضيف بعضهم داود. وهؤلاء كلهم وأولو العزم إلا آدم لأنه نسي ما أصره الله به من عملم الاقتراب إلى شجرة الجنة. وفي هـ

وسمي بهذا الإسم لأنه أولهم ويؤمس سلسلتهم، ويسمى «الوصي» كذلك لانه الذي أوصى له النبي بالإمامة من بعده، كما أوصى الرسول عصد لعلي بن أبي طالب. وقد تـوالت أدوار الأنبياء الكبار عندهم على هذا الشكل: بـين كل نبي ونبي اثنا عشر اماماً، تشبيهاً وعائلة مع البريع عشر، ومع البنابيم الاثني عشر التي فجرها صوبى بعصاء من المصخر، ومع الاثني عشر شهراً في كل سنة . . . إلخ. وادوار الأجية بين نبي ونبي كلدوار الأنبياء أنفسهم هي تجليات لمبريان حقيقة واحدة في الوجود هي والحيقة للحمدية، وبالتالي فالأبحة أنفسهم حقيقة واحدة في الوجود هي والحيقة لدواحد وسفية واحدة منالة في اثني عشر حقيقة واحدة، وكيا يقول علياء الشبعة: وتكل الاية قدر واحد وسفية واحدة منالة في اثني عشر حقيقة واحدة منالة في اثني عشر حقيقة واحدة عالم المدين والاستراكة على المدين والمدة عديلة في اثني عشر حقيقة واحدة على المدين والاستراكة على المدين والمدين والمدين والاستراكة على المدين والمدين والمدين والمدين والمدين والمدين والمدين والمدين والتيان والاستراكة والمدين و

هذه الوحدة العضوية بين أدوار الأنبياء وأدوار الايمة، بين حقيقة النبي وحقيقة الإمام، تطرح مسألة القرق بين النبوة والولاية، وقيد عاليج الكليني هذه المسألة في صدة أبواب من كتابه، منها على الخصوص وباب طبقات الانبياء والرسل، ووباب الفرق بين النبي والرسول والمحدّث ووباب الاضطرار إلى الحبة و حكتاب الحبحة من أصول الكتافي) أورد فيها أصاديث أيحة الشيعة في هذا الموضوع، منها هذا الحديث المندوب إلى جعفر الصادق، قال الكليني: وكب الحمين بن العباس المروف بالرضي لاي عبدالله (جعفر الصادق): جمعت هذاك أضبيني ما الفرق بين الرسول والأمم والتي؟ المنهاب: القرق بين الرصول والتي والإمام أن الرسول هو المذي ينزل علم جبيل فياه ويسمع كلام، ونزل علمه الرحم، وربا وأي في عند، نحو رقيا إيراهيم. والنبي ربا سعم الكلام دريا أراى الدخص ولم يسمع، والإمام هو الذي يستم الكلام ولا بين الشخص.

وإذن، فهناك مرتبتان: مرتبة الرسول وهو الذي يوحى إليه ويكلف بتبليغ الرسالة، ومرتبة النبي والإمام ويوحى إليهها ولكن دون أن يكلفا بتبليغ رسالة جديمة وإنما يشرحان رسالة الرسول الذي يندرجان في دوره. وهذه المرتبة الثانية هي مضمون «الولاية» عند الشيعة، إنها نبوة الإمام، وهي مستمرة ولم تختم، ولن تختم إلا بعودة الإمام الثانب، الإمام الثاني عشر. أما ما ختم بمجيء محمد، وخاتم النبين والمرسلين، فهو الرسالة، وسالتحديد دنبوة التشريع، التخاص بأيان الفروض والأحكام. أما النبوة بمدني تلقي الكلام الإلهي فهي مستمرة في أشخاص الأبقة.

وكما أنَّ النبوة صنفان: هامة مطلقة، وهي النور المحمدي، أو الحقيقة المحمدية التي تسري في الوجود، كما قلنا، ومنها اقتبس الانبياء أنبوار النبوة، وخاصة مقيدة، وهي هذه الأنوار التي يقتبسها كمل نبي والتي تشكل روح نبوته، فإن الولاية صنفان كذلك: ولاهة مطلقة تباطن النبوة العامة ويختمها علي بن أبي طالب، وولاية خاصة تباطن دور كل نبي من الأنبياء الكبار ويختمها الإمام الأخير في دوره، الإمام الثاني عشر برجته. وبالنسبة للمور النبي

القرآن فولقد عهدتنا إلى آدم من قبل فتحي ولم نجيد له عرضائه انتظر: القرآن، سورة طه، آية، ١٦٥، و ١٩٥، و فاصبر أوا المعرف من الرسل في، المسدر نفسه، سورة الاحقاف، آية، ٣٥.
 (٣٣) حيدر آمل، ذكره: كوريان، تاريخ الفلسفة الاسلامية، ص. ٣٧.

محمد، فخاتم الولاية الخاصة بدوره هو الإمام الشيعي الثاني عشر الغائب.

وإنما كان على بن أبي طالب خاتماً للولاية المطلقة لأنه من نفس نبور محمد، كها تقول المصادر الشيعية التي تروي عدة أحاديث نؤكد هذا المدى، منها حديث يقول فيه النبي: وأنا المصادر الشيعية التي تروي عدة أحاديث نؤكد هذا المعين من نور واحده وأخر يقول فيه: «خلفت انا وعلى من نور واحدة وأخر يقول فيه: «خلفت انا وعلى من نور واحدة ولما بالمنهي الذي كان أول عام،. ويشرح هذا الحديث تحف المانيا، وأيهة أدوارهم حتى انقسم الى جزئين: جزء حل في محمد وعلى الذي كان أول وجزء حل في محمد المناسبة على المناسبة المحادر الشيعية هذا المعنى بحديث أكثر شهرة تذكره حتى المصادر السنية. في هذا الحليث خاطب النبي عحد ابن عمد على بن أبي طالب قائلا: والرئا إن يقول ليل خواله المحادر أنها مناسبة عن من بن عربي افتلت في اليرم مثالاً لا ترقى ما دلك من المسلمين لم المحادث من أمني ما قالت العماري في بين بن عربي افتحت في اليرم مثالاً لا ترقى ما دلك من المسلمين وأنت منى بمنزلة مارود من موسى. إلا أنه لا نبي بعديه. لنضف أخيراً حديثاً يروونه عن النبي يقول: والمناسبة مارو المرعد: في النبي بقوله تعالى: وإنا التعدير ويلم المناسبة ويلم النبي معلى بعراء ويعززون هذا المنبي معراء تعالى أن نور على من نور عمد، فإن علياً سيكون حاضراً الأنبي من النور المحمدي، وبما أمم كل نبي من النور المحمدي، وبما أمم كل نبي.

هذه المنزلة التي ترفع المصادر الشيعية إليها علي بن أبي طالب ينسحب أشرها مباشرة على الاجهة إذ تجمل والحقيقة للحمدية الأزلية تسري فيهم من جهة فاطعة بنت الرسول ومن جهة زوجها علي بن أبي طالب، أي من جزئي والنور المحمدي، مماء الجزء السرمدي والجزء البشري. ومن هنا كان أبلايمة أكمل علماً من الانبياء السابقين على عمله، ومن هنا أيضا يقهم معنى الحديث الذي يروى عن جعفر الصادق ويقول قيء : وإن الإنم إذا أو اد أن يُقَلَمُ فَلْمَ يقيى أنه إذا أواد علم الذيب علمه، وقوله: وإن سابيان ورت داود ران عمداً ورث سابيان ران ويتنا عمداً، وإن عندنا علم الترواة والانجيل والزبور وتبيان ما في الأروام، وتضيف الرواية أن جعفر نفى أن يكون المقصود هو مجرد معرفة ما في الوراة والإنجيل والزبور وقال: وليس هذا هر العلم، إن العلم – دلكي بعدت يوبا بعد يرم وساعة بمد ساعة أي وحياً. ومن هنا نفهم أيضاً معنى قول جعفر الصادق الأصحاب انه كان يتأمل القرآن حتى يسمعه من جبريل كها سمعه محمد صل عمد صلى وسلم ??.

- 4 -

هذه النظرة إلى الإمام التي تعتمد الشيعة الالنا عشرية في صياغتها وتشييدها على ما ترويه من أحاديث منسوبة إلى النبي أو إلى الأيمة الشيعة الكبار هي ذات النظرة التي شيدتها الإسهاعيلية، ليس اعتهاداً على المرويات المذكورة وحسب ـ ولهم مرويات أخرى خاصة بهم ـ بل أيضاً اعتهاداً على منهجهم المفضل، منهج المهائلة، نما جعلهم يضفون على ننظرية النبرة

<sup>(</sup>٣٣) الكليني، أصول الكاني، ص٥٤.

والولاية الشيعية طابعاً نظرياً وظفوا فيه الموروث الهرمسي بشكل واسع.

وكيا سبق أنّ أشرنا في مستهل الفقرة السابقة، فإذا كانت الأهبيات الاثنا عشرية حول الإمامة وفاسفة النبرة تجد مصدرها في المجموعة التي كان عمل رأسها هشام بن الحكم والتي كانت عمل تحت إمرة جعفر الصادق فإنّ فلسفة الإساعيلية في النبوة والولاية تجد مرجعتها في المجموعة اثنائية التي كنات تعمل برعامة أي الحطاب وميمون القدّاح، وقد كان هذا الأخير شخصية علمية بارزة عمل مولى لجعفر الصادق قبل أن يصبع على رأس جاعة مربعة بابنة اسياعيل. ويقول المصادو الشبعية وغيرها أنه عندما توفي الساعيل في حياة والله جعفر ساق ميمون القدّاح وجماعته الإمامة إلى عمد بن إسهاعيل، وكان ذلك هو عقد ميلاد الفرقية الإسهاعيلية. كان ميمون القدّاح طبيباً للميون وذا ثقافة واسعة ويعتبر بحق واضع أسس عاعيل وتوطيد دعائم اللهجب، (يقول خصوم الإسهاعيلية أن إسهاعيل بن جعفر لم يخلف ابن سهاعيل بن جعفر لم يخلف ابن سهاعيل بن دعوم لم يخلف عد بن اسهاعيل ... وكانت الحركة الإسهاعيلية من اسهاعيل أن ادعى هو نفسه أنه عمد بن اسهاعيل... وكانت الحركة الإسهاعيلة قد دخلت بعد وفاة إسهاعيل في دور لشمة بالدرة بالإرتفاعيل بعمداً، أو ادعى هو نفسه أنه الشرع باعرا كرا الإردعادات والاحتهالات عكنة).

في هذه الفترة الغامضة من تاريخ الإسهاعيلية، فترة الايمة الثلالة المستورين: محمد بن اسهاعيل، وابنه عبدالله، وأحمد ابن هذا الاخير، وضعت دعائم الفلسفة الإسهاعيلية بزعامة ميمون القداح وابنه عبدالله ورجال الدعوة الأخيرين الدين انكيوا على تأليف الكتب والمنشورات والسرية الفلسفة منها والدعائية. ويكفي الثذكير هنا بأن رسائيل اخوان الصفا الخواف الهماقة الملاسمة الملاسمة بالملاسب المنافقة الملاسمة الملاسمة بالملاسب المنافقة المنافقة الملاسمة الملاسمة بالملاسب المنافقة بالملاسبة الإسهاعيلية فلسفة دينية تتمحود كلها الأول سنة ٢١٦ هـ والثاني سنة ٢٦٥ هـ). والفلسفة الإسهاعيلية فلسفة دينية تتمحود كلها الإسهاعيلية على منتوى والدول النفق والولاية عند على الإسهاعيلية فلسفة دينية تتمحود كلها الإسهاعيلية على منتوى والدليل النفياء هي ذاتها التي تعرفنا عليها في الفقرة السابقة عند عرضنا لمذهب الاثني عشرية، فإننا سنقتصر هنا على المعليات التي تؤسسها على مستوى والدليل العلي، والذي صاغها صاغها صاغة فلسفية الفيلسوف الإسهاعيلي الكبير أبور يعقوب السجتان، أو السجزى استاذ الكرماق وأحد المنظرين الأوائل للعلمه.

اعتمد أبو يعقوب السجستاني في التنظير للمذهب الإسباعيل في النبوة طريقة المائلة التي شرحناها في الفصل السابق. ومكذا نجعه ينطلق من إبراز تفاوت الموجودات وتفاضلها ابتداء من عالم الجايد إلى عالم الحيوان إلى عالم الإنسان ليستنج من ذلك، بالمبائلة، وضرورة، وجود صنف من البئر أفضل من الأخرين، طبقاً لمبدأ التفاضل السائد في الوجود، وهذا الصنف هم الأنبياء. هذه الطريقة «العقلية» في إثبات النبوة ـ التي تتميز كما يقول عن اعتقاد التقليد المضد على الأخبار والروايات والحذي هو اعتقاد والحشوبة»، كما تتميز عن اعتقاد التقليد المعضد باستباطات وهمية، والذي هو اعتقاد المتكامين ـ هي أنفسل الطرق، في نظره، لأنها فضلاً عن كرنها طريقة وأهل الحقائق الذين أخذوا عن عترة النبي والوصيء فهي طريقة يشهد له بالمصحة نظام العالم وتراتب أجزائه وانتظام الموجودات بلعه على صسورة عصوصة. وهكذا فيناء على مبدأ التفاضل الذي قلنا إنه يسود الموجودات بإنخلاف حوالمها، فإن في كل موجود من هذه الموجودات ما هو بمثابة والرسول، فيها. من ذلك مثلاً أن قوام الحياة في الأرسول، فيها. من ذلك مثلاً أن قوام الحياة في الأخذية أول ويواما بالأغذية. وإذن فالأعضاء المناخلية في المنافلة عن المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة في المنافلة والمنافلة المنافلة وجذا المنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة والمنافلة المنافلة في المنافلة المنافل

وإذ قد ثبت أن العقل أول رسول إلينا فيجب فحص طرق ظهوره فينا، وهم عند السجستاني أربعة: العقل الذي فينا بالغريزة، والعقل الذي يظهر فينا بالأيهان بالرسول، والعقل الذي نكتسبه بالشريعة، والعقل الذي نكتسبه بالشريعة، والعقل الذي نكتسبه بالتأويل. فمن اقتصر العقل عنده على الطريق الأول والثاني ونقلد وقع في التعطيل، ومن اقتصر على الطريق الأول والثاني ونقلد وقع في المحمد والتضليل، ومن أضاف إليها الشريعة استعملها بجهده ولكن لم يعرتني إلى الطريق الزابع وونف على التأويلات نقد المتسبب بالمورة الرقم الذي الانقصام لها، واستحق أن يسمى حكيماً بالغريزة، مندياً بالرسول، مسلما للبريعة، ومنا بالتأويل، 90.

العقل بالغريزة بدل، عن طريق المائلة، على وجوب إرسال الرسل، والرسول بتلقى الرسالة أو الرسول بتلقى الرسالة أي والسرسول بتلقى الرسالة أي والسنزياه من الله فيأتي بالشريعة، فمن يقوم بالتأويل؟ إنه الوصي الذي مصنة وهمامتاً عن بطاق، حوالمسات، من صمنة وأخذ في تأويل التنزيل شارحاً للناس حقالته كاشفاً عن باطنة. وعندما يغيب الوصي، وهو الأساس أيضاً، يمو في الاحمام بعدا الإساس أيضاً، يعمى الإمام المشمة، وهو في اللور المحمدي، عند الإساعيلية، عصد بن واساسيط، كنا يكون عبد أن يكون النام، ولكنهم اسقطوا الحسن بن علي بن أبي طالب إذ

<sup>(</sup>٣٥) للصدر نفسه، ص ٥١.

اعتبروه إماماً مستودعاً وساقوا الإمامة من علي بن أبي طالب إلى ابنه الحسين الذي اعتبروه إماماً مستقراً، تستقر الإمامة في عقبه، وهنه مساقوهما إلى زين العابـدين ثم إلى محمّد البـاقر فجعفر الصادق فابنه إمــاعيل ثم محمد بن هذا الأخير).

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو التالي: إذا كان الـرسول يتلقى التنزيل وحياً من الله لهمن أين يأخذ الوصبي حقيقة التأويل؟

ويأتى الجواب باعتباد المهائلة بين عــالم السهاء وعــالم البشر : ذلك أن منــزلة الــوصي من النبي في عالم الدين كمنزلة والتالي، (= العقل الثاني = النفس الكلية) من والسابق، (= العقبل الأول = الإله الصانع). ولما كنان «ابتداء كبلام الله تعالى لما اتحد بالآيس الأول (= الموجود الأول = العقمل الأول) لم يكن له صوت ولا نقش بل كان معلوماً بين إفادة والسابق. واستفادة والتاليء، ثم سلك طريق التركيب فصار منقوشاً من جهة نظمه ومرتبته، غير صوت، ثم ابتــــاً الناطق بالوقوف على النقش والتركيب من ابتداء دوره إلى انتهائه، ثم أمر بالإبلاغ فكان إبلاغه بلسان القوم ذا صبوت ونغم وإشارة بما يفتح بأساسه، غير ذي صوت، بل أحاط بما فتح الناطق على نقش الشرائع ونظم التسزيل ويمـــا ادخر للقائم، "" (= الإمام القائم = المهدي المنتظر)، لما كان ذلك كذلك فقد صار الناطق وواسطة بين الحدين العلويين وهم السابق والتالي وبسين الحمدين السفليين وهما الأساس والقائم، ، فتلقّ كلام الله من والسابق، دون صوت ولا نغم وإغا على شكل وأصباغ روحانية، تتحد بنفسه، لكل منها شكل عقلي، واختص بذلك وحده دون غيره، وتلقى نفس الكلام، كلام الله من والتالي، على شكل نقوش وتراكيب، هي عبارة عن وحركات نفسانية نظهر في الأفلاك والكواكب النيرة التي فيها نظم لحساسة البشر كأنها أشكال حروف، تلقى ذلك الكلام دون صوت فاطلع أساسه على نصفه وادخر النصف الآخر إلى والقائم،، ثم بعد ذلك عبر الناطق عن ذلك الكلام بلغة قومه ٣٠٠. ومعنى ذلك أن الأساس، أو السوصي، اطلع على حقائق التأويل من الرسول قبل أن ينطق الرسول بالتنزيـل، ولكن هذه الحقـائق تشكلُّ والنصف؛ فقط فإن والكشف؛ عن كامل حقيقة التنزيل لن يكون إلا مع عجى، والقائم، (= المهدي المنتظر) الذي سبكون في مرتبة الناطق فتكون لـ صلاحية رفع بعض العبادات وإسقاط بعض الشعائر والطقوس الدينية التي لن يعود لها حينئذ ما يبررها لأن الدور سيكون دور وكشف، للحقيقية كلها، حقيقية التنزيـل. وإلى أن يقوم والقيائم، يتـولى الأبحـة الـذين يتممون دور الناطق مهمة التأويل بما توارثوه من الإمام الأول: الأساس.

هذا الاتصال بين الناطق والأساس والأبحة لا يرجع إلى علاقة النسب البشرية بقدر مـا يرجع إلى علاقة نسب روحانية نـورانية . فالناطق مشل لـ والسابق، وهـذا الأخير بمشول له، والأسـاس مثل لـ والشالي، وهذا ممشول له ، والأبحة مثل أو أمشال للمقول السـهاوية مدبـرات

<sup>(</sup>٣٦) للصدر تقسه، ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣٧) المعدر نفسه، ص ١٥٢.

الكواكب السيارة السبعة وهذه عثولات لماء والصلاقة بين المثل والمصرل في الفتكر الإسهاعيلي ليست بجرد مشابعة في العلاقة بل هي مشاكلة ومطابقة. ومن هنا فالناطق والأساس والأيحة، في كل دور من أدوار النبوة السبعة من آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عسى إلى محمد إلى والمثافئة، والمنتظميم جيعاً دور صاطع متصل بالنفوس الحوث. . هو العمود الذي يذكرون أنه بين الإمام وبين باريه، عصود من نوره بحرى الوحي على مم اللمور . . . هو المعلود الذي المال المذكر أن طرف بيد أه وطوف الثاني بأيدي عيده . . . يدل به ما في العالم العلوي وما في العالم السفلي كما قال مولانا أمير المؤمنين (علي بن أي طالب) صل الله عليه وسلم الوالم يعلم المنافئة المنا

ومن هنا نفهم مغزى تميز الإسماعيلة في شخص الإمام بين ناسوت طبيعي وناسوت خاص ولاهوت. فالناسوت الطبيعي للإمام هو جسمه البشري والذي تجري عليه الحوادث وزيلم به الأمور الكوارث من القتل والمؤت والحزن ومعائدة الأصداد وبكايدة الحساده الحاء والناسوت الحاص للإمام فهو وجسم العليف لا يُرى بالإبصار، وقد تكون على نحو مخصوص كما يلي: عندما تلتحق تفرس والمؤميزي (" المنحرطين في الحركة الإسماعيلية) به وجند المؤلى)، بعد وفاتهم، تعمد الصناية الإلهية إلى أجسامهم وتعمل فيها وبالتخمير في قبورها لالالة أيمام من يوم الموفاة فتتكون منها وفضيالات لطيقة تصعد دخمانا وبخدارا إلى الساء فتجذبها أشعة الكواكب والأفلاك إليها، فتصعد أولاً إلى القمر والمؤسم والمواسطة بين عالم الكون والفساد وبين عالم الاجرام فتقيم فيه ملة ما يقدر المدير من الأيام والشهور والأعوام ثم تتقل إلى فلك عطارد ... ثم ... إلى فلك المزعرة ورصد أن تستكمل تسظيمها من خلال تتقلها في هذه الأفلاك الثلاثية وتكون وقد ازدادت علوا وشرفاء تتقل إلى االباب الجرمائي الأجرام وبيت الحياة والنورة حتى تستكمل شرفها وتصبح وخمرة نامية ... بعمعة محرجة للفاقية ... فتهيطها المناية الإلهية على حسب ما صعدت: قدفهها الشمس إلى المزهرة ثم للفاقية المفاود في بدفيها هذا إلى القمر ويدفعها القمر إلى الأرهرة ثم لنطوية عطارد ثم يدفعها هذا إلى القمر ويدفعها القمر إلى الأمرض قتمكن على هيء \*

 <sup>(</sup>٣٨) المنامي الفاطمي اليمني ابراهيم بن الحسين الحاصدي، كنز الولد، تحفين مصطفى غالب
 (بيروت: دار الأندلس، ١٩٧٩)، ص١٩٧٠.

 <sup>(</sup>٣٩) علي بن تحمد ابن الوليد، اللخيرة في الحقيقة، تحقيق عمد حسن الاعظمي (بيروت: دار الثقافة،
 (١٩٧١)، ص ١٥٠٥ - ١٠٠٦.

من الفواكه الطبية والمياه اللفيلة العلبة، في شكل قطرات مطر وندى وقد انعصرت وصفت بما فعلته الأفلاك فيها من العقد والحلء فيتغذى منها إمام الزمان وزوجته اوتقع الملاحسة بين العضوين الشريفين فيختلط جمع الملتين الملطيفين، فتحمل زوجة الإمام وترعى الكواكب فظاؤه قسمين: واحدهما ما يتصل به من أسقة الأفلاك والكواكب وذلك متصل بعظ واللمه غذاؤه قسمين: واحدهما ما يتصل به من أسقة الأفلاك والكواكب وذلك متصل بعظ واللمه بها والأشباء التي تتصل بها في ماكلها ومشربها. والذي يواصله قسط الأب هو صادة لأعضائه الباطنة، وقسط الأم هو مادة أعضائه الظاهرة. . . فإذا كان الشهر الرابع رفع عمود النور يوساطة شعاع الشمس إلى ذلك الجنين حياة عمية ذخرت له من ألملف فضلات الحلود كوبها في الاحشاء في الشهر الرابع، والتي بها تكون الحركة والنمور .. ثم يتصل به في الشهر تلامين وانباعهم .. . وهي تقوم له مقام طوف الحرارة الغريزية الذفي المنفوخة في الإحمة عند كوبها في الاحشاء في الشهر الرابع، والتي بها تكون الحركة والنمور .. ثم يتصل به في الشهر بلمائي والطرف الأعل الفاضل، من نلك الحرارة الغزيزية الذي هو والحياة الشريفة المتصلة المناسلة المعلمة المتحالة المناسخة المناسخة المصرة المناسخة المناسخة المناسخة المناسخة المؤلفة المؤلمة المناسخة "."

من هنا نفهم كيف يمكن أن يظهر الإمام للراشين في شُمص بشرية مختلفة، فلا براه الراشي في قديص جساني معين حتى يلبس قميصة بشرياً أخر. وفي هذا الصدد يمكي المؤلفون الإسماعيليون أن جابر بن عبدالله الانصاري وأى يوماً حرف دوء ثم تحول هذا الحرف أسام ناظره إلى حرف دوء دوء ثم إلى حرف دوء ثم الله حرف دوء مشل للناسوت الحاصلف إلى حرف طالب الذي تحول المناسفة المناسفة الذي تعلق المناسفة على بن أبي طالب الذي تحول المناسفة والمناسفة على بن أبي عمد فكان مثله حرف دوء ثم إلى ناسوت ضاطمة وف، ثم إلى ناسوت المناسفة واحد يتملف ثم إلى ناسوت المناسفة المناس

<sup>(</sup>٤٠) المصدر نفسه، ص ٨٦ - ٨٦.

<sup>(</sup>٤١) المعدر نفسه، ص ٩٩.

وصيّه، وقالت الشالثة للرابعة هذا نـوح وهذا سـام وصيه، وقـالت الخامسـة للسادسـة هذا إبراهيم خليل الله وهذا إسهاعيـل وصيه، وقـالت السابعـة للثامنـة هذا عيسى وهـذا شمعون وصيه، وقالت الحادية عشرة للثانية عشرة هذا عمد وهذا عليّ وصيه.

ذلك عن ناسوت الإمام، ناسوته الجسهاني وناسوته النوراني، أما لاهوته فهو وصورة الإمامة التي تتقل إليه عندما يقوم أبوه بالنص عليه بأنه الإصام من بعده، فد وذلك النص مو نسليم صورة الإمام باقة إلى يوم البست فيه ".. وهي تتسي إلى الهيكل النوراني للحض المكون من صور (= نفوس) المستجيبين النورانية، ولذلك كانت مصرة اللاهوت هي معرفة الحجج الأكبر والعبد الاخرف الأنور مو الغابة في كل وقت وزمان للحد بالقامات في كل حين وأن ... فهو الغابة المعظمى الذي مد كل شيء يك كل حين وأن ... فهو الغابة المعظمى الذي مد كل شيء يك للك ين يكل إلى المناب العالمة ولك شيء يك الكون يكل بين وكان ... فهو الغابة المعظمى "".

لنتمرف إذن على هذا والحجّ الاكبر؛ مقام المقـامات، وغـاية الـزمان البــاطني الشيعي، الاتنى عشري منه والإسباعيل.

- £ -

كل شيء في العرفانية الشبعية، اثنا عشرية كانت أو إسباعيلية، يمدور حول الإمام: العقيدة والفلسفة والتاريخ والسياسة، كل ذلك يعيشمه الشبعة من خملال ارتباطهم السروحي بالإمام. فالزمام الارتباط بالإمام، ومراحله ومراحله ومراحله الرتباط الإرتباط بالإمام، المراحلة وسلّم الارتفاء أو والحجج إلى الإمام. الشبعي لا يحكن أن الميام. الشبعي لا يحكن أن الإحاديث الي تروى عن الابحة الشبعة بكثرة والتي تؤكد على حضور نبور الإمام في قلب والمؤمن باستموار، وأنه بهذا المحضور الدائم لنور الإمام في القلب يكون المؤمن مؤمناً. يقول والمنام في قلب المؤمن المناقبة في المجلسة المناقبة في الوقعة المهاري ألما المناقبة فيهو وألع بكفرة في المؤلفات منة جماعلية فهو وألع بكفرة في المؤلفات المبادية في المؤلفات المنابعة على المناسبة في واضحة المهاري ألما المبادية فيهو وألع بكفرة في المؤلفات

من هنا نفهم المبدأ الشيعي القائل والأرض لا يجوز أن تخلو من إمام، فهو إذا لم يكن حاضراً يترلى القيادة الروحية والملدية معا فهو وغالب، مادياً وجسهانياً ولكنه «حاضر، ورحياً في قلوب أتباعه وأشياعه، وغيته المادية غيبة موقتة طال الزمن أو قصر. ذلك لأنه لا بعد أن يصود ليجعل حداً ونهاية للجور والظلم والعلفيان. إنه في هذه الحالة والمهدي المتنظر»، «صاحب الزمان»، الإمام الثاني عشر الغائب في غيبة كبرى سنتهي مع قرب أنتها، الزمان على هذه الأرض. وهكذا فمنذ غيبة الإمام الشاني عشر محمد بن حسن العسكري غيته التي

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤٣) للصدر نفسه، ص ١٠٠.

بدأت عندما ودخل كهف الاستشار في سامراء سنة ٢٦٦ هـ؛ عقب طلب العباسيين إيـاه وكان لا يزال فتى صغيراً، منذ ذلك الوقت والـزمان وزصان غيية، زصان انتظار ورجمة، الإمام. من أجل هذا تمعب أفواج من الشيعة الإننا عشرية وكل ليلة إلى باب السرداب في مسجد سامراً، وقد أعدوا مركبا وعليهم السلاح فيقرؤنه السلام ويدعونه للخروج قاتلين: بسم الله، يا صاحب الزمان أخرج، فقد ظهـر الفساد وكبر الظلم وقيد آن أوان خروجيك. ويسلمون عليه منادين إيّاه: وخليفة الله وروس الارسياء الماضين ويفية الله من الصفوة للتنخين وباب الله الله يا بزن إلا مد توزير اله الذي لا بلغة! "،

الإمام غائب، ولكن فقط عن أنظار شيمته، أما في قلويهم فهو حاضر دوماً يعيشون معه زمناً واحداً عنداً كيوب واحد، ولكن له بداية ونهاية بده ورجعة، إنه زمان داشري. ويوسس الاثنا عشرية زمان الغيبة هذا على حديث منسوب إلى النبي يقول فيه: ولولم ين من الدنيا إلا يوم واحد للول الله ذلك اليوم عني بعث الله رجلاً بن يواطي، اسمه اسمي واسم أيه كلا الله الله ذلك اليوم عني بعث الله رجلاً، هذا واليوم الطوبل، هو زمان (فيهة) الإسمام وزمان التظار وجمته من دار الحلود التي ينظر منها إلى إشباعه ويمراهم وهم لا يعرونه، وقلد يوراه الحاصرة مناهم. الخواص منهم. انه والتصرف في شؤود شيمت القائم على أمورهم للدير لاجودهم، "" والماليء لزمانهم.

هذا الزمان الروحي الذي يعيشه الشيعة الاثنا عشرية زمانــا عمداً في قلويهم في انتظار اكتها الزمان الروحي الذي يعيشه الشيعة الإساعيلية على مستويين: مستوى والحسح إلى الإمام، والزمن هنا الإمام، والزمن هنا الإمام، والزمن هنا زمن معالج، زمن ومقامات، ومستوى فلسفة «المبدأ والمعاد» والرمن هنا زمن معاقب والأدوار والأكوارة، وفيها يلي الخطوط العامة لهذا الزمان المرفائي الإساعيل المزدوج المتموح:

زمان والحجّ إلى الإمام هو عبارة عن المراحل التي يقطعها المستجيب للدعوة الإسهاعيلية في ارتقائه عبر مراتب هرم التنظيم الإسهاعيلي ودرجاته. تبدأ للرحلة الأولى، وهي بداية والولادة الروحية للمستجيب، بقبول المدعوة، ويتلقى المستجيب خلال هله المرحلة وأغلية والرلاحة الشرعية المستحيب، في الله المرحلة وأغلية الشريعة المشاكلة الأغلية الجنين الذي اغتلى بعد خصمه في بطن أمه، ثم تأي بعد ذلك مرحلة وأخد المبدأ العهد الكريم، عنه وليصرف به من غيره، وهمه المرحلة هي والي رتب الإيمانة وتليم مرحلة وأخد المبدأ والمستحيد والذي يظهر عليه أنه واستضام على السطريقة وقبل المراور الإلهية الولا عليه أنه واستضام على السطريقة بعبدي الذي من الرشاق، ... وأنه مناظراً مكامراً، ونصب جميع الدون مناشأ، فإذا والمراور الإلا مكامراً ونصب جميع الدون مناشأ، فإذا المراور الإلا الرتبة في المساوف علواً ... كان فاهي يلاغ قد حذن للمواف... .. كان باباً لذن الم بعيا من في صفعه بتايده والإبلاغ، فإذا اقصل به التأيد الكل بخيالا" المصد لرتبه... كان باباً

<sup>(</sup>٤٤) انظر: علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الاسملام (القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩)، ج ٢، ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤٥) الصدر نفسه، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤٦) الحيال في اصطلاح الاسهاعيلية هو اللبي ينقل المعرفة، أي الوحي، وهــو جبريــل بالنسبــة للنبي. =

وجمعاً شرفة وحجاباً، يتسلم الصورة من الأفلاك الدينة جمها ويتصل بصورته الشريفة دائي صورها ورفيعها وعفظها في ذاته الشريفة خفظ عارتجة عن طريق الصور العلمية . . . وبنقام ملذ الحد الشريف المدرب عنه بالباب هو الحجة العظمى سبب الأسبابه . وهو مقام متميز على سائر المقامات وأشرف منها جميعاً لأنه ليس بعد رتبته إلا رتبة الإمام . ولذلك فهو حجة الإمام وصرتبته وصرتبة الموحدة وهي الخاتية الموحدة وهي الخاتية الي منها جميعاً الخاتية المناس عدد رتبته عدرتها المناس عدد الإمام المناسبة عدرتها المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عدد المناسبة المناسبة المناسبة عدد الإمام والمناسبة عدد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عدد المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة عدد المناسبة المناسب

ذلك هو معراج المستجيب في سلم العرضان الإسياعيلي، سلم الهيكل الهرمي لنظام دعوتهم، وتلك هي ومقامات، وأحوال؛ زمانه الرؤسي، زمان الحج إلى الإمام والارتضاء من وعالم الهيولي، (= مطلق الناس) إلى المقام والاشرف الأكرم، مقام الإمام. أما معاده إلى ودار

 وحد الخيال، أي الرتبة الملائكية التي فوقه هـ والفتح، وفوق هذا الأخير الجد. وبالنسبة لعـل بن أن طالب ف دالجد، هو جده عبدالمطلب و والفتح، هو أبوه أبو طالب، و والخيال، هو محمد رسول الله. والقباعدة عندهم أن وكل حد عال فهو خيال، وكل عال على ذلك الحد فهو فتحه، وكل عــال على العــالي عل حـــد، فهو جده. أما والحدء فقد سبق ان قلنا انه يمثل الرتبة في النظام الهرمي الاسهاعيلي سواء على صعيد التنظيم الديني السياسي لحركتهم أو على صعيد النظام لميتافيزيقي. وكها رأينا قبل فالحدود عندهم نوعـان، حدود علويـة وهي العقولُ الساوية العشرة، والحدود السفلية وهي أمثالها في النظام الديني وهي حسب ترتيب الكرماني، من الأدني إلى الأعمل، كما يملي: المكاسر، أو المأذون المحدود، ورتبته جلب الأنفس المستجيبة (وممثولـه العقـل العماشم السياوي ومكانه ما دون الفلك من الطبائع) ثم المأذون المطلق ورتبته أخذ العهد والميثاق (وممثوله العقل الناسع، فلك القمر؛ ثم الداعي المحدود ورتبته تعريف الحدود السفليـة والعبادة المظاهرة (وممشوله العقــل الثامن، فلك عطارد) ثم الداهي المطلق ورثبته تعريف الحدود العلوية والعبادة الباطنة (وممثوله العقبل السابح، قلك الزهرة) ثم داعي البلاغ ورتبته الاحتجاج وتعريف المعاد (وعثوله العقل السادس، فلك الشمس) ثم الحجة ورتبته الحكم فيها كان حقاً أو باطلاً (وعثوله العقل الحامس، فلك المريخ) ثم الباب ورتبته فصل الخطاب (وعمثولــه العقل الرابع، فلك المشترى) ثم الامام ورتبته الامر (وممثوله العقل الثالث ـ الانسان السهاوي ـ فلك زحل ثم الأساس ورتبته التأويل(وعثوله العقل الثاني والتالي، وفلكه الفلك الثاني) ثم الناطق ورثبته التنزيل (وممثوله العضل الأول والسابق، وفلكه: الفلك الاعبلي) انظر: الكرماني، راحة العقل، ص ٢٥٦. هـذا ولكل حـد من هذه الحدود الدينية فلك يحيط بفلك الحد الأدن منه على غرار أفلاك العقول الساوية التي تشكل دواتر بعضها داخل بعض، أصغرها دائرة الطبائم تليها دائرة فلك القمر وهكذا. . . إلى الفلك الأعلى، الفلك المحيط.

(٤٧) أبن الوليد، اللخرة في الحقيقة، ص ٧٥ - ٨١.

البقاءي، هو وغيره من الحدود ورجال الدعوة المؤمنين، فإنه معاد روحاي محض كذلك: جسمه يدفن في قبره، وقد يؤخذ من فضلاته ما ستشكل منه الخميرة الإبداعية غذاء الامام في بطن أمه كها رأيسًا. أما صورته، أي نفسه، فإنها تأخذ طريقها إلى وجنة المأوى، حسب مرتبقا، كها بل إلى

يرًك إمام الزمان عمود النور فيجذب صورته إلى صورة حدَّه العالى اليسمع سؤال من يسأله عن المعارف وجواب بالحقائق ويترقى بالإفادة والاستفادة، فيستكمل الاطلاع على الحقائق حتى إذا جاء دور انتقال حده العالى ذاك إلى صورة العالى عليها جذبها عمود النور إلى صورة هذا الأخير فتصير الصور الثلاث صورة واحدة وتستمر العملية هكذا: كل نفس تفارق جسمها تتحد بالنفس التي فوق أفقها لتصعدا معاً إلى التي فوقها وتندمجا معاً في نفس واحدة تتُحد هي الأخرى بصورة الحد العالي الموجود في المرتبة التي فوقها ويستمر الصعود واتحاد النفوس إلى ان يصار الى رتبة الحجة ومجمع المجاميع نهاية كل حد شريف إلى دار القدس. . . جنة المأوى المجتمعة جميع الصور إلى شريف مقامه والله النفس الكلية التي تعود إليها النفوس الجزئية بعد أن تكون قد اكتسبت من المعارف بالتنديج، ومن خملال وجودها البشري، ما يطهرها ويزيل عنها الظلمة التي لحقت بها بسبب المزلَّة الَّتي ارتكبتهـا في عالم الذر وبداية الحلق: زلة الانسان الروحاني، آدم الجنة الذي يبدأ معه الزمان الكلي، زمان الأدوار والأكوار. وقبل أن ننتقبل إلى عرض قصة هذا النزمان نشير إلى أن نفوس الأنبياء والأوصياء والايمة تنتقل بعد مفارقتها أجسامها عنىد الوضاة إلى حدهما العالي المذي هو وأفق العاشر ع (= العقل العباشر السياوي - فلك القمر) فهو ومجمع الأوائل منهم والأواخر. . فكل ناطق ووصيّ وامام فنقلته إلى حرم العاشر الأمين فيكون الكل عشمه مجتمعينَ إلى أن تتكمامل المقمامات الشريفة وينقضي دور بتهامه (<sup>(1)</sup>).

لقد تعرفنا على والمعادي، وكيفيته فلنتعرّف على والمبدأي، مبدأ الحلق وبداية الزمان... زمان الدعوة الإسهاعيلية في السهاء أولاً ثم في الأرض ثانيًا، دعوة التطهير والحلاص.

تبدأ القصة، قصة دالمبدأ، كما يرويها الفلاسفة الإسهاعيليون والدصاة الفاطميون، كها يلى: فقد أبدع الإله المتعالى عالم الإبداع دفعة واحدة، على شكل أشباح نورانية وصور عضة متساوية في الكيال الأول الذي هو الأوجود والحياة والقوة والثلاؤ، على عليها مثل حيات ثموة التين ثم حلدت و لا نعوف كيف ولا لماذا - أن واحداً من تلك الأشباح نظر بذاته إلى ذاته وأبده جنسه قعلم أن له مبدعا مغايراً له ولهم فأثبت له الألوهية والرحدانية، وعندلل اتصل وأبده جنسه قعلم أن له مبدعه التأهي ووالعلم الجاري والنور الساري، الذي هو كلمة الله، ويسمى أيضاً دالأمر، ووروح القدس، وذلك العلم هو كياله الثاني المدي به صار عقلاً وصداً حاصلاً الأسمى المحاس والأكور، فانتخذه المتعالي حجاباً وصار والاسم

<sup>(</sup>٤٨) المصدر نفسه، ص ٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤٩) للصدر نفسه، ص ٩٧.

الأعظم، الذي به وحده يتوسّل إلى المتمالي ... ثم انتبه إلى ما انتبه إليه هذا العقل الأول شبحان اخران من تلك الأشباح النورانية، مسبق أحدهما الآخر فنظر بذاته إلى ذاته وإلى بني جنسه كها نظر الأول فعلم، كما علم ، أن له مبدعاً فوصله ونرقمه وقدّس العقل الأول «السابق» له فاتصل بواسطته بالنور الإلهي الساري والعلم الجاري فحصل على كيالمه الثاني وصار عقلاً أزلياً كاملاً لا فرق بينه وبين الأول إلا بعرتية السبق، فكنان الأول هو «السابق»

عندئذ اتحد السابق بالتالي" واتخله حجاباً وباباً، وأقام المدعوة بأن خاطب الأشباح النورانية ودعاهم إلى تأليه المتعالي وتوحيده فاستجاب له سبعة أشباح الواحد بعد الآخر، كل منهم وحد المتعالي ونزّهه واعترف برتبة العقل الأول وبكنونه السابق وبالعقل الثاني وبكونه التالي فاتصل بهم من خلالها ويواسطتها النور الساري والعلم الجاري فحصلوا على كمالهم وصاروا عقولاً سبعة، هي عقول الكواكب السبعة السيارة.

غير أن الشيح الروحاني الذي قلنا إنه قد انتبه هو والشيح الذي مسار والتالياء إلى ما انتبه إليه العقل الأول والسابق، وتكب خطأ: فقد اعتقد أنه وزميله في مرتبة واحدة، فأراد ان يتخطأه ويتصل بالعقل الأول مباشرة مستعجلاً هكذا في الانصال بالعلم للحيط ومعرفة الملقائق قبل الأوان فكانت نتيجة محاولته الفقر إلى الأول متخطياً الثاني أن انقطعت عنه صادة السابق له، مادته الإلهية النورانية، فأظلمت ذاته وسقلت مرتبه وصار عاشراً بعد أن كان الثالث وحينيا استيقظ من غفلته وعلم أنه ارتكب وتقالم مرتبه وصار عاشراً بعد أن كان بالعقول السابقة لمه التي حنت عليه ورمته باشعتها النورانية عا مسمح له بالاتصال بالنور الملك المللم الساري فأشرقت ذاته وتخلص من تلك الطلمة وبلغ كهاله الشاني وانتظم في ملك العالم الروحاني، وهذا الشائل الذي صار العاشر هو آدم الموحاني، آدم الجنة، او والإنسان الكاملية،

ثم إنه لما كان كل عقل من هذه المقول العشرة يحمل ضمنه ما لا يجمى من الأشباح والصور النورانية (- العقول الساوية = الملائكة) تتبع في مصيرها مصير العقل الذي تدوجد ضمنه فإن الأشباح التي في ضمن هذا العاشر قد زلت بنزلته ولكتها لم تتب عثل تدويته، بلل انتسته فرقاً ثلاثاً: فرقة وحَّدت التتالي فيقت في العقل الأول ولابا التالي المنها حوالته التالي فيقبت في وظنت أنها وإلياهما في مرتبة واحدة، وفرقة لم تستجب لنداه العقل الأول أصلاً فتتكرت للدعوة وتكبرت واستكرت م توجد المتعالي ولكتها لم تعرف العقول. فلم اتناب العاشرة أثم المنابعة المنابعة المنابعة المتعالى عن الأشباح النورانية التي كان أكم المنابعة المناب

 <sup>(</sup>٠٠) قارن اتحاد الابن اثناني للمتعالي مع ابنه الأول في: رؤيا هرمس، القسم ٢، مدخل هذا الكتاب.

بها الطول، وكان مبدأ هذه الحركة حوارة ومتنهاها برودة، ثم تحركت حركة ثالثة فاؤمها منها المحق وكان مبدأ حركتها رطوبة ومتنهاها برودة، ثم تحركت حركة ثالثة فوقعت في العمق، وهكذا صارت تلك الأشباح من خلال حركاتها ويواسطتها هيولي وصورة. وكانت هذه الحرة بقصل من العناية الإلهة التي علمت أنه لاخلاص لتلك الأشباح الضالة إلا بقيام وعودة بالمثالة للدعوة المي قلمت في دار الإبداع، وإن هذه الدعوة الجديد لا بد فيها من مكان وزمان واصحات ليتطهو من يتطهو ويصبر لطيفاً صافياً فيصعد . . . ويبقى في الظلمة من يبقى ورزمان واصحات ليتطابة الإلهة إلى ذلك الركام من الأشباح ويرتكس ويزداد كافة وظلاماً . هكذا عمدت العناية الإلهة إلى ذلك الركام من الأشباح عالم الأمهات أو العناصر الاربعة (المؤمنة الثانية) أما المباقي فقد انعقد، لشدة ظلامه ، حتى عامل كالصحرة فهجمات من العناية الإلمة الأرض (الفرقة الثالية)، لقد تم صنع العالم فاخذ

وأثناء ذلك كله تـواصلت الدعوة في السياء: ذلك أن آدم الـروحاني، أو الإنسان السياوي، استخرج من دعوته ولده الذي ينوب منابه فنص له بـالامانة (= الإمامة)، ولما السياوي، استخرج من دعوته ولده الذي ينوب منابه فنص له بـالامانة من في ضمنه صوراً كانت رتبته العالم وفي والتاسع ورحانية، ليتحد هو والتاسع في صورة واحدة ينتقلان إلى الثامن... وهكذا تستمر عملية الصعود إلى أن يصل الجمعي إلى مرتبة العقل الثاني (= النفس الكلية) التي هي سرتبة وجنة الملوي، ويسمي المؤلوف الإسياميليون هذه الفترة، فنرة استمرار الدعوة في السياء، الملوي، ويسمي بتشكل منهم الميكل النورة، وهي فترة استمرت آلاف السنين وضمت ١٢٠ الله نبي يتشكل منهم الميكل الثوراني الأعلى الذي هو دالميقات المعلوم، وكان ذلك الدور، دور الدعوة في السياء، دور الكلف، وقد بدأ يضمف في مراحله الأخيرة ليدخل مع آدم الأرضي، أول النطقاء، دور المكل الستر إلى حين قيام «القائم»، صاحب «القيامة الكبرى والبطئة المظمى» الملي سبيداً معه دور الكشف الذي يلي دورنا، ويقع الحساب، وتستمر عملية الصعود والعودة إلى سبيداً معه دور الكشف الذي يلي دورنا، ويقع الحساب، وتستمر عملية الصعود والعودة إلى

...

تلك كانت باختصار نظرية النبوة والولاية عند الشيعة: انني عشرية وإسباعيلية، النظرية الذي مشرية وإسباعيلية، النظرية التي تعرب كارتية وراية يترابط النظرية التي تعرب كارتية يترابط فيها، ويتداخل، اللاهوي مع الكوسمولوجي مع السيامي والأخلاقي والجانب الأخروي. رؤية منسوجة حول عورين رئيسين: شخصية الإمام وقصة المبدأ والمعاد. شخصية الإمام محور

<sup>(</sup>١٥) اعتمامنا في هدأ العرض الملخص لقصة المدا والمداد عند الاسهاعيلية المصادر التاليم: الداعي الداخمي طاهر بن ابراهيم الحارثي، كتاب الأنوار اللطيقة في الحقيقة، وهو غملوط نقل عنه عمد حسن الأطعي متعلقات مطارقة من فصوله والدوجها في عقدة اللجنة التي حققها من كتاب: النجان، تأويل الدعائم، سرا ٢٠ ـ ١٣ ابن الرفياء اللخيرة في الحقيقة، والحامدي، كنز الولد.

لنظرية في المعرفة، وقصة المبدأ والماد اطار لنظرية في الوجود: الطبيعي منه والروحاني. وما من شك في أن هاتين النظريتين من تشبيد والعقل»، ولكن لا من أجبل تكريس قدرته والاعتراف بفاعلياته والتعاطف مع طموحاته، بل من أجبل إلغائه وإحلال قوة ومعرفية» اخرى علم هي العرفان على الإمام، والإمام وحده. وقصر العرفان على الإمام، وحده هو ما يجز العرفانية الشيعية، النا عشرية الموقية التي تجمل العرفان المياب، بالمجاهدات والرياضات، وليس بالوراثة كما تعمل الشيعة. أما الجانب الأخر، أمني الرؤية للعالم، أو المسمود المواشقة المناطبة، والمسمود المواشقة عن المرفقة ألم المؤلفة وتصوراتهم الماورائية، وهذا راجع إلى أن الجانين مما كانا يضرفان من منبع واحد، هو الموسية التي يسبب إليها صراحة الفلامية واحد، هو الموسية التي التسفيذ كابن والنصوفة المناسوفة المناسوفة والمسهروردي الحلي وابن صبعين إلى آخره، أما المتصوفة والسنيونه فهم بالنسبة عربي والسهروردي الحلي وابن صبعين إلى آخره، أما المتصوفة والسنيونه فهم بالنسبة لمتصافة المناسفين كالاني عشرية بالنسبة للإسماعيلية، والفصل القادم يقدم ما يلزم من الإيضاءات بخصوص هذه المالة.

## الفصت ل الستدابع المشُبوّة وَالبولاية ٢- العِفِكان الصُوفِيّ وَالزَمَكَانِ المُنكَسِّر

-1-

كتنف الولاية الصوفية عن الولاية الشبعية في أن الإمام الشيعي فقيه وزعيم سيامي وقائد روحي في نفس الوقت. أما الولي الصوفي فإن المؤهبة الأساسية التي يتجهبا والمهمة الرئيسية التي يتجهبا والمهمة الرئيسية التي يتجهبا والمهمة الرئيسية التي يتجهبا والمهمة بها، وإن كان كثير من الأولياء وشيوح الطوق الصوفية قد جعلوا من قيادتهم المروحية زعامة سياسية ألي يعرضها عليهم أتباعهم والتي ترجيع إلى ميدان الفقه والتشريع. وبما أن ووجودها من والعرفان، الصوفي وليس التصوف كتنظيم اجتهاعي فإن ما سنهتم به من الولاية الصوفية هو الجانب الروسي فيها، وهو أهم جوانهها ومؤسس سلطتها بل ومبرد وجودها. وفي هذا المجال بالذات يمكن القول إن أهمة ما يُبزها عن الولاية الشيعية هي كونها غير عمورة في وآن السبت، كالولاية الشيعية، بل هي لا تتغيد بشرط والنسب، وإن كان كن كثير من أولياء المصوفية يتسبون إلى والشرقاء من ذرية علي وضاطمة. على أن مقهوم وآنا اللبحية الموموية المتأخرون فجعلوه يشمل وأهل الله كافة من أمة عمد سواة كانوا من ناط طلحة أرمن نسل غيرها، بل إن من المتصوفة من وسع دائرة هذا المفهوم انشمل الأسم نط خلك كذلك.

ومهها يكن فلقد أسس المتصوّقة نظريتهم في الولاية بالارتباط المباشر مع أيمة الشيعة، إبتداء بعلي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق، وانخفوا منهم وأصولاً» لهم. فهلما أبس القاسم الجنيد وسيد الطائفة وإمام أيحهم» يقول: وإن شيخنا في الاصول والفروع وتحمّل البلاه: علي للرنضي (= ابن أبي طالب)، لأنه في مباشرة الحرب قد نطن باشياء وحكابات لمّ يكن لاحد طاقة على ساعها. لقد وهبه الله تمالى جما من العلم والحكمة والكراسة؟ ". ويقول الطوسي وهدو من أواشل المؤرخيين للتصوف: وإن لابير المؤرسين على وفي الله عنه من بين جميع أصحاب رسول الله خصوصية بمان جلية وإشارات الطيقة وألفاظ مفروة وجارة ويبان للتوجيد والمعرفة والإيمان والعلم وضير ذلك وخصال خريفة تعلق وتمثل به ألمل المقاتان من الصوفية " للورات الموسوب المقد ذهب بعضهم إلى اعتبار معروف الكرخيي ، أحد كبار المتصوفة الأوائل، والذي كان مولى للاعام الشيعي علي بن موسى الرضا المتوفى سنة ٣٠٣ هـ، وويلا الايام الشيعي فيا يختص بالباطن، فقصلوا بذلك المظاهر عن الباطن، أو الشرية عن الحقيقة، وإقبقوا الشريفة اعتباراً من الإمام الرضا، في الاية ونقلوا الطريقة إلى التصوفة باشراف

ولم يقتصر المتصوفة على تأسيس الولاية عندهم بالارتباط المباشر بأيمة الشيعة، بل لقــد ذهبوا أبعد من ذلك فاقتبسوا من الإمامة الشبعية هيكلها العام، بـل استنسخوه استنساخاً. وهم في هذا الجانب لم يكتفوا بمجرد الارتباط بالأبمة الشبعة الكبار، الستة الأوائل، بل لقـد غرفوا من مرويات الاثناعشرية،كها تبنّى الباطنيـون منهم، كابن عـربي، جوانب أســاسية من الفلسفة الإسهاعيلية. ذلك ما لاحظه ابن خلدون الـذي كان عـلى صلة مبـاشرة بمــذاهب والمتأخوين، من الصوفية حينها كتب يقول: إن سلف هؤلاء كانوا وخالطين للإسهاعيلية المتأخرين من الرافضة . . . فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب، ومعناه: رأس العارفين، يزعمون أنـه لا يمكن أن يساويـه أحد في مقـامه في المعـرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان، . وبعد أن يشير ابن خلدون إلى أن ذلك هو ما قصده ابن سينا بقوله في كتابه الإشارات والتنبيهات: وجل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد أو يطلم عليه الا الواحد بعد الواحدي، يضيف قائلًا: هوالذي يظهر أن المتصوفة بالعراق لما ظهرت الإسباعيلية من الشبعة وظهر كلامهم في الإمامة وما يرجم إليها ممما هو مصروف فاقتبسوا من ذلك الموازنة بمين الظاهمر والباطن وجعلوا الإمامة لسياسة الخلق في الانقياد إلى الشرع وأفردوه (= الأصام) بذلك، أن لا يقع اختلاف (= حتى لا يقع اختلاف)، كما تشرر في الشرع، ثم جعلوا القطب لتعليم المعرفة بـالله، لأنه رأس العــارفين، والسردو، بذلــك تشبيهاً بالإمام في الظاهر، وأن يكون على وازنه في الباطن، وسموه قطبًا لمدار المعرفة عليه، وجعلوا الأبدال كالنشاء (عند الشيعة) مبالغة في التشبيه (= بالشيعة). فتأسل ذلك من كــلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفــاطمي وما شحنوا كتبهم في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو إثبات، وإنما هو مأخوذ من كملام الشيعة الـرافضة ومذاهبهم في كتبهمه(1).

الولاية الصوفية مؤمسة على الولاية/الإمامة عند الشيعة ومستنسخة منها. هذه حقيقة

 <sup>(</sup>١) ذكره مصطفى كامل الشبيع، الصلة بين التصوف والتشبيع، بترجت عن: تذكرة الأولياء، تحقيق فريد ابراهيم العطار ([ليدن: بربل، ١٩٠٥ ـ ١٩٠٧])، ج ٢، ص ٩. (بالفارسية).

 <sup>(</sup>٢) أبو نصر السراج الطوسي، فالهمع، تحقيق محمود وطه عبدالقادر (بغداد: مطبعة المثنى؛ القساهرة: دار
 الكتب الحديثة، ١٩٦٠)، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) المدر نفسه، ص ٣٥٩.

 <sup>(</sup>٤) أبو زيد عبدالرحن بن محمد ابن خلدون، للقدمة، تحرير علي عبدالواحد وافي (القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٧ - ١٩٦٧)، ج ٣، ص ١٩٧٤ - ١٠٧٥.

تاريخية لا مجال لإثارة الشكوك حواسا. وإذا كان الأمر كذلك فلهاذا الكلام عن والنسخة،، وقد سبق تفصيل القول في والأصل،؟

الواقع أن ما يجمل الولاية الصوفية، ويصفة عامة العرضان الصوفي، ذا أهمية بالنسبة لموضوعنا هو حضوره في الدائرة السنية وتأثيره فيها. ويعبارة أخرى: غزوه لمدائرة السيان وتأثيره فيه على صعيد العبارة والمشكل. إن وتحسوره لرنائيره فيه على صعيد العبارة والمشكل. إن وتحسوره المحوان الصوفي من الالتزام السياسي، المباشر والصريح، قد مكّنه من الانتشار في كافة البلاد الإسلامية وعلى جميع المستويات عاجعل الولاية الصوفية تتطور بسرعة إلى دحولة باطنيةه أكثم امتداداً ونفوذاً في العالم الإصلامي من الولاية الشيعية بصنفيها: الإصافة الالأثنا عشرية و والكنية الباطنية الاساعيلية» وهذا أنتى، بطبيعة الحال، إلى تعميم شبه كمامل للرؤية الموطنية العربية الاسلامية، خاصة بعد الفرن السادس الهجري.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ هذا والغزوه العرفاني لدائرة البيان الذي حصل في وقت كان فيه هذا الأخير قد استكمل تشييد صرحه المعرفي، سواء على صعيد المنهج أو على صعيد المنهج أو على صعيد الرقية، كان لا بد أن يمكس أثره على الطرف والغازي، نفسه. وهذا ما حصل بالفعل، فلقد خضمت فكرة الولاية لقولات الفكر السني وقوابه عنيما بتاسمولة والسنيون، وأخذوا يعملون على تأسيس مشروعيتها داخل الحقل المدرفي البياني نفسه، وذلك بنبني غيد آخر من التأويل غير التأويل الشيعي جعلهم يدخلون كطرف داخل دائرة والكملام، السني: يتبنون إشكالهاته ويوظفون مفاهيمه وآبائه المعرفية لصالح قضيتهم كما تفعل الأطراف الاخرى من التكلمين البيانين، كما سيتضح بعض ذلك لاحقاً.

## \_ Y .

غُمع المصادر الصوفية على أنَّ أول من تكلّم من المتصوفة في «الولاية» هو أبو عبدالله عمّد بن على الحكيم الترمذي المتوفى منه تده ١٨٥٥ هـ، صاحب كتاب ختم الأولياء. لقد كان الترمذي، كمّا يقول الهجويري، وواحداً من أوة وقه في جميع علوم الظاهر والباطن، وله تصانيف وتكت كثيرة، وكانت غاعدة كلامه وطريقة على الولاية، وكان يعبر عن حقيتها ومن درجات الأولياء ومراعاة نرتيها. .. وبداية كشف ماجم مي أن نق تمال أولياء أصطفاهم من الحاق وقط جمهم عن الترميف ان هو تمال أولياء أصطفاهم من الحاق وقط جمهم عن المتالفات واشتراهم من دعاوى نفوسهم وأمواقهم وأقام كل واحد منهم في درجة وقح عليه بابا من الماقية، ومراعان ما غلت الولاية بعله وقاعدة واساس طريقة التصوف وللمرفة جملة كما يقول الهجويري

Henry Corban, Temps cyclique et gnose ismaéliènne ([s.i.]: التعبير لهنري كنوريان، النظر: ٥) Berg International édition, 1982), pp. 49, 56.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن علي بن عثبان الهجويري، كشف للحجوب، ترجمة أسماد عبدالهادي قنديل (بيروت: دار النهشة العربية، ١٩٨٠)، ص ٤٤٢.

ولقد كان من الطبيعي أن يبدأ العرفانيون الاسلاميون، من غير الشيعة كلامهم على والولاية، بالعمل على تأسيسها شرعاً وذلك بالتياس منند لها من القرآن والسنة، وقبلها من القرآن والسنة، وقبلها من المقد العربية المناسبة، ينطلق أو الباسانة، وقبلها من الأول للمقبل العربي بيانياً كنا أو عرفانياً. وفي هذا الإطار نبيد المعبوري، على الرغم من أنه الفت كتابه بالفارسية، ينطلق في والبات الولاية من الرجوع إلى المامياً اللهوية لكلمة ووفية العربية، فيقول: واما الولاية بنياً الولاية بعن التعرب الولاية بنياً: الربوية المنابة بعن المعربة، كما الولاية أب المامية العربية، فيقول: واما الولاية المنابة الولاية المنابة والمنابة ويعرف كنا الله المنابة المنابة المنابة والمنابة والمنابة والمرابة والمرابة والمنابة والمنابة والمرابة، والمنابة والمرابة والمنابة ولمنابة والمنابة وال

على أن اعتياد اللفة الدربية كاطار مرجعي يتحدد داخله معنى والولاية عند المتصوفة إلى يؤسسه ويبرره، كيا هو الشأن في معظم المفاهيم المصوفية، ورود هذه الكلمة في القرآن والحديث. وهكذا فبالإضافة إلى الأيمين المذكورتين هناك أيابت أخرى كشيرة ترد فيها كليات ووائي و والولياء و ولائية، من مثل قوله تعالى: ﴿إلا وليكم الله ورسؤله واللين اسنوا﴾ (المثلثة ووائية وولاية بعض) وقوله: ﴿والمؤسن والمؤسن والمؤسن والمؤسن والمؤسن المنافقة وإلا وأكهف: ١٧) وقوله: ﴿والمؤسن والمؤسن والمؤسن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسنة والأمان المؤسنة والمؤسنة المؤسنة المؤ

ويعلق الهجويري على هذين الحاديثين فيقول: ووالزاد من هذا هو أن تصرف أن هم عز وجل أولياء قد خصهم بمجته وولايت وهم ولاة ملكه الذين اصطفاهم وجعلهم آية اظهار فعله وخصُهم باشواع الكرامات وطهرهم من آفات اللعلي وخطُهم من مثابة النفس فلا هم هم سواه لا أنس هم الا مه، وقد كانوا قبلنا في الفروذ الماشية، وهم موجودن الآن وسيقون بعد هذا إلى يوم القباعة لأن الله تعمل شرف هله الأمة عل جميع الأمم وضمن أن يحفظ شريعة محمد صلّ ألك عليه وسلمه، ثم يضيفت: وما ما المرهال الحكيم والحجيج المفاقم موجودة اليوم بين العلماء فلزم أكردن العرمان العيني (= العياني، العرفاني) أنساً موجودة بين الأولياء وموض الله تعمل ( . . . ) فالله تعملي قد أيض البرهان النبوي إلى اليوم وجمل

<sup>(</sup>V) المعدر نفسه، ص ٤٤٢ \_ ٤٤٤.

الأولياء سبب إظهاره لتكون آيات الحق وحجة صدق محمد عليه السلام ظاهرة داترأه. ١٠٠٠.

الولاية، إذن، ضرورية لبقاء هذه الأمة وحفظ دينها، لاما ثالثة والبراهين» التي لا بد لبقاء آيات الله ظاهرة وحجة صدق نبيه عمد قائمة: والبرهان الخبري، وقوامه البيان، بيان الكتاب وبيان السنة، و والبرهان العقلي، وقوامه والحجج العقلية حجج للتكاهمين التي تعتمد الاستدلال بالشاهد على الفاتب أساساً. ثم والمبرهان العيان، المظهر له والمبرهان التي المنابع، وقا كان هذا الأخير يقوم على المعجزة أساماً غين وبرهان، الأولياء، الذي هو استصرار له، يقوم هو الأخر على ما هو من جنس المعجزات، أي على الكرامات. ومن هنا مستصبح الولاية المصوفية تفي لبس فقط والمرفائة بل أيضاً الكرامة: الأولى استمرار للبوة كمدورة، وكما أنّ المعجزة بالنسبة للنبي هي علامة صدقة كوحي والثانية استمرار للبوة وهدفة.

جانبان اساسيان في الولاية ، إذن ، سيكون علينا شرح مضمونها من وجهة نظر المرونية الموانية عنان المجانبان ما عرفان الأولياء من جهة ، وكراماتهم من جهة ثانية . والجانبان مما يتحددان على التوالى، بالمقارنة مم النبوة والمعجزة .

يُجمع المتصوفة الإسلاميون على ترتيب الأولياء بعد الأنبياء. ولكن تمييزهم بين النبي والرسول يعود بهم إلى نوع من المساواة، بل المطابقة، بين الولاية والنبوة على الرغم من حرصهم، وخاصة والسنينة منهم، على مراقبة خطابهم بصورة يلبو معها، على مستوى النبيء، أن مرتبة الألبياء أشرف وأعلى من مرتبة الألبياء، وهذا ما يتم إبرازه خصوصاً عندما للعرب والرد على المتحلفية، وفي هذا الحالة تتحول الرقابة إلى عنف سجالي. هكذا يقير الهجيوبري، وهو من المتصوفة والسنينة، أولوية الأنبياء وأفضلتهم على الأولياء، بعبارات يبدو فيها الحرص على والرقابة وواضحاً، يقول: واعلم أن بالأصلية ملمة الطريقة بمبدون على الأولياء، بعبون على الأولياء من الأنبياء اقضل من الأولياء، نوع الأنبياء المناس من الأولياء بن المنات المبرية الإلاية على المنات الليزية والألباء عارية، وما يكون لهذا الفرين حالاً طارئة يكون لملك الفريق مقابل من يكون شاذا ألى من عليه السنية المناس مقابل المناس عليه السنة المناس الطريقة الأناس من عليه السنة المناس الطريقة الأناس من عليه السنة المناس ومقتل من الطريقة الأناس من عليه السنة المناس المناس عليه السنة المناس الم

إن الطابع السجالي في هذه العبارات واضح والهجويري نفسه يؤكد ذلك حينيا يستثني من ذلك والإجماع الذي يقرر الفصلية الانبياء عمل الاولياء طمائفتين تقولان بالمكس: وإن الاولياء الفصل من الانبياء. إحدى هماتين المطائفتين وفريق من الحشوية وهم مجمسمة أهمل

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ص ٤٤٦ ـ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٩) المعدر نفسه، ص ٤٧٤.

خراسان، وثـانيتهما وفـريق آخر من المشبهـة الذين ينتمـون إلى هذه الـطريقة ويجيـزون. . . حلول ونزول الحق (في جسم العبد) بمعنى الانتقال، ويقولون بجواز التجزئة على ذات البارى تعالى. ويبدو من خلال كلام الهجويري نفسه أن الذين قالوا بـأفضلية الأوليـاء على الأنبيـاء كانوا يحاجون المتصوّفة والسنيين، بنفس منطقهم. وذلك أن هؤلاء كانبوا يقولون بأفضلية الأولياء على الملائكة، والهجويري نفسه يقرر ذلك بصراحة وتأكيد، فيقسول: ويتفق أهل السنمة والجهاعة وجمهور مشايخ الصوفية على أن الأنبياء والمحفوظين من الأولياء أفضل من الملائكة، مستدلسين على ذلك بأن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، الشيء الذي يعني في نظرهم أنه ومن الضروري أن يكون حال المسجود له أعلى من حال الساجد، (١٠٠٠ . ويناء على هذا يقوّل خصوم هؤلاء، إلزاماً لهم بنفس منطقهم، إذا كان الأولياء أفضل من الملائكة فبلا بـد أن يكونـوا أيضاً أفضل من الأنبياء، لأن والعادة قبد جرت بنانه إذا جناء رسول من ملك إلى شخص فبلا بد أن يكنون المبعوث إليه أفضل منه مثليا أن الأنبياء أفضل من جبريل، إذ همو مجرد مبصوث إليهم، وبما أن الأنبياء مبعوشون إلى الأولياء فعالمهاثلة، المنهج الاستدلالي المفضل لذي العرفانيين جميعهم، هذه المائلة بالاتبان بمائلة أخرى تقيم والبرهان، على صحة العكس. يقول: و... ونقول لهم: إذا أرسل ملك رسولًا إلى شخص وجب أن يكون المرسل إليه أفضل، كما أرسل جبريل إلى الرسسل وكانـوا كل منهم أفضل منه. ولكن حين يكون الـرسول إلى جماعة أو قبوم فلا محمالة أن يكـون الرسـول أفضل من تلك الجاهة، كالأنبياء عليهم السلام من الأممه(١٠).

على أن والأفضلية التي يخص بها المتصوفة والسنيون الأنبياء على الأولياء لا تعدو أن تكون مجرد أفضلية وفخية ، إذا صحح التعبير، إذ هي مجرد جسر يمكنهم من أن يضيفوا إلى الأوليه ما يختص به الانبياء على الأقل في المنظور الإسلامي البياني كشاهداة الله والمراج والعصمة والإتبان بالمعجزات. وهكذا فيالاستناد على القول بأن مرقبة الأنبياء أفضل من مرتبة الأولياء عين بصارت إلى النابة غيرن من المناهدة وغلصون من حجاب البشرية، وإن كانوا عين وهو دان الأولياء مين بصارت إلى النابة غيرن من المناهدة وغلصون من حجاب البشرية، وإن كانوا عين البشرة بينها أن أول ندم للنبي تكون في المناهدة عن ويعبارة أخرى: المشاهدة تكون للأنبياء من البداية بينها لا تكون للأولياء إلا عند نهاية طريقهم . وعلى الرغم من أن الهجويري يضخم الموفى بين الحاليين فيقول: وها داعت بداية هذا نهاية قال فنه لا يكن أن يقيلس هذا بلناك، على الرغم من المنافسة عن فائد أنحاء المشاهدة الملاولياء ، ولمو في والنهاية، يفتح الباب أمام الموف بالاكتساب النبوة ، ويصبح الفرق حيتئذ بين النبي والولي هو أن الأول نبي بالفطرة ولفضها فريق منهم. الاكتساب. وتلك تتبجة قبلها بعضهم صراحة، وسكت عنها آخرون، بينا

وكها يمرر المتصوفة والسنيون، مسألة والشاهدة، على جسر أفضليمة الأنبياء عملي الأولياء

<sup>(</sup>١٠) للصدر تفسه، ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>١١) الصدر نفسه، ص ٥٤٥.

التي يتمسكون بها، من أجل وظلفتها كما بينا، بمدرون عبر الجسر نفسه القول بد «معراج» الأولياء، مع التنصيص على وأفضلية، الأنبياء في هذا المجال كذلك. يقول الهجويدي: والممراج عبارة عن القرب، فعمراج الأبياء يكون من وجه الإظهار بالشخص والجسد ومعراج الأولياء يكون من وجه المفتاه الأمراء حتى يسكر، وعندلل بنب عنه من وجه المفتاه الولي معلوماً في حالة حتى يسكر، وعندلل بنب عنه مره في المدرجات يؤين بقرب الحق (= الله). وعندا بهود إلى حال الصحو تكون تلك البراهن كلها قد ارتست في قبله ويصل له علمها، ثم يضيف: وفاقرق كبر بين شخص بحل شخصه إلى حيث بحمل فكر

وهذا والغرق الكبيري، (؟) هو نفسه الذي يسمح بالقول بنوع من والعصمة على الأولياء. وعا أن مسألة المصمة مسألة متعددة الأبعاد: بعد سياسي (= عصمة الألجة عند الشيعة وبعد تشريعي (= للمصوم من الكذب والحطا تكون أقواله ويكون سلوكه من الله، وبالتالي تكون لما قوة الشرع)، بالإضافة إلى بعدها الأخساقي والسلوكي الليفي، بما أن المصمة متمددة الإبعاد بهذا الشكل فلقد لجناً المصوفة والسنيونه إلى توظيف كماه وحفظة تحقيقاً بنا المعارفة والمناونة الأنبياء معصومون والأولياء خفوظون، ووالقري بين المخوط أيضام ما المنافزة الأنبياء معصومان والأولياء خفوظون، ووالقري بين المخوط بكون له لما المامية على المنافزة للتي يلغ عليه القشيري سرعان ما يتخطأه هو نفسه يكون له لمان المامية الشيري سرعان ما يتخطأه هو نفسه من المانية على ويفقف المنافزة عليه المنافزة عليه من المامات معموماً بكل وجم من الزلاياء دواء التراوية والمعمدة من المامي والمنافئات».

وبخصوص الكراسات يستعين المتصدوة والسيون، في إثباتها للأوليهاء بأصلين من الأصلين من الأصلين من المستعدد أبريانية أبرزناهما في القسم الأول من هذا الكتاب هما مبدأ التجويز من جهية وسلطة التهاتو من جهية أخرى، ولكن مع الاحتفاظ دوماً بالجسر الملكور، جرا أفضائية الأنبياء على الأولياء في هذا المجال كذلك. يقول القشيري: وطهور الكرامات على الإيلياء جاتو. والمدلخل صلى جوازه، أنه أمر موموم حدوثه في العقل، لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصول، فواجب رصف سبحاث بالقدرة على ايجاد، وإذا وجب كونه مقدورا فع سبحات غلاقي، يتم جواز حصوله، ثم يضيف: والمحلمة القان بحباز علمورها على الولياء وإجب، وعلى جهور أمل المرادة (= المتصوفة)، ولكذة ما

 <sup>(</sup>١٣) الهمة توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحية إلى جانب الحق (\* الله) لحصول الكهال له أو
 لغيره. انظر: على بن عمد الجرجاني، التعريفات.

<sup>(</sup>١٣) المجريري، كشف المعجرب، ص ٤٧٦.

 <sup>(</sup>١٤) عبدالكريم بن هوازن القشيري، لطائف الاشارات، تحقيق ابراهيم بسيوني، ط ٢ ([الشاهرة: الهيئة المصرية العاملة للكتاب، ١٩٥١]»، ج ٢، ص ١٠٥.

<sup>(</sup>١٥) المصدر تقسه.

<sup>(</sup>١٦) عبدالكريم بن هوازن القشيري، الرسالة (بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.])، ص ٢٠٨.

نواتر بأجناسها الاخبار والحكايات صار العلم بكوتها وظهـورها عـل الأولياء، في الجملة، علماً قـوياً انتفى عنــه الشكوك:^^^.

غير أنه إذا كمان هذا هو رأي وجمهور أهمل المعرفة، فإن رأي وجمهور أهمل السنة والجاعثة غتلف. وقد قامت مناقشات كلامية حول هذه الممالة، خصوصاً حول ما إذا كانت كرامة الولي وناقضة للمادة، كممجوزة الذي أم لا: فيعضهم قال: وإن الكرامة صحيحة، لكن لا إلى حد الإمجازة ويالمالي فهي إنما تكون من جنس واستجابة الدعوز وحصول المراوع شابه هذا مما لا ينقض المادة، ويعضهم قال إن الكرامة يجوز أن تكون ناقضة للمادة باعتبار أن والمجزع تكن محجزة لينها وإثما هي معجزة لحصولاً ومن شرطها اقتران وعرى النبوة بهاه. واستناداً إلى هذا الرأي يدافع الهجويري بحرارة عن كون كرامة الولي وناقضة للمادة، كالمجزة تماماً، ذلك لأنه ما دام الولي لا يدعي النبوة لملا شيء يحمد في نظره من الأول إن كرامته ناقضة للمادة مثلها مثل المعجزة لأنه ومن يكون الهل ولياً والتي نياً لا يكون بهيا أبة مشابة لان غرف الأنبيه ومراتبهم عليهم المحرة بعدل المحادرات الما الدرجادي والتضيل فلاحدها على الأخر فعل القفي للمادة على أبديم. والكل السلام بعدل الرابة وصفة العصمة لا بجرد للمجزة أن الكرامة أو اظهارة فعل القفي للمادة على أبديم. والكل مستان في أميل الاجهزان أما الدرجادي والتفضيل فلاحدها على الأخر فطي الإعدام المناح (المحدود) .

ويواصل الهجويري دفاعه الحار عن كون الكرامة ناقضة للعادة مثلها مثل المعجزة فيقول إن كونها كذلك لا يتأل من مقام النبي ونظير النبي ونظير المحارة التي تقول إن كونها كذلك لا يتأل من مقام النبي ونظير المحارة الولي مي معن معجزة النبي ونظير المحارة الله يقطير معجزة النبي ونظير أن من كا كان الرسول عليه السلام جالساً في أن من كان الرسول عليه السلام جالساً في المسجد بالدينة وكان يراه ويقول للصحابة ما يقعلونه (= الكفار في مكة) معه، ورضع الله تعالى المجبد بالدينة وكان يراه ويقول للصحابة ما يقعلونه (= الكفار في مكة) معه، ورضع الله تعالى المجبد بالمحارة والسلام على حواب المحارة والسلام على المحارة والسلام من مكة السلام له من الملية والمحارة والسلام من مكة كانت الهذا تقعل المعادة والسلام من مكة كانت أيضاً تقعل المعادة والسلام من مكة كانت أيضاً تقعل المعادة والسلام من مكة كانت أيضاً تقعل المعادة والسلام من مكة المحادة والسلام من مكة المحادة والمحادة وهو بالملينات كالفاصل الزمان يعن الأولياء المكانويين القليم، فإذا يحادة خرق أن المعادة والمحادة على المحدد المحادة والمحادة على المحدد المحدد والمحدد والمحدد

- 4 -

ولا فرق بين غبية المكان رغبية الزمان». عبارة تلخص جوهر الرؤية العرفانية الصوفية، أعني ما يشكل بعدها الاساسي، ولربما الوحيد، وهو نوع تعاملها مع الـزمان. إن والمساف، لا يعترف بالزمان كإطار للحوادث ولا كديومة للحالات الشعورية، ديمومة متصلة لا تقبل

<sup>(</sup>١٧) المعدر نفسه، ص ١٥٨ ـ ١٥٩.

<sup>(</sup>١٨) الهجويري، كشف المحجوب، ص ٤٥٤.

<sup>(</sup>١٩) للصدر نفسه، ص ٥٥٥ ـ ٥٥٦.

الرجوع القهقرى ولا الفقز إلى أمام، بل ان الزمان عنله كالمكان: يمكن أن ويسافـر، فيه وفي أي اتجاه شاء، إلى امام أو إلى وراء، ويمكن أن ويحضر، فيه و ويفيب.

والمواقع أن لفظ والمزمان، نمادر الاستعمال في الخطاب الصوفي. إن الشمائع في همذا الخطاب هو لفظ والوقت:، ويعرفونه بأنه: وما هو خالب على العبد، وأنه وحالك في زمان الحال لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل». يقول القشيري نقلًا عن أن على الدقاق: «الـرقت ما أنت فيه، إن كنت بالدنيا فوَّقتك الدنيا، وإن كنت بالعقبي فوقتك العقبي، وإن كنت بالسرور فوقتك السرور. وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن، يريد بهذا .. يقول القشيري .. ان الوقت ما كنان هو الفالب على الإنسان، ويضيف: «ويقولون: الصوفي ابن وقته. يريدون بذلك أنه مشتغل بما هو أولى بـ، في الحال، قـائم بما هــو مطالب به في الحين. . . وقد يمريدون بـالمـوقت أيضـاً: مـا يصـادفهم من تصريف الحق لهم دون مـايختـارون الأنفسهم، ويقولون فلان بحكم الوقت، أي أنه مستسلم لما يبدو له من الغيب من غير اختيار أ.٥٠٠٠. ويحمر الهجويري عن هذا المعنى بصورة أوضح فيقول: والموقت هر سا يكون العبد فيه فارغاً من الماضي والمستقبل هندما يتصل وارد من الحق بقلبه ويجعل سره مجتمعاً فيه بحيث لا يذكر في كشف الماضي ولا المستقبل. . . وأرباب الوقت يقولون: علمنا لا يستطيع ادراك الساقبة ولا السابقة، ولننا في الوقت سرور مسع الحق، فإذا ما انشغلنا بالغد أو خطر عبل قلبنا التفكير في الأمس الحجب عن الوقت، والحجاب تشتت. . . وأوقات المريد وقتان: احدهما في حال الفقد والثان في حال السوجد. . . واحمد في محل السوصال والأخسر في محل الفراق، وفي كــلاالوقتين يكون مفهوراً، لانــه في الوصــل يكون وصـله بــالحق وفي الفصـل يكــون فصـله بالحق، واختياره واكتسابه لا يثبت في هذه الأثناء حتى يمكن أن يوصف، وحين تنقطع يد اختيار العبد عن وقته يكون ما مقمله ويراه الحقيه(٢١) .

واضح مما تقدم أن مفهوم والوقت، عند المتصوفة يؤسسه أمران اثنان:

\_أحدهما القبطيعة مع الماضي.والمستقبل، والاستغراق في والحال، الذي يحتوي خط الزمان احتراء ويستوعب تعلقب الديمومة في ولحظة، واحدة ممتملة بدون بداية ولا نباية . إن والوقت، الصوفي من هذه الزاوية هو نفى للزمان الطبيعي والسيكولوجي معاً.

- ثانيهها فقدان الاختيار. أي الاعتراف بنوع من الجبرية لا يبرحم، يفقد معها دالريده كل قدرة وتصبح أفماله، حركاته وسكناته كلها من الله. ينقل القشيري عن أحد المتصدوقة مثل عن الحلق (= الناس) فقال: وتوالب والمباح غريا عليهم احكام القدرة، كما ينقل عن آخر أنه قال: ولما كانت الأوراح والأجساد فقدا بالله وظهرتا به لا بلواتها كذلك قامت الحطرات والحرقات بالله لا بلواتها إذ الحركات والحطرات فروع الأجساد والأرواح، ويعلق القشيري على ذلك قائلا: وصرح بهذا الكلام أن إلكباب المباد غلوقة له تعالى، وكما أنه لا خالق للجواهم إلا أله تعالى تكذلك لا خالق للخواض (الا فناس) والاثناء المراحة المساحة المسا

هنا يبدو تأثير الرؤية البيانية واضحاً: ذلك أنه بينها يقول التصوف الهرمسي بالجبر على

<sup>(</sup>۲۰) القشيري، الرسالة، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢١) الهجويري، كشف المحجوب، ص٦١٣.

<sup>(</sup>٢٢) القشيري، المصدر نفسه، ص ٥.

صعيد الأفعال البدنية التي تخضع لـ والقدر، Destinée الذي هو عندهم عبارة عن تأثير الكواكب، وبعبارة أخرى تدبيرها للأجسام الأرضية تدبيراً تحكمه حركتها المدورية، يشول، مع ذلك، بالحرية على صعيد الأفعال النفسية، أعنى حرية الإرادة التي لولاها لما استطاع الإنسان أن يقرر المدخول في التجربة الصوفية والتزام ما تتطلبه من الانصراف عن المحسوسات وقمع الشهوات. وهـذا هو الـرأي الذي يتبنـاه الفلاسفـة الاسماعيليـون اللـين يفسرون القضاء والقدر على أساس أن والقضاء هو علم الله السابق بما توجبه أحكام النجوم، وأن القدر هو وجريان المقادير بموجبات أحكام النجوم، ٢٠٠٠. وهذا لا يقتضي القول بالجبر. ذلك لأنه على الرغم من أن الإنسان يتصرف بموجب «القدر» أي بتأثير الكواكب وبالتالي بمـا قضاه الله أي بعلمه بما يوجبه ذلك التأثير، فإن الله منح الإنسان قىدرة بها يتصرف بحرية واختيار. وهكذا فإذا كان وليس أحَدُّ من المخلوقين بقادر على شيء من الأشياء ولا عمل من الأعمال الا مـــا أقدره الله تعالى عليه وقواه وسيره له، ف دإن اقدار الله القاهرين وتقويته الأقوياء وتيسير الأمور ليس بمجير لأحــد منهم على فعل من الأفعال ولا عمل من الأعيال ولا تركه - بال - ان كل قدرة في أحد من القادرين أو قوة في أحد من الأقوياء على فعل من الأفعال وعمل من الأصبال فهو بتلك القـدرة وتلك القوة بعينهـا التي يقدر بهـا على الفعــل ويقدر ايضاً على ترك الفعل بعينه؛(١٠). . . وهكذا فبينها تتبنى الإسهاعيلية الموقف الهرمسي من مسألة والجبر والاختيار، أو والضرورة والحرية، مع تخريجه تخريجاً اعتزالياً، حافظ المتصوفة والسنيـون، على الموقف والسني، بل الأشعري، فقالواً بـ والجبر، وربطوا ذلك بنظرية الجوهر والعرض كما يوظُّفها الأشاعرة في هذه المسألة، مسألة والجبر والاختياره(١٠٠). أما الدافع إلى هذا والاختياره، اختيار المتصوفة والسنين، للموقف الأشعرى دون غيره، فواضح تماماً: لقد كان هم المنظرين والسنين، من المتصوفة هو إضفاء المشروعية السنية/الاشعرية عَلَى التصوف. وهذا يُسطلب، من جملة ما يتطلُّب، إبطال القول بـ وخلق الأفعال؛ وتأكيب أن أفعال الإنسان كلها من عنب الله .

بعد هذا الاستطراد تعود إلى مفهوم والوقت؛ عند المتصوفة. لقد قلنا إنه يتأسس عندهم، بالإضافة إلى الاستسلام لجبرية شاملة، على الاستخراق الشامل في الحال كذلك. ولكن والحالء ما معني آخر عند الصوفية غير معناها الزمني الذي يتحدد بالماضي من جهة والمستغير لمن جهة أخرى. إن والحال عندمة مناهم واليقت المحارب ولكنها ليست جزءاً من الزمان بل هي ووارد صلى الوقت يزيته مثل المروح للجسسه. ""، وبعبارة أخرى: والحال عند النوم من يرد مل القلب من غير تعدد منه ولا اجدال عند النوم من عرب من طرب الرقت ويشرى ادخرال وتدنى ادخرى الرقت، ويصرا والموقت،

<sup>(</sup>٢٢) اخوان الصفاء الرسائل (بيروت: دار صادر، [د. ت. ])، ج ٤ ، ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢٤) المبدر تشده ج ٤، ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٢٥) انظر: القسم ١، الفصل ٥، فقرة ٥.

<sup>( )</sup> المجريري، كشف للعجوب، ص ١١٥.

<sup>(</sup>۲۷) القشیری، الرساقة، ص ۳۲.

و والحال» فيقول: ووالوق لا عمالة بحتاج إلى الحال الأن صفاء الوقت يكون بـالحال وقيـاله به. فحين يكـون صاحب الوقت صاحب حال ينقط عنه التنبر ويستغير في وقت، لان الوزوال بجوز على الوقت بلا حال، فإذا اتصل به الحال تكون كل أيامه وقتاً ولا بجوز عليه الووال. وكمل ما يـدو بجيئاً وفعاياً نهم التكون والشظهور. وكميا أن صاحب الوقت فيل هذا كان نازل الموق ومتمكن النفاة فهو الأن تمازل الحال ومتمكن الموقت، لأن الغفاة تجوز على صاحب الوقت ولا نجوز على صاحب الحالية؟\*\*،

نعم: والموقت لا محالمة يمتاج إلى الحماله. فلحال هي التي تملأه وتجمل منه ووقداًه. ولكن الاحوال ليست على مرتبة واحدة بل تتفاوت وتتفاضل بترقي المريد السائلك في طريقة إلى الفلات وصاحب الوقت مبتدىء بالنسبة لصاحب الأحوال الذي يتوسط بيته وبين المرتبة العليا التي هي مرتبة وصاحب الأنفامي. ويشرح القشيري هذه المرتبة فيقران. والنفي ترويع القلوب بلطائف الغيوب. وصاحب الأضال أرق واصلى من صاحب الأحوال، فكان صاحب الوقت مبتدئا وصاحب الأنفاض متنها وصاحب الأحوال ينها. فالأحوال وسائط والأغلى غابة الترقي. فالأوقت لأصحاب القلوب والأحوال لأدباب الأرواح والأنفاس لأهل السرائي؟...

وإذا ذكرت الأحوال ذكرت المقاصات. وكما يقولون: والأحوال مواهب والمقاصات مكاسبه، فإذا كان الحال هو ما يرد على القلب من الله يمون اختيار المريد ولا اكتساب عنه أي الحالة الفسية الوجدانية التي يكون عليها دجيوراً» فإن القام هو ما يتحقق به العبد بمنازة من الأداب، ما يوصل يتوسل إليه بنرع تعرف وريتحق به شرب تطلب ومقاسات نكف، فعام كل واحم موضية المناحة دقال موه مشخل بالرياضة لما الله ويعارة أخرى: لقد قسم المتصوفة أداب المبلك أوانواع الرياضات والمجاهدات التي يحارسها المريد على طريق تصفية نفسه وتعليمها إلى مراحل أطلقوا على كمل مرحلة منها اسم ومقام»، وخصوا كل مقام ينوع من المجاهدة والرياضة والسلوك مثل الورع والتوكل والصبر والزهد التي . . . واشترطوا أن لا يتثقل المريد من مقام إلى الذي فوقه حتى ويقفي حقه و ويستوفي أحكامه، ولذلك وليأن من لا تعله له لا يصح له السليم وللكر ثم المواحد لا يصح له السليم والمذكر ثم الحوف والرجاء ثم الفقر والزهد ثم التوحيد والشوكل ثم المحبة الأسور والانس والانساس».

واضح مما تقدم أن الزمان عند التصوفة، أعنى كيا يعانونه، زمان منكسر(٢١) انه زمان

<sup>(</sup>۲۸) المجريري، الصدر نفسه، ص ٦١٥.

<sup>(</sup>٢٩) عَاماً كَتَفَاوت وتِفَاصَل المراحل التي يقطعها المستجيب للدعوة الاسهاعيلية في حجه إلى الامام.

<sup>(</sup>٣٠) القشيري، الرسالة، ص٤٣.

<sup>(</sup>٣١) للصدر نفسه، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣٢) الصدر تقسه.

<sup>(</sup>٣٣) انظر شلاً: أبو صامد محمد بن محمد الغزالي، احياه علوم المدين (بيروت: دار المعرفة،

<sup>[</sup>د. ت. ])، ج ؟ . (٣٤) يصف شارل بويش زمان الغنوص بأنه زمان منكسر مقطع بسبب منا يتالمه «العارف» من «كشف، =

الغيبة والحضور، زمان السكر والصحو، زمان التقلب في الأحوال وللقامات هذا الزمان زمـان نفسي وبعبارتهم «زمـان الأنفس» فهل ينسحب هـذا على الـزمان الآخـر زمـان «المبـدأ والمعاد» زمان وتاريخ ما وراء التاريخ»؟

ذلك ما سيتضح من خلال الفقرة التالية.

- £ -

لقد تحدثنا عن الوقت والمقامات والأحوال، وعلينا أن نبينٌ علاقة هذه مجتمعة بموضوعنا الرئيسي: الولاية.

الواقع أنه إذا كان السالكون درجاب أو مراتب ثلاثاً: أصحاب الوقت وهم المشدئون وأصحاب الأحوال وهم المشوسطون وأصحاب الأنفاس وهم المشهون الواصلون، فيإن هله المرتبة الأخيرة لا تكون الا للاولياء، واذن فهي موتبة الولاية، فالنفس (يفتع الفاء) هو كها رأينا: ترويع القلوب بلطائف الغيوب، والمقصود بلوغ السالك المرحلة التي ويستريع، فيها من عناه مثقة الطريق وذلك بيلوغه مواده الذي هو: الوصال. و وادن الرصال مشاهدة العبد ويه بعين القلب. فإذا رفع الحجاب عن قلب السالك وتجمل له يقدال ان السالك الان وصلي "". وتلك هي المكاشفة والمشاهدة، وكها يقول النوري: ومكاشفات العبون: الإمسار، ومكاشفات القلوب:".

ويؤسس المتصوفة هذه الحال، حال الوصال أو المكاشفة أو الفتاه أو والفتاه أو والتوحيد، بمعنى الاتحاد بالله، وكل هذه بمعنى واحد تقريباً، يجاولون تأسيسها بحديث بدروونه عن النبي جاه فيه: وإن شدنا بعن المراب الاراباء إذا شريوا حكروا وإنا سكروا طروا وإذا فروا طابوا وإذا فلوا فلها والما وإذا فالها والما المناب والمناب والمناب والمناب المتصوفة والسنيون، التخفيف من حال والتوحيد، هذه بالقول أن المقصود هو واجبل السفات البرية بالصفات الإليث دون الذات، فكال ارتفت صفة المتصوفة المناب المفتود المناب المناب الشريعة المتماب المناب ال

<sup>=</sup> يقطع ملاقته مع المالم الخارسي، وسبب بحاهدة المداوف من أما الكرني أن الفطية مع هذا الاخير. أما التاريخ فيه ينسر أيضاً تصبيراً اسطورياً (كيا فهو ينسر أيضاً تصبيراً اسطورياً (كيا أسرى مناك). وهكذا قائداً كان الزيدان في المصور الميونائين رساناً قادلي أبتيم المركة المداورات سنرى عند ابن عربي ملاك، وهكذا قائداً كان الزيدان أو المناكز المسيحي زماناً متصلا مناعداً يطلق من ابتداء الحاقق إلى إنها أشكار المسيحي زماناً متصلا مناعداً يطلق من ابتداء الحاقق إلى إنتكار الزيران أو الزيادات الموافق زماناً متحكس متعلم. وعلى المحري، يقول بويش، عيل الفكر المرفياتي إلى أشكار الزيادات أو الزيادات الموافق والا تعدد والمحدوب، يقول بويش، عيل الفكر الموافق إلى أشكار الزيادات أو الإنتكار كياب (Paris): Gallimard بعدد المحدوب ا

<sup>(</sup>٣٥) مصطلحات الصوقية.

<sup>(</sup>٣٦) العلوسي، اللمع، ص ٤٤٢. (٣٧) مصطلحات الصوفة.

هو جمع، وإذا كانَّ مختطفاً عن شهود الخلق مصطلباً عن نفسه مأخوذاً بالكلية عن الاحساس بكل غير، بما ظهــــ واستولَى من سلطان الحقيقة، فذاك جم الجمع، ١٩٠٩، وذلك هو وكهال الولاية، حسب عبارة الهجويري الذي يختم مناقشته لأقاويل المتصوفة حول «الفناء» بالقـول: ورحفيفة مـذا كله هو أن فنـاء العبد عن وجوده يكون برؤية جلال الحق وكشف عظمته حتى ينسى الدنيا والعقبي في غلبة جملاله وتبدو الأحوال والمضامات حقيرة في نظر همَّته وتتلاشي الكرامات في حاله، فيفني عن العقل والنفس ويفني أيضاً في عين الفناء بالفناء، فينمطق لسانه بالحق وغشع جسمه ويخضع كما هو الحال في ابتداء اخراج الذرية من ظهور آدم عليه السلام ٥٣٠٠. . . وذلك هو ومعاد، العارفين. إنه عودة إلى والمبدأ،، رجوع إلى نقطة الابتداء.

أجل، إن القول بـ «المعاد»، يستنبع القول بـ «المبدأ»، وآية نظرية في أحدهما تستلزم نظرية في الآخر. وإذا كان المتصوفة والسنيون، يتكتمون في هذه المسألة، وإذا كان أصحباب والشطح، يقتصرون على التعبير عن والحال، حال والفناء، حال الوقوع تحت طائلة معادلة اللانهاية، كما بينا ذلك في الفصل السابق فإن الجنيد الذي يتخذ منه المتصوفة والسنيون، اماماً لهم لم يتردد في التصريح بجوهر النظرية، نظرية المبدأ والمعاد الهرمسية التي رأيناها عند الاساعيليين في صيغة «إمامية» وسنجدها عند المتصوفة من غم الشبعة والاسهاعيلية في صيغة وسنية، وكان الجنيد، فيها يبدو أول من نُسَجَ هذه الصيغة.

يميز الجنيد بوضوح بين «توحيم العوام»، تـوحيد أهـل الظاهـر وهو وإفـراد القِدّم من الحَدَثِ،(٠٠) أي القول بانفراد الله وحده بالقدم، ويعبارة أخرى: الاقرار بـالوحـدانية والقـدم لله، و وتوحيد الخواص، وهو: والخروج من ضيق رسوم الزمانية الى سعة فناء السرمدية، وقد شرحه بقوله: وإن يكون المبد شبحاً بين بدي الله تجرى عليه تصاريف تدبيره في مجاري أحكام قبدرته في لجبح بحار توحيده، بالفناء عن نفسه وعن دعوة الحُلق له وعن استجابته بحقائق وجيده ووحدانيت في حقيقة قربه بذهاب حسه وحركته لقيام الحق له فيها أراد منه. وهو أن يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون كها كان قبل أن یک نیا(۱۱).

وان يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكون، ذلك هو والتوحيد، عند الصوفية، وهو ما يعبرون عنه بـ والفناء،، وما يسميه بعض المعاصرين بـ ووحـدة الشهود، تمييزاً لهذا النوع من «الاتحاد» بالله عن «وحدة الـوجود» بـالمعنى الذي أعـطى لهذا المفهـوم في الْفِلْسَفَةُ الْغُرْبَيَّةُ الْحُدَيْثَةُ. لَيْكُنْ. ولكن كيف كان العبد قبل أن يكون؟ للجواب عن هـذا السؤال، السؤال المتعلق بـ والمبدأ،، يوظف الجنيد ومن بعده المتصوفة والسنيـون، آية الميشاق التي تقول: ﴿ وَإِذْ أَحَدُ رِيكُ مِنْ بِنِي آدَمُ مِنْ ظَهِـورَهُمْ ذَرِيتُهُمْ وَالشَّهِـدُمُ صَلَّ أنضهم: أَلَستُ بِسَرِّيكُم.

<sup>(</sup>٣٨) القشيري، الرسالة، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣٩) الحجويري، كشف للحجوب، ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٤٠) القشيري، الصدر نفسه، ص. ٣.

<sup>(11)</sup> المصدر تقسه، ص ١٣٥، والطوسي، اللمع، ص ٤٩.

قالوا: بلى... ﴾ (الأعراف: ١٧٢). يقول الجنيد تعليمةاً على هذه الآية وتبوظيفاً لهما في اضفاء الشرعية الفرآنية على ما صرح به بصدد والفناه، يقول: وفقد اخبر جل ذكره أنه خاطبهم وهم غير موجودين الا بيجوده لهم، إذ كانوا موجودين المحق من غير وجودهم الانسمم فكان الحق بالحق في قلك موجوداً بالمنى الذي لا يعلمه غير... أوالتك اللين أوجدهم لديه في كون الأزل عند في مراتب الأحدية لديه، نظلهم بإرادت فم جعلهم قلة إضربهم بهشيته، خلقاً، فأردههم صلب الديان،

نص غامض، واضح. غامض إذا نحن التمسنا معناه من عجرد مبناه. واضح إذا نحن قرأناه على ضوء الصورة التي تقدمها لنا الفلسفة الدينية الهرمسية عن والمبدأ والمعاد، من خلال رؤيا هرمس التي أدرجناها في مدخل هذا القسم من الكتاب. إن مرتبة والأحدية، هذا في نص الجنيد كما في نصوص المتصوفة الأخرين، هي مرتبة والنورة الذي رآه همرمس أول ما رأى والذي كان وحده هو كل شيء. ومرتبة والأحدية، هذه أسبق من مرتبة والواحدية، التي تُقال على الإله الصائع، أي العقل الأول، لأن الواحد يستدعى الاثنين ثم الشلاثة. . . المخ أى التعدد والكثرة. وَهذا ما حصل بالفعل في رؤيا هـرمس، فبمجرد مـا تميز والنــور، وانتقل إلى أُعْلَى تم وإنجاب، العقـل الأول، بينـما تـرسّب والكثيف النـوراني، ـ أي الـظلمـة ـ إلى أسفل. أما عبارة الجنيد: وجعلهم كذر الحرجهم بمشيت خلقاً فاردعهم صلب آدم، فهي تذكرنا بمفهومين يعبر بها ابن عربي عن والنور، في الرؤيا الهرمسية وقد تمايز فيه الضياء والطلمة، هذان المفهومان هما: العباء أو الهباء من جهة والأعيان الثابتة من جهة أخرى ـ وهو ما يسميــه الفـلاسفة الاسماعيليون والهيولي الأولى، و والصورة، .. أما والمشيشة، في نصّ الجنيد فهي «الإرادة» و «الكلمة» في الرؤيا الهرمسية: أي الإله الصائم. وهكذا يكون معني قول الجنيد: وأولئك الذين أوجدهم لديه في كون الأزل عنده، في مراتب الأحدية لديه، نقلهم بإرادته ثم جعلهم كلرّ أخرجهم بمشيئته خلفاً فاودعهم صلب آدم: إن الإله المتعالي نقل بإرادته ومشيئته، أي نقل بواسطة العقل الأول، البشر من مرتبة الأحدية عنده التي كمان فيها وحمده الموجود، نوراً يفمسر كل شيء، نقلهم من حمالة العماء، حالمة الأعيان الشابتة وهي مموجودة ومعمدومة كما يقول ابن عربي، حالة الكثيف النوراني الذي تحول إلى دطبيعة رطبة؛ بتعبير الرؤيــا الهرمسيــة أو دالهباء، بتعبير ابن عربي وغيره . . . فأودعهم صلب آدم ، آدم السياوي الذي تعرفنا عليه في رؤيا هرمس والفلسفة الإسهاعيلية سواء يسواء.

أما ابن عربي نفسه فقد اختلف حوله المؤلفون في التصوف، قدماه ومحدثين، فكان منهم من قال إنه صاحب مذهب في وحدة الوجود" ومنهم من قال إنه كنان يقبول فقط

<sup>(</sup>٤٢) الجنيد، كتاب الميثاق (ببروت: الجامعة اللبنانية، كلية الأداب، [د. ت. ]).

<sup>(21)</sup> لا بد من التمييز هنا بين وسفة الشهود كيا موقت في الفكر الإسلامي ووحفة الوجود كيا عرفت في الفكر الإسلامي ويحفة الوجودة كيا موقت في الفكر الإرودي. إن الإسلامين كالحيف والمسلام ويا موقع في الكون الا المائة عن موجود المعاة. ما في الكون الا الفكر الدوري بالام على المعالم ال

بـ ورحلة الشهودة أي بـ دالتوحيدة و دالفناه كيا هو الشأن عند الجنيد وغيره من المتصوفة .
والحقيقة أن الاختلاف بـين ابن عربي ومن سبقوه من المتصوفة الاسلاميين ليس راجماً إلى
الملقب بل فقط إلى درجة التصريح بحقيقة الملقب وأصوله. إن القول بـ ورحلة الشهودة »
أو والفناه كـ وحالاه يتضعي نظرية في ورحلة الرجودة على الآتل في الملما والملماد، وهذا ما
رأيناه عند الجنيد. فالترحيد عنده يعني به دان يرجع آحر العبد إلى لوك يكون كما كان تب ان يكونه، وهو نفس مضمون نظرية ابن عربي في وحلة الوجود. وكل الفرق بينها أن ابن عربي
صرح وفصل فكان، كما يقوله من وأصحاب الاسرارة، بينها بقي الجنيد وأمثماله من
داصحاب الاحوال». فلتحرف اذن على خلاصة هاتيك الاسرارة، أسرار هذه والاحوال»،

\_0\_

يقدم لنا ابن عربي خلاصة مركزة عن مذهبه، في شكل سؤال وجواب، فيقول:

والباب السادس ـ من الفصل الأول ـ في معرفة بدء الحالق الروحان ومُنْ أول موجود فيـه، ومم وجد، وفيم وجد، وعلى أي مثال وجد، وَلـمّ وجد، وما غايت، ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر، يقول تحت هذا. العنهان ما نصبه:

وبدء الخلق: الهباء.

وأول موجود فيه: الحقيقة المحمدية الرحانية ولا أين يحصرها لعدم التحيُّز.

\_ ومِمَّ وُجِد؟

\_ وُجِد من الحقيقة الملومة (= لذي المتعالى) التي لا تتصف بالوجود ولا بالعدم.

\_ وفيم وُجِد؟

ـ في الحياء.

ـ وعل أيّ مثال وُجِد؟ ـ الصورة المعلومة في نفس الحق (= أي على مثالهًا).

\_ وَلَمْ وَجِدُ؟

ــ لإظهار الحقائق الإلهية .

ـ وما غايته؟

ـــ التخليص من المزجة، فيعرف كل عَــالمَ حقَّه من مُنشَقِه من غير استزاج، فغايته إظهار حشائقه ومعرقة أفلاك الاكبر من العالم وهو ما عدا الإنسان في اصطلاح الجماعة، والصالم الاصغر، يعني الإنسان دوح العالم،

<sup>-</sup> فاله لا يوجد الا من خلال العالم، ليس له وجود مفارق متميز عن العالم. وهكذا فينيا تعني وحمدة الوجود في التصوف المناسب إن الله لا يوجد الا بوصفه الله يوصف الا بوصفه الله يوصف الا بوصفه العالم ككل. وافئن فالتقاش حول ما إذا كان ابن عربي صاحب ملعب في وحدة الوجود بالعلى الاروبي للكلمة نقاف فيري موضوع تماماً مثلاً أن القول بأن ملحبه يختلف وجوهرية عن ملحب الجنيد أو الحلاج . . . . الخرف الحرف الدي المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة على المناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والحداثات من المناسبة والمناسبة على المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمن

و (معرفة) علَّته وسبيه وأفلاك مقاماته وحركاته وتفصيل طبقاته: (٤٤).

وإذا نحن استحضرنـا، مرة أخـرى، مضمـون رؤيـا هـرمس أمكننـا بسهـولـة اقـامـة والقاموس» التالي:

\_ الهباه \_ أو العباء عند ابن عربي هو في رؤيا هــرمس: الكتيف النوراني السذي نزل إلى أسفل وشكل طبيعة رطبة ستتحول إلى مادة العالم.

ـ الحقيقة المحمَّدية عند ابن عربي يناظرها في رؤيـا هرمس: الكلمـة، أي الابن الأول للمتعالي أي الاله الصانع، وهو العقل الأول عند الاسهاعيليين وعند ابن عربي نفسته.

- الحقيقة المعلومة التي لا تتصف بالرجود ولا بالعدم كما يقول ابن عربي ويسميها أيضاً بـ والأعيان الثابتة، هي العالم كيا كان في العِلْم الإلهي قبل بده عملية الحلق، وهي إيضاً الصور المعلومة في نفس الحق، يتعير ابن عربي نفسه، التي منها صورة الحقيقة للحصدية، أي المقتل الأول. وهذا العقل الأول وجد، كما يصرح ابن عربي، والإظهار الحقائق الأخية، ع وبالتالي فهو صانع العالم، للخرج للموجودات من حال وجودها بالقوة في العلم الإلهي إلى حال وجودها بالقول في العالم.

- أما التخليص من المزجة: الذي هو غاية الخلق، كما يقول ابن عربي فهو تخليص النور من الظلمة حسب تعبير المانوية، وتخليص النفس من البدن كيا يقول المتصوفة، وهما يمهني واحد. وذلك أيضاً هو معنى قول الجنيد دان يرجع آخر العبد إلى أوله فيكون كما كان قبل أن يكونه.

ويشرح ابن عربي هذه هالمزجمة بأسلوب بياني فيقول: هاربعد العالم سيصانه ليظهر سلطان الأسهاء، فإن قدرة بلا هذور وجياً بلا مساورة عبائل الم مرجوم: حقائل الم مرجوم: حقائل الم مرجوم: حقائل المعافرة العالم في المسافحة المعافرة العالم في المسافحة المعافرة العالم في المسافحة المعافرة العالم في المسافحة المعافرة المعافرة المسافحة المعافرة المسافحة المسافحة والمسافحة والمسافحة المسافحة والمسافحة المسافحة والمسافحة المسافحة المسافحة والمسافحة المسافحة المسافحة

<sup>(</sup>٤٤)عمي الدين اين عربي، الفتوحات المكهة (بيروت: دار صادر، [د. ت.])، ج ١، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٤٥) الصدر نفسه، ص ١٢٠.

الدينية التي تضع «المتعللي» كحقيقة أولى وتعطي لـ «النور»، أي للمتعالي نفسه، الأسبقية في الوجود الأزلى.

غاية العالم: التخليص من هذه المرّجة وتمييز القبضتين حتى تنضره هذه بعمالها وهذه يعالمها . . . ومن أجل هذا كانت الرسل والأنبياء والأوليـاء . فلنعد إذن إلى محورنا الأسسامي في هذا الفصل: النبوة والولاية، ولنطلب هذه المرة رأي والشيخ الأكبر والكبريت الأحر، عمي الدين بن عربي، شيخ الأولياء . . .

كينز أبن عربي بين النبوة الصامة التي هي السولاية عنده ويين نيسوة التشريع التي هي الرسالة، ويتوخى من هذا التمييز تأسيس الرسالة على النبوة ويـالتالي على الولاية، وإقرار المستراوية هذه، أعني الولاية، من جهة أخرى. يقول: ووالدولاية لما الأولوية ثم تصحب وتئيت ولا تزول. ومن دجانها النبوة والرسالة، فيناطة بغض الناس ويصلون الهيا، وبعض الناس لا يصلون إلهها، وبعض الناس لا يصلون إلهها، وعض الناس لا يصلون إلهها، حكم والأول والآخر والظاهر والباطن، وأح أسهاء الله) بنيز عامة وعنامة ويغيز بيرة، ومن أسهاد (ح الله) حكم والأول والآخر والظاهر والباطن، وأح أسهاء الله) بنيز عامة وعنامة ويغيز بيرة، ومن أسهاد (ح الله) إلي وليس من أسهاد في ولا رسول». ومن هنا كان والاكثار من عباد الله هم إن زمانهم تبارئة الأنهياء في زمان المتواقعة على ومناه الله عليه عن من أسهاد مثلها عليه المناهاء الله المناه عليه على الأ عليه ين ويسول وأنه لا شركة أنه ينزل أنبر أنه المناه أنه ين المناه المناه أنه ين المناه المناه أنه ين الإسرائية، عن يراسول وأنه لا بخلاف في أن عمل الله عليه عليه المناه أنه ين ين ويسول وأنه لا بشرع أخير ولا بشرعه المناه، عن الرسائية، الله به بني ويسول وأنه لا بالزياه، الإراقية، الإسائية، المناه المناه

النبوة التي انقطعت، إذن، هي نبوة التشريع وحدها، نبوة الخدود والأحكام، أما النبوة الخدود والأحكام، أما النبوة المامة، أو الولاية فهي نبوة المدودة، نبوة الإلمام والعرفان، وهي لم تنقطع بل مستصوة في شخص الأولياء، الوم كما كانت فيهم بالأسى. وما الأتباء إلا صفف من الأولياء خصهم الله بعدادة كلفوا بادائها دون أن يكلفوا بتليفها؛ وفدن الأولياء رضي الله عنهم، الانبه صلوت اله طهيم، تولاهم أنه بالنبوة، وهم رجال اصطنعها لمنف وانتازهم خلتت وانتصهم من ساز عباده لحفرت، عليهم، تولاهم أنه بالنبوة، وهم رجال اصطنعه بأن يعني تلك العبادت الى فيرهم بطريق الرجوب. نمقام النبوة علم عامل المواقدة في المنافرة في الولاية، من قامة والبنوة التي بالتشريع نبوة عاصة. . . وهي مقام الرفعة في الحظم تولاهم الله بالنبوة ملوي الحطاب. ومن الأولياء وضوان أنه طيهم؛ السرسل صلوات الله عليم تولاهم الله بالرسالة، منهم المثنون الرسلون إلى طائقة من التاس، أو يكون إرسالاً مما أيا الناس ولم يصد مل الله عليه وساهم. . . فيقام النباية هو المترعه بالرسالة لعيه الأنها.

والتيجة الأولى التي يفرزها هذا التصنيف هي أنَّ النبوة اكتساب مثلها مثل المولاية لأنه ما دام الأصل، أعنى الولاية، يكون بالاكتساب فيالأول أن يكون الفرع كذلك. وإنما

<sup>(</sup>٤٦) المبدر تفسه، ج ١٠، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٤٧) المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣.

<sup>(</sup>٤٨) للصدر نقسه، ج ٢، ص ٢٤.

منع فريق من أهل النظر (- للتكلّمين) أن تكون النبوة اكتساباً لائهم لا يميزون بين النبوة المماه ونبوة النشط بالاختصاص، وهو المراد المماه ونبوة النشط بالاختصاص، وهو المراد بقولم إن النبوة غير مكتسبة. وأما القائلون باكتساب النبوة فإنهم يريدون بمذلك حصول المنزلة عند الله المختصة من غير تشريع، لا في حق أنفسهم ولا في حق غيرهم. فمن لم يعقل (مِنَّ) النبوة سوى عين التشريع ونصب الأحكام قال بالاختصاص ومنع الاكتساب، أما من يفهم من النبوة معناها العام، أي أنها وهام عند بله يناله البرء ومع فتمس بالاكبار، يسطى للنبي يفهم من النبوة معناها العام، أي أنها وهام عند بله يناله البرء ومع فتمس بالاكبار، يسطى للنبي علم من المنابع المنابع وأنه بتباعه علم من المنا المنام بالنبية للنابع وأنه بتباعه حمل منا المنام من مكتباً والتمثل بمنا الاتباع اكتساباً، ولو لم يأته شرع من ربه يختص به ولا شرع سوسال لم هذا المنام من ربه يختص به ولا شرع من ربه يختص به ولا شرع هيوسال لم هذا المنام من من المنابع المناه المناه

والتيجة الثانية من تأسيس النبوة والرسالة على الولاية، والقول بالتالي باكتساب النبوة في اطار اتباع النبي من السيس النبوة ولي يوفون علم الأنبياء ليس فقط بوصفهم أنبياء بل أيضاً بوصفهم رسلاً. وهذا إلى ابن عربي هو معنى الحديث المشهور الذي يقبول: «العلماه ورقة الأنبياء لأن والورات الكامل الأنبياء الرقوا والمام أن والورات الكامل ورقة الأولياء من الأولياء من يقول التعلم أن والورات الكامل من الأولياء منا يقول إلى ابن عربي - من انقطع إلى اله شريعة رسوله صلى اله علم وسلم إلى ان فتح الله له يف فهم ما أنول الله عز وبراع طيه ورسوله عمد صلى أله علم يسلم يحيل الهذه إلى بنات أمرزة، الفهم في كتابه . . . وجعله من الحدثين في مله ويتلوه خاطعة منه يصدى تباعد وبو الذي أشركه الله تعالى مع رسوله يبين: فإنه على يستم من ربه وبعمرة في علمه ويتلوه خاطعة منه يصدى تباعد وبو الذي أشركه الله تعالى مع رسوله صلى الله عنه المورات الله المنافق المنافق المنافق المنافق ويتلون اللهن على يصديم أنا لوست المنافق السلام في المستحدة المنافق السلام في المنسرية (آلى عموان: ١٤) و رهم الورنة ، فشرك يعبه في البلاد كا شرك ينهم في الداموق اللهنه".

والنتيجة الثالثة هي أن الأولياء لما كانوا شركاء للأنياء بالولاية التي تؤسس النبوة والرسالة نقد خصيهم الله دون غيرهم من العلياء، علياء النظاهر كالفقهاء وغيرهم، يسأسرار خاصة، منها: الأطلاع على صحة ما شرع الله لمي هذه الشريعة المصدية من حيث لا تعلم العلياء بها، فإن الفقهاء وللحدثين (- أهمل الحديث) اللين أتخاوا مطبهم حيثا عن مبت، إنخا المسائز مهم همو فيه (- العلم) على غلبة المثان، إذ كان القبل شهادة والدواتر صزيز، ثم انهم اقاعاتها على المسابقة للعلم المبرئة المتابع المبرئة المتابع المبرئة المتابعة المتحدود عن من ذلك المائظ بقدرة تواضهمهم في، ولما المتطاول، وقد يمكن أن يكون لللك المنظ قبلك وللمر نص التي معاوضة المائية ولم المور نص أتمر يساوضة المائية ولم المور نص أتمر يساوضة المائية وبدء من وجدو الاحتوالات التي في قدة ها المائية على الأسرة على المنهم، وما لم يسمل الهيم عا تعبّدوا به ولا يصرفون باي وجد من وجدو الاحتوالات التي في قدة ها

<sup>(</sup>٤٩) للصدر نفسه، ج٢، ص٣.

<sup>(° °)</sup> المحدَّثون بالفتح هم اللين يخبرهم الله - يحدثهم - عن بعض المغيبات عما وقع أو سيقم من الموادث.

<sup>(</sup>٥١) ابن عربي، الفتوحات الكية، ج ١، ص ٢٥٠ \_ ٢٥١.

اللفظ كان يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المشرع، فانخه أصل الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الكشف على الأمر الجليّ والنص الصريح في الحلم، أو عن الله باللينة التي هم عليها من ربيم والبصيرة التي بها دعوا الحالق إلى الله تعالى (١٠٠ ولذلك كانواء من هذه الجنهة، ليسوا باولياء فقط بل هم وأنبياء الأولياء».

أمّا كيفية أخداً وأنبياء الأولياء، هؤلاء، عن الله والروسول مباشرة به والكشف، فيشرحها ابن عوبي قائلاً: ووأما حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمة فهو كل شخص أقلب الحق في تخلّ من تجابات وأثام له مظهر عمد صل الله عليه وسلم وطهير جريل عليه السلام فاسمه ذلك المظهر الروحاني خطاب الأحكام المشروعة المظهر عمد صلى اله عليه وسلم حتى إذا طرح من خطابه وفرع عن قلب هذا الرئيا مقل صاحد حال الشهد جميع ما تضمته ذلك الخطاب من الأحكام الشروعة الطاهر في هذه الأمة للمحديث، فيأخلاما هذا الولى ، كها أخلما المظهر المحمدي، المحضور الذي حصل في هذه الحضور عام الربه ذلك المظهر المحدي من النبلغ غذه الأدة فيرد إلى نفسه وقد وعي ما خاطب الروح به مظهر عمد مسل الله عليه وسلم وعلم صحت على يتين بل عن يتين، بل عن يتين، فاعد حكم هذا النبي وصل به على بينة من ويهينه.

ليس هنذا وحسب، بل أن هنذا الولي النذي ويقيم، ألله له منظهر محمد وهو يأخذ الوحي عن جبريل فيأخذ نفس الشرع من جبريل كيا أخلُّه محمد، إن هـذا الولي يستـطيع، وبالأحرى، تصحيح الحديث النبوي مع النبي محمد نفسه، بصورة مباشرة ودونما حاجـة إلى إستاد. وهكذا: وفربّ حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه من أجل رَضًّاع كـان في رواته، يكـون صحيحاً في نفس الأمر، ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث ولم يضعه، وإنما رده المحدَّث لعدم الثقة بقوله في نقله. وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع، أو كان مدار الحديث عليه. وأما إن شاركه فيه ثقة سمعه معه قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة. وهذا ولي قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم كها صمم الصحابة في حديث جريل عليه السلام مم محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام والإيمان والإحسان الله في تصديقه إياه. وإذا سمعه من الروح الملقى فهو قيمه مثل الصاحب الذي سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم علماً لا شك فيه، بخلاف التابع (≈ من الجيل الذي يلي جيل الصحابة) فإنه بقبله على طريق غلبة الظن لارتفاع التهمة المؤثرة في الصدق. ويضيف أبن عربي قائلًا: وورب حديث يكون صحيحاً من طرق رواته بحصل لهذا المكاشف الذي عاين هذا المظهر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هـذا الحديث الصحيح فأنكره وقال له: لم أقله ولا حكمت به فيعلم ضعفه فيترك العمل به عن بيئة من ربه، وان كان قد عمله أهل النقل لصحة طريقه وهو في نفس الأمر ليس كذلك. . . وقد يصرف هذا المكاشف من وضع ذلك الحديث، الصحيح طريقه في زعمهم: اما ان يسمى له أو تقام له صورة الشخص. . . فهؤلاء هم أنبياء الأولياء . . واتبان هذا، وهو الفعال بالمِمَّة والعلم من غير معلم من المخلوقين غير الله، هـو معنى وراثة النبـوة، وهي من خصائصهم

<sup>(</sup>٥٢) الصدر نفسه، ج ١، ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٥٣) المصدر تفسه، ج ١ ، ص ١٥٠.

<sup>(\$ 0)</sup> واضح أنه يشير إلى الحديث الشهير الذي ملخصه أن رجلاً دخيل ذات يوم عمل النبي وهو مع بعض أصحابه فاخذ الرجل يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والاحسان وهندما سمع جواب النبي وصدقه قبال النبي لن كان معه هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم.

التي تميزهم عن غيرهم من عامة الأولياء، وفلا يكون من يكون من الأولياء واوث نبي الا على هذه الحالثة الخاصة من مشاهدة الملك عند الالقاء على حقيقة الرسول ... فهم في هذه الآمة مثل الأنبياء في بني اسرائيل على مرتبة تنبأ، فإن الله قد شهد بنيوته وصرح بما في القمران. فنظا هؤلاء جفظون الشرية المستحدة التي لا شاف تقيا على الشمم وصل هذه الأمة عن اتبهم، فهم اعلم الناس بالشرع. غير أن الفقهاء لا يسلمون لهم ذلك. وهؤلاء يعني أنبياء الأولياء - لا يلزمهم اقامة الدليل على مستقيم، بل يجب عليهم الكتم المناهم بأن ذلك خطأ في نص الأمر فحكمهم حكم للجنهدة "... وكل مجتبالا مصيب.

وهكذا، ويمنطق أهل البيان وبالاستاد الى سرجعيتهم وآلياتهم في الاستدلال، يوسع ابن مري دائرة العرفان لتشمل والشريعة، فضلاً عن داخقيقة، جاعلاً من الكشف ليس فقط عمل المثلث الشيعي لللاماء. الشريعة إن المثلث الم

على أنَّ سلطة الولاية عند المتصوّقة لا تفق عند حدود والمعرقة بيل أن نفوذهم يسري في الأمدة كلّها فيهم مجفظ الله كيانها بل وكيان الكون بأسره. يقول الهجويري: وجعلهم الله أوليا، العالم أنها فيهم الله أوليا، العالم أنها أنها من الأرض بعناء احوالهم وتصر الشرون على الكفار بعدون موظفين المورة على الكفار بعتهم ويت الناب المالم أنها لم كان المتحدوثة بيناف المنام إنها لم كان المتحدوثة بينافلون وجنود . . . الحج ومن هنا كان نظام الولاية بنظام الدولة الشبه . وإذا كان المتحدوثة بينافلون بعض الاختلاف حول عمد الأولياء ومراتهم فهم متفقون في الجملة على الهيكل العام الذي بعض الاختلاف على الهيكل العام الذي ينظلهم في صورة «وولة باطنية عالمية بضمون على رأسها وليّ الأولياء ويسمونه والقطبه و والفوث، ثم نليه مراتب يتكاثر عدد المتظهرين في كل منها، نزولاً من قمة المرم إلى قاصدته . تمان المرطقين داخل الدولة .

وهكذا فأبو بكر عمد بن علي بن جعفر الكتاني المتوفى سنة ٣٧٧ هـ، وهو من متصوّفة بغداد ممن صحب الجنيد والنوري، يجمل هيكل دولة الولاية الصوفية كما يلي: الغَـوْث ويليه أربعة حمد يليهم صبحة أخيار ثم أربعون من البدلاء ثم سبعون من النجباء ثم ثلاثهائة من الثقباء، ثم يعين مساكم كالتائيا: واسكن المتجاء في المذرب وسكن النجباء في مصر وسكن الأبدال في الشام، والأخيار سياحون في الأرض، والعمداء في زوايا الأرض، وسكن الفوت مكد. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة أبتهل فيها الثباء ثم المنجاء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد ثم أجيبوا والا ابتهل الغوث، فلا تم سمائة (- سؤاله) حق تجانب وميريم؟!".

<sup>(</sup>٥٥) ابن عربي، الفتوحات الكية، ج ١، ص ١٥٠ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>٥٦) الهجويري، كتف المحجوب، ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥٧) الشعراني، الطبقات الكبرى (القاهرة: مطبعة محمد علي صبيح، [د. ت.])، ج ١، ص ٩٥.

أما الهجويري فيعد منهم: ولربعة آلاف وهم الكتوبون ولا يعرف احدهم الآخر... وهم في كل الأحوال مستورون عن أفسحه ومن الحائي... الما أهل الحل والعقد ولفاة حفرة الحقى... فالالباقة يكفّون الأحوال مستورون عن أضعهم ومن الحائي... الما أهل الحل والعقد وطرة الحقى... فالالباقة أعرون الما أهم الأبراء وأربعة بسون الأواند ولمائة أعرون يقال لهم الأبراء وأربعة المحرون في المحرون في المحرون في المحرون المستورين في المحرون في المحرون في المحرون المناهجة المحمولة المحدون على صحة هذاه. والمرابعة المحدود على المسان المنابعة المحدود على المحدود على المسان الذي يرويه المتصوفة والمذي جاء فيه على لمسان الذي : وأن فد عز وجل في الحقق الملاحثة على لمسان المحدود على المحدودة والمدي جاء فيه على لمسان على تلب جبريل، وقد تعال في الحقاق الربعون على قلب بمرياء، وقد تعال في الحقاق والحد المدا أهم ورحل مكانه من الثلاثة، وإذا مات من اللاحة أبلدا ألله مكانه من اللاحة المدا المحدود فيه على المحدة. فيهم يجي وإذا مات الأربعة أبلدا الله مكانه من اللاحة المعان المائة فيهم يجي ويتم ويقي في والمحدود في المحدة فيهم بالمود فيهم المحدود ويضيف وإذا عات من اللاحة أبلدا لله مكانه من المحادة فيهم يجي ويتم وعط ويشب ويدعل الهران الأم وكرفرن ويدعون في المحدود في مستورد في مستورد في مستورد في من على ويتم على ويتم على ويقال لمبدالله بن مسعود كيف بم يجي ويتمود ويشب في الموالة المهم ويكرفرن ويدعون على المبادة فيهم يجي ويتمون ويشيف مواة المحادث المهائية المناس ويستشفرن في في الموادة المحدود ويتمون في المحادث المحدود ويتمون ويشيف مع أمول ويشيف مع أمول ويشيف في المحادث المحدود في المحدود في مستشفرن في المحدود المحدود في المحدود في المحدود في المحدود في المحدود في المحدود المحدود

ويتخذ ابن عربي من هذا الحديث ومن الادبيات الصوفية والاسهاعيلية وغيرها من عناصر المروث الديني والعوفاني منطلة الحالم الجموع فياخذ في تفصيل القول حول الاولياء وعددهم ومراتيجم ومهامهم علم التاريخ ، لا بل منذ خلق آدم إلى يوم القيامة، عما لا عمال للخوض فيه هنا. ولذلك سنقتصر على إبراز ثلاث مسائل رئيسية نعتقد أنها ستساعدنا على العودة إلى الجنانب الآخر من الرؤية العوفانية، الجانب التعلق بـ «المبدأ والمعاد»، بنزمان الكون، بدايته ونهايته.

المسألة الأولى تتعلق بتمييز ابن عربي بين الولاية العامة والولاية الخاصة على غرار ما المسالة الأولى المخاصة على غرار ما المسلسة المنوعة وهذا المسلدة وإن المدنيا لما كان لله به وجناية وهور ختمها قضى الله سبحاته أن يكون جميع ما فيها، بحسب نتها، له يده وختاج، وكان مل به بعد وختاج، وكان مل به بعد وختاج، وكان مل بعد المسلسة وكما فيها المولاية المسامة، ولما بعده من أدم لختمها الله بعيى فكان الحتم يضاهي اللهية، وأن على جميران: 80 يفتم على ما به بدا، فكان الحتم يضاهي الابني من المسلسة عند الله كمثل أنها؟ (أل حصران: 80) يفتم على ما به بدا، فكان المنه الأمر الإنها والمأتف والمناه بالمن المناه وهو الرعب وأولى مناه بعد والمناه المناه وهو الرعب وأولى بمناه بعد والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه على المناه وهو الرعب وأولى المناه عمد معلى الله عليه وسلم وموالى المناه والمناه المناه عمد معلى الله عليه وسلم والمؤلى المناه والمناه المناه على من مناه المناه المناه على المناه والمناه المناه على المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه

<sup>(</sup>٥٨) المجريري، الصدر نفسه، ص ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥٩) أبو نعيم الاصبهائي، حلية الأولياء (القاهرة: [د. ن.]، ١٩٣٧)، ج ١، ص ٤٤.

<sup>(</sup>١٠) ابن عربي، الفتوحات المكية، ج ٢، ص ٥٠.

الذي يختم الولاية المحمدية هو ابن عربي نفسه كها يلمح إلى ذلك في عدة مواضع(٠٠٠.

أما المسألة الثانية التي نريـد ابرازهـا من خلال آراء ابن عـربي حول الأوليـاء ومنازلهم فهي ما يمكن وصفه بـ «كوزمولوجيا الولاية». ذلك أن ابن عربي يقيم مماثلة بين نظام الأولياء على الأرض وبين العقول الساوية والأفلاك والكواكب فيجعل القطب في قمة الهرم ومعه امامان ووتد، وهؤلاء هم الأوتاد الأربعة يليهم الابدال وهم سبعة بعدد العقول السياوية ثم يليهم النقياء ثم النجباء . . . الخ. وطبقاً لهذه الماثلة يصبح القطب هـ والعقـل الأول في ملسلة العقول السياوية، ويصبح هذا العقل بدوره هو القطب الذي يدور عليه فلك الصوفية. ذلك أن العارفين لما تنسموا «الأنفاس» وهي «روائح القرب الإلهي» ووتوفّرت الدواعي منهم إلى طالب محقق ثابت القدم في ذلك المقام ينبتهم بما في طي ذلك المقام الأقدس وجاءت به هـذه الأنفاس من العرف الأقدم من الأسرار والعلوم. . . عرضوا بشخص إلهي عنده السر اللذي يطلبونه والعلم الذي يريـدون تحصيله، وأقامـه الحق فيهم قطباً يدور عليـه فلكهم. . . فانتشرت منـه فيهم من العلم والحكم والأسرار ما لا يحصرها كتاب. وأول سر أطَّلع عليه: النهر الأول الذي عنه تكونت النهورة٣٠٠. أما مرتبةً هذا العقل في سلسلة الأنبياء فهي مرتبة آدم، فكما أن البشرية خرجت من صلب آدم فكذلك ومن صلب هـذا القطب خـرج علم العالم وكـونه انسـاناً كبيـراً، وإن الإنسان مختصر في الجرميّــة مضاهيه في المعنى فكان هذا الإمام من أعلم الناس بهذا النشء الطبيعي وما للعالم العلوي فيه من الآثار المودهة في أنوار الكواكب وسباحتها وهو الأمر الذي أوحى الله في السهاوات وفي اقترانها وهبوطهما وصعودهما وأوجهمما رحضيضها، ٢٦٠)، ومن هنا كان مقام القطب هو مقام والحياة القيوميَّة، وهــو والمقام الحناص به فبإنه سار بهمته في جبع العالمه(١٠١).

وبعد الفعلب يأتي الامامان وهما ووزيران له يماثلان المتبعثين الأول والثاني باصطلاح الاسهاعيلية (= العقل الثاني والثالث من سلسلة العقول السهاوية)، وهما بالنسبة للنبي محمد (ص) كأبي بكر وعمر. أحدهما هو والإمام الأقمىء حالة البكاء شفة على العالم لما يراه عليه من المخالفات وهو يمزلة أبي بكر، والثاني هو والامام الأدنى، وله الشسة والفهر وله التصرف في جمع أسها الله وهو يمتذل عمر بن الخطاب ... وبعد الأسامين الخالفات لوقب وهو واحد المبادد، وهو يشكل مع القطب والامامين: الأوتاد الأربعة التي تماثل في عالم الألومية وابرزخ المائلة بين المبادئ ويمت المتعالي على المبادئ على المبادئ عند المبادئ بالمبادئ المبادئ الأربعة المبادئ المبادئ الأربعة في بنية عالم المبادئ على على والنبوة والأولاية والأيمان. فكيا أن الله بمغظ العالم بالأقطاب والأوتاد فكذلك بمفظ والمبادئ المبادئ الكيامة والأوتاد فكذلك بمفظ

<sup>(</sup>٦١) الممار تفسه، ج ١، ص ١٨٥، وج ٢، ص ٤١ ـ ٤٩.

<sup>(</sup>٦٢) المعدر نفسه، ج ١، ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٦٣) المصدر نفسه، ج ١، ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦٤) الصدر نفسه، ج ١، ص ٧٨.

الدين بهذه الأركان. والرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه ولذلك كانت منزلة القطب منزلة الرسالة. أمّا منزلة النبوة والولاية والإيمان فهي، على التوالي، منزلة الإسامين والوتد.

ويعد مرتبة الأوتاد تأي مرتبة الأبدال وعددهم سبعة، وهي تماثل عقول الكواكب السبعة السيارة. وبهذه الإبدال السبعة وبمقط الأقاليم السبعة، لكل بدل إقليم، واليهم تنظر ورحانيات السيارات السبع، ولكل شخص منهم قوة من روحانيات الأنبياء، رعا أن الأنبياء الكبر مسبعة، عند ابن عربي، يقيمون في السيارات السبع، كل منهم في سباء، وعا أن أيام الأسبوع سبعة كذلك، فإنه يقيم مائلة عامة بين ومنازل الإبدال ومقاماتهم ومن تولاهم من الأولام ومن أولاهم ومن تولاهم من الأقاليم، ... عائلة المنتصبة لهيا يلي: فالقام الأول، عقام التزيه للتي ابراهيم والكوكب المائل له هو وكوكب كيوانه (٣- كوكب السباء السابعة) والإقليم الأول، ويومه هو يوم السبت والقوى والتأثيرات الخاصة به هي علم الدوام وعلم البقاء والنبات. والمقام الناني هو علم الدوام وعلم البقاء والنبات. والمقام التأثير: الشوى والتأثير: علم النواميس وعلم أسباب الخير وعلم القرابات وعلم قبول الأعيال)... وهكذا إلى المقام السابع وهي وعلم الأساة وعلم إلى المائلة. علم المعام وعلم الذيا. والأقليم: اللساءة والشقاء وطها الأساة وعلم المائلة وعلم المائلة علم وطماء المائلة المائلة وعلم الموام وعلم الأساء وعلم المائلة وعلم المعامة والشقاء علم السعادة والشقاء وطماء الله وعلم الأساء وعلم المائلة وعلم المائلة وعلم المهاء وعلم المائلة وعلم المناه والمائلة وعلم المائلة وعلم المائلة وعلم المناه وعلم الأساء وعلم المائلة وعلم المائلة وعلم الأساء وعلم المائلة والمهارد وعلم الأساء وعلم المائلة والمؤدن

وهكذا، ويناء على هذه المائلة بين مقامات الابدال من الاولياء وصناؤل الانبياء ونظام السياوات والكراكب وتأثيرها يكون الطالم عبارة عن إنسان كبير تتبادل أجزاؤه التأثير، فيؤشر من بخواشر الاعلى في الموجود وينا هو ين الحق في الموجود المائلة على مناطقة الكنف بعن الموقاة الكنف بعرق الدائلة التي الناس عليها، الهي عدل المدائلة على المائلة التي التعالى المائلة التي التعالى المائلة ال

<sup>(</sup>٦٥) المبدر تقسه، ج ١، ص ١٥٥ - ١٥٧.

<sup>(</sup>٦٦) للمدر نقسه، ج ١، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>١٧) المدر نفسه، ج ٢، ص ٩٤.

ويعد فلنقف مع ابن عربي في هذه النقطة، فللمائلات التي يقيمها خيال لا حد لها. لنختم اذن بفقـرة موجـزة حول تصــوره للزمان، استكمـالاً لأهـم العناصر التي تتشكــل منهــا رؤيته للعالم، الرؤية التي أصبحت الرؤية العرفانية من بعده.

-7-

وسر الحياة سار في جميع العالم، و والصارف يكون لمه أثر في العمالم العلوي والسفلي بقدر مرتبة الروح المدي عده من الملأ الأعلى. هل لنا بعد هذا أن نبحث عن مكان للزمان في هذه الروية الروحية الباطنية للعالم؟ لقد رأينا الهجويري يقرر من قبل عمل لسان المتصبوفة والسنيين، انه: ولا فرق بين غيبة المكان وغيبة الزمان»، وها هو ابن عمري يقرر باسم المتصوفة الباطنين أنه لا فرق بين التأثير في العالم العلوي والعالم السفلي فالوني يؤثر فيها معا بما يستمده من الملأ الأعل وهو على الأرض.

الواقع أن الزمان لا معنى له في هذه الرؤية التي يُخترق فيها والعارف، جميع الحجب والحواجز، في الأرض والسياه، في المأضي والحاضر والمستقبل. وهذا ما يقرّره ابن عربي نفسه حين يقول: وإن تفظ الزمان اختفاف الناس في معقولها وملولها. فالحكاة علله ايزاء أمر خفاف، والترفي مع له منه مترهم تغلمها بدارة المؤلاك. والتكاهرون يطلقونه بإزاء أمر آخر وهو مقارنة حادث لحادث بالنال والبيار دس والله والنيار فعلا البوم. . . واظهر هذا اليوم وجود متوقع على المناسبة والميار المؤلول المؤ

واضح أن ابن عربي يستلهم هنا الرؤية البيانية التي توحد بين الزمن والمتزمن فيه ولكنّه يوسّع الزمان بحسب سعة المتزمن في الرؤية العرفانية . ومن هنا كمان مقدار والسوم ، وكل قسم من الزمان ، بنسبة ما ينسب البه . فالزمان ليست له حقيقة ثابتة ولا وجود مستقل ، بل هو كها قال: وأمر متوهم لا حقيقة له يجعني أنَّ الحيال يتصرف فيه كها يشاء ويفصله حسب المتزمن . فهناك من جهة والدهر الأولى أو ودهر الدهورى وهو خاص بالله ، ويربط ابن عربي

<sup>(</sup>٦٨) للصدر نفسه، ج ١، ص ٢٩١\_ ٢٩٢.

يين الدهر بهذا المعنى وبين الحديث التبوي الذي يقول: ولا تسبوا الدهر فإن الله هو الدعم، فيقول إن الدهر هو الله قبل أن يخلق الزمان، أي أنته زمان المتصالي في أحديثه. يقول ابن صربي: واصلم أن نسبة الأول الله الله نسبة المرتان الله: واصلم أن نسبة ملكون أنه من له لم الحقيقة ربيوه، فيكون الإمالاللممكن نسبة متوضمة الرجود لا موجود لان كل في تم نصف بهم عند السؤال بحق . ومنى سؤال من زمان، فلا بعد أن يكون الرزمان أمراً مرحماً لا رجوداً رهذا الطلقة الحق على نفسه في تقوم المنات المراكز المراكز المراكز المراكز الدوماً من قبل من المنات المراكز المراكز

وعلى أساس هذاء أي على أساس كون النزمن أمراً متوهِّماً وأنه عِرد نسبة، يميز ابن عربي بين الزمان الذي يبدأ وعند وجود حركة الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله، والـذي تزامنت بدايته مع خلق السروح المدبرة أي العقل الأول، وهـو زمان الحقيقة المحمديـة قيل ظهور محمد الرسول المكي الآمي، يميز ابن عربي بـين هذا الـزمان وبـين الزمــان الذي يبــدأ بظهور هـذا الأخير أعني محمد المكي. ويوظف في ذلـك الحديث المنسوب إلى النبي والذي يقول فيه: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين». فالزمان الأول الذي يمتد من ابداع الله للعقل الأول أو الحقيقة المحمدية الى يوم تجلَّى هذه الحقيقة في محمد الجسماني الرسول العربي هــو زمان والاسم الباطني، للحقيقة المحمدية. والزمان الـذي يبدأ مـم محمد الجسمان المكي هو زمان والاسم الظاهر، لتلك الحقيقة. وهكذا فزمان النبوة والولاية زمانان: زمان الحقيقة المحمدية قبل ظهورها في شخص محمد وزمان ظهورهـا مع اسمه: دوانتهي الزمـان بالاسم البـاطن في حق عمد صل الله عليه وسلم إلى وجود جسمه وارتباط الروح به فانتقل حكم الزمان في جريانــه إلى الإسم الظاهــر نظهر محمد صلى الله عليه وسلم بذاته جسمًا وروحاً، فكان الحكم له باطناً أولًا في جميع ما ظهر من الشرائع على ايدي الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمين، ثم صار الحكم له ظاهراً فنسخ كل شرع أبسرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهر لبيان اختلاف حكم الاسمين، وإن كان المشرع واحداً وهر صاحب الشرع. . . فكانت استداراته (= الزمان) انتهاء دورته بالاسم الباطن وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهره'" . ومن هنأ كان الرسول محمد خاتماً للرسالات، ومن هنا أيضاً كان للدورة المحمدية ولاية خاصة تتميـز عن الولاية العامة التي تباطن الدورة الأولى دورة الحقيقة المحمدية قبل تجليها في شخص محمد، بجملة أمور منها أن والعلم في هذه الأمة أكثر بما كنان في الأوائل واصطى محمد صل الله عليه وسلم علم الأولين والأخرين لأن حقيقة الميزان (= العدل في الكون) تعطي ذلك، ومن هنـا أيضاً دكـان الكشف أسرع في هذه الأمة عا كان في غيرها ١٢١١.

هل نحتاج أن نفيف: ومن هنا أيضاً كان للولاية في الدورة المحمدية ختم خاص، هو ابن عربي نفسه.

<sup>(</sup>٦٩) الصدر تقسه، ج ١، ص ٢٩١.

<sup>(</sup>٧٠) المصدر نفسه، ج ١، ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٧١) الصدر نفسه، ج ١، ص ١٤٤.

## خايتمة

## العِنْ والأسطورة

في مدخل هذا القسم مرَّرنا في العرفان بين الموقف والنظرية. وكما أكدنا ذلك في حيد فقد اعتمدنا في هذا التعبيز، وكذا في المادة المعرفية التي وظفناها لتوضيحه واضائه، اعتمدنا على دراسات الباحثين الاوروبيون المختصين المدلين استقوا صادتهم من النصوص المدوقاتية المسابقة عمل الإصلام والتي يرجع تمارشها، في الأعم الأغلب، في القرن الشاني والمراقات المسابق والمثالث المسابق من يشته للميلاد، ورغبة منا في الحفاظ للعرفان في الإسلام على خصوصيته تساولناه كما هو في بيشته الإسلامية وجملنا حديثنا عنه يمدور حول محورين رئيسيين اسلامين: المظاهر والباطن من جهة، والنبوة والولاية من جهة ثانية.

ورفية منا كذلك في أن يقى تحليلنا يتحرك على المستوى الابيستيمولوجي وحده، بقد الإمكان، وسيراً على نفس التصنيف الذي اعتمدناه في تحليانا للنظام المعرفي البياني والذي ستعتمده أيضاً في تحليات المنظام المعرفي الرهماني فصلناء الاعتبارات منهجية، نمتد أنها مبروة، بين المنهج والروية مع تأكيدنا للنداخل بينها. وهكذا دار الحديث في المحود الثاني (الولاية والنبوة) الأول (الظاهر والباطن) حول المنبع أساساً، بينا دار الكلام في المحود الثاني (الولاية والنبوة) حول الرؤية أساساً، وفي كلا المحودين تتاولنا المرفدان كموقف والمعرفان كنظرية: وقد بدا واضحاب الأحوال المرفض أن العرفان/المؤقف هو عرفان المتصوفة عاصة وأصحاب الأحوال الموضان النظرية الباطنيين خاصة، وأن العرفان/ النظرية الباطنين عملة علما أن العرفان/ المنابع خاصة، غير أن هذا التصنيفات مفيدة جداً من الموفان/ المنهجية، غير أن هذا التصنيفات مفيدة جداً من المناسخة عليه وعرضه هرضاً الناسخة المناسخة عليه وعرضه هرضاً والموضاً بقدر الإمكان. ونحن نعتقد أثنا خفقة ما علمة السيل.

ومع أننا قد تجنبنا، ما أمكن، مجرد السرد والعرض والاستعراض واعتمدنا، بمدلاً عن ذلك، التحليل النقدي، فإنّسا نشعر أن مهمتنا النقدية لم نتبه، وأنّه يجب علينا الأن أن نتجاوز، في هذه الحائة، نوعاً من التجاوز مجرد التحليل النقدي، إلى التركيز على خلاصيات نقدية تجمع شنات الملاحظات التي صبق أن أدلينا بها في سياقات مختلفة ومتباعدة وبصدد موضوعات متباينة. ويما أثنا قد عالجنا في الفصول السابقة ثلاثة موضوعات رئيسية: العلاقمة بين العوفانيات الاسلامية والمعرفانيات السابقة على الإسلام أولاً، وطبيعة المتهج العرفاني ثانياً، ثم الرؤية الموفانية ثالثاً، فإننا سنجعل خلاصاتنا هذه تدور حول الموضوعات نفسها.

١ ـ أما بالنسبة للموضوع الأول فنحن نعتقد أن العلاقة بين العرفان والعرفانية في الإمسلام وبين مضممون العرفان والعرفانية قبـل الإسلام قـد ظهرت واضحـة جلية خـلال العرض، خصوصاً على مستوى الموقف والمادة المعرفية. وكما سبق أن أشرنا إلى ذلك في مدخل هذا القسم فإن العرفانية الهرمسية تبدو أشبه ما تكون بالبنيـة الأم للفكر العرفاني في الإسلام بمختلف نزعاته وتلويساته. وهكـذا فإذا نحن جرّدنا العرفان الشيعي الاثني عشري والإسهاعيل من مضمونه السياسي، وجرَّدنا العرفان الصوفي من الشكل البياني السذي ارتداه، فإننا سنجد أنفسنا هنـا وهناك أمـام مادة مصرفية تنتمي كلهـا إلى الموروث العـرفاني القـديـم السابق على الإسلام، والهرمسي منه خاصة. إن هذا يعني أن والتـأويل، العـرفاني للقـرآن هو تضمين وليس واستنباطاً، ولا والهاماً، ولا وكشفاً،، تضمين الفاظ القرآن أفكاراً مستقاة من الموروث العرفان القديم السابق على الإسلام. ودون أن ندعى أننا قمنا بإحصاء شامل فيإن بإمكاننا أن نقرر بناء على ما تكون لدينا من خبرة من خلال التعامل مع النص القرآني والنصوص العرفانية، الصوفية منها والشيعية والفلسفية الباطنية، بإمكاننا أن نقسرر أنه ما من فكرة عرفانية بدعى العرفانيون الإسلاميون أنهم حصلوا عليها عن طريق والكشف؛، سواء بواسطة المجاهدات والرياضات أو بواسطة قراءة القرآن، إلا ونجد لهما أصلًا مساشراً أو غمر مباشر في الموروث العرفاني السابق على الإسلام. هنا يصلق المثل القائل: الا جديد تحت الشمس، مائة في المائة.

وكها يصدق هذا على المعاني التي يدعي العرفانيون وراستباطها، من آي الذكر الحكيم يصدق أيضاً على مضمون مصطلحاتهم التي يدعي كثير منهم أنهم إنحا أخدوها من القرآن والحنين. وحق لا نطيل في موضوع يستحق فعلاً أن يلاس دراسة جديدة على ضوم الأفاق التي طرفناها في هذا الكتباب، نقصر هنا على مصطلح والحد، ماسلمي في الفكر الصوفية الإسلامي، هو مصطلح والمقامات، من المعروف الشائع أن مصطلح والمتاكيد على الأصل من القرآن والمتحدة والمتحدود عن الأصل من القرآن والمتحدة المتحدود عن الأصل القرآن في المتحد المتحدود عن الأصل القرآن في المتحد المتحدود عن الأصل القرآن في المتحدد المتح

<sup>(</sup>١) ابو الحسن علي بن عثيان الهجويري، كشف المحجوب، ترجمة اسعاد عبدالهادي قنديل (بيروت: دار ـــ

وقد سبق أن أشرنا في مناسبة سابقة إلى أن فكرة والمقاسات، الصوفية تجد أصلها في فكرة والمعراج، المصروفية تجد أصلها في فكرة والمعراج، المصروفية عبد النصب، بعد مفارقها للبدن إلى السباء العليا لتتحد بالإله المتعلق، وذلك بعد أن تترك في كل سباء من السياوات السبع (أفنارك الكواكب السبع الميارة) ما ورثته من الإنسان السباوي الذي علقت به عند هبوطه من الحضرة الإلهية إلى عالم الأرض أجزاء من عالم أفلاك تلك السياوات، تلك الأجزاء التي يرجع إليها ما في طبيعة المؤرس أجزاء من معرف المهوانية وغضيية وكل ما هر غير إلهي. وهكذا تجتبزا المفوس المعاعدة في عودتها إلى الحضرة الألهية عنة ومقامات»، أي مراحل تقيم في كل منها ملة تنزع خلالها عنها ما يرضا كيف أن العرفان الشيعي خلالها عنها ما يرجع إلى الفلك المعني. وقد سبق أن أبرزنا كيف أن العرفان الشيعي والإسباعيلي منه بمعملة ضوق بعض من مقام ومعرفة مضاعفة: ومعرفة المعاعلية فوق بعض من مقام المحجب للدعوة وهو الذي ينخرط أول مرة في الحركة الإساعيلية إلى مقام الحجة وهو المناسات إلى الاماء.

غير أن هـذه المقاربة بين فكرة والمقامات؛ الصوفية وفكرة والمعراج؛ الحرمسي والإساعيل، هي مقاربة على صعيد المعنى والمضمون. وعلى الرغم من أنها ترقى إلى مستوى المطابقة فإن باب العناد والجدال سيبقى مفتوحاً أمام المتصوّفة الذين سيتمسكون بالقـول إنهـم إنما أخذوا فكرة «المقام» من القرآن وسيكون لادعائهم هذا ما يؤمسه نبوعاً من التأسيس ما دامت كلمة ومقام، قند وردت في القرآن في سياق يحتمل التأويل الصوفي. غير أن هذه المدعوى تنهار تماماً إذا عرفها أن لفظ ومقام، في الأدبيات الصوفية ليس هو اللفظ الذي استعمل أول الأمر للدلالة على المعنى الصوفي المراد به. ذلك أننا إذا رجعنا إلى الشخصية الصوفية الأولى التي فصلت القبول في والمقامنات، وهي أبو سليبهان المداراني المتنوفي سنة ٣٠٥ هـ وجـدناه يعــبر عن الفكرة بلفظ والــدرج، حينا وبلفظ والمقــام، حيناً آخــر. من ذلك مثلًا أنه بخاطب تلميذه أحمد بن أبي الحواري قائلًا: وما من شيء من درج العابدين الا ثبت، الا هذا التوكل المبارك، فإني لا أعرفه الا كسام السريح ليس يثبت ١٠٠٠. ووأضَّح أن عبارة «درج العابدين» هنا هي ما سيستقر الاصطلاح عليه بـ «مقامات العارفين». وواضح كذلك أن استعمال كلمة ودرج، قبل استقرار كلمة ومقام، دليل على أنَّ الفكرة هنا سابقة للفظ، وأنَّ المتصوفة لم يأخذوا فكرة والمقام، من القرآن كما يدعون، بل إنما أخذوها من الموروث العوفاني السابق على الإسلام فترجموهما إلى العربية أولًا بكلمة ودرجة، و ودرج،، ثم استقر الاصطلاح فيها بعـد على كلمـة ومقام، وغني عن البيـان القول إنهم إنمـا فضلوا هذه الأخـيرة لـورودهـا في القرآن ولإيهام الناس أنهم انما ويستنبطون، معارفهم من القرآن. هذا في حين أن كلمة ودرج، أكثر تعبيراً عن المعنى المقصود. فالأمر يتعلق بـ والمعراج، ، ومعراج السالكين، أي بالصعود من درجة إلى درجة. أما كلمة ومقام، فهي تفيد مكان الإقامة. وليس من

(٢) أبو نعيم الاصفهاني، حلية الأولياء (القاهرة: [د. ن.]، ١٩٣٢)، ج ٢، ص ٢٥٦.

<sup>=</sup> التهضة العربية، ١٩٨٠)، ص٢١٦.

الضروري أن يكون مرحلة للانتقال صعوداً، بل قـد يكون مرحلة من مراحل السفر عـلى سطح مستو، سطح الأرض.

نخلص عا تقدم، إذن، إلى أن العلاقة بين العرضان في الإسلام والعرفان في العصور السابقة على ظهور الإسلام علاقة وطيدة ومباشرة، ليس فقط على مستوى الموقف والنظرية، بل أيضاً على مستوى الموقف، والنظرية، بل أيضاً على مستوى المصطلح، فالمصطلح العرفاني في الإسلام ليس إسلامي المضمون ولا عربي الأصل، بل هو مصطلح منقول إلى الإسلام وإلى العربية، مثله في ذلك مثل الموقف عربي الأصل، عند والشيعية، مثله في ذلك مثل الموقف

ونحن عندما نؤكد هذا إنحا نريد إبراز الحقيقة التالية وهي أن دهوى العرفانيين الإسلامين استنباط معارفهم من القرآن وأنهم إنما يستعملون في ذلك لغة مقتبسة من لغة القرآن، أن دعوى العرفانيين الاسلاميين هذه غير صحيحة في نظراً، بل الصحيح، في أنها أنهم أخلوا كل ذلك من الموروث العرفاني القديم والبسوه لباساً اسلامياً من الجواروث العرفاني القديم والبسوه لباساً اسلامياً من الجوار أن الخل المنوفاني القديم عنه عبده منه اسألة ما إذا كان القرفانيون الإسلامي، والجانب الروحي فيه خاصة، بما نقلوه من الموروث القديم، أم أنهم قد انحرفوا به وابتدعوا فيه، فهذا ما يغرضه عن موضوعا ولا يقع ضمن اهتهاماتا عنا. فيء واحد لا بد من ملاحظته هو أن الحرفاني الإسلامي لا عقلابة صميمة، سواء على صحيد المنبع وعلى صحيد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، وعاد المنبع، واعاد المنبع، واعاد على صحيد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، المنابع، واعاد المنبع، المنابع، واعاد المنبع، المنابع، واعاد المنبع، المنابع، واعاد المنبع، واعاد صحيد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، وعاد المنابع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، وعاد المنبع، وعاد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، واعاد المنبع، وعاد المنابع، واعاد المنبع، وعاد المنبع، واعاد المنبع، وعاد المنبع، وعاد المنابع، وعاد المنابع، واعاد المنبع، وعاد المنبع، وعاد المنبع، وعاد المنبع، وعاد المنابع، وعاد المنا

٧ - والخلاصة التاتية التي نريد الخروج بها في هذه الخاتمة تحص المنبع. ان العرفانيين، إسلاميين كانوا أو غير اسلاميين، يدّعون أن طريقهم في الحصول على معارفهم، ليس الحس ولا العقل، بل هو ما يسمونه: «الكشف». وهم يقصدون بذلك أن معارفهم تلك تحصل لهم مباشرة، دون توسط، دون الاستدلال عليها بشيء، وأنها إنما تلقى في قلويم القاء عندما لهرنا الحجاب بينها وبين الحقيقة العليا، بالرياضات والمجاهدات. وواضح أنه ليس من شائنا هنا الحوق في مسدق علمه الدعوى أو عدم صدقها فنحن نسلم سلفاً أن الموانانين، أو بعضهم على الأقل، غلصون في التعبير عن شمورهم واعتقادهم بأن ما يحصل لهم من معارف يحصل بدون استدلال ولا توسط. نحن نسلم بذلك، وبالتباني فنحن لا نحاكم معارف يحصل بدون استدلال ولا توسط. نحن نسلم بذلك، وبالتباني فنحن لا نحاكم أقوالهم ولا الخواهر تفسيراً يعطيها معنى معقولاً يرفع عنها ما قد يكتنفها من «أسرار» مزعومة ينعي العارف أو الساحر والكامن أن معرفتها من اختصاص قوة معرفية في الإنسان فوق قوة المقال المال.

نعم إن العقل لم يكشف بعد عن جميع الأسرار ـ وما نظنه أنه سيفعل يوماً، فـ وأسراري الكون تزداد وتتعاظم بمقدار تقـدم العلم الذي يبنيـه العقل. إن والاسراري، التي يحس بهـا الجاهل محدودة كما أن والاسرار، التي يستشعرها العرفاني محصورة في نطاق معين. أما الأسرار التي يكتشفها العلم، أي العقل، فلا حد لها ولا جماية لأن كمل سر يكتشفه يـطرح سراً آخـر وهكذا. والفرق بين وأسران اللاعقل، وبين أسرار العللم، أسرار العقل، هو أن هذا الأخـير يتمامل مع أسراره كأسياء مجملها الآن وقد يخترقها بعلمه وبقله غذاً، أما المرفاق فهو يتمامل مع وأسراره و كامور يعلمها وحده عليا نهائياً مطلقاً، وبالتالي فهو يعتبرها وأسراراه لا بالنسبة لمده، بمل بالنسبة لغيره ممن ليسوا من والصفوة المختراة، عثله، ومن هنا أنسانية العرفاني واستقاطئة.

نحن نؤمر إذن بقدرة العقل على تفسير ما يسميه المرفانيون والكشف». وقد قدم العقل، فعلاً، تفسيراً لذلك منذ أرسطو وذلك حينا لاحظ هذا الأخير أن الفيناغوريين، وهم فرقة فلمية مرية تدعي للموفة بالأسرار يعتمدون الماثلة منهجاً لهم وأنهم لا يبحثون عن علل الأشياء وأسبابها كيا يجب أن يكون البحث بل بالمحكس يتعاملون مع المظواهر بتعييم للمواقع أستجيب لأراقهم الحاصد المسبقة، إنهم يبدألون كل جهودهم، كما يقول أرتسطو، الجمل الظواهر تتكيف مع معتقداتهم معلى رومورف أن الفيناغوريين مصدر أسامي من مصافر المفالة ولي أساكن من مصافر مفضل لديم رعا يكون أثراً فحضور الفيناغورية حضوراً قوياً في فلسفتهم، ومصروف أنهم يتسبون صراحة لي نقط في أساكن مستهل ورسائل إخوان الصفاة وفي أساكن أخرى منها أنهم يتبعون منح الميانيون غير عملية ذهنية معروفة جداً لديم تقرم على أن والشظير يلكو بالنظيري المنظر يلكو بالنظيري على المنظرة على الناطق يلكون على المنظرة على المنظرة يلكون على المنظرة على المنظر يلكون المنطق يا يتال

ومع أننا قد حلَّنا بثيء من التفصيل في فصل مسابق طبيعة المياثلة التي يعتمدها العرفانيون عموماً بالاستناد إلى نصوصهم هم أنفسهم فإننا نريد هنا، رفعاً لكل لبس وقطعاً للطريق أمام كل تلبيس، أن نوضح حقيقة المؤلفة التي يعتمدها العرفانيون وقيمتها المعرفية معتمدين في هذا على أحدث الدراسات للختصة في المؤضوع.

لمل أول ما يجب إبرازه هو أن الماثلة عملية ذهنية متعددة العصور والأشكال مختلفة المرات والدرجات. فالماثلة قد تكون عل صورة تشيه وقد تكون على صورة تمثيل وقد تكون في صورة قياس فقهي أو نحوي أو على صورة استدلال بالشاهد على الغائب، كما قد تكون على صورة تنافر. . . الخ. وعلى العموم يمكن تصنيف هلم الصورة تنافر المائلة إلى أنواع ثلاثة: الماثلة بمعنى التناسب العددي، والمماثلة بمعنى التمثيل، والماثلة والشعرية.

أمًا النوع الأول، وهو أقوى أنواع الماثلة فهو يعرف كما قلنا بالتناسب العددي

Pière Duhem, Le Système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de Platon à (°) copernie [2° ed.]. (Paris: Hermann, 1954), vol. 1, pp. 13-17.

كالتناسب القائم بين  $\frac{Y}{2}$  و  $\frac{Y}{3}$  و  $\frac{P}{3}$ ... الخ حيث يساوي كل كسر نفس القيمة (أي النصف) عا مجعل المعلقة بينها علاقة مساواة. والاستدلال بالمائلة التي من هذا النوع هو العملية المذهنة التي بها نحدة قيمة حدّ رابع (مجهول) من ثلاثة حدود (معلومة) تقوم بينها علاقة معية. فإذا رمزنا الى الحد الرابع المجهول بحرف (س) وكان يدخل مع ثلاثة حدود أخرى في علاقة من النوع التالي:  $\frac{Y}{2} = \frac{T}{m}$  مثلاً فإننا نستنج من الحدود الثلاثة المعلومة أن س = ٨، وبالتالي تصبح المهائلة عبارة عن مطابقة كما يلي  $\frac{Y}{3} = \frac{T}{n}$ . هذا أقوى أنواع المهائلة كما قلنا وهو خاص بالرياضيات ولا علاقة له به والكشف، العرفاني.

أما النوع الثاني فهو المعروف في المنطق بـ «التمثيل» أو الاستدلال بـالمثال (وهــو نفس القياس النحري والفقهي والكلامي) وقد تحدث عنه أرسطو حديثًا عابراً في بعض كتبه لأنه لم بكن يعترف الا ينوعين من الاستدلال: الاستنتاج (أو القياس السلوجسمي) والاستقراء. الأول هو انتقال السلمن من العام إلى الخاص (من كل إنسان فان . . . إلى سقراط فان) والثاني هو انتقال الذهن من الخاص إلى العام (من سقراط فان وأفلاطون فان وزيد فسان. . . الخرالي: كل انسان فان). أما التمثيل فينتقل فيه اللهن من حالة إلى حالة تماثلها، من نظير لَى نظير، من جزء إلى جزء. وكمان أرسطو يرى هذا النوع من الاستدلال داخلا في الاستقراء، وهو أضعف أنواعه، وكان يعتبره استقراء خطابياً لأنه مجرد تشبيه. ومشاله قـولنا، زيد من نفس بلد عمرو، واذن سيكون كريما مثل عمرو. أو قولنا الخمر حرام، والنبيذ مثـل الحمر، واذن فالنبيـذ حرام.أو قولنا: الانسان عالم بعلم، والله عـالم، واذن فسيكون الله عــالماً بعلم. وواضح أن والتمثيل،، أو المماثلة بهذا المعنى، هــو القياس البيــاني، وهو يفيــد الظن فقط: ففي المشال الأول نحكم على زيـد بالكـرم لوجـود «جامـع» بينها هــو كـونهما من نفس البلد. ولكن هذا والجامع، ضعيف لا يجعل النتيجة ضرورية. فَلكَى تكون النتيجة ضروريــة يجب أن يكون لدينا حكم عام يقول: وكل سكان بلد صرو كرماه،، ومشل هذا يقبال في المثالين الآخرين. ومع ذلك فوجـود هذا والجـامع، عـلى ضعفه يجعـل النتيجة مـظنونــة. وقد يكـون والجامع، أقوى من ذلك، كأن يكون قد آستخرج بعـد سبر وتقسيم، وحينتـذ تكون النتيجـة مبنية على ظن أقوى، ولكنها في جميع الأحوال لا تصل إلى درجة اليُقين. ومع ذلـك فإن دور المائلة التي من هذا النوع، في الإقناع الخطابي، دور كبير للغاية، وكيا يقول دورول إن النتيجة في الاستدلال بالماثلة تبقى دُّومًا موضوع شكُّ من وجهَّة نظر منطق صارم. ومع ذلـك فإنَّـه لشيء مدهش ذلـك الشعور بالاقتناع الذي يولده الاستدلال بالمائلة. إنَّ أهمية هذا النوع من الاستدلال قائمة، قبل كـل شيء، في كونه وسيلة لإفهام الغير وتوليد انطباع لديه بـأنه يفهمه؟؛، ومن هنـا كانت المـهاثلة التي من هذا ألنـوع منيجاً خطاساً بليغاً.

M. Dorolle, Le raisonnement par analogie (Paris: Presses universitaires de France, (§) 1949), pp.176.

وأما النوع الشالث من الماثلة فهـو صور وأشكـال، غير أنها تشـترك كلها، كـيا يقـول بلانشي في كونها تكتسى طابع الخفاء و «السرية» وهي عائلات وجدانية أو ذاتية أو صوفية أو شعرية، حسب الأحوال. والواقع أن الأمر يتعلق هنا بوجود مناسبة بين شيئين أو أشياء من قبيل المناسبات المعتبرة في العلوم والسرية، السحرية والتي لا تقوم بالضرورة على المشابهة وإنما يكون فيها أحد المتهائلين مناظراً لـ لاخر أو رصزاً له أو يحمـل آثاره. . . البخ. ويعلق بلانشي على هذه الأنواع من الماثلة قـائلًا: إنـه بمجرد مـا تكفُّ المـــاواة في العـــلاقات عن أن تكــون مساواة رياضية فإن مفهـوم المائلة يبـدأ في التدهـور. ففي المثال المعـروف والذي يـرجم إلى أرسطو والذي مؤداه: الحياشيم (خياشيم الأسماك) هي بالنسبة للماء مثل الرئة (رئة الحيوانات البرية) بالنسبة للهواء، في هذا المثال، نتعرف على بنية قىوامها المساواة في العلاقة (أو على الأصم المشابهة في العلاقة)، ولكن سرعان ما تغرينا هذه العلاقة باقامة مشابهة بين الحياشيم والرثة() (وتتحول الماثلة من مماثلة مبنية فقط على الشاسة في العلاقة إلى مماثلة منسة على علاقة المشابهة). ذلك أننا قد نتوهم بناء على ذلك أن وظيفة الماء بالنسبة للسمك هي نفس وظيفة الهواء بالنسبة للحيوانات البرية من حيث أن كلا منهما (الماء والهواء: يبرد الدم كُما كان القدماء يعتقدون. غير أن مثل هذا التفسير ليس سوى مجرد تخمين لا شيء فيه بمنع من القول بالعكس. من ذلك، كما لاحظ لافوازي، اننا إذا انطلقنا من عكس القضية، أي من القول أن الهواء يحترق في رئة الحيوان السبري فإن المسائلة ستقودتــا إلى نتيجة مضحكــة وهي أن الماء يحترق في خياشيم السمك. ومن قبيل هذا تلك الماثلة الكلاسيكية، المضحكة هي الأخرى، والتي مؤداها أن القس بالنسبة لاتباعه المؤمنين كالراعى بالنسبة لأكباش قطيعه من حيث أن أصوات المؤمنين في صلاتهم ودعواتهم كأصوات الاكباش في ثغاثها وصياحها ١٠.

هنا في هذا المستوى تمكس المائلة أدن درجات العقل، درجة الحلم. وكما يقول 
بلانشي فإن الشعور بوجود تناظر بين الأشياء بحمل صفة الغرابة أو والسرية، بهذه اللّدجة أو 
تلك، يمكن فعلاً أن تكون له قيمة شعرية عالية، غير أن طابعه اللّماتي واللاعراقب، أساساً، 
يمله يقتد كل قيمة معرفية. وحتى عنما يتعلق الأمر بتصور التطابق العلاقات أقل ابهاماً فإن 
الميائلة لا يمكون لها في الغالب فائلة أخرى غير تعريب الفكر نحو الاستعمارات (مثل إمالية 
الشيخوخة غروب الحياة. القود عصب الحرب) أو نحو الامثال (مثل: الحجر الذي يتدحرج 
لا يملق به الطحطب. من يريد إغراق كليه يتهمه بالسعى. أما في بحال المعرفية فإن المهائلة 
تتنزلق بنا إلى تمديد تشابه جزئي إلى أبعد من اللازم. ويضيف بلانشي قائلاً: لا تكون 
للمهائلة قيمة علمية حقاً الا حينا تكون عل صورة تناسب رياضي، ففي هذه الحائلة تقوم 
أساساً تضابه سياسة، والفيزياء مثلها مثل الرياضيات أصبحت اليوم تقوم على اعتبار 
أساساً تضابه سياسة، والفيزياء مثلها مثل الرياضيات أصبحت اليوم تقوم على اعتبار

R. Blanché, Le raisonnement (Paris: Presses universitaires de France, 1973), p.178. (o)
Chaim Perciman, Traité de L'argumentation ([Bruxelles]: Edition de l'université de (1)
Bruxelles, [s.a.]), p.533.

البنيات. هنا، في هذا الجال عبال الرياضيات والفيزياء الحديث، تشكل المائلة منهجاً اكتشافياً، وليس «كشفياً»، بمعنى أنها تقود المذهن إلى اكتشاف العلاقات، ولكن هذا الاكتشاف لا يصبح حقيقة علمية الا بعد التحقق منه بوسائل التحقق العلمي.

والكشف، المرفاني ليس شيئاً خوق المقل، كما يدعي العرفانيون، بل هو أدن درجات الفعالية المقلية، ليس شيئاً خرارةاً للحادة ليس منحة من طرف قوة عليا بل هو فعل المعادة المنحية غير المراقبة، فعل الخيال الذي تغذيه، لا المصطيات الموضوعية الحيية ولا المعطيات المعلقية الرياضية، بل معطيات شعور حالم غير قادر على مواجهة الواقع والتكيف معم والعمل على السيطرة عليه معطيات غير المعارف المائية أو مادية أو هما مماً، فيلجأ إلى نسج عالم خيالي خاص به يتقي عاصره من الدين والأساطير وللعارف المشائدة، والتي تحمل طابعاً مرياً بصفة خاصة. وبما أن أرض المواقع تكذب هذا العمال، وعا أن التاريخ يرفضه، فيإن الموفراني بيسوب به إلى عالم المؤلوجيا والمقرل السياوية الافقة، عالم أسطورة الإنسان السياوي المائية، عالم الشعنة المدينة الأسطورة الإنسان الماملية والمعارف المناطقة المدينة الأطبعة، والمناسة المدينة الأسطورة المائية تبتها المرمسية وجعلت منها أحد عناصر فلسفتها الدينية الأسطورية الطابع، وفلسفةه المدياة والمعاد.

٣ ـ والحالاصة الثالثة والأعبرة التي نريد أن نختم بها تتملق بهذا الطابع الاسعطوري الذي يسم المفاوري الذي يسم الفكر المحرفاني. اننا لسنا ضد اعتبار الحيال قوة ابداعية في الإنسان، ولسنا ضد الاسعطورة في ذاتها، أي بوصفها شكلاً من أشكال التمبير ونمطأ من أغلط التصور له منطقه الخياص، فهذا شيء، غير أن التوظيف العرفاني للاساطير الدينية ـ ولست أقول القصص الديني" مي م أخو.
شيء، غير أن التوظيف العرفاني للاساطير كما هي بل يعوظفونها توظيفاً دينياً فيجعلون منها

Blanché, Ibid., pp. 178-180. (

(٨) ترجع لكرة الاسان السادي إلى الفكر الديني الايراني القديم ويطلقون عليه وكبوسرى او داروان الكبيء به انظر: أبو الشعم عمد بن حمدالكرية الركيل (القاهموة: الكبيء انظر: أبو الشعم حمد بن حمدالكرية الركيل (القاهموة: المستحدة المستحددة ال

انظر مقالة لهانز هيئرش شيدر في للوضوع بترجة عبد الرحن بدوي، في: عبد الرحمن يدوي، الانسان الكامل عند المسلمين (الكويت، [د. ن. ]، ١٩٤٨)، ص ٤٣.

(٩) نريد أن نميز هنا بين القصص الديني كها هو في القرآن وبين الأساطير الدينية القديمة. إن الأول يقصد به استطلاص الدينية كما قديمة المستطلاص المناسب المستطل المستطلاص المناسبة وسائلة وسائلة أن المستطر الم

والحقيقة التي وراء دالشريعة و والباطن، الذي وراء «المنظم». وبما أنهم بمعملون من الزوج ظاهر/باطن حقيقة كلية فيميزون في المطبيعة والسلوك والمدين، وفي كل شيء، بمين ظاهر وباطن، وبما أن الباطن عندهم هو والحقيقة، ، وهمذه الأخيرة هي في نهاية الأسر ما ترويه الأساطير الدينية القديمة، فإنَّ والحقيقة، عندهم ليست الحقيقة الدينية ولا الحقيقة الفلسفية ولا الحقيقة العلمية، بل والحقيقة، عندهم هي الرؤية السحرية للعالم التي تكرسها الأسطورة.

أجل، الرؤية السحرية للعالم هي المضمون الأول والأخير للعرفان كموقف وللعرفـان كنظرية:

الموقف العرفاني، كيا حللناه، موقف سحوي: يلغي العالم ليجعل من وأناه العارف الحقيقية الوحيدة، هو يعتبر العالم شرأ كله ليجعل من وأناه أه وصده ونفحة الحير الأهي الوحيدة في هذا العالم. وينقلة سحوية ينقل والعارف، تاريخ، إلى ما قبل تاريخ المالاتكة، ليجعل من نفسه كاتناً إلهاً بل جزءاً من الإله. وعا أن نزعة والأنا الوحيدة، المسيطرة عليه لا تقبل التعدد سواه على المستوى البشري أو على المستوى البشري أو على المستوى الاله أو حلول الإله المستوى الأله أو حلول الإله المنود.

والنظرية العرفانية، بمختلف صياغاتها، تكرّس رؤية سحرية للعالم صميمة. ذلك لأنه بمجرد ما ينتهي الموقف العرفاني بالعارف إلى اعتبار نفسه كالتأ إلها فيانه يمنح نفسه قدرة من جنس القدرة الإلهية، فلا يعود يعترف لا بقيود المكان ولا يقيود الزمان ولا بقيود الطبيمة ولا بناموس او سنة من فراميس الكون وسنة. ومكنا ينتقل في لمح البصر من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان لا يعترف بالمسافات المكانية ولا الزمانية بل كل ثيء عنده حاضر حضوراً زمانياً ومكانياً. ولا تفف قدرة العارف والحارفة لما مادة، عند هذا الحلد، بل انها كما تختر بأن المعام المؤمن الملكان تقلب الطبائع وتأتى بالمطرفي غير وقته ومن غير توفر شروطه كما تأتى بالمطعام الذي ياكل منه المثات بل الآلاف، من لا شيء، وتأتي بالنصر، وتجمل صاحبها يمشي في الماه شيء . . .

وبعد فإنَّ الصرفان يلغي العشل... ومن حق العقل أن يدافع عن نفسه، ولكن لا بالطريقة السحرية التي يلغي بها العرفان العقل، بل بتحليله تحليلا عقلياً يكشف حقيقة آليته كمنهج وحقيقة تصوراته كرؤية. وذلك ما حاولنا القيام به، لا بهدف شن حرب ايديولوجية عليه، بل في إطار تحليلنا النقدي للنظم المرفية في الثقافة العربية.

لقد حللنا البيان والعرفان فلنتتقل إلى تحليل البرهان.

## الغِسْسُم الشَّالِث البـُرهسَان

## متدختل متاالبُرهتان؟

-1-

والبرهان» في اللغة العربية هو والحجة القاصلة البيّنة، ولا تكاد الماجم العربية تضيف تضاصيل أخرى. أما في اللغات الأوروبية فكلمة démonstratio تعني في أصلها السلامية démonstratio والوصف والبيان والإظهار. وفي الفرنسية بضرقرن بعن الفصل موضو فطوسات عرض النبيء أو الأمر بوضوح وقاسك متطفي، وبين montrer وهر فعل يفيد الإشارة إلى المثيء إشارة عسوسة. أما في الاصطلاح المنطقي فد والبرمان، بالمفني الغيق للكلمة هو والعمليات المذهبة التقرر صدق قضية ما بواسطة الاستنتاج، أي بربطها ربطا ضروريا بقضايا أخرى بديبية، أو سبقت البرهنة على صحتهاء، أما في المفني العام فالبرهان

وواضح أننا لا نستعمل الكلمة هنا بمناها الاصطلاحي للنطقي ولا بمناها العام، بل إننا نضعها عَلَما على نظام معرفي متميز بمنهج خاص في التفكير ويتفرير رؤية معينة للعالم، لا تعتمد سلطة معرفية آخرى غير ذلك للنهج، نظام معرفي احتل مواقع له في الثقافة العربية الإسلامية، خملال العصور الموسطى، إلى جانب النظام البيائي والنظام الصرفائي اللذين درسناهما في القصول السابقة، وهو يرجم أساسة، إن لم نقل كلية، إلى أوسطر.

وإذا نبحن أردنـا أن نحدد تحـديدا أوليـا هذا النظام، المعرفي الـبرهاني، بـالمقارنة مع النظامين الآخرين، البياني والعرفاني ـ داخـل الثقافـة العربيـة الإسلاميـة ـ أمكن الفوك: إذا كان البيان يتخذ من النصى والإجماع والاجتهـاد سلطات مرجعيـة أساسيـة ويبدف إلى تشييـد

Foulquié, Dictionnaire de la langue philosophique.

<sup>(1)</sup> 

هذا ومن الجدير بالذكر أن للمنى المتطفي للكلمة قد صار أكثر تحديداً في للتعلق الحديث، المتعلق الرمزي، نما لا بجال للتمرض له هنا.

تصور للعالم بخدم عقيدة دينية معطلة هي العقيدة الإسلامية أو بالأحرى نوعاً من الفهم لها، وإذا كان العرفان يتخذ من الولاية، ويكيفية عامة من والكشف، الطريق السوحيد للمعرفة وصدف إلى اللخول في نوع ما من الوحدة مع الله، وهذا هو موضوع المعرفة عند أصحابه، فإن البرهان يعتمد قرى الإنسان المعرفية الطبيعية، من حس وتجربة ومحاكمة عقلية، وحدها دون غيرها، في اكتساب معرفة بالكون تكل وكأجزاء، لا بل لتشبيد رؤية للعالم يكون فيها من التهاسك والانسجام ما يلمي طموح العقل إلى اضفاء الوحدة والنظام على شنات النظواهر ويرضى نزوعه الملح والدائم إلى طلب اليقين.

صحيح أن الذين تبنّوا والبرهان الأرسطي، منهجاً ورؤية، في النشافة العربية الإسلامية، قد وظّفره ككل وكاجزاء في خلمة أهداف لم تكن بالفهر ورة ضحصرة في دالمرفة من أجل المرفرة، كما كنا الشأن عند ارسطو، بل القد وظَّفره فلاسة أمناماتهم اللبنية والإيبيولوجية التي كانت ذات علاقة مباشرة بالمقينة الإسلامية. ولكن مع ذلك يقى أن والإيبيولوجية تكالم مدوني بقي متصيرة، منهجاً ورؤية عن البيان والعرفان بكونه يعتمد منهج أرسطو ويوظف جهازه المفاهمي والهيكل العام للرؤية التي شيدها عن العالم، عن الكون والإنسان والله، عا جعل من عالمًا معرفياً خاصاً يتنف عن عالم البيان وعالم العرفان ويدخل معها، ويكيفية خاصة مع البيان، في علاقة احتكاك وصدام.

هذا التحديد الأولي للبرهان كنظام معرفي هو تحديد من الخلاج، فهو يعتمد المقارنة وبالتالي لا يُمرّف بمضوعة وإلما يبيزه عن غيره، فلا بد إذن من التصرف عليه من داخله. وهذا لليه أي يُمرّف بمضوعة والما تحييزه عن غيره، فلا بد إذن من التصرف عليه من داخله. وهذا للسائل المنظم الثلاثة التي عوقها الثقافة المربية الإسلامية، بم هو ضروري أيضاً من أجل رصد ما قد يكون تعرض له هذا اللخاط على رسم صورة أو تحيير عند انتقاله إلى الثقافة العربية. وإذا كتا سنتصر هنا في هذا اللخاط على رسم صورة المجالة المبدعات كما شيدة أرسطو كان المنطق على رسم صورة المبلكة بمن من المدام. كلا إن تاريخ البرهان كتظام معرفي بيدا مع بداية الفلسفة والتفكير المعلمي في الوزنان قبل أرسطو بثلاثة قرون. ولم يكن عمل أرسطو في الحقيقة سوى تتوبيح لمحلية تطوّر طويلة ومنحرجة تنظم سائل المداون الفلسفية اليونانية من الفلاحفة المطبيعيين أهميته فلانً ما يهمنا هنا لهلاد إلى أفلاطون استذ أرسطو. وإذا كنا ستتجارة هذا التاريخ على أهميته فلانً ما يهمنا هنا لهر البرهان كما يُمريز في الثقافة اليونانية بل كما حاضراً في التوقية الموسلامية. ومعلوم أنه كان يُمريز في الثقافة اليونانية بل كما كما حاضراً في المؤلفة الموضع خارج البرهان وليس داخله، على الثقافة العوضة وإذا ذكر فيلسوف يوناني أثم بها القاراي. فلتقصر إذن على صحبة أرسطو وابنداً معه من المنهج.

- Y -

معروف أن المنهج الذي شيده أرسطو يسمى المنطق. وهــذا الاسم لم يستعمله أرسطو وإنما استعمله أحد شراحه الكبار وهــو الاسكندر الافــروديسى الذي عــاش في القرنــين الثاني

والثالث للميلاد. أما أرسطو نفسه فكان يسمى منهجه باسم والتحليل،، والمقصود تحليل العلم إلى مبادئه وأصوله. ومن هنا اسم والتحليلات؛ الأولى والشانية التي تشكيل أهم أجزاء والأرجانون، - أو الآلة - الذي يضم كتب أرسطو المنطقية ١٠٠. وبحدد أرسطو في مستهل كتابه والتحليلات الأولى، الهدف الذي يرمى إليه منهجه فيقول: وإذ أول ما ينبغي أن نـذكر هـر الثيء الذي عنه قحصنا ها هنا، والغرض الذي إليه قصدنا. فأمَّا الشيء الذي عنه نقحص فهو البرهان، وغرضنًا العلم البرهان، ٣٠. ويقدم لنا أحد شراحه القدماء ما يشبه أن يكون تصميماً عاماً لخطوات المنهج الأرسطى، أو المنطق، فيقول: ﴿إِنَّا نريد معرفة البرهان، ولكن البرهان نوع من السِّلُوجِ مُسُوس (= القيساس الجمامهم)(")، وإذن نقبل أن نشف أنفسنا بالبرمان بيب أن بَحث أرلاً عن حقيقة السلوجسموس الخالص البسيط. والسلوجسموس الخالص أو البسيط هو، كما ينك على ذلك اسمه، شيء مؤلف. . . فيجب البدء إذن بمعرفة من أي العناصر يتألف. وهذه العناصر هي القضايا. والقضايا تتألف من موضوعات ومحمولات،، والموضوعات والمحمولات (= المبتدأ والخبر أو الفعل والفاصل) عناصر مفردة، وإذن بجب البدء بالعناصر المفردة التي من اجتباعها تتكون القضية (= الجملة الخبريـة اسمية كانت أو فعلية)، وهذه العناصر هي المقاهيم أو المقبولات. وعلى هنذا فـ والمقولات، هي أمور مسندة أو «مقولة» على موضوع. وياصطلاح المناطقة: «المقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولًا في قضية،، وإذن فالمقولات ليست مجرد ألفاظ بل هي مضاهيم تمدل على خصائص وتحديدات واقعية وموضوعية للأشياء، بوصفها أشياء توجد قبل أن يمارس المذهن فعاليته، فهي إذن ليست قوالب ذهنية، كما عند كانط، بل هي خصائص الواقع، وقلد استخلصها أرسطو تجريبيا وذلك بتصنيف معطيات الواقع الموضوعي إلى جواهر وأعراض (٠٠٠).

والمقولات كها عدِّها أرسطو عشر: واحدة جوهر والتسع الباقيات أعراض. والجوهر اما

<sup>(</sup>٣) كتب أرسيطر المنطقية هي: القولات، العبارة، التحليلات الأولى (كتب القياس)، التحليلات الأولى (كتب المعالية) الاطالية وقد جمت هذه الكتب الدينة في مجموعة واحدة سميت منذ القرن السادد الارجانيان بمنى الآلة، والقصود آلة تحسيل العلم.

 <sup>(</sup>٣) اعتمدنا نص الترجة العربية القدمة لكتماب: التحطيلات الاولى، نقل قدارى، نشره صيدالرحمان بدوي مع الترجات العربية القدمة لكتب أرسطو المتطقية، في: متطق ارسطو (الكويت: وكبالات الطهرهات؛ بدورت: دار القلم، ١٩٨٠)، ج ١، ص ١٣٧.

<sup>(3)</sup> السلوجسموس Sullogimos كلمة برنائية (مشتقة من Sullogimos يعنى جمع)، وتدل عمل الحساب والمسلوب السلوجية والمسلوب المسلوب والمسلوب بد الفهاس، وقد استعر علما الأسم عليها. وقد استعراض المسلوب على المسلوب على المسلوب المس

A. Rivaud, Histoire de la Philosophie (Paris: Presses universitaires de France, 1960), (\*) vol. 1, p.268.

ذات تدل على جزئي موجود في الواقع التجريبي مثل هذا الرجل وهــله الشجرة إلــخ، وإما مفهوم يدل على فئة من الأفراد كمفهوم «إنسان» ومفهوم «حيوان»، أي يعبر عن ماهية الجوهر بللعني الأول ويندرج تحته هذا الأخير. فمفهوم «إنسان» يعبر عن صاهية شخص زيــه، وزيد يندرج تحت. والجوهر بهــلنا للعني هو وصـــله مقولة، فهو الـــلى يقال على موضـوع (" زيد إنسان) أما الجوهر بالمفي الأول فلا يحمل على موضوع إلا عرضا (= كان نقول: هذا الرجل هو زيد). أما باقي المقولات فهي أعراض بحمني أنها أحــوال تعرض للجــوهر وهي تِــّسع كها قلنا: الكمّ مثل طــويل، والكيف مثل أبيض، والإضافة مثل ابن، والأين أو المكان مثل البيت، والمقي أو يلاه سيف، والفعل البيت، والمقال مثل أبي يده سيف، والفعل هتراً لوي، والانفال مثل البري».

تلك هي المقسولات، أي أنحساء السوجسود التي يمكن أن نصرف بهسا أي شيء من الموجدات. ولا يمّنا هنا إن كان أرسطو قد أصاب في حصر هذه الأنحاء في عشرة أو أنه لم يصب، فالمسألة ظلت بعده موضوع نقاش وما تنزال، والمهم في الأمر بالنسبة لموضوعنا هو الممنى المنى المذى يعطيه للمقولة بوصفها مفهوماً concept، فعلينا أن ندقق قليلاً في هذا المحنى.

لصل أول ما ينبغي التأكيد عليه مجلداً هو أن المفهوم، بوصفه مقولة، هو أحمد المنصرين اللذين تتألف منها القضية، مأخوذاً كها هو بقبطع النظر عن رابطة الحُمَّل التي تربطه بالمنصر الآخر. فقولنا وزيد عالمية قضية تتألف من عنصرين أو حدين مفهوم، أو تمسود، وعالم، وكل منها ومفهوم، يقطع النظر عن علاقته بالآخر. قد وزيده مفهوم، أو تمسود، يدل بلاته على جوهر هو ذات زيد يقطع النظر عن كون المشار إليه عالما أو غير عالم، وكذلك وعالمي هو مفهوم يذل بذاته على معنى يكن أن يجمل على زيد وعلى غيره، فهو مستقل بنفسه كاستقلال مفهوم وزيدة. وإذن فالمفهوم يعبر عن طبيعة الشيء، يعرفه ويحدده، ويعبارة أخرى الذي ماهية الشيء، كما يتصورها المذهن. والسؤال الآن هو: يتم تتقوم هذه المامية؟ أو برغم يتنوع والمنه والحد.

يميز أرسطو، كيا ميز أضلاطون من قبل، بين الشيء كيا هو في ذاته وطبيعته وسين الأواض التي قد تعرض له. والعَرْض saccident هو، كيا يعرفه أرسطو، ما يمكن أن يعرض أو لا يعرض لشيء، من دجالس، ودأيض، عن .. إلخ، فهذه ومثلاتها صفات أو الحوال يمكن أن تعرض للشيء وتكون قائمة به، ويمكن أن لا تكون، لأنه لا شيء ينع ذلك الشيء نفسه من أن يكون تارة وابيض، وتارة ولا أبيض، تارة وطويل، وتارة ولا أبيض، أو ذلك أو لم يقسم هو هو سواء قام به هذا المعرض أو ذلك أو لم يقسم

زيد الطويل الابيض ابن مالك في بينه بالامن كان متكي في بده سيفالوك فالتوى فهله حفر مقولات موا

<sup>(</sup>٦) نظم بعضهم ذلك في بيتين هما:

به الله و الله و الله الله و مكونيات المفهوم، ليس من مشومات الماهمة، لا يدخل كمنصر في الحد. والثلاثة هنا (المفهموم، الماهبة، الحد) بمعنى واحد كها سبقت الإشبارة إلى ذلك.

هناك إلى جانب العرض، وهو عام بمعنى أنه يعرض لأسياء كثيرة كالبياض الذي يعمّ أن واحد ما لا يجمى من للوجودات، هناك إذن ما يسمى بـ دالخاصة، Propre ويمرّفها أرسطو بانها الصفة التي تقدس الشيء بعيته ويمكن أن تدخل معه في علاقة اندكاسية فتوجد يوجوده ويموجد مع ويوجد معر يوجوده ويموجد مع ولليوب إلى المعلمية للمنافقة عند المنافقة المناف

يجيب أرسطو ان الفهوم، أو الماهية أو الحد، يتعلق بـ والنوع، Pespéce ونحن نحصل عليه بالجمع بين الجنس القريب والفصول. فيا الجنس؟ وما الفصل؟

يمرق أرسطر «الجنسي» egant ابأنه وما بمن ما مدن الديا الديا تعلق بالدوع المساد كديرة تخلف بالدوع ويضيف: وديج ان نعبر كمحمولات ماهرية كل ما من طبيت أنه يصلح أن يكرن جوابا صالما على سؤال: ما هم هذا الفرضرع الذي أمامية والتم المائم الإنسان على إلى الحد من حيث أنه الأرضية الأولى التي يقوم عليها التعريف، وهو القاصدة / الأساس للمفهوم. نعم إنه الأرضية بمفرده، ولكنه لا غنى عنه كتحليد أولي وقاصلي. فعنلما تقول: «الإنسان حيوان» فيإنا نكون قد حديثنا المدائرة التي يتسي إليها الإنسان، والتي بلون وضعه فيها لا يمكن تحديد ماهيته. يبقى علينا إذن أن نقصله عن غيره من الكائنات التي تدخل في نفس الدائرة، وهذا ما يتم بذكر الفصل النوعي، فنضيف إلى مثالنا السابق كلمة وعاقل، ونقول: «الإنسان

Aristote, Les topiques, I, 5, 102 b4.

W

لاحظ الفرق بين مفهوم الجوهر والعرض عند أرسطو وبين معناهما عند المتكلمين، فالجواهر عند المتكلمين أجزاء لا تنجزاً، فرات. وهي لا تنفك عن الأعراض وتتعلم بالتعدامها. انظر: القسم ١، الفصل ه من هذا الكتاب.

Aristote, Ibid., I, 5, 102 a-18.

<sup>(</sup>A)

Aristote, Ibid., I, 5, 102 a-3.

وَيْ التَرْجَة المربية القديمة: داخِس هو للحمول على كثيرين غُتلقين بالنوع من طريق ما هو، ويتبغي ان يقال أن الأشياء الذي تحمل من طريق ما هو، وهي القي يلتى بنا أن تأتي بها إذا سنثنا عن الشيء الموضوع: ما هو؟ كما يلتى بنا إذا سنثنا عن الرئيسان ما هو أن تقول أنه حيوانه. انظر: كتاب طويقة (= الجُماشا)، تقل أبي ميذان المعشقي، في: بدوري، متعلق أرسطو، ص 81.

حيوان عاقل، قد وعاقل، وصف يخص الإنسان وحده دون سائر الحيوانات، وبالتالي فهو يفصل عنها، فهو نصل. ولكنه لا يخص إنسانا معيناً بل همو وصف للإنسان أيا كان، أي يغصله عنها، فهو نصل. ولكنه لا يخص النصيء وكما هو واضح فإن دوره في تكوين المفهوم لنوع المسلمي، ولما المناسى، فهو إلى جانب كرنه الخص ما في الذيء فهو إيضا المقموم الأو الوجوده، ولهذا نجد أرسطو يذهب أحياناً إلى القول بان ما يكون مفهوم الشيء هو مجموع فعموله (أو فصله الاختير، عمل يعني نبطا ليس الفصول بوصفها الاختير، عمل يعني نبطا ليس الفصول بوصفها لا يكون خاصاً بنوعه. في وعاقله يكن أن للا يكون خاصاً بالذي الإلماني وحده، فهو مثلاً لا يكون خاصاً بنوعه. في وعاقله يمكن أن لا يكون خاصاً بالذي الإنساني وحده، فهو مثلاً من ضم الفهول إلى الجنس كل ما يصدق من ضم الفهول إلى الجنس المعصول على مجموعة من الحصائص التي تضمل كل ما يصدق عليه الذي الملائحة والتي تعبر تعبراً تاماً عن طبيعة الشيء، أي عن ماهيمه الله وجموع من المحلف لي الما يصدق عند الحصائص التي تضمل كل ما يصدق تلك الحصائص التي المتعبد عن ماهيمة تلك المعاشم التيامة من ضم الفصل إلى الجنس هي المقومة له والنسوع بمنا الاحوادة هي الإنسانية، ولا يختلفون إلا في الاعراض من طول ولون وعلم وجهل الخراء واحدة هي الإنسانية، ولا يختلفون إلا في الاعراض من طول ولون وعلم وجهل الخراء

تلك هي الكليسات الخسس Predicables الشهيرة (" الجنس، النسوع، الفصل، الخاصة، العرض العام) وتسمى أيضاً المحمولات، التي بها نعرف الشيء. فاذا عرفتا الشيء بذكر جنسه وفصله النوعي كفولنا «الإنسان حيوان عاقل كان تعريفنا له ماهوياً وهو والحلمة بالاصطلاح العربي الفنيم، لأن التعريف هنا حدًّ الشيء من جميع جهاته وصبر عن ماهيته. وإذا عرفنا الشيء بذكر الجنس والحاصة كقولنا: «الإنسان حيوان نحوي» أو «الانسان حيوان ضاحك» كان تعريفنا له وصفياً وهذا هو «الرسم» بالاصطلاح العربي القديم، وهو يميز الشيء عن غيره. أما إند ورفقا الشيء بالجنس والعرض العام كفولنا «الانسان حيوان يمني على رجلين، كان تعريفنا له تعريفاً بالعرض، لأن المشي على رجلين قلد يعرض له ولغيره. وواضعة أن التعريف الممبر عن المفهوم، أي عن طبيعة الشيء وماهيته هو المكنون من الجنس والعاصل أي من المنوع. أما التعريف بالخاصة أو بالعرض العام فهو لا يفيد الماهية، بلل إغا

وبعد فلم يكن هدفنا هنا الحنوض في موضوعات المنطق الأوسطي وإنما هدفنا هو التمهيد لفهم تلك العبارة التي يكررها أرسطو ويقول فيها: ولا علم إلا بالكي،. فعندما يتحدث أرسطو عن والعلم، وعندما يجمل غاية البرهان هو الحصول على العلم فإنه يقصد لا المعرفة بالجزئيات بل العلم بالكليات. وواضح بما تقدم أن والجنس، الذي هم العنصر الأول في كل حد هو دكلي، بمعنى أنه الأساس المشترك الذي تنقوم به أشياء كثيرة لا تختلف فيها بينها إلا بد داكش وبأقل، وما أشبه. فالطيور جنس تشترك في كونها حيوانات نظير ولا تختلف عن 
بعضها بعض إلا في كون بعضها يعلير اكثر أو أسرع من الأخر أو ابطأ منه. فالمشابهة بين 
أفراد الطيور قائمة باشتراكها في خاصية معينة هم الطيران. ولا بد من وجود مثل هذه المشابهة 
بين مجموعة من الأفراد لتشكل جنساً. أما عجرد المشابهة في المعلاقة بين شيئن أو مجموعين 
من الأشياء فلا تكفي لتؤسس جنساً. ومكملا فالحرارشف (= قدور جلد السمك) هي 
بالنسبة للسمك كالريش بالنسبة للطيور. فها هنا مشابهة في العلاقة (= علاقة المحرائف 
بالنسبة السمك كالريش بالنسبة للطيور. فها هنا مشابهة في العلاقة (= علاقة المحرائف 
والإساك في جنس واحد . فالمشابهة في العلاقة ليست شيئاً ذا محتوى واقعي بل هي مجرد 
النسبة في حين أن والجنس، همو عتوى واقعي يشترك فيه الأفراد، فهو يعمر عن تحديدات 
واقعية للموجودات،

هذا من جهة، ومن جهة أحرى ينهنا أرسطو إلى الاختطاء التي قد نقع فيها عندما يتملق الأمر به والكليء عند البرمان. فليس المقصود منا أن نمون بالاستقراء وجود خاصية ما في جهع أفراد فئة من الفتات، واحداً واحداً، بل المقصود مو معرفة أن هذه الخاصية ذاتية وأولية في الأشياء المنترجة تحت هذه الفئة أو تلك. فلو أننا استطعنا مألا أن نبين أن زوايا كل واحد من أنواع المثلثات، المساوي الساقين والمساري الأضلاع وللمختلف الأضلاع من الأضلاع المناقبة أي تلكي إلا من طريق جدل (= الاستقراء). ذلك تنا لم نين أن نوايا المثلث لقائمتين هو معنى خاص بكل مثلث وأنه لا مثلث بمدون للأنتا لم نين أن الا الكلية المعدية، في حين أن للقصود بـ والكليء في والعلم، هو المعرب عن الماهية أي عن كل الموضوع بلاته وبما هو كذلك. وينتج عن هذا أن للحمولات الكلية تنتي ضرورة إلى موضوعاتها. فقوطة: وزيد ككل هو إنسان، من مزورة إلى كل الموضوع وزيد،، فزيد ككل هو إنسان، من من من الكوضوع وزيد،، فزيد ككل هو إنسان، ومن من الكوض عزيد، المناقب مع مل بحث المساقدة من الفنهان ان نعرج بسرعة عمل بحث المساقدي والقضية أو والفضية أو والفضية وأو المناطقة الثانية من المنج المنات على المعكود والفسائة عند هذه المناج والفعائة الثانية من المنج؛

خصص أوسطو للقضية كتاباً خاصاً عرف عند المناطقة العرب القدماء باسمه اليوناني وباري أرمنياس، وياسمه للعرَّب وكتاب العبارة، . وعلى الرغم من أن القسم الأعظم من هذا! الكتباب، وهو صغير الحجم، كـ وكتاب المتمولات، يتناول القضاليا وأصنافها وتقابلها

<sup>(</sup>١١) هنا نلمس خطأ اعتباد المائلة في الحكم على الأشيه كيا يفعل المرفائيون. انتظر: الفسم ٢، الفصل ٢. المائلة بالمائلة في المائلة لا تؤسس جنساً يمكن الحكم على أفراده بشيء واحد، لأنه لبس هناك محترى واحد يجمعها.

Aristote, Les secondes analytiques, I, 4, 73b, 27.I. 5, 74 a-4.

والمحصلة منها والمعدولة والموجهة إلخ . . . مما هو مدروس في كتب المنطق فـإننا سنقتصر هـنــا على إبراز ثلاثة أمور هـي التي تهمنا في موضوعنا أكثر من غيرها.

الأمر الأول هو تأكيد أرسطو على أن العبارة صوت أو أصوات ترمز لانفعالات النفس مثلها أن الكتابة رموز للالفاظ المكونة من الأصوات. وإذا كانت الكتابة ليست واحدة لدى جميع الأمم، مثلها في ذلك مثل الكلام، إذ هما يختلفان باختلاف اللغنات فإن انفعالات النفس التي ترمز إليها الأصوات المكونة للالفاظ والمبارات هي واحلة بالنسبة لجميم الناس، غاماً كيا هي واحلة بالنسبة لجميم الناس، غاماً كيا هي اختلاف المنسبة بالمناس، في المناسبة بحميم المناسبة التي تلك الإنفعالات صمورة لما الأمياء فعل المرغم من اختلاف المنسبة والمناسبة بعد المناسبة بعد المناطرة المشاسبة بعد المناطرة المشاسبة بعد المناظرة المشاورة ما من لغة إلى أخرى لا يقوم حالياً دون وصدة الفكر. ورسنرى في المفسل أي مناظرته المشاورة ما منى أن

آما الأمر الثاني الذي نريد إبرازه هنا قهو تعريف أرسطو العبارة بأنها القول المؤلف من اسم وكلمة (= فعل). وإذا كنان الفعل يتميز عن الاسم بأنه يدل على زمان فيان أرسطو لا يمم من مذا عاصية أساسية له. إن الحاصية الأساسية لما والشامي عنده هي وظيفته في المهاوة وهي الإستاد. ذلك أن الفعل (= أو ما في معناه كاسم الفاصل واسم المفصول إلخ، يشير دوماً إلى ما يقال على شيء آخر، انه إشارة إلى أن شيئا ما يتتمي إلى موضوع أو هو داخل في موضوع " . وهما يعني أن العبارة لا تكنون قضية إلا بشرط أن تفسع شيئين متضعلين وان تربط الواحد منها بالأخر. فالقضية أو الحكم، وهما بمعني واحد، إسناد عمول إلى موضوع. وسادي موضوع، والذي موضوع، الذي موضوع، والانتهار والدي وقطام، وها بمعني واحد، إسناد عمول المن موضوع، المناد والانتهار إلى موضوع، والانتهار والدي وقطام، وها يعني واحد، إسناد عمول مسئد إليه، وهو وزيده وهمول، أو مسئد، هو وقام، ووقائم،

والأصر الثالث وهو نتيجة للسابق، هو أن العبارة التي يمكن أن تقيد والعلم، هي العبارة التي يمكن أن تقيد والعلم، هي العبارة المبنية على الإسناد (= الجملة الخبرية) أي التي تبدل على الحكم على شيء. أمّا العبارات التي لا تقيد الإسناد وإنما تقيد والعلم، العبارة التي مستبعدة من مجال البحث. وإنما كانت العبارة الإسنادية هي وحدها المقيلة لم العلم، لأنها هي وحدها التي تحتمل العبدق أو الكلب. ذلك أنه لما كان الأمر يتعلق بتركيب (= محمول مسند إلى موضوع) فإنه من الممكن أن لا يتمكن الفكر من الجمسع بين جزئيب العبورة التي هي عليها، الأمر في الواقع الموضوعي، إذ هو معرض للخطأ

<sup>(17)</sup> 

Aristote, L'interprétation, I. 16n5. Aristote, Ibid, III, 16b10.

<sup>(31)</sup> 

اما في الاثبات واما في النفي ، وهو لا يعبر عن الحقيقة إلا عندما تكون العلاقة التي يقيمها بين جزئي التركيب، أي بين الموضوع والمحمول، هي نفس العلاقة التي توجد بين الأشياء في الواقع الموضوعي . وإذن فللحصول عل والعلم، يجب أولاً عنم الوقوع في الحيطاً حين الإستاد . فكيف يكن تجنب هذا الحيطاً؟ سؤال يتقلنا مباشرة إلى الحطوة الثنائة عمل طريق تأسيس المهمج البرهان الأرسطي ، الحطوة التي يتناول البحث فيها آلية القياس الجامع .

قلنا قبل قليل أن القضية هي وحدها التي تفيد والعلم، لكونها تحتمل الصدق أو الكذب. هذا صحيح بكيفية عامة، ولكن إذا نحن تقيدنا بمعنى والعلم، عند أرسطو، بوصفه ليس فقط المعرفة الصادقة المطابقة للواقع بل أيضاً المضرورية التي لا تحتمـل الشك أو النظن، وجب علينا القبول إن القضية، أو العبارة الإسنادية، ليست في ذاتها وعلماً، ولا ولا عليا؛ لأنها لا تفيد الضرورة وإنما تفيد الإمكان فقط. فقولنا والسهاء ممطرة، عبسارة صادقة إذا كان المطرينزل فعلًا، أو كاذبة إذا لم يكن يسزل، ولكنها مع ذلك لا تفيد «العلم» بمعنى المعرفة الضرورية، فليس هناك في هذه العبارة ما يجعلنا ونعلم، بالضرورة بنزول المطر، بمعنى أنبه ليست هناك ضرورة منطقية ثلزمنا بالتسليم بـأن المطر ينـزل. إن «العلم» بهذا المعنى لا يحصل من القضية كما هي في ذاتها، لا يحصل منها وحدها، بل إنما ينتج من معرفة سابقة يجد فيها الحكم الضان الذي لا يجده في العبارة الاسنادية. والفعل العقبلي الذي ينتج «العلم» بالاستناد إلى معمارف صابقة هو الاستمدلال raisonnement. وعلى الرغم من أن الاستقراء نوع من الاستدلال إلا أن الاستدلال الأمثل عند أرسطو هو السلوجسموس أي القياس الجامع. يقول أرسطو في مستهل كتاب التحليلات الثانية، وهو كتاب البرهان: وكل علم يُعْطى أو يُحصِّل عن طريق الاستدلال إلما يكون عن معرفة سابقة الالك. ويقول أيضاً: واسا محاولات بعض الفلاسفة الذين زعموا، في مناقشاتهم لمسألة الصدق، انهم حدوا ما هي الشروط التي يجب اشتراطها في الحكم ليكون صحيحاً، فإن عاولاتهم تلك إنما تبتُّم عن جهل كبير بالتحليلات، ذلك أثنه يجب، في الواقع، معرفة التحليلات قبل التعرض لأي علم ١٩٦١.

والتحليلات: أولى وثانية. أما الأولى فتبحث في آلية القياس الجامع، وأما الثانية فموضوعها الرهان. أما يخصوص الأولى فيهمنا أن نرز الأمور التائية:

Aristote. Les secondes analytiqes, 11, 71a.

<sup>(16)</sup> وفي الترجمات المربية القديمة: وكل تعليم وكل تعلم ذهني اتما يكون من معرفة متقامة الـوجوده. انظر: بدري، منطق أرسطو، ج ٢، ص ٣٣٩.

Aristote, Métaphysique, vol. 3, 1005a, 18 -b5.

أي الأبرجات المربية الفندية التي اعتمدها ابن رشد. في: تقسير ما بعد الطبيعة، ورمت العبارة كيا يلي: وفاما بضم المتكالمين فيرمون ايضام الحق رماي نوع ينهن ان يعلم الحق ولكتهم لا يضدون عمل ألك والم يفعلون هذا الفعل لابم لا يسرفون الانسلوطيلي والتحليلات إلانه ينهني لتعلم الحق آن يصرف أولاً هذا الاشباء، انظر أبو الوليد عمد بن احمد ابن رشد، فضير ما بعد الطبيعة، تحقق ونشر مورس بوبج (بيبرت) در المشرك، المطبقة الكائرليكية 1940)، ج 1، ص 187.

يقرر أرسطو أن الفرورة التي تستخلص بها معارف جديدة عن معارف سابقة (

التائيم من المقدمات) مستقلة عما إذا كانت تلك المعارف صادقة أو كاذبة، مطابقة للواقع أو غير مطابقة. فالاستاذ الذي يصرض وجهة نظر معينة ، والمجدلال الذي يسازل تصمم والحقيب الذي يروم إقتاع مستمعيه، كل أواشك يعتمدون طريقة في الاستدلال تتميز بأن اللوم المنطق فيها مستقل عن طبيعة المنطلق الذي انطقت منه. إنها فعل عقلي بجسل الذي يرى الوحدة بين المحمول والموضوع (= في التيجة) عندما لا تكون هذه الوحدة مبرى الموابقة في الاستدلال هي القياس الجامع ويعرفه أرسطو بأنه: وقول مزاف من والله عن المنافقة في الاستدلال هي القياس الجامع ويعرفه أرسطو بأنه: وقل مؤلف من أقوال إذا سلم بها لزم عبه بالفرودة قول اخرمه ( والمثال التقليدي هو: كل إنسان المنافق، ومصدر هذا اللزوم المنطق.

يهب أن نلاحظ أولاً أن القياس الجامع يتألف ضرورة من مقلمتين تلزم عنهما نتيجة. 
ومعنى ذلك أنه لا يمكن استنتاج أي شيء من مقلمة واحدة. ليس هداه وحسب، بل لا بد 
أيضا من أن يمكون هناك عنصر مشترك في هاتين المقلمتين يمكون هو الأوسط، وبالنالي تكون 
حدود المقلمتين، أو عناصرهما، ثلاثة بدل أربعة. (= سقراط إنساك، وكل إنسان فانإ، 
إذن ... ، ، ، .. رلكي نتبين طبيعة اللزم الملدي في هذا القياس بجب أن نشارته بالقسمة 
الافلاطونية التي تقوم هي الأخرى على نوع من والجمع كها لاحظ أرسطو بنفسه. وهكذا 
الافلاطونية التي تقوم هي الأخرى على نوع من والجمع كها لاحظ أرسطو بنفسه. وهكذا 
كلها إما برية وإما مائية فلنضع الإنسان في القسم الحول في خطفنا من فلك إلى القول: 
كلها إما برية وإما مائية فلنضع الإنسان وجمع بين طرفين (= إنسان، بري)) بواسطة 
ولكن والجمع وينها ضيف عا يجمل منه كها يؤول أرسطو، عاجزاً عن إقرار النتيجة بصورة 
ولكن والجمع وينها ضيف عا يجمل منه كها يؤول أرسطو، عاجزاً عن إقرار النتيجة بصورة

Aristote, Les Premières analytiques, 11, 31, 46, a-31.

<sup>(</sup>۱۷)

<sup>(</sup>١٨) من الجدير بالاشارة أن للتاطقة الدرب يضمون المقدمة الصيغرى أولا (صفراط انسان) تليها المقدمة الكبرى كل انسان فنان يولملك عبل الحد الأوسط وإنسان) مكانه وسط الكلام تحرابطة برن المقدمين. أما أوسطو فهو لم يستعمل أمثلة من هذا النوع بل كان يستعمل الحروف مكان الكليات، وعلى الصيغة التالية: إذا كان وأه عمرواً على كل وب.

وكان وب، محمولاً على كل وج،

فإن وأ، محمول بالضرورة على كل وجه.

وبالكلام العادي يمكن التمبير عن العلاقات السابقة، وهي الشكل الأول من القياس الحملي كيا يلي: إذا كان كل إنسان مائتا

وكان كل أغريقي انساناً

فان كل اغريقي ماثت.

انظر: يان لوكانشيفتش، تـظرية القياص الارسطية، ترجمة عبدالحميـدصبرة (الاسكنـدويـة: منشـأة للمارف، ١٩٦١)، الفصل ١.

عجملها تتصف بالضرورة المنطقية. فليس هناك ما يلزمنا بوضع الموضوع في هذا المطرف دون الأحدم من طرقي القسمة. لقد وضعنا والحيوانه في الطرف الأول من الفسمة الاولى، ووضعنا الألاسانات في الطرف الأول من الفسمة الثانية، ولكن دون سبب أو علق، وإنما وضعناهما وضعنا وقد مراحنا بالملك فقائما: إنفسية. نحم هناك وحيوانه المذي يجمع بين وإنسان» وبريء، وكن هذا المفصر الجامع لا يصلح لان يكون سببا وعلة في الحكم على الإنسان بأنه بريء، لأن ما هو بري ليس كله حيواناً، بل منه جماد ومنه نبات ومنه حيواناً. وإذن فلفضف الأساسي والحطير في القسمة الأفلاطونية هو أنها خيالية من العلة التي تجمل التيجة فلفضف الأساسي والحطير في القسمة الأفلاطونية هو أنها خيالية من العلة التي تجمل التيجة

وإذا نحن عُذنا الآن إلى قياسنا الأرسطي الجامع وإلى مثالنا الأول المؤلف من الحدود الثلاثة: فإن، إنسان، سقراط، فإنسا سنجد أن العملاقة التي تسريط بين همله الحدود تختلف قاماً عن العلاقة التي تربط بين حدود القسمة الأفلاطونية. ووجه الاختمادف هو أنّ الحمد الثالث في القياس الأرسطي (" سقراط) ويسمى الحمد الأصغر متضمن كله في الحمد الثاني المسمّى الأوسط (" إنسان). أما القسمة الأفلاطونية فلا تتحقق فيها همله الحاصية. فالحمد الأصغر (" بري) لا يدخل كله في الأوسط (" إنسان)، إذ ليس كل بري إنساناً.

ما تقدُّم يتضح أنه لا بد في القياس الجامع من ثلاثة أمور:

\_ أولًا. انه قياس لا بد فيه من مقدّمتين فالمقدمة الواحدة لا يمكن الخروج منها بشيء. لا يمكن أن تنتج أكثر مما فيها.

ـ ثانياً، انه قياس تشكل فيه المقدمان بنية من ثلاثة حدود يتكرر أحدها فيهما ويسمى الحد الاوسط. أمّا الاخران فأحدهما يسمى الحمد الاكبر والمقدمة التي تشتمـل عليه تسمّى المقدمة الكبرى (= كل إنسان فاني) والآخر يسمى الأصغر والمقدمة التي تشتمـل عليه تسمى المقدمة الصغرى (= مقراط إنسان).

ـ ثالثاً ، أنه قياس لا بد أن يكون فيه حدّ أوسط يتكرّر في المقدمتين ضرورة . ووظيفته تعليل الحكم الذي نخرج به في التيجة، فهو السبب cause أو العلة raison الذي يبرر إسناد المحمول في النتيجة إلى موضوعها (= سقراط فانٍ لأنه إنسان). ومن هنا قول أرسطو: العلم هو إدراك الأسباب.

ليس هـذا وحسب، بل إنـنا إذا فحصنا طبيعة هذا الحد الأوسط وجدنـاه يـدل عـلى الماهية قـ والإنسان، إذن سقـراط فاني الماهية قـ والإنسان، في المثال السابق (كل انسان فاني، صقـراط فاني، يدل على النوع، والنوع كيا رأينا قبـل هو المقـرّم للهاهية. ومن هنـا يؤكد أرسـطو بصراحة أن يدل على النوع، والنوع كيا رأينا قبـل هو المقـرّم للهاهية. أمن وادية المقهوم. أمّا إذا نظرنا إليها الماهية هي ميدًا المقهس، "مًا إذا نظرنا إلى المائلة من زاوية المفهوم. أمّا إذا نظرنا إليها

من زاوية الماصدق فإننا سنجد مبدأ القياص الجمامع هو كون الأصغر مستغرقاً في الأوسط، داخلاً في ما صدقه، وكون الأوسط مستغرقاً في الأكبر داخلاً في ما صدقه. فعندها نقول كل إنسان فان وسقراط إنسان، إذن سقراط فان، فإنّ ما يجعل القياس هنا منتجاً، تتصف فيه الشيجة بالفرورة، هو أن وسقراط، عتضمتن في وإنسان، ووإنسان، متضمن في فئه الفانين. وهذا هو التنسير بالماصدق. ويناء عليه يكون القياس الجامع قياساً لا يكن تعطيعة إلا صلى حدود يتوقف بعضها على بعض من حيث الماصدق. فعبدأ القياس إذن هو الانتقال من العام إلى الحاص، من الكلي إلى الجنوئي، ويالتالي فالكلي هو الذي يفسر الجزئي: الحد الأكبر وفائي، هو الذي يفسر الأصغر وسقراط، لأن هذا الأحير مشمول بالأوسط والأوسط مشمول الأكرد».

تلك بالإجال هي آلية القياس والمبدأ الذي يؤسسه. ولكن القياس ليس هـو البرهـان، ويمبارة أرسطو: «البرمان نياس ما، وليس كل قياس برهاناه"؟. فيا الذي يجعل من القياس برهاناً؟

جيب أوسطو: وامني بالبرهان القباس العلمي، واعني بالقباس العلمي الفباس المدايي باصدلاك تمثلك العلمية. وكان قد قرر قبل هذا: وانتا غذاك العلم بالنبيء مثلاً حطلقا، وليس بالعرص كها هو إلى الطويقة السلطانية، من كنا غثلث العلم التي با وحد الشيء وصلمتا أن هذا العلمة عن هذا قالك المنابي، على ظهر ما هو عليه "". وإذن فالقياس العلمي، أو البرهان بجب أن المتوافق العلمية أو البرهان بجب أن التتوقية شروط: (١) معرفة الحد الأوسط الذي هو علة النتيجة. (٢) ترتيب العلاقة بين العالم أن المعرفة المعلم أو التي المعلمة المعلم المعلمية المعلم المعلمية المعلم المعلمية المعلمة المعلم المعلم المعلمية المعلمة المعلمة المعلم المعلمية المعلمة المعلم المعلمية المعلم المعلمية المعلمة المعلم المعلمية المعلمة المعلم المعلمية المعلمية

<sup>(</sup>۲۰) في مقابل الضبر بالماصدة en extention مثالث من يقول بالتضير بالمقهو (۲۰) في مقابل الضبر بالماصور بالمصدور التناسبة على الصورة التالية: فصفه جو الشباس لا تجاهل والمحلورة في مفهوم واستراحة لا إلى الماصرة التناسبة على المصرورة التناسبة والمستراحة لا تجاهل والمحلورة بالمستراحة لا تجاهل والمحلورة بالمستراحة المحلورة المستراحة المحلورة المحلورة بالمستراحة التناسبة والمستراحة المحلورة ا

Aristote, Les premières analytiques, 14, debut. (Y1)

Aristote, Les secondes analytiques, I, 271 b, 9-20. (YY)

إجراب: عندما تكون المقدمات صادقة وأولية، بدون حد أوسط، سابقة في العلم على التجية وأبين منها وعلة لزومها. ويميز أوسطو في هذا النوع من المقدمات بين والبديبات التجية وأبين منها وعلة لزومها. ويميز أوسطو في هذا النوع من المقدمات بين والبديبات على المناطقة العرب والعلوم المتصارفة، وسين الأصول المسوسوسة. أما والبديهات في وإنَّ كانت لا تدخل عادة في القياس إلا أن العقل يراعيها ويمازه منها القضية القاتلة: ون الحال على صنة بعنها وعم حملها على مرضوع بعنه في نقى الرقت يرمان مثل القضية القاتلة: ون الحال على صنة بعنها وعم حملها على مرضوع بعنه في نقى الرقت عنه مبدأ الثالث المرفوع وينص على أن ولا وسط بين التهضين، فالشيء لا يكون وأبيض، عنه المبدأ على الموقت وينقس المفيء و ولا لا أبيض، واللم البيض، وقالا لا أبيض، فلا يبدأ أن يكون إما وأبيض، ومؤاده أنه ما من أن يه إلا وله مبيب. أضف إلى ذلك قضايا واضحة بذاتها مثل : «الكول. الكراب من جزئه ووالماساويان الثالث متساويانه، عا يعتبر عادة من الأمور البديهم عن الدهل.

يقى بعد هذا أن تتساءل: من أين يستقي الفكر هذه المبادىء والمقدمات: مبادىء البهري من أين يستقي الفكر هذه المبادىء والمقدمات: مبادىء المهدون ومقدماته ان أرسطو لا يقول بوجود مبادىء فطرية في العقل البشري، بل بالعكس يرى أن كلَّ علم يجمعله الإنسان أو يتلقّه لا بد أن يستند إلى معرفة سابقة عليه، فلا يبقى إذن إلا أن تكون تلك المبادىء والمقدمات مكتسبة من معطيات الواقع التجريبي بالاستقراء. ولكن كيف، وأرسطو يقرر أن ولا علم إلا بالكيليء، ونحن نعرف أنه ليس في السواقع

(۲۲)

التجريبي كليات، بل جزئيات فقط: فليس هناك والإنسان، هكذا بإطلاق بل هناك زيد وعمر و وخالد... إلخ. كيف تكتسب المبادى،، وهي كلية، من جزئيات الواقع؟ بجيب أرسطو: يتم ذلك باستخلاص الكلي من الجزئي، ذلك لأن معطيسات الواقع، أي المحسوسات، ليست جزئية بإطلاق، بل يوجد الكلي متضمًا في الجزئي، كما سبقت الإشارة إلى ذلك: فعفهوم والإنسان، مفهوم كلي فعلاء ولكي متضمًا في الجزئي، كما سبقت الإشارة البوع المبلزيات. كلا إن المقصود هو القيام بعملية تكنيف لمعطيات الواقع التجريبي شبهة بما يتم، الجزئيات، كلا إن المقصود هو القيام بعملية تكنيف لمعطيات الواقع التجريبي شبهة بما يتم، تكنيف التجريبي شبهة بما يتم، تكنيف المعليات الواقع التجريبي شبهة بما يتم، تكنيف التجريبي شبهة بما يتم، والمائل بحكمة واحملة إدراك دهعة واحملة إدراك دهعة واحملة العلم إلما إلى المقرب فقسه. وهكذا فالعلم إلما يتكسب بالبرهان، والبرهان تؤسمه المبادى، والبادى، لا يرهان عليها بل يمنوكها العقبل بفعل ماشر. وإذن فالحلس العقي هو مهذا العام ومبدا للعبدا نفسه، والعلم باجمعه، هدو بلنسة للمهداة النسبة للعبدا، فنسه، والعلم باجمعه، هدو المؤسنة للبنسة لمجموع الأشياء كاخلس بالنسية للمهداة».

#### - 4-

قلنا إن المبادىء نوعان، مبادىء عامة مشتركة بين جميع العلوم لأن التفكير لا يستقيم 
بدونها، ومبادىء خاصة بكل علم توضع وضعا إما كمصادرات وإما كمسليات. ولما كانت 
هذه الأخيرة من اختصاص العلوم الجزئية، كل منها يضع مقلماته، إذ للرياضيات مقلماتها 
ولعلم الطبيعة مقلماته. . . إلخ. فإنه لا بد من علم كليّ يختص بالبحث في المباديه السامة 
المشتركة بين جميع العلوم. يتمثل الأسر هنا، أولاً وقبل كل شيء، بيلورة جهاز من المقاهيم 
العاملة، بها يمكن تحسيل والعلمية، مقاميم بها نستطيع السيطرة على شتات الظواهر والكشف 
عن مبادتها الأولى وعللها القصوى. والعلم الذي يبحث في هذه المفاهيم العامة سيكون هو 
«الفلسفة الأولى؛ بالقياس إلى فلسفة الطبيعة (أو العلم الطبيعي) التي ستكون حينتلذ الفلسفة 
«الفلسفة الأولى؛ بالقياس إلى فلسفة الطبيعة (أو العلم الطبيعي) التي ستكون حينتلذ الفلسفة 
«الفائلة»

من أين ينبغي أن نبدأ بالبحث في الفلسفة الأولى؟ بما أنها تبحث في أعم الأشهاء فبدن شكّ سيكون موضوعها الأسامي هو الوجود لأنه ليس هناك ما هو أعم منه. دليل ذلك أن أول سؤال يمكن طرحه بصدد أي شيء هو أن يقال: هل هو موجود؟ فللموقة بوجود الشيء تسبق ضرورة الموقة بأي شيء آخر عنه. ولما كان لفظ الوجود قد يراد به الوجود بما هو وجود وقد يراد به الوجود العرضي مثل قولنا وإنسان موسيقي، فوجود كموسيقي وجود

L. Robin, La Pensée grecque et les origines de l'esprit scientifique (Paris: Presses uni- (Y E) versitaires de France, 1963), pp.306-307.

Aristote, Les secondes analytiques, II, 19, 100 b-15. (70)

بالعَرْض، أي قد يعرض له أن يكون موسيقياً وقد لا يعرض له، كها قد يراد بالوجود معنى والصدق، مثل المسلمة على الصدق والمسلمة فولنا والمسلمة الصدق والمخلفة على الصدق المسلمة الصدق والكفلة كما يوسط أن يكون موضوع علم، وعال الراجود العرضي وجود زائل لا يصع أن يكون موضوع علم، وعالن الراجود بمعنى والصادق، يتعلق بأحكام العقل، وبالتنالي فهو من اختصاص المنطق، فإن الوجود بما هـو وجود، أي الوجود الشابت أو الجوهر، هو وحده موضوع الفلسفة الأولى.

والجواهر، كما عرفنا قبل نوعان: أولى وثانية. الجواهر الأولى هي الأشخاص، شخص الإنسان، شخص الفرس، وبكيفية عامة الموجودات المشخصة سواء العناصم البسيطة كالماء والنار والهواء. . . أو الأجسام المركبة منها من جادات ونبات وحيوان، وأيضاً أجزاء هذه الأجسام نفسها . وأما الجواهر الثانية فهي الأنواع وتدخل تحتها الجواهر الأولى (أي الأشخاص) ، والأجناس تدخل تحتها الأنواع، وهذه، أعني الأنواع والأجناس، هي مجردمعاني كلّية، وجودها ذهني فقط. أما الحواهبر الأولى فموجمودهما خمارجمي واقمعي، وهمي مموضوع المتمغمير. والتغير انتقال من حالة إلى أخرى، من ضدّ إلّى ضدّه. وواضح أنَّ تعاقب الحالّات والأضداد على المتغير يقتضي أن يكون هناك شيء يبقى ثابتًا، لأن الأصداد لا تقوم ببعضها، فلا يقوم السواد بالبياض، بل لا بد من شيء يقوم به السواد عندما يزول البياض ويقوم به البياض أو غيره عندما يزول منه السواد. وهذا الشيء الثابت هو المادة. ولكن المادة لا توجد في الواقع إلا متشكلة بشكل ما، والشكل الذي تتخذه المادة هو الصورة. وإذن فكل جسم مادة وصورة، ومادة جسم ما قد تكون صورة لمادة جسم آخر، فاللوح هو مــادة الطاولــة وفي نفس الوقت هو صورة لمادة الخشب. ومثل ذلك الصورة قد تكون مادة لصورة أخرى، فالصورة التي عليها هذا الركام من الجبس هي مادة الصورة التمشال الذي ينرسم منه. وهكذا يمكن الأنتقال من مادّة إلى مادة تحتها إلى أن نصل إلى مادة غير متعيّنة، أي لا صورة لها، هي المادة الأولى أو الهيولي، وهذه اعتبار ذهني محض، أما في الواقع فلا يمكن وجود مادّة بدون صورة. كما يمكن الانتقال من صورة إلى صورة فوقها حتى نصل إلى صورة ليست في مادة فتكون صورة عقلية محض، وقد ندعوها صورة الصور وهي التي تستحق اسم الإله.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكيا ينقسم الموجود إلى مادة وصورة ينقسم أيضاً إلى موجود بالقوة وموجود بالفعل. فالبذرة شجرة موجودة بالقوة، وعندما تنب تصبر شجرة بالفوق، وعندما تنبيت تصبر شجرة بالفوق، دي كما المواد والصور يتسلس الرجود بالقوة والوجود بالفعل بحيث إن ما هو بالفعل قد يكون وجودة بالقوة الشيء آخر كالبذرة بالنسبة للشجرة... ثم إن القوة قد تكون فعلية وقد تكون انعمالية. والقوة الفعلية للشيء هي قدرته على إحداث تغيير في شيء آخر أو في نفسه من حيث هو موضوع لفعله كالرجل يشفي نفسه فهو طبيب نفسه، أما القوة الانعمالية فهي قدرته الميء بالشيء المنافعات في في انفسه، في إذن استعداد. ثم ان ما هو بالقوة منه بتأثيره هو في نفسه من حيث انه فاعل في نفسه، فيي إذن استعداد. ثم ان ما هو بالقوة منه بتأثيره على المنافعل مثل الشجرة التي تخرج من البذرة، ومنه ما الا يخرج خروجة تماماً مثل

قسمة الجسم إلى ما لانهاية له، فالقسمة تتّم متـواصلة دون أن نصل إلى النهـاية فيبقى هنـاك دائماً استمرار للقسمة بالثوة.

لتنظر الآن إلى الموجود من زاوية أخرى، زاوية ما به يتقرّم وجوده، أعني الأسباب. ولا بد من الإشارة أولاً إلى أن أرسطو يستحمل مفهوم السبب بحق واسم جداً. فليس السبب هو المؤرّم نظم والمناب عرا المؤرّم نظم بل الشبب هو كل ما به قوام الشيء. وما به قوام الأشياء وورجودها أربعة أمور: المادة والصورة وقد تحدّثنا عنها، والفاعل والعابة. ومكذا فلكي يوجد الكرمي لا بد من دأسباب إربعة للأدة وهي الخشب، والصورة وهي شكله، والفاعل وهو التجارة والمنابغ من موجودة والبحال أن الفروري منها، حسب أرسطو هو السبب المادي، ذلك أن المادة تقيى موجودة دائماً أما المصورة التي يرجة حرارة عالمية، فإنه يدفوب. ولكن مع ذلك تبقى المادة الشمع موجودة. هذا من تلبسها فتختلف وتوقف على عوامل خارجية. فنحن لا نستطيع أن تضم من الشمع تمثالاً جهة، ومن جهة أخرى فالسبب الشاعل يؤول في نهلية الأمر، حسب أرسطو دائماً ، إلى السبب الصوري. ذلك أن السبب المفاعل يؤول في نهلية الأمر، حسب أرسطو دائماً ، إلى المبال كالمرسي في ذمته فهي التي تمول النجار وتقود فعله، ويالتالي فالسببية التي ترجع هر صورة النجار، يا فيها إليه أو بإظهارها فيه. إلى فلما الفاعل كالسب بالشاعي، فالعنول سواء بنقلها إليه أو بإظهارها فيه. تتوى فلماد المعرود اللمفورة التي لم تحصل بعد والتي الهمورة النجاء الكسورة. المعرود المورد.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فالقول بالسبية لا يلغي والأتضاق اي المصادقة ولا والبخت، أي المصادقة ولا والبخت، أي الحفظ، بل هما عند أرسطو من جملة الأسياب. ذلك لأنه لما كان مهني السبب عنده هو ما يرجع إليه وجود الشيء، فإن ما يجدث بالاتفاق سببه الاتفاق ما تلتمشل. ومن هنا كان المحدث المسلم لا يتعلق بما يحدث بالاتفاق والحفظ لأن موضوع العلم هو ما يجدث ضرورة أو يقع على العملم لا يتعلق بمن الاتفاق والحفظ أن الأول يطلق على الأمور الطبيعية التي تصدد عن الكاتات التي ليس له اختيار بينا يطلق الحفظ على الأمور الإنسانية التي هي موضوع اختيار الإنسان.

تلك هي جلة من الفاهيم الاساسية التي تبحثها الفلسفية الأولى التي يؤسس عليها أرسطو رؤيته للصالم، وهي تقو كها رأينا بين المنهج والرؤية: هي تكسل المنهج لاتها تحده بأدوات المعرفة والتصور، وهي تؤسس الرؤية لانها تقدم لها قىواليها... فالمتصرف عل أبرز معالم الرؤية بعد أن تعرفنا على أهم خطوات المنهج.

- 1 -

الرؤية البرهانية الأرسطية للعالم ينسجها العلم الطبيعي الذي موضوعه: الطبيعة

### وتغيراتها. فها والطبيعة، وما أنواع التغير التي تعتريها؟

يطلق أرسطو لفظ والطبيعة، على العالم ويريد به مجموع الأجسام والنظام الذي يربط 
بعضها ببعض. ويطلقه بمعنى آخر ويريد به خاصية في الكالندات الطبيعية من جاد ونبات 
وحيوان بها تتميّز عن الكالندات على الطبيعية عمل الكرسي والسرير وغيرهما من الأشياء 
الصناعية. هذه الخاصية هي أن الكالندات الطبيعية تحمل معها في ذاتها مبدأ حركتها 
وسكوفها، فالنّار تتمرّك إلى أعمل به والطبيع، والحجر بسقط إلى أسقىل به والسطبع، أما 
الخشب فهو لا يصير كرسياً به والسطبع، أي بجيداً ذاتي يفيه ، بل بفعل بجد مبدأه خارج 
الكرميّ: في النّجار الذي يصنعه. وإلى جانب والطبيعة، بوصفها مبدأ الحركة في هذا الجسم 
أو ذاك هناك والطبيعة كميداً للحركة معمواً، وهذا ما يفهم من قولنا شلا أن الطبيعة 
التي جملت هذا الجسم يكون على ما هو عليه، فالطبيعة هنا هي بخابة قوة في الكون كله، 
تسري في جميع أجزائه. وهذا لا يعني أن أرسطو يقول بنفس كاين للمام كلا. إنه عندما يقول 
إن الفنس مبدأ الحركة في الإنسان والعالم أو أن أيكل كرة معاوية نفساً فإن ذلك لا يعني أن 
للمالم نفساً تشقل من جسم إلى جسم، بل يجب أخذ المسألة على أنها مجرد استعارة لا غيراً».

هذا عن والطبيعة، آما والتغير، وهو الموضوع الرئيسي للعلم الطبيعي، فالمقصود به ليس وضع جسم مكان جسم أو حالة مكان أخرى، بل المقصود هبو انتظال بين طوفين أي التصور هبو انتظال بين طوفين أي التحول إلى آخر. والتغير بهذا المعنى على أربعة أنواع: فهو أما أن يكون في الجوهر وهو حيشا كون أو فساد، وإما أن يكون في الكيف وهو الاستحالة (كتحول الماء ثلجا)، وإما أن يكون في الكيف وهو الاستحالة (كتحول الماء ثلجا)، وإما أن يكون في الكيان وهو حركة النقلة من مكان إلى ما كان موجوداً، فيشير: فالفساد هو لا وجود ما كان موجوداً، فهو ليس بحركة، فالمالاوجود ليس شيئا حتى تنسب إليه الحركة، ثم إن الحركة تقضي المكان، فالحركة في الكم تزايد أو تنقص المناخرة بين الكمان والمحركة بين الكم تزايد أو تنقص المنجرة تنمي وكانكان. فالمركزة والكون في الككان في مكان وإذن كانحرية المجرة تنفي الكمان ما كل أخرى. وإذا نحن أردنا تعربنا للحركة في الملم أن الخركة في الكم والمان ما كل أخر. وإذا نحن أردنا تعربنا للحركة بي ملم الملائواع الثلاوم المازة على الما تعرب الملقوة بم هو بالقوة بما هو بالقوة بم هي أنتقال بقد وصول بالقوة .

هذا، ولما كان الناس يتصرّرون الحركة عادة على أنها شيء متصل، ولما كان الاتصال يطرح مشكل الملانهاية فيجب البحث في المتصل واللانهائي. وأيضاً فيها أن الحركة حسب تصوّر عموم الناس لا تتم إلا في مكان وخلاء وزمان فيجب البحث أيضاً في المكان والحملاء والزمان.

<sup>(17)</sup> 

أمّا المتصل فهو ما يقبل القسمة إلى أجزاء تقبل هي الأخرى القسمة بدون توقف، فالاتصال إذن هو القابلية للقسمة إلى ما لانهاية له. ولكن ما المقصود باللامهاية؟ وهل توجد لا نهاية في ذاتها ولذاتها بدون حامل تقوم به، فتكون بذلك جوهرا؟ لقد تصرّوها أفلاطون والفيناغوريون عل أنها كذلك. ولكن أوسطو برى أن اللانهائي إنما هم و لا نهائي فقط لكونه يقبل القسمة باستمرار، وعا أن القابلية للقسمة لا تكون إلا بالنسبة للمقدار والمدد فإنّ ذلك يعني أنّ اللانهائي ليس شيئاً في ذاته، بل إنه مجرّد صفة للمقدار والمدد"، وهو حاصية أماسية بالنسبة للزمان أيضاً باعتبار أن الزمان عند أرسطو لا بداية له ولا نهاية كها سنرى. فاللانهائي إذن موجود، ولكن بالقوة لا بالفرا. ويبني أن لا نفهم من الوجود بالقوة هنا ما نفهمه عندما نقول إن هذه القطعة من المرسخ مثال بالقوة، محمى أنها ستصير مثالاً بالفمل. كذنه أنها مستصير مثالاً بالفمل. كذنه أنها مستصير أن الأ ومامه مو في يتنا عاسمار متالاً بالفمل لا يقطع ولا يقفد ".

هذا عن المتصل واللانهائي. أما عن المكان والحلاء، فلا شك أن وجود الأول منها لا يمتاح إلى برهان. فحركة الأجسام، حركتها الانتشائية، تؤكد ليس فقط وجود محل يتم فيه الانتقال بل أيضاً امتلاك المحمل نوعاً من القوة: فالجسم يتحرك إلى فوق، كالنبار، إذا لم يعترضه شيء والحجر الذي يلقى به في هذه الجهة أو تلك يبقى متحركا إلى أن يعترضه شيء والحجر الذي يلقى به في الهواء. وهكذا فالجهات: فوق وتحت ويمين وشهال أسلم بالطبع كالجسم الثقيل يلقى به في الهواء. وهكذا فالجهات: فوق وتحت ويمين وشهال هي أمكنته، وهي توجد مستقلة عنا. نعم إن الذيء المواحد يمكن أن يكون عمل يميننا أو شمالنا أو ورامنا أو خلقة، الجهات ثابته وعددة بنضيها: فد وقوق، ليس هو أي عل كان، بل هو المحل الذي تتجه إليه الإجسام الثقيلة. وإذن فد وقوق، وتحت»... إلىخ، هي أمكنة نتف ليس فقط بالمؤتم بل أيضاً بقوتها الذاتية، القوة التي تجمل الخفيف يطلب وقوق، والثقيل على المناتفات

المكان موجود إذن وهو مستقل عن الأجسام، فكيف نعرفه؟ هناك بالفعل صعوبات تجمل تصور المكان أمراً عسيراً. منها أن المكان يبدو كمائة للأشباء من حيث انه الامتداد الذي غلل فيه، وفي نفس الوقت يبدو كصورة لما من حيث إنه يجيط بالجسم ويحتويه، وهذا يطرح صعوبة كبيرة: فإذا قلنا إن المكان امادة للأشياء فمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون صورة لها، أما إذا قلنا انه صورة للأشياء فعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون مادة لها، بالالذة والصورة لا تفصلات عن الجوهر، هذا في حين أن المكان ليس هو الجوهر/ الجسم، ليس جزءاً منه ولا مادة له، بل هو منفصل عنه. الجسم يتحرك، وهو عندها يتحرك يتحرك ليسرك

(TV)

Aristote, La physique, V, 204 b. 5-23, 23-20. 5a7...

Aristote, Ibid., III, 6, 206 a, 8-24. (YA)

Aristote, Ibid., IV, 1, 208b, 8-21. (79)

في مكان ثابت، وبالتالي فالمكان لا بد أن يكون شيئا غتلفاً عن الأجسام المتحركة، إنه وعاء للأشياء لا نستطيع نقله ولا تحريكه. ومن هنا تعريف أرسطو للمكان بأنه: والسطيع الباطن للجسم المطريء الله المسلم الباطن المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المحري، سائم المحرس، أي بحركة الجسم الحلوي، كها يلزم من ذلك إينا أن الملكان، بما أنه سطع فله طول وعرض ولكن دون عمق، وإن الجسم إنما يقال عنه إنه في مكان متى وحد في جسم يحويه، أما إذا لم يكن هناك جسم يحويه فلا مكان إلا بالقوة، عما كما والا مراسم الما يقال المالم، فعم الأمر عندا نقول الأورض في الماء والمواء والهواء في الأثير والأثير في العالم، أما المالم أنسه فلهما فالمواء والهواء في الأثير والأثير في العالم، أما المالم نفسه فليس في شيء ولا في مكان.

هذا عن المكان، أما الحلام فهناك اعتباران قد يوهان بوجوده. أحدهما يتعلق بالحركة، إذ يتصور بعض الناس أنه بدون خلام تستحيل الحركة، وثانيها يتعلق بالكنافة إذ من المعلوم أن الإناء المعلوم ماه يبقى علي حاله إذا أفرغ من الماه، الشيء الذي يفهمه بعض الناس عمل أن الفراغ يمل عمل الماء . ويهنذ أرسطو الاعتبار الأول فيقول إن الحركة في المحمل لا تتوقف على وجود الحيلاء لأن حركة الجسم ما هي إلا حلوله على جسم آخر، فالسالم ملاء كله والمتحرك فيه يحمل على متحرك آخر. و خلافا لما يعتقد الناس يرى أرسطو أن الحلاء، إذا والمتحرك فيه يحمل على متحرك إلى هذه الجههة دون تلك وبالتالي يظل مكانه لا يتحرك. أما الاعتبار الراجع إلى الكثافة فيفنده أوسطو بالقول إن الإناه المذي يتخدل فيه وجود الحلاء بكون الإناء المعلوء ماما يقبل في الإناء المعلوء رحاله المذين يستذكرن على أرسطو يرد عليهم قائلاً إن الماء الذي يحل في الإناء المعلوء رصاداً يطرد الهواء الموجود في الموادد وإذن فالكافلة ليست ناتجة عن الضغاط الجسم في الحلاء بل هي طرد الهواء " المسم الشخلخل عا يمعله يتكافف. هكلا ينفي الرسطو وجود الحلاء بل هي طرد المواء الهاسة المسم الملقة العرب الملاء الملاء الماء المساه عليها "

يبقى أخيراً الزمان. وحيث ان الزمان يبدو وكأنه حركة وتغير، فيجب البده ببحث العملاقة بين الزمان والحركة. وواضح أن الزمان ليس هو نفس الحركة ولا نفس التغير، لأن همذين يتعلقان بالجسم، إذ لا وجود للحركة إلا في جسم، في حين أن الزمان هو هو حيث ما كان وبالنسبة لجميع الكاتشات. أضف إلى ذلك أن التغير يجملت بمدرجات عنائمة من البطه والسرعة بينها لا يكون الزمان بطياً ولا سريعاً، بل السرعة والبطه إنما يتحدّدان بالزمان، فالسريع هو الذي يتحرّك كثيراً في زمان قبل وبعكسه البطيء. فالزمان إذن ليس حركة، ومع ذلك فلا زمان بدون تغير، دليل ذلك أنه عائما لا يتعرض فكرنا لحالات أم ينقض منه علما لا نستطيع ملاحقة هذه الحالات فإنه يتكون للينا انطباع بأن الزمان أم ينقض منه

Aristote, Ibid., IV, 2, 209b. 28-4, 212, 07-20. (\*)

شيء. وإذن فلا بد لمعرفة ماهية الزمان من النظر إليه في علاقته بالتغير والحركة، فالحركة إنما تتم في الزمان كها أن مرور الزمان رهين بحدوث الحمركة. ويما أن المتحرّك يتحـرك من نقطة ديلية لهل نقطة نهاية، أي ضمين مقدار متصل، فإن حركته ستكون حركة متصلة بالضرورة، كون الحركة متّصلة يلزم عنه أن الزمان متّصل كذلك. وإذن فكميّة الزمان متناسبة دوماً مع كمية الحركة.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمعلوم أننا ندرك ألّ وقبلُّ، وألّ وبقدُه في الكان إدراكا وإضحاً إذ نميز بينها بالنظر إلى موقعها. وعا أنّ الدوقيل، والدوبعد، يتعلّقان بالمقدار فإنّ السابق واللاحق يتعلقان بالزمان أيضا، فالسابق واللاحق يقالان إذن بالإضافة إلى المكان فإن السابق واللاحق، يتعلقان بالزمان أيضا، فالسابق واللاحق يقالان إذن بالإضافة إلى المكان والحركة والزمان سواء بسواء. ومن هنا تعريف أرسطو للزمان بأنه: وعدد الحركة بحسب المسابق واللاحق، أي ان الزمان عبارة عن فترات متميزة بعضها عن بعض بحصول المواحدة منها بعد الأخرى، وبالتالي بكرنها قابلة للمدّ. وعا أنّ الزمان يتصف بالقابلية للمدّ، وعا أنّ هناك قرة واحدة إذن نقضيم الرّمان إلى المضرف وحاضر ومستقبل هو من عصل المؤسى، فهي التي تميز فيه بين السابق واللاحق كما تفعل في المكان. أما حقيقة الزمان في المضر، فهي التي تميز فيه بين السابق واللاحق كما تفعل في المكان، أما حقيقة الزمان في المؤمن والآن»، وهو يتجدد باستمرار تبعاً للمحركة، وليس والآن، فاصلاً بين جزاين من الزمان إلا في الوهم.

-0-

هناك مسألة على قدر كبير من الأهمية، وتتعلق بما إذا كان للحركة بداية ونهاية، أم انها بالمكس من ذلك أزلية أبدية. والبحث في هذه المسألة مهم، كما يقول أرسطو، ليس فقط بالنسبة لدراسة الطبيعة بل أيضا بالنسبة للبحث عن المبدأ الأول للحركة. وعب أن نفيف أن هذه المسألة مهمة بالنسبة الناسفة المسلمين من حيث أنها تعمل بقدم العالم وتصور الإله ونوع علاقته بالإنسان والكون. لقد بحث أرسطو هذه المسألة في علمه الطبيعي لأنها من موضوعاته إذ يتعلق الأمر بحواصلة البحث، من أنرا الحركة وطلاقها بالرنمان والكون. لقد بحث الزاع الحركة وطلاقها بالرنمان والكون لقد المحتلف الأول. هناك المراكزة والمنا المحتلف الأول. هناك جمال وستعرف عليها بشكل أكثر تفصيلاً في يفي البرهان التي تعرفنا عليها في لل بشكل أكثر تفصيلاً في يفس هذه المسألة.

ينطلق أرسطو من فرض مؤداه أنه لا يمكن أن تكون للحركة بداية. ثم يأخد في البهمة على صدة هذا الفرض. ومن جملة براهينه: انه لكي تكون هناك حركمة لا بد أولا من وجود أشياء فيها استعداد لأن تتحرك الحركة الخاصة بها. وهذه الأشياء إما أن تكون قد وجدت ذات يوم بعد أن لم تكن موجودة (= حادثة) وإنما أن تكون أزلية (= قديمة). فإذا قلنا إنها لم تكن موجودة ثم تكوّنت، والتكون تغير، فلا بد أن يكون هذا التغير مسبوقاً

ضرورة بتغير آخر وبحركة أخرى بها تكوّنت تلك الأشياء. أما إذا قلنا بأولية تلك الأشياء ولم نقل بأزلية الحرقة فإننا ستقع في تناقض لأننا سنكون حينئذ تتحدّث عن أشياء فيها استعداد للحركة قبل أن تكون ناخركة. ولا يفيننا هنا أن نقترض انه حدث في خلفة ما أن قسما من الموجودات التي بعضها متحرك ويمشها عرك قد مار أحداها وعركا أولاً، وصار الأخو ومتحركا أولاً، ولم يكن قبل ذلك إلا السكون، لا يفيدنا هذا في شيء لأنه يلزم مع ذلك أن يكون قد حصل تغير سابق، لا السكون ما هو إلا صدم الحركة، أي الاتتقال من حال الحرمان منها، فلا بد إذن أن يكون هناك ما تسبب في وعلم الحركة»، أي إلى المكون، الشيء الذي يعني أن النغير الأول مسبوق ضرورة بتغير أخر<sup>وى</sup> وإذن فعلا فكالى.

الحركة أزلية إذن، ليكن. ولكن بما أنَّ لكيل شيء علة (مبدأ السبية) فيجب البحث عن علة الحركة الأزلية هذه. يلاحظ أرسطو أولًا أن كلُّ متحرَّك لابد له من محرَّك، ومن هنا ضرورة الشمييز بين المتحرَّك والمحرَّك في كل حركة. والأشباء المتحرَّكة إما أن تكون متحرَّكة بنفسها وإما أن تكون متحرَّكة بغيرها، إمَّا أنَّ تكون متحركة حسب طبعها كالحجر يسقط إلى أسفل وإما أن تكون متحركة حركة قسرية كالحجر يدفع بـه إلى أعل. والفـرق بين المتحـرك بنفســه والمتحرك بــالطبــع أن الأول يملك أن يستمر في آلحــركة أو يقف، أمــا الثاني فــلا يملك ذلك. وإذن فالحركة بالنَّفس خاصيَّة في الكائنات الحيَّة وحـدها والحـركة بــالطبــع خاصيَّـة في الكائنات غير الحية. ويناء عليه يمكن تصنيف الكائنات من جهة الحركة إلى كاثنات متحركة بالطبع وفي نفس الوقت متحرّكة بنفسها وكائنات متحرّكة بالطبع ولا تتحرّك بنفسها وبالتالي قابلة لأن تتحرك بغيرها نوعاً من الحركة، وكاثنات تتحرك حركة قسريَة ضد حركتها الطبيعية وبالتالي تتحرُّك بغيرها. وهكذا فإذا كان كلِّي ما يتحرك فإنما يتحرك إما بطبعه، وإما ضمد طبعه مقهوراً من طرف غيره، وإذا كان كلّ ما يتحرُّك ضد طبعه فهو يتحرُّك بغيره، وإذا كان من بين الكائنات التي تتحرَّك بطبعها كائنات تتحرك حركة طبيعية بسبب مبدأ ذاتي فيها وأخرى لا بسبب مبدأ ذال فيها بل بقوة أخرى خارجها فإن كلِّ ما من شأنه أن يتحرَّكُ فهمو قابل لأن يتحرك بغيره ٣٠٠. وبما أنه لا يمكن الاسترسال في سلسلة المحرّكين إلى ما لا نهاية فسلا يد أن يكون هناك، بالفم ورة، محوك أول. وإذا وجد مثيل هذا المحرك الأول فمن الضروري أن يكون كافياً وحده، لا يجتاج إلى محرك آخر يحرك وإلا ذهبت بنا سلسلة المحركين إلى ما لانهاية فيمتنبع الوقبوف عند عبرك أول لأنه لا شيء أول في السلامهاية. وإذن فإذا كان كلِّ ما يتحرُك فإنما يتحرُّك بشيء، وإذا كنان المحرِّك الأول متحركاً دون أن يكون هناك شيء آخر بحرَّكه، فهو بالضرورة متحرَّك بنفسه (٣٠)، وهو أيضاً علَّة الحركة لأنه إذا كان

Aristote, Ibid., VIII, 1, 250b-251a, 5-28. Aristote, Ibid., VIII, 4, 254b /255b.

<sup>(</sup>۴۲) (۴۲)

Aristote, Ibid., VIII, 5, 256, a13.

<sup>(37)</sup> 

من الضروري التساؤل: من يستحق أن يكون علّة الحركة: هل هو المحرك الذي يحركه غيره أم المتحرك بنفسه؟ فإن من الواضح أن الناس سيجيبون جميعاً بأن الذي يستحق أن يكون بسبب الحركة هو هذا الاخبر، لأن الشيء الذي همو سبب في ذاته ولمذاته همو أسبق وأشرف دوماً من الذي يدين بوجوده إلى آخر غيره.

لقد أثنتنا إذن محركاً أولاً يتحرك بنفسه لا بغيره. ولكن المتحرك، الذي بذاته يحرك ذاته، يقتضي أن يكون محرِّكاً من جهة ومتحركاً من جهة أخرى، الشيء الـذي يعني أنَّ فيه طرفين بحرك أحدهما الآخر. ومن غير الممكن أن يكون الأمر كذلك، لأنّه إذا كان أحد طرفيه يحدك الآخر فمعنى ذلك أنه ليس محركاً أولًا، وإذن فالمحرك الأول يجب أن يكون غير متحرك الله. لس هذا وحسب، فلقد سبق أن برهنًا على أن الحركة أزلية، وعِما أنها كذلك فيجب أن تكون متصلة ، لا بداية لها ولا نهاية . وإذا كانت متصلة فيجب أن تكون واحدة لا تعدّد فيها. وعن كونها واحدة بلزم أن يكون المحرك واحداً لأنه لو كان كل منها أكثر من واحد فيإنّ الحركمة في مجموعها لن تكون متصلة (٣٠). وإذا وجد مشل هذا المحرك غير المتحرك والأزلى فإنه يجب أن يكون الموجود المتحرّك به أزلياً هو أيضاً وفي نفس الوقت محركاً للأشياء وهذا وأضح لأنه لـو لم يكن هناك محرك للأشياء لما عرفت الكون والفساد ولا التغير بصفة عامة. وبما أنَّ المُحرِّك الأولُّ لا يتغير من جهة أنه بجرك المتحرك الأول فإن حركته تبقى واحدة باستمرار ومن نوع واحمد. أما المتحرك، سواء بالمحرك الذي لا يتحرك، أو بشيء أخر متحرك، فعلاقته مع الكاتسات تتعرض للتغير باستمرار، لأن الكائنات متغيرة دوماً ، ولهذا لا يكون سبياً ومبيداً لحركة مطابقة لنفسها باستمرار بل ستكون حركته في أمكنة مختلفة وعلى أشكال مختلفة ومتضادة مما يسمح لكل واحد من الأشياء المتحركة بالدخول في عـلاقة تفساد مع بعضهـا فتكون بـالتالي، تـارة متحركـة وتارة ساكنة (باعتبار أنَّ السكون هو توقف الحركة بفعل الحركة مضادة).

يمكن أن نصوغ هذا الاستدلال بصيغة أخرى فنقول: بما أنَّ حركة المحرك الأول الذي لا يتحرّك حركة واحدة مطابقة لنفسها إذ لا شيء بجعلها على غير هذه الحال، وبما أن الحرك الإيمان عركة متنوعة (تون وفساد، استحالة، نقلة ...) وتتغير باستمراه، وبما أن هذه الحركة المتنازعة التغيرة لا يمكن أن تكون من للحرك الأول الذي لا يتحفظ بقل لا بعد من عرك أزلى يتحرك، وبواسطته يتحرك الباقي، والمتحرك الأول لا يجتفظ بنفس العظيمة مع الأشياء المنخيرة بل تنفير علاقته معها لكونه متحركا، خلاقاً للمحدول الأول الذي لا يتحرك فعلاقته مع الأشياء المتحرك التواب التي المتحرك أخر بحركة لفعلاقته مع الأشياء المتحرك أخر بحركة المتحرك الذي يكن أن يحرك متحركاً تحرب محركة المتحرك المتحرك المدور للمتصادة الشار المتحرك المدور للمتحرك المدور للمتحرك المدور للمتحرك المدور للمتحرك المدور المتحرك المدور المتضادة المدور المتضادة المدور المتضادة المدور المتضادة ويكونه سبب هذا الانتقال الذي هو مهدأ الصور المتضادة

Aristote, Ibid., VIII, 5, 257 a25-b22. (Yo)

Aristote, Ibid., VII, 6, 259 a 13-20. (\*\*1)

من حرارة ويرودة، فإنه يتسبب في عمليات الكون والفساد٣٠٠.

لقد تم البرهمان إذن عمل ضرورة وجود عمرك أول لا يتحرك وعلى ضرورة وجود متحرك أول بالمحرك الذي لا يتحرك، يكون هو مبدأ الحركة المنتوعة والمتفيرة الموجودة في العمالم. ولكن يبقى أن نعرف أي نوع من الحركة هذه التي بها يتحرك المتحرك الأول.

إذا نحن فحصنا أنواع الحركة، وهي ثلاثة كما عرفنا، وجدنا أنَّ حركة النقلة هي التي يجب أن تتقدم على حركة النمو والنقصان وحركة الاستحالة، لأنَّ النمو والنقصان وكذلك التحوّل من حال إلى حال عمليات لا تتم بدون انتقال، بدون حركة نقلة. وإذن فحركة النقلة هي التي تؤسس النوعين الأخرين من الحركة. فير أن حركة النقلة علمه ليست واحلمة، يل هي أنواع ثلاثة: دائرية ومستقيمة وغنلطة. لنبعد من اهتهامنا هذه الأخيرة لأما عبارة عن اجماع النوعين الأولين ولتسامل: أيها أجدر بالتقدم على الآخر: الحركة الدائرية أم الحركة المستقيمة؟

الواقع انه يستحيل التحرك إلى ما لا بهاية على استقامة واحدة لأن اللابهاية المتصورة مكل اعط مستخيم لا وجود لها. وحتى إذا فرضنا وجودها فإنه يستحيل قطمها لأن اللابهاية لما وبالثاني تستحيل الحركة ذاتها. نعم يمكن أن تصور حركة تتم ذهاباً اللابهاية لما وبالثاني تستحيل الحركة ذاتها. نعم يمكن أن تصور حركة تتم ذهاباً المناهاب وإذاباب انعدمت. وإذن فاحركة المستقيمة لا يمكن أن تكون أزاية. ومعلوم أن ما المناهاب والإباب انعدمت. وإذن فاحركة المستقيمة لا يمكن أن تكون أزاية. ومعلوم أن ما يمكن أن يكون كذلك. والحركة المدائرية قبابة لأن تكون أزاية قما معينة ولا بأيها قما لم يمكن أن يكون كذلك. والحركة المدائرية قبابة لأن تكون أزاية في معينة من المناهجة والمياهة ولا بنهاية مناهجة من المناهجة مناهجة ولا بنهاية معلقة ولا بنهاية معلقة ولا بنهاية بمخلاف الحظ المستقيم الذي هو، بالتعريف، عمدود من طرف بحداين أحدهما بدايية تكول المركة المن مستقيم فهي أصرع في المنطق منها في تكون من طاقبة ولا بداية فهي تبقى منتظمة لا تزيد ولا تنقص. إنها إذن الفرع أنها لا وسط لها والابناية ولا بداية فهي تبقى منتظمة لا تزيد ولا تنقص. إنها إذن الفرع أنها لا وسط لها والابنائي فهي وحدها التي المنطول الأول. وإذن فحركة المتحرك الأول الذي يستمد حركته من المحرك الأول الذي يستمد حركته من المحرك الأول الذي يستمد حركته من المحرك الأول

هذا عن حركة المتحرك الأول وهو يستفيد حبركته من المحرك الأول كها قلنا. أما عن المحرك الأول ذاته فإنَّ ما يطرح نفسه علينا بصنده في هذه المرحلة همو الموقع الذي يليق بمه بالمقباس إلى الدائرة التي يوسمها المتحرك الأول بحركته. ويما أن أهم سوقم في المذائرة همو

Aristote, Ibid., VII, 6, 259b-32 /260 a, 10. (YV)

مركزها وعيطها ليس غير، فيان المحرك الأول إنما يليق به أن يكنون في احدهما. وبما أننا نعرف بالمشاهدة ان الأشياء التي تكون قريبة من عمركها هي أسرع من التي تقع بعبدة عنه، وبما أن محيط الدائرة أسرع من بقية أجزائها، لأن سا يقع على المحيط يقطع في نفس المدة الزمنية مسافة أطول من التي يقطعها ما يقع قريباً من مركزها، فإن المحيط يكون بالضرورة أثرب إلى عرك الدائرة. فها هنا إذن، أي في المحيط، يجب أن يكون موقع المحرك الأول.

هذا من جهة؛ ومن أجهة أخرى فالمحرك بحرك إمّا بالدفع وإمّا بالجذب وإمّا جما مماً ،
وإمّا برجود شيء آخر يتقل حركته إلى المتحرك ببا. وهكذا فإذا كان المواه والماء بحرّكان، وهما قابلان بلقتها بل المتحرك بنييء آخر بحركها، وواضح أنّ 
حركتها لا يحرّ أن تكون واحلة متعمله ما داما قابلين للقسمة. وإذن فالحركة الوحيدة 
المتصلة هي المستفادة من المحرك الذي لا يتحرك. فلأنه في نفسه ألبت لا يتحرك وعلى نفس الحال إذاه المتحرك به. وإذا تعرر هذا فمن 
الحال دائماً فهو يبقى كذلك متصلاً وعلى نفس الحال إذاه المتحرك به. وإذا تقرر هذا فمن 
المؤاضح أن المحرك الأولى الذي لا يتحرك ، لا يكن أن يكون له مقدار. ذلك لأنه لو كان 
سيق أن برهمًا على امتناه على جوه متناهة وعلى امتناها. ولا يمكن أن يكون متناها لأنه 
على المتناع توفر مقدار متناه على قوة متناهة وعلى امتناع أن يكون المحرك المتناهي الأنه 
لزمن لا متناه مل المدا والمواه). ولكن المحرك الأول يحرك بحركة أزلية لزمن لا متناه 
وهذا لا يعمل الأ اعال لا يقبل القسمة وكان غير ذي أجزاء وغير ذي مقدارا. فالملحرك 
والمداح لا اعتداد له المناع المستفاد له المحرك الأول الذ لا اعتذاء له المحرك لا القسمة وكان غير ذي أجزاء وغير ذي مقدارا. فالملحرك

هنا يقف العلم الطبيعي بالمسألة، مسألة طبيعة المحرك الأول. [ن ما يهم العلم الطبيعي هو الوصول إلى المحرك الأول ومعرفة طبيعته من زاوية التفكير في والطبيعة و وبواسطة الجهاز المقاهيمي المستعمل في دواستها. وهكذا فبعد إثبات اللحوك الأول والمتحرك الأول، وإثبات أن الحركة الأزلية الدائرية للتصلة المتنطقة هي وصلها التي تليق بان تكون تستشاد من المحرك الأول. وبعد إثبات أن المقاهيم الطبيعية كمفهوم الجزء والمقدار والقسمة . . . إلخ . لا تنطبق على المحرك الأول، بعد هذا كله لا يقى للمحرك الأول، بعد هذا كله لا يقى للعلم الطبيعي ما يقوله . فنالعلم الطبيعي يدرس الاجسام من حيث هي متغيرة متحركة، وقد أدى البحث في هذا الموضوع إلى إثبات عرك أول ليس بجسم ولا امتداد ولا متغير ولا متحرك. أما ما حقيقته ، أما كيف يحرك فذلك ما يقع خارج العلم الطبيعي، إنه موضوع العلم الإلهي، وسنتعرف على وجهة نظر أرسطو في هذه المسألة بعد ان نعرج على تصوره للعالم.

-7-

يطلق أرسطو على العالم أحياناً اسم والسهاء، لأن السهاء تحيط بكل شيء. ومع ذلك

Aristote, Ibid., VIII, 10, 267 a 21-b 26. (\*4)

فهو يميز تميزاً حاسما بين عالم ما فوق القمر وهو السياء بالمعني الفيتي، وعالم ما تحت القمر وهم الأرض. وعالم أن العلم الطبعي يبحث أساساً في الاجسام فيأن المهمة الأولى التي سيتصدى لها أرسطو في كتابه السياء هي تحديد نوع الجسم الذي تتألف عنه الإجرام السياوية حركة دائرية أزلة فإنّ مادتها لا به أن السياوية. وهكذا، فيأ أن حركة الأجرام السياوية حركة المنتبة فإن الحركة الدائرية بسيطة، كتنف في طبيعتها عن مادة الأجسام الأرضية المتخبرة باستمرار. إن الحركة الدائرية بسيطة، أرسطو لأنج لذ أن يكون أجلسم السيط يستمية أرسطو بد والأثير، وهذا الجسم السيط يستمية أرسطو لب وقية من طبيعة العناصر الأربعة فلا حرارة ولا يابس ولا بدودة ... أما حرارة للي الكواكب وضوؤها فها يتولدان من احتكاكها بالهواء. والأجسام السياوية لا تحترق لأنها تدور في باستمرار في أخلاكها وبالنالي فمفعول الاحتكاك في الاحتراق إنحا يشع على الهواء القريب منا المواء القريب منا المواء القريب منا المواء المواء المواته.

هذا عن مادة الأجرام السياوية، أما عن شكلهـا فهي كرويـة، وهي تتحرك في أفـلاك دائرية أو على كرات سهاوية، والعبارتان بمعنى واحد. وأما عن عددها فهناك سبعة تسمى الكواكب السيارة أعلاها زحل يليه المشتري ثم الرّيخ ثم الشمس ثم الزهرة ثم عطارد فالقمر. أما النَّجوم الأخرى، وهي كثيرة، فهي ثابتة وتقع على الكبرة السهاوية المحيطة بكرات الكواكب السبم المذكورة. والكرات الساوية أجسام شفافة مجوفة ليس فيها خلاء، إذ لا وجود للخلاء كما قررنا قبل، وهمله الكرات بعضها داخل بعض ومتسامتة ولهما مركز واحد، ويمسّ قطبا كل واحدة منها قطب التي فوقه وقطب التي تحته فتتحرك كـل كرة بحسركة الكرة التي فوقها وتحرك الكرة التي تحتها، وهي جميعاً تتحرك حركة داشرية، والفلك المحيط، وهو السياء العليا، هو الـذي يحركها، فهو المتحرِّك الأول الذي يستفيد حركته من المحرك الأول الذي لا يتحرَّك، كما شرحنا قبل. وهذا الفلك المحيط يسمى جداً الاسم لأنه يحيط بالعالم فهو بمثابة غلاف له، وليس وراءه شيء آخر. فالعالم متنـاهِ إذ يمتنع وجـود اللامتنـاهي وجوداً بالفعل كما قررنا. وهذا الفلك المحيط المدير لسائر الأفلاك هو دائماً على مسافة واحدة من الأرض، يبدور باستمبرار من الشرق إلى المغرب فبوقها ومن المغبرب إلى المشرق تحتها، دورة واحدة في كل يوم وليلة. أما الأرض ذاتها فثابتة وهي في المركز: مركز الكون. ولما كان الفلك المحبط علّة دوران الشمس فهو أيضاً علة تعاقب الليل والنهار والفصول وعلة الظواهر الجوية . . . الخ، فهو لذلك علَّه الكون والفساد في عالم الكون والفساد، عالم ما تحت القمر، عالم الأرضي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قبها أن قوة الحركة المستفادة من المحرك الأول تضعف تدريجيا بابتعادها عنه، إذ تنقلها الأفلاك إلى بعضها بعضا، ابتداء من الفلك المحيط، فإنه من المعقول أن يتناقص عدد النجوم كلها ابتعدنا من فلك النجوم الثوابت الذي هـ و أول ما يتحرك بحركة الفلك المحيط. وأيضاً فيها أنّ الكهال الصادر عن المحرك الأول يتوزّع عبر هذه الأفلاك بعضها ينقله الى بعض، فمن المعقول كمذلك أن تحدث بعد الحمركة الواحلة والبسيطة التي للسهاء العليا، أو الفلك المحيط، حركات متعددة تتركب وتتعقّد يتعدّد النجوم. والتعدد هنا لا يعني الاختلاف، فحركة الكواكب كلها على نمط واحد لأن المذي يتحرك في الحقيقة ليس الكواكب ذاتها بل الأفلاك الحاملة لها.

هذا، وبينها أن النجوم الثوابت لها فلك واحد فيإن لكل كوكب من الكواكب السيارة فلكا خاصاً به بل أفلاك متعددة حسب ما تدعو الحاجة إليه لتكون الظواهر قابلة للمشاهدة. ولكى لا تعوق حركة الأفلاك بعضها بعضاً فيجب أن يكون هناك عدد من الدوائـر الفلكية الإضافية يتمُّ بواسطتها تلافي الصدام والخلل في المنظومة. وهكذا يرتفع أرسطو بعدد الأفلاك إلى خمسة وخمسين (أو سبعة وأربعين إذا وضعنا الشمس والقمر خمارج الأفلاك الأخبري مما يسقط من الحساب الأفلاك الموجودة بين الزهرة والشمس وبين الشمس والقمر). هذا عن حركة الأفلاك؛ أما الكواكب نفسها فليست لها حركة خاصة بها لا حول نفسها ولا حول غيرها. وليس من المعروف بالتدقيق، كما يقول أرسطو، ما إذا كانت النفس التي للنجم هي التي تحرك الفلك، أو أن للفلك نفساً خاصة به أو أنه يتحرك مع الأثير ويتولى النجم تــوجيهــــ فقط. ومهما يكن فليس هنا شبك، حسب أرسطو والفكر اليونان عموماً، في أن في العالم السهاويّ نفوساً أكثر كمالاً هي صور للهادة الأثيرية. ذلك أنّه لما كانت المبادة لا توجد بدونُ صورة فإنَّ المادة الأثيرية التي تتكون منها الأجرام السياوية لا بـدُّ لها من صــور بعدد الأجــرام التي تتكون منها. أضف إلى ذلك أنَّ الاجرام السماوية بمنا أنها تتحرك فـلا بد فيهــا من مبدأً للحركة، ومبدأ الحركة والنفس شيء واحد. ومن هنا فالقول بأن للاجرام السياوية نفسوساً لا يعنى قط أنَّها حرة في حركتها. كلا، إنها خاضعة لحتمية صارمة لا مجال فيهما للاختيار ولا للفوضي. إن حركتها حركة بسيطة للغاية ومهمتها منح المتحرُّك بها قـوة على الحـركة لا غـير، أعني الحركة الدائرية. وإذن فكل شيء محدد في عالم السياء، كل شيء فيه نظام.

أمّا بالنسبة لعالم ما تحت فلك القمر فالأمر يختلف. إنه أقلّ كمالاً وأقل أتساعاً. أسا مركزه فهو الأرض بدليل أنّ الأجسام الثقيلة تتحرك نحوها. وبالسفلر إلى بعدها عن المتحرك الأول ووجودها في أقصى السلسلة استضادة من الأول ووجودها في أقصى السلسلة المتحرك الأول ووجودها في أقصى السلسلة استضادة من كمال المتحرك الأول الذي به تبدأ السلسلة. وإذن فمن المقول تماماً أن تكون العناصر التي في عالم السياء، عنصم عالم ما تحت فلك القمر هو كثرة ما فيه من نفيل وفوضى. الأثير. والوقع أن أبرز ما يتميز به عالم ما تحت فلك القمر هو كثرة ما فيه من نفيل وفوضى. خيلة ومتغيرة فإن الحجود المادة في كالهام، عالم المناسبة عن عالمها، عالم الأرض، ليست صارمة كما في عالم السياه. وما أنها منا كان عالم ما تحت فلك القمر هو عالم السياه. ومن هنا ما يلحق هذا العالم من التغير بأنواعه الثلاثة عا يجعله عالم الأخباث من الكيفيات الأربع والحارا المالم من التغير بأنواعه الثلاثة عا يجعله عالم التحديد في الكيفية أو تلك: فالياس الحار البابس الرطب التي تتركب مثنى عنى حسب غلبة هذه الكيفية أو تلك: فالياس الحار

يصطي النار، والسابس البارد يعطى التراب، والسرطب الحار يعطي الهواء، والسرطب البارد يعطى الماء. وهكذا فالعناصر الأريعة لا تدرك حقيقتها إلا من خملال هذه العملاقة، أي من خلال الاختلاط بين الكيفيات، وهو اختلاط تشكل منه مركبات بعضها يقسد بمجرد تشكله تتيجة طفيان هذا العنصر أو ذاك، وهذا شأن ما يسميه أرسطو بـ والأثبار العلوية، من رياح وسخاب ومطر.. إلغ.

لترك الأثار العلوية وتفاصيل القول في كيفية حدوثها، ولنتقل إلى الكاتنات الارضية التي من السهولة أن نميز فيها بين كالتات حية فوات نفوس وكاتنات غير حية. أما الكالتات غير الحمية فهي المركبة من العناصر الاربعة، هذه العناصر التي لا وجود لها في صورتها الحالصة بل هي دائماً مركبة مع بعضها نوعاً من المتركب. والتركيب ليس هو مجرد ضم عنصر إلى آخر بممورة بحنفظ معها كل منها بطبيعت الحاصة كما لمو نوجنا النمر والشمير كلا. إن الاخلاط المركبة من العناصر هي أشياء جديدة تماماً بهين أن العناصر لا تحتفظ فيها بطبيعتها الحاصة إلا بالقوة. وإذن فالأخلاط اشبه بالمركبات الكيماوية حسب التعبير الماصر.

أما الكاتنات الحية فهي إنما توصف بالحياة لكوبها تقوم بوطالف التغذي والنصو والإحساس والتحرّك بالذات حركة نقلة، ومبدأ الحركة في هذه الكاتنات هو النفس، وهي لكل كاثر، حي بمثابة الصورة للهذة، ومن هنا الارتباط الذي لا انفكاك له بين النفس والجسد. يتجلّى ذلك واضحا في أن أفعال النفس ليست تتم بلون جسد، فالانفعالات، من والجسد، يتجلّى ذلك واضحا في ال أفعال النفس وحدها بل عنها وعن الجسد معاً. ومثل ذلك الاحساس، فهو فعل للنفس ولكنه لا يتم بدون عضو جسياني حساس كالعين والأذن. . ولا يعدو وكأنه من فعل النفس وحدها إلا أن للجسم فيه دوراً من حيث أن التعقل لا يتم بلون التخيل والتخيل لا يتم من غير جسم، فاشتخيل من من غير جسم، فاشتخيل استعادة صورة الدكتها الحواس، وهذه المحلاقة المرثيقة المؤلفة على النفس ما بين النفس والجسم في عاجملها، أعني النفس، موضوعاً للملم الطبيعي الذي يبحث في الإجسام وما يعرض لها.

وإذا نحن تأملنا هذه العلاقة التي تربط القس بالجسم وجدنماها عمل الشكل التمالي: النفس غاية للجسم الحمي وهو آلة لها: أما انها غاية له فواضح من ان الجسم غير الحمي أخسً من الجسم الحمي، وبما أن كل كائن يتوق إلى كهاله، فكهال الجسم في أن تكون له نفس. وأما نه آلة لهما فواضح من تحريكها إياه واستعمالها له. ومن هنا يصرف ارسطو النفس تعريفه لمشهور يقوله: والنفس كهال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالفارة».

<sup>(</sup>١٤) الكيال هو والفعل، (في مغابل والقونه)، وهو أول وثان: فاكتيال الأول هو أول درجات الرجود. وأما الثاني نهو أعلى درجات تحقق الرجود. فالكيال الأول للجاهل مثلاً بتحقق صدهما يتعلم، والكيال الثاني يتحق له عندما يعمل بما يعلم.

والأجسام الطبيعية الآلية (أي التي لها جسم هو عبارة عن مجموعة أعضاء) والتي لها الحياة بالقوة، ثلاثة أصناف: أجسام النبات وأجسام الحيوانات وجسم الإنسان. ولكلّ نفسُ هي كياله الآلول، أي به ينال أول درجانت الوجود الذي للكنائنات الحية. والنفس النباتية قوامها النمو والتوليد، وأسمى منها النفس الحيوانية لأنها بالإضافة إلى ذلك تحس، وأرفع منها معا النفس الغشرا، في نفس الإنسان، لأنها علاوة عمل كونها نامية ومولدة وحماسة فهي تعمقرا، هي تجرد الكلي الموجودة بالقوق في الجزئي، فتدوك الكليات علاوة عمل الجزئيات، بينها لا تدول الحواس موى الجزئيات، بينها

وراضح أنَّ المجال هنا لا يسمع لتبع آراء أرسطو البيولوجية والسيكولوجية، ولـذلك 
سنتقل إلى نظريته في العقل لما كان لها من شأن كبير لدى شراحه. تتلخص نظرية أرسطو في 
العقل في تقرير أن العقل، على خلاف الإحساسات، ليس له عضو جسياني بخصه، ومن هنا 
العقل في تقرير أن العقل، على خلاف الإحساسات، ليس له عضو جسياني بخصه، ومن هنا 
كان أممن في ممني القوة: فإذا كان وجود المبيين في الإنسان يجعله يرى بالفوة حتى ولو لم 
حميقاً من حيث العقل وهفارق، هير مرتبط بأي عضو خاص. هذا من جهة، ومن جهة 
حميقاً من حيث العقل ليست للصحوصات الجزئية بل المقولات وهي لا توجد في المناه 
العالم الحارجي إلا وجودة بالقوة. وعا أن كل ما يخرج من القوة إلى الفعل فإنما يخرج بتأثير 
شيء هو بالفعل، فلا بد إذن من شيء بالفعل يستخلص المقولات من المحسوسات ويطبع 
بها العقل ليخرجه من القوة إلى القعل. ومن هنا كان من الضروري أن يكون في النفس ما 
هو أشبه بالمعلة الفاعلة التماعلة التي تحدث الصورة في المانة، ويضرن نجد ليهها 
العقل الذي يصبر جمع المقولات عندما يعقلها، فهو إذن كالمادة، وهذا ما مرياًه الشراح 
به والمقل المفعولات والذي من حيث أن الضوء تُجول الألوان من الوان بالقوة في حالة الطلام 
إلى الوان بالفعل في حالة الضياء. وهذا الأخبر سماه الشراح به والمقل الفقال، أو الفاعل. 
إلى ألوان بالغرة في حالة الضياء. وهذا الأخبر سماه الشراح به والمقال الفقال، أو الفاعل.

ما طبيعة هذا العقل الفعال الذي يخرج العقل من القبوة الى الفعل والمذي هو أشبه بالضوء؟ يجيب أرسطو: وهذا العقل الفعال قابل لأن يكون مفارقاً فهو غير تمتزج بالملدة بل كل عاهيته انه فعل، ثم يضيف: والست أقول إنه مرة يفصل ومرة لا يفصل، بل همو بعد ما فارقه (= عندما يفارق العقل المنفعل به، على حال ما كان عليه (= يبقى دائماً فاعلاً) ويذلك صار روحانها غير مين، ١٣٠٥.

تلك هي الفقرة الشهيرة من كتاب النفس لأرسطو التي استأثرت باهتهام الشراح من الإسكندر الى ابن رشد، والتي ذهب كثير منهم في تأويلها مذهباً قصياً، فجعلوا منها أساساً لنظرية ومشائية، في العقل وخلوده وفي المعاد. . . إلخ، نما لا يتسق مع الاتجماه العام للمنظومة الأرسطية. وعلى كل حال فالسياق الذي أثار فيه أرسطو هلمه المسألة لم يكن يمت من قريب

<sup>(</sup>٢٤) ارسطو، كتاب النفس، الـترجة الصرية القـدية لاسحق بن حنين، ص ٢٧، في: عبد الـرحمان بدري، أرسطوطاليس في النفس (الفاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٤).

ولا من بعيد بمسألة الخلود والمداد، وإنما أدل أرسطو بتلك العبارة الغامضة في سياق تسطيقه لجهازه المفاهيمي على المقل، ويكيفية خاصة مفاهيم الملقة والصورة والفرة والفسل وضرورة تأثير ما هو بالفصل حتى يخرج ما هو بالقوة إلى الفسل. نمم لقد ترتب من ذلك القول برجود وعقل مفارق يفعل باستمراره، ولكن أرسطو تبرك المسألة مملقة والمنالب أن هذه المسألة لم تكن تثير في ذهنه كبير إشكال لأن مسألة الخلود مسألة دينية وهي لم تكن تهمه، وإنحا صارت من اهتام شراحه الملاحقين المذين عملوا على التوفيق بين فلسفة أرسطو والمقائلد الداينية المساحو والمقائلد الداينية المساحو والمقائلد الداينية على المنافرة الإسلامية ثانياً.

### - Y -

تناولنا في الفقرات السابقة أهم مفاصل المنبج والرؤية عند أرسطو. وكما رأينا فللنبج عند مرتبط بالرؤية على مستوى الجهاز الفاهيمي، والرؤية الأرسطية للمالم هي أساسا تصور نسقي، منظومي، للطبعة يتمحور حول الحركة. والبحث في الحركة كنان لا بد أن يقرده، وهو الذي ربط العلم بالمبحث عن المبادئ، الأولى، إلى القول بحرك أول لا يتحرك، كما قادته مناقشاته لطبعة هذا المحرك الأول إلى القول بمتحرك أول يستغيد حركته من المحرك الأول ويُمرك المتحركات الأخرى التي ينشأ من حركتها ما يجري في العالم من تغير وحركة وكون وفساد... إلغر.

يبقى بعد هذا معرفة الكيفية التي يحرّك بها المحرك الأول، وهذا موضوع يقع خارج العلم الطبيعي كما أشرنا إلى ذلك قبل، لأن ميدانه البحث في الوجود بما هو وجود، أي الفلسفة الأولى. وهذا ما فعله أرسطو إذ خصص مقالة واللام، الشهيرة للبحث عن طبيعة المحرك الأول، وقد نظر الى هذه المقالة، في العصور الوسطى، على أنها تسويح للمذهب من حيث انها تعرض وجهة نظر أرسطو في للحوك الأول، لا من جهة أنه مبدأ للحركة وحسب، بل من جهة أنه الإلا نفسه.

يستعيد أرسطو في هماه المقالة ما سبق أن قرره في العلم الطبيعي من كدن المحرك الأول محركا لا يتحرك، أزليا واحدا غير منفسم ولاختي امتداد. ويضيف براهين أخرى حول هذه المسائل إلى البراهين التي سبق أن أدلى بها في العلم الطبيعي، عما لا مجال هذا لعرضه. ولذلك سننتقل مباشرة للمشؤال المركزي في الموضوع وهمو: كيف يمكن تصمور محرك لا بتحدك؟

يميب أرسطو: إن ذلك هو شأن المشسوق والمعلول، وهما بمعنى واحد. ذلك أنه إذا كان موضوع العشق والرغبة هو ما يبلو أنه الخير فإنَّ موضوع الإرادة العاقلة هـو الحير الاسمى. فنحن نعشق الشيء ونرغب فيه لأنه يبلو لنا خيراً، لا أنه خير لكوننا نعشقه. إن هذا يعني أن المبدأ المحرّك هنا هو الفاية وأنَّ علة الحركة هلة فائية. وواضح أنَّ المُعشوق يُحرّك عاشقة إليه دون أن يكون هو في حاجة إلى أن يتحرّك، بل ربما دون أن يعلم هو نفسه ما إذا كان لمه عاشق وأن هذا العاشق مشدود إليه. وتلك هي حال المحرك الأول عند ارسطو: انه يجرك دون أن يكون هو نفسه متحركاً، لأنه خاية لجميع الكائنات من حيث انها تستفيد عن حركتها، يتوسط المتحرك الأول، وما هو فاية تسعى إليه جميع الكائنات وتتحرك إليه شوقاً لا يمكن أن يكون إلا خيراً، بل هو الخير الاسمى. ولما كان الأمر كذلك، أي لما كان تحريكه للعالم يتم بوصفه معشوقاً، فلا بجال للتساؤل: كيف يمكن أن يجرك موجود غير مادي موجودات مادية، إذ المسألة هنا ليست مسألة تحريك صادي بالجذب أو الدفع بل هي مسألة الحر المطالفلوب بنفسه .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فليًا كمان هذا المحرك الأول لا مادياً وكان مع ذلك عركاً فهو إذن فعل محض. وبما أن فعل العقل هو أقرب أنواع الفعل إلى الفعل المحض فإن المحرك الأول بهذا الاعتبار نشاط عقلي محض، وبعبارة القدماء محض تعقل. والتعقل هـ و أقرب الصفات إلى الألوهية، لكونها أسمى صفات الإنسان، وبالتالي فهي أنسب ما يمكن أن يوصف به المحرك الأول، فهو إذن مقل.

يبقى بعد هذا أن نتساءل ما موضوع تعقل هذا العقل؟ للجواب عن هذا السؤال يجب أن نقرر أولًا أنَّ العاقل إما أن يعقل ذاته وإما أن يعقل غيره. وهذا الغبر إما أن يكون ثابتًا لا يتغير وإما أن يكون موضوعًا للتغير. وبما أن المحرك الأول أزنيَّ فإن مـوضوع تعقلُه لا يمكن أن يكون منغيرًا، لأن التغير يؤدي إلى انقطاع التعقيل، والحال أنَّ المحرك الأول تعقُّل دائم لأنه أزلي كما قلنا. وإذا أضفنا إلى هذا أن كلّ ما عداه يتصف بالنقص، على الأقل من حيث أنه بحتاج في حركته إلى غيره، وأن تعقل ما هو ناقص يورث، ولا بد، نقصاً في التعقل، تبين لَّنَا أنَّ المحرك الأول الذي هو عقل محض لا يمكن أن يكون موضوع تعقله شيئًا آخر يقع خارجه، وبالتالي فموضوع ثعقُّله الموحيد هــو ذاته نفســه: فذاتــه وحدهــا تتصف بالثبات، أي بعدم التغير، وهي وحدها بريئة من أنحاء النقص. وواضح أننا عندما نقول إنه يعقل ذاته فإننا لا نقصد أنه يفعل ذلك بحد أوسط، كلا إنه يعقل ذاته بكيفية مباشرة، فهو هقل وعاقل ومعقول: هو عقل لأنه بريء من المادة تماماً (وقد سبق أن قررنا أنَّ ما هو بريء من المادة عقل، لأنه ليس ثمة الا المادة والصورة، والصورة المجرّدة من المادة، كصورة الكرسي في ذهن النجار، هي فكرة، هي شيء عقلي، بل هي عقل. وهــل العقل شيء آخــر غير المعقولات الحاصلة في الذهن؟)، وهـو عاقـل لأنه فعـل محض أي محض نشاط عقـل كيا قررنا. وهـ و معقول لأنَّ مـ وضوع تعقَّله هـ و ذاته لا غـير، كها ذكـ رنــا. وواضـــع أن العقــل المشغول بتمقّل ذاته منذ الأزل وإلى الأبـد لا يمكن أن يكون إلّا سعيـداً سعادة ليس بعـدها سعادة، السعادة التي يستحق من ينعم بها أن يكون هو الإله. والواقع أنه ما الـذي سيكدر صفو سعادة هذا العقل الـذي لا يعرف شيئًا آخر إطـلاقاً ولا يهتم بشيء إطـلاقاً؟ وإذا كنــا نحن البشر نحس بسعادة عظمي عندما ننصرف بعقولنا إلى التأمل لا يكدر صفو تفكيرنا شيء، فيا أحرى أن تكون سعادة هذا العقل العاقل والمعقول معا سعادة أعظم وأسمى.

يقول أرسطو: ووإذن فإذا كان الإلبه يتمتم سرمداً باللذة التي لا نشالها نحن إلا أحياناً فهذا أمر

عجب، وإذا كانت للَّنه أكبر وأصنام فهذا أعجب. والمواقع أنَّ لما اللذة الكرى. وهو حي لأن فعل المعقل حياة، والله هو هذا الفعل ذاته. والفعل المحض، الفائم ينضم، الذي هو فعل الله هو حيث كاملة وسرصدية. ولهذا نقول عن الله إنه سرمديّ كامل. إنَّ الحياة والدوام المُتصل السرمدي هما إذن صفتان لله، لأن هذا نفسه (أي اتصافه بهها) هو حقيقة الإله؟٣٠).

. . .

حاولنا في الصفحات الماضية تقديم صورة مجملة عن والبرهانه الأرسطي منهجا الأوسطي برصفه لذي الديلة الذيكون القارىء اللم بفكر أرسطو قد لاحظ أننا قد تعاملنا مع الشطق الأرسطي بوصفه منطقا صوريا، كيا تعاملنا مع فلسفته بوصفها وؤية للمام (الطبيعة والإنسان والله) وليس بوصفها قضايا وسينافزيقة، وهذا ما قصدا، قصدا، لأن ما يهمنا في تراف أوسطو هو ما كان يطلمح إليه أرسطو نقسه، اعني إنتاج قواعد منهج والمنهج والرؤية في علاقتها الجدلية هو ما نسبيه نحسن به والنظام المرفي والبرهاني أكدنا ذلك في مقدمة هذا المدخل فإن موضوعنا ليس دراسة هذا المنظم الموفي والبرهاني الأرسطي لذاته، بل من حيث أنه أحد المؤمل عوضها الثقافة المانيظم الموفي والبرهاني عوضها الثقافة المانيظم الموفي والبرهاني علينا أن نعمل عمل إيراز أهم ما يجيزه عن كمل من والبيانه والعرفانه، لأن المعلاقة بعن بكل من والمبانية بالموفية تتحدُّد ليس بناء على ما هو صاحب بنها، بل بنياء على ما هو خاص بكل

هـذا من جهة، ومن جهة أخرى أبرزنا الجوانب التي تمثّل الاتجاه العام في الفكر الأرسطي لكي نتمكن من تبين نوع التمديل الذي تعرض له عند انتقاله الى الثقافة العربية. والتمديل الذي يمنّا هنا ليس ذلك الذي يمس هذه الجزئية أو تلك، بـل الذي يمسّ الاتجاه العام للمذهب يمنّا

وإذن فستكون مهمتنا في هذا القسم مضاعة. سيكون علينا أن نتين كيف عُلَّت بَيشة هذا النظام المعرفي والبرهائي» في التقافة العربية التي كان لما نظامها الخاص، مع بيان الكيفية التي تم بها ترتيب العلاقة بين النظامين من جهة، كياس بمون علينا، من جهة أخرى، وصد التعديدات التي سيتمرض لما هذا النظام المعرفي البرهمائي سواء على صعيد المنهج أو على صحيد المنهج أو على صحيد الرقية من خلال عملية التبية تلك، المهمّة الأولى تعلّق بالمنبع أساسا، وسنخصص لما القصل الأول، أمّا الثانية تتعلق بالرؤية وسنخصص لما القصل الثاني.

Aristote, Métaphysique, 7, 1072b, 14-30. (5°)

هذا، وقد ورد هذا النص في الترجة العربية التي شرحها ابن رشد كيا بل: وفان كان الاله أبدأ كحالتا في وقت ما، فذلك حجيب، وان كان أكثر فاكثر معياً فله كذلك وهو حياة لأن نعل العلق الحلية وذلك هو الفعل والعقل الذي بذاك وله حياة فاصدة ومؤمدة فقول أن الاله حي أزل في غاية الفعلية فإنا هو حياة وهو متصل إلى وهذا هو الاله، النظر: إن رشدة تصير ما بعد الطبيقة ح ٣ من 1131 ـ 1171.

# الفصّ ل الأوّل المُعَوِّلاتُ وَالْمِمَانِهِ الْبُرِهَانِهِ الْمُرَافِيةِ الْمُرْمَانِةِ الْمُرْمَانِةِ الْمُرْمَانِةِ الْمُرْمَانِةِ الْمُرْمَانِةِ الْمُرْمَانِةِ الْمُرْمَانِةِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّه

-1-

لا شك أن القارى، يتوقع منا أن نفتح القول في دالبهمان، جثل ما ابتدأتنا به في دالبهمان، جثل ما ابتدأتنا به في دالبيمان، و دالسوفان، اعني طرح مسألة تأسيسه داخل الثقافة العربية الإسلامية. والواقع أن مسألة التأسيس هذه تطرح نفسها بالنسبة لـ دالبهمان، بحدة أكثر: ذلك لأن الأمر يتملق هذا لم المرقة مكتمل هو الأخر وتنميز لقد ثم تأسيس والميان، من داخله، كما يتنا ذلك في المسلوفة مكتمل هو الأخر وتنميز لقد ثم تأسيس والميان، من داخله، كما يتنا الأصول الأصول أوضيط السلطات المرجعة وترتبها حسبة قوته وشرعتها. أنا والعرقان، فقد كان في أول أمره أنجاها سياماً منا أن أول أمره المجاهة، ويتنا المنا والجباعاته، أصحاب الأحول عن المنافقة أولئك اللين مجميحون داهل السنة والجباعاته، أصحاب والجباعات المنافقة أولئك المن والمرفان، فضداً على «الميان» بمنازعة ومصوب وبطرح نوع من التأويل خاص بتناف عن التأويل الميان، وقد جرت عملية الناسيس في كل منها في وقت واحد تقريباً، وتضمت فيها لقانون الفعل ورد الفعل فكانا من هذه الناحية يلتين يتنازعان فض المشروعة. ويعارة قصيرة لقد تأسس البيان والعرفان معاً باعتهاد القدرآن والحيث أولاً وقبل كل شيء.

أسا بالنسبة لـ «البرهمان» فالأسر بيمنلف تماساً. فعن جهة أولى يتعلَق الأسر بمنهج في التفكير ويتصور للعالم يختلفان تماماً عن المنهج والتصوّر اللذين تم ارساؤهما في الثقافة الصريبة الإسلامية بمعطياتها الحاصة: اللّمفة والسدين. ومن جهة ثمانية يتملّن الأسر بعالم من المعرفة

<sup>(</sup>١) انظر: النسم ١، الفصلين ٣ و٤ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر: القسم ٢، الفصلين ١ و٢ من هذا الكتاب.

يكفى نفسه بنفسه، تأسس بوسائله الخاصة التي هي العقل وما يضعه من أصول. وإذن فلن يكونَ من المقبول، ولا حتى من المكن، أن يستند أصحابه في تأسيسه، داخل الثقافة العربية الإسلامية، إلى السلطات المرجعية التي تعتمدها هذه الثقافة: القرآن والحديث وتجربة السَّلف. لا بد اذن من سلوك طريق آخر في التأسيس غير الطريق الذي سلكه أهل البيان وأصحاب العرفان. وبما أن والبرهان، يعتبر منهجه أقوم منهج، بل المنهج الـوحيد المـوصل إلى والعلم، ويعتبر الرؤية التي يقدّمها عن العالم أمنن وأكسل من أية رؤية أخرى، لانها والعلم، ذاته، فمن المنظر ألا يعتمد طريقة أخرى في تأسيس نفسه غير طريقته هو، طريقته البرهانية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيها أن النظام المعرفي الأساسي والرسمي وصاحب السلطة في الثقافة العربية الإسلامية ـ على الأقل في عصر الشرجة ـ هـ والبيان، فمن المنتظر كذلك أن يكون المخاطب الوحيد في عملية التأسيس هو والبيان، فهو صاحب الدار، وهو الـذي يملك الشرعية والمشروعية. أما العرفان فهو، فضلًا عن كونه في الأصل امتداداً لِـ والعقل المستقيل، قبل الإسلام، فإنه كان في الثقافة العربية الإسلامية منازَعًا في شرعيته وكان نضاله هو نفسه، طوال تاريخه، نضالًا من أجل الشرعية. وإذن فتأسيس البرهان داخل الثقافة العربية الإسلامية سيكون عبارة عن ترتيب معين للعبلاقة بينه وبين والبيان، لا غرر وهـذا ما حصـل فعلًا. فلننظر إذن كيف عمل فالاسفة الإسلام على ترتيب العلاقة بين والبيان، و والبرهان، ترتيباً وبرهاتياً،

يطرح تأسيس نظام معرقي أجنبي مكتمل، منهجاً ورؤية، داخل ثقافة لما نظامها المعرفي
الحاص، مكتمل هو الآخر منهجاً ورؤية، يبطرح مشكلة مضاعفة، إذ يتطلب ذلك ترتيب
الملاقة بين النظامين على الصعيدين مما، صميد المنج وصعيد الرؤية. ويما أن المنج والرؤية
متلازمان، يتحدد كل منها بالآخر ويحده، فإن عملية الترتيب المطلوبة ستكون ناقصة وهشة
إذا همي اقتصرت على تأسيس الواحد منهيا دون الآخر، أو عملت على تأسيس كل منهيا
معزولاً عن صاحب، لا بد إذن من بناه تصور شامل يضم الجانين معاً في وحدة تضفي على
عملية الترتيب طابعاً وبرهانياً»، وواضح أن بناء مثل هذا التصور الشامل، في أي ميدان
كمان، لا يتأتي عادة إلا بعد عماولات أولية جزئية في الضالب، وهذا ما حصل بالنسبة
لموضوعا، وكما هو معروف فلقد كان الكرندي صاحب المحاولة الاولى في هذا الشان.

كان الكتنبي أوَّل فيلسوف في الإسلام، وفوق ذلك كان عربي النسب، واذن فلقد كان مؤهلاً للقيام بالمحاولة الأول في عملية التأسيس للطلوبة. وبما أن «البرهان» لم يكن قد اكتمل نقله في أيسامه، وإنحا نقلت منه علوم أو أقسام من علوم، وكتاب المبرهان من كتب المنطق لم يكن قد ترجم بعد™، فإن محاولة الكندي متكون جزئية. وإذا عرفنا أنه كنان ضعيف المبضاعة في المنطق™ يسلك مسلكاً غير برهاني فيها يكتب، وإذا أضفنا إلى ذلك كله أنَّ

 <sup>(</sup>٣) انظر: عمد عابد الجابري، تكوين المقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليحة، ١٩٤٤)، ج ١، الفصل ١٠ الفقرة ٣.
 (٤) المصدر شمه الفصل ١٠ الفقرة ٤.

الفلسفة كانت محل هجوم من طرف فقهاء عصره، فإننا لن نضاجاً إذا وجدناء يلجاً إلى السطو الشجال والجدال. ويسا أرسطو الشجال والجدال. ويسا أرسطو نفسه، ويما أنَّ والفلسفة إنما كانوا يستصلون سلطتهم من مناصرتهم للدولة والسير في ركابها، فإن أنسب الفرص للدفاع عن الفلسفة ضد هؤلاء هي فرصة تقديم كتاب في والفلسفة الأولى، إلى الخليفة: أمير المؤمنين.

ذلك ما حصل فعلاً، فقد افتتم الكندي فرصة تقديم كتاب في والفلسفة الأولى، إلى والفلسفة الأولى، إلى ومنزلها من المكتب مدخلاً لهذا الكتاب بين فيه موضوع الفلسفة الأولى، ومنزلها من العلمية والممارف عاولاً ترتيب العلاقة بينها وبين الدين مبيناً قصور خصوبها عن الدراك الحقيقة ومعوفة الحقى. ومكذا فالفلسفة هي وأعل الصناعات الإنسانية منزلة وأشرفها الوراك الحقيقة ومعوفة الحقى، وما مكان الأسانية منزلة وأشرفها الفيلسوف في علمه: (صابح علمه الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، ولان وغرض الفيلسوف في علمه: (صابح الحقى، وي عمله: العمل الحقى، ولا كان الأمر كذلك، وكان الأسلماء قد سبقوا إلى البحث في هذا المجال، فإنه لا صابح يميم من الاستفادة من مجهوداتهم ولا سيا اذ هو بين عندنا وهند المبرداتهم لا كان المحتلفة من مجهوداتهم ألى المنافئة بهم مجموع من الاستفادة من مجهوداتهم شيئ يسي المثافئة إلى مجموع من الاستفادة من مجهوداتهم المثنى، حيث من المائة على مدان النقل المؤتمن منهم، مجموع من الحق قدرا عن في حلال المقادة الذين مجموع من المحتل المؤتمن المجتمع من المتحداث الله في المدونا من ثهار تكرهم التي صارت لنا سبة والان في فدياً عمل كبرا عالم كبير عا الحائى فدياً هما كبير عا الحتى في المنافئة عنها ألماؤنا من ثهار تكرهم التي صارت لنا سبة بين فدياً همان كبير عا الحتى في كما وينان المن المؤتم المائة عن المؤتم في كركا اللاتين بسيد الحق فضيةً عمن ال كان المن المن المن الن الن وال الن نقالة المن ناين الن الن وال الن ن الإخساسان الحق والتناء الحلى من اين الن الن وال الن من الإخساسات مائن والتناء الحلى من اين الن الن الن وال الن من الإخساسات من الن النات المنافئة من والألم المائية لناها.

ولا يترجد الكِندى في مهاجمة خصوم الفلسفة في عصره، أولئك الذين كانوا يؤولونها تأويلاً سيئاً مغرضاً جهلهم جا وولفين فعلهم عن أسالب الحق. وللدانة الحسد التمكن من أنفسهم البهيمية . . . ووضعهم فري الفهائل الانسانية التي قصروا عن نياها، وكانوا بعاب في الأطراف المناسمة، بموضع الأحداء الجربة الوازة والجريقة المعتدية بناً عن كراسهم المؤورة التي نصبوها عن ضير استحقاق بل للترثين والتجارة بالدين، وهم عدماء الدين، لأن من تجريبني، باحه، ومن باع شيئاً أم يكن له، فمن تجر بالدين لم يكن لد دين، وعلى أن يتمرى من الدين من عائد قبّة علم الأشياء بحقاقها وسياحا كفراً، لان في علم الأشياء بحقاقها علم المربية وعلم الوحدانة وعلم الفنية وجلة كل ناقع والسيل إلى والبسد من كل مسأر والاحتراس عند، واقتناء مداء جيماً هو الذي انت به الرسل المسافة عن أله جل شاؤه . . . فواجب

 <sup>(</sup>٥) واضح أن الكندي يستعيد هنا بشيء من التصرف بعضى ما قالـه أرسطو في هـذا الموضـوع في مقالـة والألف الصخرى،» في: أرسطي، صا يعد الطبيعة.

إذن التمسك بهذه القنية النفيسة عند ذوي الحق وأن نسمى في طلبها بغاية جهدمًا».

ويختم الكندي مرافعته عن الفلسفة وتأسيسه السجالي لها بذكر حجة عقلية جدلية سبق أن أُدليق بها في المساجلات التي عرفها الفكر البوضائي في نفس الموضوع، فيقول إن تعلم الفلسفة واجب من كل جهة، وذلك أن خصومها ولا يخلون ان يقولوا إن اقتساها بجب أو لا بجب. فإن قالوا إنه بجب، وجب طلبها عليهم. وإن قالوا إنها لا تجب وجب عليهم أن بحضروا علمة ذلك وأن يصطوا على معطوا على المنافقة). وطاحه العلمة والبرهان من قبت علم الأشباء بخسائفها (\* الفلسفة). فواجب إذن طلب المنافقة المستورة والمستلب با اضطوار عليهم؟".

واضح أن هذا والتأسيس الجزئي السجالي غير كاف. فالفلسفة ، وفلسفة أرسطو بالخصوص ، وهي موضوع التأسيس ، كل لا يتجزأ ، هي منهج ورؤية كيا صوفنا . ولا يمكن تأسيس أجزاء من الرؤية أو الرؤية كلها ، دون تأسيس المنبح ، فالرؤية هي نشاح المنجد تأسيس المنبح ، فالرؤية هي نشاح المنجد المنجد ، ومن جهة أخرى فيها أن دائرة خصوم الفلسفة في الثقافة الصربية الاسلامية ستسم بانساع المجالات التي ستعرقها ، ويما أن النحو والبيان ، وقد كنا علياً واحداً في أول الأمر ، لم يكونا عبر قواعد للغة ، بل كانا يحددان أيضاً منهجاً في الفكير ، أي يكوسان منطقاً مي معيناً كيا وأوضحا ذلك في حيده ، فإنه من المنظق الذي ميرون في ونحواء آخر منافساً لنحو اللغة لم يكن للفلسفة ككل ، فعل الأقل للمنطق الذي سيرون في ونحواء آخر منافساً لنحو اللغة المربية بوصفه منطقاً لمنه اللغة . وهذا ما حصل فعلاً بعد الكندي مباشرة ، أعني بعد المرحلة التي يطلها، ومناظرة أي سعيد السيرافي النحوي مع أبي بشر متى النطقي ، كانت المرحلة التي يظلها، ومناظرة أي سعيد السيرافي النحوي مع أبي بشر متى النطقي ، كانت تصور شامل للملاقة ين البيان مفهجاً ورؤية ، وين البرهان منهجاً ورؤية ، تصور شامل يتم تصور شامل للملاقة ين البيان مفهجاً ورؤية ، وين الرهان منهجاً ورؤية ، تصور شامل يتم وين المناف من جهة ، غرين النحو والمنطق من جهة ، وين الفلسفة واللة من جهة أخرى . وتلك هي المهمة المضاعفة التي اجتهد الفاراي في القيام بها ...

### - Y -

كتاب الحروف للفارابي كتاب في والفلسفة الأولى. وكيا استهل أرسطو كتبابه الموسوم بهذا الاسم والمعروف بـ مـا بعد البطبيعة (٢ بمقالة شرح فيهـا كيفية تكـون المعرفـة ابتداء من

<sup>(</sup>۷) الصدر تقسه، ص ۳۴ ـ ۳۳.

<sup>(</sup>٨) انظر: القسم ١، الفصلين ١ و٢ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) مصروف أن أرسطو لم يسم كتابه هذا بهذا الاسم بل سمى والعلم، الذي يضمه هذا الكتاب بـ والحكمة أو والفلسفة الأولى، باعتبار أن القلسفة الثانية هي العلم الطبيعى. وعندما جمعت كتب أرسطو من منطق وعلوم الطبيعة وجدت مقالات في والفلسفة الأولى، عشرقة لجمعها اندونيقوس الروميس، في: كتاب مهد الطبيعة أي العلم الذي يتي بعد علوم الطبيعة. ويضم أرسع عشرة مثالة وضع على رأس كل منها حرفاً من الحروف الحجالية اليونانية من الألف إلى النون، فعرف هذا الكتاب إيضاً بـوكتاب الحروف. «

الإحساس فالتجربة فالتذكر والفكر ثم نشأة العلوم، العملية منها والنظرية " ... . خصص الفاراي هو الأخر إحدى مقالات العارم المنكور لشرح كيفية نشأة العلوم والفنون وبيان مراحل تطورها، ولكن لا من المنظور الذي تحدث منه أرسطو بل من منظور خاص يحرم سراحل تطورها، ولكن لا من المنظور الذي تحدث منه أرسطو بل من يتناول كيفية نشأة اللغة أصوراً وحروفاً وألفاظاً وتراكيب لدى جعامة بشرية معينة، ومراحل تطور المعارف وانتظامها في علوم وفندون وما يرافق ذلك من تعلور في طرق البحث والاستدلال انطلاقاً من الطرق الحلمية والشعرية إلى الطرق الجداية والمضطالية إلى الطريقة البرهانية التي يحصل بها العام المنيفي، كيا يتناول هذا التصور الشامل قيام المئة وعلومها وانواع العلاقة التي قد تقوم بينها وهو بيت القصيد. فلناق نظرة على هذا التأسيس الشامل لداليرهان منهجاً ورؤية.

ينطلق الفاراي من تقرير أن العدوام والجمهور في كل أمة أسبق بالزمان من الخاصة والملياء، وبالتالي فعمارف أولك أسبق بالزمان من عمارف هؤلاء. وإذن فأولي مراحل نشأة المسارف هي مرحلة والمصارف المشتركة ألق هي بالدي رأي الجميعة، والتي تبدأ في النشره والتكون عندما تقيم جماصة بشرية ما في وسكن واحد وبلد عدودة بنظير أن أهداها بتأثير طرف المناخ ورعائل الميش رعاء - ها صور وبناتي في المنام عدودة، وتكون المداجم على تجني والكفية... وتكون المداجم منذ الانتخاب مراف ويشعروان ويتجلان بماسير عملية في الكفية بيات أخر وعلى أنحاد أم منذ الانتخاب من الانتخاب من المنافرة منذ الانتخاب من حركتها إلى جهات ما ومل أنحاء أميل طبها من حركتها إلى جهات ما ومل أنحاء أميل طبها من حركتها إلى يجلل على المنافرة أن يمون فيها من المنافرة الدولية على المنافرة الدولية والمنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الأميل على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على منافرة عن المنافرة المنافرة المنافرة عنده منافرة عن استعمل الإشارة الولا في المنافرة على المنافرة المنافرة عن ما عدان يهدد عن يلمس تفهمه إذا كان من ما عدونها التعمير الإشارة في التصويت. المجل لكل مشار إلا معادية من المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة المنافرة عن المنافرة المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة عن المنافرة المنافرة

وإذن قد وكتاب الحروف للفارابي هو كتاب في الفلسةة الأولى على غرار كتاب أوسطون شرح فيه الصطلحات
الفلسفية التي حالمها أرسطو مع مراحاة الدروق بين الملغة العربية وإلمامة البوتانية. هذا بالاضافة إلى المقالمة التي
تناول فيها نشأة العلوم وتطورها والتي يصدر فيها عن اشكالية خاصة هي اشكالية تأسيس الفلسفة في الثقافة
العربية.

<sup>(</sup>١٠) انظر: والالف الكبرى، ع في: أرسطو، ما بعد الطبيعة. والجدير بالاشارة، أن الفقرات التي تتحدث عن هذا للوضوع ساقطة من الترجة العربية التي فسرها ابن رشد.

<sup>(</sup>١١) يمثل الأمر بـ والبـاب الثاني، في: حمدوت الألفــــاظ والفلــفة والله، تحقيق محسن مهمــدي، (إيروت: دار المدرق، ١٩٩٨)، المقدمة، ص ٤٠. ون المرجح أن تكون نفرات هذا البـب الذي يشخل ٢٧ صفحة اقحمت في وسطه، من المرجح أن تكون بماية مدخل للكتاب كما لا يستبعد ذلك محقد. أضف إلى

<sup>(</sup>١٢) الفارابي، كتاب الحروف، تحقيق عسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠)، ١٣٤ - ١٣١.

ويشرح الفاراي كيفية حدوث الألفاظ واختلاف النطن ، وبالتالي اختلاف اللفتات ، وبالتالي اختلاف اللغفات ، فيضرو أن التمسوية الحال الفم واللسان فيضرو أن التمسوية الحال الفم واللسان وبالشفين . . . الذي وإغاثة تختلف أصوات الجهاعات البشرية ، وبالتالي الفساطها ولفناجا ، لاأن المواد ومل بحلن في أصفاتهم متفارية تكون السجيم مفطورة على أن تكون أنواع حركاتها للي أجزاء أجزاء أخرد المجزاء المنزاء المواد من المواد المنافر المائة بعينا وتكون تلك أسهل عليها من حركاتها على اجزاء أخراء أخراء أخراء أخراء أخراء أخراء أخراء الموادية المنافرية على المنافرية المنافرية المنافرية المنافرية المنافرة ا

بعد ذلك ثأتي المرحلة الثانية من مراحل نشوء اللغات وهي مرحلة تركيب التصويتات بمضها مع بعض عندما تصبح التصويتات بمفردها غير كافية للدلالة على منا في الضمر ولا لتفهيم المخاطب ما في الضمير. وهكذا يضطر أفراد كـل جماعـة بشرية إلى تـركيب الحروف وفتحصل في ألفاظ من حرفين أو حروف يستعملونها علامات أيضاً لأشياء أُخَى فتكون الحروف والالفاظ الأولى علامات لمحسوسات يمكن أن يشار إليها ولمعقولات تستند إلى محسوسات يمكن أن يشار إليها، فـإن كل معقـول كل له أشخاص غير أشخاص المقولات الأخر فتحدث تصوينات كشيرة غتلفة بعضهما علامـات لمحسوســات وهي ألقاب ويعضها دالة على معقولات كلية لها أشخاص عسومة؛، يحصل ذلك في همله المرحلة مصادقة واتفاقاً، إذ ديغُق أن يستعمل الواحد منهم تصويتاً أو لفظة للدلالة على شيء عندما يخاطب ضيره فيحفظ السامع ذلك، فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشىء الأول لتلك اللفظة، ويكون السامح الأول قد احتلَى ذلك فيقع به فيكونان قد اصطلحا وتواطأ على تلك اللفظة فبخاطبان جها غيرهمما إلى أن تشيع عند الجماعة، ويفعل آخرون مثل ذلك. . . دولا يزال بجمعث التصويتات واحداً بعمد واحد بمن اتفق من أهل ذلك البلد إلى أن يحدث فيهم من يدبر أمرهم ويضع بالإحداث ما مجتاجون إليه من التصويتــات للأمــوو الباقية التي لم يتَّفق لها عندهم تصويتات دالَّة عليها، فيكون هو واضع لسان تلك الأمة، فلا يزال منذ أول ذلك بدبر أمرهم إلى أن توضع الألفاظ لكـل ما يحتاجون إليـه في ضروريَّة أسرهم،، ابتداء من «المحسـوسات المشتركة، مثل السهاء والأرض وما فيها وما يستنبطونه. . . إلى والأفعال الكائنة عن قمواهم التي هي لهم بالفطرة، وما يحصل لهم منها من ملكات إلى دما يحصل لهم مصرفته بالتجربة، والخبرة وما يستنبطونه منها وثم من بعد ذلك للأشياء التي تخص صناعة صناعة من الصنائع العملية من الألات وغيرها، ثم لما يستخرج ويوجد بصناعة صناعة إلى أن يؤتي على ما تحتاج إليه تلك الأمة،(١٦٠).

هذا عن حدوث الألفاظ المفردة، أسا العبارات والتراكيب فعلي الرغم من كونها تقع على مستوى أعلى من عملية نشوء اللغات فإنها تخضع هي الاخبرى لنفس للبدأ: المحسوس أولاً ثم صورته في المذهن (أو المعنى) ثانياً ثم التعبير عنه ثالثاً. وهكذا فكما يدرك الناس بقواهم الحاسة الأشياء الخارجية المفردة وينفعلون لها ويتقلون إلى غيرهم انفعالهم ذاك بواسطة

<sup>(</sup>١٣) الصدر ناسه، ص ١٣١ - ١٣٧.

<sup>(</sup>١٤) المندر نفسه، ص ١٣٧ ـ ١٣٨.

تصويتات تنتظم ألفاظاً، بالتدريج، تلقائياً أولاً وبالوضع المتصود ثمانياً، يدركون أيضاً الملاقات الموجودة بين الأشياء وما يصدر الملاقات التي قد تقوم بين هذه الأشياء وما يصدر عنهم من أفضال وردود أفضال، والملاقات التي قد تقوم بين أفضالهم بعضهم مع بعض، ورائتالي يتعملون فله الأنواع من الملاقات فيميرون عنها بتنظيم الألفاظ الدائم عندهم على تلك الأشياء والملاقات تنظيماً يجملون فيه الألفاظ تحاكي في ترتيبها ونظامها ترتيب ونظام الملاقات في الموجود، وذلك بأن تنهض دائمهم بغطرها لأن تعرق في لك الأنفاظ أن تنظيم بعصب تنظله المماني من المرافقة فيجهد في أن تعرب احوالما الشبه من احوال المان، فإن لم ينحل عندا من من المعالم وردم في أقضاظهم التي يشرعونها". ومكمانا تختلف الاألفاف الألفاف الماني في من عنوال المان وجزئيات.

هـذا من جهة، ومن جهة أخرى فـ دكـيا أن في المان مسان بنبى واحدة بمينها تبدل طهها أعراض وتصافيح طبها كذلك تجهل في القافظ حروف راتبة وحروف كانها أمراض مــدُلُة صلى لفظ واحد بعينه ، كل لفظ يبدلُ لمرض يبدلُل . . . وهكذا يطلب الفقام في الألفاظ خيمياً لال تكرن السبارة من ممان بالفاظ شبهة بتلك المعانى . . وغيري فلك بعينه في تركيب الألفاظ ببهاً بتركيب للعالى المركبة التي تدل عليها تلك الألفاظ المركبة ويجمل في الطفط المركبة أشبة ترتبط با الألفاظ بعضها يعض ويتحرى أن يجمل ترتبب الالفاظ صداياً لتزيب المعاني في الضي\*" .

لا شك أن القارىء يستشعر معنا هنا انشغال الفاراي بالإشكالية البيائية التي عالجناها في الفصول الأولى من هذا الكتباب، اشكالية اللفظ والمعنى. ومن دون شك فبإنَّ الفيارابي الذي عاش في عصر انفجار الصدام بين النحاة والمناطقة يسريد أن يتدارك هنا ما فات أستاذه متى في مناظرته مع السيرافي، فيعيد تسرتيب العلاقة بين اللفظ والمعنى عبل أساس وبرهاتي، يتخذ الواقع وطريقة تطوره سلطة سرجعية عليا. وهكذا يؤكد الفاران، استنباداً إلى كيفية حدوث الحروف والألفاظ والكلام في الأمم إلى أن الأسبقية هي دائهاً للمعنى صلى اللفظ سواء تعلق الأمر بالمفرد منها أو المركب. وذلك خلافاً لما يذهب إليه البيانييون من القول بـأسبقية اللفظ على المعنى، أو القول، في أحسن الأحوال، بحدوثهما على التساوق. إن الفارابي يحتكم هنا إلى الواقع وليس إلى النصوص والافتراضات. لقند انطلق من ملاحظة أن هناك دوما أسبقية زمنية للمشار إليه على الاشارة والمشاربه: أسبقية للمعطى الحسى على صورته اللهنية، وأسبقية الصورة اللهنية، أو المعنى، عبلي الإشارة المعبرة عن هذا المعنى، أي عبل اللفظ مفيرداً كان أو مركباً. ليس هذا وحسب بل إن نبظام الألفاظ، نبظام اللغة، إنَّ هو إلا محاكاة لنظام المماني في الذهن، ونظام الممان إن هو إلا محاكاة لنظام الأشياء في الطبيعة. وهكذا فإذا كانت الألفاظ كألفاظ، أي كتصويتات، تختلف من أمة إلى أخرى للعواصل السابق ذكرها وبالتالي تختلف لغات هذه الامم بعضها عن بعض، فإذ المعاني والمعقولات واحدة عند جميع الناس وجيع الأمم لأن مصدرها ليس الألفاظ بل الأشياء الحسية والأفعال وردود الأفعال وهلم

<sup>(</sup>١٥) المعدر نفسه، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٦) المعدر تفسه، ص ١٣٩ - ١٤١.

## كلها موضوع إدراك وانفعال جميع الناس.

واذن فها هنا موضوعان غنلفان: (۱) الألفاظ وكيفية تركيبها وانتظامها في عبدارات من حيث انها تحاكي المعاني وكيفية انتظامها في النفس؛ (۲) والمعقولات، مفسودة ومركبة، من حيث انها تحاكي الأشياء الحسية والعلاقات القائمة بينها، أو ما يمكن أن يستنبط منها من تصمورات وأحكام. وما دام هذان الموضوعان متبايزين متهايزين فلا شيء يمنح من قيام علمين متبايزين كذلك يختص أحدهما بالبحث في الموضوع الأول ويختص الثاني بالبحث في الموضوع الأخر. الأول هو علم اللسان وهرضه وحفظ اللناظ النائا عدائم ما منام على على على علم شيء مبا و رضم ـ توانين تلك الألفاظ، (۳) والثاني هو علم المنطق وهدفه تحديد «الفرانين التي شأنها المتوان علم ل عدل ان تحد طريق العسواب ونحو الحق في كدل ما يمكن أن يغلط فيه من المطولات، (۱۷).

لنكف الآن بتسجيل هذه الملاحظة وهي تخص تأسيس المطق تأسيساً أولياً. أسا ترتيب العلاقة بينه وبين النحو فذلك يتطلب أولاً بيان كيفية نشوء العلوم وفدون المعرفة جملة بعد استقرار الفاظ اللغة وأوضاعها. لتنابع الفاراي إذن في تحليله والبرهاري لمراحل وحدوث الفاظ الأمة واكتبالها، وقيام والصنائع العامية، أولاً، ثم والصنائع القياسية، تأنياً، ثم حدوث الملة وعلومها وعلاقتها بالفلسفة ثالثاً.

يقول: وفإذا استقرت الالقاظ عمل الماذي التي جعلت صلامات طا. . . صار الناس بعد ذلك إلى السبع والذي كان لمني المستعرب والمائلة والمباد بالالقاظ فعر من المني بغير اسعه الذي جعل أو أولاً مو بعال الاسم الذي كان لمني المتابقة والمبادئ والمبادئ

 <sup>(</sup>١٧) الفاراي، احصاه العلوم، تحقيق عثبان أسين (القساهـرة: مكتبـة الاتجار المصرية، ١٩٦٨)،
 ر ٥٠.

<sup>(</sup>١٨) المبدر نقسه، ص ٦٧.

<sup>(</sup>١٩) الفارابي، كتاب الحروف، ص ١٤١.

<sup>(</sup>۲۰) الصدر نقسه، ص ۱٤٥.

يضرب الفارابي مثلاً بالطريقة التي جمعت بها اللغة العربية ويذكر القبائل التي أخلف منها.. ذلك اللغة بعد أن تجمعت المناطقة والتحوة غار ذلك أن اللغة بعد أن تجمع المناطقة والتحوة غار متلد التركيب الفاظة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناطقة

بعد مرحلة حدوث الألفاظ واكتهال اللغة ونشأة العلوم العملية المذكورة وظهبور العلوم والصناعات العملية الأخرى التي يحتاجها الجمهور تأتي مرحلة ثانية هي مرحلة والصنائع القياسية، أي العلوم الاستدلالية . ويكون العلم الطبيعي أول ما يظهر. يقول الفارابي: وفإذا استوفيت الصنائع العملية وسائر الصنائع العامية الني ذكرنما اشتاقت النفوس بعد ذلك إلى معرفة أسباب الأمور المحسوسة في الأرض وفيها عليها وفيها حولها وإلى سائر ما بحس من السهاء ويظهس، وإلى معرفة كثير من الأمور التي استنبطتُها الصنائم العملية من الأشكال والاعداد والمناظر في المرايا والألوان وغير ذلك، فينشأ من يبحث في علل هذه الأشياء، ويستعمل في بداية الآمر المطرق الخطبية لأنها الطرق التي تكون شائعة بين الناس في تلك المرحلة من تنظور التفكير وطنرق الإقتناع، ويؤدي ذلك إلى اختبلاف الأراء وكثرة المعاندات فيبدأ النباس في البحث عن طرق أفضل ... ولا يزالون يجتهدون ويختبرون الأوفق إلى أن يقفوا على الطرق الجدلية بعد زمان، وتمينز لهم الطرق الجدلية عن السطرق السوفسطالية، إذ كانوا قبل ذلك يستعملونها غير متميزين، ثم يتبين لهم بعد ذلك أن الطرق الجدلية نفسهما البست هي كافية بعد، في أن مجصل اليقين، فيحدث حينتذ الفحص عن طرق التعليم والعلم اليقين. وفي خلال ذلك يكون الناس قد وفعوا على الطرق التعاليمية (= الرياضيات) وتكاد تكنمل أو تكون قد قاربت الكهال فيلوح لهم مم ذلك الفرق بين الطوق الجدلية وبين الطوق اليقينية وتتميز بعض التميز. ويميل الناس مع ذلك إلى علم الأمور المدنية، وهي الأشياء التي هي مبدؤها الإرادة والاختيار، ويفحصون عنها بالطرق الجدلية غملوطة بالطرق البقينية وقد بلغ بالجدلية اكثر ما يمكن فيها من التوثيق حتى كادت تصير علمية. ولا تنزال هكذا إلى أن تصبر الحال في العلسقة إلى ما كانت عليه زمن أفلاطون. ثم يتداول ذلك إلى أن يستقر الأمر على مـا استقر عليه أيام ارسطوطاليس فيتناهى النظر العلمي وتميز الطرق كلهـا وتكتمل الفلسفـة النظريـة والعملية الكليـة (= العلم المذني)، ولا يبقى فيها موضع فحص فتصير صناعـة تتعلم وتعلم فقط ويكون تعليمهـا تعليهًا خــاصاً وتعليـــأ مشتركاً للجميع. فالتعليم الخاص هو بالطرق البرهائية فقط، والمشترك الذي هو العنام فهو بالطرق الجملية أو بالخطبية أو بالشعرية. غير أن الخطبية والشعرية هما أحرى أن تستعملا في تعليم الجمهور ما قد استقر الرأي فيه وصح بالبرهان من الأشياء النظرية والعملية الاسم.

<sup>(</sup>٢١) المصار تقسه، ص ١٤٧.

<sup>(</sup>۲۲) الصدر نفسه، ص ۱٤۸.

<sup>(</sup>٢٣) المسلم نفسه، ص ١٥١ - ١٥٢. هذا والطرق الجدائية هي التي تكون مقدماتها ضبر يقينية واتحا مشهورة فقط. أما الخطبية فهي التي يلتمس بها اتفاع الإنسان في أي رأي كان وتكون القدمات فيها دون الطقن=

هذا، ولا يبقى بعد اكتبال البحث والاستدلال ووقوف الخاصة (= الفلاسفة) على الطرق البرمانية الموصلة إلى «العلم»: إلى الحقائق النظرية والعملية، لا يبقى إلا نقل ذلك إلى جاليم المستمهال الطرق التي تناصب عقولهم: طرق التخييل وضرب الحل (المرحلة المثالثة الثالثة والأخيرية). يقول الفاراي : وبن بعد حدة كلها بحساج إلى وضع الدواسي (= الشريعة) وتعلم الجمهور من الامور النظرية، وما استبط بقوا التحميل من الامور المثلرة، وما استبط بقوا التحميل من الامور المثلوة، وما استبط بقوا التحميل من الامور المثلوة المثلمة المثالثة التي بالم ما صرع مل الجمهور تصوره من المثلولات الشطرة والمسلمة في المواجود المثلولات الشطرة التي سيلها أن بعلمها الجمهور بط (الاتاع فيا الأمور النظرية المثلوث المثلوثة التي سيلها أن بعلمها الجمهور بط حصلت اللة التي با عقم الجمهور وأنبوا وإضاؤه بكل ما ينالوذيه السمادة، وإذا حصلت الملة حصلت فيهم بعد ذلك صناعة الفقه وصناعة الكلام وتكون "الطرق المثرة والطرق الفرة المثارة المثارة المثارة المثارة والطرق المثرة والمثارة المثارة ".

وغلص الفاراي من هذا العرض التكويني والبرهاي (" برهاني لأنه ينطلق من المبدى، والبدايات ويتمس العلل والأسباب ...)، غلص الفاراي الى التيجة التالية وهي الفلسفة أسبن زمنياً من الملة، والأسباب ...)، غلص الفاراي الى التيجة التالية التي للفلسفة على الملة تكون مباشرة، على الشكل الذي ذكرنا، في قوم كان حدوث الفلسفة فيهم دمن قرائحهم وفطرهم أنفسهم، أما إذا لم تكن هله حالهم فيمكن أن تقل إليهم من أمة أخرى ملة كانت مؤسسة فيها على فلسفة سبقتها، ثم تقل اليهم بعد ذلك تلك الفلسفة البيم ينها فيكون حدوث الفلسفة عندهم متأشراً عن حدوث الملة، ويتبع عن ذلك قبام تعارض بينها، وواضع أن الطريق إلى رفع النزاع وجعل حد للصدام بين الفلسفة والملة هو أن يجهد الفلاسفة في تفهيم أهل الملة أن ما قي ماتهم هو متالات لما في الفلسفة المسلمة بعمى أن الحقائق يعبر عنها في الملاسفة بالطوق الحظيم والمستم والجدلد للنساسة لإفهام الجمهور، أما التمبير عن ذات الحقائقة، وهم الفلاسفة فذلك ما تعطيه الفلسفة"،

كيف الطريق إلى ذلك؟ كيف يمكن تفهيم أهل الملة أنَّ ما في ملتهم إنما هو مثالات لما في الفلسفة؟ إن الطرق الشعرية والخطبية والجدلية لا تجدى هنا لأن المسألة المطروحة ليست

الغري. أما الشعرية فهي التي شامها أن تخيل في الأمر الذي فيه المخاطبة حالاً ما أو شيئاً أفضل أو أخص وذلك
إما جالاً أو تبحأ أو جلالة أو هراناً. وأما المفسطائية فهي التي شامها أن تغلط وتضلل وتلبس وتوهم فيها ليس
 بحق أنه حتى وفيها هو حتى أنه ليس يعتق. انتقار: القاران، احتصاء العلوم.

<sup>(</sup>۲٤)الفارابي، كتاب الحروف، ص ۲۵۲ ـ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢٥) المصدر تقسه، ص ١٥٤.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه. انظر أيضاً: ومشروع قراة جديدة لفلسفة الفاراي السياسية والدينية، و عمد عابد الجابري، فحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي (بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠).

<sup>(</sup>۲۷) القارابي، كتاب الحروف، ص ١٥٥.

مسألة معائدة أو إقناع بل هي مسألة وتفهيم ، مسألة ترتيب العلاقة بين الذين والفلسفة تبرتيبا برهائياً. فلا بعد إذن من اعتباد الطويقة البرهائية ، الطويقة التي تنطق من المبادي والأصول. لقد أذى بنا التحليل التكويني لعملية حدوث الألفاظ ورشأة اللغة والعلوم إلى النتيجة التالية وهي أن الملة بالعة لللسفة . . . إلغ ، وبذلك تطعنا أشواطا هماة في عملية أصبح في الإمكان تبين الحل. ولكن الحل فنحن ما زلنا في منصف الطريق. نم لقيد التكويني التاريخي بل إنما يعطيه التحليل الايبستيمولوجي لطبيعة المعرفة الفلسفية وطبيعة التحليل المنافقة المرفقة الفلسفية وطبيعة المعرفة الفلسفية وطبيعة المنافقة المدينة المعرفة الفلسفية والمفلسفة الموقة الفلسفية هو الوحي والفلسفة . لا كان مصدر المعرفة الفلسفية هو المقبل ومصدر المعرفة الدينية هو الوحي فيجب البحث عن وميداء العلاقة بين المقل والوحي ، أعني النظر في المصدر الذي يأخسف الفلسوف فقيد كم من الفيلسوف والنبي . فإذا تبت أن ما يأتخذه النبي هو مثالات لما في الفلسفة . المياسفة الفيلسوف فقيد تم البرمان الايبستيمولوجي على أن ما في الملة هو فعلا مثالات لما في الفلسفة .

هذه البرمنة الابيستيمولوجية على وحدة الفلسفة والملة من حيث ان ما في هذه مثالات وعاكيات لما في تلك، تقع في قلب الشظومة الفلسفية الفارايية، فهي جزء من الرؤية التي تقدمها لنا عن العالم وهي تقع داخلها، ولذلك سنؤجل الحوض فيها إلى الفصل القام، أما الآن فلتمد إلى المنجع، إلى المنطق، لتتابع الفارايي في تأسيسه له في الثقافة العربية من خلال ترتيب العلاقة بيته وبين النحو وما يرتبط بذلك من الفصل في مسألة العلاقة بين اللفظ والعدي.

### - 4-

إذا كان ترتيب المسلاقة بين الفلسفة والملّة، على المستوى الاييستيمولوجي، هو من اختصاص نظرية المعرفة، وإذا كانت هذه تقع كيا قلنا داخل المنظومة الفلسفية الفراراية وتشكل تتويجاً غا، ما يجمل من ترتيب العلاقة المذكورة إحدى الحظوات الأخيرة في المذهب فإن ترتيب العلاقة المذكورة إحدى الحظوات الأخيرة في المذهب فإن ترتيب العلمولات والألفاظة عصل المستوى بعن المعصولوجي، هو بالعكم من ذلك الحظوة الفرورية الأول لتأسيس المنطق في ثقافة بحلت من المحتو منظلما الحاص، أو على الآثار الا تعطي كير أهمية للتعبيز بين قوانين الألفاظ والمعاني على أساس أن هذه تحدث في الفس عند الفقوة المبابقة، على التعبيز بين الألفاظ باعتبارها وسيلة إشارية تعبيرية عن تلك للماتي، في الفتالة المناتي، على المناتية المناتية على المناتية والمناتية بين التحدو والمنطق والمفقل والمناتية والمحتى، في تحدد الأبوساط العلمية في عصره خصوصاً بعد مناظرة السيرافي مع متى التي لم يكن الفراي بعداً عنها ولا عن أصدائها.

وهكذا ففي كتابه إحصاء العلوم الذي اتبع فيه نفس الترتيب الذي مسار عليه في عرضه التكويني لنشأة اللغة والعلوم والذي تعرفنا عليه في الفقرة السابقة، مبتدئاً بعلم اللسان ثم يليه المنطق وعلم التعاليم والعلم البطبيعي والإلمي والعلم المدني وعلم الفقه والكلام، في كتابه هذا، إذن، نجده يخصص القسم الأول من حديثه عن المنطق لبيان وجوه اللقاء والافتراق بينه وبين علم اللسان، ويكيفية خاصة: النحو. وهكذا الصناعة المنطق تعطى بالحملة القوانين التي من شأنها أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصحواب ونحو الحق في كــل ما يمكن أن يغلط فيه من المعفولات. . ، ١٩٨٠، وبالتالي فـ وكل ما يعطيناه علم النحو من القوانين في الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا ضطائرها في المعقولات، الشيء الذي يعني أن العلاقة بين المتطق والنحو لبست علاقة تداخل ولا تعاند بل هي علاقة تناسب، وكيا يقبول الفارابي فـ وإن نـــبــة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولات كنسبة صناعة النحو إلى اللسان والالفاظه(٢١٠)، وبالتالي فكما أن المنحسو ضروري في ميدانه فالمنطق ضروري في ميدانه كالحلك. وواما من زعم أنَّ اللُّـرْبـة بالاقـاويــل والمخاطبات الجدلية، أو الدرية بالتعاليم مشل الهندسة والعدد، تعنى عن علم قوانسين المسطق أو تقوم مقامه وتفعل فعله وتعطى الإنسان القوة على امتحان كل قول وكل حجة وكسل رأي وتسدد الإنسان إلى الحق واليقين حتى لا يغلط في شيء من سائر العلوم أصلًا، فهو مثل من زعم أنَّ الدربة والارتياض بحفظ الاشعمار والحطب والاستكثار من روايتها يغني في تقــويـم اللسان وفي أن لا يلحن الانســـان في قوانــين النحو، ويقوم مقامهـــا ويفعل فعلها وأنه يعطي الإنسان قوة يمتحن بها اعراب كلّ قول هل أصيب فيه أو لحن. فالـذي يليق أن يجاب بـ في أمر النحو هاهنا هو الذي بجاب به في أمر المنطق، ٢٠٠١.

لا شك أن الكلام هنا موجّه إلى النحاة، بل هو رد مباشر على ما ادعاه أبو سعيد السيرافي في مناظرته مع متى من أن المنطق لا حاجة إليه وأن المعرفة باللغة العربية وتعوهما المنبون عنه منه من من الله المنطق المناسبة ولكن هل المناسبة المن

(٢٨) القارابي، احصاد العلوم، ص ٢٥.

<sup>(</sup>۲۹) الصدر نفسه، ص ۱۸.

<sup>(</sup>۳۰) للصدر تقسه، ص ۷۳ ـ ۷٤.

 <sup>(</sup>١٦) السيراني في مناظرته لمق، في: أبي حيان الترحيدي، الامتاع والمؤانسة، تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين (بيروت: مكتبة الحياة، [د. ت.])، ج ١، ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٣٣) معروف أن الفاراي درس النحو بهنداد على ابن السراج أستاذ السيراني، وقد كان الهام التحويين في زماته كما أن ابن السراح بنف موسل التحقيل المقاولي. أنظر: [احمد البرمكي] ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبن الدراح الموسلة عن الأنباء في وأنباء ابناء المؤمل (هـ م. ١٣٦)، ص ٣٣٠، وأبو للعلم أحمد بن القائم ابن أبي اصيحة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ([د. م.]. كوتجن، ١٨٥٤)، ج ١، ص ٣٣١، أنظر أيضاً: القاراي، كتاب الحروف، المقدمة، ص ٢٤٤، م.]

يمالج الفاراي علاقة كل من النحو والمنطق باللغظ والمخي من زاوية الخصوص والعموم. فالنحو خاص لأنه يتعلق باللغفة واللغات عديدة نختلفة، وبالتالي فلكل لغة انحوم. أما النطق فهو عام لأنه يتعلق باللغفة، واللغات النحوية الناس وإذا كان المنطق واحد لذى جميع الناس وإذا كان الطيان بشارك أحدهما الآخر بعض المنازكة من جهية أن موضوعات المنطق مي المغولات من حيث من دالة على المغولات، اسم عالي عملي من قواتين الانطق فإنها يفترقان، مع ذلك، في مسألة أماسية وجموعية: ذلك كانه باعتبار أن في الفاظ فأنها من والمنطق فيها جميع الأمم، على الاناقط فأنها عنرة ومنها مركبة، والمنطق في مسألة المناسبة وجموعية: ذلك كلهاء باعتبار أن في الفاظ كل لغةواحوالا تنترك فيها جميع الأمم، على الالفاظ منها عنرة ومنها مركبة، عنها ومن والمنطقة المناسبة والموال باعتبار أن في الفاظ كل لغةواحوالا نتترك فيها جميع الأمم، على الالفاظ في المناسبة المواح والمناسبة عن مناسبة المنابة المناسبة على المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة

نهم قد يمنى النحو كذلك بد والأحواله التي نجدها تعم سائر اللغات، ولكن عنايته بها ليست من جهة كون تلك والأحوال» عامة بأحمع اللغات بل من جهة أنها توجد في اللغة التي يعطي النحو قوانية، وهكذا قد وارتع في علم النحو من أشياء مشركة الاناظ الأمم كلّها فإنما اتحد امل النحو من حيث هي موجودة في ذلك اللبان الذي عمل النحول، كقرل النحويين من العرب: إن اتحده الفسعة ليست الها توجد في العربية فقط أو في الوثانة: أجزاء القول في الوزنانية اسم وكلمة نحويد العرب على أنها في العربية ونحويو الوزناني على الها إليونانية، فعلم النحو في كل لمنان أنها ينظر في يضمى لسان تلك الأقد قيها حو مشترك أنه ولفيره، لا من حيث هو مشترك أن كن من حيث مو موجود في ينسب المنانية على المنافق فيها: همو أن النحو يعطى قوانين تقمل المنافقة من والمنافقة ما موسترك لما الألفاظ وبين نظر أمل المناق فيها: همو أن النحو يعطى قوانين تقمل المناظ أنها منا ويباخف ما موسترك لما يعطى من قوانين الألفاظ إلما يسطى قوانين تتمثل فيها القائلة الأم عواضفها من حيث هي مشتركة ولا ينظر في المنطق في المنافق فيها: همو أن التحو يعطى إلمان والذي عمل المناطقة المن ميث هي مشتركة ولا ينظر أن المناطقة المنافقة الكافوة المنافقة المنا

لا شك اننا هنا أمام ترتيب واضح للملاقة بين النحو والمنطق في أكثر الميادين مدعاة لقيام اللبس والاشتباء بينهاء ميدان اهتهام كل منها بالألفاظ. ومع ذلك فإن هذا الترتيب لا يكون واضحا إلا في ذهن من يعرف عدة لضات، فهو المذي بإمكانه أن يلاحظ والاحواله التي تشترك فيها جميع اللغات، ووالاحوال» التي تختص بها كل لغة. أمّا بالنسبة لمن لا يعرف إلا لفة واحدة، هي علله ومنطقه، فلا بدّ من بذل مجهود لتعريف بـ والاحوال» التي تعرض للالفاظ في لفته والتي ليست خاصة بها، بل يشترك معها فيها جميع اللغات. ولكن كيف؟

<sup>(</sup>٣٣) الفاراي، احصاء العلوم، ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣٤) الصدر تقسه، ص ٧٦ - ٧٧.

كيف يمكن تعريف المنطق، في لفته وتفهيمه بأن هناك وأحوالاً، مم لفته ولفات أخرى؟ الا نكون في حاجة إلى ولدقة جديدة أي إلى الفاظ ومصطلحات لا توجد في لفته تكون هي وسيلتنا إلى الكلام معه عن لفته؟ أليس الكلام عن لفة يحتاج إلى لفة ما وراثية خاصة؟ أوليست لفة النحاة مثلاً لفة ما وراثية للفقة العرب؟ وإذن فنحن في حاجة إلى لفة منطقية (مصطلحات مفاهيم . . . إلخ) تكون لـ والأحوال، العامة لألفاظ اللغة العربية كلفة النحاة بالنسبة لـ والأحوال، الخامة للمنطقية؟

تلك هي المسألة التي يطرحها الضارابي في كتابه التنبيه على سبيل السعادة الذي جعله عِثابة مدخل أولى للمنطق تعرض فيه للمعاني وكيفية قيامها بالنفس وما يعقب ذلك من التمير عنها بالفاظ تكون أصنافها على أصناف المعاني المعقولة، لينتهي إلى طرح العلاقة بين المنطق والنحو بكيفية عامة وعلاقته به في المسألة التي تهمّننا هنا بكيفية خاصة، مسألنة اللغة المنطقية واللغة النحوية، مسألة المصطلح المنطقى والمصطلح النحـوي. هنا يقـرّر الفاراي أنَّ اللغة المنطقية الخاصة بـ والأحوال؛ العامة لألفاظ لغة ما يمكن أن تؤخذ من اللغة النحوية ذاتها إذا كانت هذه اللغة قد نشأ المنطق فيها أول الأمر. أما إذا كان المنطق سيُّنقبل إليها من لغة أخرى فإنه لا يد في هذه الحالة من التعبير عن تلك والأحوال، العامة، أي المعاني المنطقية، بما يناسبها من ألفاظ اللغة المنقول إليها ولكن مع التنصيص على أنَّ المقصود ليس الدلالة العامة اللغوية لهذه الألفاظ بل الدلالة الخاصة الاصطلاحية. وبهذه الطريقة تصبح السألة مسألة لغة اصطلاحية خاصة بعلم المنطق، مثلها في ذلك مثل اللغات الاصطلاحية الخاصة بالعلوم الأخرى، بما في ذلك علم النحو ذاته. وبهـذه الطريقـة، وبهذا الفهم لـطبيعة اللغة الاصطلاحية، تصبح دعوى أبي سعيد السيرافي القائلة: «انه لا سبل إلى إحداث لغة في لغة مقررة بين أهلهاه (٣٠)، دعوى غير ذات موضوع لأن الأمر في الواقع ليس وإحداث لغة في لغة، بل اصطناع لغة تتحدث عن المعاني تماماً كما يصطنع النحاة لغمة يتحدثمون بها عن الألفاظ موضوع تحوهم. كيا أن اعتراضه بأن والنطق وضمه رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليها وما يتعارفونه بها من رسومهما وصفائها. قمن أين يلزم الترك والهنبد والقرس والعبرب أن ينظروا فينه ويتخذوه قاضياً وحكماً لهم وعليهمه ٣٠٠، يصبح اعتراضاً غير ذي موضوع كذلك، لأن ما سينقبل من لغة اليونان ليس الألفاظ ذاتها ولا المعاني العامـة التي تدل عليهـًا الألفاظ في اللغـة المتداولـة، بل المعاني الاصطلاحية التي تدل على والأحوال؛ العامة لألفاظ جميم اللغات، شأن المنطق في هذا شأن العلوم الأخرى.

ذلك هو المعنى التفصيلي لهذاه الفقوة التي يختم بها الفارايي كتابه التبيه على سبيل السعادة والتي لا تخلو عباراتها من بعض الغدوض خصوصاً إذا قرت معزولة عن سياقها العام. (ومن أجل وقع بعض المفعوض في عباراتها أضفنا كلهات مكملة شارحة) يقول الفارايي: وبلما كانت صناعة النحو (هي

<sup>(</sup>٣٥) التوحيدي، الامتاع والمؤاتسة، ج ١، ص ١٣٢. انظر أيضاً: القسم ١، الفصل ١، من هما.الكتاب.

<sup>(</sup>٣٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ١١٠.

الصناعة) التي تشتمل على أصناف الألفاظ الدالة وجب أن تكون صناعة النحو فا غنى ما في الوقوف والتنبية على أولل المستاعة) التي دائلية والمستاعة (= المنطقي) من صناعة النحو مقدار الكفاية في التنبيع في أولياً لم المستاعة أو يتولى بحسن تصليه أمستاغة الألفاظ التي من معادة أمل المستاب الذي يعدل على ما منتصل عليه مله والمستاعة إذا انتقل أن لم يكن لأهل ذلك المستاحة المنافقة أن المنتطقة المنافقة المنتطقة المنتطقة تمدد فيها أصناف الألفاظ التي مي في المنتطقة بمنتطقة المنتطقة ال

والآن وقد تم تأسيس المنطق من جميع الجهات، جهة استقلال موضوعه عن موضوع النطقة النحوة والمنطقة المنطقة بينها من حيث تناسبها ومن حيث علاقة كل واحد منهما باللفظ والمعنى، الآن بعد هذه الخطوة الضرورية لا يبقى إلا الشروع في تبيئة الدرس المنطقي ذاته، ويعادة الخاص المنطقي ذاته، ويعادة الخاص المنطقي ذاته، ويعادة الخاص المنطقة التي تعرض للألفاظ، سواء الفاظ مدالمة التي تعرض للألفاظ، سواء الفاظ مدالمة أو تلك، ويعادة أخرى لا بد من البده بشرح والألفاظ المستعملة في المنطق.

- £ -

عرف مبحث والألفاظ، في المؤلفات المتعلقية العربية اهتباماً واسماً يتجاوز بكثير ما كتبه أرسطو عن الألفاظ في كتابيه المقدولات و العبارة، بل ويفوق تحليلات فورفوريوس لملالفاظ الحسسة (أو الكليات) في كتابه المقدولات و العبارة، بل ويفوق تحليلات عن أهمها كتاب الألفاظ أن يرجع بالأسلس إلى الفاراي الذي خصص للموضوع عدة مقالات من أهمها كتاب الألفاظ المستعملة في المتسطق ويوباق عبل رأس للموضوعات التي اهتمت بها حباحث الألفاظ في المؤلفات المتطقة العربية، عند الفاراي، موضوع والكليات، وهذا مفهوم، خصوصاً إذا تذكرنا ما أبرزناه في فصل سابق عمل أن أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة التي وقع فيها علم الكلام بما نامقل المعرفي البياني علم الكلام من الحقل المعرفي البياني علم الكلام بمن دونرع عن ويلغت مرحلة الأصب ومن دون دون شك فإذ إدخال مفهوم ها إلى الفاقة معينة تأسست وترعوعت ويلغت مرحلة الفاراي في كتابه المذكور الذي خصص القسم الأكبر منه لمرح معني والكيليء وكيفية تصنيع المماني على أساس التدرج من الكيلي الأعم إلى الشخصي، أو الجرشي، الأخصى وإذا كنا المامني على أساس التدرج من الكيلي الأعم إلى الشخصي، أو الجرشي، الأخصى والذك الساغوجي نستطيع بسهدولة معرفة مرجع الفاراي في هذا الموضوع، وهو بدون شك ايساغوجي نستعليع بسهدولة معرفة مرجع الفاراي في هذا الموضوع، وهو بدون شك ايساغوجي نستعلية بسهدولة معرفة مرجع الفاراي في هذا الموضوع، وهو بدون شك ايساغوجي نستعلية بسهدولة معرفة مرجع الفاراي في هذا الموضوع، وهو بدون شك ايساغوجي نستعلية بسهدولة معرفة مرجع الفاراي في هذا الموضوع، وهو بدون شك في الساغوري المتحدة الفاراي في هذا الموضوع، وهو بدون شك في المسافودي

<sup>(</sup>٣٧) الغاراي، كتاب التبيه على سيدل المعادة، قصحيح عسن مهدي، ص ٢٥ ـ ٢٠. انظر أيضاً: أبو نصر عمد القاراي، الألفاظ للمتعملة في المنطق، تحقيق عسن مهدي (بدورت: دار للشرق، ١٩٦٨)، المذمة

<sup>(</sup>٣٨) أنظر: القسم ١، القصل ٦، فقرة ٤ من هذا الكتاب.

فورفوريوس، فإن الفرق كبيرين طريقة عرض هذا الأخير وطريقة الضارابي. لقد تحدّث الفارابي في الموضوع لا حديث المنطقي وحسب، بل أيضاً حديث البساني المذي بخساطب البيانيين بطريقتهم مركّزاً على الجنوانب التي تثير اهتمامهم وتلفت انتباههم إلى مما هو غمائب عن حقل تفكرهم.

وهكذا نجد الفارايي يستهل كتابه بمقارنة بين تصنيفات النحاة العرب للألفاظ إلى اسم وفعل وحرف وتصنيفات اليونانين فعا إلى اسم وكلمة وأداة، ملاحظاً أنه إذا كنان أهل اللسانين العربي واليوناني يتفقون في تصنيف الألفاظ هذا التصنيف الثلاثي فإن النحاة العرب لم يتموا كثيراً بتصنيف الحروف حسب معانيها ودورها في الجملة. يقول: وون الالفاظ الذالة: الألفاظ التي يسمها النحويون الحروف التي وضعت دالة عل معاني. وهذه الحروف هي أيضاً أصناف كثيرة، غيران المادة لم تمني مسحاب الحور العرب إلى زمائنا هذا بان يفرد لكل صنف منها اسم تحسه، فينهي أن تستعمل في تعديد أصنافها الأسامي التي تألمت إليا عن أهل العلم بالنحو من أهل المسان الوزناني، فإنهم افروا كل صنف منها باسم خاص، فصنف منها يسمؤنه المواضية وصنف عنها يسمونه المواصلات، وصنف بالمها يسمؤنه المواصلة؟

ونحن نستسمح القارىء إذا نقلنا هنا فقرات مطولة نما كتب الفاراي في هـذا الموضوع، لأن الاطَّلاع على النص كما هو سيجعلنا نلمس بوضوح الطريقة البيداغوجية الـذكية التي قصــد الفارابي بها تحويل اهتمام البيانيين من الألفاظ إلى المعاني ولفت انتباههم إلى رصد الوظيفة المنطقية للحروف داخل الجملة بـ لل الاقتصار على بيان وظيفتهـ النحويـة. وهكذا فـ الخوالف هي وكل حرف معجم أو كل لفظ قام مقام الاسم متى لم يصرح بالاسم مثل حرف الهاء في قولنا ضربه . . . ومثل قولنًا أناء أنت . . . و أما الواصلات وفعنها الحروف التي نستعملها للتعريف مثل ألف ولام التعريف، ومشل قولنا الذي ، ومثل حروف النداء ولفظ كل ولفظ بعض، وأما الواسطة فـ دهي كل ما قرن باسم ما فيدلُّ على ان المسمى به منسوب إلى آخر وقد نسب إليه شيء آخر مشل من وعن وإلى وعلى وما أشبه ذلـك. وأما الحمواشي فمنها والحروف التي تقرن بالشيء فندل على أن ذلك الشيء ثابت الوجود ومرثوق بصحته مثل قولنا وإنَّ، مشـدَّدة النون ومثل ذلك قرلننا: إنَّ الله واحد وإنَّ العبالم متناءٍ، فلذلك سمى وجود الشي آنيَّته وسمي ذات الشيء آنيَّته وكذلك أيضاً جوهر التيء يسمى آنيَّه . . . ، وبعد أن يشير إلى أن من هـ ذا الصنف ما يبدل على الكم والمتى (= الزمان) والأين (= الكان) يواصل حديث عن هذا الصنف فيقول: وومنها ما إذا قرن بالشيء دل على أنه مطلوب معرفة وجوده لا معرفة مقداره ولا زمانه ولا مكانه مشل قولنـــا: هلـ؟. . . . ومنهــا ما إذا قرن بالشيء دلّ على أن المطلوب من الشيء تصور ذات الشيء قفط، لا معرفة وجوده ولا مصرفة شيء أخسر سوي ذاته، لا مقداره ولا زمانه ولا مكانه، وذلك مثل قـولنا: مـا؟ و: ما هـو؟. . . والأمر الـذي يستعمّل في إفـادة ما بتعرّف بمسألة (= سؤال) ما هو الشيء؟ هو أحد أمرين: إما أن يدلّ عليه بلفظ مفرد، أو يـدلّ عليه بلفظ مركب. مثال ذلك قول القائل ما هذا الشيء؟ فَلْنَسْزِلْ أن المسؤول عنه كمانت نخلة. فإنّ المجيب متى قمال هذا الشيء هـ و نخلة فقد استعمل في إفادته أمراً بـ دل عليه بـ اسم مفرد. ومني قـال: هذه شحـرة تثمر الـرطب، فقـ د استعمل في الجواب أمراً يدلُ عليه بقول مركب. . . فالأمر الذي ينبغي أن يستعمل في جواب: مما هو الشيء؟ إذا كان بدل عليه بلفظ مركب، فإنه يسمى ماهية الشيء، ويسمى أيضاً القول الدال على ما هو الشيء أو على جـوهر الشيء أو على آنية الشيء أو على طبيعة الشيء ويسمى: قول جوهر الشيء، أيضًا. . . ، وأمما الروابط فـ دمنهـا

<sup>(</sup>٣٩) الفارابي، الألفاظ المستعملة في المطلق، ص ٤٢.

الحرف الذي يقرن بالذناظ كيرة فيدل على أنَّ معان تلك الالفناظ قد حكم على كل واحد منها بنيء. يخصه عثل قولنا وإناء مكسورة الالف مشدّدة لليم. ومنها ما يقرن بالشيء الذي لم يوثن بعد برجوده فيدلل على أن شيئا ما تاليا لم يؤرم علل قولنا: إن كان، وكلما كان، وعالما ويقرن بالفناظ في قبل بالفناظ في قبل بالفناظ في المنافذ الاحراض على المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ أن المنافذ أن المنافذ أن المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ والمنافذ والمنافذ والمنافذة وإلا أناف، ومنها ما أنافذ على المنافذ أن لمنافذ أن لمدتن المنافذ المنا

إن كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق للغاراني هـ و مدخل إلى المنطق وبـ التحـديـد إلى دراسة المقولات. كما يؤكد الفارابي ذلك بنفسه("). وإذا عرفنا أنَّ معاني الحَروف التي ذكرنا وغيرها مما هو مشروح في كتاب الفارابي، المذكور، غيرموجود في كتاب إيساغوجي لفورفوريوس الذي يتناول بالشرح والتحليل الألفاط الخمسة وحدها (= الكليات) أدركنـا إلى أي مدى هو أصيل هذا المدخل الذي كتبه المعلم الشاني. هو أصيـل لا لأن هذه التصنيفـات هي من وضع الفارابي، فلقد رأيناه يصرح بأنها تصنيفات وأهل العلم بالنحو من أهل اللسان اليونالي، بل لانها أحسن مدخل إلى المنطق في ثقافة يتخذ أهلها من اللغة ونحوها السلطة المرجميَّة الأولى، كالثقافة العربية. إن الأمر يتعلق لا بمجرد تصنيف لحروف وألفاظ توجـد في اللغة العربية كما توجد في غيرها من اللغات، بل يتعلق الأمر في الحقيقة بفتح نوافذ عريضة على عالم آخر، غير عالم البيان، عالم تصنف فيه الألفاظ حسب دلالتها المنطقية وليس حسب تأثيرها النحوى (= النصب، الجرّ، الجزم). والفرق بين التصنيفين واضح: تصنيف الألفاظ حسب دلالتها المنطقية يجعل اللفظ تابعاً للمعنى، أما تصنيفها حسب تأثيرها النحوي فيجعل المعنى تابعاً للفظَّاتُ، ومن دون شك فإن سلوك الفاراي هذا المسلك في ترتيب العلاقة بين النحو والمنطق يفتح أعين النحاة العرب على عالم أخر غير العالم الذي شيَّدوه منذ سبيـويه مما نتج عنه تأثرهم بالمنطق واستعمانتهم بتصنيفات وتقاسيمه كمأ يبدو ذلك واضحا في كتباب الأصول في النحو الذي وضعه ابن السراج العالم النحويّ الكبير.

على أنَّ النحاة لم يكونوا وحدهم المخاطبين من طرف الفدارايي، بل كمان هناك أيضاً المتكلَّمون هؤلاء الذين شيدوا لانفسهم ولزملاتهم البيانيين رؤية للمالم ترى في كمل شيء جواهر فردة، أي أجزاء لا تتجزاً مما أوقعهم في ماؤق خطير وضعت علم الكملام في أؤمة منهجية وينبوية. إن تصنيفهم أشياء العالم كلها إلى جواهر فردة وأعراض، هي أيضاً لا تنجزاً ولا تبقى زمانين، قد جعلهم سجناء نزعة ذرية مفرطة سواء على مستوى نظريتهم في الوجود

<sup>(</sup>٤٠) للصدر تفسه، ص ٤٢ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٤١) المصادر تقسه، ص ١١١.

<sup>(</sup>٤٢) انظر: القسم ١، القصل ١، نقرة ٢ من مدًا الكتاب.

أو على مستوى نظريتهم في المعرفة، نزعة ذرية تجهل جهلاً تماماً مفهوم والكليه ومضاهيم والجنس، ووالنوع، ووالوجود الذهني، . . . إلخ، وهي المفاهيم التي بدونها لا يستطيع العقل . المقدل . السيطرة على شنات الظواهر ولا النهاس الوحدة في الأشياء وراء الاختلاف الظاهري فيها . ومن دون شك فلقد كان الغاراي واعيا تمام الوعي لضخامة المجهود الذي كان عليه أن يبيدله للتمكن من إدخيال هذه المفاهيم التي يقوم عليها البرهان منهجا ورؤيمة ، إلى حظيرة الحقل المعرفي الدي كانت تؤطره النظرة البيانية التجزيئية على كافة المستويات . لذلك نبيد عشوم مفهوم والكلي، ووالكليات الحمس، وحلاقة بمضها بمضم بأسلوب المعلم المذي يبيد على خطابه الهاجن من ضرب الأمثلة عنها على المناه يتجهدا في جمل غطامه الهاجي يستوعب المسالة المطروحة استيمانا اتما وأصحاء

لنستمع إليه يشرح مفهوم والكلي، بعد أن ذكّر بتقسيم الألفاظ الدالة إلى اسم وكلمة وحرف. وبعد أن بين معنى والموضوع، ووالمحمول، في الاصطلاح المنطقي، مـوظَّفاً في ذلـك المفاهيم النحوية البيانية: فـ «الموضوع» هـ والموصوف، والمسند إليه، والمخبر عنه. ووالمحمول، هو الصفة، والمسند، والخسر، منبها إلى أن المقصود هو المعنى وليس اللفظ: أي المعنى هــو الذي هــو موصــوف ومستد إليـه وغمر عنـه، والمعنى هو الــذي هــو صفــة وخـــر ومستدامً ، بعد ذلك يقول شارحاً معنى الكلي: ووالمعاني المفهومة عن الأسباء منها مــا شانها أن تحمــل على أكثر من موضوع واحد وذلك مثل المعنى المفهوم من قولتا «إنسان» فإنه يمكن أن يحمل على زيد وعـل همرو وعلى غيرهما، فإن زيداً هو إنسان وعمراً هو إنسان وسقراط هو إنسان. وكذلك والأبيض، قد يمكن أن يجمل على أكثر من واحد، وكذلك والحيوان، ووالحائط، ووالنخلة، ووالفرس، ووالكلب، ووالحيار، ووالثور، وما أشبه ذلك، فإن هذه المعالى الفهومة من جميع هذه، شأنها أن تحمل على أكثر من واحمد. ومنها مــا ليس من شأنها أن تَّحمل على أكثر من موضوع واحد، لكن إما أن لا تحمل أصلًا وإما إذا حملت حملت على واحد فقط. وذلك مثل المعاني المفهومة من قولنا وزيده و وحمروه و وهذا الفرس، ووهذا الحسائطة، أو كل مــا أمكّنت الإشارة إليــه وحده، مثل وهذا البياض، ووهذا السواد، ووذلك المقبل، ووهذا الداخل،، فيإنَّ هذه المعاني اما أن لا تُحمـل على شهره أصلًا، واما إن حملت فإنما تُحمل على شيء ما وحده لا غير. وليس شيء من هذه شبأنه أن يُحمـل على أكـثر مَن موضوع واحد، فإن التي لا تحمل عل شيء أصلًا فإنها ليست تحمل عَل أكثر من موضوع واحد، ولا أيضاً على و همذا الذي يمشي هو عمروه و والذي بناه فلان هو هذا الحائطه و والذي سبق هو هذا الفرس. . فبإن المحمولات في هذه كلها إنما تحمل على ذلك الموضوع المذي أخذ في هـذا القول وحـنـه ولا يمكن أن يحمل عـلى غير ذلمك الموضوع أصلًا وأما المعنى المفهوم من قولنا «إنسان» فإنه متى حمل على مـوضوع مــا أمكن أن يؤخذ بعيـنــه محمولًا على موضوع آخر. فالمعاني التي شأنها أن تحمل على أكثر من واحد تسمّى: المعاني الكلية، والمعاني العامة، والمعاني العامية، والمعاني المحمولة على كثيرين. ومنا لم يكن من شأنمه أن يجمل عنلي أكثر من واحد لكن إما أن لا يحمل على شيء أصلاً واما أن يحمل على واحد فقط لا غير، فإنها تسمى الأشخاص،(١٤٠).

لقد كان لا بد إذن من كل هذا التبسيط وهذا التنويع في العبارة وهذه الأمثلة المتعددة

<sup>(</sup>٤٣) المعدر نقسه، ص ٥٧ ـ ٥٨.

<sup>(£3)</sup> Hante tamps on Po.

لشرح معنى والكاريء وبعنى مقابله والجرزيء، لأن الأمر يتعلق ليس فقط بشرح مفهوم من المناهيم، على ينقل مفهوم جديد إلى بنزة تكرية لا تعرفه وتشتقل بدونه. والفاراي كان بعرف المناهيم عن انعجر عنه من نحت لمن يقط من وكليد المقل المعربيء، منا بدول كن بعرف أن الأمر يتعلق عا نعجر عنه نحن اليوم به وتجليد المقل المقربيء، وكانا بدول أكثر عا ندول كن نعن اليوم، أن تجديد عقل ما يحتاج إلى خاطبة هذا المقل بالأسلوب الذي يستحملها هو نقس، إن بالأسلوب الذي يستحملها هو نقس، إن المنافرة أنها من ويتعلق المنافرة على المنافرة أنها الأعمل في يتعلق المقال المنافرة أنها الأعكار في نفس خلافها الأصلي وعلم القدرة على إلياسها غلاقاً يأنس إليه العقل المنفول إليه، اصا الطريقة التي يكتب بها كثير من دو منافرة التي يكتب بها كثير من دو منافرة المنافرة عبر يبائة عربياتية ولا مبينة، وذ الفعل الذي عبرعته السيراني بقوله: ولاسبيل إلى واحدث له لقائم المنافرة بلاسبيل إلى المنافرة في المنافرة بين أملهاه، ولاسبيل إلى المنافرة في المنافرة بين أملهاه،

ويمد فلن يكون في إمكاننا هنا متابعة الفارايي في شروحه له والكلبات، وانواعها واشتراكها في الحمل على اشخاص. النح، لبس فقط لأن المجال هنا لا يتسع لللك ، بل أيضاً لان المجال هنا لا يتسع لللك ، بل أيضاً لان هذننا لبس شرح مؤضوعات المنطق بل بيان الكيفية التي تم تأسيسه بها في الثقافية المورية. فلنتقل إذن إلى جانب آخر من مؤضوعا، الجانب الذي يتعلق بالكيفية التي رتبت بها موضوعات المنطق في الثقافة العربية بعد انتقافه اليها، والتعرف بالتالي عمل ما عسى أن

. 0 .

مباحث المنطق عند أرسطو ثباتة رئيسية: المقرلات والعبارة والتحليلات، الأولى والنبارة والتحليلات، الأولى والنبانية (أر القياس الجامع بما فيه القياس البرهاني). وقد احتفظ المنطق بهذا التقسيم الشلائي، في العالم الملاتيني، إلى العمر الحديث حيث نجد دائماً مبحث التصور (أو منطق المفهوم) ومبحث القياس (أو منطق الاستدلال). على أن المناطقة المحدثين من اختصر المباحث الثلاثة في الذين هما نظرية الحكم ونظرية الاستدلال، باعتبار أن التصور لا يتحقق منطقياً إلا إذا كان جزءاً في قضية، أي في حكم. أما المناطقة العرب فقد صاروا على بج الفارايي الذي جعل مباحث المنطق قسمين رئيسين هما: مبحث التصرو مبحث التصديق، وذلك باعتبار أن والعلم، هم إما تصور شيء مفرد وأوا تصديق أي حكم على شيء بيني، ومن دون ثبك فلقد كان لإشكالية اللغط والمني في المناقذة العربية وزنها في هذا التصنيف الذي يجمل التصور أحد قسمي المباحث المنطقة، بدل الحكم.

عل أنَّ ما يهمنا هنا ليس هـذا التقسيم ذاته بـل إبراز الكيفية التي عمل بهـا أبو نصر الفاران على تبيئة المفاهيم المنطقية في الثقافة المربية التي كنانت إلى عهده ثقبافة بينانية في الجملة (وهل تغير الوضع اليوم؟) ومع ذلك فلا بد من القول إن تصنيف جميع معارف الناس إلى صنفين: تصوّر وتصديق، تصنيف لم يكن مألوفاً في الحصل المعرفي البياني المذي لمه تصنيفاته الخاصة مثل تقسيم والعلم، إلى علم قديم وعلم محدث، أو إلى علم ضروري وعلم مكتسب، وكتصنيف المعلوم إلى موجود ومصدوم . . . الخص. من أجل ذلك كنان لا بدّ من شرح هذا التصنيف الجديد شرحاً بيانياً وافياً. يقول الفارابي: ووالتعليم قد يكون بسياع وقد يكون باحتذاء. والذي بسماع هو الذي يستعمل المعلم فيه القول، وهذا يسميه ارسطاطاليس: التعليم المسموع ١٠٠٠. والذي يكون باحتذاء هو الذي يلتثم بأن يرى المتعلم المعلم بحال ما في فعل أر غيره فيتشبـه به في ذلـك الشيء أو يفعل مثل فعله فيحصل للمتعلم القوة على ذلك الشيء أو الفعل. والأمور التي يلتثم تعليمها بقول فيإنَّ منها ما قد يمكن أن يكون باحتذاء ومنها ما شأنه أن يكون بالقول فقط لا غير. أحدها أن يتصوّر ذلك الشيء ويفهم معنى ما سمعه من المعلم وهو المعنى الذي قصده المعلم بالقول. والثاني أن يقع له التصديق بوجود ما تصوَّره أو فهمه عن لفظ المعلم. والثالث حفظ ما قد تصوره ووقع له التصديق به . . . والأصور التي تستعمل (≈ في التعليم) انمــا يُنْحَرِ بِهَا نَحُو تَلْكَ الأَحْوَالُ الثَّلَاثُةُ التي يَنِغي أَنْ تُحْصَلُ للمتعلم في الشيء الذي يتعلمه. وهذه الأمور كثيرة منها: استعمال الألفاظ الدالة على الشيء، وحدّ الشيء، وأجزاء حدّه، وجزئيات، وكلياته، ورسوم الشيء، وخمواصّه، وأعراضه، وشبيه الشيء، ومقابله، والقسمة، والمثال، والاستقراء، والقياس، ووضع الشيء بحنًّاء العين. وهذه كلها ما عدا القياس قد تنفع في تسهيل الفهم والتصور. وأما القياس فيان شأنه أن يوقع التصديق بـالشيء فقط. والذي قصدنا أن يقع به التصديق ينبغي أن يتصور قبل ذلك عل الكفاية ثم يطلب التصديق به . فإن عُلِم صدقه بنفسه لم يحتج إلى القياس وإن لم يُعلّم بنفسه استعمل القياس في تبين صدقه و(١٠).

وعمل الفاراي الأمور التي وتنفع في تسهيل الفهم والتصوره والتي حصرها كما رأينا في الأنفاظ الدالة على الشيء وحد الشيء وأجزاء حدة . . . الخ فيدين دور كل منها وأهميته في عملية التصور ونوع التصور الذي تكسبه لمالإنسان وصا مجدث من إبدال بعضها مكان عبض . . . الغزء ليتقل بعد ذلك إلى شرح معنى القياس، ولوكل يصفح تاصية عمل أن المنس عبري صلى مستوى المحافية وليس على المستوى المحافية وليس على الألفاظ . الترتب الذي يجب أن يتوخر في اللهم عربي المحافية وليس على الألفاظ . لنستمع أبد يقرر هذا المعنى بكل اصرار والحاح ، يقول : ووالقايس بالجنبة عيم اشياء ترتب في اللامن ترتبيا أم عن من عن عن على اللهم ترتب في اللهم ترتب الذي الأمن لا عالة على فيه اخر قد كان مجهله من قبل فيلمه الترتب عبد على شيء كان على على من عبد كن عبد على شيء كان المناز عبد المن المناز المناز المناز المناز المناز عبد المن المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز با على شيء كان المناز المناز

<sup>(</sup>٤٥) أنظر: التسم ١، الفصل ٢، فقرة ٣ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢٦) ومنه والساع المطبعي، أو ومسمع الكيان، وهو العنوان الذي أصطاه العرب لكتاب: أوسطو، الفيزياء، لأن هذا الأخبر كان يلقي دروسه في هذه المائة ماشياً والمريدن يسمعون.

<sup>(</sup>٤٧) الفاراي، الألفاظ المستعملة في المنطق، ص ٨٨.

وحدها، بلا معنى يعتقد منها، أن يتعلق بها على التوالي واضطرار معنى معقول أصلًا. وإذا كان ما يتخطى الي الذهن عن الأشياء التي رتبت معاني معقولة وكانت هذه ليس يمكن أن يتخطى إليها بألفاظ فقط يسبق ترتيبها، فبالضرورة يلزم أن تكون الأشياء المرتبة السابقة ليست ألفاظاً. وأيضاً فإن الذهن لما كان اشراف على كمل شيء كان بجهله من قبل ذلك إنما يكون عن أشياء سبقت معرفتنا، والأشياء التي سبقت معرفتنا بها هي الأشيـاء التي تقدمت خيالاتها في النفس واعتقد فيها أنها حق، والتي سبقت خيالاتها في النفس هي المعقولات عن الألفاظ لأ الألفاظ، وإلى ترتُّب فيشرف منهما الذهن هي يهذه الحال، فبين أنَّ الأشياء التي تبرتُّبت في اللهن ليست هي الألفاظ لكن معاني معقولة. وأيضاً فإن الأشياء التي شأنها أن تعلم هي الأشياء التي شأنها أن تكرن واحدة عنــد الجميع، والألفاظ الدالة ليست واحدة بأعيانها عند الجميع. فينُّ أنَّ المقصود معرِّفته من الأشياء هي الالفاظ الدالة عليها. فإذن ولا ما يتخطى عنه الذهن هي أيضاً الفاظ مربَّة، إذ كانت تلك أيضاً بجب أن تكون قد علمت من قبل. وأيضاً فإنَّ الأشياء التي شأنها أن تربُّب هذا الترتيب هي الأشياء التي شأنها أن تؤخذ في الذهن بالطبع والضرورة، والألفاظ الدالة هي باصطلاح. فيإذن لا شيء نما يسرتب هذا الشرتيب هو الملفظ المـدال على الشيء. وأيضاً فليست الأشياء التي ترتب في الذهن هـذا الترتيب، حتى يكـون عن ترتيبها قياس، هي معـان مقرونة بها ألفاظها الدالمة عليها، من قبـل أنه لا فــرق بين أن يقــال ذلك وبــين أن يقال انها مصان مقرونــة بها الخطوط الدالة عليها. وإذ كان قد تستعمل الاشارات والتصفيق وأشباه ذلك دالة على المعانى المعقولة فلا فعرق بين أن يقال في التي ترتب انها معان مقرونة بالألفاظ البدالة عليهما وبين أن يقبال انها معان معقولة مقرونة بالخطوط الدالة عليها أو بالإشارات الدالة عليها، فإن كانت الألفاظ الدالة تصير منى رتبت مقايس لزم أن يكون ترتيب الاشارات أيضاً مقايس لللك السبب بعيته أو تكون الخطوط كللك، وكل ذلك ضحكة

ومن دون شأف فإن الفارى الذي لا يستحضر في فعنه الإشكالية التي كانت سائدة في الفكر العربي على عهد الفلاراي الشكالية اللفظ وللمنى وما تفرع عنها من الصدام بين التحمو والمنطق، لا العربي على عهد الفلاراي، الشكالية اللفظ وللمنى وما تفرع عنها من الصدام بين التحمو والمنطق، لا شك أن هذا الفارى، الملكي أن الاستلالا الإلحاء والرائد، على مسائة وواضحة، مسأة كون استركالي، مسائة وواضحة، مسأة كون الاستلالات يقل السين الألفاظ. غير أن الفلاراي كان يعوف ما يضل. فقد كان الاستلالات في الحقال المحرق البينا، وما ينزال، يتم انعلاقاً من الألفاظ، وكان الاستنباط يعني استخرج المله من الألفاظ، عير أن المنافي منافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة ويوند على وان المنافيس. أي الاستلالات القياسية عن عنه منافزة المنافزة بن المنطق هل هو آلا لاكتساب المعلونة على المنافزة المنام والمام الثاني، بالتعرف عل رأيه في هده المنافزة المنافزة المنافزة المنام والملم الثاني، بالتعرف عل رأيه في هده المنافزة المنام المنافزة المنامة المنافزة، والملم المنافزة، والمنافذة المنامة المنافزة، والمنافذة المنامة المنافزة، والملم المنافزة، والمنافذة المنامة المنافزة، والملم المنافزة، والمدة المنافذة المنامة المنافزة، والمنافذة المنامة المنافزة، والمنافذة المنامة المنافزة، والمعرفة على رأية في علما المنافزة المنامة المنافزة المنافذة المنامة المنافزة المنامة المنافزة المنامة المنافزة ال

<sup>(</sup>٤٨) الصدر تفسه، ص ١٠٠ - ١٠٢.

<sup>(</sup>٤٩) عالجنا هذه المسألة في: القسم ١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥٠) الفاراي، الألفاظ للستعملة في المنطق، ص ١٠٢.

له، أعنى لهذا الرأى، شأن كبير كها سنلاحظ بعد قليل.

يقول الفاراي: وإنما نسبه - أي المنطق - فإنّ منه الصناعة قد يمكن أن تدهب الطنبون فيها أنها جزء من صناعة الفلسفة، إذ كان ما تتسل علم هذه الصناعة هو أيضاً أحد الألياء الرحودة. (" باعتبار أنّ المفلسفة تبحث في جميع الموجودات) لكن منه له الألياء، وأكدت أحد الموجودات (" المعقولات موجودات) فإن ها هي آلة موجودات) فإن مدة الموجودات إلى استاحة النحو تتسل على الألماظ، والألفاظ اصد الموجودات لأي عاهمي آلة التي يمكن أن تعقل، لكن صناعة النحو لبست تنظر فيها على أنها أحد الأشها لمقطرة، والا فقد كانت تكون صناعة النحوء وبالجملة صناعة علم الملغة تنسل على المعالي المفروة، وليست كفلك، والألفاظ الدالة وإن كانت أحد الموجودات أي يمكن أن تعقل فإن صناعة النحو لبست تعزيط أنها معقولة، كان على المنافظ المائة أن على المنافظ على المنافظة على المنافظة المنافظة المنافظة على معقولة كان على المهافئة المنافظة المنافظة والمنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المناسة المناسخة المناسة المناسة المناسخة المنافظة المناسة المناسخة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسخة المناسة المناسخة المناسخة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسخة المناسخة المناسة المناسخة الم

\_ 4 -

المنطق «آلة نسوصً بها إلى معرفة الموجودات». تلك هي الفكرة التي انسطلق منها الفراق المنطق منها الغزاي للتبشير به «المنطق» داخه المساوف وتارة بأسها «بيانية» مثل وعك النظرة و ومعيار العلم» و مناهج الأدلة و وميان النظرة و ومعيار العلم» و مناهج الأدلة و وميان النظرة . . . الغ. والحق أنه إذا كان هناك من شخصية علمية يرجع إليها الفضل، بعد الفاراي، في توظيف المنطق في المخلق المنطق في الموافق المناق في شخصية الغزالي. لقد نزل وحجة الإسلام» بكامل ثقله في الميان المنطقة المربية الإسلام، في عصره ، سخر ذلك كله للدعوة إلى احتياد المنطق منازع الميانية ويكيفية خاصة في علم ما سكر ذلك كله للدعوة إلى احتياد المنطق في العلوم الميانية ويكيفية خاصة في علم الكلام. وعلى العرفم من أن الغزالي قد جند نفسه أو جندته علمومهم جلة وإذا كان يتكلم بالسمها من على الملام من نلك لم يتردد في استناله والمناع عنه مؤكداً أن «المنفي ليس خصوصاً بهم وإنما هو الأصل للذي نسميه في فن المنظر وقد نسمه كتاب الخطر وقد نسمه كتاب الخراسة المسلمة ويسلم المناطق وقد نسمه كتاب الخراسة المناسقة ويسلم المناطق وقد نسمه كتاب الخراسة المناسقة والمناسقة ويسلم وقد نسمه كتاب الخراسة والمسلمة ويسم المناس المناسقة والمناس المناسمة وقد نسمه كتاب الخراسة والمناسمة وال

ومع أن الغزالي قد عانى من أزمة فكرية حادة جعلته بختار التصوف كحل فائه بقي على موقفه المناصر للمنطق إلى آخر أيامه. فقد كتب في المنقد من الضلال والموصل إلى ذي العزة

<sup>(</sup>١٥) الصدر نفسه، ص ١٠٧ ـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥٢) اتظر: الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، الفصل ١١.

 <sup>(</sup>٥٣) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، عهاقت الفلاسفة، تحقيق سليهان دنيا، ط ٢ (القاهرة: دار المارف، ١٩٦٦)، ص ٨٥.

وإخمالال وهو الكتباب الذي يحكي فيه أزمته الروحية، كتب يقول: وزما التعلقيات فبلا يتعلق وإما التعلقيات فبلا يتعلق في، منها بالدين فقياً والباتاً، بل همي النظر في طرق الأداة والقدايس وشروط مقدمات البرهمان وكهفية تركيبها وشروط الحلف المعامنات بالعلم اما تصور وسيله معرفة الحد واما تصديق وسيسل معرفته البرهان، وليس في منذا ما ينبغي أن ينكر، بل هو من جنس ما ذكره التكلمون وأصل النظر في الأداء وإنما يغفرقونهم بالعبارات والاصطلاحات وزيادة الاستقداء في التحريفات والشعبات. . . وأي تعلق لهذا بجهابت الدين حتى يحمد ويتكر فإذا أنكر لم يحصل من انكاره عند أعلى النعلق الا موء الاحتفاد في عقل الملكر ببل في ويها لما يتوعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكارة"؟

ومن دون شك فإن هذه الفترى الدينية الصادرة من دحجة الإسلام، الإمام الغزالي ستفتح الباب على مصراعيه أمام المنطق لبدخل الدائرة البيانية مـطلوباً وليس طـالباً، بعـد أن دخلت مرافعة السيرافي ضده في على النسيان.

ولم يقتصر الغـزالي على هــذا الدور التبشـيري بالمنـطق بل ألّف فيـه بلغة مبسـطة متبنياً مشروع ابن حزم(٥٠٠ في التمثيل لقواعد المنطق بأمثلة من الفقه والكلام، ولم يستردد في صياضة مضمون بعض الآيات القرآنية على شكل قياس ليظهر أن القرآن قد استعمل القياس المنطقي في استدلالات. وهكذا ففي كتابه القسطاس المستقيم يحصر الغزائي طرق الاستدلال في القرآن في ثلاثة تؤول كلها إلى القياس الأرسطيّ. هذه الطرق الاستدلالية يسميها دموازين القرآن، وهي: وميزان التعادل وميزان التلازم وميزان التعاندي. وعشل للميزان الأول بعدة آيات منها قوله تعالى على لسان ابراهيم: ﴿ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِ بِالشَّمْسِ مِنْ الشَّرِقِ قَالَتِ بِها من المغرب فبهت اللي كفرة (البقرة: ٢٥٨)، ويصوغها الغزالي على شكل قياس فيقول: وكل من يقدر على اطلاع الشمس فهو الإله، فهذا أصل (= مقدمة كبرى) والمي هو القادر عل الاطلاع، وهذا أصل آخر (= مقدمة صفرى)، فازم من مجموعها بالضرورة أن الحي هنو الآله دونتك يا تمنزوده". كيا يمثل للميزان الثاني بآيات منها قوله تعالى: ﴿ لو كان فيها آلمة الا الله لفسنتا ﴾ (الأنبياء: ٣٣) ويصوغها في صورة قياس كيا يلي: ولوكان للعالم إلهان لفسدتا، فهذا أصل. ومعلوم أنها تم تفسدا وهذا أصل آخر، فيلزم عنها نتيجة ضرورية وهي نفي الهيزه. أما الميزان الثالث فيمثل له كذَّلْتك بعدة آيـات منها: ﴿ قُلْ مِن يَرِزُقُكُم مِنَ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قُلَ اللهِ. وَإِنَّنَا أَوْ إِياكُم لَعَلَى هَدِي أَوْ في ضَالِكُ مِنِينَ ﴾ (منبأ: ٢٤)، ويصوغ الآية على شكل قياس فيقول: إنَّا أوْ إياكم لعلى ضلال مبين، فهذا أصل، ومعلوم أنَّا لسنًا في ضلال، وهذا أصل. والنتيجة أنكم في ضلال. ويبرر الغزالي تسميته لهذه

<sup>(</sup>١٥٥) أبر حامد محمد بن عمد الغزالي، المتقد من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، تحقيق جميل صليبا وكامل عباد (بيروت: دار الاندلس، ١٩٨١)، ص ١٠، ١٠٣-١٠٤.

<sup>(</sup>٥٥) كان أبر عمد على بن عمد ابن حزم السباق إلى الدعرة إلى ادخال النطق في الدائرة البيائية بمسيط المهارة واستمال الأحلة الفقهية بالمأحرذة من الحياة العامة. وقد الله في ذلك كتاب: التصريب لحمود المسطق والمذخل إليه بالأفساط العامية والأحلة الفقهية، تحقيق احسان عبلس (بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٥٩).

 <sup>(</sup>٥٦) أبو حامد محمد بن عمد الغزالي، القسطاس المستميم، تحقيق فيكتور شاحت (بـبروت: المطبعة
 الكاثبائيكية، ١٩٥٩)، ص ٧٧.

الأنواع من الفياس فيقول: إنّ الميزان الأول يقوم على التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كأنها كفّتان متعادلتان، أما الثاني فيقوم على التلازم لأن أحد الأصلين يشتمل على جزءين أحدهما لازم والآخر ملزوم. أما الشلك فيقوم على التعاند لأنه يقوم على حصر قسمين بين النفي والإثبات فيلزم من ثبوت أحدهما نفي الآخر ومن نفي احدهما ثبوت الآخر". وواضح أن الميزان الأول هو القياس الحيلي في شكله الأول أما الثاني فهم القياس الشرطي المتمسل، أو الاستثنائي، والثالث هو قياس الحلف.

ولعمل أشهر عمل قام به الغزالي من أجبل تبيئة في المنطق في الحقل المحرف البياني هو 
تصديره كتاب المستصفى من علم أصول الفقه بقدمة في المنطق في بدايتها أنها دهده 
تصديره كتاب المستصفى من علم أصول الفقه بقدمة في المنطق قال عنها في بدايتها أنها دهده 
العلم كلها ومن لا يجبط بها فلا تقد له بعلومه اصلاياتها ، وقت أراد الغزائي أن يجمل المنطق مو 
الذي يؤسس أصول الفقه وليس علم الكلام، وفرضع علم المقامة على صدر كتابه ليتمكن 
من لا يعرف المنطق من الإطلاع على الكيفية التي يجب أن تسبر بها الأداة وتختبر، ومع ذلك 
ييقى كتابه معيال العلم أهم كتبه المنطقية لأنه عرض فيه مباحث المنطق عرضاً مبسطاً 
أمرين: واحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر وتزير مسالك الأقية والدي انطلاعاً من أن المنطق وبالنبية 
أمرين: واحدهما تفهيم طرق الفكر والنظر وتزير مسالك الأقية والدي انطلاعاً من أن المنطق وبالنبية 
المنطق ميزاناً ومعياراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مأمون الغزائل والأفراره وثنائيها 
المنطق ميزاناً ومعياراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مأمون الغزائل والأفراره وثنائيها 
المنطق ميزاناً ومعياراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مأمون الغزائل والأفراره وثنائيها 
المنطق ميزاناً ومعياراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مأمون الغزائل والأفراره وثنائيها 
المنطق ميزاناً ومعياراً في المسائل الفكرية فهو وفاسد الميار غير مثروطه وعياره بل في مأخذ 
المنطق ميزاناً ومعياراً في المناقل الفكرية نام والمناسد الميارة غير وشروطه وعياره بل في مأخذ 
المنطق المقاهد والناشر في الفقيات لا النظر في الفليات في تربيه وشروطه وعياره بل في مأخذ

وكما عمل الغزائي على تبيشة المنطق في ميدان الفقه عمل على تنظيفة في ميدان علم الكلام. والحق أن كتابه الاقتصاد في الاعتقاد هو أوسع تنظيق للقياس المنطقي في علم الكلام. لقد حصر الغزائي منامج الأدائة في شلائة: الأول سياه دالسبر والقسيم، والقياس المراح في المنطق المنام المنام أن ا

<sup>(</sup>٥٧) الصدر نفسه، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٨٥) أبو حاصد عمد بن عمد الغزالي، للمتصفى من علم اصول الفقه، ص ١٠ . هذا وكان أبو الحسين البصري أول من حذف المقدمات الكلامية من أصول الفقه في : أبو الحسين البصري، المعتمد في أصول الفقه، ولكنه لم يعوضها بأية مقدمة في للبهج .

 <sup>(</sup>٩٥) أبو حامد عمد بن محمد الغزالي، معينار العلم، تحقيق سليان دنيا (الشاهرة: دار المعارف،
 ١٩٦١)، ص ٥٩ ـ ٣٠.

يقول: ووكل علم مطلوب فلا يمكن أن يستغاد إلا من علمين هما أصلين، ولا كل أصلين، بل إذا وقع بينها زنواج على رجيه غصيرص وشرط غصيرص. أما المنجح الشائي قفلا يسميه الغزالي ولكن يعرف يقوله: وان نرقب أصلين على وجه تخر مثل قولنا: كل ما لا يخلو عن الحوادث فيو حادث، وهو أصل. والنام إلا بخلو عن الحوادث، فهو أصل أخر. أما لذيج الثالث ولا يسميه أيضاً، فيصوفه يقوله: والا تتنهض البرت من القياس الحملي). أما لذيج الثالث ولا يسميه أيضاً، فيصوفه يقوله: والا كلما المحال فيو عمال لا يعقد عمال المحال فيو عمال لا عمالة فوزا: من عمر قول الخصم أن دوران الفلك لا عابة له لازم عم صحة قول القائل أن ما لا باية له عملة، مثلة فولا: أن صح قول الحصم أن دوران الفلك لا عابة له لازم عم صحة قول القائل أن ما لا باية له الحسمية الإسراح قياس الحلفي المحال المناس ومراحد المحالة أن المفنى إليه محال ومو ملحب الحسمية الإسابة المحالة المحالة المحالة المحالة ان المفنى إليه محال ومو ملحب الحسمية المحالة المحالة

هكذا يعرض الغزالي مجمل علم الكلام الأشعري في صورة دعاوى يصوفها على شكل قياس، بحيث تكون التيبة، وهي الدعوى التي يدعيها، تلزم ضرورة من الأصلين اللذين يضعها، وبالتللي يبقى النقاش مع الحصم حول صحة الأصلين، في كمان منها مستنداً إلى الحس أو التجوبة أو من القضايا التي ينكرها العقل اكتفى فيها بالتنبيه عمل ذلك، وما كان منها يحتاج إلى برهان صافح لها قياساً آخر، وهكذا.

والجسدير بالإشارة هنا أن الغزالي كان واعياً غاماً لمكامن الخطأ والنقص في طريقة المتكلمين في الاستدلال: فمن جهة كان يدرك تمام الادراك أن من عوامل الغلط في تفكير المتكلمين أتخاذهم اللفاه المتحدة واططاؤهم الأولوبية للفظ على المتى. يقول: وإذا أنت استدار المتيار والمتيار المتيار والمتيار والمتيار المتيار والمتيار والمتيار المتيار والمتالم المال من اللب المال من الالفظ الشاف من ضلال المال من الالفظ المتيار والمتيار المتيار المتيار في الالفظ المتيار والمتيار المتيار المتيار المتيار المتيار المتيار والمتيار المتيار المتيار والمتيار المتيار الميار المتيار المتيار المتيار المتيار المتيار المتيار المتيار المتيار المتيار الميار المتيار المتيار الميار المتيار الميار المتيار المتيار الميار المتيار الميار المتيار الميار المتيار المتيار الميار الميار الميار الميار المتيار المتيار الميار الميار الميار الميار المتيار المسام المسام المتيار المال المنار المتيار المتال المناس المنار المتيار المتار المتار المتار المناس المنار المتار المناس المنار المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المسام المناس المناس المسام المسام المسام المناس المناس المناس المتار المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المسام المسام المسام المناس المناس المناس المناس المسام المناس المناس المناس المسام المناس المسام المناس المناس المناس المناس المسام المناس المنا

وواضح أنه إذا بطل القول بالعلة في علم الكلام، أي إذا بطل «التعليل» الذي يمارسه

 <sup>(</sup>٦٠) أبو حامد عمد بن عمد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق عادل العوا (بيروت: دار الاماشة، ١٩٦٩)، ص ٧٨ – ٧٩.

<sup>(</sup>٦١) المعدر تقسه، ص ٨١.

<sup>(</sup>۲۲) المعدر نفسه، ص ۱۵۱.

المتكلمون استناداً إلى القول بالحال، فقد بطل متهجهم كله، منهج الاستدلال بالشاهد على الغائب، ويطل معه دليل المتكلمين الأشاعرة إلى إثبات الصفات. والحق آن دور الغرائي في الدخال في الدخال النظام المتلائبة الم يتشمر على إصدار فترى دينية لصالح المنطق فقط ولا على التأليف فيه بلغة واضحة بسيطة ريامثلة فقهية مع تطبيعه، فوق ذلك، في علم الكلام وحسب، بل أن الغزائي نجاهز المدعوة إلى البشير والتطبيق إلى بيان عدم صلاحية الاستدلال المتلائبة في المقليات (\* علم الكلام) لأنه لا يوصل إلى البقين قط، موضحاً أن صلاحية عصورة في دائرة المفقد حيث لا يطلب البقين وإنما يكتفي بالظن.

بالفعل يقرر الغزالي، أن ما يسميه المتكلمون بالاستدلال بالشباهد عملي الغائب (أو ردّ الغائب إلى الشاهد) وما يسميه الفقهاء قياساً هو شيء واحد، وهو ما يسمى في المنطق بـ والمتمثيل،، ومعناه ـ يقول الغزالي: وإن يوجد حكم في جزئي معين واحـد، فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما. ومثاله في العقليات أن نقول: السياء حادث الأنه جسم قياساً على النبات والحيوان، وهمله الأجسام بشاهد حدوثهاء ويضيف الغزالي معقباً: ووهذا ضير سديد ما لم بحكن أن يتبين ان النبات كان حادثاً لانه جسم وان جسميته هي الحد الأوسط للحدوث، فبإذا ثبت ذلك فقد عرفت أن الحيموان حادث لأن الجسم حادث، فهو حكم كلي. وينتظم منه قياس على هيئة الشكـل الأول، وهو أن السياء جسم، وكـل جسم حادث، فيتنج أن السياء حادث. فيكون نقل الحكم من كلي إلى جزئي داخلًا تحته، وهو صحيح، وسقط السر الشاهد المعين، وكان ذكر الحيوان فضلة في الكلام، كيا اذا قيل لانسان: لم ركبت البحر، فقال لاستخنى. فقيل له: ولم قلت: إذا ركبت البحر استغنيت، فقال: لأن ذلك اليهودي ركب البحر فىاستغنى. فيقال: وأنت لست بيهودي فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيك، فلا يخلصه إلا أن يقول: هو لم يستغن لأنه يهودي بل لأنه ركب البحر تاجراً. فنقول: اذن، فذكر اليهودي حشو، بل طريقك أن تقول: كل من ركب البحر أيسر، فأنا أيضاً أركب البحر لأوسر. ويسقط الر واليهوديء. ويضيف الغزالي معلقاً: وفاذن لا خير في رد الغائب إلى الشاهد الا بشرط، مها تحقق، سقط الر الشاهد المين، ١٣٥٠ . معنى ذَّلَك أنَّ الاستدلال بالشاهد على الغائب لا يصح إلا إذا عرف الحد الأوسط أي إذا عرفت العلة التي من أجلها كان الشاهد على حالة معينة، والتي بتوفرها في الغائب يكون بدوره على تلك الحالة. وإذا عرف هذا الحد الأوسط، أي إذا عرف السبب الذي من أجله كان الغائب على تلك الحالة بطلت الحاجة إلى ذكر الشاهد. أما إذا لم يعرف الحد الأوسط فلا سبيل إلى الجمع بين الشاهد والغائب.

على أنَّ للسائة ليست مسألة صياضة أو حشو في الكلام بل هي مسألة عدم المعرفة بالحد الأوسط معرفة يقينية، عدم ذكره في الاستدلال بالشاهد على الغائب. ذلك أن العلة، أو الحد الأوسط، في هذا الاستدلال هو ما يبحث عنه، وهو موضوع تخمين وظن فقط. فيأذ رفع الاختيار على وصف ما واعتبر علة فلا شيء يضمن أنه هو العلة فعداً ولذلك فالتنيجة ستكون ظنية فقط. يقول الغزائي: فم إن هما الشرط أي العلة - مؤسس غطط أيضاً في المائد والمنافقة المنافقة بالمنافقة المنافقة عنظيم أنه صالح، ولا يكون صاغاً، لأن الحكم لا ياره بجدود بل لكون على الناخي. وأعمان الشواعد (٣ الجزئيات المشخصة) تنسل على صفات خفية فلذلك بيا اطراح الشاهد المعين. فإنك تقول: السياء حادث لأنه مقارن للموادث كالحيوان. فيجب عليك اطراح ذكر

<sup>(</sup>٦٣) الغزالي، معيار العلم، ص ١٦٥ ـ ١٦٦.

الحيوان، لأنه يضال لك: الحيوان حادث يجدرُه كونه متارناً للحوادث، فاطرح الحيوان وقل: كل مقارن للحوادث حادث، والسية مقارن ... فكان حادثاً. وعند ذلك روا يمنع الحصد المقابدة الكبرى، فعالا يسلم الآ للحوجه للحدوث كريّ مُضارناً على وجه كل مقارن المحوجه للحدوث كريّ مُضارناً على وجه محصوص، فلمل ذلك الوجه واشت لا تعديه موجود في الحيوان لا في السياء، فإذا حرات ثلك فابرزه وأضفه لي المقارن وجمعة كذا فهو جادث، والسياء مقارن يصفة كذا فهو إذن حدث ويضيف ألغزالي : وقعلي جميع الأحموال لا فالمنة في تعين شاهد معين في المقليات ليقامى عليه.

وإذا كان الأمر كـذلك فـها الفائـدة من رد الغائب إلى الشــاهد؟ وهــل كان المتكلمــون غافلين عن هذه الثغرة الخطيرة في منهجهم؟

يهي الغزالي قائلاً: إن المستعمل للاستدلال بالشاهد على الغائب أحد رجلين: رجل التعلق بفي الغزالي قائلاً: إن المستعمل الاستدلال وبالتالي فهو إثما يستعمله لينبه به السامع للى القضية الكلية، أي المقدمة الكبري، فيقول مثلاً: الله عالم بعلم لا بنفسه، الأنه لو كمان عالماً لكاناً عالم على المناسبة، فكانه قال كل عالم فهو عالم بعلم، الما لا يعتمل من معناه سرى انه فو علم بغلم، والله عالم، فهو عالم بعلم. أما الرجل الاستمال أو الله الذي يجهل حيفيةة الأصر ويظن وان دكر الشاهد للدين ليل. ويستا شاء امران: أما الرجل الاستمال أو الشعم على المعلم، فا المناصل (بالألف والدلام) يومم على انه فيرضد على المناسبة في المناسبة ف

لا شك أن هذه الطعون القاتلة تنال أيضاً من قياس الفقهاء، فهو وقياس المتكلمين شيء واحد. والغزائي يعرف ذلك ويؤكده. ولكنه يفرق بين العقليات والفقهات من حيث أن المطلوب في الأولى هو اليقين لكون الأمر يتعلق بالعقيلة، والعقيلة تبنى على البلين وليس على الطفن. أما المقه فيكفي فيه الظن الأن الأمر يتعلق في الحقيقة بقصود الله من تحليل هذا الشيء أو تحريمه عالم يذكر فيه سبب التحريم أو التحليل. والإنسان لا يمكنه معرفة مقصود الله بالمكاوات، وهنا يكفي بجرد الطن، فالمعل، على المتعلل، على المعلل، وهنا يكفي بجرد الطن، فالمعل بالظن نعر من الأسالة وتعليل المبادة. على أن الفقيهات تتعلق المبادة. على أن الأميال المقيس عليه. ٥٠٠

<sup>(</sup>١٤) المبدر نفسه، ص ١٦٩ = ١٧٠.

<sup>(</sup>٦٥) انظر في هذه المألة: القسم ١، القصل ٦ من هذا الكتاب.

وبعد أن يستطور الغزالي شارحاً أتواع العلة الفقهية التي تجعل «الجزء المدين بجوز أن يقل حكمه إلى جزئي آخره يختم قبائلاً : وإن الاستعصاء الذي ذكرناه في العقليات ينبغي أن يترك في الفقهيات وأماً فغلظ ذلك الطبق السائل إلى البقين بالطريق السائل إلى طلب الظن صنيع من سدى من المطبق طرقاً ولم يستقل بها، بل ينبغي أن تعلم أن البقن في النظريات أمر الأشياء وجوداً، وأما النظن فأسهل منالاً وإيسر حصولاً ، فالمظنون المتدبغ في الفقهيات هي المرجع اللتي يتبر به، عند المترددين بين أمرين، اقدام أن مديهايات،

### - Y -

ويعد فإذا كان ثنا أن تستخلص نتيجة ما من الفقرات الماضية التي ترخينا منها بيان الكيفة التي تأسس بها المنطق في الثقافة العربية الإسلامية أمكن القول بدون تردّد إن المنطق الأرسطي قد تأثر في حملية تأسيسه باشكاليات المنبجية البيانية، وبالحصوص إشكاليتي اللفظ والمعنى المناسبة عند أربيد له أن يجل عمل منبج آخر، فكان لا بدّ لإثبات جدارته كبديل أفضل أن يقدم حلولاً للمشاكل المستحدية التي لم يستطع المنبج المابق تجاوزها. وكما يحدث دائياً فللنهج لا يتتعمر على المستحدية التي لم يستطع المنابع هو نفسه مع طبيعة هدا الأخير. لقد اصطلعم المنطق الأرسطي في عصر الترجمة بدومنطق البيان العربي الشاري وراء علوم اللغة بكيفية عامة، والنحو بكيفية خاصة، ويا أن مسالة الملاقة بين اللفظ والمعنى كانت المسألة المركزية في منطق البيان فقد كان لا بد للمنبج الوافد تأسيس نفسه من طرح تصوره هو للصلاقة بين اللفظ والمغنى وبان ضعف أو نقص التصور السائد، الذيء الذي يطلب الحرض في هذه المسألة خوضاً واسماً. وهذا ما حدث بالفعل فقد اكتبى مبحث الألفاظ ودلالتها المنطقية أهمية خاصة وأصبح يشكّل، منذ الفاراي)، أحد المرضوعين اللذين يستقطبان أبحاث المنطق كلها:

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإذا كنا قد رأينا الضاراي يسكت عن منهج البيانين، 
رد الغالب إلى الشاهد، فليس فقط لأنه كان عليه أن يرد هجوم النحاة أولاً، أولئك الذين 
كانوا السباقين إلى إعلان تضايقهم من المنطق بل ورفضهم له، بل أيضاً لأن الاستذلال 
البياني في عهد كان ما يزال في أوج عزّه، أد لم تبدأ أزمت المناجلية في الظهور إلا مم 
البيافيني، (أي بعد أكثر من نصف قرن من عصر الفاراي: ترفي الفاراي سنة ٣٩٨ هـ 
والباقلاني سنة ٣٧٤ هـ)، وذلك حينا أضطر هذا المتكلم الأشعري الكبير إلى القول بمبدئه 
المروف: وما لا دليل علمه يجب نفيه والذي يقفي بإبطال كل شيء في الخالب ليس عليه 
خليل من الشاهد، وواضح أن هذا المبدأ هو من الخطورة بمكان بالنسبة لقضايا علم الكلام 
خلك لأنه يربط عالم الذب، عالم الألومية والبحث والحساب ... الغر. بعالم الشهادة، عالم

<sup>(</sup>٦٦) الغزالي، معيار العلم، ص ١٧٥ ـ ١٧٦.

الطبيعة والإنسان وبط معلول بعلة، أو على الاقبل وبط مشروط بشرطة بحيث يصبح عالم الشهادة شرطاً في وجود عالم الخبب. وذلك ما يمس الدين نصه كعفيدة وليس فقط وسائل الدفاع عنه. وستاتي مسألة والحال فتحجراً أو إذا كان المقول عدال المسائل على عصر الفاولي وترقى أبو هاشم الجبائي صحاب القول بالحال سنة الفولي بدوالحال يرجع الى عصر الفاولي وترقى أبو هاشم الجبائي صحاب القول بالحال سنة ٣٢١ هـ، فإن البعدا الأزمة التي أفضت إلى القول يا لم تبدأ في الظهور بصورة متفامة الا مع تارة يتبدئ المؤسل وتارة ينفونها. وكما حيثنا الشعل بالأصدون في مدال الأشاعرة تارة يتبونها. وكما حيثنا المناطق علم الكام يتوقف على القول بها، وتكم يعرد نامي علم الكلام يتوقف على القول بها، وأنه يدون في مشألة والحالي هو تعلينهم أن التعليل في عنم الكلام يتوقف على القول بها، وأنه يدون هذا النوع من التعليل بصح من غير المحكن النات عليه مدار كلامهم.

كان الغزالي كيا نعرف تلميداً للجويني فعاش مع أستاذه أوج أزمة علم الكلام الأخير بين أحد أمرين: إما القول بالحال وهي ولا موجودة ولا معدومة، وبالتالي قبول الجمال وهي ولا موجودة ولا معدومة، وبالتالي قبول الجمع بين التقيضين، وهذا يهدم علم الكلام من أساسه بل يهدم كل معرفة عقلية ويجمعها غير يمكنة، وإمّا رفض القول بـ والحالي وبالتالي ضرب أساس التعليل في علم الكلام، الشيء الذي يعني ضرب علم الكلام برسّه. وإذا أضفنا إلى هذا المأزق مبدا وما لا دليل عليه يجب نفيه، الذي قال بمه الباقلاني، أدركنا مدى صعوبة، بل استحالة حل أزمة علم الكلام من داخله، وبينا بالتالي أحد الموامل الرئيسية التي بعملت الغزالي يتحصّ للمنطق الأرسطي ذلك الحياس الذي تعرفنا عليه من قبل.

لقد وجد الغزالي في مفهوم والكليء حالاً للمشكلة التي كانت تفضي من الناحية المنطقية إلى القول بـ والحال»، مشكلة: وما به يقع الاشتراك ويقع الافتراق، ((()) وجد في البدأ اللذي يقرم عليه النطق، حبداً اعطاء الأولوية للمضى على اللفظ ((() الاشتقال) وليس على المشقة والحال، بين دعلم، و واعالم، فرقاً يقع على مستوى اللفظ ((() الاشتقال) وليس على مستوى المغنى، كها رأيناه يؤكد هو نفسه في الفقرة السابقة. كها وجد الخذافي في القياس الجامع، القياس الذي يذكر فيه الحلة الأوسط على هيئة جسر يربط بين المقدمة الأولى والثانية وعيم لل التنبعة ضرورية، وجد في هذا النوع من القياس حلا جذرياً لمشكلة التعليل التي ظل يعاني منها القياس البيان. أن الانتقال من القياس البياني، الاستذلال بالشاهد على الفائب. يماني منها لمنها يقع على مستوى المقدات التي يعتمله، ويافذائي فالقشائ في معيد الليقائد في معيد المتاتب. الاستذلال إلى مشكل يقع على مستوى المقدات التي يعتمله، ويافذائي فالقاشان في بعود نقاشاً في معيدائية التيجة من ناحية لومها المنطقى بل سيفد نقاشاً في مادة المقدمات، أي

<sup>(</sup>٦٧) انظر: القسم ١، الفصل ٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦٨) للصدر نفسه.

في مسألة الصدق والكذب فيهما، وهي مسألة يمكن الاحتكام فيهما إما الى العقـل وإما إلى معطيات التجربة، وفي جميع الأحوال فالمسألة لن تعود أزمة في بنية التفكير بل ستغدو نزاصاً حـول والأصول»، وهـو نزاع لا يمسّ العقـل بل يخضم لاعتبارات أخـرى كثيراً مـا تكون ايديولوجية.

ولا بد أن نضيف هنا حائزاً آخر أذكى حماس الغزالي للمنطق والقياس المنطقي بعمورة خاصة. يتعلق الأمر هذه المرة بإبطال القول بـ والتعليم، وهمو البدأ العرفاني المذي كان يعتمده المباطية والإساعيلية (= الباطئية المرة على المناطقة المناطقة المباطية والساعيلية (= الباطئية كالف في ذلك عدة كتب من أشهرها كتابه فضائع الباطئية المني ركز فيه على بيان مخالفة عقائدهم للمقيدة الإسلامية، ويكيفية خاصة على إبطال نظريتهم في الإمامة وما تبني عليه من القول بفرورة ومعلم، أي وإمام، وكما بينا في القسم الشاني من المدالة المناطقة على والمام، ومعلم، أي وإمام، وكما بتنافي بعد المناطقة عن الاستدال موازين المقل البشري، وهي عنده ثلاثة تؤول كلها إلى القياس المناطقة عن المناطقة المناطقة المناطقة عن معرفته إلى ومعلمه، ذلك ما المناطقة وكب المناطقة وكب المناطقة وكب المناطقة المنا

لقد كانت هناك اذن، حاجات موضوعة، داخل الثقافة العربية الإسلامية، هي التي جعلت الغزالي يتحمس للقباس الأرسطي و دينافسل، في كافة الراجهات من أجل إحلاله ميزاناً للعقل البشري وطريقاً وحيداً الاكتساب المرفقة. ويبلدو أن آلية القباس الأرسطي قد عكنت من فعن الغزالي إلى درجة أصبح معها برى أنَّ المعرفة لا تحصل، ولا يمكن أن تحصل، في أي ميدان كان، إلا بترتيب مقدمين أو أصلين على وجه محصوص. ومكملا بعبطي مدا الآلية على والكنف، الصروق نقسه، فيجعله يتوقف هو الأخر على وأصلين عبرة وجان، كما يقرل، بطريقة تحصوصة. أما الأصل الأول، وهو عناية المقدمة الكبرى، فهو مرآة واللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة، وأما الأصل الثاني، وهو يمنابة المقدمة الكبرى، فهو وسرآة المقلب، وهي وستعدة لأن ينجيلي فيها حقيقة المنالي، وهو عنابة المقدمة الصخرى، فهو وسرآة المقلب، وهي وستعدة لأن ينجيلي فيها حقيقة المنالي، والمسلمة والمسلمة والمسلمة عند المعالية بمن المرآتين وجمل الاتصال بنها مباشراً، وذلك يتم بطريقة خصوصة قوامها المجاهدات والرياضات التي تجمل مرآة المقال مصقولة ومقابلة لمرآة اللوح المحفوظ حتى ينمكس فيها من هذه ما ينمكس من

<sup>(</sup>٦٩) الغزالي، القسطاس المستقيم، ص ٧٩.

هل يتعلق الأمر هناء أيضاً بمحاولة لإضفاء الطابع والبرهاني، على والكشف، الصوفي، أم أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد عائلة من جنس المائلات العرفانية التي تعرّفنــا عليها في فصل سابق؟

وكيفها كان الأمر، ويغض النظر عن الدوافع الايديولوجية والانسياقات العقوية، فانّ الخلاصة العامة التي تفرض نفسها هنا هي أنّ المنهج الأرسطي الذي أراد منه صاحبه أن كيكون وعليقة برمانية لتحصيل والعلمو، من معارف يقينية سابقة، إن هذا المنج الذي سُمي والمنطق، قد تحول مع الغزالي إلى جود آلية ذهنية شكلية يراد منها أن تحلّ على آلية ذهنية أخرى، كانت قد أصبحت عقيمة ومصدراً لمشاكل عويصة ولاراء متناقضة، آلية وقياسي الغنائب على الشامد. وهذا التحول يَصْل الجانب والمنبعي، في وطريقة الكاوي، حسب اصطلاح ابن خلدون. أما الجانب الأنجى، جانب الرقية والمفاهيم فيقدمه الخطاب السينوي كيا سترى في الفعمل القلام.

 <sup>(</sup>٧٠) أبو حامد محمد بن عمد الغزالي، احيماه علوم الدين (بديروت: دار المعرفة، [د. ت. ])، ج ٣، ص ١٤ - ١٩.

# الفصّ الثكانث الوَاجِبُ والتُمكن.. وَالنفسُ والمسَاد

-1-

سين لندا أن أبرزندا في دراسة مسابقة "كيف أن الفلسفة في الإسلام لم تكن وقدوامة متواصلة ومتجددة باستمرار لتداريخها الخداص، كما هدو الشأن بالنسبة للفلسفة البوندانية أو الفلسفة الأوروبية الحديثة، وكما رئينا في مدخل هدا القسم فلقد بلغ أوسطو بالفلسفة البونانية أوج قديها السلام المسلوب الفلسفة البونانية أوج قديها السلام المسابقة متابعاً ورقية، إلى فلسفة منظومية - نسقية ، تجد فيها معظم المناصر المكونة للفلسفات السابقة مكانها، ولكن بمضابين جديدة بضفها الكل طيها. بهذا المفاتى نقول إن فلسفة أرسلو كانت قراءة شدائة لتاريخ الفلسفة البونانية: القراءة هذا يمهى التذكيك والتأويل وإعادة البناء. ومثل هذا يقال بالنسبة للفلسفة الأوروبية الحديثة التي بقيت لمدى قرون عديدة عبارة عن قراءة متواصلة لتاريخها الخاص الذي يبدأ مع ديكارت، وذلك قبل أن يبدأ مع ديكارت، وذلك قبل أن المناسبة بنها المناسبة بنها من قراءة منية، مرجمة أو ضمنية، للفلسفة الأصل: الديكارتية والمناسبة الديكارتية الديكارتية الديكارتية الديكارتية المناسبة الإدبارية الفلسفة الأوصل: الديكارتية والمناسبة الإدبارية الفلسفة الأوروبية الحديثة، ومنها الفلسفة الأمها من المالم، سواد الفلسفة المسام والخورة والفية واطارها المسام ولكن الزيانية أو الفلسفة بارة الواها المسام ولكن جناباءا.

أما في الثقافة العربية الإسلامية فالأمر نختلف. فلم تكن الفلسفة فيهما قراءة لشاريخها الحاص بل كانت عبارة عن قراءات مستقلة لفلسفة أخرى هي الفلسفة البيونانية كما تعرّف

 <sup>(</sup>١) انظر: عمد عابد الجابري، نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسقي، ط ٢ (المقرب، الدار البيضاء: المركز الثقائي العربي، ١٩٨٦)، الملاحل، الفقرة ٥ -ج. ص 23.

عليها الفلاسفة الإسلاميون: لم يكن اللاحق منهم يقرأ السابق حتى يكمله أو يتجاوزه، بل كانوا جيماً يقرأون فيلسوفاً وواحداً، هو أرسطو، كما تعرف عليه أو أراد أن يعرفه كمل منهم، أرسطو الذي كانوا جميعاً يعترفون له بـ والفضل، ويكتون له الاحترام والتضمير. ضير أنه إذا كان الفلاسفة الإسلاميون قد أخلوا من والملم الأولى (= أرسطى المنتج دون كبير زيادة أو أو تحوير، وإذا كانوا قد تقبلوا منه الملم المطبعي عبادته ومقدماته ونتاتجه، دون كبير زيادة أو تعديل، فإن الرؤية العامة التي قدمها كل منهم عن العالم لم تكن تحمل من الرؤية التي شيدها أرسطو، والتي تعرفنا عليها في مدخل هذا القسم، غير بعض العناصر، معزولة عن سياقها بل عن البناء العام الذي يتنمي إليه ويضفي عليها معنى ضير المعنى الملي تحمله كأجزاء بمن من البناء العام الذي يتنمي إليه ويضفي عليها معنى ضير المعنى الملي تحمله، نجد الرؤية الاروسطية للمال قد تغير مضاهم، بل ومنطلقاتها كذلك.

وإذا كان الكندي قد احتفظ بثوابت العقيدة الإسلامية، وبالخصوص منها ثابت والخلق من حدم عاولاً إغضاء الرؤية الإسلامية بما أمكنه اقتباسه من علوم أوسطو وجهسازه المفاهيمي، فإن الرؤية المتافزيقية التي شيد صرحها الفاراي لم تكن امتناداً ولا تطويراً لرؤية الكنافزيقية التي شيد صرحها الفاراي لم تكن امتناداً ولا تطويراً لرؤية الكنافزي ولا تجاوزاً لها بل كانت جماً برن الإلهات الهرسية كما درسها في صدية حراً وعلى أسائذها وبين المدينة المنافذة الأفلاطونية، ولكن لا كما خطط لها صاحب الأكاديمية، ألملاطون، بل كما قراماً أبو نصر الفارايي من خلال ظروف المجتمع الإسلامي في عصره وتطلمات قرئ الثنين في المجتمع العربي المساسية في المجتمع العربي الإسلامي أكثر من أكن فيء آخر.

وعلى الرقم من أن ابن سينا قد تبنى الهيكسل المتافيزيقي الهرمسي للمنظومة الفداراية فإن الرقية الماورائية التي سيّدها عليها لم تكن قراءة للدينة الفداراي الفاضلة ولا نوعاً من إعادة الفكرير فيها. لقد ارتبط ابن سينا بالموسية من طويق الإسهاعيلة ودعاتها. وصلى الرغم من أنه وقض الانتهاء اليهم سياسياً في فائه تبنى فلسفتهم الماورائية جملة ، فلسفة واخلاصري التي تتمحور حول موضوعين مترابطين: والنفسء و والمعاده. مكدنا جامت الرؤية السينوية هي الأخرى جماً، بل تلفيقاً، بين إلهات الفداراي والعروبات الإسهاعيلية، بالإنساقة إلى ما كمسته من مشاعل الفكر العربي الإسلامي في عصره، ويكونية خاصة مشاعل المتكلمين وللتصويّة، فجامت فلسفته من تلك الفلسفات التلفيقية القي تقدم أجروبة، مرجمة أو

 <sup>(</sup>٢) انظر في هذا الشأن دراسة لنا عن: وسشروع قراءة جديدة لفلسفة الفاولي السياسية والـدينية، ورقعة قلمت إلى: ندوة الفارايي، بغداد، ١٩٧٥، في: المصلر نفسه.

<sup>(</sup>٣) من الجدير بالاشارة هنا أن الغارايي درس في حران على يوحنا بن حيلان التصراني؛ بينها درس ابن سينا في بيت والله الذي كان مركزاً يجمع فيه المحاة الاسهاعيليون. لتفاصيل حول هذا الموضوع، انتظر: الجابري، دابن سينا وفلسفته المشرقية، في: المصلور نفسه.

<sup>(</sup>٤) نستعمل هنا كلمة وتلفيق، syncrétisme بمعناها الفلسفي الذي يفيد: ومزيج من الأراء على هـذه=

ضمنية للقضايا التي تشفل جميع الاتجاهات والتيارات. ومن هنا ارتباط هالجميع، داخل النشافة العربة الإسلامية المسيفة والمسيفة بنام الله المسيفة المسيفة المسيفة والميان المسيفة والميان المناسطة والكمان والمسيفة المسيفة المسيفة المسلمية للبرهان في المسلام، وبالتبالي المثل هالسرسية للبرهان السينوي، لينطق المسلمية المسلمية المسلم النشرية أولاً على المسلمية المسلم الشاقي المسلم المسلم الشاقية الفاراية ومعالمها الرئيسية لنرى أين يلتقي ومرهان، المعلم الشاقي (حالفاراية) و وبرهان، المعلم الشاقي (حالفاراية) و وبرهان، المشيخ الرئيس الي على بن سينا، وأين يفترقان.

#### - Y -

إذا نظرنا إلى قلسفة ابن سينا في جلتها وجدناها امتداداً لفلسفة الفاراي وخروجاً عنها في نفس الوقت. هي امتداد لها لكونها تتبق هيكلها العام، وهي خروج عنها لأنها تتجه بذلك الهيكل غير الوجهة التي وضعه فيها الفارايي، وذلك بالتركيز على جوانب منه والسلهاب بها إلى أقصى مدى. وابن سينا لا يخفي فضل الفاراي عليه، بل إنه والسله، الموجد المذي يخصه بعبارات التقدير والإكبار. وهكذا فعلاوة على اعترافه العمريج بكونه يدين له في فهم يختاب ما بعد الطبيصة لأرسطوا" فهو لا يترد في استثنائه من المشابئن أصحاب مدرسة بغدادا" الذين هاجهم بسبب وتبلدهم وتردهمه في فهم وأمر النفس والعقل، بل انه يضعه في مرتبة أعلى من مرتبة كبار المشافين شراح أرسطو أمثال الاسكندر وقامسطوس ومجمى النحوي الذين النبس عليهم، كما بلول، ومذهب صاحب المنطق، في الفس وخلودها، يقول الشيخ الرئيس: وإما أبه نصر الفاراي فيجب أن ينظم فيه الاعتلاد لا يجرى مع الدوم في ميدان، يكذان الكون أفضل من سلف من السلفه؟".

ضير أنَّ اعتراف ابن سينا بفضل الفدارايي عليه والإنسادة بـه دونما تحقظ لم يمنحه من والحروج، على الحدود التي وقف عندهـا الفارايي بمنظومته الفلسفيـة ولا عن إعطائهـا توجيهـاً ومضموناً معابرين تماماً كما سنلاحظ من خلال مده الفقرة والفقرة الثالية .

تربط المنظومة الفارابية بين دما بعد الطبيعة، و دالمدينة الفاضلة، ربطاً محكماً لا يخلو من

<sup>-</sup> الدرجة أو تلك من الحلط، لا تؤسسه روح نقدية ولا يرقى بالأحرى إلى مستوى المنظومةالنسقة». أما التوفيقيــة öclectisme فتدفى منشقه منسقة من الأراء للتشاة من مذاهب فلسفية غتلفة.

 <sup>(</sup>٥) انظر سُررة الذاتية، في: أبو الحسن عملي بن يوسف الفقطي، انجبار العلماء بمأخيار الحكياء، غتصر المزوزي (ليبزغ: [د. ت.)، ١٩٠٣)، وأبــو العباس أحمد بن القاسم أبن أبي أصيبحة، عبيون الأنبياء في طبقات الأطباء (كوتنجن: ١٨٨٤).

 <sup>(</sup>٦) انظر تفاصيل حول الموضوع في: الجابري، وابن سينا وفلسفته المشرقية، وفي: نحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي.

 <sup>(</sup>٧) انظر رسالته إلى الكيا، في: عبدالرحمان بدوي، أرسطو عند المرب ([القاهرة: مكنة النهضة للمرية، ١٩٤٧).

جال، لتؤكد عل وحدة الكون وترابط أجزاته وجال بناك 60، وضرورة تشبيد صرح الملاية الفاضلة على غراره. وهكذا، فانطلاقاً من الموجودات الحادثة، وبالتالي الممكنة الوجود، يطرح الفاراي كموضرهمة غير مرهن عليها ولا تختاج إلى برهنان، لأنها أحد أطراف القسمة العلقية الثانية للوجود إلى واجب وعكن، يطرح الموجود الواجب الوجود كسبب أول مني وجد له الوجود الزم ضرورة الن يوجد عسائر المرودات التي وجودها لا بدارانة الإنسان واختباره على ما على على من الموجود التي بعقب مشاعد بالحس ويضف معلوم بالديمانه، مكذا يقترن وجود الموجودات الحدادثة بوجود واجب الوجود اقتمان المعلول بعلته، فدلا فاضل بينها. وهذا الاقتران يتم عن طريق القيض: ذلك أن وجود ما يوجد عن واجب الوجود والما صرحل جهة لمؤسر برويد نوبود ذي، أخمر وطن أن وجود ضمية فائض عن رجوده من. وعا أن واجب الوجود هذا مع ما بالتعريف، واحد بسيط كامل خال من جميع أنحاء النقص فهو لا يحتاج في وجوده إلى عض صورة عقائية فإن ما يقيمة عن وجوده إلى عض صورة عقائية فإن ما يقيض عن وجوده هو كذلك عقل واحد وسيط مثلاث.

ذلك مو العقل الأول في سلسلة العقول السياوية الفائضة عن واجب الوجود. وابتداء من هدة النقطة يتدخل النظام الفلكي القديم" ليصول المنطق الم الطولوجيا وليمزج بعن المطهمة وما وراء الطيمة بشكل بجمل الواحد منها يفسر الآخر ويكمله. وهكذاء فهذا المطل الأول يعقل ذاته ويعقل مبدأه (ح واجب الوجود - الله) فتحدث غيه الكثرة بهذا العقل الأولي يعقل ذاته ويعقل مبدأه (ح واجب الرجود - الله) فتحدث على المعجد الاعتبار تعدد معقولاته. ومن هذه الكثرة الاعتبارية تحدث على المعجد الانطولوجي، وبالثاني يتم التغلب على المبدأ القائل: عن الواحد لا يصدر الاواحد، وهو المبدأ الذي الذي الدي المولد الايمبدر الاواحد، وهو الموحدة والوحدانية حقيقته الإساسية. ومكذا فيا يعقل ذلك العقل الأول ذاته تفيض عنه مبدأ جرم الفلك ، في المحرك له. وفلك علي خدلاف ما سيذهب إليه ابن سينا كما سنرى بعد عام المرحد مدا من جهة، ومن جهة أخرى فيأن ذلك العقل يعقل أيضاً مبدأه، أي واجب الرجود، فيفض عنه بسب ذلك عقل ثان، وهذا الثاني يعقل ذاته نفيض عنه كرة مساوية أشرى عراً وفضاً مبدأه فيفيض عنه مبدأ المقل المقل المقل العقل العائم الذي كرم وطراً نعله العراء لوكرة الكول كرة المياه الأول كرمة الكولك الطقل العائل لكول كورة الكولك وكرة المياه الأول كورة الكولك وكرة الكولك

 <sup>(</sup>٨) نشير هنا إلى أننا نستميد في الصفحات الأربع التي خصصناها هنا لمنظوسة الفارابي نفس الفقرات التي
 صبق أن أدرجناها في: الجابري، المصدر نفسه، القسم ١.

<sup>(</sup>٩) أبو نصر عمد الفاراي: آراد أهل المدينة الفناضلة، تحقيق ألير نبادر (بيروت: المكتب الكالسوليكية، ١٩٥٩)، والسياسة المدنية، الملقب بـ: مهاهيه الموجمودات، تحقيق فوزي ستري النجبار (بهروت: المطبعة الكائوليكية، ١٩٦٤)، القصل ١.

<sup>(</sup>١٠) انظر التمليق التالي.

وكرات زحل والمشتري والمرّبع والشمس والزهرة وعطارد فالقمر. وعند هذا العقل العاشر"" ينتهي وصدور الاثنياء الفارة التي مي في جوهرها عقول ومعقولات، كيا ينتهي عند كرة القصر ورجود الاجمام الساوية ومي التي بطبيعها تتحرك مورةً، وبدلاً من ذلك تصدر عنه، أي عن هذا المقل العاشر، التفوس الأرضية والهيولي المشتركة لجميع الأجسام، هذه الهيولي التي تتحول بحركمة الأفلاك فتشكل منها العناصر الأربعة (النار والهواء والماء والـتراب) التي منها تتكون الأجسام الأرضية. وهكذا فيمجرد ما يتكون بحدما على هذا النحو يفيض عليه العقل العاشر المهمورة التي تناسب (ولذلك يسمي بدواهب الصورة)، كما يسمى بدوالعقل العمائلية)، ومن منا يتخذ ذلك الجسم شكلاً زائداً على جسيته فيصبح كائناً من الكائنات الأرضية.

جميع الكائنات الأرضية تألف، اذن، من مادة وصورة. والإنسان واحد منها، مادته وصورته نفست: النفس فاضت عن الفقل القعال واحب الصور عندما صارت مادة الجنسد في الرحم مستمدة المقبلة، والنفس البشرية مجموعة من القوى: فرى منتية (غاذية ومرية) ويشترك فيها الخيان والإنسان ووقى ملركة (فوى الحساسية والتخيل وهي للإنسان وويثرى الحساسية والتخيل وهي للإنسان والحيوان، وقوة ناطقة وهي للإنسان قفط). وهي ما الرحم من تمدد هذه القوى فالفس تبقى مع ذلك واحسة لا تتجزأ لتمند وظاففها، وهي، في الإنسان، تستكمل حقيقتها بالقوة مع مناه المناه عنه عنه، ولذلك كانت الغض، به وصفها مشكلة من هذه القوى، صورة للجسد، فرجودهما عنه، ولذلك كانت الغض، بوصفها مشكلة من هذه القوى، صورة للجسد، فرجودهما عن، ولذلك كانت الغض، بوصفها مشكلة من هذه القوى، صورة للجسد، فرجودهما مرتبط بوحود الجلسد. وهذا على المكس عا سنجاء عند ابن سينا الذي بي فلسفته والحاصة، على القوى الذي بوصلا قلم إلى الفلراي الهي قصوى المؤلى الذي بيملة المؤرى الذي يجملة قصوى النظري الذي بيملة تسرى النظري الذي بيملة تسرى المؤلى الذي بيملة تشرى النظري الذي بيملة تسرى المؤلى النام بلانا المؤلى الذي بيملة تسرى النظري الذي النظري الذي بيملة تسرى النظري الناطري الذي النظري الذي النام بالنظر النظري الذي بيملة تسرى المؤلى النظري النام بلاناني النام بالنظر النظري الذي بالنظر النظري الذي النام بلاناني النام بالنظر النظري الذي النام بالنظر النظري الذي النام بالنظر النام بالنظر النظري الذي النام بالنظر النام بالنام بالنام بالنظر النام بالنام بالنظر النام بالنام بالن

\_ العقل الهيولاني ويسميه أيضاً العقل بالقوة، وهو نفس ما او جزء من نفس او تبوة من قوى النفس او شيء ما: ذاته معدة او مستعدة لأن تنترع ماهيات الأشياء كلها وصورهـا دون موادهـا فتجعلها كلهـا صورة لهاء.

 المقل بالفعل وهو نفس العقل الهيولاني وقد حصلت فيه المقولات التي انتزعها من المواد، تلك المعقولات التي تصدير هكذا معقولات يسالفصل بعد أن كانت قبل اختزاعها معقولات بالفوة.

<sup>(</sup>۱۱) العقول السيارية عشرة إذا أعرجنا منها واجب الوجود. أما إذا اعتبرناد كيداية للسلسلة فستصبح احد عشر. وهذا ما فعله القارابي، في: آراء أهل للدينة الفاضلة، ما فارتج عد فكرة حصر الأفلال السيارية في عشرة الي التيناغوريين، وذلك الان المدد عشرة اعتباراً خاصاً عندهم فهو عبد كاصل وبالشالي لكي يكون نشالم الكون كاملاً يجب ان يكون عبد أفلاكه عشرة. وقد حكى ارسطو فلك عنهم كما شرح فكرتهم الاسكندر الافروديمي، تشفر: here Duben. to système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de Platon منظرة : Coperatic Paris: Iterman, 1954, vol. 1, p. 16.

ـ العقـل المستفاد وهـو نفس العقل بـالفعل الـذي حصلت فيه المعقـولات المجردة من المواد والذي أصبح قادراً عـلى إدراك المعقولات الـبريئة من المـادة أصلاً، أي الصــور المجرّدة مثل العقول الســاوية. وهذا العقل المستفاد هو أعلى مرتبة يستطيع العقل البشري بلوغهـا. انها المرتبة التي ولا يكون بين وبين العقل الفعال شيء آخر فيصبح مؤهلًا لتلقي المعقولات منه مباشرةها".

تلك هي مرتبة الفيلسوف وهي مرتبة تُوازن بل تفوق مرتبة النبي باهتيار أن الفيلسوف يتلقى الحقائق من المقل الفمال بعقله في حين يتلقاها النبي منه بمخيلته . وهذا الذي يلقيه 
المقل الفمال في عقل الفيلسوف أو في هيلة النبي يتلقاه هو من الله: وهكذا وبكون الله صن 
وجل يومي إليه (= إلى الأنسان) بترسط المقل الشاعدة ورد ما ينيض من لله تباولا وتمال إلى المقل 
الفمال ينيف المقل الفكال إلى عقد المنطر بتوسط المقل المساعدة منه إلى توبية فيكون با ينيض منه 
إلى مقله المنطر كيماً فيلسوناً وصفالاً من النام، وبا ينيض منه إلى قوته المنجلة نبياً منذاً بما سكون وهيزاً 
با هو والأن من الجزئيات . . . وهذا الإسان هم في أكمل مراتب الإنسانية وفي أهل ورجبات السعادة الان 
(بهذه الطريقة يرتب الفاراي الملاقة بين الذين والفلسفة على مستوى نظرية الموقة ، بعد أن 
رأيناه في الفصل السابق يرتبها على مستوى التحليل التكويني للمعارف والعلوم) .

هكذا يربط الفاراي السعادة بالمعرفة العقلية ، إذ جهده المعرفة تستكمل نفس الإنسان حقيقتها وتصبح غير عتاجة في قوامها إلى مادة فتكون بذلك من جملة الأشياء البريئة من المحادة ، أي من جملة الكائنات التي لا تحتاج في أن تمدك إلى عضو به تمدك ولا إلى جسم يكون كالمادة للصورة التي تمريد إدراكها . وهكذا فالسعادة هي أن تصمير النفس، بواسطة المحلقة ، وفي جملة الجواوم الفاوتة المواد وان تبقى صل تلك الحال دائم إلى أن رتبها تكون دون رتبة العقل الفتال، لأن هذا جوهو روحاني بطبيعته ، أمّا النفس فليست كذلك وأغا تكتسب تلك الصفة بالعلم والمصرفة ، وأما . . . . ما دائمت لم تستكمل (= حقيقتها) ولم تفعل أنصافها البعران المرافع المعافد على يعمر وقبل أن تصل رسوم الأشاء مثل البعر قبل أن يعمر وقبل أن تصل فه رسم المبيران وا<sup>100</sup>

هذه هي السعادة صند الفاراي وطريقها، كيا رأينا، هو العقل واستكيال النفس حقيقتها بالمعرفة النظرية، المعرفة ببادىء الموجودات ونظام الكون والعقول المفارقة. . . الغ. أما ابن سينا فهو بربط السعادة بالمللة التي تحصل للنفس عند تحروها من البدن كيا سنرى. وهناك جانب آخر يربط الفاراي السعادة به ينيا يسكت عنه ابن سيئا عاماً، هذا الجانب هو الطبيعة الاجتماعية للإنسان، فالسعادة لا يمكن أن تحصل له إلا إذا كان يعيش في مجمع، وكان هذا المجتمع فاضلاً. ذلك لأن ذكل واحد من الناس مفطور عل أنه عناج في قوامه، وفي ان يبلغ يشفل كإلات، لل أنباء كثيرة لا يمكن له يقوم با وحده، بل يجلح إلى قوم يقوم له كل واحد من بين من الم

<sup>(</sup>١٢) الفارابي، رسالة في العقل.

<sup>(</sup>١٣) الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>١٤) الفاراي، السياسة للدنية، الملقب بـ : مبادىء الموجودات، ص ٢٧.

باجهاعات جامة كنيرة متعاونين (. . ) والحير الأفضل والكيال الألصى إنما يشال أولاً بالمدينة (. . ) والمدينة التي يقصد بالاجتماع فيها التصاون على الأشياء التي تنال فيها المسادة في الحقيقة هي المدينة الفاضلة؟ ٣٠٠. ويعبارة أخرى ان وبلوغ المسعدة أنما يكون بزوال الشرور من الممدن والأمم، ليست الإرادية منها فقط، بل والطبيعية، وان تحصل لها الحيرات الطبيعية والإرادية».

كيف تصبح المدن فاضلة بهذا الشكل؟

ليس من سبيل إلى ذلك إلا إذا عكست في نظامها نظام الكون كله من غاسك أجزائه وتسلسل المراتب والمنازل فيه. إن المدينة لا تكون فاضلة إلا إذا كنات مرتبعة اجزاؤها بعضها يبعض ونوائلة بعضها بمض ورتبة تنقد من من وناخير بعض فتصير بذلك فديهة بالوجودات الليمية، وواتبها ضبيهة أيضاً براتب الرجودات التي تندى من الأول وتنهي إلى اللائة الأول والاستفادات ، وإزائها والمؤلفا فيها بينة بليب بالبب الأول الذي به سائر المرجودات "". وإذن فالمعرفة بمراتب الموجودات ليست ضرورية فقط لسمادة النفس معاداة عقلية فرونية ، بل هي ضرورية أيضاً لتوفير شرط آخر ضروري للسمادة هو يناء المدينة الفاضلة التي يجب أن تحكي في نظامها وتسلسل مراتبها نظام الكون وتسلسل مراتب أجزائه. ومن منا كانت المنظومة الفارابية موجهة الموجهة التي تجعلها تقدم النصوفح المثالي للمدينة الفاضلة، مدينة العقل التي تمكن في نظامها وعلاقات أجزائها أرقى ما يمكن أن يبلغه الإنسان الماقل من مراتب على سلم المقلالية .

نعم ليس يمكن لجميع أعضاء المدينة بلوغ هدا المستوى من العقالانية. فكيف يمكن إذن تشييد مدينة من هذا النوع في مجتمع لا تشكل فيه النخبة العالمة سوى أقلية ضئيلة؟

الجواب تقدّمه المنظومة نفسها ومن داخلها. كيف لا، وهي التي يراد منها أن تقلم غرفجاً كللاً للعدينة الفاضلة في مجدم معين، هو باللذات المجتمع العربي الإسلامي على عهد الفاراي: المجتمع الذي الإسلامي على عهد الفاراي: المجتمع الذي يستمد معظم أفراده معارفهم من الدين والذي عاش توتراً فركز واجهاعياً ومباسياً تنبجة علم توافق ما يعلمه الدين وما يقرره المقدل، على الأقدل في نظر كثير من أفراده، هم بالفيط الفقهاء أصحاب السلطة في المجتمع. لقد سبقت الإنساني إلى أن الفيلسدوف يتلقى من العقل الفصال بواسطة عقله المقمل حضائق الأشباء بأسبابها أوز العالمي ويتلقى من العقل الفمال يوسله في المنافع باسبابها الجزئية، ويكون ذلك في الفائلة على شكل مثالات وصور عاكبة. وإذن، في في أفي الدين على صورة علامت بوجد في أفي الدين على طبح الجزئيات وصور المائلة المنافعة على حقيقته أي على صورة كلهات تشمل على جمع الجزئيات الله الفاضلة على يقرمها الدين. ومن هنا كانت واللشاخة المعافية المعلمية كما أن والأراء النظرية التي في لللة، ووالل تؤخذ فيها بلا بالمؤنية المنافعة المعلمية كما أن والأراء النظرية الذي في المنافعة المعلمية كما أن والأراء النظرية الذي في اللها الفاضلة المعلمية كما أن والأراء النظرية الذي في الشاخة المعلمية على أن والأراء النظرية الذي إلى المنافعة المعلمية على أن والأراء النظرية الذي أن الأداء النظرية الذي إلى الشاخة العليمية على أن والأراء النظرية الذي إلى النظرية الذي إلى اللها المنافعة المعلمية على المعلمة المعلمية على المعلمة المعلمية على الأداء النظرية الذي إلى المعافقة المعلمية على المعافقة على المعافقة على المعافقة على على المعافقة المعلمية على المعافقة المعافقة المعلمية على المعافقة المعافق

<sup>(</sup>١٥) الفاراب، آراء أهل المدينة القاضلة، ص ١٦ ـ ١٧.

<sup>(</sup>١٦) الصدر نفسه.

<sup>(</sup>١٧) القارابي، الملة، تحقيق محسن مهدي (بيروت: دار المشرق، ١٩٦٧)، ص ٤٧.

تلك هي المنظومة الفارابية في خطوطها العامة استحداها هنا لِنَايِجَ منها إلى دهاليز والسينوية التي فطت على مدينة الفاراي الفاضلة، هذه المدينة التي بقيت يتيمة لم يحماول أيّ من مفكري الإصلام اعادة التفكير فيها، بينا ارتبط الجميع \_ في المشرق خاصة بالسينوية، لكونها قدمت الصيفة والبرهائية، لمختلف اتجاهات الفكر الإسلامي في عصره والعصور التالية، لتعرّف اذن بشيء من التفصيل على والبراهين، السينوية.

#### - 4 -

إذا نظرنا إلى والسينوية بوصفها مذهباً فلسفياً متميزاً بطابع تلفيقي واضمح وجدناها تتحرّك حول محورين رئيسين: محور يدور البحث فيه حول العلاقة بين الله والعالم وتطغى فيه الاشكاليات الكلامية رنسبة إلى علم الكلام)، ومحور يدور الحديث فيه حول علاقة الإنسان بالسهاء وتعلغى فيه النزعة العرفائية المشرقية. لنبدأ بالمحور الأول، المحور الذي يضم والعراهين، السينية في إلهائه الكلامية.

الوجود في الأذهان والوجود في الأهيان: ينطلق ابن سينا في بناء صرح إلهاته الكلامية \_ك بلدء \_ك نقراها في كتابه الإشارات والتنبيهات \_ من تأمل فكرة والوجودة فيلاحظ بادىء ذي بلدء أن الملوجودة منهان: موجودات تدرك بالحس وأخرى لا تمدرك الأ بالمقل. فـ والإنسان، مثلاً إذا قصدنا منه هذا الشخص المسمّى زيداً فهو موجود عسوس يتشخص في مكان وزمان ويأحوال خاصة كالمقدار والكيف وغير ذلك من الاوضاح والصفات التي تدرك بالحسّ. ولكن والموسنان، ليس هو فقط هذا الشخص أو ذاك بل هـ وايضاً معنى كيلي يقع صلى زيد وعصرو وضيرهما من الناس، وهذا الملحن الكيل لا وجود لمه خارج النصر حتى يمدركه الحس وإنحاليات موضى في مكان المحلق الكيل لا وجود لمه خارج النصر حتى يمدركه الحس وإنحاليات بدلك الوجود لله في المكليات بدلك الوجود لله في المنافق المنافقة المنا

الموجودات إذن صنفان: موجودات تنوك بالحس وأخرى لا تنوك إلا بالمقل، ويعبارة أخرى الوجود وجودان: وجود في الأعيان (وهـو المحسوس) ووجود في الأذهان (وهـو المعقول). وإذا كان كل موجود في الأعيان يصير بعد إدراكه، موجوداً في الأذهان فإن الممكس غير صحيح. ذلك لأن الموجود في الذهن هو مجود معنى متصور دويس من شان المني المتصور ان يكون له في الوجود مثال بوجه، مثل كثير من معاني الأشكال الموردة في كتب الهندة، وان كان وجودها في حيز

 <sup>(</sup>١٨) أبو على الحسين بن عبدالله أبن سينا، النجباة، غتصر الشفاء في الحكمة المنطقية والمطبيعية
 والألفية، مراجعة ماجد فخري (يبروت: دار الأفاق، ١٩٨٥)، ص ٢٥٧.

الإسكان، ومثل كثير من مفهومات الفاظ لا يكن وجود معاشيها، مثل مفهوم لفظ والحالات، ومفهوم لفظ والغير التقاهري في القاندي، فإن مفهومات هذاء الالفاظ تقسور مع استحدالة وجودها، ولو لم تصور لم يكن سلب الوجود عباء، فإنّ ما لا يُتحدور معناه من المحال أن يسلب عنده الوجدو ويمكم عليه بحكم مسواء كان إنباتاً أبو نفياً بها، و

الماهية والوجود: هذا التصنيف الأولي للوجود ألى وجود في الأعيان ووجود في الأذهان يطرح العلاقة بين الماهية والوجود. وإن سينا يقول يتغايرهما، وذلك خلافاً لأرسطو الذي لا يقمل بينها. يرى اين سينا أن الماهية غير الوجود أذ وانه من التي أن الكل غيه سقية خاصة هي يقمل ماهيت. ويقل الإسك وذلك لأنك أذا قلت: حيقة كما نعروة، إن في الأعيان أولى الأسر إلى الأنجان أول طلق بعها جيا والأعيان والأخدان الإنجان والأعيان الواقعة عمل مقهوم؟ "، بعنى أننا تتصور الشيء بماهيته ويقطع النظر عن وجوده، لأن الموجود ليس بماءية لشيء ولا همو جزء من ماهية شيء من الأشياء التي لها ماهية غير الموجود". ويعيادة أخرى أن الوجود صفة للأشياء فرات الماهيات المختلفة وعصول عليها، خارج عن تقويم ماهيتها، وليس صفة تقتضيها أصناف هذه الماهيات. فصناحا نقول أن الماهية الماهية على مناحة عبرا من حيث هي ماهية وبهر من حيث هي ماهية وبهر من حيث مي ماهية ووجود من الأول به مقرن بيا الوجود فلها الإلها به على وجيت، بل الوجود من الهيا بها على وجيت، بل الوجود من الهيا بها على وجيت، بل والجود من الهيا بها الوجود من الهيا بها الوجود من الهيا بها عن حيث هي ماهية ووجود من الأول به وجيت بل والجود من الهيا بها بيا المحود الهيا المحود الهيا الهيا الإلى الهيا الهيا الهيا الهيا الهيا الهيا الهيا الهيا الوجود المهية ، بل الوجود منه الهيا الهيا الهيا الهيا الهيا الهيا الهيات الهيا ا

## هل يمني هذا أنَّ الماهية أسبق من الوجود؟

إن القول بأن الوجود مضاف إلى الماهية كدوشي، طارىء عليها، ينطوي حمل إعطاء الأسهية للماهية عمل الوجود. وهذا صحيح، من وجهة نظر ابن سينا، ولكن نقط عمل الأسهية للماهية عمل الوجود. وهذا صحيح، من وجهة نظر ابن سينا، ولكن نقط عمل سعترى التصور الذهني. أما في الأسهية المسترى (« المشخص) لا يفصلان ولا يمناران، انها يشكلان هوية واحدة. ومن هنا التبيز بين هاهية الشيء وهويت. في هجية شي من الأشياء هي وجوده الماهني، أما هويته فهي وجوده الخارجي، ويناء عليه فناؤنظونا إلى الشيء من جهة هويته، اي من جهة حصوله في الحدارج، فإن وجوده الخارجي، من ناصله بعد بعود أسبق بالنسبة للمرفتا به، لأن أول ما يعطى لنا من الشيء هو ظهوره أي وجوده الخارجي، ثم ناصله بعد بعد

 <sup>(</sup>١٩) أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، منطق الشرقيين، تقديم شكري النجار (ببروت: دار الحداثة، ١٩٨٧)، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣٠) أبر علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، الشفاه: الهيات، تقديم ابراهيم مدكور، تحقيق قنواي وسعيد زايد (الفاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الامبرية، ١٩٦٠)، ص ٣٩٥.

 <sup>(</sup>٢١) أبو علي الحسين بن عبدالله ابن سينا، الاشارات والشبيهات، شرح نصير الدين الطوبي، تحقيق سليان دنيا، سلسلطة ذخائر العرب، ٢٧ (القاهرة: دار المعارف، [١٩٥٨ -١٩٥٨])، ج ٤، ص ٥٩.

 <sup>(</sup>٢٢) أبو على الحسين بن عبدالله ابن سبناه شرح أوتولوجيا، في: عبد الرحمان بدوي، أرسطو عند العرب (القامرة: مكتبة النهضة للصرية، ١٩٤٧)، ص ٢١.

ذلك في تبين حقيقته ، في ماهيته . أما إذا نظرنا إلى شيء ما من جهة حضوره في الذهن كفكرة أو تصور بقيطع النظر عن وجوده في الخارج أو عدم وجوده ، في باعتباره إمكانية وحسب ، ثم أخذنا نبحث ، انطلاقاً من ماهيته نفسها ، هل هبر عنمل أن يكورن موجوداً في الحارج أو يحتب ، فإن ماهيته حينات تكون أسيق من وجوده ، بالنسبة لمحوفتنا . وإذن فالنغاير بين الرجود والماهية إنما يكون في الذهن فقط، وبالتالي فاسبقية أحدهما على الآخر إنما تكون في الذهن لا غير . ولكن همل يصدق هذا على جميع أصابقة الموجودات؟ وبعبارة أخرى همل لمرجوادت تدخل كلها في دائرة والممكن » حتى نفصل فيها بين الماهية والوجود؟ سؤال يطرح شرورة الانتقال إلى تصنيف آخر للوجود.

المواجب والممكن: يغرّر ابن سبنا أن جميع الأصور التي تدخل في الوجود تنقسم في المحلق ال

لتنامل الآن مفهوم واجب الوجود: لقد قلنا عنه إنه متى فوض غير موجود لزم عنه عال. وإمكاننا الآن ان تنسامل: هل هدا المحال يلزم عنه لداته أم لشيء آخر؟ فإن كان المحال الذي يلزم من فوض عدم وجوده راجعاً إلى ذاته نفسها فإن وجوب وجوده سيكون من ذاته، فهو إذن واجب الوجود بذاته. أما إذا كان المحال الذي يلزم من فرض عدم وجوده الررجعاً إلى ثيء آخر شعل المحال الذي يلزم من فرض عدم وجود الاربعة مع وضع اثنين ، أو فرض عدم قيام الاحتماق بالقطن مع وجود لقاء النار به، فيان وجوده سيكون لا من غيره، فهو اذن واجب الوجود بغيره. وواضح أنه لا يجوز أن يكون ثيء واحد بعينه واجب الوجود بذاته ويغيره معاً. ذلك لأنه إذا وضع ذلك الفير فلا يخيره، وإن المي بقيره ، وإن لم يقي واجب الوجود بذاته لا بغيره، وإن الم يقي

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن واجب الوجود بغيره هو، قبل أن يصبح كذلك، كمكن بذاته، لأن ما هو واجب الوجود بغيره فوجوب وجوده تابع لنسبة ما أو إضافة ما، وهي اعتبار غير اعتبار ذات الشيء، لأن اعتبار الذات إما أن يكون مقتضياً لوجوب الوجود، وهذا غير جائز فيه لأنه واجب الوجود بغيره لا بذاته، وإما أن يكون مقتضياً لامتناع الوجود، وهذا غير جائز فيه أيضاً لأن كل ما يمتع وجوده بذاته لا يمكن أن يوجد من غيره. وإذن فلم يش

<sup>(</sup>٢٣) ابن سينا: الاشارات والتنبيهات، ج ٣، ص ١٩، والنجاة، ص ٣٦١.

إلا أن يكون مقتضياً لإمكان الوجود، وبالتنالي فكلّ منا هو واجب النوجود بغيره فإن ممكن الوجود بذاته??.

وإذا اعتمادنا الآن التفاير بين الماهية والوجود، كها شرحناه سابقاً، لزم القبول إن ممكن الوجود بذاته هو ماهية عضى، لأن ما يعتبر فيه هو ذاته وحدها دوغما نسبة أو إضافة للغير. أما والجب الوجود بلذاته فهو لا يتصور إلا موجوداً، فهو الموجود الواجب، وبالتبالي فلا تشاير فيه بين الماهية والوجود، فياهيته وجوده ووجوده ماهيت، إلا يستقي وجوده من غيره حتى يكون الوجود طارةا على ماهيته، ولا يجوز أن تكون ماهيته سبباً في وجوده (بان السبب مندم في المعجود، ولا تتفر في الوجود بذاته. وإذن فلا سببل إلى الفصل الوجود، بذاته. وإذن فلا سببل إلى الفصل أو الحييز بين الوجود والماهية في واجب الوجود، أما بالنسبة لمد المكن بذاته الواجب بغيره فالأمية في والجب الوجود، عنى ومن ناحية الحرى واجب بغيره أيا ماهية عضى، ومن ناحية الحرى واجب بغيره أي أنه وجود متحقق وبالتالي فللاهية فيه والوجود متفايران كها شرحنا ذلك قبل.

إثبات واجب الوجود: تينً عاتقدم أنه من الممكن أن نتادى إلى وراجب الوجوده من عبر من للمكن أن نتادى إلى وراجب الوجوده من الممكن أن نتادى إلى وراجب الوجوده من المحكن أن أن تقدم خطوة اخرى فنقول مع ابن سينا إنّ عكن الوجود بما أنه جوّد امكان فليس وجوده من ذاته أولى من عدمه، ويسائنل فيأن صدار أحدهما فلحضور شيء أو غيبته، وإذن فوجود كلّ عكن هو من غيره. وهذا الفحر إما واجب وإما عكن، فإن كان ألمكناً فهذا المكن يُصلح هو الأخر في وجود عن عنياً فهذا المكن يُصلح هو الأخر في وجود عكن، فإن كان أن تكون واجبة البناء أن عكن أنه تمكناً فهذا المكنات، متناهبة أو غيب المناجبة الوجود وهذه الجمعة أن المكنات، متناهبة أن تكون واجبة الوجود واضح أن واجب الوجود لا يتقوم بممكنات الوجود، فلا يبقى إذن إلا أن تكون عكنة بأناجها، وفي هذه الحيالة تحتاج هذه الجملة في الموجود، فلا يبقى إذن إلا أن تكون عكنة بأناجها، وفي هذه الحيالة تحتاج هذه الجملة في وجودها إلى غير يفيدها الوجود. وهذا الغير إما أن يكون خارجاً غيا وإما أن يكون داحلاً فيها فمعنى ذلك أن واحداً منها واجب الوجود وهذا غيرة الخلوب، وإن كنان داخلاً فيها فمعنى ذلك أن واحداً منها واجب الوجود علياً وهو للطلوب، وإن كنان داخلاً فيها فمعنى ذلك أن واحداً منها واجب الوجود وهذا غيرة وهو للطلوب أن قانا إن جميع آحادها عكنة الوجود. وإذن فيلا

وحدائية واجب الوجود: وإذ قد ثبت وجود واجب الوجود خارج المكتئت فلا بد من تعيّب لأن واجب الوجود ما لم يتعيّن لم يكن علة لغيره لأن غير المتعيّن لا يوجد في الخارج، وما لا يوجد في الخارج (= خارج اللمن) يتنع أن يكون مُوجداً لغيره. فبلا بد اذن أن يتمين، وتعينه إما أن يكون من أجل كونه واجب الوجود لا غير، وفي هذه الحالة فبلا واجب غيره، وهو للطلوب. وإما أن يكون تعينه لأمر آخر غير كونه واجب الرجود، وهذا عال لأنه يقتضى

<sup>(</sup>۲۶) این سینا، النجان، ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>۲۵) ابن سيتا، الاشارات والنتيهات، ج ٤، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ص ٣٠ ـ ٢٧، وابن سينا، التجاة، ص ٢٧١ ـ ٢٧٢.

أن يكون واجب الوجود المتعين معلولاً لغيره. ويصيغة أخرى: ولا يجوز أن يكون نوع واجب الوجود لغير ذاته لا ربعته لما أن تقضيه لعلة. الوجود لغير ذاته لا ورجه له بعيته لما أن تقضيه لعلة. فإن كان الملة فهم معلول تأهس ولهب واجب الوجود بذأته تضمّن بنفسها نفي الشريك له، لأن الشيئن إلى بختلفان ويكونان أن نكرة واجب الوجود بذأته تتضمّن بنفسها نفي الشريك له، لأن الشيئن ومفهوم واجب الوجود لا يقبل المنحول في علاقة الالتنينة والاختلاف لا في السبق المنوي في غيره لأن ماهية هي عين الوجود في غيره لأن ماهية على وجوب وجوده، وبالتالي فإذا فرضنا وجود الثين واجبي الوجود شيكون كل منهما هي عين وجوب الوجود در الماهية كل منها هي عين وجوب الوجود. وإنت فواجن الماهية كل منها هي عين وجوب الوجود. وإذن فواجب الوجود والحرا، لا نذ له ولا مثل ولا ضدّ".

ثم إنَّ واجب الوجود بذاته لا يجوز أن تكون لـذاته مبـادىء تجتمع فيتقـوم منها سـواء كانت كالمادة والصورة أو كانت على وجه آخر، لأنَّ كمل ما همذا صفته فَمذات كل جزء منه ليس هي ذات الآخر ولا ذات المجتمع. ذلك أنه إما أن يصح لكل واحد من أجزائه وجود منفرد، لكن لا يصح للمجتمع منها وجود دونها، فلا يكون المجتمع واجب الوجود. وإما أن يصح ذلك لبعضها، ولكن لا يصح للمجتمع وجود دونه ، وفي هذه الحالة لن يصح أن يكون المجتمع ولا الأجزاء الأخرى واجب الوجود. أما إن كمان لا يصح لتلك الأجزاء مفارقة الجملة في الوجود، ولا للجملة مفارقة الأجزاء، وتعلَّق وجود كل بالآخر، وليس واحد أقدم بالذات فليس شيء منها واجب الوجود. واذن فواجب الوجود بسيط لا يدخله التركيب فهو: وليس بجسم، ولا مادَّة في جسم، ولا صورة في جسم، ولا مادَّة معقولة لصورة معقولة، ولا صورة معقولة في مادّة معقولة، ولا له قسمة لا في الكم ولا في المبادى. ولا في القول الشارح فهو واجب الوجود من هذه الجهات الثلاث،"، ومن جميع الجهات، لأنه إذا قَلِّر أن يكون واجباً من جهة كـان في إمكانـه متعلقاً بواجب، فلم يكن واجب الوجود بذاته مطلقاً. ويعتز ابن سينا ببرهنته على وجـود واجب الوجود ووحدانيته من مجـرد تأمــل فكرة الــوجود فيقــول: «نامــل كيف لم يحتج بيــاننا لــُـــوت الأول ووحدانيته وبراءته عن الصفحات إلى تأسل لغير نفس الموجود، ولم يحتج إلى اعتبار مَن خلف وفعله، وإن كان ذلك دليلًا عليه. لكن هذا الباب أوثق وأشرف، أي إذا اعتبرنا حال الوجود، يشهـد به الـوجود من حيث هــو رجود، وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجودة (٣٠٠).

هلم واجب الوجود: واجب الرجود إذن بجرد بذاته عن المادة وصوارضها. ولما كان العقل هو، بالتعريف، الهوية المجردة عن المادة، فإن واجب الوجود عقل. وهمو أيضاً حاقل ومعقول: فيها هو هوية بجردة فهو عقل كها قلنا، ويما يعتبر له أن هويته المجردة لم المائد فهو معقول لذاته، وما يعتبر له من أن ذاته لما هوية جردة فهو غير عائل لذاته، ". ذلك أنْ كل ما يوجد له ماهيّة

<sup>(</sup>۲۷) ابن سينا، النجاة، ص ٢٦٦.

<sup>(</sup>۲۸) المبدر تقبیه.

<sup>(</sup>٢٩) المبدر تقسه، ص ٢٦٤ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>۳۰) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ۳، ص ٥٤. (۲۱) ابن سينا، النجاة، ص ۲۸۰.

مجرّدة - أي كلّ ما هو عقل ـ فهو عاقل، وكل ما هو ماهية مجرّدة توجد لشيء، أي كل ما هو موضوع تمقّل لشيء اليما ألم موضوع تمقّل لشيء فهو معقول. وإذا كانت هذه الماهية للمجردة لذاتها تعقل، ولذاتها ايضاً تعقل كل ماهية مجردة تتصل بها ولا تعلق فهي بذاتها عاقل ومعقول. وكون واجب الرجود عقل وعاقل ومعقول لا يوجب التعدد في ذاته بأي رجه، لأنّ كونه مقلًا وكونه مي عاقل ذاته أي عاقلًا، وكونه موضوع تعقله أي معقولًا لا يخرجه عن بساطة ماهيته التي تبقى دائمًا هموية عدداً".

وكها أنَّ كون واجب الوجود يعقل ذاته لا يوجب الكثرة فيه من أي وجه فكذلك كونه يعقل الغير لا يوجب فيه أية كثرة. بيان ذلك أنَّ واجب الوجود ليس يجوز أن يعقل الاشياء من الاشياء، فذاته ستكون اما متقوّمة بما يعقل فيكون تقومها بالاشياء، أي تكون متوقّفة على أمور من خارج إذا لم تكن لم يكن هو، وهذا محال. وإما أن تكون ذاته غير متقوّمة بالاشياء وإنما يعرض لها أن تعقل عند وجود هذه الأشياء، الشيء الذي يعني أن يكون لها حال لا تلزم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير، وهذا على كذلك.

لا يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، فكيف يعقلها إذن؟

لقد تقرّر من قبل أنَّ واجب الوجود هو مبدأ كل وجود، وبما أنه يعقل ذاته ، كما قلنا فهو يعقل من ديث أنه مبدأ لما: فهو يعقل من ديث أنه مبدأ لما: فهو يعقل من ذاته ما هو مبدأ له . وبما أنه مبدأ الموجودات فهو يعقلها من حيث أنه مبدأ الما: فيا بعثره النغير والاسام المحدود ولا الفيدم فواجب الوجود يعقل به عبيته مباشرة . وأما ما كان منها نخضم للكون والفساد فراجب الوجود مباشرة عائية مبدأ وأما ما كان منها بخضم للكون والفساد أمراجب الرجود يعقل الكانسان المنافقة بتوسط كأنه كانواع ويعقله بتوسط كأنه خاص . وإنما كان واجب الوجود يعقل الكانت المنفرة بتعيرها : تازة يعقل منها أنها موجودة غير معمومة وتراؤ يعقل منها أنها معدومة غير موجودة بتغيرها : تازة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة ، لا واحدة منها تبقى مع الأخرى، يكون واجب الوجود دائما يعثل كل فيه على وجه كلي، ومع ذلك فلا يعزب عنه في شعيم، ضلا يعزب عنه متفال ذرة في الساولت ولا في الأوضي الأن ويعاش علم أنها عني يعترل فيه الأن واللشي ويعاش منه المرجه للتمثيل الموالية والأن واللشي المنافقة على دائم المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة على المنافقة الكان علم المنافقة على المنافقة الكانس المنافقة على عن المنافقة على المنا

ويشرح ابن سينا ذلك فيقبول إن واجب الوجود اذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل

<sup>(</sup>٢٢) للصدر نفسه، ص ٢٨١، وابن سينا، الشقاء: الحيات، ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣٣) ابن سينا، النجاة، ص٢٨٣، والشفاء: الهيات ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣٤) ابن سينا، التجاة، ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣٥) ابن سينا، الاشارات والتبيهات، ج ٣، ص ٢٩٥.

وجود، عقل أوائل الموجودات الصادرة عنه وما يتولّد عنها. وهو بهذا يعلم كل شيء لانـــه لا شيء من الاشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما واجباً بسبيــه. والامور الجــزئية إنمــا تنشأ من تصادم الاسباب، وهو يعلم الاسباب ويعلم ضرورة ما تنادى اليه وما بينها من الازمنة وما لها من العودات، لأنه ليس يمكن أن يعلم الاسباب ولا يعلم ما ينتج عنها ويتولد منهاس.

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فلها كانت المصورة المقلية التي تحدث فينا تصير سبباً للصورة المؤبدة المساعية ، إذ الصورة المقلية التي كانت في عقل صانع الكرمي هي السبب المصوري - في الصوري - في الصورة الحسبة للكرمي ، فيائه يمكن القول، قياساً على ذلك (= قياس الماشة ) إن إدراك واجب الوجود للكل هو سبب لوجود الكل وجبداً لمه وإيداع وإيجاد . وإذن فواجب الوجود ليست إرادته وقدرته مغايرتين لعلمه ، بل القدرة التي له هي كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبذأ الكل ، لا مأخوذاً من الكل ، ومبدأ بذاته لا مشوقفاً على كون ذاته عاقلة للكل عقلا هو مبذأ الكل ، لا مأخوذاً من الكل ، ومبدأ بذاته لا مشوقفاً على

القديم باللذات، الحادث بالزمان: قلنا إن واجب الوجود هو مبدأ الكل. وعلينا أن نضيف الآن أن ما بجوز صدوره عنه يجب أن يوجد، ومن هنا وجود الصالم. ومعنى ذلك أن المناب من حيث هو معقول لواجب الوجود، أي مُبدَع له، لا أول له في الزمان: ذلك أنّ الذات الواحلة إذا كانت من جمع جهانها واحلة لا يمكن أن يوجد عنها شيء لم يمكن قد وجد عنها فيء أي واجد عنها فيء لم يكن في الوجود لأنه واحد مرجع وجود ذلك الشيء علمه، وهذا غير جائز في واجب الوجود لأنه واحد من جميع الجهات كها فلنا: واحد في علمه عده، وهذا غير جائز في واجب لكون من حارج ذاته وإلا كان فيها تعدد، وواحد بمعنى لا مربك له وبالتالي فللرجح لا يمكن أن يمكون من خارج ذاته وإلا كان له شربك. وإذن فيلزم من من ستحالة القول بللوجع بالنسبة لواجب الوجود لأن لا يوجد عنه شيء أصملاً. ولكن بما أن من حبث أن واجب الوجود علة له وأنه سبقه لا بزمان ووقت ولا بتقدير زمان، بل سبقه أذاتياً من حيث أن واجب الوجود علة له وأنه سبقة لا بزمان ووقت ولا بتقدير زمان، بل سبقه أذاتياً من حيث أن الواجب الذاته. وإذن فيالما قديم بالزمان حادث باللذات: قديم من قديم أنه الواجب الذاته. وإذن فيالم أن حيث أنه الواجب لذاته. وإذن فيالما قديم بالزمان حدث أنه الواجب الموجود أنه المواجب المؤاجب المؤاجب المؤاجب المؤاحد في الزمان وقت ولا بتقدير زمان. بل سبقه المها ذاتياً من حيث أنه الواجب الذاته. وإذن فيالما قديم بالزمان حدث أنه المائه قديم بالزمان حدث أنه الدائم قديم بالزمان حدث أنه الدائم قديم بالذمات.

<sup>(</sup>٣٦) ابن سينا، النجاق ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٨.

بالزمان بمعنى أنه لا أول لوجوده، وحادث بالدات بمعنى أنه معلول للسبب الأول واجب الوجود، ومعلوم أن العلة سابقة للمعلول سبقاً ذاتياً لا زمانياً. ويمثل ابن سينا لللك بحركة الخاتم بالنسبة لحركة الاصبع لا تشاغر عنها، ولكن حركة الخاتم مزامنة لحركة الاصبع لا تشاغر عنها، ولكن حركة الخاتم لأنها علة لها. وواضح أن مفهوم والحادث بالذات القديم بالزمان، يطابق كل المطابقة مفهوم والمكن بذاته الواجب بغيره. فالعالم عكن بذاته فهو حادث بالذات، وهو واجب بالقديم واجب الوجود فهو قديم بالزمان، ...

الفيض والتدير بواسطة: قلنا إن واجب الوجود بذاتته واحد من جميع جهاته، وإذن فلا يجوز أن يصدر عنه إلا واحد. ذلك لأنه إذا صدر عنه شيئان متيانيان في ذاتها وحقيقتها فمحق ذلك أنها صدرا من جهين مختلفتين في ذاته وأن ذاته بالثالي أهيها تعذى وهدا، ما صيق أن بينا فساده فذاته واحدة لا تعدد فيها مطلقاً، وإذن فلا يصدر عنها إلا واحد بالعدد. وهذا الواحد بالعدد الصادر عن واجب الوجود مو الواسطة إلى حدوث الأشياء عنه ؟ . فكيف صدر عنه الأشياء عنه ؟ . فكيف صدر عنه الأشياء والسطته إلى حدوث الأشياء عنه إلى المنا الواحد الواسطة، وكيف صدرت عنه الأشياء والسطته .

واجب الرجود عقل وعاقل ومعفول كيا بينًا. عقسل ذاته فصدر عنه مقبل مثله. هذا المقل يعقل مبدأه، أي واجب الوجود، من جهة، ويعقل ذاته باعتبارين من جهة أخرى: 
يعقلها باعتبارها واجبة الوجود بالغير وياعتبارها محكة الوجود بلااتها. ومن هنا حدثت الكثرة 
في هذا المؤجود المصادر عن واجب الرجود. وواضح أن هذا الكثرة ليست له من الأول لأن 
إمكان وجوده من ذاته لا بسبب الأولى، وإغالمه من الأول وجوب وجوده. هذا من جهة، 
أمكان وترده من ذاته لا بسبب الأولى، وإغالمه من الأول ويعقل ذاته باعتبارها 
واجبة أخرى فإن الكثرة الحاصلة فيه من حيث أنه يعقل الأول ويعقل ذاته باعتبارها 
واجبة اعزى ذائر لهي كثرة الازمة لوجوب وجوده من الأول وليست له من الأول، وانث 
فهي كثرة اعتبارية وليست ذاتية"، وهم ذلك فلولاها لما أمكن أن يوجد عنه إلا واحد ولكان 
يتسلسل الوجود من وحداث عقلية صوفة، فها كان يوجد جسم قط. فكيف حصلت الكثرة 
عقلاً وحسأة صوراً وموادًات

قلنا إن هذا العقل الصادر عن واجب الوجود يعقل مبدأه ويعقل ذاته باعتبارين: قميا يعقل مبدأه، واجب الوجود، يلزم عنه وجود عقل تحته. وعما يعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره، أي بالأول، يلزم عنه صورة الفلك وكهله وهو النفس. ويما يعقل ذاته باعتباره يمكن الوجود بذاته يلزم عنه جرم الفلك الأعل والحاديث على المنافذ العقل الثاني الصادر عنه يعقل مبدأه هو الأخر، أي يعقل واجب الوجود، فيصفر عنه عقل ثالث شاله، ويعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره فيصدر عنه نفس فلكية، ويعقل ذاته بوصفه ممكن بذاته فيصدر

<sup>(</sup>٣٨) الصدر نفسه، ص ٣٨٨ وما بعدها، وابن سينا، الاشارات والتيهات، ج ٤، ص ٨٤ وما بعدها. (٣٩) ابن سينا، النجاة، ص ٣١١ - ٣١٢.

<sup>(</sup>٤٠) المصدر تفسه، ص ٣١٣.

وهكذا يقرّر ابن سينا أنَّ والرجود إذا ابتدا من عند الأول لم يزل كل تال منه أَدُونَ مرتبةً من الأول ولا يزال ينحط فرصايت فقرلَ ذلك درجة اللاككة الروحانية المجردة التي تسمى مقولُان ثم سراتب الملاككة ا الروحانية التي تسمى نفرساً وهي لللاككة العملية ، ثم مراتب الأجرام السيارية ومضها أشرف من بعض إلى التي أن تبل أن انتها أضرعاء ثم من بصداء بينشرة موجود لمادة القابلة المصدور الكاتبة القاسدة، فلبي ألى ثميء صور المناصر (= الأربعة) ثم تنذرج يسيراً يسراً فيكون أول الوجود فيها انحس واردًا مرتبةً من الذي يتلوه فيكون أخرى ان فيه المادة (= اللاحتصية = الهيولي) ثم المناصر ثم المركبات الجابات ثم الشاميات ويصفحا الحيوانات واقطبها الإنسان، واقعل انتاس من استكملت نقسه عقلاً بالقمل وعصلاً للاشلاق التي تكون بها

العتاية الألهية ومسألة الحير والشر: هذا الكون الصادر من الله بهذا التدرج والنظام هو موضوع العتاية الإلهية. ويعرف ابن سينا العتاية بأنها إحساطة الأول، واجب السوجود، علماً بالكل ويما يجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن نظام، أو هي وكون الأول صالماً بما عليه الوعود من نظام الحين وحلة لذاته للمغير والكيال بحسب الإمكان، "، فيفيض عن ما يعقله نظاماً وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضاناً على أثم تأدية إلى النظام بحسب الامكان، عما يمصل: وليس في الامكان، عما يمصل: وليس في الامكان،

نعم في العالم خير وشرّ، وإذا كان وجود الخير فيه مفهـوماً بـاعتبار أنَّ العـالم صادر عن الله، والله خير لا يصدر عنه إلاّ الخير، فكيف يمكن تفسير وجود الشر في العالم؟

يقرر ابن سينا أن الشر إذا وجد فهو يوجد في العالم الأرضي فقط لأن العالم السيهاوي، عالم العقول المفارقة البريئة من المادة، هو صالم كله خير، بـل هو مملكة الحير المطلق. وكيف

<sup>(13)</sup> Hate ites on 31%.

<sup>(</sup>٤٢) المصدر نفسه، ص ٣١٧ ـ ٣١٧.

<sup>(</sup>٤٢) المبدر نفسه، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤٤) الصدر نفسه، ص ٣٢٠.

يوجد فيه الشر وهو عالم الكائنات العقلية المشغولة باستمرار بتعقل واجب الوجود مبدئها؟ أما من المبل الراضي فابن سبنا يرى أن الحير فيه غالب على الشر، وأن ما فيه من شر قليل هو من أجل ما فيه من شر قليل هو وإذن فالحير يغذ على إلى المبل وإذن فالحير يغذ على في المبل والمبل والمبل المبل والمبل المبل إلى المبل المب

العمالم السياوي هو عالم الخير المحض، عالم العقول السياوية التي تندرج نزولاً من العقل الأول إلى العاشر، العقل الفمال، والعالم الأرضي فيه خبر كثير وشر قليل، والموجودات فيه متدرّجة صعوداً من المحادة اللامتعينة إلى المعادن فالنبات فالحيوان فالإنسان. وأفضل الموجودات الأرضية: الإنسان، وأشرف ما في الإنسان نقسه عندما تصير عقبلاً بالفعل الفمال متى شامات، ومن شقة العروج إلى عالم السياء حيث الخير المحضوث، ومن هذا كانت المهمة المطروحة على الإنسان، مهمته المصيرية التي من أجلها لحيد ومن أجلها يب أن يعمل، هي العمل على التخلص من الشر الذي يشد نفسه إلى الاجرام والنفوس السياوية. . . والبحث في هذه التي تعرفل عودة النفس إلى عالمها الأصملي عالم الإجرام والنفوس السياوية . . . والبحث في هذه الشائة من اختصاص والحكمة المشرقية التي يشكّل فيها موضوع والنفس والمعلق عالم الرحم.

....

حقيقة النفس: الإنسان عند ابن سينا هو ما يشير إليه كل واحد من بني البشر بقوله: وأثاب. ويؤكد ابن سينا أن المشار اليه بهذا اللفظ ليس هو البدن وكيا ظن أكثر الناس وكبر من المتكانين، وهو ظرن فاساد، بل المشار إليه هو الفنس وهي : وجوهر روصاني فاضي على مثا القالب واحياه واغذ آلة في اكتساب المدارف والعلوم عن يستكمل جوهو ويصبر عارفاً بريه علماً بعثالق معلوماته يستعد بلك للرجوع إلى حضرته ويعير ملكا من ملاكته في معادة لا يناية فياه؟».

يكاد الشيخ الرئيس يلخّص في هذه العبارات القليلة كامل نظريته في النفس. والواقع إنّ آراء ابن سينا في النفس وقواها وبراهيته على وجودها وعلى وحدتها واستقلالها عن البدن

<sup>(</sup>٤٥) المصدر نفسه، ص ٢٢٠ ـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤٦) أبو علي الحسين بن عبدالله أبن سينا، وسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، في: البيرنادر، ابين سينا والنفس البشرية (بيروت: المطبعة الكانوليكية، [د. ت.])، ص ٣٥-٣٠- ٣١.

وكذا آراؤه في العقل والمعرفة وفي النصوص القدصية . . . الخ ، كمل ذلك جدف إلى تأسيس هذه النظرية الغنوصية في النفس تأسيساً وعقلياً ، ولقد كان ابن سينا واصياً تمام الوحي بالانتهاء الغنوصي العرفاني الهرمسي لنظريته في النفس، وقد اشار إلى ذلك بوضوح عندما قال مضيفاً إلى العبارات السالفة: وهذا هراى المكهاء الاغين رالعالم الربانين وواظهم في ذلك جماعة من لرباب الرباحة وأصحاب للكاشفة ، فإم شاهدوا جوامر النصهم عند انسلاعها عن أبدامم واتصالهم بالانوار اللغياء ثم يضيف قائلاً وولا في صحة هذا الملحب من حيث البحث والنظر براهزية").

يريد ابن سينا إذن ان ببرهن عل صحة ذلك المذهب الغنوصي اللاعقىلاني بـ وبراهمين عقلية، فلنتنجه إذن في وبراهينه، وتفاصيل نظويته في النفس وامتداداتها الروحانية السياوية التي تشكل جوهر ما يسمّيه بـ والحكمة المشرقية».

مها أن الأجسام تتحرّك لا لأنها أجسام بل لعلل ذائدة على جسميتها منها تصدر حركاتها صدور الأثر من المؤثر. ولما كانت حركات الاجسام على نوعين فعللها نوعان كذلك: 
هناك الحركة القسرية كمقوط الأجسام وعلتها راجعة إلى الأجسام نفسها أي إلى طبيعة 
تركيها وتغلب أحد عناصرها على الأخرى، وهناك الحركة غير القسرية كحركة الإنسان عند 
المثي فإنها خلاف ما يقتضيه جسمه من السكون، وكحركة الطائر عندما يطير إلى أعلى فهي 
على خلاف ما يقتضيه ثقل جسمه من السقوط إلى أسفل. ولما كان هذا النوع من الحركة غير 
راجع إلى طبيعة الأجسام ومقتضى تركيها فإنه يستلزم عرداً خاصاً زائداً على عناصر الجسم، 
واهج إلى طبيعة الأجسام ومقتضى تركيها فإنه يستلزم عرداً خاصاً زائداً على عناصر الجسم،

- ومنها أن من الأجسام ما يتصف بأنه يدرك ومنها ما ليس كذلك: وواضمح أن ما يتمبّ منها بالإدراك فيان كونها تدرك قوة لا يمكن نسبتهما إليها بموصفها أجساماً بعل لقوى زائدة على جسميتها، وهذه القوى هي النفس.

- ومنها أن الإنسان إذا كمان منهمكاً في أصر فإنه يستحضر نفسه حتى انه يقول فعلت كذا وكذا وفي ذات الوقت يكون غافلاً عن جميع أجزاء بمدنه، فمذاته اذن غير يدنه، وهي نفسه.

و ومنهما أن أجزاه بمدن الإنسان تتبدل وتتغير من العظفولـة إلى الشبباب إلى الكهبولـة فالشيخوخة، في حين يظلّ هو يتذكر كثيراً من أحوال طفولته ومراحل حياته، مما يدل على أن هناك في الإنسان وراء تغير أجزاء جسمه شبئًا ثابتًا فيه لا ينغرًى هو نفسه.

<sup>(</sup>٤٧) المعدر تقسه، ص ٣١.

ومن أشهر براهين ابن سينا على وجود النفس ـ عند المعاصرين ـ برهانه الدلي يسمونه بد وبرهان الرجل الطائرة ونصّه كها يلي: يقول ابن سينا: وبجب أن يتوهم الواحد منا كانه خان دفته زخاق كاسلاً ويكن ويكن الموادل المؤلفات المؤلفات

ما عند القدماء فلعل أفضل براهين ابن سينا على وجود النفس، في نظرهم، هو تقريره أن الإنسان يدرك مفاهيم مجردة عن الملادة وعوارضها، إما لأن المفهوم مجرد لمماته عن الملادة وعوارضها، إما لأن المفهوم والشجرة، الملادة وعوارضها كمفهوم والشجرة، على الاطلاق، وهما المنادة ولمواحقها، لا بالنسبة على الاطلاق، وهما أن يقال المنادة ولمواحقها، لا بالنسبة للموضوعات التي أخذت منها بل باللقياس إلى أخليط، ويعبارة أخرى فيانها إنما تكون مجردة عن الملادة عند وجودها في العقل. ولا يمكن أن يقال إن المقل حال في الجلسم، لان المقل ولا يمكن أن يقال إن المقل حال في الجلسم، لان المقل هو يمكن عن المعقولات أي تلك المفاقلات شيئاً أخر هو النفس، وأيضاً فإن على المحدولات لا يمكن أن المقل يكون جمياً لأن الجلسم يتقسم والمقمول لا ينقسم وما لا ينقسم ولما أن يحل بعض وأما أن يحل بعض خرن انقسامه، وبما اختلف لأنه غير منقسم، وإما أن يحل بعض حين انقسامه، وبكان خلف لأنه غير منصم، وإما أن يحل بعض حين انقسامه، وبكون حكم البعض هو حكم الكل وهذا محالاها.

طبيعة العلاقة بين النفس والبيدن: هذه البراهين تؤكد، في رأي ابن سينا، مباينة النفس للبدن واستقلالها عنه، ذلك لأنه لما كانت النفس غير البدن وكانت في غير حاجة إليه في وجودها فهي مستقلة بنفسها، أما البدن فهو بالمكس من ذلك لا يمكن أن يوجد بـدونها، ولا أدل على هذا من أنّها متى انفصلت عنه تغير وأصبح شبحاً من الأشباح، وهذا راجع إلى أنها أصل للشرى المحركة والمدركة.

النفس مستقلة عن البدن وفي ذات الوقت أصل لقواها المدركة وللحركة، فكيف تتحدد العلاقة بينها؟

تطرح العلاقة بين النفس والبدن عدة مسائل: منها طبيعة هدفه العلاقة نفسها، هل هي هي كملاقة الصدورة بالمادة كما يقول أرسطو، أي لا انفكاك لاحدهما عن الآخر، أم أنها كعلاقة الزبان بالسفينة كما يقول أفلاطون؟ يحاول ابن سينا أن يتبنى النظريتين معا ساكتما عن التعارض القائم بينها. وهكذا يؤكد من جهة عل جوهرية النفس وروحانيتها، أي على كوتها

<sup>(</sup>٨٤) ابن سينا، الشقاء: الطبيعيات، ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٤٩) ابن سينا، النجاة، ص ٢١٣. انسظر أيضاً النسط النسالة من قسم الطبعيات في: ابن سينا، الانسارات والنبيهات.

جوهراً روحانياً فاض على البدن، ومن جهة أخرى يؤكد أن ذلك الجوهر أفاضه العقل الفعال واهمال واهب الصور على الجسم المستحد لقبوله ليكون صدورة له. ويقـول ابن سينا: «النفس جـومر وصورة في أن واحد: جومر في حد ذاته وصورة من حيث صلتها بالجسمه". هي صورة يفيضها العقل الفعل الممال الممال المحل المحلسم ليكـون هذا الأحير قالباً لها تتخذه آلة في اكتساب المعارف والعلوم كي تستكمل جوهريتها وتستعد للرجوع إلى عللها الأصلي، العالم السياوي.

وهكذا فإن فهمنا من والنفس، هذا الجوهر الروحاني المستقل الذي استكمل جوهمريته في البدن فهي غير موجودة قبل حلولها في البدن، على خلاف ما يقول أفلاطون ذلك لأنسا لو فرضنا وجودها قبل البدن فيإنّ النفوس الإنسانية إما أن تكون، قبل حلولها في الأبدان، متكررة الذوات، وإما أن تكون ذاتاً واحدة. ولا يجوز أن تكون متكثّرة بالعدد لأن الكثرة إنما تكون بالمبادة ومع المبادة، والنفس مجرد مباهية فقط. وإذن فليس يمكن أن تضاير نفس نفسأ بالعدد ما دامت مجرِّد ماهية . غير أنه كها لا يجوز أن تكون النفوس قبل حلولها في البـدن كثيرة بالعدد فكذلك لا يجوز أن تكون ذاتاً واحدة بالعدد لأنه عندما يحصل بدنان أو اكثر فإن النفس إما أن تكون واحدة بالعدد بجميع الأبدان، وهذا بـاطل، لأنـه لو كـان الأمر كـذلك لكان الناس جميعاً متهاثلين في أحوالهم النَّفسية والفكرية والـوجدانيـة، وإما أن تكـون النفس منقسمة بالقوة قبل حلولها في الأبدان ومنقسمة بالفعل بعد حلولها فيها، وهذا باطل أيضاً لأن ما ينقسم بالقوة هو منا له عنظم وحجم، والنَّفس غير ذات عِنظَم ولا حجم. وإذا بطل أن تكون النفس قبل حلوها بالبدن لا واحدة بالعدد ولا كثيرة بالعدد فإنَّ ذلك يعني أنها ليست قبل حلولها فيمه جوهراً مستكملًا حقيقته وإنما تصير كذلك عندما تحلّ بـالبدن الصـالـح لاستعمالها إياه"". ومع ذلك فابن سينا لا يتجنّب استعمال كليات تفيدان النفس كانت موجودة قبل حلومًا في البدن مثل كلمة وهبطت؛ التي ابتدأ بها قصيدته العينية الشهرة في النفس والتي مطلعها: وهبطت اليك من للحل الأرفع. . . النجو عما يضفي ميزيداً من الغموض على موقفه من هذه المسألة. وإذا جاز لنا أن نقارن بين حدوث النفس وحدوث البدن، التماساً لمرفع بعض الغموض في موقف ابن سينا، أمكن القول إنه كها أنَّ الجسم قبل أن تفيض عليه صورة ما هو مادة لا متعينة، أو هيولي ومادية، فإن النفس قبل أن تفيض عبلي البدن كانت صورة لا متعينة أي هيولي وصورية، روحانية. فإذا فاضت على البدن اشتغلت به فصرفها عن الأجسام الأخرى استعالها له واهتهامها بأحوال وانجذابها إليه، وبما أنها من طبيعة غير طبيعته فيإنها تدخل معه في صراع تتشخص من خلاله أي ويلحق بها من الميشات ما به تتمين شخصاً. كيف وتتعين النفس شخصاً»، وبعبارة أخرى كيف تستكمل جوهريتها؟

المعرفة وأنواعها وطرق اكتسابها: لما كنانت النفس صورة أفناضها المقبل الفقال على البدن لتستكمل فيه جوهريتها فبإن لها نسبة إلى البدن لتستكمل فيه جوهريتها فبإن لها نسبة إلى البدن لنسبة إلى المقل الفعال، ومن هنا

<sup>(</sup>٥٠) ابن سينا، الشفاء، ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥١) ابن سيئا، النجاة، ص ٢٣٢.

انقسمت إلى قوتين احداهما ومبدأ عمرك للبدن، وهي النفس العاملة، والثانية مبدأ الاتساب المعرقة وهي النفس النظرية. الأولى تتجه نحو الأسفل أي إلى الجسم، أما القوة الثانية فتتجه إلى أعلى أي إلى المبادئ، العالمية، أي الصمور المجردة سواء منها للجردة لذاتها كالعقول السياوية أو التي تقوم النفس ذاتها بتجريدها من المحسوسات. ومهمة القوة العاملة وأن تتسلط عمل سائر قوى البدن، حتى لا يكون عن البدن أخلاق رذيلة، أما القوة النظرية فمهمتها كما قلنا أن تستكمل النفس جا جوهريتها بالحصول على العلوم والمعارف.

والسؤال الأن هو: كيف يتم ذلك؟

القوة النظرية في النفس هي القوة التي من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادة، إما المجردة بذاتها وإما بتصيير النفس لها مجردة. وهذه الفوة ثلاثة تجليات: فهي تكمون أولًا مجرد استعداد لاكتساب المعارف وحيئتذ تسمى عقلًا هيولانياً، وهي موجودة لكل شخص من النوع الإنساني، وإنما سمَّيت هيولانية تشبيهاً لها بالهيـولي الأولى التي ليست بذاتهـا صوره من الصور، وهي موضوع لكل صورة. فإذا حصلت فيها المعقولات الأولى، أي القدمات العقلية التي يتوصل بها إلى المعقولات الثانية، مثل القضية القائلة الكبل أكبر من الجنزء وما أشبه، صارت تلك القوة النظرية عقلًا بالملكة أي عقالًا يملك ما به يستطيع أن يعقل المعقولات الثانية التي هي ماهيات الأشياء. فإذا حصلت فيها هذه الماهيـات وصارت مخـزونة فيها، متى شاءت عقلتها وعقلت انها تعقلها، صارت تلك القوة النظرية حينتذ عقلًا بالفعل. وسمى كذلك لأنه يعقل متى شاء بلا تكلف ولا اكتساب. أما إذا صارت الصور المعقولة حاضرة في العقل يطالعها ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها بــالفعل فـإنه يكــون حينئذ عقــلاً مستفاداً. وإنما سمَّى كذلك لأنه انطبع فيه من العقل الفعال ونوع من الصور تكون مستفادة من الخارج، وعند هذا العقل المستفاد يتم النوع الإنساني وتكون القوة الإنسانية قد تشبثت بالمباديء الأولية للوجود كله ٥٠٠، فتكون النفس بذلك قد استكملت جوهريتها وأصبحت قادرة على الاتصال بالعقل الفعال متى شاءت، مستعدة للرجوع إلى حضرة العالم الإلهي لتعيش مُلَكًا من ملائكته في سعادة أبدية، كها سنيين بعد قليل.

وقبل ذلك لا بد هنا من مصرفة وجههة نظر ابن سينا في مسألة شغلت الفلاسفية بعد أرسطو، أعني بذلك مسألة انتقال القرة النظرية من حال العقل الهيولاني إلى حال العقل بالملكة إلى حال العقل بالفعل إلى حال العقل المستفاد، علماً بأن كل حالة من هذه الحالات هي عقل بالقوة لما بعدها وعقل بالفعل لما قبلها، وأن ما بالقوة إنما يخرج إلى الفعل بتأثير قرة أخرى هي بالفعل. في الذي يخرج هذه الحالات، من القوة النظرية، من حال القوة إلى حال الفعرة إلى حال

بخصوص حصول الأوليات في العقل الهيولاني الذي هـ و مجرد استعداد، وبالتالي

<sup>(</sup>٥٢) المصدر نفسه، ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

خروجه من القوة إلى القمل يؤكد ابن سينا أنّ ذلك يتم هإنارة جوهر هذا شأنه، ثم يضيف المائلاً: وفؤن ما منا نبيء يقبل النص وبطع فيها من جوهرها صور المقولات (...) وملما التيء يسمّى المقلاد وفؤن ما منا نبيء يقبل النصل المهاب المقل الميولان، بالنساس الهه، منذ تعدلاً أو يستمى المقل الميولان، بالنساس الهه، منذ تعدلاً أو يستمى المقل المعال في المنابع منظرة منظرات بالنساس الهاء المنا المعالات التي من بالقوة معقولات، نسبة المنسس إلى ابمارنا التي مي بالقوة المنه، والمنافز المقل المعال فيقولات التي مي بالقوة معقولات، نسبة المنسس إلى ابمارنا التي مي بالقوة والبنة، وإلى الالوان اليم من بالقوة معقولات، نسبة المنسس إلى ابمارنا التي مي بالقوة والبنة، وإلى الالوان المعالم المنافز المنافران. أي تحصل في المنافز المنافز المنافزان في المنال المنافز المنافزان.

وهكذا فالنفس التي يفيضها العقل الفعّال على البدن لتكون صدورة له تتصرف في اجزائه، يتمهدها العقل الفعّال باستمرار. وكلّا قطعت مرحلة على طريق استكيال جوهريتها من خلال المخاذها البدن آلة لها تدخل العقل الفعال لينقلها إلى مرحلة أعلى، حتى إذا بلغت درجة العقل المستفاد أصبح في استطاعتها أن تتصل هي بالعقل الفعال متى أرادت. ذلك لأن العقل الفعّال احتى أروب بن سينا - لا يغيب عنا بل هو حاضر باستمرار كيا يرى وللشروف، يقول الشيخ الرئيس: ووالذي على المشروبون أن الاستكيال التام بالعلم إنما بكون بالاتصال بالعمل الفعال المنام العمل به من ششا، فإن العمل الفعال المعال. ونعن إذا حصانا اللكة ولم يكن نما تن ان نصل به عن ششا، فإن العمل المعال الأمور الاخرى، العقل المامور الاخرى،

هذه المراحل التي تجتازها النفس من حال العقل الهيولاني إلى حال العقل المستفاد، عبر مرحلتي العقل باللكة والعقل بالفعل، ليست ضرورية لجميح النفوس. ذلك أن من الناس من يكون استعداده لتقبل المعقولات قوياً جداً فلا يحتاج في أن يتصل بالعقل الفعال إلى كبير شيء بل يكون وكأنه يعوف كل فيء من نفسه: وفيمكن أن يكون شخص من الناسل مؤيد النفس بشدة بل إن يشتمل حساء أمني قبولاً لإلهم العقل الفعال في كل فيء، من نفسه: وأما قبياً من وفعة، ارتساماً لا تقليداً بل يتبتر عاملة والمعال بالمعلل المقال في كل فيء، قرسم فيه الصور التي في العقل النفال من كل شيء، أن اطعة وأما قبياً من وفعة، ارتساماً لا تقليداً بشريب يشتره على المندود الرسطى، فإن التخليدات في الأمور التي إلى الترتب يأسيا البست يقيق عقلية.

<sup>(</sup>٥٣) المعدر نفسه، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٤٥) رسالة في السعادة، في: نادر، ابن سينا والنفس البشرية، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥٥) ابن سينا، تعليقات على حواشي كتاب التفس لأرسطو، في: بدوي، ارسطو هند العرب، ص ٩٥.

وهذا ضرب من النبوة بل أعل قوى النبوة. والأول أن تسمّى هذه القوة قوة قدمية، وهي أعل مواتب القوى الإنسانية:‹‹ئا.

طريقان اذن لاستكمال النفس جوهمرها: طريق التعليم أي اكتساب المصارف والعلوم بالقوة النظرية وهي في متناول جميع الناس. وطريق الحقس والاشراق وهي خاصة بمن منحوا القمرة القدسية أو والعقل القمنسي، وهم فئة قليلة من الناس: الأنبياء والأولياء والمتصوفة المواصلون. وإذا استكملت النفس جوهموها بهذا الطريق أو ذلك صارت مستعدة لملاتصال المدائم بالعقمل القعال والاتحماد به نوعاً من الاتحماد والانجذاب الى الحضرة الالهية فتنعم بإشراق ونور الحق، عليها، وتلك هي السعادة.

المصاد: السعادة والشفاوة: يترج ابن سينا نظريته في النفس بنظريته في السعادة، والنظريتان لا تشكّلان كيانين مستفاين بل الواحلة منها مقدمة للأخرى. وإذ شننا اللقة قلسا إن نظريته في النفس هي من أجل نظريته في السعادة عَاماً مثليا أن وجود النفس في البدن هـ من أجل أن تستكمل جوهرها وتستعد للرجوع إلى والحضرة الالهية، حيث تحيا في وسعادة أطدة.

والسعادة، معادة النفس، عند ابن سينا معادة من نوع واحد سواه قبل أن تفارق النفس البندن بنائياً بالموت أو بعد مفارقتها إياء إلى غير رجعة. إنها في كلنا الحالتين للمة ورجهة . إنها في كلنا الحالتين للمة من المناس في درجات ما يتالونه من السمادة أو يصيبهم من الشفاوة سواء في اللنبا أو في الأخرة . وابن سينا يبدأ بتحديد درجات السعادة والشفاوة في الآخرة ليؤسس عليها ما يحصل لبعض النفوس من سعادة في اللنباً.

فلنبدأ من حيث بدأ.

يميز ابن سينا بين المداد كما أخبر به الشرع ويقول عنه: داته لا سيل إلى الباته الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النيوة وهو الذي البدن عند البحثه. وبين المعاد كما وهو مدول بالعقل والقباس البرياق... وهو السمادة والشداوة.. اللغان الملاضية... هذا من جهمة، ومن جهمة أخوى يربط ابن سينا السعادة باللذة التي تحصل للنفس عند بلوغها كهالها الحاص بها أي عندما نصير عالماً عقلياً، مرتساً فيها صورة الكل فتشاهد الحاسن المطلق واحتير المطلق والجيال المطلق وتتحد به نوعاً من الاتحاد، كما يربط الشقاوة بالألم الذي يحصل للنفس بسبب فقدان تلك اللذة. وإذا كانت النفس وهي في البدن لا تحس بالألم الذي عمن فقدان اللذة المذكورة فذلك لأن البدن يقوم حاجزاً بينها وبين تلك الملذة، فإذا زال هذا الحاجز بسبب الموت امركت فقدانها للذة، وأحست بالألم يعلم عند للك مثل الشخص الذي يكمن الألم في عضو من أعضائه، غير أن

<sup>(</sup>٥٦) ابن سيناء الثجالة، ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٥٧) للصدر تقسه، ص ٢٢٦.

وجود ماتع للإحساس بالألم كالمخدّر مشاكر يجعله لا يجس به، حتى إذا زال الماتم شعر بالم شديد. وإذن فالبدن يلعب دورين متكاملين: فمن جهة يشغل النفس عن استكيال جوهريتها ويلوغ الللة العليا، ومن جهة أخرى بجول دونها ودون الشعور بالألم الذي يكمن وراء فقدان الللة. فيلاة تحرر الإنسان في حياته الدنيا من البدن وضواطه أحس بالللة حسب درجة تحروه، وإذا لم يتحرَّر شغله البدن لبن فقط عن الشعور بالللة بمل أيضاً عن الشعور بالالم الناجم عن فقدان اللغة، حتى إذا فارقت النفس البدن بالموت زال الماتم فتيش في سعادة كاملة أو ناقمة حسب درجة تحروها من شواغل البدن أثناء وجودها فيه، وتعاني من شقاء كامل أبدى أو مؤقت حسب درجة انشغالها بالبدن أثناء وجودها فيه،

#### وهكذا فالنفوس بعد الموت أصناف:

ـ فهناك النفوس المالمة الفاضلة ، أي التي حصلت على كيالها الخاص بها قبل أن تفارق البدن بسبب المرت فكنت من المعرفة الثامة بالوجود ومبادئه وعالمه ومراتبه حتى صارت ومالاً مممولاً موازياً للمام المرجود كه صاحداً لما هو المالية المطاق والحيال والحتياً "، أن همله النفوس ، إذا استمرت صلى تلك الحال وهي بعد في بدنها ولم يشغلها شاغل حيي طارى» فإنها تمقى كذلك بعد الموت في لله لا نهاية ها، فتتصل للتها في الدنيا وهي في البدن بللتها في الاخرة وقد فارقت البدن وللك تعرش في مسعادة لا يمكن قياسها ولا وصفها بأنها أعظم وأشد لانه ليس هناك سبيل إلى مقارتها بأي سعادة اخرى، فهي السعادة الكاملة، والكامل يعرف بنضه وليس بمقارته بالناقس.

- وهناك التفوس العالمة ولكن غير الفاضلة وهي التي تنبهت، وهي في البدن، لكهالها فعقلت بالفعل أنه موجود وأصبحت نازعة إليه، ولكنها مع ذلك لم تحسّله لأن انشخالها بالبدن قد أساها ذابا ومعشوقها كما يُسبي المرض الاستللة بالحلو واشتهائه وكما قبل الشهوة بالمريض إلى المكروهات الحقيقة. فإذا فارقت هذه النغوس البدن عرض لها عارضان: أولها الملذة التي تستزم معرفتها بكهالها، وشانيها الألم الناتج عن الإحساس بفقدان تلك اللّلة بسبب انشخالها بالألم. ويذلك تتألم ألماً عظياً عندما تفارق البدن بالموت، لأن البدن كمان ها يمثابة الماتع الذي يمن الإحساس بالألم، وذلك الألم العظيم هو الشقاوة التي لا تُعْبِدُها شقاوة. يمرأن هذا الألم لا يدوم إلى الأبد بل يبقى للدة اللازمة تطهير تلك النفوس ثم يزول. هذا النفوس إذن لا تخلد في الشقاء بل تسعد في النهاية.

و هناك النفوس التي اكتسبت رأياً (= سممت) بأن ها هنا أسوراً يكتسب بها الشوق إلى كيال جوهرها، ولكنها وهي في بدنها لم تحصل ما تبلغ به، بعد مضارفتها البدن، كيالها التام. فإذا فارقت البدن على هذه الحال الناقصة وقعت في شقاء أبدئ إذ لا يمكنها اكتساب

<sup>(</sup>٥٨) المصدر نقسه، ص ٣٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥٩) المصدر تقسه، ص ٣٢٨.

أوائل الملكة العلمية لأنّ هلمه إنما كانت تكتسب بالبدن، وهي قد فارقت البـدن. والذين هم هذه حالهم إمـا مقصرون من السعي إلى اكتساب الكـيال الإنساني وإمـا معانـدون جاحـدون متعمّّميون لأراء فاسدة، والجاحدون أسوا حالًا في الشقاء الأبدى من للقصرين.

وهناك التفوس السليمة التي هي على الشطوة، أي التي لم تعرف طريق استكمالها جوهرها ولا سمعت به والتي بالإضافة إلى ذلك لم تكذّس بالمقائد المخالفة، هذه التفوس وإذا سمحت دقرا روحانها يشير إلى أحوال المفاوقات - أي إذا البت دينا بذكرها بالجنف والنار حصل لما شروة واصابها وبعد مبح عد لذ مرتجه? ". قمن كان شوقه إلى الكهال راجعاً إلى ذات الكهال، أي إلى مناسبة ذاته للكهال، لم يفتع إلا بالوصول إليه، وبالتالي يسمد السعادة القصوى. ومن كان شوقه إلى الكهال راجعاً إلى أمور أخرى كطلب الحمد والمتاقسة فإنه يفتع بما مجمسل له من

\_ وأخيراً هناك نفوس اللّه من الناس التي لم تكتسب الشــوق ولا عرفت كــهالها، فــإذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات البـدنية الــردية وليس لهــا هيأة غــير ذلك ولا معنى يضائد وينافيه فإنها تعدَّب عذاباً شـديداً بمفارقة البدن ومقتضيات البدن من غير أن بحصل لهــا شــوق لان آلة ذلك التي هي البدن قد بطلت، وخلق التعلق بالبدن قد بقي"<sup>0</sup>.

ويذكر ابن سينا رأياً آخر بصده هذه التفوس ويعرجُحه. ومؤدى هذا الرأي أنَّ هؤلاء النَّلَمُ أذا فارقت نفوسهم أبدانها، وهي بدنية لا تعرف غير البدنيات وليس ها تعلق بما هو أهل من الابدان فيشغلهم عنها، أمكن أن تستعمل هذه الفوس اجراماً سهاوية، لا بأن تصير أنفساً لتلك الأجرام أو مدبرة ها، بل تستعمل تلك الأجرام في النيخيا، أي تتخيل بواسطتها أنفساً لتلك الأجرام أو مدبرة ها، بل تستعمل تلك الأجرام في النيخيا، أي تتخيل بواسطتها وهي في الدنيا تشاهد المباقدة، والنخوس الشريرة التي عملت الشر في الدنيا تشاهد الجهنم وتشقى بهذه المشاهدة، والنخوس الشريرة التي عملت الشر في الدنيا تشاهد جهنم وتشقى بهذه المشاهدة. وسيكون ذلك بمثابة السحاة الحقيقية بالنسبة للنوع الثاني لأن المحرد الخالية ليست أتمل وضوحاً من الصور الحسبة بل إنَّ قوتها تزداد كيا في صور الأحلام حيث تتأم النفس المنا شديداً أذا كانت تلك الصور والحبيات.

تلك هي نظرية ابن سينا في المعاد وهي مؤسسة ، كما رأينا، على نظريته في النفس. والواقع أنّ النظرية السينوية في النفس كذلك والواقع أنّ النظرية السينوية في النفس كذلك نظريته في السعادة التي تحصل لبعض النفسوس في هذه الدنيا، قبل مفارقتها أبدانها مفارقة بنائية. يتعلق الأمر إذن بما يعرف به وتصوفه ابن سينا، أو على الأصح بنظرية التصوف السينوية، لنختم عرضنا للسينوية، اذن، بما ختم به الشيخ الرئيس منظومته الفلسفية كما

<sup>(</sup>٦٠) ابن سيتا، الاشارات والتنيهات، ج ٤، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٦١) الصدر نفسه، ج ٤، ص ٣٥، وابن سينا، النجاة، ص ٣٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>١٢) ابن سينا: شرح اتولوجيا، ص ٧٧، والاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ٣٠.

صاغها في وأنضج؛ كتبه: الإشارات والتنبيهات. نعني بذلك نظريته في المعرفة الصدوفية وسا يرتبط بها من وتفسير، للكرامات والخوارق وما إلى ذلك.

العارفون ومقاماتهم: يقول ابن سينا: وإذا لم تشتى إلى كالك الناسب أو لم تألم بحصول ضده والم بن الله عنه عليه. والأسباب التي يشير إليها هي والمبنان والمناسب التي يشير إليها هي واللبنان وشوافله وملاقه». ذلك لأن اشتغال النفس بالبدن والمحسوسات والشهوات يمنعها من الالتفت إلى المعقولات والاتصال بالمقل الفعال أو مالتالي يحول دونها ودون الاتصال بم من الالتفت إلى المقولات والاتصال بالمقل الفعال، ويالتالي يحول دونها ودون الاتصال المالقية المعالية على كال القورة العملية من كال القورة العملية إلى الكونة إلى المناسبة وقيها النظرية إلى يكون والسمادة، فإن والحلومية إلى هذا العملية أبم مشاهدته ومعاينته والالتلفاذ يعشل في والسمادة، فإن والحلومية إلى هذا العملية أبم مشاهدته ومعاينته والالتلفاذ يعشل في والسمادة من الملاتف الجلسيانية. والحاصلون على الكيال الذي يتشل في التحور من الملاتف الجلسيانية. والحاصلون على الكيال بالشورين معاً، النظرية والمعملية، هم العارفون المنزومان الذين بلغوا درجوا العقل المستفاد، و ووضعوا عنهم درن بالكيال الأعل وحصلت لهم اللله العلمائية».

ورغم أذَّ واللذة العلياء إنما تحصل بعد مفارقة النفس للبدن بالموت مفارقة هائية فان ذلك لا يعني أن وهذا الالتماذ مفود من كمل وجه والنفس في السدن، بل والمندسسون في تأسل الجبروت للمرضون هن الشرافل يعميون، وهم في الأبدان، من هذه اللذة حظاً وافراً قد يتمكن ماهم فيشغلهم عن كل شدرون،

والإعراض عن شوافل الدنيا وادران البدن ثلاثة أنواع يمكن أن تتدج بعضها مع بعض نصبح درجات أو مراب وأحوالاً: هذاك الرافعد وهو الموقل على فصل الموالب وأحوالاً: هذاك الرافعد وهو الموقل على فصل المدادات من الصلاة والصام وغيرها، وهناك العادف وهو والمصرفة ويشكرة إلى قدس الجيروت مستدياً شروة ربد المن في سروة الأحوال قد توجد في الناس منفردة وقد توجد محمد عند الزاهد والعابد: الزاهد عابداً والعابد عارفاً. غير أن الزهد والعبادة عند العارف غيرهما عند الزاهد والعابد: فالزهد والعبادة عند العارف وكانه يستري بمناع فالزهد والعبادة عند غير العارف هما معاملة ومبادلة. فالزاهد غير العارف وكانه يستري بمناع اللدنيا عالاً والحيدة عند العارف وكانه يستري بمناع المداف العارف على المعارف العارف من العارف من العارف عن المعارف العارف من العارف العارف عن الاخراط والمعارف المناص وعمل في الدنيا موال غيرهم. فكأنهم وهم في جلابيب المعارف عالم المداف أمور عنه في جلابيب من أبدائهم، قد نضوها وتجردوا عنها إلى عالم القدس. وهم في نطب أمور وامور

<sup>(</sup>٦٣) ابن سينا، الاشارات والتنبيهات، ج ٤، ص ٣٧.

<sup>(</sup>٦٤) المصدر تفسه، ص ٣٣.

<sup>(</sup>٦٥) الصدر نقسه، ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦٦) الصدر نقسه، ص ٦٠.

ظاهرة عنهم وبستتكرها من ينكرها وبستكيها من بعرنها، ١٩٠٣. أما المخفية فهي مشاهداتهم لما تعجز الألسنة عن التعبير عنه وابتهاجهم بما لا عين رأت ولا أذن سممت. وأسا الظاهرة فهي ما ينظهر من أقوالهم وأفعالهم وسا يكون لهم من «آيات»، تختص بهم ومن جمتها الكراسات وخرق العادات.

لنستعرض بعض هذه الأمور الخفية منها والظاهرة التي توج ابن سينا مذهبه بتبريسها والدفاع عن «معقوليتها».

إن أول درجة يقطعها العارفون ضمن مقامات أحوالهم النفسية الخفية هي درجة المريدين ٥٨٠، وهم الذين عرفوا الله بالبرهان أو بالإيمان ورغبوا في النيل من وروح الاتصال. ولكي يبلغ المريد مطلبه ينَّجه برياضته لتحقيق ثلاثة أهداف: منع النفس من النَّموجه إلى مــا سوى الله، وتطويع النفس الامّارة للنفس المطمئنة لتنجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للأمر القندسي، وتلطيف السرّ للتنبه بتحصيل الاستعداد لنيسل الكيال. ويعين على تحقيق هذه الأهداف عدة أمور منها: العبادة للشفوعة بالفكر، أي عبيادة العارفين، والألحان التي تذهل النفس عن استعمال القوى الحيموانية وتندفعها إلى الإقبــال على الأمــور المجرَّدة من خلال ما فيها من تأليف ونسب منتظمة، والكلام الواعظ إذا كان من قائل ذكيّ بليغ العبارة فإنه ينبُّه النفس ويقنعها ويبعث فيها السكون. وعندما تبلغ الإرادة والرياضة حداً ما تبدأ درجات الوجدان والاتصال. وأول ذلك خلسات لـذيذة من اطَّـلاع نور الحق كــأنها بروق تومض وتخمد، وهي التي يسميها الصوفية وأوقاتاً». وبمواصلة الرياضة تتكاثر الومضات والغواشي ويصير المريد كُلُّها لمح شيئاً عاج منه إلى جناب القدس وبتذكر من امره امرأ فغشيـ، غاش فيكاد يرى الحق في كل شيء، . ويُستمر ذلك ويعتاده المريد ولا يعود يثير فيه ما كـان يثيره قبــل من الغثيان والاستفزاز فينقلب وقته سكينة والوميض شهابا وتحصل معارف مستقرة كأنها صحبة مستمرة ويستمتع فيها ببهجته التي تستمر باستمرار الوميض المشرق فيراه جليسه حاضرأ عنده مقيراً معه في حين أنه في الحقيقة غائب عنه يشغله عنه اتصاله بالله.

وتتذرّج به الأحوال إلى أن تكون له هذه المفارقة والأتصال مع الله متى شاه. ثم يتقدّم درجة فيصبح لا يتوقّف اتصاله بالله على مشيئته بل يصبر كلّم الاحظ شيئاً لاحظ فيه الله. وهنا يكون قد تمت رياضته فيستفني عنها للوصول إلى الله ويصبر سرّه الحالي عما سموى الله كمرآة مصفولة بالرياضة موجهة بالأرادة نحو الحق تضيض عليه اللذات العليا ويتبعج بنفسه لما بها من أثر الحقق ويصبح له نظران نظر إلى الحق المبتهج به ونظر إلى ذاته المبتهجة بالحق، ويظل متردداً بين النظرين إلى أن يبلغ آخر درجات الشاول إلى الحق وهي درجة الوصول التائم، الدرجة التي يغرب فيها عن نفسه ليلحظ جناب القدام فقط، وهنا والحالحظ نفسه فمن حيث هي لاحظة للحق لا عن عيث عي منهجة بملاحظة الحق وعندما يصمل السائك إلى

<sup>(</sup>٦٧) المدر تقسه، ص ٤٧ ـ ٤٨.

<sup>(</sup>۲۸) للصدر نفسه، ص ۷٦ وما بمدها.

هذا المقدام لا يبقى هنداك واصف ولا موصدوف ولا مسالك ولا مسلوك ولا عارف ولا معرف ولا معرف .. وذلك هو ومقام الرقوف. وقد يذهل العارف في هذا المقام عن كل ما في العالم فيصدر عنه ما يمكن أن يكون اخدالاً بالتكاليف الشرعية، ويبرى ابن سينا أنه لا يجب أن يؤاخل على ذلك لان العارف حينئذ يكون في حكم غير المكلف، ويتساءل: وكيف يكلف من عاد لا يعقل شيئاً غير الله. ويبادر ابن سينا فيرة على من قد ينكر هذا الذي قرره بخصوص مقامات العارفين، سواء استند للنكر إلى الشرع أو إلى العقل، فيقول في ختام عرضه: وجل جب بعد العالم أن يكون شريعة لكل وارد، أن يطلع عليه إلا واحد بعد واحد، ولذلك فإن ما يشمل عليه هذا الله نصحة للمغل لا تسامه، وكل ميسر للا النان صحة للمغل لا تسامه، وكل ميسر للا

الكرامات والحوارق... الفح: تلك كانت مقاصات العارفين، وهي بالإجمال الأمور الظاهرة التي الحضور الظاهرة التي الحفية التي يجياها العارفون داخل ذواتهم خلال سلوكهم ورياضاتهم. أما الأمور الظاهرة التي تصدر عنهم كد وآيات، و وكرامات، لهم فهي كلها تدخيل في اطار وخيرق العادة، و وقلب الطبائع، ولذلك كان تفسيرها من جنس تفسير الأفعال المهائلة لها كافعال السَحرة وتأثير الطلاسم والإصابة بالعين. والشيخ الرئيس بجعل لكل ذلك مكاناً في مذهبه. وهذه أمثلة:

من «آيات» العارفين: القدرة على الإمساك عن الآكل والشرب مدة طويلة أكثر من المعتاد. وابن سينا يعتبر ذلك أمراً وطبيعياًه لأن هناك حالات ووقاتع عبائلة طبيعية منها أن يعض الأمراض التي تصب بالإسان تشغل جسمه بهضم والمواد الرويشة، وتصرفه عن هضم والمواد المحمودة، عا يجمل هذه تبقى في الجسم غير علّلة بفعل المفصم فلا يختاج الجسم بسبب ذلك إلى أغذية بديلة وإنحا أيتى منة طويلة دون أن يصبيه مكروه بفضل بقاء الأخلية فيه دون أن يصبيه مكروه بفضل بقاء الأخلية فيه دون أن يصبيه مكروه بفضل بقاء الأخلية فيه دون أخليل ما يحكى من إمساك العراف عن المطعام لمدة نوى المعام لمدة نوى المعام لمدة نوى المعام لمدة المعام لمدة نوى المعام لمدة المعام لمدة التي المعام لمدة المعام لما المعام لما المعام لما المعام المعام لما المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام المعام لمدة المعام المعا

وس وآيات، العارفين أيضاً ما يحكى عنهم من أفعال تخرج عن طاقة الإنسان في المتاد مثل وقريك الجبال، وهذا أيضاً ما لا ينبغي أن يستنكر في حقهم، في نظر ابن سينا، لأنه هو أيضاً من وهذاهب الطيعة: فقد تنزل قوى الإنسان في أحوال معينة أي درجة يعجز معها عن القبام بأصغر الأعال إما بسبب صلعة الخوف أو الحزن، وقد يحدث العكس فيائي الإنسان بأعال لا تقدر عليها طاقته في المعتاد وذلك تحت تأثير سروة المفضب شدلاً. فإذا ثبت هذا، يقرل ابن سينا، فلا تعجب إذا تولدت في نفس المعارف قوة أعظم وأشد من القوة الذي يولدها فيه الحوف أو الغضب أو أي انفعال آخر في الأحوال العادية"

ومن وآيات، العارفين كذلك ما يحكى عنهم من ومصرفة الغيب، وهذا أيضاً ما يجب

<sup>(</sup>٦٩) المصدر نفسه، ص ١١٠.

<sup>(</sup>۷۰) الصدر نفسه، ص ۱۱۵.

<sup>(</sup>٧١) الصدر نقسه، ص ١١٧.

تصديقة لأن له في مناهب الطبية اسباء مطومة، حسب رأي ابن سينا. وبيان ذلك أن والنجرية (الفنيس، يشهدان معاً أن النفس تنال من النيب نيلا ما في حالة المنام، واذن فلا ماشع، قياساً على ذلك، أن يقع مثل ذلك في حال البيقلة جصوصاً إذا تحرر المرء من شواغل الحس. ويقول ابن صينا دوليس احد من النمل إلا وقد جرب ذلك من نصبه. هدا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه سبق القول عند الحديث عن العلم الألمي أن الجنريات متقرشة في المالم العقلي على رجه كلي، كما سبق القول بأن الاجرام السياوية لما نفوس تحقى وتتخيل، أي الما ذواب إدراكات وأزادات جزئية تصدد عن رأي جزئيّ. وهذا وذلك يقضيان بأن النفوس الشرية يمكن أن تتصل بالعالم السياوي وتقيس من النفوس السياوية بعض معاوفها الجزئية من الأمور المخيبة التي متحدث. وما حفظه النفس من ذلك الأثر مضبوطاً في الذاكرة، في النوم أر ويقيت المخيبة التي متحدث. وما حفظه النفس من ذلك الأثر مضبوطاً في الذاكرة، في النوم أر في في مسودة المجتبة المتاب إلى تأويل ان كان في صورة وحي والهام ولئ تعبر ان كان في صورة حلم. . هذا وقد يستمين طالب معرفة المغيب من الكهان وغيرهم بأدوات أو حركات يحرك بواسطتها تفكريه تركيزاً يعينه عل شغل المؤاس وغريك الخيال الاتياس الذيب من السهاء.

وشبيه بذلك ما يقرره ابن سينا من امكانية اتصال نفوس الأحياه بنقوس الأصوات عند زيارة القبور والدعاء للموق. وهذا ما يقرره في رسالته إلى دايي الخين™ التي استهلها بعرض عجمل لمنظومته الفلسفية ليخلص بعدله إلى القول: وإذا فدارقت نفس من الغوس بدنها - وكانت من التفوس السعية التي استكملت جوريها قبل مفارقها البدن - بغيت في عالها سعية أبد الأبدين مع الباهها من المقرل والمنوس مؤرة في هذا المال تأتير المقول السياوية. ثم الشرض من الدعاء والزيارة و "وزيارة و" وزيارة الله المؤرس المؤرة المسابقة بالبدن فيم الفارقة . . . تستمد من تلك النضوس المزرة جلب خبر أو دفع ضر. . . فلا بد للنفوس المزورة ، اشابتها المقول ("= السياوية) وبأوارها ("= ألها)، تؤثر ثائراً عظياً وقد مضر. . . فلا بد للغوس المزورة ، اشابتها المقول ("= السياوية) وبأوارها ("= ألها)، تؤثر ثائراً عظياً وقد

ويلخص ابن سينا رأيه في مشل هذه الأسور الحالوقة للعادة فيقول: وإن الأمور القرية تتبحث في عالم الطبيعة في جائية، ثلاثة : أحدما المبتح الضابية اللذكورة . ولا يها عواص الأجسام المصدرية علل جنب المتناطيس الحديد فين قوس أرضية خصوصة بالعوال فلكية فعلية أن الفعالية ، عاسبة تستجع حدوث اثبار وضعية، أو يبها يوين فوي تقوس أرضية خصوصة بالعوال فلكية فعلية أن افعالية، عاسبة تستجع حدوث اثبار غربية. والسحر من قبيل القسم الأول، بل للمجزات والكراسات والديزجات من قبيل القسم الشاق، وإنظاميات من قبيل القسم التاليم؟ . ويضح الشيخ الرؤسي قارف قائلاً: ويأنك أن يكون تكونك وتبرأول عن العامة هو أن تدبي مناراً لكول تجيء فلك طين رمعز . . العدواب أن تسرح المثال فالي المورد عليه عليه عليه عليه عليه عليه المتعالدة المتعالدة المتعالدة المتعالدة عليه المتعالدة والمتابعة الإسكان ما أن أن يكون عبدات المتعالدة والانتسان عنه الأسكان ما أي لكلك فين ومعز . . العدواب أن تسرح المثالث والمتعالدة على المتعالدة الإسكان ما أي لكلك فين ومعز . . العدواب أن تسرح مثال فات

<sup>(</sup>۷۲) الصدر نقسه، ص ۱۲۰.

<sup>(</sup>٧٢) للمبدر نفسه، ص ١٢١ - ١٤٨.

<sup>(</sup>٧٤) ابو على الحسين بن عبد الله ابن سينا، رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية، ص ٣٦-٣٧.

<sup>(</sup>٧٥) ابن سينا، الاشارات والتنيهات، ج ٤ ، ص ١٥٨ - ١٥٩.

وللقرى الدالية الفعالة والفوى السافلة المتفعلة اجتهامات على غرائب. أنه م يؤكد قائلاً: . وواحلم أن أكثر ما يقرب الجمهور ويفسزع اليه ويقنول به فهو حتى، وإنما يمدفعه هؤلاء المشبهة بالفعلامفة جهدلًا مهم بعلله وأسباء (٣٧).

ريمك، فهل تحتاج بعد هـله «التصبيحة» التي أنهى بها ابن سينا منظومته الفلسفية الكلامية العرفانية التلفيقية إلى خاتمة من عندنا نختم بها هلما الفصل؟

لنتقل، اذن، إلى الخاتمة العامة لهذا القسم من الكتاب.

<sup>(</sup>٧١) المعدر نفسه، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>۷۷) اين سينا، النجان، ص ٣٣٧.

### خايتمة

# البُرِهَان .. فِي خِرْمَةِ البَيَان وَالعِفِكان

انتهينا في الفصل الأول من هذا القسم إلى خلاصة عامة هي أن البرهان، كمنهج، قد انتهينا في الفصل الأولى عبرد آلية ذهبية شكلية يسرد منه الأمري، الية الاستلالي بالشاهد على يراد منها أن تمسل على آلية ذهبية شكلية هي الاخرى، آلية الاستدلال بالشاهد على المناتب، عا أفقده وظيفته الأصلية التي أرادها له أرسطي وظيفة والتحليل، و والبرهان، أما المناتب عنه المناتب في القصد الثاني فقد بدا واضحاً أن البرهان كروية قد انتهى به الأمر مع ابن سينا إلى الانخراط في إشكاليات المتكلمين من جهة وتبني متنجات والمقبل المستقبل، منتجات المعرفان الهرمسي من جهة ثمانية، عما أفقد الرقية البرهائية الأرسطية طابعها المشلالي المعلمات الأملام المتعالمة المتعالمة أن نقيل القول قليلاً في هاتين الحلاصتين تركيزاً للملاحظات التي سين أن سجلناها، مشرقة بين ثنايا صفحات هذا القسم وقهيداً كذلك لما سنتيره من قضايا في التسم النايل القسم الرابع والأخير من هذا الكتاب.

والواقع أن التعامل مع منطق أرسطو بوصفه مجرد آلة وميزان كنان يقتفي فصله عن المنظومة الفلسفية التي كان ينتمي إليها، وبالتالي اعادة النظر في ترتبب أجرزائه. لقد أواد أرسطو ما أصبح يدعى بعده به والمنطق، أن يكون منهجاً علمها هدفه إليات أومكان قيام علم برهائي يكن من استعمله من تحصيل معرفة صحيحة ويشيقه بالكون وظراهره، ولم يكن يريد منه أن يكون مجرد آلة للدفاع عن عقائد معينة. وسبق عندما تصرض أرسطوله والمصرك الأوراد، في طبيعياته فهو إنجا فصل ذلك الا فتراض هذا والمصرك الذي لا يتحرك عمل ضروريا، من الناحية المنطقية، لتحديد مبدأ الحركة في الكون. وإذا كان قد عاد إليه في ضروريا، من الناحية المنطقية، لتحديد مبدأ الحركة في الكون. وإذا كان قد عاد إليه في الفلسفية الأولى، فمن أجل أن مجملة علاقته بالصالم. نعم إن الأمر يتملق ما هنا به وعلم وبالتالي بيان طبيعت هو نفسه وطبيعة علاقته بالصالم. نعم إن الأمر يتملق ما هنا به وعلم من المادة الاورن يكون إلهياً، من منظور أهي أو جدير بأن يكون إلهياً، من منظور من الماحة، لأن كل ما هو سريء من المادة فهو إلهي أو جدير بأن يكون إلهياً، من منظور من الماحة، لأن يبحث في الموجودات المريقة

أرسطو. والمهم عندنا ها هنا أرسطو لم يقل بهذه الموجودات البريثة من الممادة من أجل أن يشيد عقيقة دينية ولا من أجبل التصرض للذين جملة لا بنفي ولا بالبنات، بمل من أجمل تأسيس علمه الطبيعي. إن هاجس التفسير به والمبادئ ه، وهذا هو حقيقة البرهان عنده، قد دفعه إلى بناء نظرية حول دالمبادئ الأولى، التي ترجع هي الأخرى، ولا بدته إلى دهبدأ أول.. ومن أجل تأسيس علمه الطبيعي هذا التأسيس والمبرهاني، كان لا بدله أن ينطوق إلى والمبلدئ، في البداية وفي النابية: في المنطق وفي الفلسفة الأولى. ومن هنا تلك الملاقة الوثيقة بين الاثنين: بين المنج والرؤية، بين المنطق والمينافيزيقا، عند أرسطو.

تتجلّ هذه العلاقة، أول ما تتجلى، في دالقدولات التي بعثها أرسطو في المنطق وفي الفلسفة الاولى معاً. وهذا شيء مير تماماً داخل منظومت. ذلك أن البحث في الطبيقة، اعني في الموجودات المشخصة، بعثا عاماً السامة للوجود، وجود الاشباء، أي أهم ما يمكن أن يتالم من الناحية المنجية حصر الأشكال السامة للوجود، وجود الاشباء، أي أهم ما يمكن أن يقال عنها وهي مستقلة بنفسها معزولة عن أية علاقة. أنها دالمقولات، التي جعلها أرسطو جزءاً من المنقق. الجزء المفولات، التي يعدلها أرسطو وأعم ما يقال على الأشباء هو المخطوة للنهجية الأولى في البحث في هذه الأشباء: خطوة وألصيفها أول التسنيف، تصنيف أشباء الطبيعة وظواهرها إلى ما هو ثابت (\* الجواهر) وما هو متغير (\* الأعراض).

وراضع أن الحاجة إلى حصر الاشكال العامة لمرجود الأشياء أي للقولات متصبح غير ذات مرضوع عندما يكون موضوع البحث هو عالم الألوهية، وليس عالم الطبيعة. ذلك أن حالم الألوهية هو بالتمريف، السالم الذي لا يتحدد الوجود فيه بالكم ولا بالكيف ولا بالكوان ولا بالزمان ولا بأبة مقولة مذاء المقولات، لأنه عالم يعلو بطبيعته على هذه المقولات، لأنه عالم يعلو بطبيعته على هذه التحديدات. وبالنسبة للعقيدة الإسلامية هو عالم الأله المنزة عن كل مشابهة من غلوقاته. ولان فبحيث والمقولات، لأنت عن يعربه من المنطق أن يكون فقط آلة للدفاع من مقائد قائمة جاهزة كالعقيدة الأشعرية مثلاً.

ليس هذا وحسب، بل إنه ما دام الأمر يتملّق بالدفاع عن عقائد جاهزة، وليس بتحصيل معوقة جديدة، فإن مقلّمات القياس لن تكون شيئاً آخر غير المقدمات التي تنصر هذه المقائد. وهكذا، فبلاً من تصنيف المقدمات إلى وعلوم متعارفة أو بديبات و وأصول موضوعة، وهي المقدمات التي شيد عليها أرسطو علمه الطبيعي، طموحاً منه إلى رفعه إلى مستوى اليقين المندمي، بدلاً من ذلك نجد مقدّمات والبرهان، في علم الكلام مقدّمات ترجع إلى الحس والخبر المتواتر وإمكان المعجزة. . الخ، والتيجة متكون الاستغناء عن المقالة الأولى من كتاب والتعليلات الثانية، لأرسطو وهي التي تبحث في مبلىء المبرهان. أما المقالة الثانية منه، وهي التي تبحث في الحدود والعلمة فإن الحاجز اليها لن تكون مرتبطة بالبرهان كما تصورًد أوسطو، بل سيصبح بعض ما فيها جزءاً من مبحث التصور الذي موضوعه دلالة الألفاظ. ومن هنا صيصبح الحد مـرتبطاً ببيـان دلالة اللفظ أكـثر من ارتباطــه ببيان ماهية الشيء.

لغة تعرضت بنية المنطق الأرسطي إلى تعديلات جوهرية بدخوله إلى الدائرة البيانية كالة لا غير. ويجمل ابن خلدون هذه التعديلات فيقول بعد أن ذكر أجزاء المنطق الشيانية (= المقولات، الحبارة، الغياسي، البرهان، الجغدا، المنفسطة، الحطابة، الشعر) يقول: بعد من الكلام إلى الكليات الحسن المنية للتصور، فاستدكرا فيها مثلة تخص بها متممة بين يدي الفن بد من الكلام إلى الكليات الحسن المنية للتصور، فاستدكرا فيها مثلة تخص بها متممة بين يدي الفن بد من الكلام إلى الكليات الحسن المنية للتصور، فاستدكرا فيها مثلة تخص بها متممة بين يدي الفن بدائم وفروس من المارت المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الإسلامية وكباه وتداولها فلامة الإسلامية المنافرة الإسلامية المنافرة الكلام في الحدود والرسم، تطوية الكلام المنافرة ال

نعم إن هذه الكتب الحمسة هي دالمتمدة في ـ هذا ـ الفن، بالنسبة لمن يعرى أن وظيفته الأساسية كانت عند صاحب، أرسطو، تمييز الطريقة البرهانية عن الطرق الأخرى. . . أما بالنسبة لمن يرى فيه مجرد آلة تصلح لتفرير مذهب ما فالأمر يختلف.

ولكن هل اقتصر المتكلمون الأشاعرة على توظيف المنطق بوصف آلة ليس غير، هل استطاعوا فعلا الاستغناء عن أرضيته ومفاهيمت الفلسفية والحمال أن الأزمة التي الجاتبهم اليه كانت أزمة مفاهيم في الأساس؟

. . .

في العرض المسهب الذي قدماه عن فلسفة ابن سينا ركزنا القول على محورين رئيسين: عور العلاقة بين الله والعالم ويدور الكلام فيه حول ذات الله وصفاته وقدم العالم العالم العالم الخالم وصدوفه... الغ، وهي نفس الفضايا التي شغلت التكلين منذ نشأة عام الكلام المي المن المبشرية نجمه، وعور العلاقة بين الإنسان والساء ويدور الكلام فيه حول طبيعة النفس البشرية وعلاقتها باللغوس السيارية وحول مصيرها وطريقة اعدادها لنيل والسعادة في المنها والاعترة عذا إلى جانب شرح أحوال المتصوفة ومقاماتهم وكراماتهم وخوارقهم، وهذه جيعا، أعني القضايا التي تناولناها في هذا المحرور، تشكل المسائل الترسية في أدبيات التصوف في الإسلام. وهكذا نرى أن فلسفة ابن سينا قد اهتمت بقضايا علم الكلام وسائل التصوف

<sup>(</sup>١) أبو زيد عبدالرحن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تحرير علي عبد الواحد وافي (القاهرة: لجنة البيـان العربي، ١٩٥٨)، ج ٣، ص ١١٠٥.

لل جانب القضايا الفلسفية والمحض». ومن هنا كانت السينوية فلسفة تلفيقية تحرج الكلام بالفلسفة وتمزج الفلسفة بالتصوف.أما هدفها فهو، كما يتبين من الصفحات الماضية، تأسيس كمل من علم الكلام وقضايا التصوف تأسيساً وبرهانياً»، وبعبارة أخرى تـوظيف الفلسفة والمنطق في كل من الكلام والتصوف.

ولقد كان من الطبيعي أن يمرك هذا التعامل والفلسفي عم قضايا علم الكلام ومسائل التصوف أثره في الجانب الفلسفي من الخطاب السينوي، وهذا ثيء واضح في العرض الذي قدماه. ولا شك أن القارئ قد لاحظ ذلك على مستويين: مستوى الإشكاليات ومستوى المناه. ومن في أما أن القارئ قد لاحظ ذلك على مستويين: مستوى الإشكاليات المحلمين: إشكالية العلاقة بين الذات والصفات، إشكالية قدم المالم وحدوثه، إشكالية المعاد والشواب والعقاب... بالملاوية حاولاً وبرهانية هذه الإشكاليات مع الاحتضاظ، نوصاً من الاحتفاظ، بالملاوية المسلمية في المقيدة الإسلامية. ومن جهة أخرى تقدم لنا النصوص والبيانات التي اعتمدناها في عرضنا غلاج حية من منهج ابن سينا في العرض و والديهان، وهو منهج يعتمد اعتمدانا القي عرضنا غلاج حية من منهج ابن سينا في العرض و والديهان، وهو منهج يعتمد أساما القدمة العظيم عند المتكالات، غير ان هدا منا الطابع يقى في معملا الأحوال شكلياً ومطحياً ويظل المنهج في عمقه منهجاً كلامياً، وهذا ما شهرية ابن رشد في كتابه اشاف التهافت، وفي ولي فيلسوف قرطبة فان اعتباد ابن سينا طريقة التشكيس عليه في كتابه الشهير عباقت الفلاسة.

وإذا كان هذا الانفتاح على علم الكلام من جانب ابن سينا قد تبرك أثره في الخطاب الفلسفي للشيخ الرئيس فجعله يضحي بالصرامة المنطقية في سبيل التوفيق والتلفيق، فإن المحكس صحيح أيضاً، أعنى أن الخطاب الفلسفي السينوي قد تبرك أثره هو الآخر في علم الكلام وخاصة بعد الغزالي مؤسس وطريقة المتأخرين، كيا شرحنا ذلك في الفصل الأول من المنافسية، كنا المتأخرين من المتكالمين الأشاحية الشيخ الرئيس كثيراً من إشكالات المتكلمين فقسع بذلك للمتأخرين من المنافسية في علم الكلام، وفي مقدمتها مفهوما الراجب والممكن اللذان عوروا عليها القسم الأكبر، وفي المنافسة، ويذلك أكمان اختلطت المثال الفلسفة بمنائل المنافس، وكان من نتيجة لكل كله أن اختلطت مسائل الفلسفة بمنائل الكلام، كيا لاحظ أبن خلدون، فأصبح علم الكلامية المتعالمة فيما دعوناه هنا الكلامية المسائلية فيما دعوناه هنا الكلامية المسائلية فيما دعوناه هنا

وإذا كان هذا التداخل بين علم الكلام والفلسفة، منهجاً ومضاهيم، سمة بارزة في

<sup>(</sup>٢) انظر: القسم ٣، القصل ١ من هذا الكتاب.

السينوية، ويكيفية خاصة في إلهاتها (العلاقة بين الله والعالم)، فإن من صبياتها كذلك التداخل بين التصوف والفلسفة، ويكفية خاصة في أخروياتها (= العلاقة بين الإنسان والسباء). وهكذا، فكما أكن انفتاح ابن سينا على علم الكلام إلى تبني السينوية في الهياتها لاشكاليات المتكلمين ومنهجهم، وبللقابل إلى تأثيرها في علم الكلام ومنهجه، فقد أدى انفتاح الشيخ الرئيس على التصوف إلى نفس التيجة للزدوجة: تبني السينوية في أخروياتها لإشكاليات المتصوفة وتطلعاتهم وفي المقابل النائير في التصوف ذاته وذلك يتنظيم مسائله وصبغه بالصبغة الفلسفية. والتيجة أخلاط مسائل التصرف بمسائل الفلسفة وقيام تصوف فلسفى كان من أبرز عثليه ابن هري والسهورودي الحلبي وأمثالها.

هذا جانب. هناك جانب آخر، يتعلق هذه المرة بنرع والفلسفة التي شكلت إلى جانب علم الكلام والتصوف العناص (الملاتة السوية في الخطاب الفلسفي السينوي. لقد أرزا في مقدمة هذا الفصل إلى العلاقة المضوية بين المنظومة الفلسفية الفارايية والمنظومة المناطقة التاليق المنظومة الفلسفية التاليق وهي أن السينع الرئيس لا تعدو أن تكون مجود شرح وتقصيل لفلسفة الفارايي. وهذا إن كان فلسفة الشعرة الرئيس لا تعدو أن تكون مجود شرح وتقصيل لفلسفة الفارايي. وهذا إن كان وبنية منظومة الفاراي وبنية منظومة الفاراي وبنية منظومة الفاراي وبنية منظومة المناطقة إلى تجنب المناطقة المناطقة

غير أن الجانب الفلسفي في فكر ابن سينا لم يكن مرتبطاً بالفارابي وحده، فهو يمت بصلة وثيقة ـ عضوية ـ إلى الفلسفة الإسهاعيلية ومن خلالها إلى الهرمسية ـ وابن سينا يعترف بذلك بضم» فقد ذكر في سرية الذائبة التي رواها عنه تلميله الجوزجاني أن أباء كان من المعاة الاسهاعيلين وأنه كان بجشر مناقشات هؤلاء حول قضايا المثل والتنس وغيرها، وأنه دعي إلى الانخراط في سلك الحرقة الإسهاعيلية. ومن دون شك فأن نشوه ابن سينا في بيت علم إسهاعيلي سيجعل دراسته الفلسفية في شبابه متأثرة بالفلسفة الإسهاعيلية ذات الأصول علم إسهاعيل معروف أن ابن سينا دوس في شبابه رسائل إخوان الصفائة التهلمون المرسمي والتوجيه الإسهاعيل . ويبلو أنه تعرف مباشرة على الكتابات الهرصية في أصوفاً الماكاتات الموسية في أصوفاً الكتابات الموسية في مقدمة كتابه: وقوى النشس».

من هنا يتضح كيف أن ابن سينا قد حاول، قصد إلى ذلك أم لم يقصد، الجمع والتوفيق بين أربعة عناصر: علم الكلام، التصوف، الفلسفة الأرسطية، الفلسفة الإسهاعيلية الهرمسية، ومن هنا شهرته بين أوساط المتكلمين والمتصوفة والفلاسفة الاسماعيليين.

بملك بصورة إجالية العناصر الرئيسية في فلسفة ابن سينا التلفيقية. وإذا نحن نظرنا إلى هدا العناصر بوصفها تشكّل كلا واحداً يكتسب وحاسة من هيئة أحد عناصره على الأخرى فإن المناسخة الشيخ الرئيس صعبلو حيثاً إحداً يكتسب وحاسة والإسلامية من الهروسية، النسخة الأرقى، وهذا في الحقيقة ما يشكل جوهرها. وأعتقد أن حكم التداريخ على فلسفة ابن سينا أن المتسب فيا يشكّل جوهرها وليس في عناصرها مفردة أو بجمعة. لقد كانت المرصية في أصلها ومضمونها عبارة عن رد فعل لاعقلان ضدا المعلانية اليونانية التي بلغت قمتها مسع وتأي السينوية في مضمونها العام، بروحها واتجاهها، إلا أن تكرس رد الفعل ذلك في الساحة وتأي السينوية في مضمونها العام، بروحها واتجاهها، إلا أن تكرس رد الفعل ذلك في الساحة المقالية الإعربية التي كانت قد أخدلت تتخلص من روح المصر الهلينستي وفلسفته الهرمسية مناسبة المرتبية بالمعتى المناطقة الأحربين من جهة أخرى. وإذا كانت بعض من المعران الميناسي والساحة والإشراقية التي غرقت من مؤلفات الشيخ الرئيس كعرفانية ابن عربي واشراقية السينوية. مستكون التعبير المطابق، الخيني والشية المربي واشراقية السينوية.

وإذن فلقد عاد الأمر بالبرهان الأرسطي في النقاقة العربية الإسلامية مع ابن سينا إلى ما كان عليه قبل الإسلام، ولكن بعد أن تبوك فيها النه وأشداء من جهازه المفاهيمي وتصرراته العلمية، القد تداخل هذا المؤروث الأرسطي المفترك مع الخليط المرسين المقدم للموثانيات الإسلامية، مع المؤروث البياني الذي كان قد توقف عن النمو بعد أن استفد كل إمكانياته. . تداخلت هذه النظم المحرقية بعد أن انحلت فاختلطت المفاهيم واشتبكت المسائل وتصادمت المؤرق والاستشرافات داخل المقانة المربية الإسلامية عاجمل الحاجة إلى إعادة التأسيس والنينة شرورة مادة.

القستُ ثُم السَّرابع تَفكَّك النُظُمُ .. ومَشرُوع إِعَادةِ التَّأْسِيْيِسْ

### مَدختل لحظتان مُتزامِنكتان

حلقنا في الفصول السابقة النظم المعرفية الثلاثة، البيان والعرفان والبرمان، كلاً على 
حدة. لقد تعاملنا مع كلّ منها بوصفه نظاماً بؤسس حفلاً معرفياً مستقلاً بنفسه، داخل 
الثقافة العربية الإسلامية، غاضين الطوف هكذا عن تبادل الثاثير بينها، فعلاً وانفعالاً، سلباً 
وإيجاباً. وقد فعلنا ذلك لسبين: أولها أنه لم يكن من الممكن عملياً، على الأقل من الناحية 
المنجبة، الحؤرض غيلها منفردة، ومن الداخل، لأن التعرف على كل منها من خلال معطياته 
قبل التعرف عليها منفردة، ومن الداخل، لأن التعرف على كل منها من خلال معطياته 
قبل التعرف على المنافزة عبد الداخل، لأن التعرف على كل منها من خلال معطياته 
والاحتكاف والإصطداء ومظاهر الأخذ والعطاء... الغ. ثانيها أننا وقفنا في تحليل كل نظام 
من النظم المعرفية الثلاثة عند اللحظة التي استكمل فيها غوه الذاني، أعني اللحظة التي استكمل فيها غوه الذاني، أعني اللحظة التي استكمل فيها غوه الذاني، أعني اللحظة التي المنتخط فيها غوه الذاني، أعني اللحظة التي المنافس مرحلة 
الأزمة، سواء على صعيد المنبح أو صعيد الرؤية. والخلاصات التي أنهينا بها تحليلنا لكل نظام 
على حدة قد أبرزت هذا الجانبة بها فيه الكفاية.

ويما أن هذه اللحظة، خطة الأزمة، قد عاشتها النظم الثلاثة بأجمها في فترة زمنية واحدة، القرن الخامس الهجري، فإن ما كان هناك من تتأثير متبادله بين هذه النظم قبل لحظة الأزمة هذه لم يكن من النحوع الذي من شائه أن يضير من عملية النَّيْنة التي كانت قائمة عمل قدم وساق، داخل كل نظام على حدة، منذ عصر التدوين، بل بالعكس لقد كان والتأثير المتبادل، قبل لحظة الأزمة من النوع الذي يدفع إلى مزيد من الوعي بالذات، إلى مزيد من نشدان التغاير وتمميق الاختلاف، وبالتالي إلى الميل نحو الانغلاق تأكيداً للاستقلال.

نعم إن لحيظة الأزمة في كيل نظام من النيظم الشلائة لم تكن نتيجة عــوامــل داخليــة وحسب، بل كانت أيضاً امتداداً الأنواع من والتداخل، بين هذه النظم حدث خلال تشكّلهــا وتبلورها بصورة متميزة ومع نهاية عصر التدوين ذاته: لقد بدأ والتداخل، بين البيان والعرفان مع الحارث المحاسبي، وبين البيان والبرهان مع الكندي، وبين البرهان والعرقان صع اخوان الصفا والفلاسفة الأسماعيلين. غير أن ما حدث لم يكن تداخلا بالمعني الدقيق للكلمة بل كان الأمر يتعلق، في الحقيقة، بمحاولات توفيقية أو تلفيقية بعضها بقى معزولًا على هـامش هذا النظام أو ذاك، كمحاولة المحاسبي التي حاربها المتكلمون ويقيت صع ذلك تضذي التيار الذي سيعرف فيها بعد بـ والتصـوف السنيء، ويعضها انـدمج في النـظام وصار من مكـوناتــه ومظهراً من مظاهر خصوصيته كها حدث بالنسبة للعرفان الشيعي الذي تبني، مع الإسماعيلية خاصة، الفلسفة الدينية الهرمسية التي كانت تضم خليطاً من الأراء والفلسفات، كان من بينها عناصم من فلسفة أرسطو ذاتها، وكما حدث أيضاً للبرهان مع الفارابي الذي توَّج نظريته في المعرفة بفكرة والسعادة، العرفانية الهرمسية الأصل، ومع ابن سينا الـذي جعل العرفان الهرمسي جزءاً من منظومته، الجزء الذي هو بمثابة الثمرة من الشجرة. هذه الأنواع من السَّداخل تندرج فيها يمكن أن نسميه بـ والتداخل التكويني، أي الـذي يحدث في مرحلة التكوين بوصفه عنصراً من العناصر التي تغني الكيان المتكوّن وتستحثّه على التعرف على نفسه من خلال ردود الفعل التي تصدر عنه ازاء الـوافد المقبـول أو الدخيـل المرفـوض. وليس هذا النوع من التداخل هو ما يعنينا في هـذا القسم، فقد سبق أن أبـرزنا أهم مـظاهره في تحليلنــا لتكوين العقل العربي في الجزء الأول من هذا الكتاب.

إن موضوعنا هنا يتعلق بنوع آخر من الشداخل يختلف غماماً، ويمكن أن نطلق عليه داسم التداخل التلفيقي». ونقصد به التداخل بين بنيات، لا بوصفها بنيات مستقلة بنفسها عصنة بقدرتها على استمادة توازنها المداني كلها دعت الحاجة إلى ذلك، بل بوصفها بنيات فقدت هذه القدرة وصارت مفكمة أو قابلة للفتكل عند أول عماولة. وإذن التسخل هنا يعني ليس مرور أو قريب عنصر من بنية إلى أخرى ليوظف فيها عكوما بمنطقها الداخيلي، بل ليس بالمكس من ذلك هو اجتاع أجزاه، بل قطع كاملة، من بنيات غنلقة لا تشكّل كلا واحداً بالمكس من ذلك هو اجتاع أجزاه، بل هو جرد مجموع assemblage يفتقر إلى اللمام المذي يجمل من عناصره أجزاء من كل، مما يمن تقوم الملاقة بينها على التجاور، إن لم يكن على التناقر، وعنفظ كل منها في داخله بثي، ما من الملاقة بينها على التجاور، إن لم يكن على التناقر، وعنفظ كل منها في داخله بثي، ما من الملاقة بينها على البعرة المدلاً.

هذا بالضبط ما حدث في الثقافة الصريبة الإسلامية بعد لحظة الأزمة ، اللحظة التي المتحلة التي المتحلة بالتي المتحلة التي المتحلة في الغزالي كظاهرة فكرية وجدانه عبارة عن وملتفى طرقه انتهت إليه النظم المعرفية الثلاثة فالتقت عنده التقاه بيوياً، أعني صدامياً، وكانت نتيجة هذا اللقاء على صعيد الغزالي كفكر، أو كعقل، هو الأزمة الرحية التي عائى منها، أزمة الشك الللادري (وليس المنهجي) وكانت نتيجته على صعيد الغزالي كانتاج فكري هو ذلك والتداخل التلفيقي، الذي نتحدث عنه: لقد ناصل الغزالي من أجل أن يقح البيان صدره لآلية المنهج البرهاني (القياس الجامع) ويتخذها بديلاً عن آلية من أجل أن يقح البيان صدره لآلية المنهج البرهاني (القياس الجامع) ويتخذها بديلاً عن آلية

القياس البياني، خاصة في المعقولات. وناضل الغزالي من أجل أن يفتح البيان صدره كذلك للموان الصوق الذي جعل من الجانب السلوكي من فقها (وحياً مجداً للكشف كما سنشرح بعد. وناضل الفزائي ضميا المسلماء أولاً لانها تلتي في الجانب الشرقي منها مع الفلسفة المسلمة والمسلماء أولاً لانها تلتي في الجانب كان أبر حامد ينطق باسمها وبألوامرها، وثانياً لانها في الجانب الكلامي منها قريد أن تحتوي علم الكلام وتقوم هذامه بنبي قضاياه وصياختها صيافة وبرهائية الثيء الذي من المسلماء أو كنا المسلماء أولاً المسلماء وكنا أن المسلماء وكنا أن المسلماء وكنا أن المسلماء وكنا أن المسلماء وكنا بينطق بالمسلماء وكنا بينطق بالمسلماء وكنا بالفطرة التي ينطق باسمها، وكما ينتهي إلى الأخذ بنيء من مسلماء وكما بينتهي إلى الأخذ بنيء من الفلسفة أن علما الأقل إلى قدح الباب للأخذ منها. وهذا ما حدث بالفطر: لقد عامجم الغزائي فلسفة ابن سينا الكلامية كغيلسوف متكلم فضرها من انهام بالفطرة زملائه علماء الكلام الأشاعرة فكانت المتبجة أن قام هؤلاء، وابتداء من فخر المدين الوازي خاصة (25 قاله المع مقاله عم وعماولة لتروي هذاكلامية وانخاله إلى علمهم ومحاولة نوطية لغير وطائلهم.

لقد حصلت ابتداء من الغزالي، اذن تداخيلات بين الحقول للموفية الثلاثة (البياني والمبوفاني) وكنان «البرهاني) وقشم من المرفان هو الفصيحة. لقد انفضح البيان لقسم من المرفان (التصوف السني) ولقسم من البرهان (طريقة المتأخرين التي خاطت مسائل القلسفة ومسائل الكلام كها سنيين في الفصل الأول من هذا القسم) وانفتح المرفان لقسم من البيان (الاخط المنافزة المرفون الشريقة عندان وعربي فضلاً عن المتصوفة والسنيينة) ولقسم من المبرهان الإسراعيلي منذ البدانية، ونقلها ابن عربي إلى العرفان الصوفي مؤسساً بذلك التصوف الباطني الإسهاعيلي منذ البدانية، ونقلها ابن عربي إلى العرفان الصوفي مؤسساً بذلك التصوف الباطني كن ذهب بها معاصره السهووردي الحلبي مذهباً تحر مؤسساً الفلسفة الإشراقية التي سبقى كها ذهب بها معاصره السهووردي الحابي مذهباً تحر مؤسساً الفلسفة الإشراقية التي سبقى البرهان إلى المصر الحاشي). قلنا إن الفسحية في عملية التأكيك هذه هي يقبله ولان البرهان كيا صاغه أرسطو دو طبيعة نسئيةً يكفي نفسه بنفسه ولا يقالم إلى بتيني جوانب من الهرسية مرعان ما اتسعت مع ابن سينا لتصبح التيجة هي الشارية بتيني جوانب من الهرسية صرعان ما اتسعت مع ابن سينا لتصبح التيجة هي دالفرية القاضية عالم بينا المنقوبة عمم بين الشائرة التي وجهها الخزالي الفلسفة : الفلسفة كيا أرادها ابن سينا منظومة تلفيقية تمهم بين الشائرة والمؤمسية وعلم الكلام والتصوف.

غير أنَّ مله والضربة القاضية لم تكن نتيجتها أنَّ ولم تقم للفلسفة بعدها قائصة عـ كيا قيـل ـ بل لقـد ظلّت الفلسفة حيـة في أشكال أخـرى، ليس فقط على شكـل تصرّف بـاطني ابتداء من ابن عوبي وعلى شكل فلسفة إشراقية ابتداء من معاصره السهـروردي، بل أيضـاً على صورة فلسفة برهانية أرسطية خالصة مع معاصر آخـر لهم هو ابن رشـد. نحم إن فلسفة ابن رشد البرهانية لم نقم لها بعده قائمة في دار الإسـلام، وإنما عاشت مستقبلها في أوروباء ومع ذلك فابن رشد لم يكن مفكراً ذا بعد واحد: لقد كان له ما بعده في دار الإسلام نفسها، كيا كان له فيها ما قبله. ذلك أنه إذا كان الغزالي بجسم لحظة الأزمة في الثقافة العربية الإسلامية، الأزمة التي بدأت أعراضها قبله بقرن أو يزيد فإن ابن رشد بجسم لحظة التجديد في نفس الثقافة، وهو تجديد بدأت تباشيره قبله كذلك بقرن أو يزيد. وهكذا فإذا كانت لحظة الغزالي تجديد نقطة انطلاقتها في ابن حزم. وإذا العزال قبد وجد مستقبله انطلاقاً من لحظة الغزالي في وطريقة المتأخرين، التي نفحجت مع الرازي واتخلت قالبها النهائي المتكلس مع الإيمي، قبان الطموح إلى إعادة تأسيس البيان بمستوى أصول المدين مع ابن رشد وتخطابه الجديد حول اهتامع الأداة، وحيل مستوى أصول المدين مع ابن رشد وتخطابه الجديد حول اهتامع الأداة، وحيل مستوى أصول الفدين مع ابن رشد وتخطابه الجديد، حول وهقاصد الشريعة، كان هذا في المخرب جيداً، باستهام أما إلى إعادة تأسيس البيان تأسيساً سافياً

وإذن فعملية التداخل بين النظم المعرفية الثلاثة كانت مصحوبة بعملية احادة التأسيس، إعادة تأسيس البيان، وإحادة ترتيب المحافة بيته وبين البرهان. ومن هنا سينفسم هذا القسم الأخير من الكتاب إلى فصلين: نعرض في أولها صورة إجالية عن عملية التداخل كها تحت في علم الكلام خاصة، ونعرض في ثانيها معالم من محاولات إعادة التأسيس تلك بقلىر المجال الذي يسمح به فصل واحد يواد له أن يقوم - ولو مؤقتاً - مقام فصول عديدة، جديرة بأن تشكل بمفردها جزءاً قبائاً من هذا الكتاب، لا نَجِدُ القارىء به من الآن، وإنحا نبلكره كمشروع بتنظر التحقيق منا أو من غيرنا.

## 

-1-

إذا كان لا بد من تحديد لحفظة ينفسم عندها الفكر العربي الإسلامي، منذ عصر التدوين إلى اليوم، إلى ما قبل وما بعد فإن هذا اللهظفة لا يحكن، في نظرنا، أن تكون شيئاً أتحر غير طبقظة الإيكن، في نظرنا، أن تكون شيئاً تأسيس الأزمة، أزمة المعلق المدوي والإسلامي، أما أزمة الأسس فقد حللنا أهم مظاهرها في عرضنا النقدي للمناهج والرق التي كرمتها، داخل الثقافة العربية الإسلامية، النظم الموقفة الشلامة أراضية الإسلامية، النظم الموقفة اللكورة، أسمينة في منخل هذا القسم بد والتداخل الثقافية بين أجزام من النظم الموقبة المذكورة، أسمينة في منخل هذا القسم بد والتداخل التافيقي، بين أجزام من النظم الموقبة المذكورة، التداخل التافيقي، بين أجزام من النظم الموقبة المذكورة، عالمدرق المدى التداخل والتوليا والمرحلة أخرى في الفكر العربي الإسلامي، بالمشرق خاصة، مرحلة التراجع والانحطاط التي سرعان ما ستمم بافي أرجاء الوطن العربي.

فِعْلا لقد مارس وحجّة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي، عملية التفكيك وإعادة توزيع القطاعات المعرفية في الثقافة العربية بوعي ويصورة ممنهجة.

\_ وهكذا ففي جمال العرفان فصل الغزالي بين العرفان التعليمي الإمامي الإسماعيلي وبين العرفان الصوفي، فأبطل الأول وأصدر فتاوى فقهية في حق أهله فجعلهم موتشين، مرتبة وتوجب الشخطئة والتضليل والتبذيع والاخرى توجب التكفير والتبريء?، بينها أقرّ الثاني

 <sup>(</sup>١) من أجل استحضار الكونات التاريخية التي تمثلها لحظة الغزال، انظر: محمد عابد الجابـري، تكوين المقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار الطليمة، ١٩٨٤)، ج ١، القصل ١١.

 <sup>(</sup>۲) أبر حامد عمد بن عمد الغزالي، فضائع البناطنية، تحقيق عبد الرحمان بدوي، طبعة جديدة (الكويت: مؤسسة دار الكتب الثقافية، [د.ت.]» ص ١٤٦٠.

ودافع عنه معتبراً إياه منبع الحقيقة ومرتعها والطريق المتقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجملال ٣٠. ولكي يحقق الغزالي المصالحة التنامة بين العرفان الصوفي والبيان عمد إلى إدخال التصوف إلى الدائرة البيانية من بابها السرسمي، باب الفقه، ففكك التصوف وجعله علمين: عِلمَ المعاملة وعلم المكاشفة وجعل مهمة العلم الأول واحياء علوم الدين، فأقامه موازياً وموازناً لعلم الفقه: علم الفقه يشرح كيفية اداء فروض المدين العملية من طهمارة وصلاة وصيام وزكاة وحج اداء جسهانياً واجتهاعياً، أما علم المعاملة فقـد جعله الغزال علماً يشرح كيفية اداء تلك الفروض نفسها اداء روحياً، بحيث يصبح الفقه فقهين: فقه العبادة الجسهانية والمعاملة الاجتهاعية، وفقه العبادة الروحية والمعاملة القلبية(). وإنما سلك الفيزالي هذا المسلك في تحقيق التداخل بين البيمان والتصوف لأنبه رأى كما يضول: ان والرغبة من طلبة العلم صادقة في الفقه، وبما أن «المتزمّي بزي للحبوب محبوب، كمها يقول، فلقـــد جاء وتصوير الكتــاب ــ كتاب احياء علوم الدين ـ بصورة الفقه تلطفاً في استدراج القلوب، ٥٠٠ حسب عبارته. وأما علم المكاشفة فقـد اكتفى في شأنـه، في هذا الكتــاب ـ كيا يقــول ـ بما اكتفى بــه الأنبياء مــع الخلق فاقتصر مثلهم على والرمز والإيماء على سبيل التمثيل والاجمال، (٢٠ ولكن مع الإحالة إلى كتب أخرى لـ، عرف كيف وينظم الدعاية؛ لها بتسميتها بأساء مثرة، فيها اغراء وفيها تقيَّة، مثل مشكاة الأنوار وجواهر القرآن والمقصد الأسنى والمعسارف العقلية والمضنسون يـه عــلى غير أهله. وباختصار، لقد جعل الغزالي من التصوف فقهاً آخر لايتعارض مع الفقه المعروف بــل يكمله بما يمدُّه به من بُعْد روحي، وجعـل هذا الفقـه الروحي، الـذي هو بمثابة البـاطن للشريعة، مدخلًا إلى علم المكاشفة الذي هو بمثابة الباطن للعقيدة. لقد أدخل الفزالي، إذن، التصوّف بقسميه، العملي والنظري، إلى دائرة السُّنَّة من باب السنَّة الواسع: الفقه، فـأصبح متــلـثـــ مكوناً أساسياً من مكونات الفكر السني، لا بل العقل البيان نفسه.

أما في مجال البرهان فقد فكّك الضرائي المنظومة السينوية إلى أجزاء صول بعضها عن بعض. لقد أخد المنطق واعتبره مجرد آلة أو معيار تمتحن به المصارف في أي ميدان كان ودعا إلى اصطناعه منهجاً، وفي العقليات خاصة، وألحّ على ذلك إلحاءاً كيا بينًا في فصـل سابق. أما المرياضيات فقد حذر منها بسبب وأنّ من ينظر فيها يتمجب من دقائقها ومن ظهور براهيها فيُحَسُن

 <sup>(</sup>٣) للتقد من الهمندال والموصل إلى في العمرة والجلسلال صوحوان كتناب مشهور للخزالي عرض فيــه رأيه، في وأصناف الطالبين، من متكلمين وباطنين وفلاسفة ومتصوفين لينتهي إلى أن طريق الحق هــو طريق الصوفية.

<sup>(</sup>٤) لا بد من الإشارة منا إلى ما فعله القاضي النبهان، في كتابه: تأويل المدهام، تحقيق عممه حسن الاعظمي، طبعة جديدة (القامرة: دار المدارف، ١٩٦٧)، حيث جمل لاركمان الإسلام من شهادة وصلاء رسيام... الخ باطناً مستقى من المذهب الاسباعيلي وعرفانيته. انظر: القسم ٢، الفصل ٢ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٥) أبو حاسد محمد بن محمد الغزالي، إحياء علوم المدين (بيروت: دار المسرفة، [د. ت.])، ج ١،
 س ٤.

<sup>(</sup>١) المعدر تفسه.

<sup>(</sup>٧) انظر: النسم ٣، الفصل ١ من هذا الكتاب.

بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة وبحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البرهان كهذا العلم، ثم يكون قد مسمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الألسن فيكفر بالتقليد المحض ويقول: لو كان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم. . . فهذه آفة عظيمة لاجلهـا يجب زجر كـل من يخوض في تلك العلوم فإنها وإن لم تتعلَّق بأمر الدين ولكن لما كانت من مبـادىء علومهم سرى إليه شرهم وشؤمهم، نقـلّ من يخوض فيها إلاّ وينخلع من الدين وينحلّ عن رأسه لجام التقوىه. • . وأما الطبيعيات فهي كــالطب: ووكها ليس من شرط الدين انكار علم الطب فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم (= الطبيعيات) الا في مسائل معينة والله وهي: والأولى حكمهم بأن هذا الاقتران المشاهـ في الوجـ ود بين الأسبــاب والمسببات اقتران تلازم بالضرورة. . . والثانية قولهم إن النفس الإنسانية جواهر قائمة بنفسهــا ليست منطبعـة في الجسم، وأن معنى الموت انقطاع علاقتها عن البدن بانقطاع التدبير في حال الموت. . . والثالثة قولهم إن هذه النفوس يستحيل عليها العدم بـل هي إذا وجلت فهي أبـدية. . . الـرابعة قـولهم يستحيل رد هـله النفوس إلى الأجـــاد، ١٠٠٠. وواضح أن أهم هذه المسائل وأخطرها على العلم الطبيعي والسرهاني، هي مسألة السببية، فإنكار السببية إنكار للعلم. وأما الإلهيات دفقيها اكثر أغاليطهم فيا تدروا على الوقاء بالسرهان على ما شرطوه في المنطق. . . ولكن مجموع ما خلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلًا يجب تكفيرهم في ثلاثة منها وتبديعهم ف سبعة عشره(١١٠). وأما السياسيات دفجميم كلامهم فيها يرجم إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيموية والايالة السلطانية، وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الانبياء ومن الحكم المأثورة من سلف الأنبياء، وأخيراً فإن علومهم الخلقية التي يرجم الكلام فيها وإلى حصر صفات النفس وأخلاقها. . . فإنما أخلوها من كلام

إن تفكيك علوم المرفان وعلوم البرهان بهذه الصورة إلى قِطَع، والحكم على كل قطعة منها بأنها حرام أو حلال كان لا بد أن يتعكس أثره على علوم البيان أيضاً، ذلك لأنَّ ما هـ و ومنذوب، كالمنطق أو ومباح، كالمسائل غير للحرمة المتبقية وهي كثيرة، سواه في الطبيعيات والالهبات، فضلاً عن السياسات والخلقيات، كل هذه المسائل ستصبح مصروضة بعلا حرج

<sup>(</sup>A) أبو سامد همد بن عمد الغزال، للتقد من الفحلال والموصل إلى في العرز والجلال، تحقيق جميل صليا وكاسح أن موقف الغزال عام وقف مناهياً وعلى منا موقف متناهي، وقالت موقف الغزال عالى الموقف إلى المعامل المعامل الموقف وقف متناقض، فواقة البرمان الرياضي منا يطبع النطق المعامل المعام

 <sup>(</sup>١٠) أبو حامد عمد بن عمد الغزائي، قباقت القلاسفة، تحقيق سليان دنيا، ط٤ (القاهرة: دار المارف، (١٩٦٦))، ص ٩٣٥ - ٢٣٠.

 <sup>(</sup>١١) المنزلني: المنظ من الفسلال والموصل إلى في العزة والجسلال، ص ١٠٦، وتباقت الفسلاسةة،
 الحاتة، ص ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>١٢) الغزالي، المتقد من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال، ص ١٠٩.

على العلوم البيانية، وداخل دائرتها. وهكذا ستنفتح هذه الدائرة «رسميأ» على مسائل علوم البرهان ومفاهيمها، كها انفتحت من قبل على مفاهيم العرفان بقسميه، المعاملة والمكاشفة وعلى جزء كبير من عالمها. والتنبجة: ظاهرة «التداخل التلفيقي» الذي نحن بصدده.

واضع ، إذن ، أنّ هذا التداخل إنما حصل على ساحة البيان ، الساحة الرسمية والاكثر الساحة الرسمية والاكثر الساحاً وأصالة في الثقافة العربية الإسلامية ، الساحة التي أصبحت تمثل منذ لحيظة الغزالي لا والمقل المياني، الذي شيده المعتزلة والمتقدمون من الأشاعرة بل والمقل العربي، الذي انتهى إلينا عبر وطريقة المتاخرين وروافدها وامتناداتها والذي ظلَّ منذ الغزالي، وما زال، مسرحاً لصراحا المقولات واختلاط المقاهيم. وبهنا هنا أن فقام مسروة إجالية عن مكونات هذا المقل ومكنوناته من خلال مقارنة نجرع بين خسة كنب في علم الكلام . الأول يمثل وطريقة المقادمين، في أوج نضجها ، والثاني يمثل مرحلة انتقالية ، أما الثالث والرابع فيمشلان وطريقة المنظر الدي والمرابقة الطريقة وبالتالي ما آل إليه المنظر المدين والمطبقة وبالتالي ما آل إليه المنظر المدين والمليقة وبالتالي ما آل إليه وسعور والمنظر المدين والمليقة وبالتالي ما آل إليه المنظر المدين والمليقة وبالتالي ما آل إليه المنظر المدين والميان التباه ما المدينة والميان السميه اليوم به وعصر الانحطاطه " .

وغني عن البيان القول إنه لا حاجة بنا هنا إلى الدخول في تفاصيل المسائل التي تعرضها هذه الكتب ولا إلى شرح المفاهيم التي تعرضها. ذلك لأن جمع ما تحتوي عليه هذه الكتب قد تعرفنا عليه، أو على الأقل على أصوله، في الفصول السابقة: إصا في البيان وإشًا في العرفان وإمّا في المحقص الرجوع من حين العرفان وإمّا في المحقص الرجوع من حين لآخر إلى ما صبق تقريره في الفصول السابقة بصدد المسائل والمفاهيم التي ستكون موضوع مقازنة، وذلك حتى يتبين بوضوح ما تطوي عليه هذه المقازنة من دلالة.

#### - Y -

أبو منصور عبدالقاهر البغدادي المتوفى سنة ٢٩٥ هـ من أبرز علماء الأشاعرة ومتكلمهم، وقد اشتهر عند المحدثين بكتابه الفرق بين الفرق الذي عرض فيه مذاهب الفرق الإسلامية و دو المهاء المجازة المحرفة المحدث المحدث

<sup>(</sup>١٣) نشير هنا إلى مفارنات مماثلة قام بها لوبس غارديه وجورج قواتو، في: فلسفة الفكر السليني بين الاسلام والمسيحية، ترجة صبحي صالح وفسريد جبر (بروت: دار العلم للمسلايين، [١٩٦٧]). ولكن طس يقتنا وهدفنا هنا بخنافان عن طريقتها وهدفها كها هو واضح من عنوان الكتابين.

التي استهل بها كتابه: [هذا كتاب ذكرنا فيه خمسة عشر أصدلًا من أصول الدين وشرحنا كل أصل منها بخمس عشرة مسألة من مسائل العدل والتوحيد والوعد والوعيد وما يليق بها من مسائل النبوات والمعجزات وشروط الامامة والزعامة من الأولياء وأهل الكرامة، وأشرنا في كل مسألة منها إلى أصولها بالتحصيل دون التطويل ليكون مجموعها للصالم تذكرة وللمتملم تبصرة ٤٠٠، وفيها بل العناصر الأساصية لبنية علم الكلام كما يعرضها هذا الكتاب.

١ - مقدمة في دبيان الحقائق والعلوم، وهي مقدمة جرت عادة المتكلمين الذين تضجت على يدهم طريقة المتقدمين استهلال كتبهم بها، فهي بخابة مقالة في المنبح. لقد خصص لها الباقلاقي عبدالجبار جزءاً كتاملاً من تتابه الشمهيد بينا خصص لها القاضي عبدالجبار جزءاً كتاملاً من تتنابه المفني هو الجزء الشاق عشر وهو من أضخم الأجزاء (٣٠٠ صفحة من القطم الكبير) تناول البغذادي في هذه المقدمة، كل فعل غيره، كل من وجهة ننظر مذهبه، المقلم العلم وأقسامه وطوق تحصيلة : المساوف الحسية والمعارف العقلية، إثبات إمكانية المعرف العلم، أقسام الأخبار، الإجماع والقياس، ما يعلم بالعمل وما لا يعلم الا بالشرع، طريقاً للعلم، أقسام الأخبار، الإجماع والقياس، ما يعلم بالعمل وما لا يعلم الا بالشرع، التنكيف بالمعارف. وقد مبية أن غَرَضناً لهذه المسائل في القسم الأول الذي خصصناً له والبغدادي).

٢ ـ يهان حدوث العالم، وهي القضية الكلامية الأولى التي تناسس عليها طريقة المتقدمين وقد عرضناها بتفصيل في الفصل وقد اعتمد هؤلاء في البرهنة عليها نظريمة الجوهر الفرد، وقمد عرضناها بتفصيل في المفصل الحامس من قسم البيان. وهكذا فالمسائل الاسامية التي يصرضها البخدادي هنا هي: معنى العالم وحقيقته، الأجزاء المفردة من العالم، اثبات الأعراض، بيان الأجزاء المؤكمة من العالم، اتسام الأعراض، إحالة بقاء الأعراض، إيطال القول بالطبائع، إثبات حدوث الأعراض ... (= الأصل الثاني).

٣ ـ المذات والصفات والأسهاء والأفعال. وهي أهم مسائل وجليل الكلام، وهذا موخذا موضدا بتعريض له، لاعتبارات سبق أن شرحناها (القصل الخامس من قسم اليبان. هذا، وباستثناء بعض المسائل المتعلقة بـ والأفعال، كالكسب والتولد، وقد حلناها في نفس الفصل المذكور، تناول البغدادي المسائل المذكورة في الأصل الثالث والرابع والحامس والسانص).

٤ ـ النبوة والمعجزات والكرامات، ويتناول هذا القسم معنى النبوة والرسالة وجواز بعثة الرسل وترتيبهم وتفضيل الانبياء على الملاكة وعصمتهم والمعجزة وأقسامها واللهرق بينها وبين كرامات الأولياء. . . وقد عرضنا لبعض هذه المسائل في الفصلين الثالث والرابع من قسم

<sup>(15)</sup> أبو متصور عبدالقاهر البغدادي، كتمام أصول المدين (استبول: صدرمة الالهمات، دار الغنون، (١٤)، من ١٨ ملذ وقد برر البغدادي تضيم قواعد الدين طل خسة عشر أصلاً، وتقسيم كل أصل منها إلى خسر عشر أصلاً، وتقسيم كل أصل منها إلى خس عشرة مسالة بدعوى أن كثيراً من احكام الشريعة اعتبر فيها العدد ١٥. انظر ذلك، في: المصدر نضمه من ٢٠ -٣.

المرفان، وتمثل وجهة نظر القشيري والهجويري التي عرضناها هناك وجهة نظر الأشاعرة وأهل المسنة عموماً. (تناول البغدادي هذه المسائل في الأصل السابع والشامن، أما الأصل الشاسع فيتناول فيه أركان الإسلام وبعض الأحكام الشرعية، كما يتناول في الأصل الماشر مسائل تتمثّق بمعرفة أحكام التكليف، ومسائل هذين القسمين تعتبر هامشية في علم الكلام لأن ميذانها هو الفقه وأصوله).

ه \_ الأخرويات: وقد تناول في هذا القسم جواز فناء الحوادث وكيفية الفناء والمصاد، والجنو والمناة والمصاد، والجنو والجنو السابقون في والجنو السابقون في هذا الباب. (عرض البغدادي لمسابق المالي هذا المسل الثاني عشر. أما الأصل الثاني عشر أما الأصل الثاني عشر فقد خصصه لمسألة الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وهي من مسائل علم الكلام. ونعن لم تتعرض لمسائل هذا الأصل والأصل الذي قبله لأنها تقع خارج موضوعنا كها حدّدناه في الفصل الخاص من قسم البيان).

٣ ـ الإمامة: وقد جرت عادة المتكلمين أن يختصوا مؤلفاتهم بالكلام في الإسامة والدفاع عن نظرية الحلاقة السنية ضداً على الشيعة، وذلك ما فعله البغدادي (الأصل الشالث عشر. أما الفصل الرابع عشر فقد خصصه لد وبيان أحكام العلياء والأعجة، وبعض مسائل هذا الاصل تدخل في باب الامامة وبعضها يدرج عادة في أبواب أخرى، أسا الأصل الخيامس عشر والأخير فقد خصصه لد وبيان أحكام الكفر والإيمان وأهل الأهواء والبدع، وقد ذكر فيه حكم كمل فرقة من الأمرق الإسارعية النظر الأشعرية).

ذلك هو الهيكل العام لعلم الكلام كما أنضجته طريقة المتقدمين، وتلك هي مسائله وحدها، وإذا نحن أودنا بناء تصورنا لبنية علم الكلام بالأخذ بعين الاعتبار مضمون مسائله وحدها، أمكن القبول إن علم الكلام، حسب طريقة المتقدمين، يشألف من جزأين: المقدمات والمعقلة، والمعتقدات المعينية، المقدمات منفان: صنف يقدم نظرية في المحرفة: العلم وأقسامه وطرقه... الخ، فهو مقال في المهجر الفيرة التي توسس الروية البيانية للمام كيا العالم والإنسان، فروضا تؤطرها نظرية الجدوم الفيرة التي تؤسس الروية البيانية للمام كيا ضرحنا ذلك في حيثه. أمّا المتقدات الدينية فموضوعها ذات الله وصفاته وأسياؤه وأفعاله والمعاد والثواب والمقاب والقول في الإمامة، وتوظف المقدمات والمقلية بصنفيها للدفاع عن المهامة على وجهات نظر الحرى، وإما عن وجهة نظر المعرى، وإما عن وجهة نظر المعرى، ولما عن وجهة نظر المعرى،

- 4" -

كان ذلك عن «طريقة المتقدمين» التي تمثل البيان، منهجاً ورؤية، خالصاً قبل والتداخل التلفيقي، الذي حصل على يد الغزالي. أما كتاب الفزالي نفسه والاقتصاد في الاعتقادي، وهو الكتاب الذي نريد أن نعرض لبنيته هنا، فهو يمثل مرحلة الانتقال من وطريقة المتقدمين، إلى وطريقة المتأخرين». وهذا الطابع الانتفالي الذي يسم الكتاب راجع إلى موقف الغزائي المتاقض: دعوته، بل دعايت، للمنطق وإلحاحه على ضرورة اصطناعه في المقلبات بديلاً عن الاستدلال بالشاهد على العائب كي بينا ذلك في فصل سابق من جهة، ومهاجمه الفلسفة وإلهات الفلاصفة (ابن سبنا) بصفة خاصة، من جهة أخرى. وهكذا فكتاب الغزائي من حيث المنهج (يقطع) ـ شكلياً على الأقل مع طريقة المتقدمين. اصا من حيث المضمون فيان إعراضه عن المفاهم الفلسفية، على عكس ما سيقعله المتأخرون، يجعله أقرب إلى أولتك

وهكذا فإذا نظرنا إلى مضمون الكتاب وجدناه يتم نفس التقسيم والترتيب المذي صار عليه المقتمون. لقد بهي الغزال كتابه عل أربعة أقطاب: الأول في النظر في ذات الله والثاني في أسهائه والثالث في أفعاله، أما الرابع فقد جعله أربعة أبواب تناول فيها بالترتيب: إثبات النبوة، والأخرويات، والإمامة، ومن يجب تكفيره من الفرق. وواضح أنسا هنا أصام نفس والحكل المام لملم الكلام كها عند المقتمين. أما المحتوى، أهني الأراء التي يقرما الكتاب والحيازاء التي يعترض عليها فلا تكاد نجد في جديداً ولا اختلافاً على سبق أن أثير قبله.

أما إذا نظرنا إلى المنبح اللي تبناه الكتاب فإننا منجد أنفسنا أمام شيء جديد فسلاً. لقد أعرض الغزالي تماماً عن هفدمات المتقدمين المنهجية التي تدور كيا بينا حول العلم وأفسامه وطرقه . . . الخ ووضع مكانها أربعة تمهيدات جعلها كيا يقول وتجري مجرى التوطئة والمقدماته. التمهيدات الثلاثة الأولى تحدد ووضع علم الكلام ، بينا يتناول التمهيد الراسع ونفصيل مناهج الأدافة التي اعتمدها الغزائي في الكتاب .

بالنسبة لـ ووضع عليم الكلام، وضعه والقانوني الديني يقرّر الغزالي وان اخوض في هذا العلم مهم في المدين، هذا أولاً، أما ثانياً فإن الخوص في هذا العلم وإن كان مها، فهد في حق بعض العلم مهم في الدين عيم بدل أولاً الما ثانياً فإن الخوص في هذا العلم وإن كان مها، فهد في حق بعض عامة المسلمين الذين لا يشوب إيجانيم شكّ ولا يحركهم ففصول للبحث وفيولاء ينبرك إن يرتكوا وما مع على ولا تحركه مقائدهم بالاستحداث على تعلم هذا العلم، وإنحالية في الكفار والمستحدة المدين نشأوا وعلى الما طاق من مبتدأ النسوم إلى كبر السن، وهؤلاء لا يضم مهم هذا العلم، وإنحاليا ينضم معهم هذا العلم، وإنحاليا المنتفئة المنتفئة اعتقوا الحق تقليدًا وسياماً، ولكن حصوا في الفطرة بذكاء وفطة فتبهوا من اتضهم لاتكالات تشككهم في مقائدهم ... الرقع محمهم شبهة من الشيهات... فهؤلاء بها التافقة بم على عملياتهم بطمادة طمانيتهم وإساطة شكوكهم بما أمكن من الكلام المنتم المتراد عندهم، فإذا عادت الطمانية بهذا لمن همذه حاليتهم وإدافة فدالما يقول وهي الترد والشك فيه قائماً وفعند ذلك يورز أن يشانه بالدليل الحقيقي وذلك على حسب المنبور المن بما المعالية من الم المفولة الرابعة فهي وطاقة من مل المفادلد... يشولاء بها التعلق بم في المناقف من مل المنازاد... يقولاء بها التعلق بم في المناقف بم في استماتهم إلى الحق منهم قبول الحق المنتم المريسة عن الريسة ... فهؤلاء بها التطقف بم في استماتهم إلى الحق

<sup>(</sup>١٥) انظر: القسم ٣، الفصل ١من هذا الكتاب.

وارشاهم إلى الاعتقاد الصحيح لا في معرض المختاجة والتعصب...، ولما كان الأصر كذلك، أي لما كان علم الكلام لا يحتاج إليه الا بمقدار وبالنسبة لصنف واحد من الناس فقط، فإن حكصه اللديني - وهذا: الثالث ـ هو أنه ومن فروض الكفايات، فقط، أي أنه إذا تعلمه البعض سقط واجب تعلمه عن المباقى".

هذا عن ووضع هذا العلم. أمّا عن مناهج الأدلة التي اعتمدها الغزائي في عرض مسائل علم الكلام والتي يراها وحدها جديرة بالاعتباد عليها فهي ثلاثة: الأول يسميه والسبر والتقسيم؛ وهوالقياس الشرطي المنقصل باصطلاح المنطق. وقد استمار الغزائي هذا المصطلح من الفقهاء مفضلاً كعادته في كثير من كتبه استمال مصطلحات بيانية مع اعطائها مفسوناً منطقاً. وهكذا فالسبر والتقسيم الذي يتحدث عنه الفنزائي هذا يختلف عن السبر والتقسيم الذي يتحدث عنه الفنزائي هذا يختلف عن السبر والتقسيم الذي يقصده الغزائي هنا، بل قد تتعدّى القسمة الثلاثة القياس المناقبة في الحكم. أمّا المنجر غير محصور في قسمين (إمَّا . . . وإمَّا) كما هو شأن والأربي يتجدف الذي يتعيى إلى الموصف الذي يترجح لديه أنه الملة في الحكم. أمّا المنح الثاني فلا يسمّه الغزائي وأينا يكتفي بالتمثيل له ويتصح من المثال الذي يضربه أن المقصود هو القياس الحلمي كما هو معروف في المنطق. وأما المنجح الثانوا فالإسمّاء الخلف، وأما المنطق وقياس الخلف، وأما والواع المؤاع الواع المنطق، وأما المنطق ومروف في المنطق. وأما المنجح الثانوا فلا يستميه الغزائي وأمات المنطق المناس الخلف، والمقصود هو قياس الخلف،

واضح اذن ان مناهج الأدلة التي يعتمدها الغزالي هي بكلمة واحدة القياس المنطقي المؤلف من مقدمتين، لا من مقدمة واحدة تسمى الأصل أو الشاهد كيا في الاستدلال البياني. إن المنزلي هنا واضح كل الوضوح فهو يؤكد أن وكل علم مطلوب لا يحكن أن بستفاد إلا من علمين هما أسلان، ولا كل أسابين، بل إذا وقع بيمها إذواج على وبع غصوص وشرط غصوص، فإذا وقع الازدواج مل من شربة أماد عياً ثالثاً وهو المطلوب، 1900، وواضح أن المقصود بدوالازدواج، هنا هو تركيب القياس من مقدمتين كبرى وصخوى. وأما والشروط، فالمقصود بدوبود حد أوسط.

هذا عن المنهج ، أو طرق الاستدلال . أما المبادى التي يعتصدها الاستدلال في هذا المهاهرة المفاهرة المفاهرة المهاهرة والمهزالي في سنة : (١) الحسيات ويقصد بها والمدرك بالمشاهدة المفاهرة والباطنة، مثل المرئيات والمهنوعات . . . الخ ، من جهة ، والافراح والآلام . . . الخ ، من جهة أخرى ؛ (٢) والعقل المحضى أي ما يدركه العقل بالبدية ، مثل قولنا إن العالم إما قديم وإما حادث ، فالعقل يدرك بالبدية أن ليس هناك قسم ثالث . (= مبدأ الثالث المرفوع)؛ (٣) التواترة ( ؤ) أن يكون الأصل مثبناً بقياس آخر يستند إما إلى الحسيات أو العقليات أو

 <sup>(</sup>١٦) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، تحقيق عباد الموا (بسيروت: دار الامانة.
 ١٩٦٩)، ص ٧٧ ـ ٧٨.

<sup>.</sup> (۱۷) الصدر نفسه، ص ۷۹.

المتواترات؛ (٥) السمعيات، أي ما يقرره الشرع؛ (٦) أن يكون الأصل مأخبوذاً من معتقدات الخصم ومسلياته ١٠٠٠.

واضح أننا هنا أمام وخليفاء من المبادىء، بعضها بياني صرف (= التبواتسرات والسمعيات) وبعضها الآخر يستعمل في الاستدلال البياني كيا ميستعمل في الاستدلال النياني كيا ميستعمل في الاستدلال المنظي الجدائي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ولمل هذا ما يجب أن يغير انتباهنا أكثر، فإن الغزاب والاستدلال عام تقرر عند أهل اللغة، وهذان طريقان بيانيان، عثمامً مثلي يسكت سكونًا مطلقاً عن مبادى، البرهان كيا المنظي مناطق أرسطو من علوم متماوفة ومسلهات ومصادرات منافي وإذن فإن ما هو غائب صند المنظيل هو ما هو أسلمي في كل من المنبح البياني والمنهج البيانياني، المنهج البيانياني، ما محاضر فهر الجلد المنظرة ومقلمات أو ومواضع ع، الجداك كيا يتحدد داخل المنطق الأرسطي، بالفصل لقد سلك المنظول في عرض مسائل علم الكلام المتقليدية صلى شكل وعرى يطرح وجهة نظر الأشاعرة في كل مسألة من المسائل الكلامية التقليدية على شكل وعرى يطرح وجهة تلم يركب قياساً من مقلمين بحيث تلزم عنها الدعوى المطروحة لزوماً متعقياً، ثم يأخذ بعد ذلك في إثبات وصدق المقدمين، كل على حدة، بالرجوع بها إلى ومبذاء من والمبلدىء السنة المذكورة.

يبقى أخيراً أن نشر إلى أن الغزالي يحتفظ اجالاً بالفروض النظرية التي تشكل موضوع دقيق الكلام، يحتفظ بها كيا قررها المتقدمون من الأشاعرة ويوظفها كمقدمات للدهاوى التي يطرحها، ثم ويدهن، على صححة هذات الشروض بنفس المصورة التي يديرهن، بها عليها المتقدمون مع بعض الاختلاف في الصياغة أو في التقديم والتأخير. أما المفاجم الفلسفية فهي مستعدة تماماً كيا قلنا. وإذن فطريقة الغزالي تتمي إلى المتقدمين بمصمونها، وإلى المتأخرين بشكلها، فهي اذن تما مرحلة انتقالية. أما وطريقة المناخرين، فإنما نجدها كاملة شكلا

#### - \$ -

إذا كمان لنا أن نصدر حكياً حول مكانة فضر المدين عمد بن عمر الرازي (25 هـ ٢٠٠٦)، الأشعري للذهب في تداريخ الفكر النظري في الإسلام أمكن القول بدون تردد أنّه يسجل نقطة تحدول في تاريخ العلاقة بين علم الكلام منذ يسجل نقطة تحدول في تاريخ العلاقة بين علم الكلام منذ نشأته، سواء مع المعتزلة أو مع أهل السنة الأوائل أو مع الأشاعرة بما فيهم الغزالي والشهرمساني و٧٩] . 24 هـ عن يناهض الفلسفة والفلاسفة . والكتب التي الفت في الرد على الفلاسفة ، موراء منهم أرسطو أو فلاسفة الاسلام، كثيرة إلى درجة لم يخل قرن من القرون الأربمة الأولى

<sup>(</sup>۱۸) الصدر نفسه، ص ۸۱ - ۸۳.

<sup>(</sup>١٩) انظر: القسم ٢، المدخل من هذا الكتاب.

التي تلت بداية عصر التدوين (من ١٥٠ هـ الى ٥٥٠ هـ) من كتاب أو كتب أو رسائل في الرد على الفلاسفة باقدام متكلمين، مسترلة وأشاعرة. وإذا كنا نفتخد البوم معظم هـذه المؤلفات فليس ثمة شك في أن كتاب مجافت الفلاسفة للغزالي وكتاب مصارعة الفلاسفة للشهرستاني يترجّبان تقليداً كان قد أصبح بمثابة وضرض، على كمل مؤلف متكلم. كيف لا، ومهمة علم الكلام الأساسية هي والرد على للخالفين؟ ٤.

أمّا مع الرازي فالموضع بخنف تماماً. لقد كان فيلسوفاً متكلياً صارس الكلام في الفلسفة، وقد فعل ذلك في كتابه المساحث المشرقية خماصة. وكمان متكلياً فيلسوفاً مارس الفلسفة في الكلام، كيا يتجل ذلك بوضوح في كتابه المحصّل. هذا بالإضافة إلى كتب لمه أخوى عليدة بث فيها آراءه الفلسفية والكلامية، عا في ذلك كتابه الشهير الفسخم في نقسير المرق الممروف بمفاتح الفيب الذي وجم في بين المبحث الكلامية والفلسفية والدينة ورد فيه على تأويلات المنزلة للقرآن رضت عاولة للتوفق بين الفلسفة والدينة "تمية وفيه كل

وما يهمنا هنا من الرازي هو الكيفية التي دمع بها الكلام في الفلسفة والفلسفة في الملكم حتى التبس على من جاه بعده وصار على نهجه دشان الوضوع في العلمين فحسوه فيها واحداً من النجاء المسائل فيها الاستان أنها المسائلة المسائلة في مرحلة عام فضجها واكتبالها موحلة والتناخل التلقيفي، بين البيان والبرهان، بين مفاهيم غلم الكلام ومسائله ومضاهيم الفلسفة واستانها، فلنتموف أولاً على الكيفية التي مارس بها الرازي الكلام في الفلسفة وذلك من خلال كتابه المباحث المترقبة الذي يقدم لنا صورة غنية باللالاته عا آل المهه والبرهان السيتري، لا بل وفلسفته الكلامية، مم واحد من أكبر أتباعه السائرين على نهجه السيتري، لا بل وفلسفته الكلامية، مم واحد من أكبر أتباعه السائرين على نهجه ا

العنوان الكامل للكتاب هو: «المباحث المشرقية في الطبيعيات والإلهبات». «الكتاب اذن لا يتعرض لا للمنطق ولا للرياضيات، وهو بالإضافة إلى ذلك، «مباحث مشرقية».

<sup>(</sup>۲۰) فخر الذين محمد بن عمر الرازي، محصل أفك. المتقدمين والمشاخرين من العلياء والحكماء والمتكلمين، تحقيق طه عبدالرؤوف سعد، ط ٢ (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٤).

 <sup>(</sup>١٦) انظر: عمد صالح الزركان، فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والقلسفية (بيروت: دار الفكر، ١٩٦٣)، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢٢) أبو زيد عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، المقدمة، تحريـر علي عبـدالواحـد وافي (القاهـرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٨ - ١٩٦٣)، ج ٣، ص ١٠٤٨.

<sup>(</sup>٣٣) فخر الدين عمد بن عمر الرازي، المباحث المشرقية في علم الافيات والطبيعيات، ٢ مجلد (طهران: مكتبة الاسدى، ١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣٤) جب أن لا يعطى لكلمة ومشرقيةه الواردة في عنوان الكتاب أبة دلالة تحيل إلى معنى والاشراق، بل يجب رسطها بضوان كتاب لابن سينا، باسم: الفلسفة الشرقية. انتظر تفاصيل في الموضوع في: هصد عابيد الجابري، وابن سينا وفلسفة المشرقية، في: تعمن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط ٣ (المندري». الدائر البيضاء: المركز الثقائق الموري، ١٩٨٣).

أي أنه لا يقيد بالمشائية وإنما يقتفي آثار ابن صينا في الانتقاء والتلقيق وعدم الالتزام بما قروه الألوان (= المشاؤون). ذلك ما يؤكله الرازي في مقلمة الكتاب، أد يصرح أنه سيختار من كتب المقلمون الرئيس من كل بناب، ثم يقول شنارحاً منهجه وديكون الترتيب على أن نقصل المطالب بعضها عن بعض ثم تردفها إما بالاحكام وأما بالثاند، ثم تبهها باللكوك المثلقة والاعتراضات المطالب بعضها عن بعض ثم تردفها إما بالاحكام وأما بالثاند، ثم تبهها باللكوك المثلقة والاعتراضات يتبيا المشافلة ثم تبهها إن الدرق في أن المدافلة لا يجدع من الملوف إذا وجد إلى علمه عن الملوف إذا وجد إلى علمه تقريره صيلاً ولا يرغب عن الملوف إذا وجد إلى دليل، جملة أو تقميلاً، وأن المبافلة لا يجدع من الملوف إذا وجد إلى المؤلفة إلى يعش تقريره صيلاً وكل يرغب عن الملوف أذا وجد إلى دليل، جملة أو تقميلاً، وأن المائيلة للتفاحين كالوالي يمش المؤلفة تعرف إلى بعض الملوف المؤلفة تعرف إلى بالمنافقة المؤلفة ومنافقة تعرف إلى أعلى المنافقة المؤلفة ومنافقة تعرف إلى أعدا المؤلفة والمؤلفة المنافقة تعمل إلى غروساها الفريقين ليسا على المنج القويم ... اختران الرسط بين الأمرين والقول الحسن بين القولين وهو أن نجتهد في تقريرها وقضلها وتقريرها وقضلها عالم يقف عليه أحد من المتقدين ولم يقدم على أصورك إليه أحد من السالكون المؤلفة المؤلفة والمؤلفة على المؤلفة على المؤلفة على المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤ

يتعلق الأصر إذن بمشروع يستميد مشروع ابن سينا، ولكن بتوجيه من الغذالي. وإذا جاز لنا أن ونقرأه عبارات الرازي قراءة وتعبيرية (= من تعبر الرؤيا) أمكن القول: إن الرازي يقول: سأختار من فلسفة ابن سينا، فلسفته الكلاسة ما أريد، وسأقف منها لا موقف الغزافي والشهرستاني وأصافحها عن وضيوا أنفسهم للاعتراض صل رؤياه العلماء وصطاء الحكماء بل سائف منها موقفا وسطأ فاختار منها مسائل أجتهد في تقريرها بصورة ترفيع الإشكال عنها في نظر المتكلمين، وأضم اليها أصولاً من عندي، أي من علم الكلام الأشعري. يتعلق الأمر اذن بالانتقال بالفلسفة الكلامية السيئوية من فلسفية تطمح إلى احتواء علم الكلام، الى فلسفة تفتح صدرها لعلم الكلام ليطرح فيها إشكالياته، ليداخلها من أجل أن ويجتوبها، في عامة المطاف.

كيف يمارس الرازي الكلام في الفلسفة في والمباحث المشرقية؟؟

يقسم ابن الخطيب (الفخر الرازي) مؤلفه الضخم إلى شلائة كتب: الأول في والأصور العامة، والثناني في واقسام المكتبات، والثالث في والإلهيات، لنعرض إذن المحتوى الفلسفي الكلامي فمله والمباحث، معتمدين نفس بنية الكتاب.

 الأسور العامة: يعرض الرازي تحت هذا العنوان جلة مسائل تدخل في إطار اختصاص ما اسياه ابن سينا بـ «العلم الكيلي» (= الفلسفة الأولى عند أرسطو باستثناء الإلهيات). والمسائل التي يعرضها الرازي هي: الرجود: ١٠ فصول. الماهية: ٢٠ فصلًا. الموحدة والكثرة: ٢٠ فصلًا. الوجوب والاعتناع والامكان: ١٢ فصلًا. القدم والحدوث: ٥

<sup>(</sup>٢٥) الرازي، المباحث المشرقية في علم الالحيات والطبيعيات، ج ١، ص ٣ - ٥.

قصول. يتعلق الأمر إذن بمضاهيم فلسفية، اثنان منها ينتميان إلى علم الكلام = (القدم والحدوث). غير أنّ هذا لا يعني أنّ حضور علم الكلام محصور ضمن الفصول المخصصة لهذين المفهومين الأخيرين، بل هو حاضر كذلك في الفصول التي موضوعها المضاهيم الفلسفية، سواء على مسترى التقرير والتحليل، أو على مستوى الاعتراضات والرّدود مما يجعل المرض يبدو في عجمله وكأن الهدف منه تبيئة المقاهيم الفلسفية تبيئة كلامية.

٢ \_ أقسام المكتات: يعرض الرازي في هذا القسم طبيعيات أرسطو كها عرضها ابن سينا ولكن مع تكييفها تكييفًا بجعلها قبابلة لأن توظف تـوظيفًا كـلاميًا. وهكـذا فليا كان والممكن ينقسم بالقسمة الأولى إلى جوهر وعرض، فقد انقسم مبحث المكنات (أو الكتاب الثاني) إلى مقدمة في بيان خواص الحوهر وحواص العرض، وإلى جملتين: الأولى في أحكام الأعراض والثانية في أحكام الظواهر. وهكذا يأخذ الرازي، بعد المقدمة: ١٥ فصـلًا، في عرض وتحليـل أحكام الأعراض (= المقولات التسع) مبتدئاً بالكمّ وأحكامه: ٢٤ فصلاً: المقدار، ما يتناهى ولا يتناهى، الخط، السطح، الجسم، المكان، الزمان. . . يلي ذلك الكيف وأحكامه: ٧٧ فصلاً: الكيفيات المحسوسة الملموسة من حرارة ويرودة ويبوسة ولطافة وكشافة . . . إلخ، ثم الكيفيات المحسوسة المبصرة: اللَّون، الضوء. ثم المسموعة والمشمومة والملذوقة، ثم آحوال الكيفيات التي تسمى بالقوة واللاقوة ثم أحوال الكيفينات النفسانية مثل العلم وأحكنام العالم والمعلوم، والصحة والمرض. . إلخ ثم الكيفيات المختصة بالكميات كالاستـدارة والتثليث. . . إلخ، وبعد الكم والكيف ثأي المقولات النسبية (وهي السبع الباقية) وهي الإضافة: خـواصُّها وأحكامها وأقسامها كالكلي والجزئي والماس. . . إلخ. ثم الموضع والأين والمتي والجدة (= الملك) وأن يفعل وأن ينفعل وخواص كل منها وأحكامه. ولما كنانت مقولة أن يفعل هي عبارة عن تأثير العلة في الشيء، ومقولة أن ينفعل هي الحسركة فقـد جاءت الفصــول الأخيرة من أحكام الأعراض لتتناول بالمرض والتحليل أحكام العلة والمعلول وأقسام الحركة وعلاقة الحركة بالزمان. أما أحكام الجواهر فيدور البحث فيها حول الموضوعات الرئيسية التالية: الأجسام وأحوالها، الأفعال والانفعالات، الكائنات التي لا أنفس لها، الفلك، الآثار العلويــة، المعدنيات، الجسم البشري، علم النفس، حقيقة العقل وأحكامه. . . وبــالجملة فالأمــر يتعلق هنا بمرض المادة المعرفية التي تتكون منها طبيعيات أرسطو بمختلف فروعهما، ولكن لا بطريقية أرسطو البرهانية، ولا حتى بطريقة ابن سينا التقريرية والبرهانية، بل بصورة تقريرية وجـدالية معاً. وبكلمة واحمدة: بمنهج كملامي متقدم فصلًا ولكنه في نفس الموقت سجين الإشكاليات الكلامية منشفل بها إما صراحة وإما ضمنياً.

٣ ـ الإلهيات: وهي موضوع الكتاب الثالث ويدور الكلام فيه حول إنبات واجب الوجود ورحدته وبراءته من مشابهة الجواهر والأعراض: ٦ فصول. واحصاء صفات واجب الوجود: ١٠ فصول. وأفعاله: ٦ فصول. ثم أخيراً: النبوات وما يتصل بها. في هذا الكتاب الثالث نجد الرازي يتبنى إلهيات ابن سيئا كما شرحناها في فصل سابق ٣٠. ولكن مم الجنوح أكثر

<sup>(</sup>٢٦) القسم ؟، القصل ؟ مِن هذا الكتاب.

نحو علم الكلام، بمعنى أنَّ الاشكىاليات الكىلامية هنـا (= ما يتعلَّق بـالـذات والصفـات. والأفعال والنبوات) أكثر حضوراً وأقوى تأثيراً في انجاه العرض والتحليل.

وواضح ما تقدّم أن بنية كتاب والمباحث المشرقية عنتلف عن بنية المنظومة الفلسفية التقليفية الرسطية السينوية. ذلك أنه بينيا تتألف هذه الاخبرة من أربعة أقسام هي المنطق والرياضيات والطبيعيات والإلهات، أو على الأقبل من ثبلاتة هي المنطق والسطيعيات (والإلهات)، وبينها تشتمل الإلهات على مبحين، الأول في المفاهم المامة والثاني في المعرك الأول أو واجب الوجود، نجد المالمات، أنها المالمة والمناوئة وقد مبدئة تصديق من الألهات تسدير المالمة، ثم تعدد تصنيف مادة الطبيعات بمختلف فروعها العامة مصدق تصد عنوانين والأعراض، ووالجواهم، في قسم ثان بعنوان أقسام الممكنات. أما القسم الثاني من الإلهات وهو المتعلق بالمحرك الأول أو واجب الوجود فيجعله الرازي قسماً القسم بنفسه. وواضح أن هذا التصنيف يتخذ غرفجاً له بنية علم الكلام كها تعرفنا عليها مسابقا عند البغدادي. وإذن فالأمر يتعلق هنا مع الرازي بجارسة الكلام في الفلسفة على مستوى نبيئة المفاجهم المفلسفية بريطها بالإشكاليات الكلامية، ومستوى بنيئة المناطقية التعشيف بوسطة الكلام.

كان ذلك عن الكيفية التي مارس بها الرازي الكلام في الفلسفة، أما عن الكيفية التي مارس بها الفلسفة في الكلام فنجدها واضحة في كتابه الآخر المحصل ، وعنوانه الكامل: عصل أفكار المشدمين والمساغرين من العلياء والحكياء والمتكلمين (٢٠٠٠)، وهو عنوان يغني بنفسه عن التعريف بالكتاب، ولذلك نجد الرازي يقتصر فيه على مقدمة قصيرة يقول فيها إن جما من وأقاضل العلياء وأسائل الحكياء النمس منه أن يصنف لهم ومختصراً في علم الكلام مشتملاً على أحكام الأصول والقواعدى، فقعل.

إذا نظرنا إلى هذا الكتاب، بالمقارنة مع الكتاب السابق، وجدناه حيارة عن الوجه الأخير لنفس العملة: في الكتاب السابق عمل الرازي كما رأينا على شمد الفلسفة إلى علم الكلام وجرما إليه، أما في هذا الكتاب فقد عمل على جبر علم الكلام الى الفلسفة. ونظرة مم يعة إلى بنية الكتاب ومضمونه تكفى لبيان ذلك. يتألف الملحصل، من ثلاثة وأركانه:

١ ــ الركن الأول في المقدمات وهي ثلاث: الأولى في والمطوم الأولية، ويدور الكملام فيها حول التصاوم فيها حول التصاوم التصاوم في الحكام حول التصورات والتصديقات، فهي مقدّمة تنتمي الى المنطق، فهي تستعيد آراء المتكلمين في هذا الباب. وأما الشائقة فهي في المدليل وأقسامه، وتستعيد آراء المتكلمين في هذا الموضوع.

<sup>(</sup>۲۷) كما في: ابن سينا: الاشارات والشيههات، شرح نصير الذين المطوسي، تحقيق سليان دنيا، سلسلة ذخائر العرب ۲۲ (القاهرة: دار المعارف، ۱۹۲۸)، والتجمالا، مراجعة ماجد فخري (بيروت: دار الأفاق الجديدة، ۱۹۷۵) (النسخة للطبوعة).

<sup>(</sup>٢٨) الرازي، عصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين.

Y \_ الركن الثاني في تقسيم المعلومات ويتطلق القول فيه من تقسيم المعلوم ، كيا يفعل المتكلمين وبعد أن المتكلمين وبعد أن المتكلمين وبعد أن يستوفي الكلام حولها على طريقة المتكلمين وبعد أن يعترج على مشكل والحاله عند المتكلمين أيضاً ، ينتقل إلى تقسيم الموجودات ، أولاً عمل طريقة المتكلمين: إلى تغيم وعدت وما يقال في كل منها، نم ثانياً على طريقة المتكلمين: المتعرب عددت وما يقال في كل منها، ليحود إلى الحديث عن وتقسيم الممتنات على رأي المتلامين فيستعرض آراء هؤلاء في الجواهر والأعراض (الفيزياء الكلامية) ليعود إلى آراء الفيلاسفة في الاجسام وأحكامها من الوحدة والكرة والعلمة والعلمول. . .

٣ ـ الركن الثالث في الإلهيات والنظر في المذات والصفات والأنصال والأسهاء . ويدور الحديث فيه حول موضوعات وجليل الكلام، مع تفريعات تطرح بعض المفاهيم الفلسفية أو تخرض في نقاش حول مسائل من إلهيات الفلاسفة .

٤ ـ الركن الرابع في السمعيات ويدور الحديث فيه حول النبوات والمعجزات وعصمة الأنبياء، وحول المعاد وآراء المتكلمين والفلاسفة في الموضوع، ثم يضرع الحديث إلى موضوع الأسهاء والإحكام ليتناول مسائل الإيمان وحقيقته . . . إلخ، ثم ينتهي بالبحث في الإمامة .

هنا في هذا الكتباب نجد أنفسنا، كها هو واضح إزاء ممارسة الفلسفة في الكدام، ويعبارة أخرى: تطعيم الكلام بالفلسفة سواء على مستوى المفلمات أو مستوى دقيق الكدالام أو مستوى جليله. وهكذا فلاول مرة في تاريخ علم الكلام نجد كتاباً يبدو منه بوضوح أن ملف مؤلفه هو تحقيق المصالحة بين علم الكلام والفلسفة، لا على صورة توفيق بين آزاء الفلاسفة وآراء المتكلمين بل على شكل إقدامة نوع من والتعايش، بين المفاهيم الفلسفية من الفلاسفة والمتكلمين. ونحن عنما نقول هنا: والفلاسفة، فإنما نعني ابن سينا بالذات، من الفلاسفة المتية هنا هي، أولاً وأخيراً، الفلسفة الكلامية السينوية. ومع ذلك يبقى النيايز قائما بين والمباسف المشرقية، وبين والمحصل،: الأول يمثل أحد وجهي السينوية المتاخرة"، المعالم الفلاسفة في علم والثاني يمكن الثائير البعدي لكتابي الغزالي مقاصد الفلاسفة و يهافت الفلاسفة في علم الكلام الأشمري.

ولا بـد من الإشارة هنـا قبل أن نغـادر الرازي إلى أن حضــور الغزالي في تفكــيره كـان حضــورآ آنيا ومباشراً في قطاعين أساسيين في المنظومة السينوية المفككة: قطاع المنطق، وقطاع العــوفان. ففي المنطق ذهب الرازي بدعوة الغزالي إلى أبعد مــدى. لقد الــــّم الغزالي كــيا رأينا قبل على ضرورة اعتبار المنطق آلة ومعياراً للعلوم كلها. أما الرازي فقد نظر إليه ليس بوصفه

<sup>(</sup>٢٩) الرجه الذي يمثل الفلسفة الكلامية السينوية. أما الرجه الآخر الذي يمثل فلسفته المشرقية بابعادها الاشراقية فيمثله السهرورين المقتول.

آلة وحسب بل بوصفه علماً خاصاً مستقلاً. وهدا ما لاحظه ابن خلدون حيا كان بصدد شرح طريقة المتأخرين في المنطق، هؤلاء الذين وضيروا اصطلاح المنطق، يعني أعادوا ترتيب أجزائه فحلفوا بعضها وقلموا بعضها على بعض وثم تكلموا فيها وضعوه من ذلك كلا ما مسجراً ونظروا فيه من حيث انه فن برأس لا من حيث انه ألا للعلوم، فقال الكلام فيه واسع. وأول من فعل ذلك الإمام فخر المدين ابن الحقيب (- الرازي) ومن بعده انضل الدين الحريجي، . ذلك هو السبب في كون الرازي جعل كتابه والمباحث المشرقية، مقصوراً على الطبيعيات والإلهات دون المنطق. لقد اصبح المنطق علماً قائماً بنفسه وقد ألف فيه الرازي كتباً عليلة منها ما هو وصغيري ومنها ما هو وصغيري ومنها ما هو وصغيري ومنها ما هو وحبغيري ومنها

هذا بالنسبة لموقف الرازي من المنطق، أما موقف من العرفان فلعل ما تجدر الإشارة إليه بادىء ذي بدء هو أن صاحبنا كان أول من أدرج المتصوفة في لائحة الفرق الإسلامية. وذلك في كتاب واعتقاد فىرق المسلمين والمشرك بينها "، وقد بسرر ذلك بـأنهم ذور أصول متمييزة وأصحاب وطريق حسن، وانهم متضرعون كغيرهم من الفرق الإسلامية المؤيسية إلى فمرق فرعية. يقول في الباب الشامن من الكتاب المذكور: واعلم أنَّ أكثر من حصر فرق الامة لم مذك الصوفية وذلك خطأ، لأن حاصل قول الصوفية إنَّ الطريق إلى معرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية وهذا طريق حسن، ثم يعدُّد فرقهم ويحصرها في ست: الأولى أصحاب العادات وهم قوم ومنتهي أمرهم وغايته تزيين الظاهر كلبس الخرقة وتسوية السجادة، والشائية وأصحاب العبادات وهم قموم يشتغلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشغال، والثالثة أصحاب الحقيقة وهم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض انشغلوا بالفكر وتجريد النفس عن العلاقة البدنية ووهؤلاء خبر الأدميين، والرابعة يقولون إن الحجاب حجابان: نوري وناري، فالنوري الاشتغال باكتساب الصفات المحمودة كالتوكل والشوق. . . وأما الناري فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والأمل ولأنّ هذه الصفات نارية كها كان إبليس نارياً فلا جـرم وقع في الحسـد، والخامسـة الحلولية وهم طائفة ويـرون في أنفسهم أحوالًا عجيبة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافر يتوهمون أنهم قـد حصل لهم الحلول أو الاتحماد فيدعون دعاوى عظيمة، والسادسة المباحية وهم قوم محفظ ون طاعات لا أصل لها وتلبيسات في الحقيقة. . . يخالفون الشريعة ويقولون إن الحبيب رفع عنا التكليف.

وإذن فلقد دخل التصوف والناريخ a، مع الرازي وأصبح فرقة من الفرق الإسلامية لها أصولها وفروعها، فصار من حق أهلها أن يعتبروا انفسهم والفرقة الناجية a على غرار ما تفعل الفرق الاخرى. أما طريقتهم فقد أصبح ينظر إليها من طرف كثيرين ومن بينهم الرازي نفسه أقرب الطرق إلى الله، بل إن هذا الفيلسوف التكلم لا يتردد في التصريح بأن مشام النوحيد يضيق التلق به لأنك إذا أخبرت عن الحق قباك غيرع، وغير به وهجومها، فيؤلد ثلاثة لا واحد. فالعقل

<sup>(</sup>۳۰) ابن خلدون، القدمة، ج ٣، ص ١١٠٦ ـ ١١٠٧.

 <sup>(</sup>٣٢) أضر الدين عمد بن عمر الوازي، اعتقاد قرق المسلمين والمشركين، نشر علي سامي النشار (القامرة: [د.ن.]، ١٩٣٨).

يعرفه والنفق لا يصل إليه ١٩٠٥. واكثر من ذلك يتبق الرازي نظرية المتصوقة في أسباء الله الحسني فيفضل مثلهم الاسم: وهوه، لأنه يقود مباشرة إلى الله بينها تقوم الاسماء الأخرى بدور الحجاب بين الله والإنسان (٣٠). وإذا كان الرازي لا يطعن في طريقة المتكلمين كما يفعل كثير من الصوفية فهو يعتبرها وخطوة الو غير خالفة بل لا يد من نجازها إلى مرحلة التصوف، ويلحب إلى أن كما المدرجة في أن يتقل الإنسان عليم المدرية المبت على الأمران عمل المدرسة المبت على الأمران على المتحالة المدروبة، ولا يعتب المائن المتاسمة على الأمران عمل المدرسة على المدرسة على المدرسة على المدرسة المدروبة، منها على سبيل المثال لا الحصر: كتاب المطالب المعالمة وكروبة من زيادة القبور . . . إلخ .

من كل ما تقدم يتضع أنّ الرازي قد استماد مشروع ابن سينا، ولكن لا كمشظومة فلسفية تطمع إلى احتواء علم الكلام والتصوف، بل استمادها كاجزاء مستقلة، كملوم قائمة الملات، غَظى بمكانة معترف بها في الدائرة الميانية التي أصبحت عطفة تضم المنطق والعرفان المصوفي وإلهات ابن سينا التي صارت مع الرازي تبنادل والتأطير، مع علم الكملام: تؤطره في ميذاته ويؤطرها في ميذانها. لقد مد الرازي فخر الدين ابن الحطيب الجسور بينها على مستوى التصنيف والبنية كما على مستوى المادة والمحتوى، كما رأينا، وتبقى الخطوة الشائية وهي دالجمع، ينها في مصنف واحد ضمن عملية تبويب واحدة. وهذا ما سنجده في صورته الكملة عند الإيجى ٥٠٠.

\_0\_

إذا نحن نـظرنا إلى كتـاب المواقف في علم الكسلام لعضد الله والـدين القاضي عبدالرجمان بن أحد الأيجي (٨٦٠ ـ ٧٥٦ هـ) من حيث مضمونه، أعني مادته ومحتواه وجدناه كتابًا يضم بين دفتيه المادة المرزعة في كتابي الرازي اللذين تحدثنا عنها قبل. أما إذا نظرنا إليه من حيث شكله، أهني تبويه وعبارته، وجدناه أشبه ما يكون بمعجم مفصل للمصمطلحات الفلسفية والكلامية منه بكتاب في الفلسفية ألو في الكلام. لنحلل إذن هذين الجانبين.

قسم الإيجي كتبابه إلى ستة مواقف هي بمثنابة أبنواب، وقسم المنواقف إلى منزاصد

<sup>(</sup>٣٣) انظر: الزركان، الصدر نفسه، ص ١٩٤.

<sup>(</sup>۲۴) المر. الرزدن (۳۶) المبدر نفسه.

<sup>(</sup>٣٥) الصدر نفسه، ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣٦) لا بد من الاشارة مننا إلى أن البيضاري قد سبق الايمي في الجدم بين مسائل الفلسفة ومسائل الكلام في مؤلف واحد وذلك في: حيدالله بن صعر البيضاري، طلاع الأدواد (الفاهـوز: [د.ن.]، ١٩٥٠)، ولكن مع ذلك بيض كتلب الانجي للمثل لطبريقة الشاخرين في أكسل صورة وقد بقي هذا الكتاب بشروحه المسلمية المرجم المضد في الانوع بحسر إلى العصر الحاضر.

والمراصد إلى مقاصد (وأحياناً تشورَّع المراصد إلى فصول والفصول إلى أنواع والأسواع إلى مقاصد، أو إلى أقسام ثم إلى مقاصد).

١ ـ الموقف الأول في المقدمات ويتناول تعريف علم الكلام وتحديد موضوعه وفائدته وتسميته . . . إلغ، وتعريف العلم وبيان أقسامه: التصدور والتصديق (\*\* منطق) الفرودي والنظري (\*\* منطق). إثبات العلم المشرورية وتفصيل والمكتسب (\*\* حنطق، كلام). المنظري الشول في أقسامها من وجدانيات وحسيات ومديهات وذكر آراء المنتين لما وحمج النافين (\*\* منطق، كلام). النظر: تعريفه وأتسامه وشروط النظر الصحيح (\*\* كلام، منطق). الطريق للمعوقة : الحد والرسم والتعريف بالمثال وباللفظ، ثم الاستدلال وأنواعه: القياس المثلق والاستقراء والتمثيل، ثم صور القياس المنطقي، والمقدمات الظنية والقطعية، والدليل المقلي والذيل المقل والديل المقل،

٢ ـ الموقف الثاني في الأصور العامة ويدور الكلام فيه حول المعلوم واقساسه (= كلام) والرجود والعدم وما يرتبط بها من القول في الماهية، والوجود الذهني، والمصدومات، وشيشية المعدوم، والحال (= كلام، فلسفة). ثم تفصيل القول في الماهية (= الفلسفة). يلي ذلك الكلام في الوجوب والإمكان والامتناع مع تفصيل القول في الواجب والممكن (= فلسفة) والقديم والحادث (= كلام) ثم الوحدة والكثرة والعلة والمعلول (= فلسفة، كلام).

٣ ـ المؤقف الثالث في الأعراض ويدور الحديث فيه حول تعريف العرض وأقسامه (كلام) فلسفة) وإثباته وخصائصه (كلام) على ذلك تفصيل القول في الأعراض بوصفها مقولات تعبر عن معطيات وجودية طبيعية. ومكذا يتناول الخديث عن الكم خواص الكم وأقسامه والأيماد الثلاثة والماهند والمقدار والزمان والمكان (= فلسفة، كلام) بينها يتناول الحديث عن الكيف تعريفه وأقسامه وتفصيل القول في أنواع الكيفات المحسوسة من ملموسات ومجمرات ومسموعات ومراقب الكيفات النفسائية من حياة وعلم وإراداة وقدادة ومراحز عرم الكيفات النفسائية من حياة وعلم وإراداة وقدادة ومراحز من الكيفات النفسائية عن حياة وعلم وإمالة وقدائ بعرض آراء الفلاحة والتكليزين جنباً إلى جنب مع ترجيح رأي الاشاعرة في كل مسألة على نمو ما نجد في عصل الوازي.

٤ - المرقف الرابع في الجواهر وينطلق الكلام فيه من تقسيم الجرهر يلي ذلك تفصيل القصورة المورف في الجيد في المسحول والعصورة القصورة و خلسفة) وفي المؤسلان المسحول والعصورة را فلسفة) وفي الأفلاك التسمة الثابت منها والمتحرك، والكواكب، والمألل والبلد والكسوف والحسوف والمجرة (ح فلسفة) بلي ذلك الكلام في العناصر الأربعة وكروية الأرض والمادون على المنافر المربعة بعد إلى المنافر الأربعة ومركباتها التي لها مزاج: الممادن، والتي لها نفس النابقة والنصر الحيوانية النفس وحدوثها وفئاء المالم وفي الناب المنافرة في عوارض الاجسام وحدوثها وفئاء المالم وفي النصر: النفوس والخلاء (ح كلام)، ثم في النفس: النفوس

٥ - الموقف الخامس في الإلهيات ويتناول الكلام فيه الموضوعات التقليدية في جليل الكلام
 مع الإشارة أحياتاً إلى آراء الفلاسفة والمتصوفة والشيعة . . . إلخ .

 ٦ - الموقف السادس في السمعيات: النيوات والمعاد والإيمان والامسامة والفسرق (= كلام).

تلك هي مادة كتاب والمواقف، للإيجي كما بوبها هو نفسه. ولا شبك أن القارىء يلاحظ معنا أنَّ المؤلف قصد بهذا النوع من التبويب الجمع بين المادة الفلسفية كمها عرضهما الرازى في والمباحث المشرقية، والمادة الكلامية كما عرضها هذا الأخير في والمحصل، (مع إضافات تتمثّل خاصة في ذكر أساء المتكلمين)، هذا إذا نظرنا إلى الكتاب في علاقته بكتابي الرازي. أما إذا نظرنا إليه من حيث الكيفية التي تم بها «الجمع» فيه بين مسائل الكلام ومسائل الفلسفة فإننا سنجد أن العملية قد تمَّت كيا يلي: الموقف الأول يضم المسائل التي تدرج عادة في علم الكلام كمقدمات في النظر والمعارف، جنباً إلى جنب مع ملخص لمسائل الحد والاستدلال في المنطق. أما الموقف الثاني فيضمّ المفاهيم النظرية الأساسية في علم الكلام جنباً إلى جنب مع مفاهيم من الفلسفة الأولى. أما الموقفان الشالث والرابسع فيضيان دقيق الكلام المؤسس على نظرية الجوهر الفرد جنبا إلى جنب مع طبيعيات أرسطو بمختلف أقسامها. أما الموقفان الخامس والسادس فيضهان جليل الكلام مع بعض آراء الفلاسفة في مسائل الإلهيات. وإذن فقد تمّ توزيع العلوم الفلسفية وإدماجها، كقطع مستقلة، داخل بنية علم الكلام التقليدية. وذلك على الشكل التألي: المنطق والفلسفة الأولى (ما عدا الإلهيات) ادعا في قسم المقدمات. أمّا الطبيعيات فقد أدعبت في دقيق الكلام بينها أدعبت الإلهيات، جزئياً في جليل الكلام. وهكذا تداخلت مسائل العلمين (الفلسفة والكلام) دوالتبس شأن الموضوع، فيهما كما لاحظ ابن خلدون. لنترك جانب الخلط والالتباس إلى الفقرة التالية خاتمة هذا الفصل، ولنلق نظرة على الطابع الذي يسم شكل الكتاب: أعنى طريقة تبويبه وأسلوب العرض فيه.

لقد أشرنا قبلاً إلى أن كتاب الإيجي أقرب إلى كتاب في مصطلحات علم الكلام والفلسفة منه إلى كتاب في المصطلحات علم الكلام والفلسفة منه إلى كتاب في الفلسفة أو في علم الكلام. والحواقع أن الشيء الموحد اللخي ينقص هذا الكتاب ليتحول إلى منه شهد المطلف عن بنية علمتة لا يلحظها إلا من له مسابق معرفة بها، فإننا منجد أفسنا أمام مسلمة طويلة من المفاجم الفلسفية والكلامية، مسلملة قد فصلت حلقاتها بعضها عن بعض في عاد السابق منها يؤدي إلى اللاحق، ثم رصفت رصفاً في مسلمة شكل مضلع في مد تتنظم. هذه الشاهيم تقدم لها تعريفات مختلفة بضميا للمتكلمين (تذكر اساؤهم أحياناً كثيرة) ويعضها لـ والحكياء أي الفلاسفة (بلدون ذكر

الأساء إلا نادراً). ثر يلي ذلك في الغالب ردود على وجهات نظر الخصوم، وهم الفلاسفة والمعتزلة والفرق الكلامية الأخرى، لتثبت وجهة نظر المذهب الذي يعتنقه المؤلف المذهب ا الأشعري. أما أسلوب العرض فهو أسلوب معجمي تجاماً: عبدارات مختصرة مركزة ومكثفة بحيث إذا وقع خطأ ما في كلمة منها صعب، بل استحال، فهم المعنى. ولكن ماذا يمكن أن يفهم من عبارات مثل هذه!

هذا الطابع «المعجمي» المكتّ الذي يطبع كتاب «الواقف» من أوله إلى آخره قد. جمل منه متناً من تلك المتون التي تستهوي الشراح وتستحقهم. بالفعل وضعت شروح كثيرة لم درواقف» الإيجي، وكتبت حواش عديدة على أشهر شرح له وهو فرح الجرحالي ٣٠٠ بالإضافة إلى رسائل تتناول بعض الإلكتالات المطروحة في هذا الشرح بما جمل من «المواقف» / المعجم يتحول مع الشرح والحاشيين إلى دائرة معارف إسلامية في علم الكلام والمنطق والفلسفة والتصرف وتضم ونكاء أصولية فقهية ولفوية ونحوية وبلاهية، دائرة معارف تتجسم فيها واضحة جلية، ظاهرة والتلافل التلقيقي، التي تحدثنا عنها في بداية هذا الفصل، الظاهرة التي تطبع وطريقة المتأخرين».

لنمد الآن إلى هذه النظاهرة بعد أن تعرّفنا عليها من الخدارج ولتركز أهتبياهنا على انمكاساتها على المقل الذي يتكون داخلها ويواسطة مصطباتها: العقل العربي كيا سينحدر إلهنا عبر عصر والانحطاطة.

## - 7 -

إذا نحن أردنا أن نحدد ووضع، المقل العربي داخل لحظة وطريقة للتأخرين، بالمقارنة مع وضعه، داخل لحظة وطريقة للتأخرين، بالمقارنة مع وضعه، داخل لحظة وطريقة المتاخرين، المند متحلاً بينا تحول في تلك إلى عظل يجهز ما يستهلك. فعالاً لقد كان العقل العربي، مند بدايات عصر التدوين إلى لحظة الأزمة، لحظة الغزالي، عقلاً بيني منهجاً ويشيد رؤية: في الحقل البياني وعلومه أولاً، ثم في الحقل العرفاني وسرارو، ثانياً، ثم في حقل والعربان وعلى منافقة المنافقة وعلى منافقة المنافقة على على العرفة يعنى علله ويني نشافة في ذات الوقت: يستج المعرفة أو ينظلها ويبني المناهج أو يطورها ويبتكر المفاهم أو يكونها ويبتي، المناهج أو يطورها ويبتكر المفاهم أو

إن مفاهيم الفندم والحندوث، والنذات والصفات والأفعال، والأسماء والأحكام، والجوهر والعرض، والاعتهاد والتولّذ، والسّبب والعلّة، والواجب والجائز، والمعدوم والحال،

<sup>(</sup>۳۷) علي بن عمد الجرجاري، للواقف في علم الكلام، طبعة جديدة (بيويت: عالم الكتب، [د. ت.])، يضم ٣٠٠ صفحة من النقط الكبيرة. أما شرح الجرجال الخوق سنة ٨١٦ هـ وعلم حائبة السليكوي الشوق سنة ١٠١١ هـ وحاشية حسن جلبي الفناري، فيقم في أوجع عجلدات يضم كل منها أكثر من ٥٠٠

والشاهد والغانب، والأصل والفرع، والأمارة والذليل، والخبر والتواتر، والإجماع والاجتهاد، والمامل والاشتغال والاختصاص، والحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية . . . إلخ ، مضاهيم كانت تستقي معناها من عالم خاص بها، عالم والبيان الذي شيَّده العقل العربي بواسطة هذه المفاهيم نفسها، وبالتالي فلقد كانت لها وظيفة مضاعفة: وظيفة تكثيف معطيات الموضوع الذي تتعامل معه، ووظيفة الإحالة إلى عالم من المعرفة مجري بتاؤه والمحافظة على التوازن داخله أو إعادته إليه كلها تعرض كيانه لحفل الانهيار بسبب خلل أو ثغرة.

ومثل تلك المقاهيم مضاهيم الظاهر والباطن، والشريعة والحقيقة، والولاية والنبوة، والمقام والحال، والوقت والفتاء، والموحدة والاتحاد، والجمع وجمع الجمع، والكشف والمشاهدة والعيان من جهة، والامام والاساس والباب والحجة، والسابق والتالي والحقيقة المحمدية والمثل والممثول... إلىخ، من جهة أخرى. لقد كانت هذه المضاهيم تستقي هي الاخرى معناها من عالم خاص، عالم والمعرفان، كما تلون بلون الذين الذي قام - هو أي المرفان - على هامشه، دين الإسلام.

أمّا مفاهيم الرواجب والممكن، والوجود والماهية، والمادة والمصورة، والقوة والفعل، والنّم وراقم والقوة والفعل، والمُنْس والعقل والغنك، والحركة والمحرك، والمتناهي واللامات الفلسية والناسية والمالية والمناسبة والمالية والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة

نعم إن العقل العربي قد وجد مقاهيم الحقل المعرفي البرهاتي وكبيراً من مضاهيم الحقل المعرفي العرفاني جاهزة علدة، وانه لم يتكرها ابتكاراً وإنما نقلها عبر الترجمة إلى فضائه الفكري. هذا صحيح، ولكن صحيح أيضاً أن عملية النقل هذه لم تكن عبرد ترجمة قاموسية بل كانت عملية تبيئة واستنبات، تطلب تحقيقها جهوداً فكرية جبارة ومعالماة معرفية هضنية. ونستطيم أن نلمس ذلك بسهولة بمقارنة تض من النصوص المترجمة كنصوص إلسحاق بن يعالج نفس المدوضية كنصوص المترجمة كنصوص المساولي بن يعالج نفس المدوضية . في النصوص المترجمة نبجد أنفسنا قملاً إزاء ما عبر عنه أبو سعيد السيرافي بـ وإحداث لغة مقررة بين أهلهاء. ومن منا نحن عرب القرن العشرين يستطيع أن نصوص الغاراي أو أبن سينا والغزائي، فإننا نجد أنفسنا ليس ققط إزاء عبارات مفهومة نصيحة فعلاً مقررة بين أهل العربية، المفة ومصحة بيئة ، بل إيضاء وهذا مالها نوعاً من الاحتواء.

وهكذا، وسواء تعلق الأمر بالبيان أو بالعرفان أو بالبرهان، كحقول معرفية، فإن العقل العربي كان خلال المرحلة التي تمتد من بدايات عصر التدوين إلى فحظة الغزالي عقلا فاعلاً: كان بنيد مناهج يستنبها كما في البيان أو يعمل على تبيتها كما في العرفان والبرهان، فاعلاً: كان بنيد مناهج يستنبها كما في البرات أو وجهده واجبهاده (الرقية البيانية» أو يعمل على نقلها، ككل أو كاجزاء إلى فضائه الفكري العام، فضاء التقافة العربية الإسلامية (الرقية المناتئة، وعلى الرغم من كل الثغرات والتناقضات التي أبرزناها في المفصول السابقة، وعلى الرغم من حضور الماحمقول، بهذه الدرجة أو تلك، في المقول المعرفية الثلاثة التي مارس العقل العربي فيها فاعليته، فإنّ المرء لا يملك إلا أن يسجل، المورفية الثلاثة التي مارس العقل العربي فيها فاعليته، فإنّ المرء لا يملك إلا أن يسجل، على على المعلق العربية في الفقوة المذكورة كمان عالماً ويتحدد به. كان الرجل إذا مسعم والاعتهاء والتولد، أو والجوهر الفرد، أو والاصراي أو وتحدد به. كان الرجل إذا مسعم والاعتهاد، والولاية، والولاية، والغيرة ذات مدنى، اي قضايا فكرية معاصرة له. إلى المان يستحضر في ذهنه إشكاليات معرفية ذات مدنى، أي قضايا فكرية معاصرة له. ألم إذا المناتئة الموسل، أم إلم المنات أمرى، ذات معمن خاص، كانت تشكل بدورها بالنسبة له مجموعة من النقطيا الفكرية المعاصرة. ومثل ذلك يتال بالنسبة الماعيم الحلقل المرفي البرماني.

أما بعد لحظة الغزالي التي ابتدأ معها ما اسميناه هنا بـ والتداخيل التلفيقي، بين النظم المعرفية ومفاهيمها فإن دوضع، العقل العربي يختلف تماماً: لقد توقفت عمليتا البناء والتبيشة، بل إن البناءات الثلاثة قد تفكك الى قطع. وهكذا انصرف كل المجهود الفكرى إلى عرض المعانى التي أعطيت لهذا المفهوم / الكلمة أو ذاك. لم يعد المفهوم أداة نظرية تكشف علاقات وتحيل إلى عالم من المعرفة قمائم، بل أصبح مجرد كلمة أو لفظ يتحدد بدوقمال فلان، ووقمال المتكلمون، ووقال الحكياء، ووعند المتصوفة، ووقال أصحابناه . . . إلخ، لناخذ كمثال مفهوم «الجسم». لننظر إلى ما يعرضه الابجي عن «حقيقته وأجزائه» (الموقف الرابع، المرصد الأول، الفصل الأول) فياذا منقراً؟ سنقرأ: «المقصد الأول في حدَّه، ويطلق عند الحكماء بالاشتراك على معنيين. . . فهذا عند الحكياء . وأما المتكلَّمون فقد عرفت رأينا فيه، وقالت المعـتزلة. . . وقبالت الحكياء . . . ثم اختلفت المعتزلية . . . فقبال النظام . . وقبال الجبائي . . . وقبال العلَّاف. . . والحق انه . . . . . . ي ذلك : «المقصد الثاني: ليس الجسم مجموع أصراض مجتمعة خلافاً للنظام والنجار من المعتزلة. . قلنا. . . واعلمه، ثم هالمقصد الثالث: الجسم البسيط يقبل القسمة. . . وهو مذهب المتكلمين. . . وهو قول النظّام . . . وينسب إلى محمد الشهرستاني . . . وهو مذهب الحكماء، على ذلك «المقصد السرابع: في حجمة المتكلمين وهي نوعان . . ، ثم «المقصد الخامس: حجة الحكماء . . . ، ثم «المقصد السَّادس في تحرير ملهب الحكياء . . . و والمقصد السابع في دليلهم على اثبات الهيولي والصورة . . . قالوا . . . وتلخصه ... وربما بقال في المعارضة ... وأعلم أن هذا البرهان لا يتم إلا ... وأبطله ابن سينا بما حاصله . . ثم نقول . . . وهنا سؤال يستصعبه بعض وهو. . . وجوابه . . . تنبيه، ثم يأتي والمقصد النامن في تفريعات لهم على الهيدولي أحدها... ثانيها... خامسها... قال الإمام الرازي... سادسها... و بعد ذلك يأتي والفصل الثاني في أقسامه وأحكام كسل جسم بالوفيه مقلمة وأقسام... و و و و الجسم في هذا بقية المفاهيم الفلسفية والكلامية الاخرى.

بوسعنا الآن ان نتسامل: ماذا كانت نتيجة هذا التداخل التلفيقي بين السنظم المعرفيــة وهذا الخلط بين المفاهيم، ماذا كانت نتيجتها على العلم والمغل معاً؟

لكي ندرك مدى الاجهار الذي أصاب العلم والمعرفة نتيجة وطريقة المتأخرين، همله، 
يب أن تذكر أن طبيعيات أرسطو عندما كانت تدرس كعلوم سواء داخل المنظومة الأرسطية 
أو خارجها كانت تمثل العلم: كانت تقدم معارف عن الظواهر الطبيعية والأجسام الجماعلة 
أو خارجها كانت تمثل العلم: كانت تقدم معارف عن الظواهر الطبيعية والأجسام الجماعلة 
المصر والعلم، بوصفه المصرفة من أجل المعرفة، لا بال المعرفة من أجل فهم الطبيعية 
وتسخيرها. أما عندما انتزعت مفاهيم هذا العلم من حقلها المعرفية من أجل فهم الطبيعية 
بينب، مع مفاهيم والفيزياء الكلامية، التي شيدهما المتكلمون بخيالهم لنصرة مداهبهم 
بناء عالم الطبيعة والإنسان (= الشاهد) على الصورة التي تسمع لهم بقياس عام الألوهية عليه 
إلى مستوى الفلسة والعلم بل بالمكس المنزول بناملم الطبيعية والأرسطي إلى مستوى المناسطة أكثر عما كان عليه الحال، 
الطبيعاء الكلامية، وهو مستوى كان أمعن في الجدل والمخسطة أكثر عما كان عليه الحال، 
الطبيعاء الكلامية، وهو مستوى كان أمعن في الجدل والمخسطة أكثر عما كان عليه الحال، 
الطبيعة والخارة، "المطورة."

هذا ما حدث على صعيد المعرفة. آما على مستوى الأداة المتنجة لها، أعني العقل، فينكون خطئين إذا كنا نتوقع أن حاله ستكون مغايرة لحال تلك الألقاظ / المفاهيم المستكون مغايرة لحال تلك الألقاظ / المفاهيم المستكون مغايرة لحال تلك الألقاظ / المفاهيم حقيقة واحدة معينة، فكرية أو تجريبية بل تصرض آراء متنافعة مضاربة، لا تؤدي وظيفة معرفية ولا وظيفة حجاجية ايديولوجية. إن العقل بنية تينى وتتبين من خلال الموضوع الأنها لا ترتبط بعالم معين يعطيها معين. ين من بصددها لا تبني شبئا، وبالتالي لا يمكن فهمها لأنها لا ترتبط بعالم معين يعطيها معين. كل ما يمكن أن يقعله والعقل، المتعامل معها هو أن الإمالا لا ترتبط بعالم عين يعطيها معين. كل ما يمكن أن يقعله والعقل، المتعامل معها هو أن اليه المقل العربي مع والمتأخرين، سواء في ميدان البيان أو العرفان أو البرهان. لقد صارت كل قاطية أن يتفقط والتجريب عن يتفكر ويستلاً، وأصبح اللبت المبنوي في حكمه على الأشياء تلك العبارة الشهيرة: والمسألة فيها قولان، بل وأقوال ..... وإذا أضفنا إلى طل الأشياء تلك العبارة الشهيرة: والمسألة فيها قولان، بل واقول العرفي واحدث آثاره الى المغل المرفق وامتدت آثاره الى المغل المرماني واحتم المواقب واحدر ما التي كانت قد ترسّخ في الحقل البياني والحقل العرفاني وامتما المؤلق وامتدت آثاره الى المكان المدوني وسدي ما التي كانت قد ارتبح في مدان النقه والتحر حيث كان تعدد الأقوال ظاهرة الوقة في ميدان الفقه والتحر حيث كان تعدد الأقول ظاهرة الوقة في ميدان الفقه والتحر حيث كان تعدد الأقول ظاهرة الوقة في وراد كيف

أن عبارة «المسألة فيها قولان . . . ! لا تعكس عالماً من المعرفة مفككاً وغير منظم وحسب، بل تعبر إيضاً عن وضعية عقل غير مبنين، عقل قابل لأن يكون مسرحاً تتعايش فيه المتنافضات والمتنافرات وكمانها تعكس أو تقرر وضعاً طبيعياً تماماً . إن عقداً كهذا عقل ميت، أو هو بالميت أشبه، لأنه يفتقد السلطة التي تجمل منه عقلاً حياً، السلطة التي بها يقرض النظام على نفسه وعلى العالم.

هل نحتاج إلى التياس الحجة لهذا الحكم القاسي فعلاً ما تبقى فينا ولدينا نحن عوب الفرن العشرين من هذا والعقىل العربي، المكون عبر وطريقة المتأخرين، وبواسطتها؟ الم ينحدر إلينا هذا والعقل، ممما نسميه بـ وعصر الانحطاط،؟ إذن لتقلب الصفحة ولننتقل إلى مشروع ثقافي، عوبي إسلامي بديل، لم نتمكن بعد من ربط الصلة معه.

## الفصف الثكايث مَشْدُوع إعسَادة التَّأْسِيسِ

-1-

عندما كان الجويني (ت ٤٧٨ هـ) أستباذ الغزالي، يحباول انقاذ علم الكلام الأشعري من المأزق الذي وقع فيه مم الباقلاتي ومع مشكل الأحوال، وبينمها كان يـواصل من جهـة أخرى عملية تأصيل أصول الفقه على الطريقة الأشعرية، وبينها كان القاضي عبدالجبار (ت ٤١٥ هـ) يعمل من جهته على تقرير الكلام المعتزلي وجمع شتاته والتخفيف من حدة الخلاف داخله، وفي نفس الوقت يـواصل هـو الأخـر تـأصيـل أصـول الفقـه عـلى طـريقـة الاعتزال، وهو التأصيل الذي سيكمله بصورة أكثر تنظيماً تلميذه أبو الحسين البصري (ت ٤٣٦ هـ)، ثم إنه بينها كان ابن سينا (ت ٤٢٨ هـ) يحاول احتواء علم الكلام في إلهيات والتوفيق بين ثوابت العقيدة الإسلامية وثوابت الفكر اليوناني ويطمح في نفس الوقت إلى تشييد فلسفة مشرقية تحتوى التصوف وتؤسس العرفان على البرهان، وبينها كسان القشيري (ت ٤٦٥ هـ) يعمل من جهته على إضفاء المشروعية السنيَّة الأشعرية على التصوَّف بسأكيد التزام المتصوفة بمبادىء وأصول المذهب الأشعري، وأخيراً وليس آخراً بينها كمان عبدالقماهر الجرجاني (ت ٤٧١ هـ) يحلِّل أسرار البلاغة العربية ودلائل الإعجاز الفرآني ويشرح مكمن المزية والفضيلة في المجاز والاستعارة والكنساية والتثميل، بينها كمان هؤلاء الكبار المعماصرون لبعضهم بعضاً يتوَّجون، كل في ميدانه، البناء الثقافي العام الذي انطلق في عصر التدوين الذي كانت تفصلهم عن بداياته أزيد من ثلاثة قرون، كان هناك في الأندلس معاصر آخر لهم يـرفع صنوته بـإلحاح وحـدّة وبإصرار وثقة ضدّ منا انتهى إليه والتندوين، في المشرق من مذاهب وآراء ونتائج مبرزاً التناقضات والمحالات واضعاً أصبعه على مظاهر الأزمة ومكامنها، الأزمة التي كان أولئك الكبار من معاصريه في المشرق يعملون على التخفيف من حدَّتهما. إنه أبو محمد على بن حزم الظاهري (١٣٨٤ - ٤٥٦ هـ).

نعم جرت العادة في التأريخ للثقافة العربية الإسلامية على النظر إلى ابن حزم على انــه

نقيه من اتباع المذهب الظاهري الذي أسسه في المشرق داود الأصبهاني (٢٠٢ هـ - ٢٧٠ هـ) وعمل هو، آي ابن حزم، على الترويج له في الأندلس. والحق أن اختزال فكر ابن حـزم إلى مجرد وتابع، أو حتى إلى مجرد صاحب مذهب وظاهري، في الفقه عمل ينطوي ليس فقط على ظلم شخصية علمية كبيرة بل أيضاً، وهذا أخطر، على تشويه مسيرة الثقافة العربية الإسلامية وتعتيم بداية لحظة جديدة فيها مما انعكس أثره على اللحظة بأكملها. لقد سبق أن أبرزنا في الجزء الأول من هذا الكتاب كيف أن ظاهرية ابن حزم، منظوراً إليها على ضوء الملابسات السياسية التي أطُّرت تفكيره هي مشروع إيىديولىوجي مضاد لإيـديولـوجيا الـدولة الفاطمية وإيديولوجيا الدولة العباسية اللتين كانتا تتنافسان، في عداء تماريخي، على الأندلس وتحاربان، بالسلاح الإيديولوجي خاصة، الخلافة الأموية هناك التي كمان ابن حزم ينطق باسمها ويحمل مشروعها الثقافي المستقبلي، وأنها أي وظاهرية، ابن حزم، منظوراً إليها من الزاوية الايبيستمولوجية المحض، هي مشروع فكرى فلسفى الأبعاد يطمح إلى إعادة تـأسيس البيان وإعادة ترتيب العلاقات بيته وبين البرهان مع إقصاء العرفان إقصاءً تاماً". لقـد سبق أن أبـرزنا مـلامح المشروع الثقـافي الحزميّ ككـلّ وسلطنا الأضـواء على امتـداداتــه في الفكــر الأندلسي() ككل، ولذلك منكتفي هنا بالتركيز على جانب واحد من فكر أعلام التجديد في الثقافة العربية الإسلامية في المغرب والأندلس، الجانب الذي برز فيه الواحد منهم كَمُعْلَمَةِ من معالم لحظة والنقد التجاوزي، الذي أرادوا به تأسيس البيان على البرهان، وبالتالي تجاوز أزمته الداخلبة.

أما بالنسبة لابن حزم الـذي امتد خـطابه النقـدي التجاوزي إلى جميع فروع الثقـافة العربية الإسلامية من فقه وأصول وكـلام ونحو ومنطق وفلسفة، فـإننا سنقتصر عـل الميدان الذي ركز فيه خطابه النقدي ذاك، ميـدان الأصول، أصـول الفقه وأصـول الدين (= علم الكلام).

بخصوص أصول الفقه يجب التذكير بأن هذا العلم الذي اسسه الشافعي كان قد نضج واكتمل عندما ظهر ابن حزم. وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أنْ ثلاثة من الكتب الأريمة الأمهات في هذا العالم البرهان للجويني وكتاب المعتمد الأمهات في هذا العالم (كتاب المعتمد الأي الحسين البصري) كانت قد ظهرت في ذات الفترة التي عاش فيها ابن حزم. أمّا الكتاب الرابع وهو المستصفى فإنَّ اهميته ترجع إلى أنه يلخص الكتب الثلاثة المذكورة تلخيصاً منظماً واضحاً وبأسلوب تركيبي يمتاز به الغزالي مؤلف، وإفن فيجب النظر، بهادي، ذي بهدم، إلى

 <sup>(</sup>١) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة فقد العقل العربي، ١ (بيروت: دار العلليمة، ١٩٨٤)، ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نقسه، الفصل ١٢، الفقرات ١ -.٦.

 <sup>(</sup>٣) فنصد بـ والنقد التجاوزي، النقد الذي يمارس ضد الإشكائية ككل ومن خارجها، ويتجه بالتنالي إلى
الأمس والمساهج المعجمها والكشف عن الثوابت فيهما ومن ثم تعرية الاشكائية برعها وفسح الطريق أسام
تجاوزها، أمام عملية تأسيس جديدة.

كتاب الأحكام في أصول الأحكام؟ لابن حزم على انه من وجيل، هله الكتب الأمهات، ولكن لا بـوصفه واحداً منها يقـرر نفس الأصول والمسائل كـيا قررهـا والأصحاب، انطلاعاً من الشافعي أو من أبي حنيفة أو من مالك، بل بوصفه يقع خارجها يشجب التقليد، تقليد الأمية حتى ولو كانوا من الصحابة، ويقترح طريقة جليلة تماماً في إعادة تاسيس الأصول وتأصيلها.

لقد حصر الشاقعي الأصدول كها رأينا في أربعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس ومشّن القول في تأسيس همله الأصول، وهذا ما صينكب الأصوليون من بعده على تعميقه وقضريعه من خلال آرائهم ومناقشاتهم حول طرق دلالة الألفناظ وأنواعها وشروط والحقيم وأنواعه وحجّبة الإجماع وصوره وأركان القياس وإشكالية التعليل فيه وهي الآراء والمناقشات التي أبي المناقشات التي أبي المناقشات التي من هذا الكتاب. ويأتي ابن حترم بليود بعلم الأصول، هذا العلم الذي نما توترمزع ونفسج واكتمل، إلى نقطة المدابئة ليسائف الناقش المائية عدا الأخبر والاملة،

وهكذا ينطلق ابن حزم لا من تفضيل العمل بالحديث واالأثرى، ولا من إيشار الاعتباد على والرأي، ولا من الجمع بينها بتقنين الرأي على أساس ولا يقاس إلا على مثال سبق، بل ينطلق ابن حزم من والجمات حجيج المصفول، وذلك بإيطال القدول بالإلهام والقول بالإمام والقدول بضرورة التقليد، تقليد أية الممذال سؤالاً يقول في: وبائي نهى مؤم صحة ما طريق الحجرى، إنه يطرح على القائلين بهذه الأقوال صؤالاً يقول في: وبائي نهى مؤم صحة ما تعمون إله وصحة النبو والترجه، وبوئك الذي أنت عليه المعلى ذلك على صحة كل ذلك أم بغير على وبائي في، هوت نفسل من قلمت أو صحة ما تقعيت أنك المست؟ وبائي شيء عرض صحة ما بلغك من الاخبار؟ وهل لك عقل أم لا عقل لك؟... فإن قال: عرف ذلك بلا عقل، ولا عقل إن، فقد كفتا طريق... وارت المكون عده والا كان في نصل بعن المسافون والمبتاين التصرين على وبعد أن ياقت لون يعقل مؤت ما مرت نقد اثبت حجة العقل وترك ملجه الفاسد ضرورة، (أث. والمستة ينتهى إلى القول: وفقد صع أن الرجع إليه جبحج المقول وترك ملجه الفاسد ضرورة، الأمرا والسنة ينتهى إلى القول: وفقد صع أن الرجع إلي حجب المقول وترك ملجه المناسد ضرورة، الأمرا

يقرر ابن حزم اذن أن للنطلق هو وحجة المقلىء. ذلك لإنه ولا طريق إلى العلم أصلًا إلا من وجهين: أحدثما ما أوجبت بدية المقل وأوائل الحس، ويضيف: ووقد يُنا كل ذلك في غير هاما المكان فاضى من ترديد وقد يُنا أيضا أن بالقدمات الصحاح الضرورية الملكورة علمنا صحة الترحيد وصحة نبوة عمد صلى الله عليه وسلم وصدته في كل ما قال، وان القرآن الذي أن به هو عن الله تعالى إليناه المحلمة ذلك كله بـ وحجج العقل، ع فلهاذا لا نعتمد والمقل، أيضاً في الشريعة ؟

 <sup>(</sup>٤) أبر محمد صلى بن أحمد ابن حرزم، الاحكام في أصول الأحكام، تحقيق محمد شاكر (بيروت: دار
 الأفاق الجديدة، ١٩٨٠)، ج (، ص ١٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) المدر تقسه، ج ١، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٦) المبدر نفسه، ج ١، ص ١٥ - ٦٦.

كيف؟ والشريعة نصوص منقولة. هل نحكُم العقل في النقل ونسوّده عليه ونبجعل منه مشرّعاً؟

كلا. إن ابن حزم يرى وإن العقل إنما هو نميز بين صفات الأشياء الموجودة، ومـوقف للمستللُّ بــه على حقائق كيفيات الأمور الكائنات وتمييز المحال منهاء؟ . وهذا التصمور والظاهري، للعقل يجعل وظيفته تختلف باختلاف والظواهر، التي يتخذها موضوعاً له. وهكذا فإذا كنَّا نتأدى بالعقل في مجال الشريعة من «تمييز الأشباء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها التي هي عليها جارية، إلى البسات وحدوث المالم وأن الحالق واحد لم يزل وصحة نبوة من قامت الدلائل على نبوته . . . والعمل بما صححه المقل حرامًا أو حلالًا . . . أو أن تكون صلاة الظهر أربعًا وصلاة المغرب ثلاثًا . . . أو يقتـل من زنى وهو محصن. . . فهذا ما لا مجال للمقل فيه ، لا في إيجابه ولا في المنع منه . واتما في العقل الفَهْمُ عن الله تعالى لأوامــره:(^) تمامـــآ مثلها أننا لا نتأدي بالعقل، في مجال الطبيعة إلى وجوب وأن يكون الإنسان ذا عينين دون أن يكون ذا شلاث أمين أو أربع أو أن تخص صورة الإنسان (على نفسه) بالتمييز دون صورة الفرس أو أن تكون الكواكب المتحيرة (= السيارة) سبعاً دون أن تكون تسعاً وكذلك سائر رئب العالم كلها، فهـذا أيضاً: ومـا لا مجال للمقل فيـه، لا في إيجاب ولا في المنع منه،، وإنما دور العقــل إزاء موجــودات العالم وظــواهــر الطبيعة هو ومعرفة صفات كل ما أدركنا معرفته مما في العالم وأنه عـلى صفة كـذا وهيئة كـذا كها أحكمــه ربه تمالى ولا زيادة فيه:٧٠. وإذن فمثل الشريعة في أحكامها وتمامها مثل العالم في أحكامه وكماله. لقد خلق الله العالم وفي أحسن تقويم، وأبدع نظامه على أحسن صورة، ودور العقل همو إدراك هذا التقويم والنظام ومعرفة ما في الأشياء من طبائع طبعها الله عليهما وكيفية ارتباط هذه الأشياء بعضها ببعض. وأكمل الله الدين فقال ﴿اليوم أكملت لكم دينكم ﴾ وقال ﴿، ما فرطنا في الكتاب من شيءً ﴾ وفصح أنه لا شيء من الدين وجميع أحكامـ إلا وقد نص عليـ،، والنتيجة أنــه: ولا حاجة بأحد إلى القياس١٠٠٥.

ولا حاجة بأحد إلى القياس، كيف؟ وماذا يبقى للمقل من دور في الشريعة إذا أبطلنا القياس؟ أوليس القياس هو الأصل الوحيد من بين الأصول الأربعة الذي يحارس فيه المقل فصاليت؟ وإذا أبطلنا القياس فهل معنى ذلك أن الأصول ثلاثة فقط: الكتاب والسنة والاجماع؟ وما القول في الإجماع نفسه ونحن نعرف ان ما يؤسسه عند الأصوليين لا يختلف عها يؤسس القياس عندهم: سلطة السلف؟ اسئلة صنعوض لجواب ابن حزم عنها بعد التعرف على وجهة نظره في القياس.

يشرح ابن حزم باختصار معنى القياس في الفقه وأقساسه . . . الخ ، ثم ينتقبل إلى بيان رأي الظاهرية فيقول : ووذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في المدن جلة وقالوا: لا مجوز المكم البنة في شيء من الأشباء كمالها إلا بنص كلام الله تعالى أو نعش كملام النبي صلى الله عليه وسلم أو بما صبح عنة رص، من فصل

<sup>(</sup>٧) المدر نفسه، ج ١، ص ٧٧.

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه ج ۱ ، ص ۲۸ ـ ۲۹ .

<sup>(</sup>٩) الصدر نفسه.

<sup>(</sup>۱۰) للصدر نقسه، ج ۸، مجلد ۲، ص ۳.

أو إقرار أو إجماع من جميع علياء الأمة كلهما، متيقَّن أنه قباله كبل واحد منهم دون غمالف من واحد منهم أو بدليل من النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجهة واحدة، والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله (ص) لا يجوز غير ذلك أصلًا. وهذا هو تولنا الذي ندين لله تعالى بـه؛ (١٠). وأضح من هــذا النص أن الأصول عند الظاهرية أربعة: القرآن والسنة والاجماع والدليل. وسنشرح فيها بعد ما يتعلق بكل واحد من هذه الأصول. أما القياس فهو باطل في نظرهم. ولا يورد ابن حنزم حجج السابقين من مبطل القياس، من الظاهرية وغيرهم، منفصلة عن حججه هـو، بل يتصدى لإبطال القياس متبعا خطوات يشرحها بقوله: موشغب أصحاب الفول بالقياس باشياء مرَّهوا بها ونحن إن شاء الله تعالى ننقض كل ما احتجوا به ونحتج لهم بكل ما يمكن أن يعترضوا به ونبينٌ بحول الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك ثم نبتدىء بعون الله عز وجل بإبراد البراهين الواضحة الضرورية على إسطال القياس،، فعمل ابن حزم ذلك في باب طويل (البـاب الثامن والشلائون: ٢٢٦ ص بين الجزء السابع والثامن) محلِّلا عدداً هاثلًا من الأيات والأحماديث والوقمائع التي يستند عليها أصحاب القياس، معترضاً على تأويلاتهم، مبيناً كيف ينبغي أن نفهم من وجهة نظره، حاشرًا عددًا آخر هائلًا من الآيات والأحاديث والنوازل والوقائع التي يعتبرها حججًا تبطل العمل بالقياس في الشَّرع، يتخلِّل ذلك كلَّه تبريرات عقلية الإبطال القياس، ثم يأتي الباب التاسم والثلاثون ليسلك فيه ابن حزم نفس المسلك في إبطال القول بالعلل في جميع أحكام الدين.

ما هي حجج ابن حزم في بطلان القياس في الشرع؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لا يد من وضع موقفه في الإطار الذي ينبغي أن يوضع فيه لكي تدرك الأبصاد الحقيقية لموجهة نظء.

البياس البياني، قياس الفقهاء والنحاة واستدلال المتكلمين، منهج يؤسس المرؤية البيان ويتأطر داخلها. والرؤية البيانية تؤسسها، كما رأينا من قبل، نظرية الجوهر الفرد: كل شيء في العالم ينحل إلى آجزاء لا تتجزاً. والفياس أو الفعل العقبل الذي يحكن أن يحارس داخل هذا النوع من الرؤية لن يكون شيئا أخر غير قياس جزء على جزء، أو الاستثلال بجزء على جزء، أو الاستثلال المعرف العميف المعتمد الشياء العالم ونوع العالمة إلى تقطم بينها داخل هذا التصنيف. فيا دامت أشياء العالم عبارة عن مركبات من هذه الأجزاء، وها دامت العبلاقة أجزاء وها دامت العبلاقة بين هذه الأجزاء، وها دامت العبلاقة بين هذه الأجزاء ومعنها مع بعض، وضمن المركب تقوم على التجاور والانفصال فإن المعالم المعالمة المعالم عبارة عن التصور هي ربط جزء بجزء نوعاً من المعالمة المعالمة المعالمة الشوع من التصور هي ربط جزء بجزء نوعاً من التصيف الشياء العالم يعذر الجواهر الفردة من المنا لا تتبايز المركبات منها إلا بالأعراض فإن التصيير في هذه المركبات، أي أشياء العالم، بين أجناس وأنواع قبيز لا معني له. ذلك أن

<sup>(</sup>١١) الصدر نفسه، ج ٧، ص ٥٥ ـ ٥٩.

أقراد هذا والنوع الواحدة (= الجواهر الفردة) إنما تتحد بما يقوم بينها من تشابه أو اختلاف على مستوى الأعراض، وبالتالي فالعلاقة بينها إنما تتحدد هي الأخرى بناء على ما يغلب عليها من تشابه أو اختلاف من تشابه أو الخياء الوجود كلها قابلة لأن يحسل بعضها على بعض اما اعتبادا على ما يقوم بينها من تشابه قرى يقرب بعضها من بعض ويجمل حكم الواحد منها ينسحب على الأخر (قياس الطرد)، أو على ما يكون بينها من اختلاف قري يباعد بينها ويجمل حكم الأخر (قياس العكس). وإذن فالقياس البياني تؤسسه الرؤية المقادمة على الانفصال كيا شرحنا ذلك في حينه، وبالتالي فهو لا يقبل التبرير إلا داخل الما الم يق.

أما إذا تبيّبا رؤية آخرى للعالم تقوم على تصنيف المرجودات إلى مجموعات تشكّل كل واحدة منها نبوعاً واصدة مستلاً بنفسه وغنلف اختلافاً ماهدوياً عن الأنواع الأخرى فإن القياس، قياس جزء على جزء، لا يكون مشروعاً في هذه الحمالة إلا داخيل النبوع المواحد، أي داخل مجموعة يشترك أفرادها في طبيعة واحدة تختلف عن طبيعة الأفراد التي تنتمي إلى المجموعة أخرى. ومن هنا يكون قياس جزء ينتمي إلى نوع معين على آخر ينتمي إلى نوع آخر المواحدة أمول المواحدة أمول المواحدة على المواحدة أمول المواحدة أمول المواحدة أمول المؤسسة الإنجادة المرضي يشتركنان في طبيعة المؤسسة الوحدة أممل منها نوعاً واحداً عي الأن الله المواحدة المواحدة في المسانا على المحاحدة المواحدة المواحدة على المواحدة على المحاحدة المواحدة على المحاحدة المواحدة على المعاددة المحاحدة المحاحدة

ذلك هو الأساس الذي يقوم عليه موقف ابن حزم من القياس. إنه يرى أن قياس الفقهاء باطل لأنهم يقيسون أشياء على أشياء تختلف بالنوع. وهو يؤكد أنه لا يقول ببطلان الفقهاء باطل لأنهم يقيسون أشياء على أشياء تختلف بالنوع. وهو يؤكد أنه لا يقول ببطلان القياس بإطلاق، بل يقول بجوازه بين أفراد النوع الواحد، ولكنه يعتبره باطلاً إذا كان المقيس والمقيس عليه لا يدخلان تحت نوع واحد. لنستمع إليه يقول: واحتجرا نقالوا: لل رأيتا اليفتين إذا تمامت تعالى: وهذا قبل، قال إلى علما أبل المقل اليفتين إذا تمامت المحالة على علما بالرف المقل (حالية بنا مناها على المعالى، والما تبديل ملك المقلل والمحالة المعالى، وكن الميشم وليد التقاول ما أن في أم يقريق أجزاته والما تبديل شكله، ولم نقل قطا: إن البيفة لما أشهت البيفة وجب أن تنكمر إذا الاتم جرما حسايا بل هلا علما على المعالمي لا تشبه المعالم المعالمي لا تشبه على المحالم التم المحالمي لا تشبه المعالم وكلاهم يكمر إذا الاتم جرما حسايا على المحالمة التم المحالم المحالمية لا أن المحسمة نقط تم ضربنا با المفجر لما الكررد، فصع الشهد المعملة إلى إلى المسيد المعملة الما أن المسيد المعملة الموقوة والمحالم المناهد المعالية التم المنه المعالم الما إلى المسيد المعالم الما المناهد المناه المعرف المناهد الإلى المسيد المعملة المناه المعام له أن إيمام استواه الأحكام المباء وعطل الكردر، فصع الشهد المعنية له أن المسيد المعالم المها إلى المناهد المعالم المها إلى المعمل المها المناه الماه المهالم المها المعام المتواه الأحكام المناء الاحمام المها إلى المعملة الإلى المسيد المعالم المعالم الما المعالم المها المعالم المع

ما شاهدنا انكساره منها، وصح أنه ليس من أجل الله ينهيا وجب انكسار هذه كانكسار تلك. وإنما اللغي يصح بها فيه طبقاً أن المنهيا. نقد علمنا أن يصح بها لا فهو قولنا: إن كار ما كان تحت نوع واحد فحكمه سنري وسواء اشتها أو لم يشتها. نقد علمنا أن المنب الأسود من بالعنب الأيض المصني، ولكن للمنب الأسود من بالعنب الأيض المصني، ولكن للمنب فيه موجها تساويها في الطبيعة، ولا بعده عن ضائبة العنب الأيض بهرجب لا تحده ثم يضيف قائداًلا: في طبقاً للمنا المنافعة المنافعة في المنافعة المنافعة في المنافعة المنافعة في المنافعة المنافعة في المنا

ويشرح إبن حزم فكرته من زاوية أخرى فيقول: وبرمد فإن البرمان يسطل قولم من نفس المقدة التي ربوا. وذلك أنه لبس في العالم شبان أصلا، بوجه من الوجوه إلا وطاعتنا بمن منشان من بعض الوجوه وفي بعض الخود لا يذ من ذلك، لاجها في الجيفة عنتان أو مؤلفات أو جسهان أو هرضان ثم يكثر وجود التشابه على قدر استواه الشيئين تحت جنس أعلى ثم تحت نوع شحوع للى أن تبايل لما نوع الأنسان يلى الأحضاص. . . . ونا نعلم في الارض بعد السوفسطاتية أشد الطائلا لاحكام العقول من أصحفه الشيئين فإنهم ين من المحل من المحلم المقول من أصحفه شيء أخر ليس من نوعه ولا نعس الله تعالى ولا رسوله ومن على تحريمه وهذا ما لا يعرف العقل، ولا أرجب المنافق على المقال ولا أرجب المنافق عن المحلم العقول، ولا أرجب العلمان المنافق عن المحلم المقال ولا أرجب المنافق عن المحلم المقال ولا أن المحرم هذا وأحل هدارًا ويضادون حكم المقل والمخابه."

وكها سبق أن بينًا (الفصل الرابع من قسم البيان) فالقياس مبنيً عند الفقهاء والمتكلمين والنحاة على التعليل. فهم يؤسسون قياساتهم على القول إن حكم الأصل صدر لعلة كذا وان هذه العلة مرجودة بعينها في الفرع وابن حزم يرفض هذا: يرفض أن تكون الأحكام الشرعية صادرة عن الله لعلل. يقول: وإن العلى كلها منهة عن أشال الله تعالى ومن يجع احكامه البتة لأنه لا تكون الملة الا المصلي»، وهزأ نص لله تعالى أو رصوله (ص) على أن امرا كذا أسب كذا أو من أجل كذا أو لان كان كذا أو تذاب فإن ذلك كنه ندي أنه جعاد الله أسباما لتلك الأحياة في تلك للراضع التي جناء النص با فها ولا ترجب تلك الأسباب شيئا من ذلك الأحكام في غير تلك للواضع التي التهدان.

وواضح مما تقدم أن ابن حزم بميز بين العلة والسبب، فبالعلة عنده دهي اسم لكـل صفة

<sup>(</sup>۱۲) للصدر نفسه، ج۷، مجلد ۲، ص ۱۸۱ - ۱۸۳.

<sup>(</sup>۱۳) للصدر نفسه، ج ٧، ص ١٨٥ - ١٨١.

<sup>(18)</sup> Hante isms = V; on 191 - 198.

<sup>(</sup>١٥) للصدر نفسه، ج ٨، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>١٦) للصادر نفسه، ج ٨، ص ٧٧.

توجه أمراً إيجاباً ضرورياً. والملة لا تفارق المعلول البنة ككون النّار طة الإحراق والنلج علّة التبريد لا يوجد المحدم دون النابي أصلاً وليس المختار فعلاً أما المختار فعلاً أما المختار فعلاً أما أن المختار فعلاً المختار فعلاً المتحدار فالمختار مسيب الاتحسار أو لشاء المتحدر أن لا يتصر لم يتحدر . وليس السبب مدم المنابي المسيب منه ضرورة. وإذن فالعلمة علاقة ضرورية بين شيئون، وهي علاوقة طبيعية، أي تكون بين أشياء المطبيعة، أصا السبب فيه عند الماحث ولا تتصف العلاقة بين السبب والمسبب بالفعرورة، ومن هنا السبب خاصاً بالكاتات التي لها حرية الإرادة.

وكما يميز ابن حترم بين العلة والسبب يمينز بينها وسين الفرض من جهة والعلامة من جهة أخرى، ف والغرض من الانتصال اطفاء النفسب وإنائسة . . . والنفسب وهو السبب في الانتصار ضرورة، ف المغرض من الانتصال اطفاء النفسب وإنائسة . . . والنفسب وهو السبب في الانتصار وإزالة النفسب مو الغرض من الانتصار . . وأما العلامة فهي صفة يأفن عليها الإنسان فإذا راما أحده ملم الأمر اللتي اتفتا عليه ثم يضيف : ووقد منى بعضهم لهذا العلل معاني وهدا من عظيم شبهم فقله . . . وكل منا لا يثبت علم للشرائع ولا يرجب فياما لأن العلمة إذا وضعت كانت موضوعة لأن بعرف بها فيه فلا سبيل إلى أن يعرف بها فيه أخر بوجه من الوجوه لأنه لو كان ذلك المائن علامة لما جملامة علامة المعالمة لوليمة الإشكاليم؟؟. . ووضحه إبن حزم موقع من الأرجوه إنه لو كان ذلك المائن علامة لما جمله الله تعالى السباب ليمش احكام الشريعة بل شبها وتقول بها . لكنا نقول إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جملها الله تعالى السباباً إلا حيث جملها الله تعالى السباباً إلا حيث جملها الله تعالى المناباً على ان يعتدى عال المنابع على ان يعتدى عالم للوطنع الذي نص فيها على انها أسباباً بلا الحيث جملها الله تعالى المناباً على المنابعة على المنابعة على ان يعتدى على المنابعة المنابع المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة الأنكامية المنابعة على ان يعتدى عالى المنابعة على المنابعة على المنابعة على ان يعتدى عالى المنابعة على ان يعتدى عالى المنابعة على المنابعة على المنابعة على المنابعة المنابعة الإنكامة المنابعة المنابعة التها المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة على المنابعة المن

لعلّنا لا نحتاج بعد هذا إلى تأكيد القول عبّدة بأن ابن حزم يصدر عن روية للعالم غُتلف عن الرؤية البيانية التي شرحناها في مكان آخر من هذا الكتاب"، ذلك أنه فضلاً عن كونه يرى الأشباء لا كجواهر فردة أو أجسام مركّبة عنها بل ينظر إليها كاجناس وكانواع، فهو يرى اللملاقة بينها على أساس مبدأ السبية، بمعناه الفلسقي. أما الأحكام الشرعية فهو ينظر إليها على أساس أنها صادرة عن فاعل غثار، وكذلك أفعال الإنسان فهي تصدر عن بواعث في نفس الفاعل، والفاعل حرّ في أن يفعل أو لا يفعل. وإذن فله الحق كل الحق لا الحق لا يغضب لتشنيع بعض خصومه عليه لكونه إنما قال بإيطال القياس تقليداً للذين قالوا بللك من قبل اكتلفاع وفيره، وهو يرد عليهم بأن موقفه يختلف عن مذهب ولالاء كما يختلف عن مذهب

لقد كان ابن حزم إذن واعياً تمام الوعي أنه يصدر في إبطال القياس عن رؤية للأشياء تختلف عن رؤية المتكلّمين الذين أبطلوا القياس صادرين في ذلك عن نفس الرؤية التي كان يصدر عنها مثبتوه، مؤطرين مثلهم داخل نفس الرؤية منخرطين في نفس الإشكالية. إن ابن

<sup>(</sup>١٧) الصدر نفسه، ج ٨، ص ٩٩ ـ ١٠١.

<sup>(</sup>١٨) المعدر تقسه، ج ٨، ص ٩٩.

<sup>(</sup>١٩) انظر: القسم ١، القصلان ٥ و٦ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲۰) ابن حزم، المصدر نفسه، ج ٧، ص ٢٠٣ ــ ٢٠٤.

حزم يصدر فعلاً عن رؤية معايرة تماماً: رؤية لا تكتفي باعتباد تصنيف الموجودات والأشياء إلى أجناس وأنواع وأشخاص بل ترفض أيضاً القول بالجوهر الفرد على طريقة المتكلمين وترى أن ذكل جوهر جسم وكل جسم جوهر وهما اسيان مناهما واحده عن كيا ترفض القول بالحاره المؤرد أن المالم خلاد الماد المؤرك أن المالم خلاد الماد ولا المؤرد أن المعارض مثلك مثل المؤجود عن وراهما خداد ولا بشيئية المقدود المادود المقدود المادود على شيء أصلاه الأوجود المؤون القول بشيئية المقدود المادود المؤون المقال بوتعتبرها من ذائلان المعارف المادوا المؤون على شيء أصلاه الأو تقرفض القول بـ «الأحوال» وتعتبرها من ذائلان المعارف العالمي المنافق المادي المنافق المادي المسالمة ولما الماديات المنطق ولما المنافق المادي المنطق المادي المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافئ المنافقة المنا

ليس هـ لما وحسب، بل إن ابن حزم يقف بشدة فسد الأشاعرة في إنكارهم للطبائع والسبية، يقول: وفعه الأضرية إلى انكار الطبائح جداة وقالموا لبس في النار حرّ ولا في الناج برد رلا في المام طبيعة بدلاً إلى الحدث مر النار جالاً يورد الناج عند المارسة، وقالوا لا إلى الحمر طبيعة إسكار ولا في المي قو بحدث بيا ولكن الله عز وجل مجان وبعد أن يبين أن هذا والملمب الفاصلة لا أصل لمه في المسرح ولا في المقل يقرر أن: وكل هذا الطبائع والمعادت غلوتة علنها الله عز وجل قرب الطبيعة على أما لا تشخيل أبداً ولا يحكن تبدّلها عند كل في مثل تطبيعة الإنسان بالن يكون محكماً له التصرف في العليم ولا جُزياً، ومحمداً لكل ما في العالم، والتوثم تُشرُّون بالصفات وهي الطبيعة فسها، لأن من الصفات للمحولة في الموض ما هو فاقي به لا يتوهم فرائلة إلا بضلت خاصة وهي الطبيعة فسها، لأن من الصفات للمحولة في الموضوف ما هو فاقي به لا يتوهم فرائلة إلا بضلت خاصة وهي الطبيعة فسها، لأن من الصفات للمحولة في مارت خلاً ويطال اسم المحر عبال. . . وقل فيه اله ضوء له نفي هي الطبيعة فسها.

يصدر ابن حزم اذن عن رؤية للعالم ترفض جميع المناصر الأساسية في الرؤية البيائية والعالمة التي شيدها المتكلمون. وبعبارة أخرى يرفض ابن حزم والفيزياء الكلامية، ويتين طبيعيات أرسطو ومفاهيمها وتظرياتها والمرهانية، ولكن لا في إطار من التداخل والتلفيق كالذي رأيناه في الفصل السابق بل في أفق تأسيس البيان على المرهان، على صعيد المديج كها على صعيد المفاهيم والرؤية.

بالفعل يصرّح ابن حزم أنّ كتب أرسطو في المنطق والطبيعيات وكلها كتب سالة مفيدة دالة

 <sup>(</sup>٢١) أبر عمد علي بن أحمد بن حترم، الفصل في الحلل والأهمواء والتحل، ٥ ج في ١ (بيروت: مكتبة خياط، [د. ت.])، ج ٥، ص ٦٩.

<sup>(</sup>۲۲) المبار تفسه ج ٥، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢٣) المعدر تفسه، ج ٥، ص ٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲٤) المهدر نفسه.

<sup>(</sup>۲۵) المهدر تقسه، ج ٥، ص ٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٦) المصدر نفسه، ج ٥، ص ٥٠ و٤١ ـ ٤٢.

<sup>(</sup>۲۷) الصدر نفسه، ج ٥، ص ١٥ - ١٦.

على توحيد الله عز وجل وقدرته، عظيمة المشعة في انتقاد جميع العلوم. وعظم مشعة الكتب التي ذكرنا في الحدود (شيء واضح): ففي مسائل الاحكام الشرعة جها يمرف كيف الشوط الى الاستنباط وكيف تؤخذ المخافظ على متضاما وكيف يعرف يعرف المالية المالية على متضاما وكيف يعرف المخافظ من العام والمجلم من القس وبناء الالفاظ بعضها على بعض وكيفة تقدم المفافظ من التابع وبالمحافظ والمحافظ والمحافظ

## كيف يوظف ابن حزم المنهج البرهاني بشقيه: الاستنتاج والاستقراء؟

المقيدة والشريعة معا تثبتان بإلبات أصلين النين: وجود الله ونبوة محمد (ص). فإذا لثبت مذان الأصلان وجب الاخد بما جاء به النبي، أي بالقرآن والسنة. أما وجود الله والنبوة فلا سبيل إلى الباتها، إلا بما يدانا عليه المقعل ويديهة الحس. إذ لا طريق لننا للمعوشة، قبل فلا سبيل إلى الباتها، ولا يكن لنا للمعوشة، قبل إليات وجود الله ينطلق ابن حريم من إثبات حدوث السابم، ولكن لا بسلوك مسلك المتكلمين المبني على القول بالجوهر الفرد، وقعد رأينا أنه وبيع والله المبلوك مسلك الإمانية على القول بالجوهر الفرد، وقعد رأينا أنه وبيع إلى المبلوك مسلك وإذا ثبت ذلك ثبت أن للسالم أولاً، وياثناني ثبت أنه حدادث، ثم بالنسبة الإثبات النبوة فينطلق ابن حزم من مقدمتين يقرر في الأولى أنه بما أن الله يقدر على كل شيء وفي إمكانه فعل كل شيء حسب مشيئته، فإن بمامكانه بعثة الرسل وتزويدهم بالعلم والمنون تعلم ولا طلب، على غوار ما يحدث لاحدتنا في الرؤيا، وهذا هر الوحي، ولما هر الوحي، ولما هر الوحي، ولما المواضية المائية تنص على أند إلى الله خلق العالم، وعان أن إلعالم الأن علوماً وصناصات ولا يكن البة أن يتنه أن الدالم الأن علوماً وصناصات احتراعا ولا لا بدارة علم موات الترسل إلى الدني خلفه الله لا يمكن كي يكن البة أن يلد لا بد من إنساد واحد فاكثر علمهم إن الإنسان الأول الذي خلفه الله لا يمكن أنه المنورة لا بد لا بد من إنساد واحد فاكثر علمهم العلم المنا بالناء كل هذا درن معلم لكن برحي حقه يكون لا بد لا بد من إنساد واحد فاكثر علمهم المنا المنا بالناء كل هذا درن معلم لكن برحي حقه

<sup>(</sup>۲۸) الصدر تقمه ج ۲، ص ۹۰.

<sup>(</sup>۲۹) المصدر نفسه، ح ١، ص ١٤ - ٢١. والجديم بالاشارة هنا أن ابن حزم يموظف براهمين ارسطو توظيفاً اسلامياً (حدوث العلم) وذلك على غرار ما فعله الكندي.

عنده وهي صفة النبوة،، والنتيجة من المقدمتين أنه وقد صح وجود النبوة والنبي في العالم ولا شك، ٥٠٠٠.

يبقى بعد ذلك الطريق الذي ويصح بها صدق مدعيها إذا وقعت؛ أي الرهان الذي يثبت به أن هذا الشخص الذي يدعى النبوة هو نبيّ فعلًا. وهذا البرهان يؤلف ابن حزم من مقدمتين كذلك: الأولى تقرر، بناء على براهين سابقة، أنَّ الله هو سرتب هذه الرئب التي في العالم ومجريها على طبائعها المعلومة عندنا، الموجودة عندنا، وأنَّه لا فاعل على الحقيقية غيره تعمالي. ويعبارة أخسري أن الله قد أجرى ظواهر الطبيعة على قوانين مطّردة صارمة لا تتخلف وليس الأمر مجرد ءعادة، كما يقول المتكلمون. أما المقدّمة الثانية فتقرر أن ظهور المعجزة من الأنبياء ليس مجرد اخرق للعادة، كما يقول المتكلمون لأنه لو كان الأم كذلك علىا كان فيها اعجاز اصلاً، ""، بل المعجزة حدوث ظواهر على خلاف والترتيب والطبائع، ووجود أشياء هي في حدّ ممتنع وكصخرة انفلقت عن ناقة، وعصا انقلبت حية، وميت أحياه إنسان، ومثين من الناس رووا وتبوضؤوا كلهم من ماه يسمر في قدح صغيره، والنتيجة من المقدمتين أن ومحيل هذه الطبائم وفاعل هذه المجزات هو الأول الـذي أحدث كـلُّ شهء، وأنه «قد أصحبها. . . رجالًا يدعون إليه ويذكرون أنه تعالى أرسلهم إلى الناس ويستشهـدون به تعمالي فيشهد لهم بهذه المعجزات المحدثة منه . . . فعلمنا علماً ضرورياً لا مجال الشبك فيه أنهم مبعشون من قبله عزّ وجل وأنهم صادتون فيها أخبروا بهه ٢٠٠٠). وبما أنَّ الحبر قبد تواتسر على منا ظهر عبلى محمد (ص) من معجزات من جنس ما ذكرنا (= ارتبواء مثات من الناس وتوضؤهم من ماء يسير في قدح صغير. . . الغر)، وبما أن القرآن معجزته الكبرى حاضرة بعده دائماً، والقرآن معجز بنظمه وليس بما فيه من إخبار بالغيب فقطاس ... وبما أن ذلك كذلك فلا يبقى إلا أن نأخذ بما جاء به القرآن. وبما أن القرآن ينص على أن الرسول قد جاء ليبين للناس دينهم فقد وجب الأخل بسُّته. وبعد هذا لا يبقى إلا تحديد الكيفية التي يجب التعامل بها مع الخطاب الديني، القرآن والسنة.

إذا كان ابن حزم قد اعتمد القياس الجامع في البرهنة على وجود الله وإثبات النبوة، القياس المؤلف من مقلمتين تلزم عنها نتيجة لزوماً ضروريا، فياته يعتمد هذا القياس نفسه والاستقراء كذلك في «الفهم عن الله والرسوله أي في التعامل مع القرآن والحديث، ولكن مع التصدك بظاهر المفظ وتجنب كل تأويل بخرج به من معناه المؤضوع له، حقيقة أو مجازاً، مبدأه في ذلك أنه: ولا يحل صرف لنظة مصروفة المبنى في اللغة التي يعا خاطبنا الله والمؤمن من معناها اللهي وضمت له في اللغة التي يعا خاطبنا الله والمؤمن من مسلما الله والمن الله (من) أو إجماع من طباها الأمة عن معاها الأمة والله (من) أو إجماع من طباها من الله عن ذلك المبنى إلى غيره، أو يرجب صرفها ضرورة حس أو بديجة على المؤمن عند ما جاه من ذلك الهنه التي على المؤمن الله عنه، والمؤمن عند ما جاه من ذلك الهنه الله غيره، أو يرجب صرفها ضرورة حس أو بديجة على المؤمن المؤمن

<sup>(</sup>۳۰) الصدر تاسه، ج ۱، ص ۷۱ - ۷۲.

<sup>(</sup>٣١) المدر نفسه، ج ٥، ص ١٥.

<sup>(</sup>YY) الصدر نفسه، ج ١، ص ٧١ - ٧٤.

<sup>(</sup>٣٣) الصدر نفسه، ج ٢، ص ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>٣٤) الصدر تقسه، ج٣، ص٠٥.

وهكذا يطرح ابن حزم جانبا كل ما أثاره الفقهاء والمتكامون حول مشكل الدّلالة وحدود التأويل، وبالتالي يتحر منذ البداية من إشكالية اللفظ والمعنى، إشكالية العقل البياني الرئيسية التي سبق أن حللناها قبل ""، يتحرّر منها لأنه لا يتعامل مع الألفاظ تصاملاً بيانيا فيطلب المعنى من اللفظ بمفرده، بالرجوع إلى أصله اللغزي وتقليب النظر فيه وحده وكأنه جرم فرد، بل يتعامل مع الفاظ التعلق الملكية بوصفها تستقي معناها ودلالتها من الكل اللهية تتحيي إليه: فاللفظة الواحدة تستقي معناها ودلالتها من الكل اشتباها ولا يخالف بديية الحس والعقل، أما إذا كانت تثير اشتباها ما فيجب النظر إلى المدى المطلب الما المنابق الذي وردت فيها فإذا زال الاشتباه فذاك، وإلا وجب تصفيح النص المديني كله واستقراء المواضع التي وردت فيها فلك اللفظة، وحيشذ سيتضح المعني القصود مابذ المدى الذي الدن الفن الذي الدن إلى المنابق الذي وبدي قبها قبل اللفظة، وحيشذ سيتضح المعني القصود المدى الذي الدن النافها الذي الدن الإغافها لانها جمعاً من الله.

وهكذا فالبنسبة الكلمة والاعتبارة مثلاً الواردة في قوله تعالى: ﴿ فِفاعتبرها بها أدلى الإبعار ﴾
والتي يتخد منها المتكلّسون والفقهاء حجة الإثبات المصل بالقياس، باعتبار أن والاعتبارة
عندهم هو والعبورة من المعنى الظاهر إلى للعنى الحقيقي، يرى ابن حجرم أنّ هذا تأويل غير
جائز لأنه يقوم على انتزاع كلمة من سياقها ونفضيها منى لا يتعتمله ذلك السياق. ذلك لأن
السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة هي الآية التي يقول فيها تعالى: ﴿همو اللي أحرج اللي
السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة هي الآية التي يقول فيها تعالى: ﴿همو اللي أحرج اللي
الناقم الم ناتجب من ديارهم لأول الحشر، ما ظنتم أن غيرجرا، وظوا أنهم مانتهم حصوبهم من أنه
المناقم المن حيث لم يحتبوا وقلف في قلويم الرحب، غيريون يومم بالمجيم وأيدي المؤمن لماضروا بها
الول الابعارات (الحشر: ٣). فعمنى داعيرواء كما يدل عليه السياق هو تعجبرا وليس قيسوا.
ولم أن معنى اعتبرواه على هو قيسوا - يقول ابن حجم - لاقتضى ذلك أن الله وامرنا قياساً على ذلك
ان نعرب يونا بالميم والبناء. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن استقراء الأيات التي وردت

ومثل هذا يفعل ابن حزم بالنسبة الالفاظ كانت موضع تأويل عند المتكلمين. من ذلك لفظ والاستواء الوارد في قبوله تمالى والرحمان على المرض استوى (طه: ٥). إنه يسوفض أن يكون معنى الاستواء هو الجلوس على الكرسي كها تقول المجسمة، ويرفض أن يكون بمعنى الاستيلاء حسب تأويل المتراته، كها يرفض كمل نلك تأويل المتراته، كها يرفض كمل نلك وبعد الى استقراء الإلتاب التي رد فيها الفظ الاستواء، مثل قوله تعالى: وظفيا بلغ المنه وسيدى التباه على المالية والمناسبة والمناسب

<sup>(</sup>٣٥) انظر: القسم ١، الفصلين ١ و٢ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣٦) ابن حرم، الاحكام في اصول الأحكام، ح ٨، ص ٧٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣٧) ابن حزم، القصل في الملل والاهواء والتحل، ج ٢، ص ١٢٥.

إلى أن أرسطو يجمل المحرك الأول خارج كرة العالم، أي عمل عميط الفلك الأعلى، الفلك المحيط الذي يسميه بعض الإسلاميين بـ والعرشع).

هذا عن الألفاظ الواردة في القرآن التي اشتبه أمرها على لشكلمين، أما الألفاظ التي يطلقها هؤلاء على اللفات الألهة ولم ترد في النص الديني (القرآن والحديث) فريفهها ابن حزم وستنكحر الكلام في اللفات الألهة ولم ترد في النص الديني (القرآن والحديث) فريفهها ابن حزم والصقفة، فهو يرى أن الطاق الفظ والصقفات، على الله لا يجوز لأن القرآن لم ينص على ذلك والصقفة، فهو يرى أن المراقبة النبي . يقبول: وفلا يجوز القرل القرآن الم ينحم على ذلك يرفضها ابن حزم قبول الكلامين بأن أسهاء المنطقة المشتقة من صفات ذلك، بل يعرى أن أساءه تعلى المن المنطقة المراقبة بكل شيء ملم ويعلم الفب فإنا يفهم من كل ذلك أن ها هنا له تعلل معلومات وأنه لا يغفى على يلان في منا له تعلل معلومات وأنه لا يغفى على يلان أم يعت أنه ناه في المناقبة والميهم فهذا الا يختل المناقب اللانهم بن المناقبة والمناقبة والمناقبة المناقبة وقليهم فهذا الا المقليمة من طبع يعت الناقبة والمناقبة المناقبة وقليهم فهذا الا المقليمة من طبعة عنه تعلى المناقبة المناقبة والمناقبة من التعميم عن مات المناقبة المناقبة المناقبة المناقبة والمناقبة المناقبة عنال بنا لم يعتم به نص البنة ولا يجوز أن يسمى الله تعالى بالم يسم به نضمه، أضف إلى ذلك أن والقليمة من صالحة المناقبة تعالى بالم يسم به نضمه، أضف إلى ذلك أن والقليمة من صالحة المناقبة المناقبة المناقبة مناقبة المناقبة على المناقبة مناقبة المناقبة مناقبة المناقبة على المناقبة من صالحة والمناقبة تعالى بالم يسم به نضمه، فضحة من هذه كالعرجون اللعميم وسنة المناقبة على المناقبة مناقبة المناقبة مناقبة المناقبة المناقبة

وكما يعتمد ابن حزم الاستتناج والاستقراء على مستوى العقيدة، يعتمدهما أيضاً على مستوى العقيدة، يعتمدهما أيضاً على مستوى الشريعة. وهكذا فيها أنه ثبت بالبرهان وجود الله وامكان النبوة وفبوة عمد بالتعقيمين وأن القرآن كلام الله، وعا أن القرآن أن لل تغتم على ضلالة الله في المنافئة أن أنت لا تختم على ضلالة الله في الحال الله الله الله الله الله أن ألقية، وكل ما أجم عليه المسلمون، كل ذلك واجب العمل به. وعا أننا إذا نظرنا في هذه الأصول الثلاثة وبودنا عناج أن إذا اجتمت قام منافئة وبودنا عناج الالاتفاقات الكانوية، ولم الالاتفاقات الملاتة الله عنان المرافئة الملكورة، بما أن خبر عن ولايل من هذه الثلاثة الكورة، بما أن الأسران الثلاثة الملاتة الله كورة، بما أن

لقد شرحنا قبل طريقة ابن حزم في فهم النص الديني (القرآن والحديث)، ويبقى علينا أن نشرح المحنى الذي يفهمه من والإجماع، والمحنى الذي يعطيه لــ والدليل، (الأصل الرابع).

أما الإجماع عنده فلا يكون إلا عن نص، ووذلك النص اما كلام منه عليه السلام فهو منصول ولا بد عفوظ حاض، وإما فعل من عليه السلام فهو منقول أيضاً، وإما التراره إذ علمه فائره ولم ينكره فهو أيضاً حال منتولة عفوظة، ٣٠٠ وأما الإجماع الذي يقول به معظم الأصوليين وهو أن يجمع علماء للسلمين

<sup>(</sup>٢٨) المبدر نفسه، ج ٢، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٢٩) ابن حزم، الاحكام في أصول الأحكام، ج ٤، ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤٠) الصدر تقبه، ج أ، ص ٧١.

<sup>(11)</sup> الممبدر نفسه، ج ٤، ص ١٣١.

عل حكم لا نصَّ فيه لكن برأي منهم أو بقياس منهم على منصوص، فهـذا في نظر ابن حزم «باطل، ولا يمكن البنة أنَّ يكون إجماع من علمهاء الأمة على غير نصَّ من قمران أو سنَّة،(١١)، لأنَّ مشل هذا الإجماع إذا تحققي، فإنه ولا يخلو من أربعة أوجه لا خامس لها: إما أن يجمعوا على تحريم شيء مات رسول الله (ص) ولم يحرُّمه، أو على تحليل شيء مات رسول الله (ص) وقعد حرمه، أو على إيجـاب فرض مـات رسول الله (ص) ولم يوجيه، أو على إسقاط فرض مات رسول الله (ص) وقد أوجبه. وكل هذه الوجوه كفر بجرَّد وإحداث دين بــــــــل به دين الإسلام؛ "٢٠ ثم يضيف موضحاً معنى الإجماع عنله فيقول: وإن أحكام المدين كلهـا من الفرآن والسنن لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهميا: إما وحيّ ثبت في المصحف وهـــو القرآن، وإمــا وحي غير مثبت في المصحف وهو بيان الرسول (ص). . . ثم يخسم كمل ذلك ثــلاتة أقســام لا رابع لهــا : إما شيء نقلتــه الأمة كلها عصراً بعد عصر، كالإيان والصلوات والصيام ونحو ذلك وهذا هو الإجماع، ليس من هذا القسم شيء لم يجمع عليه، واما شيء نقل نقل تواتر كافة عن كافسة من عندنما كذلسك إلى رسول الله (ص) ككشير من السُّنن، وقد يجمع على بعض ذلك وقد يختلف فيه كصلاة النبي (ص) قاعداً بجميع الحاضرين من أصحابه، وكدفعه خيبر إلى يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أوتمر يخرجهم إذا شاء، وضير ذلك كشير. واما شيء نقله الثقة هن الثقة كذلك مبلغاً إلى رسول الله (ص) قمته ما أجمع على القول بـه ومنه مـا اختلف فِهـ، فهـذا معنى الإجماع المذي لا إجاع في الديانة غيره البتة؛\*\*\*. ويناء على ذلك فالإجماع قسيان: إجماع متيفّن وهو مــا لا يشك فيــه أحد من أهمل الإسلام وهمو يخصّ ما همو منصوص عليم من العبادات كالصلاة والصيام والركاة والمعاملات كمسائل الإرث وتحريم أكل الخنزير إلخ، وإجماع الصحابة على شيء سمعوه عن النبي أو شهدوه يفعله أو عرفه عنهم من لم يشاهد النبي دنهذان قسيان للإجاع لا سبيل أن يكون الإجاع خبارجاً عنها:(°). وواضح أننا هنا أمام فهم خاص للإجماع يتجاوز جميع المناقشات والخلافات التي شغلت الأصوليين بصلته من قبل. فالإجماع عند ابن حزم هو الإجماع المنقول عن النبي، وبعبارة أحرى ولا إجاع إلا من توقيف، أي إلا على ما وقف عليه الصحابة من النبي.

أما والمدليل، وهو الأصل الرابع عند ابن حزم فينيته بنية القياس الأرسطي، ذلك أنـه لا بد فيه من مقدمتين. وهاتان المقدمتان:

.. إما أن تكونا معاً عبارة عن نص ومثل أوله عليه السلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالنج ذلك: كل مسكر حرام.

\_ وإما أن تكون إحداهما نصًا والأخرى قضية عقلية أولية: مثل قوله تعالى: ﴿وورثه أبوا، فلامه الثلث فهذا نص (= مقلمة صغرى). ووقد تبقنا بالمقل الذي علمنا به الأشياء على ما هي عليه أن كل معدود ثلث وثلثان (= مقلمة كبرى) وقبل كان لبلام الثلث فقط، وهي والأب وارثان فقط، فالثلثان الاب. مقاضر ورويلا عبد عد للمثل،

\_ وإما أن تكون احداهما إجماعاً والأخرى في هذه الحنالة هي وجـوب الطاعـة للإجمـاع

 <sup>(</sup>۲٤) للمبدر نقسه، ج ٤، ص ۱۲۹.
 (۲۶) للمبدر نقسه، ج ٤، ص ۱۳۹.

<sup>(</sup>١٤) المصدر تفسه، ج ٤، ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥٥) الصدر نفسه، ج ٤، ص ١٥٠.

لأن النصّ ورد بذلك. فالشيخ تكون لزوم الإجماع وعدم شمالفته، مشال ذلك وإجماع السلمين على أن الله تعالى حكم بأن دم زيد حرام بإسلامه، ثم قال قائل: قد حل دمه، فقانا: قد تيمّنا بالنص وجعوب الطاعة للإجماع وقد صح نقل الإجماع على أن دمه حرام فلا يجوز لنا خلاف ذلك.

ـ وامًا أن تكون إحدى مقدمتيه نصَّا يُفيد حكماً والأخرى حالة خاصة واقعة تمته. مثال ذلك أن دالنص جاء بإيجاب البدين على من ادمي عليه (= البينة على المذَّعي والبدين على من أنكر مقدمة كبرى) ودان يدعي زيد عل صدو بماله (صخرى) فالشيجة وإيجاب البدين على صدوء. ويضيف ابن حزم: وفلا سيل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه السرجوء الأريمة، وهي كلها راجعة إلى النص، والنص معلوم وجوبه ومفهوم مناه بالمقل على التدريج الذي ذكره".

المدليل إذن مساخوذ من النص والإجماع، فلا رأي ولا قيـاس، والإجماع ولا يكـون إلا عن نصرً،، فكلَّ أحكام الدين تعود إذن إلى النص.

هل هذا تضييق وتشديد؟ كلا. إنّ ابن حزم إذ يتقيد بالتص بهذا الشكل، يوصع من دائرة المباح إلى أوسع حد. إنه يرى أنّ الأصل في الاشياء الإبساحة، وأن المقل لا يملل ولا يحرم، شم لما جاء الدين نص على أشياء بأنها فرض وهل أخرى بانها حرام وأما الباقي فكله مباح، ثم يضيف: دهذا أمر معروف ضرورة بغفرة العنول من كل أحد ففي ماذا يحتاج إلى الفياس وإلى الذي يعدد المرابع،

وبعد فقد نوافق ابن حزم وقد نخالفه ، ولكتنا لا نملك إلا أن نسجل أنه دشن مرحلة جديدة من النقد في الثقافة العربية الإسلامية: نقد عام وشامل للعرفان بنوعيه الشيعي والصوفي ، منهجا ورقيقه ، ونقد عام وشامل كتلك لعلم الكلام ، فضايا ومنهجا ، والفضايا عند الفقهاء والنحافه ، وهو في هذا النقد الشامل لم يكن يجارس النقد من آجل أشاقه ، بسل من أجل تجاوز أزمات الدكر في الثقافة العربية واقترائي مسلك جديد لإعادة التأسيس قوامه أناسيس البيان على البرمان وإقصاء العرفان إقصاء أناً . وفي عملية إعادة التأسيس هده يدهد ابن حزم إلى احياد القياس الجامع والاستفراء منهجاً ، في العقيدة كما في الشريعة ، كما يلاعو إلى الاخذ بعلم عصم واطبيعات أرسطي والخافة أساساً لتشييد روية بيانية عالمة جديدة تحترم

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه : ج ١، ص ١٨٠ ـ ٢٩، وج ٥، ص ١٠٥ . حيث يقصل القرق في أدواع الدليل ويضفها داخل نحت الاتسام الماكرورة اصالار والبالتي عبارة هما يقهم من العم من معان كشرط معان يصفة ولفظ يقهم منه معنى فيؤدي يلقظ آخر، وأتسام تبطل القسمة كلها الا واحداً وقضايا مدرجة حيث يكون الأطل فين الاثن وما يعرف بعكس القضايا في المنطق وقفظ ينطوي على جملة معان ككاتب الملي يقهم منه الحي السليم المد.

<sup>(</sup>٤٧) للصدر نفسه، ج ٨، ص ٢.

 <sup>(</sup>٨٥) انظر مرقف من الموضان الثيمي والعموق، في: ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والتحل،
 ٣٦٠ - ١١٤ .

<sup>(</sup>٤٩) الجابري، تكوين العقل العربي، ج ١، ص ٣٠٥ وما بعدها.

مبادي، الدين كها جاء بها النص وتفسح المجال للتحرك عقدياً وعملياً ضمن دائرة المباح الواسمة التي تزداد اتساعاً مع نمو المعرفة وتطور المجتمع.

وإذن فالأمر يتملق لا بد وظاهرية عنصية متشددة تضيق من مجال العقبل، كما يعتقد، بسل ينزصة نقلية عقلانية تتمسّك بالنص، وبالنص وحده، فيها ورد فيه نص وهو قليسل ومعصور كما يقول ابن حزم نفسه. أما الباتي وهو غير محصور فمتروك للعقل. هذه النزعة النقلدية المقلانية التي تروم تأسيس البيان على البرهان، رؤية ومنهجا، ستتردد لها أصداء قوية وستكون لما اعتدادات مباشرة نتعقب أهمها في الفقرات التالية.

## - Y -

وكان الاقدمون عن تقليف في الطبيعة قد اختلفت بهم مسالكهم حتى قالبوا بآراء شمائفة لما يشاهده وذك لقلة عيرهم بالطرق الخطفة، إلا أن جمهم كافرا يرون القرل في الطبيعات إلى الماة وأجم الكل منهم أنه لا يكن أن يجست موجود من غير موجود أصافى فإن ذلك الل عن المائية على المائية المساورة الم تتفصل عندهم أنه لا يكن أن يجست موجود في واحد . ولا كافل خرض أرسطو إعطاء هذا السبب ووجد فيه أقابيل متحكمة بيضها مضطائية، وهي أقابيل برمانيدس ومالسيس، ومضها جداية وإقناعة وهي أقابيل مسائر الطبعيين، ركان أيضاً ألهل زائدة الشجوت عندهم تلك الأراء، وكان غرضه الأفل تعلم من في زمانة من بأي بعدهم، ولللك أضطره الأمر إلى تنفى كل قول وحده . ولما كانت تلك الأراء قد مقطت في زمانت حتى لا تذكر إلا من ولا يكنه، وكان ما يوجد منه البوم آراء المتكلين من أهيل هذا الزمان فليس يحتذ به، لا أن هؤاه القرم أم يتصدوا النظر في الطباع، حتى أن مهم من يطل وجودها، بل إغا عرض لهم في مناقضة خصومهم أن أسباب طد الأمرور الطبيعية ، بل من أجها ما شروا عليه في متاقفة بضهم بعضاً ، وأينا أن نظرح مذا الجرد، أسباب طد الأمرور الطبيعية ، بل من أجها ما شروا عليه في معاقدة بعضهم بعضاً ، وأينا أن نظرح مذا الجرد».

ذلك مظهر من مظاهر الأصداء التي خلفها مشروع ابن حزم النقدي. إن أبا بكر ابن الصائغ المعروف بابن بلجم (ص ٣٣٠ هـ) أول فيلسوف ظهر في الأندلس والمغرب، يعلن هنا عن مشروع واضح: مشروع إعادة تأسيس العلم الطبيعي في الثقافة الإسلامية قماصداً، كها يقول، ومقصد البرهان، واضعاً إياه بديلاً عن والفيزياء الكلامية؛ التي شبدها المتكلسون لا لإجل أن يعطوا اسبب هذه الأمور (٣ الظواهر الطبيعية) بل من أجل... ماتفسة بعضهم بعضاء. وعا يدل دلالة واضحة عل أن ابن باجة كان واعباً تمام الموعي بأهمية اللحظة التي يسجلها على تاريخ الثقافة المربية مقارنته لما آن إليه العلم الطبيعي في بلاد الإسلام على عهده بما آن إليه العلم الطبيعي في بلاد الإسلام على عهده بما آن إليه بناس الهمة التي قام علم ينفس المهمة التي قام علم ويدويد أن يقسوم بنفس المهمة التي قام بها أرسطو من قبل إذاء ومتكلمي، زمانه: أولئك الفلاسفة الذين أدلوا وباقابيل مشككة علم المواهدة التي المسهوم عشائية وبعضها جدالة والتعاوية.

 <sup>(</sup>٥٠) أبو بكر محمد ابن باجة، شرح السياع البطبيعي، تحقيق معن زيادة (بسيروت: دار الكندي؛ ودار الفكر، ١٩٧٨)، ص ١٦ - ١٧.

نعم إن ابن بباجة يسكت هنا عن الكندي والفاراي وابن سينا السلين لا تندوج المؤلفات أو شروح المؤلفات أو شروح المؤلفات أو أرمط في تلفيصيات أو شروح المؤلفات أرسط في نفس العلم. ولكن سكوته عن أعيال هؤلاء لا يعني أنه يغلن فيها جالة وتفصيلاً ولا أنه يمترها لاحقة بأراه ومتكلمي، اليونان قبل أرسطو. وإذن فسكوته عن مؤلفات فلاسفة المشرق في العلوم الطبيعية، ايما يعني شيئا واحداد وهو أنه يويد أن يفعل مثليا فعلواء أن يعيد أساس العلم الطبيعي اعتباداً على «الاصلى» بل على والنصي، اعتباداً على «الاصلى» بل على والنصي، تصرب من راسطو ذاته. إنه يويد أن يقرأ أرسطو بواسطة أرسطو نفسه وكانه بيستجب لنداء ابن حزم بترك والتقليلية، والمودة إلى والأصول، في كل مهادين الشكر والثقافة.

بالفعل دشن ابن باجة في الثقافة العربية الإسلامية خطاباً فلسفياً جديداً متحرراً من علم الكلام وإشكالياته ومن هاجس التوفيق والتلفيق، الدفي استولى على فلاسفة المشرق، فضف العلم الطبيعي الأرسطي بشروحات يظهر فيها دائمياً الين باجد ثلثون، كما يظهر نتكوب الأصل ولاسيا استخلافهم أرسط في موضوع الحركة وتجديد في الما المدان ووضعه لتطبق جديدة في الحركة حق ان البحض قد اعتبى عمداً لظهر و فالإ عالمي (٣٠٥ مؤسس العلم الطبيعي الحديث ... كما الف رسائل في الإلميات يظهر فيها كالملك تفكره الأصيل ولا سيا احتلافه مع الفساراي وابن سينا وغمره من النزعة المرمسية التصوفية التي نخرت من الداخل عقلاتيتهم الفلسفية ٣٠٠.

ويأتي ابن رشد ليواصل عمل ابن باجة في هذا المجال بما ألفه في العلم الطبعي الارسطي \_ البرهائي \_ من جواصع وتلخيصات وشروح تجاوز فيها ليس الفادايي وابن سينا وحسب بل ابن باجة نفسه ، خاصة في شرحه الكبير. ولم يقف ابن رشد عند حدود إعادة التأسيس المبرهائي للعلم الطبعي، بمل عشم ععلية إصادة التأسيس تلك تشمل المنطق وما المبد الطبيعة ، فألف فيها جواسم وشروحا من أهها شرح البرهان من قسم المنطق وقصيم مهد الطبيعة أوضح فيها ما استغلق من التصوص الأرسطية بسب وقلق عبارات المبرهين أو غصوص بعض عبارات أرسطو ذاته، كما صحح فيها كبيراً من والأخطاء التي وقع فيها المبرام السابقون، ويالحصوص منها تلك التي ارتكبها ابن سينا.

ولم يفف ابن رشد بمشروعه الفلسفي عند حدود إعادة تأسيس علوم البرهان في الثقافة العربية، من منطق وطبيعيات وإلهيات، بل لقد استعاد المحور الرئيسي والاساسي في مشروع ابن حزم: إعادة تأسيس البيان، وفي صيدان العقيدة بصفة خاصة. وهذا همو ما بهمنا هنا

<sup>(</sup>١) المعدر نفسه، مقدمة المحقق، ص ٧.

<sup>(</sup>٣٥) للوقوف على تفاصيل حول مكانة أين باينة في الفكر الفلسفي بالاندلس وحول الجانب الميافزياهي في نقض أن المشاهدة على الميام ١٩٨٦).

أكثر، لأنه المدان الذي يقدم لنا الجانب النقدي في الفكر الرشدي. لقد هاجم الغزالي الفلاسفة، قاصداً التنفيب عليهم والكشف عن تناقضاتهم منهماً إياهم وابن سينا خناصة وبعدم الزام ما شرطوه في للنطق في قسم البرهان في مؤلفاتهم في الإلهيات. وقد كتب ابن رشد كتابه عهافت النهافت ليين أن الغزالي نفسه لم يلتزم في ردوده شروط البرهان وإنما سلك مضلكا مضطائباً في أكثر أفاويله، منحياً باللائمة على ابن سينا الذي انحرف عن الطريقة البرهانية وانساق مع أسكاليات المتكلمين الجلدية، والأشاعرة منهم بكيفية خاصة الأسروة منهم بكيفية خاصة اللائمية المتحدم ابن رشد على هذا النوع من وبيان حقيقة ه إزاء اتهاسات الغنزالي في دعاويه. ولم والفلاسفة، بل تمن داخل المنطقة من مناهج الأدافي في المنافسة المنافسة المتحدمة الغزالي في دعاويه. ولم البيانية ذائباً. إن كتاب ابن رشد الكشف عن مناهج الأدافي في مقائلة للله وتعريف ما وقع فيها البيائول من الشبه المريفية والبدع المضافية، هرفي الحقيقة كتاب في تهافت المذهب الأشعري "ما كالملاسفة.

وكيا قسم الغزالي دأصناف الطالبين، في كتابه المتقد من الفسلال إلى متكلمين وبناطنية وفلاسفة وصدونية، ليخص الفسلاسفة وعلومهم به داهتيام، أكبر مكبرراً تحذيره منها مؤكداً تكفيره للفلاسفة في مسائل وتبديمهم في أخرى، قسم ابن رشد والسطوائف، التي يدعي كل منها دانه على الشريعة الأولى وان من خالفه إما مبتدع وإما كافر مستباح الدم والمالية إلى أربع رئيسية هي: والطائفة التي تسمى بالمشعرية. . . والتي تسمى بالممتزلة والطائفة التي تسمى بالباطنية والطائفة التي تسمى بالمشعرية، . ويقول ابن رشد: دوكل هذه الطوائف قد اعتقدت في الفد اعتقادات واهما أنها الاعتقادات وزعموا أنها عنفتة وصرف كثيراً من الفائظ الشرع عن ظاهرها إلى تاريلات نزلوها على تلك الاعتقادات وزعموا أنها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس. . وإذا تؤملت جميها وتؤمل مقصد الشرع ظهر أن جلها التريط تعذو وتأويلات بينتمة إنها.

ظاهر ألفاظ الشرع، ومقصد الشرع مفهومان مركزيان في المشروع الثقافي الأندلسي ككلٌ، مشروع إعادة تأسيس البيان. المفهوم الأول يحيلنا إلى مما قبل ابن رشد وبالضبط إلى ابن حزم «الظاهري». أما المفهوم الثاني فيحيلنا بصورة خاصة إلى ما بعد ابن رشد، إلى الشاطيع صاحب كتاب «مقاصد المفريهة».

قدِّم ابن حزم مشروعاً لإعادة تأسيس البيان في مجال الفقه خياصة فـدعا إلى التمسك

 <sup>(</sup>٥٣) انظر في هذا الصدر، محمد عابد الجابري، والمدرسة الفلسفية في المغرب والاندلس، مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد،» في: المصدر نفسه.

<sup>(85)</sup> سنحتمد هنا نص أبر الوليد عمد بن عمد ابن رشد، فلسفة ابن وشد، الذي نشر مع: فصل المذال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال (الفاهرة: المكتبة المحمودية، ١٩٦٨). وتماثر هماه الطبحة بكونها نضم على الهامش تعليقات لاين تهيه.

 <sup>(</sup>٥٥) أبو الوليد محمد بن عمد ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة (القاهرة: المكتبة المحمودية،
 ١٩٦٨)، ص ٤١.

بـظاهر النص والاعتماد في التعاصل معه عمل الاستنشاج والاستقراء، حتى تكون النشائمج «برهانية». أمَّا ابن رشد فيقدم لنا مشروعاً لإعادة تأسيس البيان في العقيدة خياصة (٢٠٠٠)، مالتمسك بظاهر النص أيضاً، والتعامل معه تعاملًا وبرهانياً، كذلك. وكما انطلق ابن حزم من نقد أصول أصحاب المذاهب الفقهية انطلق ابن رشد من نقد أصول المذاهب العقدية الإسلامية، ماراً بسرعة على الأصل الذي تعتمله الحشوية الذين وتالوا إن طريق معرفة الله تعالى هم السمع لا العقل، مقصر بن بذلك ومن مقصود الشرع في الطريق التي نصبها للجميم مفضية إلى مصرفة وجود الله؛ طريق التصديق بوجوده بأدلة عقلية منصوص عليها في القرآن"". الما الصونية فطرقهم في النظر ليست طرقاً نظرية، أعنى مركبة من مقدمات وأقيسة، وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية وإقبالها بـالفكرة عـل المطلوب. . . ونحن نقول: إن هذه الطريقة، وإن سلمنا وجودها، فإنها ليست عامة للنـاس بما هم نـاس، ولو كـانت هذه الـطريقة هي المقصودة بالناس لبطلت طريقة النظر ولكان وجودها عبثاً، والقرآن كله إنما هو دعماء إلى النظر والاعتبار وتنبيه إلى طرق النظر،(^^). أما الباطنية فلا يتعرض لها أبن رشد، ربما لأن ما يصدق على الصوفية يصدق عليهم لكون الطائفتين تعتمدان منهجاً واحداً هو العرفان. وأما المتزلة فيكتفي بالقول في شأنها: وإنه لم يصلنا في هذه الجزيرة (= الاندلس) من كتبهم شيء نقف منه عمل طرفهم التي سلكوها في هذا المعنى ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الاشعرية، (١٠) ، وبالتالي فها يصدق على هؤلاء يصدق على أولئك بخصوص الطريقة والمنهج على الأقل. تبقى الطائفة المقصودة بالـذات، الطائفـة التي ينطق باسمها الغزالي: الأشاعرة. فلنجمل نقد ابن رشد لطريقتهم في الاستدلال لنخلص بعد ذلك إلى السطريقة المرهانية التي يفترحها في التعاسل مع النص القرآن على مستوى العقيدة.

اعتمد الأشاعرة في الاستدلال على حدوث العالم، كما رأينا"، نظرية الجوهر الفرد. وقد تصدّى ابن رشد لنقد طريقتهم هذه مشيراً بادىء ذي بدء إلى أنها تبني عندهم وعل ثلاث مقدمات هم بميزاة الأسول لما يرومون انتاجه عنها من حدوث العالم: احداما أن الجواهر لا تنفث من الاعراض في لا تخلومها، والثانية أن الأعراض حادث، والثالث أن ما لاينفك عن الحوادث حادث، أعني سا لا يخلو من الحوادث فهو حادث. ثم يستقل مباشرة إلى نقد هذه المقدمات:

أما المقدمة الأولى، فيقول بشأنها إنهم إن عنوا بالجواهر الأجسام المشار إليها الفنائمة
 يذاتها فهى مقدمة صحيحة، وإن عنوا بها الأجزاء التي لا تنجزا، وهذا ما يقصدونه، ففيها

<sup>(</sup>٥٦) لم نفع الإين رشد على مؤلف في أصول الفقه . فير أن المقدمة التي صدر بها كتباء الفقهي الشهير: يداية المجتهد وبهاية المقتصد، تضم آراءه الاصولية يشكل موجز ومركز، ويظهر فيها واضحاً تأييده للظاهرية في موقفها من القباس.

<sup>(</sup>٥٧) ابن رشد، الكشف من منامج الأدلة، ص ٤٢.

<sup>(</sup>٥٨) المصار نفسه، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٥٩) للصدر نفسه، ص ٦٤ ـ ٦٥. هذا وستحيل إلى صفحات نفس الكتاب داخل التعمر. (١٠) انظر، القسم ١، الفصل ٥، هذا ويتقد ابن رشد أيصاً طريقة أبي للعالي الجويني، وسنشمر اليها لاستة

أي في هذه المقدمة شك ليس بالسير. ذلك أن وجود جوهر غير منقسم ليس معروفاً بنفسه وقي وجوده أقاويل متضادة شديدة التعاند (ص 21 - 28). وإذن نقبل أن نقول: الجراهر الفردة لا تنقل عن الاعراض عيب أن نكون قد التبنا الجره المرد ومرشاء بنسد والاسموية لم يستطيعوا إثبات الجوم القرر إلا بالمتل حقاية حتل قولم إن الغيل أعظم من الشاعة لان فيه من الاجزاء أكثر عما فيها. ويستخلصون من ذلك أن اجزاء الفيل متنافية المعد مثابيا عبل الجزاء الشيا لا أد لو كانت اجزاؤهما غير متناهية لما مج القول إن اجزاء الشياة أقل من اجزاء الفيل ولما كانت أصغر من. وهذا في نظر ابن رشد غلط. ومذا الخلط والخاء وعل عليهم من شيء الكبية المتاسلة بالشياة فظيوا أن ما يلزم في المتاسلة بارام في التصدية ولحلك أن هذا الذي من على كرة الاجزاء الموجودة في، أمني الوحدات. وأما الكم المتصل غيس يصدق ذلك في ولذلك تقول في الكم للتصل إنه أعظم واكبر والمنور وأسم و (ص 93).

وأما المقدمة الثانية وهي التاتلة إن جمع الأعراض عدثة فهي مشكرك فيها. وخفاء هذا المعنى فيها 
كخفاته في الجسم. وذلك آتا إلا خالمدنا بعض الأجماع عدثة وثلك بعض الأجماض و الأول أو أو أن النقلة من 
الشاهد في كليها إلى الفاتب، أعني أن نحكم بالحدوث على ما لم نشامد، منها أيساً على ما شاهدناه فقد يجب 
أن نقمل ذلك في الاجسام ونستيني عن الاستدلال بحدوث الأعراض على حدوث الاجسام، ووبالتاليا 
استنفي عن فكرة الجوهر الفرد ذاته. هذا من جهمة، ومن جهم أخرى يلاحظ أبن رشيد أن 
المشكلة ليست في القول بحدوث الأجسام التي من جنس الأجسام الأرضية التي نشاهدها، 
وإنما المشكلة هي وإن الجسم الساوي، وهو المشكوك في إلحاقه بالشاهد، الشك في أعراضه كالشك في 
حدوثه نف لأنه لم يحل حدوث، لا هو ولا أعراضه. ولذلك يجب أن نجمل المتحص عنه من أمر حركته 
(" كل فعل أرسطي، مومي الطبري التي تفعي بالساكين لل معرفة اقد بيثين، وص 24). أما طويق 
الأساهد هذا تؤدي إلى يعين لأنها تقدم على قياس غالب (الجسم السياوي) على شاهد 
وقام الغائب على الشاهد مدلل خطابي إلا حيث تكون النقلة معرفة بنصها، وذلك عند البين باستواه 
وقياس الغائب على الشاهد مدلل خطابي إلا حيث تكون النقلة معرفة بنصها، وذلك عند البين باستواه 
مقينة الشاهد وللل خطابي إلا حيث تكون النقلة معرفة بنصها، وذلك عند البين باستواه 
مقينة الشاهد وللناخ على خطابي إلا حيث تكون النقلة معرفة بنصها، وذلك عند البين باستواه

- وأما المقدمة الثالثة وهي الفائلة إن ما لا يخذو من الموادث فهو حادث فهي مقدمة مستركة بالاسم، 
وذلك أنه بحكن أن تفهم على معنين: أحدهما ما لا يخلو من جنس الحوادث ويخلو من أحادهما، والمحنى الثاني ما 
لا يخلو من واحد منها علمه معنيزاً. أحدهما ما لا يخلو من جنس الحوادث ويخلو من أحدادها، والمحنى الثاني من الموادث ويضا من من لا يخلو من مرض ما مشار إليه، ولذلك الموضى حادث فإنه يجب ضرورة أن يكون 
لمنظم لا إنح الحاصل للعرض الحذكور) حداثناً لائه ال ذكان تعيا فقد خلا من ذلك الموضى، وقعد كنا 
فرضائه لا يخلو ... وإما المقهوم الأول ومو الذي يربدونه فليس يلزم عنه حدوث للحل، أمني الذي يلا يخلو 
من جنس الحوادث، لأنه يكن أن يتسور للحرا، أمني الجسم، تحاقب عليه أحراض غير متناهمة إما متضادة 
(كالسواد والبياض) وأما غير متخدادة كأنك قلت: حركات لا نهاية ها، كها يرى ذلك كثير من القدماء أي 
المالم أنه يكون واحداً بعد أخرى، وقف أشعر لماكنورون من الأشاعرة بيضعف هذه المقدمة فشدوها 
بقولهم لا يمكن أن تتعاقب على على واحد أعراض لا نهاية لها لأن ذلك يؤدي إلى انقضاء ما 
لا نهاية له قبل حدوث عرض معين مشار إليه، كهذا السواد في هذا القلم مثلاً. ويرد عليهم

 <sup>(</sup>١١) كيمل أرسطو الجسم السهاوي من طبيعة خماصة هي الاثمير. انظر: القسم ٣، المدخل من هـذا
 الكتاب.

ابن رشد ان هذا لا يتمعهم لأنهم لم يقطئوا أن هذا صحيح فقط بالنسبة للحركة المستقيمة ، أم بالنسبة للحركة المستقيمة ، أم بالنسبة للحركة الدائرية فلا . فإذا تعاقبت الأعراض تعاقباً دائرياً مثل وان كان فيأت الإرض فقد المناصد من الأرض فقد الكان المبلت الإرض فقد كان مطر فقد كان مطر فقد كان مطر فقد كان مطر ققد كان مطر أهد كان ميا وتعود السلسلة نفسها . . . فإنه لا يلزم انقضاء ما لا نباية لله تبل حدوث عرض مرض كالمطر مثالاً (ص 7 م ـ 10) .

كان ذلك باختصار هو نقد ابن رشد لنظرية الجوهر الفرد التي بني عليها الأشاعرة المتللاتهم على حدوث العالم، وسائلي رؤيتهم البيانية والعالمة، للعالم، أمّا المطريقة التي تكشف من والظاهر من المقاقد التي تصد الشرع حمل الجمهور حليها، (\*ع. - 11)، الطريقة التي الشركة التي نبّه التكتاب المنزيز عليها واقتسلته الصحابة، (ص ١٥) فهي، في نظر ابن رشد، الشركة التي نظر القائلة وعدم التجاوز بالتأويل ـ فيها الطريقة التي تعدد استطواء القرآن والوقوف عند ظاهر الفائلة وعدم التجاوز بالتأويل ـ فيها الطريقة التي بالدون التجاوز بالتأويل ـ فيها نظر بعدات العرب المتحدة الموافقة المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المتحدد المحدد المعارف المتحدد المحدد المتحدد المحدد المتحدد المتحدد المحدد الم

وهكذا، يقول ابن وشدا، قدواذا استفرى، الكتباب العزيز وجدت (= السطويقة الشرعية البرهائية التي نبه القرآن عليها) تنحمر في جنسين: احدهما طريق الوقوف صل العنابة بالإنسان وخلق الموجودات من أجله، ولنسمً هله دليل العناية. والطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء للوجودات مثل اعتراع الحيلة في الجياد والإدراكات الحسّية والعال، ولنسمً هذه طبل الاعتراع، (ص 10).

السليل الأول مبنى عمل مقلمتين إحداهما وان جميع الموجوات التي ها منا موافقة لموجود الاستان، والأخرى وان علم للوافقة هي، ضرورة، من قبل لامل قاصد للكك صربه، والتنجيخة هي وجود فاعل مريد جعل الموجودات موافقة لمؤتسان وهما الفاعميل المريد هو الله. ركيا هو الشامان في القيامان المجافى فإن صداق التنجية يتوقف عل صدق المقدمين. أما المقدمة الأولى موافقة الزارية (= القصول) الأربعة له والكنان الليء مو فيه ايضا وهوالأوس. . وكملك أيضا تطهر المؤتف المولى المنافقة على موافقة الرأوس. . وكملك أيضا تظهر المنافقة على موافقة واحدوه (ص 10 - 17) وهما ما يتبه القرآن اليه في مواضع كثيرة، يذكر ابن رشد عدداً منها. وأما المقدمة الثانية، أي كون همله للوافقة هي بالشعر وقاء من يكن أن تكون همله الموافقة هي الشعر وقاين عين قبل فاعل قاصد مريد، فهي صادقة يقينة وافر ليس يكن أن تكون همله الموافقة مي المشرورة من قبل فاعل قاصد مريد، فهي صادقة يقينة وافر ليس يكن أن تكون هما الموافقة مي المنافق بالانتيان أي تتبجة مصادفة لأن كل ما في المالم مبني عمل ترتب وشطام وعمل ارتباط

<sup>(</sup>١٢) ابن رشد، قصل للقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، ص ١٦.

المسيات بأسيامها ارتباطاً ضرورياً، كيا سيتين لنا بعد قليل عند تعرضنا لنقد ابن رشد لفكرة والعادة، ومبدأ التجويز لدى الأشاعرة. أما السليل الشاني على وجود الله، دليل الاختراع، فمبئي هو الأخر على أصلين احدهما أن موجودات العالم خخرعة، والشاني أنَّ كل خُخرَع فله خُفْرَع. والتنبخة: أن للوجود فاعلاً خفرعاً له. وهمله التنبخة صادقة بفينية لأن المقامشين صادقتين يقينيين كذلك لأنها عبارة عن واصلين موجودين بالغوة في جميع فطر الناس،، والقرآن قمد نبه الى هلين الأصلين في غير ما موضوع.

تلك هي الطريقة التي تكشف عن والظاهر من العنائد التي قصد الشرع حمل الجمهور عليها، لا طريقة الأشاعرة للمقدة التي وليست نظرية يتينة ولا.. شرعية ينينة (ص ٦٢ ـ ٦٣). وهمذه الطريقة التي تعتمد دليل العناية ودليل الاختراع والتي تنساسب الههام الجمهور هي وبأعيائها طريقة الخواص، وأعني بالخواص: العله... وإنما الاختلاف بين للمرقبن في التفسيل: أعني أن الجمهور يتصرون من مرفة العناية والاختراع على ما هو صدوك بالمرفقة الأولى المبنية على علم الحس، وأن المبله فيزيدون على ما يدولا عن هذه بناخس ما يدوك بالبرهان، أعني من العناية والاختراع... والعلماء ليس ورات العنون المواجد التعالى عليها) بل وراتلعمق في موقة التيء العاردة نقط (= كثرة الجازئيات التي يطلعون عليها) بل

هـذا، ويبقى علينا أن نقول كلمة عن نقد ابن رشد لفكرة والعادة، ومبدأ التجويز الذي يؤسسها، عند الأشاعرة، ليس نقط لأن الطريقة التي يقترحها ابن رشد للاستدلال على الحدود الله تعتمد القول بجدأ السبية، كما أشرنا إلى ذلك قبل، بل أيضا لأن فكرة والعادة، ومبدأ التجويز ركنان أساسيان في الرؤية البيانية والعالمة، التي شيدها المتكلّمون، أشاعرة ومعتزلة، كيا مبق أن بيّناهم.

يربط ابن رشد بين مبدأ التجويز وبين طريقة أخرى للأشاعرة في الاستدلال على حدوث العالم، وبالتالي على وجود الله ذلك أنهم يقولون إن جميع الموجودات التي في العالم جائز في العقل أن تكون على ما هي عليه: فبحائز في العقل أن تحرق الذي العقل أن تحرق الذي والمحلل المناز وألا تحرق، أن يكون المائز أن الموق المغرب ولكن بما أن يكون المائز من المغرب، ولكن بما أن للوجودات على ومفة خصوصة فحلا بد أن يكون هناك خضص جعلها على هذه الصورة دون تلك<sup>400</sup>، ويعرى ابن رشد أن القول بأن الموجودات على عنه ما هي عليه معناه أن فرنس ها منا حكمة ولا تزجد ها منا مؤلف على المعارف الم

<sup>(</sup>٦٣) أنظر: القسم ١، الفصل د، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦٤) هذا النحو من الاستدلال سلكه أبو للعالي الجويني. ويناقشه ابن رشد في ص ٥٦ ثم ١٦٣.

عن الاسباب المادية لان أحد الجائزين همو أحق أن يقع عن الانتساق منه أن يقم عن قاصل غنداره (ص ١١٤ ). ذلك وأنه من لم يعقل أن ها هنا أوساط بين المبادي، والغائب أن للمبادي، والغايات في المستوعات ترتب عليها وجود الغائبات لم يكن ها هنا نظام ولا ترتب لم يكن ها هنا نظام ولا ترتب لم يكن ها هنا نظام ولا ترتب إلى عكن ها هنا على المبادية المبدئة وحيدة اعلما لأن المترتب والنطاع ويناء المسيئة على الأسباب هو الملتي يعلى المبادئ عن مام وحكمة ، وأما وجود المباشرة على المبادئة على الأسباب هو المنافي على المبادئة على المبادئة على المبادئة على المبادئة على المبادئة على المبادئة وعلى موضع عن على وحدة وعلى موضع دون المبادئة وعلى المبادئة على جهة منه دون جهة وعلى موضع دون واحدة وعلى موضع دون

ويــلاحظ ابنرشــد أنّ من جملة الدوافع التي دفعت الأشاعرة الى القول بالتجويز الحـروب من الفول بفعل الطبيعة، وصدور العالم عن سبُّ طَبِيعي. ثم يعقب على هذا قبائلًا: دوليو طموا أن الطبيعة مصنوعة فه وأنه لا شيء أدل على الصبائع من وجود موجود بهذه الصفة في الأحكام لعلموا أنَّ القبائيل بنفي البطبيمة قبد اسقط جزءاً عظيماً من موجودات الاستبدلال عبلي وجود العسائع المسالع (ص ١١٧). هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد أراد الأشاعرة من قولهم بالتجويز أن يثبتوا أن صانع العالم فاعل مريد. ويلاحظ ابن رشد أنهم إنما قالوا بهذا لأنهم انساقموا مع والمظنون التي تخطر للإنسان من أول نظرة. ولما كان ينظهر في ساديء الرأى ان اسم الإرادة إنما يطلق عبل من يقدر أن يفعل الشيء وضده، رأوا أنهم إن لم يضعوا ان الموجودات جائزة لم بقدروا أن يقولوا بموجود قناهل سريد. فقالوا إن الموجودات كلها جائزة ليثبتوا من ذلك أن البدأ الفاعل مريد، كأنهم لم يروا الترتيب الذي في الأصور الصناعية ضروري وهو مع ذلك صادر عن فاعل مريد وهو الصائع. وهؤلاء القوم غفلوا عها يدخل عليهم من هـذا القول من نفى الحكمة عن الصانح أو دخول السبب الإنفاقي في الموجودات، قإن الأشياء التي تفعلها الإرادة لا لمكان شيء من الأشياء (= لا من أجله) أهني لا لمكان غاينة من الفاينات هي عبث ومنسوبية الى الاتفاق. ولو علموا، كما قلنا، انه يجب من جهة النظام الموجود في أفعال الطبيعة أن تكون مسوجودة عن صماتم عالم وإلا كان النظام فيها بالاتفاق لما احتاجوا أن ينكروا أفصال الطبيعة فينكروا جنداً من جنود الله تعملل التي سخرها لإيجاد كثير من موجودات بإذنه ولحفظها، وذلك أن الله تبارك وتعالى أوجد سوجودات بـأسباب سخّـرها لهـا من خارج وهي الأجسـام السياويـة، ويأسبـاب أوجدهـا في ذوات تلك الموجـودات وهي النفـوس والقـوى الطبيعية، حتى انحفظ بذلك وجود الرجودات وتحت الحكمة، (ص ١١٨).

من هنا يلتمس ابن رشد الحل لمسألة ومن اموم المسائل الشرعة، حسب عبارته، مسألة القضاء والفقد التي وانا تومات والاسل السعب في ذلك رجيت متعارضة وكذلك جميع المقوله، (ص ١٣٤). ذلك أن هناك أيات كثيرة نفيد أن الإنسان غير يفعل ما يشاء، وأضرى تقيد أنه الإنسان غير يفعل ما يشاء، وأضرى تقيد أنه مسير عجبور على ما يفعل, ووحجيج العقول؛ كذلك تقفي بان المسؤولية والجزاء والثواب والعقاب تنظلك أن يكون الإنسان يفعل بحرية واختيار، غير أن هذا يتصادم معوقه القول بإرادة الله المطلقة وقعله المطلق، وذلك ما دفع بالأشاعرة إلى القول بما يسمونه والكوب ومو شيء لا معنى له في نظر ابن رشد. يلتمس فيلسوف توطية حلاً لهذه المسألة من داخل السبية لا من خارجها. وخلاصة فكرته وان انه خلق انا توى نفدو با ان تكسب السباء من واحل السبية لا كان الاكتباب التلك الأخياء ليس بها تا إلا جرائة الأسبية الي سخرها الله لنا بن من عالم المنافرة فينا وهي تابمة لنظام السبية في أبدانتا والقرى الحاجزة المسؤدة أنا وهي تابعة لنظام المخافرة فينا وهي تابعة لنظام المسية في أبدانتا والقرى الحاجزة المسرة أنا وهي تابعة لنظام المنطقة بقيا والماتي المساء أن والمدى الماتي الماتي والمساء أن والماتي الماتي الماتي الماتي الماتي المسية في أبدانتا والقرى الحاجرة المساء أن الماتي المقوى الأخيرة ليسبة في الماتاء المعم أن الماتي المقوى الأخيرة ليسبة في الماتاء والمتم أن العلم أن العائق المقوى الأولية المسية في أبدانتا والتمي المعم أن العائق المقوى الأخيرة المسية في أبدانتا والقرى الخرورة الماتي الماتي الماتي المقوى الأخيرة ليسبة في الماتية العلم أن والعرف الماتي الماتي المقوى الأخيرة ليست تقوم فقط بدور العلم أن العائل المقوى الأخيرة ليسبة المناس الماتي المقوى الأخيرة ليسبة عند الماتي العلم المدى الماتي المقوى الأولية المناسة المسية في أبدانتا التسرية على الماتي المقوى الأولية المتحدة المناسة المقوى الأولية المسية في الماتي المقوى الأولية المسية في أبدانتا والمرى الماتي المقوى الماتي المقوى الأولية المساء الماتي المقوى المسية المساء المناسة المساء المساء الماتي المساء الماتي الماتي الماتي الموادي الماتي المياتية الماتية المساء المساء المساء المساء الماتي الم

بل هي أيضاً والسبب في أن نريد أحمد المتقابلين، فإن الأرادة أيماً هي شموق يحدث أننا عن كنيل ما أو تصديق شيء، وهذا التصديق ليس هو الاختيارنا بل هو شيء يعرض لنا عن الأموار التي من خسارج، (ص ١٣٧). وإذن فالأشياء الحارجية تموك فينا شوقاً وميلاً الأن الأموار التي من خسارج، (ص ١٣٧). وإذن فالأشياء الحارجية تموك فينا شوقاً وميلاً الأن ان كانت لنا القوة المذاتية على فعله، أي إذا كان نظام السببية في المدانا وجموع كيانا يسمح بذلك، وكانت القوى الحارجية مواتية، أي اذا كان نظام السببية في العالم مو القضاء كان نظام السببية في ياما الموارك المنافق في فعل ما نريد وفعائد، وهذا الترافق بين نظام السببية في كياننا الداني ونظام السببية في العالم مو القضاء في العالم مو القضاء في الله بعد المنافق من منافق على بعد على المنافق على بعد المنافق الأي بحد التي بعد الله يحسب عا قدماً بإيها عليه، وكانت إلانتا وأضال الأبياب التي من خارج، فواجب أن تكون أضالنا تكون مية عن نظال السبب التي من خارج، وإنا تعدد ومرازة عنود منور وسر ١٩٠٤ أن من الداني في الاسباب التي من خارج فقط، بعلى وينا وبين الاسباب التي من خارج فقط، بعلى وينا وبين الدين المياب التي من خارج فقط، بعلى وينا وبين الاسباب التي من خارج فقط، بعن الذي المنافق القدن (ص ١٩٠٤).

تلك كانت خلاصة لنقد ابن رشد لطريقة الأشاعرة في الاستدلال، ولما وضعوه من مقدمات وما انساقوا إليه من نتائج وخيصة على العلم والعقل معاً: لأن ومن رفع الأسبب لقد دوغ الغمية والمستدلال الذي يقلعمه فيلسوف قوطبة فهو مبني على نظام السببية كما بينًا. وإذا كان من السهل علينا الأن أن نقول إن فكر ابن رشد قد تحرّك في نفس الإطار العام ونفس الالمجاه التقدي اللّذين تحرك فيها ابن حزم، فمن السهل كذلك أن نرى بن رشد قد ارتفع بهذا الأنجاء وبذاك الإطار إلى مستوى أعلى كثيراً عما كنا عليه عند ابن حزم: سستوى الفكر الفلسفي الناضيع التبكن من نفسه الواعي لنضجه. ومن هنا الثائر الحزمي فيمن جاء بعد ابن رشد يحمل معه بصيات رشدية واضحة.

<sup>(</sup>٦٥) أبو زهرة، ابن تيمية حياته وعصره، ط ٢ (القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٥٨)، ص ١٩٠٥.

<sup>(</sup>٦٦) انظر تحليل رأي ابن تيمية في الاجماع، المصدر نفسه، ص ٤٦٤ .. ٤٦٩.

رأي ابن حزم كما بسطناه في الفقرة السابقة. أما في علم الكبلام فإنّ آراه ابن تيمية تحمل بصيات ابن رشد في كثير من جوانبها. لقد رفض ابن تيمية فكرة الجومر الفرد واعتبرها من المفالية المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة الكبلاء بوان قالمان المنافذة المنافذة المنافذة الكبلاء بوان أكثر كلام أمل الكلام بوان أكثر كلام أمل الكلام في الكلام بوان أكثر كلام أمل الكلام في الكلام بوان أكثر كلام أمل الكلام في منافذة المنافذة والمنافذة ويصدا الأصاب بالمنافذة المنافذة المنافذة ويصدا باكدا الطعام لا إلكل الحمد وبالمنافذة المنافذة المنافذة ويصدا باكدا الطعام لا إلكل الحمد وبالمنافذة المنافذة والمنافذة ويصدا باكدا الطعام لا إلكل الحمد وبيا بالكدا المنام لا إلكل الحمد وبالمنافذة المنافذة المن

وإذا جاز لتأ أن نستخلص نتيجة ما من تعليقات ابن تيمية على كتاب ابن رشد له رشد في جيم ما أهلج الالذي والشدق والكشف عن مناهج الالدقي والمتوافق ابن ورشد في جيم ما أهلج به من آراه في هذا الكتاب ما عدا بعض المسائل الهامشية. ويبدلو أن مؤلف كتاب وابن تيمية ليس سلقيا ه لم بتنه إلى أن المأخذ الأسامي الذي يؤاخذ به ابن تيمية ليمن من نقى الجهية عن الله من لتي الجهية عن الله من لتي الجهية عن الله من المتكلمين وتأكيمة إلى المتاز المتحدود وبالجهية ما وراه الدالم للا رب أن الله لوق الدالم سيان للمثلوثات: "م أقول يبدو ان مؤلف الكتاب المذكور لم يتبه إلى كون ابن تيمية الحاكان يكور لمن تعلق على المبهم ما قالم المناز المتحدود عن المتكلمين في كتابه الكشف عن مناهج الإدالة عن مناهج عن الله من المناز المتحدود عن المتكلمين في المؤضوع عبينا أن والنبهة التي تعلق ما الهم ما الهم المتعذول أن البادة غير المتحدود المناز المتحدود عن المتحدود المتال المتحدود على متحدود عن المتحدود المتحدود عن المتحدود عن المتحدود عن المتحدود عن المتحدود عن من من علم على عن المتحدود عن المتحدود عن ما يحدود عن المتحدود المتحدود عن المتحدود المتحدود عن المتحدود المتحدود عن المتحدود عن المتحدود عن من المتحدود المتحدود عن من المتحدود عن المتحدود المتحدود عن المتحدود عن المتحدود المتحدود عن المتحدود إلى المتحدود المتحدو

<sup>(</sup>٦٧) ابن تيمية، الرد على المنطقيين (بيروت: دار المعرفة، [د. ت.])، ص ٣١٠ - ٣١١.

<sup>(</sup>۱۸) تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية الحراني، مجموع فتداوى ابن تيمية (الرياط: مكتبة المارف: (۲۵ کام)، ج ۹، ص ۷۸۷ - ۲۸۸.

<sup>(</sup>٦٩) ابن رشد، الكشف عن مناهج الاطة.

<sup>· (</sup>٧٠) متصور محمد عويس، أبن تيمية ليس سلقياً (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٧٠).

رشد. ومع ذلك فلا يجوز أن نففل الاختلاف الواسع بين الاتجاه الحزمي الرشدي واتجاه ابن تيمية، كما لا مجال للخوض فيه هنا. لنقف إذن عند حدود ما ذكرنـاه عن علاقـة ابن تيمية بالحزمية الرشـدية ولننتقـل إلى مظهـر آخر من مطاهر تـأسيس البيان عـلى البرهـان في الفكر الأندلــي.

- 4-

هناك شخصية علمية أندلسية عاشت بعد ابن رشد بنحو قرنين وعاصرت ابن خلدون لم تحفظ بعد بما تستحق من الاهتباء على الرغم من انها ترقى إلى مستوى هذين الرجلين. والحق أنه إذا كان ابن رشد بمثل قمة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الفلسفة، وإذا كان ابن رشد بمثل قمة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الفلسفة، وإذا كان ابن خلدون بمثل أوج الفكر الناريخي والاجتباعي والسياسي في المثقاة العربية الإسلامية، فإن الشاطي رأبر اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي الغراساطي المقول است مدة 20 هـ، قبل وفاة ابن خلدون ثباتية عشر عاما فقطاع بمثل قمة ما وصل إليه العقل العربي في ميدان الأصول. ولا يجمع بين هـذ الاستخصاصات الشلالة كون كل منها قد بلغ بمادة واختصاصاء أوجها في الفكر العربي الإسلامي وحسب، الذي بما المقارنة بينهم مقارنة نسبية لا غير، بل ان عبم بينهم في نظر الباحث الابيستيمولوجي، هـو انهم يقمون عـل مستوى واحد ما النضح المقاتلين. ولمـل الصفحات النالية كافية لإنبات ذلك.

يتسامل محقق كتاب والموافقات في أصول الشريعة الشاطعي في المقدمة التي صدره بماء قائلاً: وإذا كانت مزلة الكتاب كيا ذكرت وفضله في الشريعة على ما وصفت فلهذا حجب عن الانتظار طوال هذه السين ولما يأخذ حظه من الإذاعة بله النكوف عمل نشريره ونشره بين عليه الشرقية» ويجيب: ان ذلك واجع إلى أمرين: وأحدهم ان المباحث التي انتشاط عليها الكتاب مبكرة متحدثة لم يسبق اليها المؤلف. . . وجاء في القرن الثامن بعد ان ترصفت طريقة الأمرايين والمائين وصارت كل ما بطلب من عالم الأمولية، والنابه التي والمائية كل ما بطلب من عالم الأمولية، وتأنيها أن كتابة المشاطعي مركزة كثيفة أنهل القارئ بيتقل لي الفهم من الكلمة إلى بعادتها عليه، والحق عليه، دو الحق عليه، والمائية على مساقه عليه من أن المشاطعي وكنان تيني سوية عليه، ذلك المنابع من أن المشاطعية وكنان تيني سوية جوانب التجديد في فيكرة وتفكره إلا إذا توفر فيه شرطان اثنان: أولها سعة الأطلاع ، يسر وحديث على ميذان المفعق وأصوله وحسب، بل على غناف ضروع الثقافة المورية من تضير وحديث على عيدان الفقه وأصوله وحسب، بل على غناف ضروع الثقافة المورية من تضير وحديث الايبدا النقلة وتموطه وتطب الفكر العربي مدء ابن حزم وابن رشد والمتمثلة في نرعهها

<sup>(</sup>٧١) أي اسحاق الشاطي، المواقضات في أصول الشريعة، تحقيق عبدالله دواز (القاهرة: للكتبة التجارية الكبرى، [د. ت.]). هذا ويذكر للمعقق في المقدمة أن الشيخ عمد عبده كان يوصي بتناول الكتاب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نشير إلى أن علال الفاسي، كان مهتباً به وقد الف كناً بعنوان: مقاصدًا الشريعة الإسلامية ومكارمها (الرباط: مطبحة الرسالة، ١٩٧٩)، عما يدل على أنه كان للشاطعي نوع من

العقلانية النقدية الرامية إلى تأسيس البيان على البرهان، كما بيّنا قبل.

وعا أنّنا قدّمنا في الفصول السابقة وكذا في الجنرة الأول من هذا الكتب، ما يكن اعتباره الحدّ الأدى لتحقق الشرطين المذكورين فإننا نتوقع من القارى، غير والمختصرية (وهو عنظينًا الرئيس في هذا الكتاب) ان يخرج من هذا الملخص الوجيز الذي صنخصصه للشاطعي مقتنط بأننا فعلاً أمام شخصية علمية في مستوى ابن رشد وابن خللون. أما إذا كان القارى، من كن له المام با يروّج في الابيستيمولوجيا المعاصرة (= علم أصول المهرقة الملمية) وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتعرف فيها على الشاطعي، فإننا لا نشك أنه سيهدر دهفة المعامرين. لانه سيقراً في خطاب الشاطعي نقض الماني التي يقرآها في خطاب فلاسفة العلم المعاصرين. وفي همة الحالة فإننا لا نشك المعاصرين. عند فرادة الغزل انفعالاً قامم أمثال أولئك اللذين انفعلوا، من الباحثين العرب للماصرين، عند فرادة الغزل إنفعالاً قامم إلى الشلك مسلك أولئك الفين العربة والمدنه؛

إذا نحن أردنا أن نجمل في كليات جانب التجديد والابداع في منهج الشاطبي وجب القول إنه يتمثل في تطوير ثلاث خطوات منهجية تعرفنا عليها سابقاً: الخطوتان الأوليان سبق أن مارسهما قبله كل من ابن حزم وابن رشد، وهما: الاستنتاج (أو القياس الجامع) والاستقراء. أما الخطوة الثالثة فقد برزت عند ابن رشد خاصّة وتتمثل في التركيز على ضرورة اعتبار مقاصد الشرع. لقد رأينا كيف أن ابن حزم قد أبطل القياس وأحلُّ عله ما عبر عنه بـ والدليل، وقد شرحنا كيف أن هذا الأخير يعنى عنده تركيب قياس وبرهان، من مقدمتين لا بد أن تكون إحداهما نصًّا والثانية إما بديهة عقلية وإما إجماع. وقـد رأينًا كيف أنَّ هـلم الخطوة المنهجية التي دعا ابن حزم إلى اعتبادها في ميدان الشريعة بديلًا عن قياس الفقهاء قمد طبُّقها ابن رشد، ويمهارة في ميدان العقيدة، بديلًا عن منهج المتكلمين: الاستدلال بالشاهد على الغائب. ويأتي الشاطبي ليستلهم التطبيق الرشدي للخطوة المنهجية الحزمية ويدشُّن مقالًا جديداً تماماً في المنهج الأصولي قوامه وان كل دليل شرعي فمبنى على مقدمتين، إحداهما نظرية تثبت بضرورة الحس أو بضرورة العقل أو بالنظر والاستدلال، أما الثانية فنقلية تثبت بـالنقل عن الشارع نقلًا صحيحًا. الأولى ترجع إلى تحقيق مناط الحكم في كلِّ جزئي فهـو مقدمة صغرى، والثانية ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهم يعم سائـر الجزئيـات التي من نفس النوع، فهي مقدمة كبرى. ومن خاصية المقلّمة النقلية أن تكون مسلمة، نظيرها في العقليات المقدمات المسلمة وهي الضروريات وما تنزل منزلتها، وأما خاصية الأخرى فــان تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه. مثال الأولى: تحريم الخمر (= نص)، ومثال الثانية التحقق من أن هـذا المشروب المعيّن هـو خمر فعـلًا (= نظر عقـلي). وينبه الشـاطبي إلى أن كـون الـدليـل الشرعي يُبنى على مقدمتين لا يجب أن يلزم عنه أن الأدلَّة الشرعية بجب أن يطبق عليها ما يقرره أهل المنطق في شأن القضايا من اعتبار التناقض والعكس وما يقررونـه في شأن اشكـال القياس الجامع، وإنما والمراد تقريب الطريق الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون وعــل وفق ما جــاء في 

استثنائي، إلا انَّ المتحرى فيه اجراؤه على عادة العرب في غاطباتها ومعهود كلامها،٣٠٠.

هذا عن الخطرة المنجية الأولى. أما الخطرة الثانية فهي الاستقراء، وقد دأينا كيف أنَّ ابر حزم قد دها إلى اعتياده منهجاً في التعامل مع النص القرآني خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلفظ يبدو لأول وهلة أن معناه الظاهر يختلف عن ما تقرره بديجة الحسّ والعشل، كي رأينا كيف سلك ابن رشد نفس المسلك في ميدان المقيدة، ولكن مع تطويره نبوعاً من التطوير: ذلك أن فيلسوف قرطبة إذا كمان قد جميل معنى التأويل، هو استخلاص معنى اللفظ من النصقراء المنتخلاص المحدى معنى اللفظ من المستخلاص المحدى المنتخلاص المحدى المنتخلاص المحدى المنتخلاص المعدى القياس البرهاني الذي يركبه للاستدال على ما يربد البرهة عليه. ويأن الشاطي ليونيقف هذا التبليق الرشدي للاستشراء الحزمي ترطيفاً جديداً قوامه استخلاص، وكليات الشريعة الني هل المتخلاص وكليات الشريعة الي هي وكليات استقرائية، والتميزان كلاهما للشاطبي.

تبقى الخطوة المنهجية الشائدة المتعدلة في ضرورة اعتبار مقاصد الشرع. وقد أخد الشاطعي هذه الفكرة عن ابن رشد الذي وظفها في مجال العقيدة و ينقلها إلى مجال الاصول المصول الفاقط إلى مجال العمول المسلم المنهجية المسلمين المنهجية وكان الإصول المنافعي، ويمالمك التصوص الدينية كها دلس على العمل بدلك علياه الاصول الفلاقا عن الشافعي، ويمالمك يكون الشاطعي قد دشن قطيعة المستمولوجية حقيقية مع طريقة المشافعي وكل الأصوليين الذين جاءوا بعده . ولما تكان كل مترده في التصويح بأنه يصدد وناصيل أصول عملم الشريعة الشامعية واصلا على المعارة المنهجية المنافعية وليس على مجرد المظن، وهذا ما يصرح بم أي أول مقدمة من المقدمات الثلاث عشرة المنهجية التي استهل بها كتابه ، حيث نقرا له أول في أول مقدمة من المقدمات الثلاث عشرة المنهول أن أصول اللغة في الدين قطيعة لا طية . والدليل من أنوا بعد خطبة إلى المتابع المالي من أدامة المنهجية الفي من نافعة واما لم الاستقراء المنهية وينان الخالي من أدامة المدين ولائك في المالي من أدامة المدين ولائك في المالي من أدامة المدين ولذلك أمامي ولذلك أما لم اللغة ويذلك قطعي أيضا، ولا ثالث المدين الاستقراء المفيد الشورة ولذلك قطعي أيضا، والمالي الاستقراء المفيد الشورة وذلك قطعي أيضا، ولا ثالث المدين الا المبديع منها. والمؤلف من القطعات قطعي. وذلك أماميل من أدامة المدين.

بريد الشناطبي أن يجعل من علم الشريعة علماً بـرهانيـاً، علماً مبنيـاً على والقـطع؟ فكيف يحدّد العلم؟ وقيل ذلك ما معنى والقطم، هنا؟

الشطع هو الجميرة. وهو ضدّ الظن. وهمو في النقليات يوازن اليقين في العقليات، والغرق بينها راجع إلى أن المعرقة في الأولى مصدرها النقل بينها هي في الثانية تعتمد العقـل والحسّ وما تركّب منها. فإذا كان النصّ واضحاً لا يحتمل لفظه التـأويل فهـو قطعي المدلالة

<sup>(</sup>٧٢) الشاطبي، المصدر نفسه، ج٣، ص٤٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۷۳) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۹۹.

<sup>(</sup>٧٤) المدر نفسه، ج ١، ص ٢٩ ـ ٣٠.

مثل قوله تعالى: ﴿وَالله بِكُلْ عَيْهُ مَلِيهُ ، فهذا ألفظ واضح الدلالة لا بجال فيه للتأويل، ومثله في ذلك مثل الآيات التي تقرر أركان الإسلام من صداة وصيام وزكاة إلى .. وإلتي تقرر وجوب القسط والعدل ووجوب إجراع الكلمة ... . التي تقرر الحرف النام بنائم ووجوب المسط والعدل ووجوب إجراع الكلمة ... . التي تقرر ومن النائم بكن النص كذلك بأن كان فيه جال للتأويل فهو ظني المدلالة . هذا من جهة أخرى فالحديث يكون قطعي السند إذا كان متواتراً ، وظني السند إذا كان غير متواتراً ، وظني السند إذا كان غير متواتراً ، وظني السند إذا كان غير التي من النص متواتر . وعا أن الأصولين قد اعتملوا منذ ألشافي على الاستباط (استباط اجهاد في المني أو يقا أن الوستباط اجهاد في المني أن على المقصودة هو كدائم ، وعالم المني أن ألفة بن أن المني المقصودة بالمكم أن القاب المقابقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المسودة المسافرة المسودة أميا ومنه المنافق ومنا والمنافق ومذا باعادة صياغة أصوفا بصودة أعمل منها المناث ومنه المناه المنافقة المنافقة أصدها المسودة أعمل منها المنا المنافق ومنا ومنا المنافقة الم

يحملد الشاطبي شروط العلم المبرهاني في ثـالاثـة، ويمرى أنها متوفيرة جميعهـا في علم الشريعة. وهذه الشروط هي: (١) والعموم والاطّوادي، وأحكام الشريعة تتصف بها فهي جارية وفي أفعال المكلفين على الاطلاق. . . فلا عمل يفرض ولا حركة ولا سكون يسدعي إلا والشريعة عليم حاكمة أفراداً أو تركيباً، وهذا هو معنى العموم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فأحكام الشريعة لا تخصُّ زماناً دون زمان ولا مكاناً دون مكان ولا حالًا دون حـال، وهذا هــو معنيُّ الاطّراد. وإذا كان هناك استثناءات فهي رخص من الشريعة نفسها؛ (٢) والثبيوت من غير رُوال،، فالشريعة ثابتة لا تتغير، فمنذ أن كملت لم يعد فيها مجال للنسخ ولا لـرفع حكم من الأحكام، وبل ما أثبت سبباً فهو سبب أبدأ لا يرتفع وما كان شرطاً فهو شرط وما كان واجباً فهو واجب أبداً ار مندوباً فهر مندوب، وهكذا جميع الأحكام، فلا زُوال لها ولا تبدل؛ (٣) وكون العلم حاكمساً لا محكوماً عليه،، وهذا معناه بالنسبة لعلم الشريعة دكونه مفيداً لعمل يترتب عليه مــا يليق به، فلذلــك انحصرت علوم الشريعة فيها يعيـد العمل أو يصـوب نحوه لا زائـد على ذلـك، ولا تجد في العمــل أبدأ مــا هو حاكم على الشريمة. وإذن فالشريمة تتوافر فيها شروط العلم البرهاني وبالتالي فهي تفيد القطع لأنها ووان كمانت وضمية ، لا عقلية ، فالوضميات قد تجاري العقايات في إفادة العلم القطمي، وعلم الشريمة من جملتها (= جملة العلوم الوضعية = المعطاة = النقلية) إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لاشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مطردة عامة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة ضير محكوم عليها، وهله خواص الكليات المقلية. وأيضاً قبإن الكليات العقلية مقتبسة من الموجود وهــو أمر وضعي لا عقل (= الوجود ليس من انشاء العقل بل هو معطى للعقـل) فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الأعتبار»<sup>(٥٥)</sup>.

كيف يمكن الحديث عن والكلي، في الشريعة، ونحن نعلم أنها عبارة عن أحكام تخص

<sup>(</sup>٧٥) للصدر نفسه، ج ١، ص ٧٧ ـ ٧٨.

جزئيات معينة كأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة. . . إلخ، وأحكام المعاملات من زواج وبيوع. إلخ؟ يجيب الشاطبي انطلاقاً من فهم عميق للعلاقة الجدلية بين الكلي والجزئي فيقول: وإن تلقى العلم بالكلي انما هو من عرض الجزئيات واستقرائها، فالكلي من حيث هو كسل غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات، ولأنه ليس بموجود في الحارج وإنما هو مضمَّن في الجزئيات حسبها تقرر في المقليات. وأيضاً فإنَّ الجزئي لم يوضع جزئياً إلا لكنون الكلي قيـه على الشهام وبه قنوامه،٣٠٠. وإذا كنــا في العقليات نستخلص الكلي من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها، فلهاذا لا نفعل ذلك في النقليات وستكون لمدينا حيند وكليات شرعية، توازن والكليات العقلية، أي لها نفس الخصائص. نعم إن الكليات العقلية تؤسسها مبادىء العقل لأنها مفاهيم أيضاً (راجع مدخل قسم البرهان). هذا صحيح، ولكن صحيح أيضاً أن الكليات الشرعية لها هي الأخرى ما يؤسسها، إنه وقصد الشارع. الشارع لم يكلف الناس بما كلفهم به من واجبات في العبادات والمعاملات من دون مقاصد معينة. وإذن فكلُّ حكم جزئي من أحكمام الشريعة إلا وهو مجمل معه معنى الكلي، أي قصد الشارع منه. ولا عبرة هنا بما يقوله متكلسو الاشعرية كالرازي وغيره من وأن احكام الله ليست معلَّلة البتة، فهذه مسألة كالامية خالافية، ووالمتمد إنما هو أنّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لممالح العباد استقراء لا ينازع فيه السرازي ولا غيره، (٢٦٠). أضف إلى ذلك أن هناك في الكتاب والسنة أحكاماً كثيرة معللة في النص بألفاظ التعليل المعروفة أو بألفاظ يفيد سياقها التعليل، ووإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مشل هذه القضية مفيداً للعلم فنحن نقطم بأن الامر مستمر في جميم تفاصيل الشريعة، (٢٨٠)، ويالتالي فجزئيات الشريعة تنتظمها كلها كليات هي المقاصد.

وإذا نحن استقرينا هذه المقاصد وجدناها قسمين كبيرين: احدهما يرجع إلى قصد الشارع والآخو يرجم الى قصد المكلف.

١ ـ أما النوع الأول وهو قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء فالقاعدة الكلية فيمه هي ان الشريعة إنما وضعت لحفظ مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وهذه المصالح لا تعدو شلائة أقسام: ضروريات وحاجيات وتحسينيات ، أما المضروريات ونعناها انها لا بد منها في تيام

<sup>(</sup>٧٦) للصدر نقسه، ج٣، ص ٩.

<sup>(</sup>٧٧) المصدر نقسه، ج ٢، ص ٢.

<sup>(</sup>VA) المصدر نفسه، ج Y، ص V.

مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجي مصالح الدنيا على استغادة بل على فساد ويهارج وقوت حياة وفي
والنخرى فورت النجاة والنحيم والرجوع بالحران البيان، ووجموع الضروريات خمة وهي حفظ الدين والغني
والنخرى الموت النجية والنحيم والرجوع بالحران البيان، ووجموع الضروريات خمة وهي حفظ الدين والغني
حيث التوسعة ورفع الفيق المؤتبي إلى الخالج والمشقة مثل الترخيص للمصافر بالإفطار في
بار وبضان بسبب ما ياحثه من المشقد، وأما التصحييات وفعتما الاخداء بالين مع عامن الدائات وتجبه
الأحوال المفتسب ان إياضة من المقول الراجحات وبهمة ذلك قسم مكارم الأخلاق، مثل إذالة التجاسة وستر
المورة "". ولكل واحد من هذه الأقسام ما هو كالمتمة والتكملة، هذا من جههة، ومن جهة
أخرى فالمحالاتة بين هذه الأقسام وما يكمل واحد منها يجب أن تراعى فيها المطالب
المحمدة الثالية: واحدها الفروري أصل با دواء من المخال الباقين اختلال الفروري . والرابع أنه ينهي المحافقة صل
من اختلال التحسيني بإطلاق والحابي بإطلاق اختلال الفروري برجه ما. واخاص أنه ينهي المحافقة مل
الحاجي ومل التحسيل للفروري، "".

كيف ثبت أن هذه الأمور الثلاثة (الضروريات والحاجيات والتحسينات) هي مقاصد الشريعة وكلياتها؟ هل بالدليل العقلي أم بالدليل النقلي؟ الجواب هو أن والعقلي لا موقع له هنا لا نذلك واجع إلى تحكيم العقرل في الاحكام الشرعية وهو غير سمح، فلا بد أن يكون نفاية. ولكن كيف؟ هل ثبت ذلك بدليل قطعي من نفس أو إجماع؟ والجواب أنّ المسألة متنازع فيها بين العلماء وبالتالي فإثباتها بالدليل الشرعي القطعي شيء متعذر، وإنما الدليل مل المسألة ثابت من وبعد تعر صور ورح المسألة.

دليل آخر غير النص والإجماع؟ همل هو القياس؟ والجواب لا، بعل وطيل ذلك استفراه الشريع والمواب لا، بعل وطيل ذلك استفراه الشريع والنظر والمائة، على حد الاستفراء المدوي المذي المذي بدلل عاص بل بالحقة منصلك بعضها إلى بعض، هناشة الأفراض، بحث يتشخم من مجموعها أمر واحد تجمع عليه تلك الأطة مل حد ما ثبت عند المسته جرد حاتم وشجاعات على رضي الله عنه وما المستهدين المستفرين الم

يتعلق الأمر إذن بكليات مأخوذة من الاستقراء: استقراء الاحكام الشرعية هـو الذي

<sup>=</sup> الغزالي، وهو موقع همشي جدًا بالنسبة للموقع المدي تحتله في تفكير الشماطيم . هذا بـالإضالـة إلى أن الغزالي كان يؤرخ لاصول الفقه وبعرض الأراء كأحد رجالات الشافعية . أما الشاهمي فكان بيدف إلى ناصيل أصول كان

<sup>(</sup>٨٠) الشاطي، الموافقات في أصول الشريعة، ج ٢، ص ٨ - ١٠.

<sup>(</sup>A1) الصدر تفسه، ج ١، ص ١١ - ١٤.

<sup>(</sup>٨٢) الصدر نفسه، ج ٢، ص ١٦ - ١٧.

<sup>(</sup>٨٣) الصدر نفسه، ج٢، ص ٥١.

دلَ على أنّ مقاصدها الراجمة إلى حفظ مصالح العباد لا تعدو أن تكنون ضرورية أو خـاجية أو تحسينية .

ولكن هل جميع الأحكام الشرعية تحقق هـ له المقاصـ د؟ ألسنا نجـ د أشخاصــــ يعودون مرات متكررة إلى الآتيان بأعمال منافية لمصالح الدين والدنيا رغم أنهم قد طبق عليهم العقباب المنصوص عليمه بحكم شرعي؟ وإذا كان المترخيص للمسافر بالإفطار في رمضان وتقصير الصلاة من أجل رفع المشقة عنه فأية مشقة تصيب «الملك المترفَّه» حتى يفطر أو يقصر الصلاة؟ أليس ها هنا أمور لا تدخل تحت الكلى؟ يجيب الشاطبي: دكل هذا غبر قادح في أصل المشروعية. لأن الامر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلِّي لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبرً في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلَّفات الْجزئية لا ينتظم منهـا كلى يصارض هذا الكلي الثابت، ويضيف الشاطعي: وهذا شأن الكليات الاستقرائية. واعتبر ذلك بالكليات العربية اللغوية) فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمراً وضعياً لا عقلياً. وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحاً في الكليات العقلية كيا تقبول دما ثبت للشيء ثبت لمثله عقالًا»، فهذا لا يمكن النخلف فيـه البنة إذ لـو تخلُّف لم يصحُ الحكم بـالقضية القـائلة: ٥سا ثبت للشيء ثبت لمثله، فـإذا كـان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. وأيضاً فـالجزئيـات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلِّ فلا تكون داخلة تحته أصلًا، أو تكنون داخلة لكن لم يظهـر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي أولى به،، فالملك المترفه في المثال السابق قد تلحق المشقة في السفر ولكن أمره يخفي علينا. أما العقوبات فيمكن القول بشأنها إن المصلحة منها وليست الازدجار فقط بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة، لأن الحدود كفارات لأهلها، والكانت زجراً أيضاً على إيقاع المقاسدي(٨٠). ويالجملة ف وتخلف آحاد الجزئيات عن مقتضي الكلِّي إن كان لغير عارض فلا يصح شرعاً. وإن كمان لعمارض فلملك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى، أو عمل كلِّ آخر. فَالأُول يكون قادحاً تخلفه في الكلي والثاني لَا يكون تخلفه قادحاً،(٥٠٠).

من هنا ضرورة اعتبار الجنرئيات بكلياتها والكليات بجزئيساتها عنـــد التعليق، فلــك لأنه وكمها أن من أخذ الجنرئي معرضاً عن كليه فهمو مخطى، كملك من أحد بالكملي معرضاً عن جزئيمه، (٢٠٠٠) وهكذا، وفؤذا ثبت بالاستقرار قاعدة كلية أم أن النص على جزئي يخالف القامدة بوجه من رجوه المخالفة فلا بد من الجمع في النظر بينها لأن الشارع يض صل ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد، إذ كليـة هذا معلون شرورة بعد الإحافة بقاصد الشريعة (٣٠٠).

٢ ـ كان ذلك عن النوع الأول من المقاصد وهو المتعلق بقصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء أما النوع الثاني فهو قصده في وضمها للإفهام. والقاعدة الكلية في هذا الشأن ان الشارع عندما وضع الشريعة للناس وضعها بالصورة التي يمكنهم بها فهمها عنه. والشريعة الإسلامية نزلت بلسان العرب وقصد الشارع من وضعها بلسائم إفهامهم على معهودهم منه الإسلامية نزلت بلسان العرب وقصد الشارع من وضعها بلسائم إفهامهم على معهودهم منه

<sup>(</sup>٨٤) الصدر تفسه، ج٢، ص ٥٤

<sup>(</sup>٨٥) للصدر نفسه، ج ٢، ص ٦٤.

<sup>(</sup>٨٦) الصدر نفسه، ٢٠ من ٨.

<sup>(</sup>٨٧) الصدر نفسه، ج٣، ص ٩ ــ ١٠.

وما هم عليه من الأمية. وإذن ففهم القرآن يجب أن يبراعي فيه هـذان الجانبيان: أساليب العرب في التعبير من جهة، وكونهم أميين من جهة أخرى. وهكذا فكما لا يجوز إخواج اللفظ عن المعنى أو المعاني التي يدل عليها عادة في لسان العرب فكذلك لا يجوز تحميله من المعاني ما لا يتناسب منع كنون العنرب أمة أمية. وواضح أن الجندين عند الشناطبي هنا هنو التاكيد على ضرورة مراعاة كون العرب الذين خوطبوا بالقرآن كانوا أميين وأن القرآن خاطبهم بوصفهم كذلك. ومن ثمة فإن دهمذه الشريعة المباركة أمية لأن أهلها كذلك، وهمذا ما يؤكله قوله تعالى: ﴿ هُو الذي بِمِثْ فِي الأمين رسولًا ﴾ وقوله عليه السلام: ونحن أمة أنيَّة لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا وهكذا وهكذاه (كان الرسول يشير بأصابح كلتا يديه، بمني أنَّ الشهر ثلاثون يومأً) وقد فَيْر معنى الأمية في الحديث أي ليس لنا علم بالحساب ولا بالكتاب، وهكذا ف والشريعة التي بعث بها النبي الأمي (ص) الى العرب خصوصاً وإلى من سواهم عموما إمّا أن تكون على نسبة سا هم عليه من وصف الأمية أو لا. فإن كان كذلك فهو معنى كونها أمية، أي منسوبة إلى الأميين. وإن لم تكن كذلك لزم أن تكون على غير ما عهدوا فلم تكن لتنزل من أنفسهم منزلة ما تعهد. وذلك خلاف ما وضع عليه الأمر فيها، فملا بد أن تكون على ما يعهدون. والعرب لم تعهد إلا ما وصفها الله بـه من الأمية، فبالشريعة إذن أميـة،. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ولو لم تكن عل ما يعهـدون لم يكن عندهم معجزاً ولكانـوا نجرجـون عن مقتضى التمجيز بقولهم: وهذا على غير ما عهدنا إذ ليس لنا عهد بمثل هذا الكلام من حيث ان كلامنـا معروف مفهـوم عندنا وهذا ليس بمفهوم ولا معروف،، فلم تقم الحجة عليهم بها<sup>100</sup>.

ولما كان الأمر كذلك فيجب أن لا فلتمس في القرآن ولا في الحسيف ما يخرج عن ممهود المرب من العلوم والممارك. وعلوم العرب من ملكورة معروقة كالعلم بواقع المنجوم وما والمحلم بلانواء وأوقات تزول الأمطل وانتشار السحاب والعلم بالتاريخ وأخبرا الأمطل وانتشار السحاب والعلم بالتاريخ وأخبرا المارة ذكره القرآن في غير ما ايم ونصحت الشرية منها ما هو باطل بإحمد أو أكثره وعلم المعانية والزجر والكهاتة وتحد الرمل والضرب بلقمي والطبق، فإطلت الشريعة من ذلك الباطل وبت عنه، وكان للموب شيء من علم الطب لا على ما عند الأوال بل علمية الأوال بل المناوفة في على على العلية التي يقروها الاقدمون، وصل ذلك المساق جاء في الشريعة. ون معاوف العرب أعلى على اللهرب جماء في الشريعة. ومن معاوف العرب والمتناقب والمارة والشياحة، وقد جماءهم الشريعة.

وما يريد الشاطعي أن يخرج به من تأكيد أمية العرب وأمية الشريعة هدو أنه لا بد من التغيّد في فهم الشريعة وتفسير القرآن بمستوى هذاء الأمية من جهة ، والـتزام معهودهم في أسائيب التعبر من جهة أخرى. وهكذا فلا يجوز ولا يعقل أن نبحث في القرآن عن علام ومعارف أعلى من مستوى الأمية التي كان عليها العرب. ويستنكر الشاطعي ما حدث من دان كثيرًا من النامي قد تجاوزوا في الدموى على القرآن اغد فأضافها إليه كل علم يذكر للمتطمين أو الشاعوين

<sup>(</sup>۸۸) الصدر نقسه، ج ۲، ص ۲۹ - ۷۰.

<sup>(</sup>۸۹) الصدر نفسه، ج ۲، ص ۲۰ - ۷۱.

من طهم الطبيعيات والتعاليم والمتطق وهلم الحمروف وجيع ما نظر فيه الناظرون من هلم الفنون واشياههها».
يستنكر خلك لأنتا وإذا عرضتاء هل ما فقدم من أمية العرب لم يصبح». وإذن وفليس يجالز أن يضاف
إلى افتران ما لا يقضيه، كما أنك لا يعجم أن يكر منه ما يقضيم. ويهم الاتصاد أن الاستعاد على فهمه على
كل ما يضاف حلمه إلى العرب عاصة، فمه يوصل إلى علم ما أودع من الأحكام الشرحية. فمن طلبه بضير ما
ها انتاذ من من فهمه (۵۰، ولا شك أن الشاطبي يشير هنا ليس فقط إلى مسلك الباطنية في
هم ها أنضل أن يضماك أصحاب المتفاسير الموسوعية كتفسير فخر المدين الرازي المذي
أشرنا إليه في الفصل السابق (۵۰).

٣ - وأسا الشوع الشاش من المقاصد فهدو قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمضاها. والقاصدة الكلية في هذا الشارع هي أن وما لاقسارة وللمكاف عليه لا يصبح التكليف به خرصا وإن جاز هنگره". وينام عليه قد والاوصاف التي طبها الإسان مواه كانت عالمرة كالملهوة في الطعام والشريعة كالمفعوف والشيعات والجابين... كل ذلك لا كلك كليف لا يكليف في ومن الذي إطافة وما يتما كليف لا يكليف ومن الكبر واضعار والبقين والمجاه وما يتما منها من أفات الأسان...، وكذلك وفقه الأوصاف المخميدة كالعلم والتفكر والاعتبار والهتين والمحية والحوث والرجمة على المدينة وصافحة على المنابع ولا يتما للموساف القالية والمحية والمحية المؤال موضوعاً لكتابه والمحية المنابع ولا يتما للمنابع ولا يتما للمنابع ولا يتما للذين، أوصاف الا لكتابه ولا يتما للدين، أوصاف الا تكليف فيها لا يلتم ولا يتألفل لا لذين الأوصاف الذاتية والمحية للا قدرة للايسان على المؤالية ويتما إلى وإنها في المنافع من يكن منه ذلك قدم وف الى غير ذلك يما المنابع الا يتما ويتما يتما ويتما منه ونابع المنابع المن

<sup>( \*</sup> ٩) المصدر نفسه ، ج ٢ ، ص ٧١ - ٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>٩١) وما يقوله الشاطعي هذا ينسحب على ما يقعله بعض الكتاب المعاصرين البذين ويكتشفون، في القرآن جميع الكشوف العلمية الحديثة.

<sup>(</sup>٩٢) الشاطبي، للصدر نفسه، ج٢، ص ٩٠٧.

<sup>(</sup>٩٢) الصدر تفسه، ج٢، ص ١٠٩ - ١١١.

<sup>(48)</sup> المدر تسه، ج ۲، ص ۱۹۸.

<sup>(</sup>٩٥) الصدر نقسه، ج ٢، ص ١٧٠

<sup>(</sup>٩٦) المبدر تفيه، ج٢، ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٩٧) المصدر نفسه، ج ٢، ص ١٧٨.

تلك هي أنواع المقاصد الراجعة إلى قصد الشدارع. أما المقاصد الراجعة إلى قصد المدارع. أما المقاصد الراجعة إلى قصد المحادات المتابعة في التصرفات من العبادات والمعادات، (٢٠٠٠ ومنها أن على المكلف أن يجري في أفعاله على مقتضى القصد من الشريعة وهي أنها لم موضوعة لصالح العباد على الإطلاق والعموم، (٣٠٠).

ويعدد فلم يكن هدفنا تقديم عرض مفصل عن غتلف جوانب مشروع الشاطعي
لد وتأصيل أصول علم الشريعة حسب تميره، فللك ما لا تتسع له فقرة من فصل بـل ولا
فصل من كتاب. لقد كان كل طموحنا هنا منحصراً في التعريف بالحائب النهجي الذي يمبر
هدا المشروع. وكم لا بد أن يكون القارىء قد لاحظ ذلك بنفسه فقد توخيناً في هذا للجال
إسراز شلاف عناصر تؤسس تفكير الساطبي ومنهجيته، وهي عناصر لم يكن لها حضور
تأسيبي، بل ولا أي نوع من الحضور، في الحقل المعرقة البياني. هذه العناصر هي: مفهوم
المفاصد، ومفهوم الكلى، والطويقة الذكريية.

لقد كان الفكر الأصولي منذ الشافعي إلى الغزالي وبطلب المعاني من الالفاظء حسب عبارة هذا الأخير معرضا اعراضاً يكاد يكون تاما عن ومقاصد الشرع. وكان مفهوم الكلم، عنه أما كن أعلى المحرفي البياني، وقد أدى غيابه إلى مشكلة والأحوالي في علم الكلام، المشكلة التي أوقعت النظام المعرفي البياني في أزمة خيافة كيا أبرزان الخلك في حيد. أما في أصول الفقه فلم يكن من الممكن أن يتبلور مفهوم والكلي، في أرجاته لان ما كان يؤسس أصول الفقه هور القياس، والقياس هو حمل جزء عمل جزء حملاً يبحث له على يعرده بالمسر والتقسيم، أي بتحليل الجزء المؤسس والجزء المقيس عليه إلى وأجزاء هي صفات كل منهاء والبحث فيها عن وجزءه واحد يصلح أن يكون هو والمعنىء أن الأمارة أو والعلمة و والكل من من جزئيات إلى الكلي الملكي يتظمها، وقاله بواصلة الاستقراء، فإنها لعمري الطريقة الملمية حقاً. أيها الخطورة التي يتجاوز بها الفكر العلمي مرحلة المائلة بمختلف المعرفي الطريقة المعمنية المعمنية المعلى أمر ورة مراحاة الملاقمة المعمنية عدل المعمنية المعمنية

لقد مضَّر الشاطعي نقلة الييستيمولوجية هائلة في الفكر الأصولي الياني العربي، تقلسة كانت جديرة حقاً بأن تحقق المشروع الحزمي الرشدى: تأسيس البيان صل البرهان، وذلك انطلاقاً من مركز الدائرة البيائية نفسها: علم الشريعة. ولكن النقلة التي بشر بها الشاطعي

<sup>(</sup>٩٨) الصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٩٩) للصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٣١.

في ميدان علم الشريعة بقيت مثلها مثل النقلة التي بشر بها ابن رشد في ميدان الحكمة بدون قابلة، بدون مستقبل، تماماً مثل النقلة التي بشر بها ابن خلدون في ميدان ثالث بقي ينظر إليه داخل الثقافة الموبية الإسلامية على انه يقع خارج شجرة العلوم، النقلية منها والعقلية. إنه ميدان الاخبار، غير الشرعية، ميدان وفن التاريخ». لنشظر إذن كيف حاول ابن خلدون من جهته تأسيس البيان والاخباري، على البرهان.

#### - 1 -

في السنة التي توفي فيها الشاطبي، سنة ٧٩٠ هـ كان قـد مضى نحو عشرة أعـوام فقط على انتهاء ابن خلدون من تأليف مقدمته (٧٧٩ هـ). ومن غير المحتمل أن يكون ابن خلدون قد اطلع على «موافقات» الشاطبي. إن كل الدلائل تؤكد أن أياً منها لم يتأثر بصاحبه وإنما قد عملا، كل بمفرده، على تحقيق المشروع الحزمي الرشدي، كلُّ في ميدانه. لقـد أراد الشاطبي أن يجعل من الشريعة علماً بتأسيسها على البرهـان، أما ابن خلدون فلربمـا كان طمـوحه أكــر لأنه أراد أن يجعل من التاريخ علماً وذلك بتأسيسه هو الأخر على السبرهان، ولكن مـم هذا الفارق وهو أنه إذا كان تأسيس الشريعة على البرهان قد تبطلُّب من الشاطبي خبطوة وأحدة، ولكنها أساسية، وهي توظيف الطريقة البرهانية وقد كانت معروفة ناضجة (= المنطق) توظيفاً يمكن من وتأصيل أصول الشريعة،، وهـذا جانب الإبـداع والأصالـة في عمله، فــإن تأسيس التأريخ صلى البرهمان كان يتطلّب من ابن خلدون خطوتين اثنتين: كمان عليمه أن يخترع الطريقة البرهانية الصالحة للتطبيق في ميدان التاريخ، أي ومنطقاً، جديداً خاصاً بالتاريخ، وكان عليه أن يوظف هذا المنطق الجديد توظيفاً ينقل التناويخ فصلًا من ميدان السلاعلم إلى مستوى العلم. أما الخطوة الأولى فقد استطاع ابن خلدون إنجازها، وأما الخطوة الثانية فقد أخفق فيها. لقد نجح ابن خلدون في اكتشاف علم جديد يصلح أن يكون ـ على الأقمل من وجهمة نظره - ومعياراً صحيحاً يتحرّى به المؤرخون طريق الصدق والصواب فيها ينقلونه (١٠٠٠)، ولكنه فشل في تطبيق هذا والمعياره (= قارن ومعيار العلم: = المنطق) في مؤلفه التاريخي الضخم الذي بقى مع ذلك يحتفظ بأهمية كبرى نظراً لليادة التاريخية التي انفرد بتسجيلها وهي المتعلقة بتاريخ شيال افريقية(١٠٠١.

ومهما يكن فنحن لسنا همنا بصلد الموازنة بين الرجلين وإنما أردنا التنكيد عمل أنهما يتميان كلاهما إلى مشروع فكري واحد قوامه تأسيس البيان على المرهان، المشروع المذي سجل ابن حزم بطرحه لحظة جديدة في تلريخ الثقافة العربية الإسلامية، اللّحظة التي بـدائت

<sup>(</sup>١٠٠)أبو زيد عبدالرحمن بن عصد ابن خلدون، المقدمة، تحريـر علي عبدالواحـد وافي (القاهـرة: لجنة البيان العربي، ١٩٦٥ ج ١، ص ٤١٣.

 <sup>(</sup>١٠١) بصدد هذه المسألة، انظر: محمد عابد الجابري، العصيبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الإسلامي (بيروت: دار الطليمة، ١٩٨٧)، الفصل ٨، الفقرة ٣.

تعطى ثمادها مع ابن رشد ثمَّ مع الشاطي وابن خلدون. وإذا كنا قد أسهبنا الفول شيئاً مـا في شرح الكيفية التي عمل بها كمل من ابن حزم وابن رشد والشاطبي عمل تحقيق هـذا المشروع، فإنّنا لن نكون هنا في حاجة إلى تفصيل القول في مشروع ابن خلدون فهـو معروف، وقد كانت لنا مساهمات في التعريف به" ". ولـذلك سنتقصر هنا على التمذكير بالأساس الاييستيمولوجي للمشروع الخلدون.

أما أن يكون ابن خلدون قد صدر في مشروعه عن نفس الشاغل ونفس الطموح الذي صدر عنه ابن حزم وابن رشد والشاطي، أعني تأسيس البيان على البرهان، البيان الاخباري، يبان التاريخ هذه المرة وليس البيان الفقهي أو الكلامي، فهذا ما تكفي لاببوازه الاخباري، بين التبح الذي اصله ذلك الذي يمكن اعتباره بعن، في مهدان التاريخ في مقارة شريعة بين المتبح الذي أصله ذلك الذي يمكن اعتباره بعنى، في مهدان التاريخ في الإسلام عبابة الشافعي في أصول الفقه، أعني عمد بن جريد الطبري المتبول سنة ١٩٦هـ، الإسلام متابة المسلوم المسلوم الملك شارعت الإخبار المنافق أن متلمه تعاليه تاريخ الرسل والملك شارحات أن راحبه فيه والآثار الفي أنا صنداها في موالال الفي أنا صنداها في موالال الفي أنا صنداها في المسلوم المنافق من المنافق عند واصل إلى من لم يشاهدهم ولم بدول زمانم إلا المنافق عبد والماس إلى من لم يشاهدم ولم بدول زمانم إلا بعنبار المخبرين ونقل التافيل دون الاستفراج بالمنفل والاستباط بفكر الغوس. يعرف له رجها في المسكوم لا معني المفية فيهم أن المن قبل الممل أنه لم يكون وناك من قبل ولها أنه لم يعرف له رجها في المسكوم لا معن الحقية فلهم أنه لم يكون في ثلث من قبلنا وإلما أن من قبل بعض نافله يعرف الخلة ذلك من قبلت أنها لمن والما يقتل إلى اله.

يعلن الطبري اذن بصريح العبارة أن التاريخ لا بجال فيه لـ دما لدك بحجج العقوله وإنما 
الموّل عليه فيه هو انتبار المخبرين ونقل التقابئ، وأن المؤرخ غير مسؤول عما ينقله من أعبار قد 
لا يقبلهما العقل لأن العهدة في ذلك على الراوي، كما يقسال. ويمكن أن نضيف: إن دور 
المؤرخ ينحصر، مشل دور جامع الحديث، في ضبط السند إن أمكن والتحقق من صدق 
الراوي باللجوه إلى منهج للحديثن: التعميل والتجريح. والمعتمد عليه في هذا المهج كما 
نعرف لبس العقل بل شهادة الأخرين أي النقل أيضاً. وإذن فاليسان والتاريخي، كان يعتمد 
النقل اعتباداً كياً، سواء على مستوى جمع المادة أو على مستوى التحقق من صدفى رواتها، 
فلم يكن مناك عبال للمهارسة العقلية كما أن الشأن في النحو والنقف والتحليل البلاغي، إنه 
لم يكن يدخل ضعن العلوم البيانية الاستدلائية، ولملك لم يكن لمه كمنهج، مكان في 
دراستنا هذه. أما الرؤية النيانية والعالمة، كيا شيدها المتكلمون، وقد أشرنا إلى ذلك في حيه. 
البيانين جميعهم، الرؤية النيانية والعالمة، كيا شيدها المتكلمون، وقد أشرنا إلى ذلك في حيه.

كان ذلك هــو حال فن التــاريخ منهجـاً ورؤية في الثقــافة العــريية الإســلامية قــل ابن خلدون. أما مع هذا الأخير فالوضع يختلف تماماً. لقد اراد صاحب دالمقدمة، أن يرتضع بهذا

<sup>(</sup>١٠٧) انظر: المصدر نفسه. انظر أيضاً: الجابري، واليستيمولوجيا المعقول واللامعقول،، و وما تبقى من الجابرينة، ه في: تعن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي.

والفرقي - فن التاريخ - من مجرّد سرد واعبار من الأبام والدول والسوابق من الثورة الأول، تنصوفها الأقوان وتضرب بها الأسال. . . ولى عمل علمي قوامه ونظر وتحقيق وتعليل للكاتات وببادئها دقيق، وعلم بحضو فيها وعلم بحضو المسابيا عيني ويذلك يتحدد وضعه ومنزلته بأنه داهيل لم المحكمة عمريق وجديم بنا ميدان بعد في علومها وطلقي الميدان ميدان المكتابة التاريخية ، لا بد من وتحميص الأخبار ويكون ذلك بعرضها على وطبائع العمران فيا وافقها في الموسي والمسابق الوجوه وأوثقها في تحميص الأخبار وتحييز مصدقها من كذبها ، وهو معابق على التمحيص بتعديل الرواة ، ولا يرجع الى تعديل الرواة حتى يعلم أن ذلك الحرف في تعديل الرواة من يعامل تنف على التنموس بتعديل الرواة من المتحيط للنافظ في المتعدل المواقد على المراة المتعدل والتجريح ، وقد عد أهل النظر في الحديد المتحديل المواقد التحديل المواقد بين المداول اللفظ، وتأويله بما يقبل المقاني .

ويضيف ابن خلدون موضّحاً الفرق بين الأخبار الشرعية (\* الحديث) التي يكفي فيها الله، فيقول: وإغاكان التعديل والتجريح وبين الأخبار الترغية التي لا يكفي فيها ذلك، فيقول: وإغاكان التعديل والتجريح هو المعتبر في صحة الأخبار الشرعية لا أن معظمها تكالف انشائة (\* أواصر ونواه) ارجب الشارع الممل على المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر المعتبر والمعتبر المعتبر والمعتبر والمعتبر المعتبر المعتب

تأسيس البيان التأريخي، بيان والأخبار عن الواقعات، على اعتبار مطابقتها لـ وطبائع المعران؟ هل أصبح القول بـ والطبائع، شيئاً مقبولاً في الدائرة البيانية الأشعرية التي يتمي المعران؟ هل أصبحب المقدمة؟ ويجيب ابن خلدون: ان والمعمران طبائع في أحواله، ١٠٠٠، ذلك ولأن كل حادث من الحوادث (= المخلوفات) ذاتاً كان أو ضاد (= وبالأحرى صفة) لا بدله من طبيعة تختمه في ذات وفيا بعرض له من أحواده ١٠٠٠، ولكن، ومبدأ التجويز، والعادة؟ ويجيب ابن خلدون: وان

<sup>(</sup>۱۰۳) ابن خلدون، المقدمة، ص ۲۵۱.

<sup>(</sup>١٠٤) للمصدر نفسه، ج ١، ص ٤١٧، هـ ٤١٣. هـذا ومعروف أن صبا يسمى الآن بـ ومقدمة أبن خلدون تضم خطبة الكتاب وللقدة التي جعل عنوانها: والمقدمة في فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهب والالماع لما يعرض للموزخين من المنافط والاوهام وذكر شيء من أسباجياه. والكتاب الأول، وهو القسم الأكبر، وموضوعه بيان وما يعرض للبشر في اجتماعهم من أحوال العموان في الملك والكسب والعلوم والصنائع بوجموه برطاقة.

<sup>(</sup>١٠٥) ابن خلدون، للقدمة، ج ١، ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>١٠٦) المصدر نفسه، ج ١، ص ٤١٠.

الحوامث في عالم الكاتفات صواء كانت من الملوات أو من الأنعال البشرية أو الحيوانية للا بد ما من أسباب متقدمة طبيعا بها فقع في مستقر العامة وعبا يتم كومياء ""، وإذن فاقلد حل مفهوم ومستقر العامة، عمل مفهوم والمعادة، وأصبحت الأسباب لا مجرد وسائط بل أسباب وجود عنها يتم كون الشيء . ويقرر الم خلمون في مكان آخر من مقلمته أن وخرق العامة، كان في زمن النبي فقط، أما بعد ذلك فقد، وذهبت الحوارق وصاد المكم للعامة كما كان ""، أي صارت القوانين الطبيعية مطردة في مجال الطبيعة والقوانين الاجتهاعية مطودة في مجال العمران . . . ولنقل في مجال الشريعة أيضاً . . .

ذلك أن فكرة والمقاصدة التي وظفها ابن رشد في جمال العقيدة وبنى عليها الشاطعي مشروعه الرامي إلى وقاصيل أصول علم الشريعة، ان فكرة المقاصد هذه حاضرة أيضاً مشروعه الرامي إلى وقاصيل أصول علم الشريعة، ان فكرة المقاصد هذه حاضرة أيضاً الممسلة في كل إبن خلدون. نجدها عند كفكرة موجهة في منافشته لمسألة الحكسة في المشراط النسب القرضي في الحلالة حيث يقول: إن الاحكام الشرعية تقليل لاجليا. . وإذا يعتنا عن الحكدة في اشتراط النسب القرني ومصد الشارع عم يقتصد فيه على الترفي ومصد الشارع عم الشيئة المسلمة الترفي ومصد الشارع عم الشيئة المسلمة الترفيق في المتوافقة السب وهي المقصودة من الشيئة في وقيض رمن المنافظة في المقاولة، وهي المقصودة منافقة المقروعية في الحلالة، فلما المعصية كانت في قريش رمن النابي ولذلك المترجية المشروطة هذا المشرطة المنافظة على المؤونية والمطالبة، هي التي استرجيت اشتراط هذا المشرط في ذلك الوقتان، وهي مدا ولا يعتنا منافظة على المتافظة عناء المقروع موجد، هذا ولا يعتنا منافظة على المتافظة عن مقاطة المتراط منافظة عن منافظة عن المتافظة عن مقاطة المتافزية المتافظة عن مقاطة المتراط بالمقاطر واقشور ووافا ملهم مل ذلك التطالبة المنافظة عن مقاصد للواقين الاندون والمنطقة عن مقاصد للواقين الاندين والمدون عن عمي المقاطرة عن المتاضون من المتاضوين منهم الذين نزلوا بالكتابة والمقاطنة عن مقاصد للواقين الاندين والمدون عن عمي والمفلة عن مقاصد للواقين الاندين والمدونة عن مقاصد للواقين الاندين والمدونة عن والمفلة عن مقاصد للواقين الاندين المنافقة عن مقاصد للواقين الاندين المنافقة عن مقاصد للواقين الاندون عن عمي والمفلة عن مقاصد للواقية عن المنافقة عن مقاصد للواقية المنافقة عن مقاصد للواقية عن المنافقة عن مقاصد للواقية المنافقة عن مقاصد للواقية عن المنافقة عن مقاصد المنافقة عن مقاصد الواقية عن المنافقة عن مقاصد الواقية عن المنافقة عن المنافقة عن مقاصد الواقية عن المنافقة عن مقاصد الواقية عن المنافقة عن المنافقة عن المنافقة على المنافقة عن ا

---

وبعد فلعلّ القارئ، يتصرّر الآن بوضوح ما نمنيه بعبارة وتأسيس البيان على المرهان، التي جعلناها عنواناً لذلك الاتجاه الفكري التجديدي، المقلاني النقدي، الذي عوت النقافة العربية الإسلامية في الأنسلس والمغرب ابتداء من ابن حزم وانتها، بابن خلدون. إن الأسر يتعلّن فصلاً بلحظة جمديدة تماماً في تماريخ الفكر العربي، لحيظة تميزت بنقد الإساس الابيستيمولوجي الذي قام عليه الحقل المعرفي البياني منذ عصر التدوين واقتراح أساس جديد

<sup>(</sup>١٠٧) الصدر نفسه، ج٣، ص ١٠٣٥.

<sup>(</sup>۱۰۸) للصدر نفسه، ج۲، ص ۱۵۰،

<sup>(</sup>١٠٩) للصدر نفسه، ج ٢، ص ٢٤ه ـ ٢٥. قلرن الحاح ابن خلدون هنا على المقاصد والمصاحة على صا قرره الشماطي من قبل. وقد الشرنا آفنا إلى أنه من ضير المحتمل أن يكون احتدهما تد الحلم عمل كتاب الاعر, وهذا يدل على وحذة التمكير التي تجميعها والتي تجد أساسها في فكرة قصد الشارع كما وظفها ابن رشد.

<sup>(</sup>۱۱۰) ابن خلدون، القدمة، ج ۱، ص ۴۰۵.

تـوظّف فيه المقـاهيـم الاييستيـمولـوجيـة المؤسسة لعلم عصـرهم، مضاهيم الـــرهـان كمنـطق وطبيعيات بصـورة خاصة، توظيفاً يرتفع بالمارسة النظرية في الحقل البياني إلى مستوى المــارسة العلمية المرهانية.

وهكذا فبدلاً من طلب للعاني من الالفاظ والنظر إلى الحوادث والأشياء كأجزاء منفردة منفصل بعضها عن بعض والاتجاء بالية التفكر إلى المقدارية بينها بقياس الجنزء على الجنزء ويمدلاً من القول بمالجواز وإنكدار السبية ونفي الطبائع وإهمال المقاصد . . . بعداً من هذه المطلقات التي كمانت تؤسس البيان منهجاً ورؤية والتي تتنافي بطبيعتها مع التفكرير المنطقي واليقين العلمي يقوم تيار التجديد في الأندلس والمغرب من منطقات منهجية وتصوّرير أخرى مستصداً من الحقل المعرفي العلمي لمذلك العصر، بل ولكمل عصر، اعني الاستنتاج (أو القاصاء، وأخيراً وليس آخراء النظرة التاريخية الحلدونية، وهي نظرة كانت جمديدة تحاماً ليس على الفكر الياس وحده، بل على الفكر الإنساني بإطلاق.

نعم يمكن أن نختلف مم ابن حزم أو ابن رشد أو الشاطبي أو ابن خلدون حـول ما يقرَّرونه من وجهات نظر في هذه السألة أو تلك، فهذا لا يهمَّ، ولا يهمَّنا نحن هنا بـالذات، هـ ذا الإطار، لا نملك إلا أن نصـدع بالحقيقة التالية، وهي أنَّ ما ننشــده اليوم من تحـديث للعقل العربي وتجديد للفكر الإسلامي يتوقّف ليس فقط عل مدى استيعابنا للمكتسبات العلمية والمنهجية المعاصرة، مكتسبات القرن العشرين وما قبله وما بعده، بـل أيضاً ولـربما بالدرجة الأولى يتوقف صلى مدى قدرتنا صلى استعادة تقدية ابن حزم ومقلانية ابن رشد وأصولية الشاطبي وتاريخية ابن خلدون، هذه النزوعات العقلية التي لا بد منهـا إذا أردنا أن نميد ترتيب علاقتنا بتراثنا بصورة تمكّننا من الانتظام فيه انتظاماً يفتح المجال للإبداع، إبـــــــــــاع العقل العربي داخل الثقافة التي يتكوّن فيها. إنه بدون التعامل النقدى العقلاني مم تراثنا لن نتمكن قط من تعميم المارسة العقلانية على أوسع قبطاعات فكرنا العربي المعاصر، القبطاع الذي ينعست بـ والأصولي، حينًا وبـ والسلفي، حينًا أخر، كيا أنه بدون هـ لمه المارسة العقلانيـة حلى معطيات تراثنا لن يكون في إمكاننا قط تأصيل العطاءات الفكرية التي يقلمها، أو بالإمكان أن يقدمها قطاع آخر من فكرنا العربي المعاصر القطاع الذي يدعو إلى الحداثة والتجديد. إنه باستعادة العقلاتية النقدية التي دشنت خطاباً جديـداً في الأندلس والمغـرب مع ابن حزم وابن رشد والشاطبي وابن خلدون، وبها وحـدها، يمكن إعـادة بنينة العقــل العربي من داخل الثقافة التي ينتمي إليها، مما يسمح بتوفير الشروط الضرورية لتنشين عصر تدوين جديد في هذه الثقافة.

هل نحتاج إلى خداقة أخرى لهذا القسم؟ همل نحتاج إلى عقد مقارنة بين مضمون اللحظتين المتزامتين اللتمين عاشهما الفكر العربي بين أوائسل القرن الحامس وأواخر القرن الشامن للهجرة: لحنظة الغزالي والمرازي والإيميي من جهمة، ولحنظة ابن حزم وابن رئسد والشاطبي وابن خلدون من جهة أخرى؟

لنكتف بالقول إن اللحظة الأولى هي التي يقيت مسمرة في تلمهور وتراجع، أما اللحظة الثانية فقد ذابت وصارت نسياً منسيًا، ولذلك فهي تنتظر اليوم من يعيد الحياة فيها. لنتقل إذن إلى خاتمة الكتاب.



# خَاسِتَمَة عَامِتَة مِن أجسُلِ «عَصْرِرَتدُوينِ» جَدِيدِ

-1-

لعل ما ينبغي البيده به في هذه الخاتمة هو التأكيد جمداً على أننا نقصد به والمقطل العربية الإسلامية للمنتمين إليها كأساس العربية الإسلامية للمنتمين إليها كأساس الاكتساب المرفقة وتفرضها عليهم كه ونظام معرفيه، أي كجملة من المقاهم والإجراءات إلى تعلي للموفق في فترة تاريخية ما بنيتها اللاشعورية"، موضوعنا اذن هو جلة المادىء والقراع دل المفهم والإجراءات التي يتحدّد بها في آن واحد كل من العقل العربي والشافة المربي البينة الخالف العربي ونينة المخافة المربي ونينة المخافة المربي ونينة المخافة العربي منينة المخافة المعربية عمينة. وقد معرق أن برزنا هذه العربية المعربية معرفة عند المعربية معرفة المعرفة منية وعاد المخافة المصل فيها بصورة ما .

لنبدأ أولاً بالتذكير بالخطوات التي خطوناها في بحثنا هذا.

لقد نظرنا إلى الثقافة العربية الإسلامية ككلّ، وميزنا فيها بين ثلاثة قىطاعات يشكل كلّ منها حفلاً معرفياً متميزاً اعني عالماً من التصورات والمصارف يكفي نفسه بنفسه، أو على الأقمل يقدّم نفسه كذلك، ويدخل في علاقة منافسة وصدام مع عوالم معرفية أخرى، ونـظرنا إلى هـلــه الحقول المعرفية الثلاثة، لا من خلال مضمونها الايديولوجي أو محتواها الميتافيزيقي، بـل من خلال نظامها المعرفي: يممني أن مركز اهتهامنا لم يكن تحليل المعاقد والمذاهب الفكرية والمقاردة . وعمل على حقل. وعا

 <sup>(</sup>۱) عمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي، سلسلة نقد العقل العربي، ١ (بيروت: داو الطليعة، ١٩٨٤)، الفصل ٢، فقرة ١.

أننا قد اخترنا أن يكون تحليلنا تحليلاً ملموساً لمعليات ملموسة، وليس مجرد تحليل صوري، فلقد كان لا بدَّ من التعامل مع المحتوى المعرفي الخياص بكل حقىل نوصاً من التعامل: لقد تعاملنا معه كيادة معرفية يلابسها هذا النظام المعرفي أو ذلك وليس كمضمون المديولوجي سباسي أو ديني أو فلسفي. ويما أن نصوص هذه المادة المعرفية غير متداولة بين عموم المتقفين، الذين يتوجه إليهم هذا الكتاب، وبعضها لا يتم الحصول عليه بسهولة، فقد ارتأينا أن نجمل تحليانا

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد اخترنا أن نسمي كل واحد من الحقول المعرفية الثلاثة ، وكذا النظام المعرفي الخوص بمه ، باسم الفعل المعرفي الذي يؤسس عملية المعرفة داخلة : البيان ، العرفان ، البرهان ، وقد بدأنا تحليلنا لكل واحد من هذه النظم المعرفية الثلاثة بمدخل حاولنا فيه التعرف بطبيعة الفعل المعرفي المؤسس له ، وذلك باعتهاد معطيات حقلهوحدها ، مسروتين من ذلك التعرف عليه من داخله ومن خلال وجهة نظر اصحابه المشيئين له المنافوجين عنه ، ثم انتظانا بعد ذلك إلى تجليل ما نعتبم العناصر الأساسية التي يشكل منها كل واحد من تلك النظم المعرفية بوصفه منهجاً ومفاهيم ورؤية تقوم بينها عالمات من نوع المعافوت التأثير. وقد عمدنا إلى صياخة هذا العناصر على صورة أزواج من المفاهيم تؤسس المنج والمروقة داخل كل مجموعة منها لكن نوج عنائل في علاقة تكافؤ وموازنة مع زوج عائل في الملجوعين الاشورين .

وهكذا فالبيان كفعل معرق هو الظهور والإظهار والفهم والإنهام، وكحقل معرقي هو عالم المعرفة الذي تبنيه العلوم العربية الإسلامية والخالصة، علوم اللغة وعلوم السين. وتتركز الميارسة النظرية داخله على وضع قوانين لتفسير الخطاب المبين، الخطاب القرآني أساساً، واقتراح ومقدمات عقلية التأسيس مضمون ذلك الخطاب، مضمونه الديني خاصة، تماسيساً وعقلباء: جدلياً، جحاجياً، والهيان كنظام معرق هو جملة من المبادىء والمشاهم، والاجراحات التي تعطي لعالم المعرقة ذلك بينة المارشمورية: أعني المحادات والسلطات التي تحكم وتوجه التألقي للمعرفة المنتج ها، داخل الحقل المعرفي البياتي، دون أن يشعر بها، دون رئيسية هي: اللغظ الملغي، الأصل / الفرع، والمفاهم والاجراءات حول ثلاثة أزواج معرفية رئيسية هي: الغظ الملغي، الأصل / الفرع، المجوهر / الحرامات حول ثلاثة ازواج معرفية منطلقات التفكير ومنهجه، والثالث يؤسس الرقة ويؤطرها.

 <sup>(</sup>٢) عتفظين بهذا الترتيب، وقد سبق أن أوضحنا أنه المرتيب التكويني التباريخي داخل الثقيافة العمرية الإسلامية أنظر: المصدو نفسه.

وأما العرفان كفعل معرفي فهر ما يسبّيه أصحابه به والكشف، أو والعيان، وكمقل معرقي هو عبارة عن خليط من هواجس وعقائد وأساطير تتلون بلون الدين الذي تقرم على معرقي هو عبارة عن خليط من هواجس وعقائد وأساطير تتلون بلون الدين الذي تقرم على ماهشه اغتيام له يمتقدم العرفيان والقرآن، وعا أن هذا النص قد جاء وبلسان عربي مين، وبا أن المذربعة الإسلام عقيدة وشريعة غيدها الديني بالإجتاعي والسياسي في أكثر من جانب، فإن الحقل العرقي العرفاني في الإسلام قد تأسس بالإربياط والسياسي في أكثر من جانب، فإن الحقل العرقي العرفاني في الإسلام قد تأسس بالإربياط المافي بالله بالله والقاهيم والقاهيم والقاهيم والقاهيم والإجراءات الذي يتكون منها التظام المرقي العرفاني في الثقافة العربية الإسلامية ويوازن الزوج والقاهيم رئيسين: أحدام البياني، والثاني بخلم السياسة ويستمرها في نفس الوقت، صراحة أو ضمناً، وظلك بنظيه الزوج الولاية /البياني وبيازن الزوج والأفرار الزوج والخوج / اللفظ/المافي النظام المياني الله الميانية ويوازن الزوج والألام / اللفرة مناء وظلك والنظام المياني. والمناق وميازن الزوج الألام / اللفظ/ المياني النظام المياني النظام المياني اللهي يكاني ويوازن الزوجين الأصل/ الفرع، وماؤنو المناقرة والمواز المائية والمؤلف الزوج الولاية /البوة الذي يكاني ويوازن الزوجين الأصل/ الفرع.

وأما البرهان كفعل معرفي فهو استدلال استتاجي (مفنعات فتتافع تلزم عنها) وكعقل معرفي هو عالم المعرفة الفلسفية العلمية المنحدر إلى الثقافة العربية عبر الترجمة، ترجمة كتب أرسطو خاصة. ويأ أن هذا الحقل المعرفي قد نقل إلى الثقافة العربية من أجل مناصرة البيان التركي يُؤسسها أصلاً، صفحات على المرفان الذي كان ايغزوها من الله الخاص المعمل على انتاثر الميارسة النظرية البرهانية في الإسلام بهذا الوضع، لقد كمان لا بد من المعمل على المعلق على العلاقة بين البيان والبرهان على صعيد المنبع (النحو والمنطق) وكمان لا بد من ترتيب المعلق على صعيد الرؤية كذلك (علم الكلام والفلسفة). ومن عنا تأدينا إلى محورة الشاكلة النظام المعلق على الذي يكافئ الموركة المنوب المنافع المنافعة المناف

لفد حلّنا هذه النظم للعرفية الثلاثة كُلُّ على حدة، فلم نتعرض لعلاقة التداخل بينها طوال مرحلة تكونها واستكال نضجها، بل لفد اعتبرنا ما كنان بينها من تأثير متبادل أو احتكاك أو اصطدام، خلال مرحلة التكوين، على أنمه جزء من عملية التكوين ذاتها. وكها يحدث دائهاً، وفي كافة المجالات، فإنه عندما تستفد عملية التكوين جميع الإمكانيات الدينامية الفادرة على التغطية على الأزمات أو على تأجيلها أو تحويلها فيان الوضع ينغير رأساً عمل عقب: فالتأثير يتحوّل إلى تفجير والاحتكاك يؤول إلى الاصطدام، وفلك ما حصل بالفعل، لقد استمحلت مع بداية القرن الخامس الهجري أزمة البيان الداخلية ولم تجميد

<sup>(</sup>٣) الصدر نفسه، خاصة الفصل ١٠

عاولات كل من القاضي عبدالمبدار المعتزلي وأبي المعالي الجويني الأشعري شيئاً: لقد حاول كل منها أن ويصحح ع مذهب بجمع آراء الأصحاب والأساتيذ والمفاضلة بينها وتأبيد ما يبدو منها أكثر قدرة على مواجهة الازمة. هذا في حين أنّ الأمر كان يتطلب طرح مشكلة الأسس وبالتالي العمل على إعادة الناسس، إعادة تأسيس اليان. أما بالنسبة للعرفان والبرهان فالأمر غيظة. ألد الخاس المفردي هو العصر الياني توجت فيه عملية المصالحة بين البيان والموفان، وكان ذلك مع الفتري خاصة، وبين العرفان والبرهان وكان ذلك مع ابن سينا. ويأتي الغزالي لترّج كل ذلك بعملية والتفكيك التي مارسها، مما فسح للجبال لذلك التناخل التلقيفي الذي تحدثنا عنه في فصل خاص، والدلي طبع، ويطبع، الثقافة العربية الاسلامية منذ القرن الخواس الهجري.

وطوال مرحلة التداخل التلفيفي هذه، التي ما زالت آشارها قائمة إلى البوم، ظلت نفس السلطات التي تحكم المقبل العربي والفكر الإسلامي هي هي. وكمل الفرق بسين المرحلتين، مرحلة التداخل التلفيفي هو أن العقل العربي في المرحلة الأولى كانت تتجاذبه ثلاثة نظم معرفية يريد كل منها أن يستقل به. وكان الصراع بين هاء النظم يفسح المجال لهذا المقل ليارس نوماً من الفعالية داخل كل حقل على حدد. أما في المرحلة الثالية فقد أوليات المحولية والهيب المقل العربي محكوماً بسلطات تلك النظم، ولكن لا بوصفها نظم معرفية مستقلة، بل بوصفها نظم مككمة تداخلت ملطاتها المعرفية وأصبحت تشكل ما يمكن أن يطلق عليه اسم والبية المحقلة، وهو يما يمكن أن يطلق عليه استان النظم. وقد سهل عملية التناخل هذه بل عملية والتناخل هذه بل عملية والتناخل هذه بل والتعميل ذلك الذكافري المرافق إلى المرافق النظم والحافرة والجوم بالمكل والولاية النؤة والواجب/المكل.

تبقى أخيراً تلك الإطلالة الخاصة التي قمنا بها على الأنجاء التجديدي الذي عدفته الاندلس والمغرب منذ أوائل القرن الخامس الهجري نفسه مع ابن حزم، الانجاء المدي تكشف لنا عن مشروع ثقافيً عام يرمي إلى إعادة تأسيس البيان على البرهان. لقد أبرزنا في مدا الانجاء طلاء الانجاء طلاء المقالاني القصم أقطابه وابن حدودة التفكير التي تجمع أقطابه وابن حدودة وابن باجة وابن رمند والشاطي وابن خلدون، ويمكن أن نضيف آخرين مثل ابن مضاء القرطي في عيدان النحو وابن بعشال في صيدان القلاحة التجربية والبطروجي في ميدان القلاك، إلى آخرين غيرهم) وهي، أي وحدة التفكير بين هؤلاء، تتجل أقدى ما تتجل في الميدان على المعرفية التي كانت تؤسس التفكير العلمي الميرانية والإستناج والاستفراء البراني في ذلك المصرولا زالت تؤسس التفكير العلمي لبلر قياس الفائح المشاهد والاستفراء الميرانية الإسامية والاستفراء الميرانية والاستفراء المؤلد المؤلد المؤلد بالسبية والموادي بدل قياس الفائح، والقول بالسبية . الغ.

غير أن هذا الاتجاه التجديدي الذي عرفته الأندلس والمغرب والمذي بقي، لمدة تزيد

على ثلاثة قرون، يغالب ذلك التيار الجارف، تيار التداخيل التلفيقي المكرس للتقليد في عالم البيان وللظلامية في عالم البرهان، أقول إن هدفا الاتجاه التجديدي للبيان وللظلامية في عالم البرهان، أقول إن هدفا التجاه التجديدي قد بني يتوجع لحنظة انطقائها. إن ريباح التاريخ، تاريخ العلم وتاريخ التقد كانت قد تحولت إلى أوروبا فيقي المطل المدري عكوما التاريخ، من المنطات التي أضرزتها عملية البناء التحقائي العام التي شهدها عصر التعلوين والتي كرستها كدوبية عصلة عملية التداخل التلفيقي التي دشبها الغزائي واكتملت مع الرازي وما زال مفعولها قائم إلى اليوم.

هذه البنية المحصّلة من النظم المعرفية الثلاثة كانت ثـاوية وراء هـذه النظم بـوم أكانت نظياً مستقلة متنافسة، تماماً مثلها ظلت تمارس فعلها من وراء ذلك الركام المعرفي الذي تكوُّم بفعل عملية الشداخل التلفيقي اللذي عرفته تلك النظم بعد تفككها لأنها، أي تلك البنية المحصلة، ليست شيئاً آخر غير السلطات المعرفية التي تؤسس التفكير وتوجُّهه داخـل الثقافـة العربية الإسلامية ككل. إنها كانت وما تزال تشكيل البنية المعرفية اللاشعورية لهذه الثقافة. وإذا كنَّا قد تعاملنا مع هذه البنية، خلال القصول الماضية، على أساس تجلياتها القطاعية فحللناها داخل الحقل المعرفي البياني وبواسطة مصطياته وحدها، ثم داخل الحقيل المعرفي العرفاني ومن خلال معطياته، الإسلامية خصوصاً، وأخيراً داخل الحقل المعرفي السبرهاني ومن خلال انخراط أصحابه في إشكاليات الحقلين السابقين، إذا كنَّا قد سلكنا في بحثنا هذا المسلك الاستكشافي الاستقرائي ـ التعليمي حتى ا فإنه بإمكاننا الآن أن نتعامل مع عناصر هذه البنية المحصلة وسلطاتها على أساس أنها دما يبقي، في فكر الإنسان العربي، أقصد الشخص البشري المنتمى للثقافة العربية وبعد أن يشبى كل شيء، تعلمه فيها من معارف، أي على أساس أنها عقله المكوَّن: العقل العربي موضوع بحثنا. إننا بهذه العملية العكسية سنستأنف النظر في موضوعنا، سننظر إليه من خلال النتائج التي توصلنــا إليها طلبــاً لنتيجة أخــرى أعـم تربط الواقع الراهن للعقل العربي بماضيه وتفسح المجال ـ ربما ـ لتبين الطريق إلى تحريـره من قبه د عصم التدوين والقديم، والشروع في تدشين عصر تدوين جديد.

#### - 7 -

ما ندعوه هنا بـ والبية المحملة من النظم المعرفية الشلائة هي نفسها الازواج الابيستيمولوجية المكونة لتلك النظم، ولكن مع هذا الفارق: وهو أثنا عندما بتحدث عن بنية فإننا تتحدث عن منظومة من الصلاقات تقرم بين عناصر. وإذن فالهم لبس العناصر فنسها كمعطيات مشخصة بل المنم هو دورها ووظيفتها في سياق الكل الذي تتمي إليه. وبالنسبة لموضوعنا فالهم من العناصر الكونة للبية المحصلة التي تتحدث عنها هم فرتها الابيستيمولوجية أمني السلطة المعرفية التي تمارسها على المعلل الذي تؤسسه: المثل العربي، وإذا عدنا الآن إلى التحليل الذي تقدناه في الفصول السابقة عن النظم للموفية المثلاثة ونظرنا لمل مجموعات الازواج الابيستيمولوجية التي تتكون منها من زاوية التكافؤ الذي يقوم بينها والذي يسمع بالنظر إليها كمناصر مشتقة من بنية/أم واحدة هي البنية المحصلة التي نتحدث عنها، أمكن إرجاعها إلى ثلاث سلطات رئيسية هي العناصر الأساسية التي تشكلت منهما بنية العقل العربي انطلاقاً من عصر التدوين. وهذه السلطة هي:

### ١ \_ سلطة اللفظ

أ) اللفظ ككائن مستقل عن المعنى، مستممّل أو مهمل، واللفظ كقالب منطقي يزيد معناء بالزيادة في حروفه، واللفظ كمشتق يتضمن معنى المقولة، واللفظ كمتسوف في المعنى وكمحدد لجهة تحوية أصطفة، واللفظ كنص يستئسر فيميز فيه يون منظوم ومفهوم، بعن منطوق ومعشول، بين للمنى المظاهر والمعنى المُراد، وبين ما يؤوَّل وصا لا يؤوَّل، واللفظ كد ونظم، يدخل في مفاضلة مع المعنى باعتبار أن والمعاني لا يقمع فيها تزايده وأن الفضيلة والمزية في كيفية تمليق الكلم بعضها بعض، عنى يتبلق الانتقال من المعنى إلى معنى المهنى. ويعبارة قصية اللفظ كنظام عطاب يؤسس نظام المقل.

ب) الملفظ وكظاهر» يثوي وراءه وباطن»، و وكننزيل، ثبحتاج إلى وتأويل»، و وكاشمارة، تختفي وراءها وحقيقة»، وكعبارة وهمية تقوم وراءها وحقيقة الهية». . . الخ.

## ٢ - سلطة الأصل

أم الأصل كمصدر للمصرفة: وهو إما سلطة صلف تتجسم في المرويات والإجماع وتكتسب قريما من الطرفة على القصور اطرادا يجمل منها وعادة مستقرة» لها من القوة ما لـ والمعادة وقويما من الطبيعية، أي ما لقوانين الطبيعة. وإما سلطة إلهية متحها الله لـ وولي الأصره، الإمام المذي ينتظم في النور للحمدي، لا بل في عمود النور الذي هو والحبل المذكور أن طرفه بيد الله وطرفة الشافي بيد الإمام)، والذي هو وجرى الموجى على عمر اللمصوره يستقي منه الإمام موضوعين المنازيل قبل أن ينطق الرسول بالتنزيل، ويأخذ منه وعلم ما كان وما هو كائن وما مسكون، وإما ولا يقد خص الله بها والأصفياء من خلقه، أصحاب الأحوال والأمراز المذين وحدهم يَرفن علم الأنبياء فيمونون والباطن، الذي وراء كل وظاهري و والحقيقة الشاوية وراء والشريعة، منظهر عمد فيأخذون من جبيل نفس ما أخذ ويكتسبون بذلك قدرة وصلاحية لتصحيح الحديث بالكشف وغاطة الرسول نفسه، وليس بالسند. . الخ.

ب) والأصل كـ دهشال سبق، يقاس عليه وضرع، لوجــود معنى يجمع بينهــا، أو كـ دهشاهـ، يستدل به على دغاشب، لوجود ددليل، أو دامارة،، أو كـ دهشل، يرمز إلى دعمول، تربطه به لا علاقة المشابة بل المشابمة في العلاقة فقط، عما يفسح المجال لتنويم المعاني وتكشير الممثولات حسب المقام. وتتمثل قوة الأصل في جميم الأحوال في كونه الطرف المعطى الذي يقاس عليه، ذلك أن القائس لا يبتدىءالحكم، وإنمايقدر الشيء بمثله (قياس بياني) أو يذكر. نظير بنظيره (قياس عرفاني)، والعملية واحدة: المهائلة.

## ٣ ـ سلطة التجويز

أ) التجويز البياني وعبد أصله الميتافيزيقي ـ الكلامي في تصور معيّن للإرادة الإلهية يقوم، كما يقول ابن رشد، على ما ويظهر في بادىء الرأي من أن اسم الارادة إنما يطلق على من يفدر أن يفعل الشيء وضده، فلزم من ذلك القول بأن الموجودات كلها جائزة أن تكون على ما هي عليه وعلى ضد ما هي عليه وبالتالي فلا علاقة ضرورية بين ما يعتبر سبباً وما يعتبر مسبباً سواه على مستوى الفكر أو السلوك البشريين أو على مستوى حوادث الطبيعة. وبجد هلذا النوع من التجويز أساسه والنظري، في ميذا الانفصال الذي تكرَّمه نظرية الجلوهر الفود: فالتصور الجلزي للمكان والزمان والحلاثة تجاوز فقط لا علاقة تأثير متبادل، هذا بوجود خلاء بين الأجزاء مما بجل العلاقة بينها علاقة تجاوز فقط لا علاقة تأثير متبادل، هذا النوع من التصور لا مكان فيه للمبينة بمعني الاقتران الضروري بين السبب والمسب، إذ هو يقتضي أذ أي تأثير لا بد أن يكون صادراً من فاصل حرّ قادر يفعل ما يشاه وبالصورة التي

ب) التجويز العرفاني ويجد أساسه في نفس التصور السابق للإرادة الإلهية، ولكن بينها يُسخّر التجويز البياني للإعلاء من قدرة الله على حساب قدرة الإنسان بوظف التجويز العرفاني لتيرير العرفان نفسه وتجليات والملموسة، من كرامات وخوارق. . . النج . فالإرادة الإلهية المتحقة قادرة على إنجاد والكرامات؛ للأولياء، قادرة على تحكيبهم من وخوق العادات، و وقلب الطبائع، و وتحريك الجبال، و والتأثير، في الكائنات ليس الأرضية منها وحسب بعل والساوية أيضاً. دع عنك القدرة على والخيبة، في الزمان و والسفره فيه إلى ما قبل أو إلى ما بعد و والفيهة في المكان أو والتواجد، في مكانين في نفس الوقت . . الخ الغ .

هـ أنه السلطات الثلاث مترابطة متشابكة يستدعي بعضها بعضاً. فسلطة اللفظ التي توجه الفكر إلى طلب المعاني من الألفاظ بدل البحث عن حقائق الأثياء تعموف المعلل عن صيافة المفاهيم وتجهل نظامه بالتالي تابعاً لغظام الحيات بدل أن يكون انتكاباً تجريباً النظام الخيات. وإذا عرفنا أن نظام الأشهاء وإذا عرفنا أن نظام الأشهاء وأنت المنابا ويه يترق من التراك المؤجودات بالمبابا ويه يترق عن الشرائلوي الملاكة؟ أن وكن اكيف أن ميذا السبية مستقب تمامًا، أو على الأتل المتحال مع نظام الأشياء بل من خلال التعالم مع نظام الأشياء بل من خلال التعالم مع نظام الأشياء بل من خلال التعالم مع نظام الأشياء الكلام فإن المبادر الذي سيؤسس هذا النظل أن يكون شيئاً أخر غير مبدأ التجويز. خلك أن التجوز في الكلام إذا كان يقرع معلاً عمل الملكون عين للمعاني كم يقول السكاكي (= الانتشال من

<sup>(</sup>٤) ابن رشد، تباقت التهاقت، ج ٢، ص ٧٨٥.

ملزوم إلى لازم: الاستعمارة، أو من لازم إلى ملزوم: الكنايـة)، فإنَّ الاُمــر يتملَّق كها بيَّسا ذلك في حينه لا بلزوم منطقي يصبرعن علاقــة ضرووية بـل بلزوم بيانيٌ يصبرعن الإمكان، عن الجـــواز لا غير.

نعم، نحن نعرف أنّ العقل العربي قد تكوّن، أساساً، من خلال التعامل مع النصّ (في الفسر واللغة والكلام...). ونحن لا نظمن في هذا، لأنه على أية حال معطى تباريخيّ لا معنى للطمن فيه، ولكلام...). ونحن لا نظمن في هذا، لأنه على أية حال معطى تباريخيّ المعنى للطمن فيه، ولكن الشيء الذي يجب أن يكون موضرها للفحص والنقد هو ذلك المسالة اللغي سلكه الاقتمون في فهم التصوص واللذي يقوم على ما أسموه بـ والاستنباطة (بيئياً أو حواناتياً، لقد تصاملوا مع الأفطاق المائيا منجم للمعاني وأخفوا يطلبون منها من يربعون، أي ما يستجب لآراء ونظريات جاهزة من سياقها إنضَمْن معنى جاهزاً، ويما أن في الفسياً أو عوفاتياً. هذا تنزع اللفظاة أو العبارة من سياقها إنضَمْن معنى جاهزاً، ويما أن فإن كل الفعالية المقلية تركز حيتلا في تطويع اللغظ لجمله يضمن آراه المذهب، وذلك هو الثاويل. وهكذا يكون للفظ سلطنان: سلطة شذ الفكر إليه، فكر المؤوّل، وسلطة المضمون الايديولوجي للمعنى الذي يراد تضميته إلىء، وإسى هذا المضمون شيئاً أخر غير مذهب الشيد. ومن هنا تبرز سلطة السلف حسلية المواتي المسائلة السلف من منا بالناويل، البياني أو الواتيجة أن اللفظ يصح أصلا مضاعات! أصلا للمدى المستبط منه بالتاويل، البياني أو المواتي، وأصلا للمدغى المستبط منا الدياورجي الجامل لسلطة السلف .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيها أن التنافس كمان على ممدوَّنة من الألفياظ محصورة محدودة (القرآن والحديث) وبما أن كل صاحب مقالة وصاحب مذهب كان يطلب المصداقية والمشروعية لآرائه ومذهبه بجعلها مُضَمَّنَة في الألفاظ والعبارات نفسها فإنَّ ما كان يحـدث هو أنَّ اللَّفظ الواحد أو العبارة الواحدة كانت تُضَمَّن آراء مختلفة من مذاهب متباينة متناقضة كان يُدُّعَى لِمَا جَمِعاً أَنَّهَا المُراد من اللَّفظ. من هنا صار اللَّفظ يحمل من المعاني عن طريق التأويس والماثلة ما لا يمكن حصره، وصار من الجائز أن يكون المراد منه هذا المعنى أو ذاك أو ذلك . . . ويعبارة أخرى ان العلاقة بين اللَّفظ والمعنى تصبح هنا عـلاقـة جـواز، عـلاقـة احتمال. وبالتالي فلا يقين (ولا سببية) فإنما كل شيء، في هذه ألحالة يقـوم على الـظن. وإذا كان هذا واضحاً وصربحاً في التأويل العرفاني، الصَّوفي منه والشيعي، كها رَاينا ذلك في حينه، فهإنه قـائـم أيضاً في السَّاويل البيـاني ذاته. ذلـك أن القرينـة التي يتقيد بهـا هذا الأخــير والتي يتخذها دليلًا إلى «المعنى المراد» هي من اختيار المؤول فهو الـذي يعطيهـا مضمونها إن كـانت قرينة عقلية ويحدد معناها، بنوع من التأويل كذلك، إن كانت قرينة لفظية. وفي كلتا الحالتين فـ «المعنى المراد» ليس معروفاً بنفسه بـل هو متعـند بتعـند اتجـاهـات المؤوِّلـين واغـراضهم الايديولوجية ودوافعهم السياسية وغيرها. والنتيجـة هي كما قلمنا الاحتيال: احتـــال أن يكون المعنى كذا وكذا. . . الخ. وهكذا تُكرِّس سلطة اللفظ من هـذه الجهة أيضماً مبدأ التجويز، ذلك لأنه بدون هذا المبدأ ينغلق باب التأويل تماماً. هذا بالنسبة للعلاقة الذاهبة من سلطة اللفظ إلى سلطة الأصل وسلطة التجويز. لنظر الأمر من زاوية الصلاقة الذاهبة من سلطة الأصل إلى السلطين الأخريين سلطة اللفظ وسلطة التجويز. لقد قلنا إن سلطة الأصل ترجع إما إلى سلطة السلف وإما إلى آلية القياس. أما بالنسبة لسلطة السلف إلى أول ما ينبغي التذكر به هو إن السلف إلما على المقابم على الحلف من خلال الحرر الذي ينقل عنهم وهو نقظ، وربالتالي فسلطة السلف من مسلطتهم على الحلف من عمله الحافظ انفسها كها حلالتاها أنفأ. لنضف إلى هذا أن الملمئ المراده الذي يجهد المؤول لتضمينه للنص هو في الغالب رأي المذهب كها حدده السلف. إنها إذن سلطة السلف بعيبا تنقل إلى اللفظ ليقصهما ويحارسها، لا بالإحمالة إلى السلف وحسب، بل وبالنبابة عنهم كذلك. هنا مع سلطة السلف يقد المطلبة هو نقد كفطالية قائمة على رسلط المسببت باسبابها. هنا مع سلطة اللفظ لا سبب ولا مسبب وإذا عليه ذيل والمارة والمارة واشارة واشارة واشارة واشارة واشارة واشارة واشارة إلى الفي القرار والمؤلى . . . .

هذا بالنسبة للأصل كسلطة سلف، كخبر أو إجماع أو رأي صادر عن ولي... ، أما الأصل كطرف معطى يقاس عليه فلقد سبق أن بينًا أن القياس، بيانيا كان أو عرفانيا يؤول أمر ألى المأتلة، إلى تضاير شيء على مثال شيء ، وإذا كنا الفياس الموافق يحارس المائلة الحرق المائلة التي لا تتفدير بأية فرينة وإنما تصدر فقط عن والقصد الوجدانيه في العرفان الصوي أو عن والقصد الوجدانيه في العرفان الصوي أو عن والمعلاقة بين والأصلى وما يراد واستنباطه منه علاقة غير عددة الاتجاه بل تختلف باختلاف والتصووه ووالحقائية، وياثنال في تقوم على الجواز وليس على الضرورة، فإن مشكلة القياس البياني هي مشكلة التعليل: ذلك أن العلة التي يدر بها حكم الأصل لا تعطى معه وإنحا يلتمسها الفاقس النياساً يعتمل في على الطفرة بين الأصل والتيجة، اعني حكم الفرع، ليست ضرورية بل هي عبرد احتيال. والعقل الذي يعتمد القياس البياني إلحا يعمد على مللقارية تماماً مثل الشقل الذي يعتمد المؤلفة، على المقل لا يعرف الذي المنطقي، لا يصدر عن مبدأ السيبة في المعليات العقلة لا يتأن إلا إلذا كانت بل عن مبدأ التجويز وان الصدور عن مبدأ السيبة في المعليات العقلة لا إنتأن إلا إلذا التعبدة وحدها. أما إذا كانت خاضمة للاحتيال والظن، لمبدأ التجويز.

تبقى أخيراً العلاقة الذاهبة من سلطة التجويز إلى سلطة الفظ وسلطة الأصل. لقد سبق أن أوضحنا أن الأساس المتافيزيفي لمبذأ التجويز هو تصور معين للإرادة الإلهية، تصور يفهم من الإرادة أنها القدرة على فعل الذيء وضده، ومن نشائجه سلب حرية الاختيار عن الإنسان. وإذن فيها أنّ الأفكار التي تخطر في عقل الإنسان هي أفصال، ويما أنه لا فاصل إلا الله فإنّها منه، من الله، هو الذي يخلقها في عقل المفسر البياني والمؤول العرفاني بتاسبة لفظ معين، وبالتالي فجميع تلك الأفكار جائزة في حق ذلك اللفظ لانها كلها من خلق الله وبالتالي معين، وبالتالي نحد الله تحد ولا تحصي، فإن ما يريده لنا نحن إنما يتحدد بعض مرادة له. التحديد بالعلامات النصوبة، وهي إما علامات كونية طبيعية وإما اشارت لفظية اسمية. من هذا كانت قوة اللفظ كقوة الدليل الطبيعي: إنه الأثر الذي يدل على المدلول. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الانطلاق من مبدأ التجويز هو ما يبرر القياس بيانياً كان أو عرفانياً. ذلك لأن الميارسة العقلية التي تعقيد بمبدأ السبيعة لا يمكن أن تركن إلى مجرد التعثيل والمياثلة وهما يمثلان مرحلة التخبين في العمليات العقلية المنطقية، أمّا البقين فيأتي بعد اختبار الفرضيات التقيية ولا بد.

يتضح عما سبق، إذن، أن السلطات الشلاف، سلطة اللفظ وسلطة الأصل بنوعيه وسلطة التجويز، تشكّل بنشابكها وتداخل العلاقات بينها بنية واحدة هي ما دعوناه بالبنية المحملة من النظم المعرفية المؤسسة للثقافة العربة الإسلامية، وبعبارة واضحة: بينية العقل المكون داخل هذه الثقافة، العقل العربي، وهكذا فالفقيه أو المتحربي أو المتكلم أو الناقد البلاغي أو العارف» أو العرفية أو تلك وبغد المدرجية أو تلك، لسلطة اللفظ وسلطة الملف وسلطة اللفظ والمعافقة المدرية وحقوطا المعرفية المناس وسلطة التجويز، وذلك إلى درجة يصح معها القول: إن العقل العربي عقل يتعامل مع الأنفاظ أكثر عا يتعامل مع المقاهيم، ولا يفكر إلا انطلاقاً من أصل أو انتهاه إليه أو بتوجيه منه، الأصل الذي يحمل معه سلطة السلف العافي في مصناه، وإن الإنتهاء إليه المقل، في تحصل المرفق و لا نقول في إنتاجها حي المقارة أو القياس المهاني والمهاتلة أو القياس العرائي) والمهاتلة أو القياس المرفائي) وأنه في كل ذلك يعتمد التجويز كعبداً، كانون عام يؤسس منهجه في التمكر و رؤيته للمالم.

هذه الخلاصة العامة تجد مبرّراتها واضحة مفصلة ومدعمة بالشهادات على طول صفحات هذا الكتاب، ولا نظنً انه بالإمكان الحروج بضلاصة أصرى غير هذه من تحليل المفعول المحرية والملاحي والمتكان الحروج بضلاصة أصرى غير هذه من تحليل المفهو والنحوي والملاحق والمتكان المروج والمكان الموجود والمتكانة الكتب الأمهات. وإذا كان القارىء في حاجة إلى شهادة آخرى تؤكّد هذه الحلاصة، شهادة لا أطن أن أحدا بستطيع الطمن فيها إلا إذا كان ينطق عن الهوى، فيا عليه إلا أن يعود ثانية إلى الفصل الذي بستطيع الطمن فيها إلا إذا كان ينطق عن الهوى، فيا عليه إلا أن يعود ثانية إلى الفصل الذي الفكرية فرعة تقدية لانهم جميماً ينطلقون، كل في ميدانه وحسب نوع احتهامه، من نقد البستيمولوجي قطريقة التفكير السائدة ومبادئها المؤسسة، نقد القياس ونقد التجويز ونقد البحريان الطبائع وإمكان الكرامات والحؤارف. . . الخ. وتؤرهة علائية، لان البديل الذي طرحوه كان بديلاً عملانياً، ليس فقط لانهم أكموا على مبدأ السبية واستشنعوا التجويز وانكار الطبائع بل أيضاً لأنهم طرحوا مفاهيم علمية بديلة تحرّر وهي مفاهيم تشكل مع مبدأ السبية بنة مفليم الاستقراء والاستشاع والكايات والحاصلة الفاق وسلقة الأصل، مفاهيم الاستقراء والاستشاع والكليات والمقاصلة الفكر وسياة الفكر ومن مفاهيم النماء هيئة أم عليها الفكر وهي مفاهيم تشكل مع مبدأ السبية بنة مفليم الحرى هي ذات البنية التي قام عليها الفكر عليدت في أوروبا ولا زالت تؤسس التفكير العلمي إلى اليو.

والسؤال الآن هـو: إذا كان الأصر كذلك في للاضي نيا علاقة سلطات تلك البنية المحمَّلة التي حلناها بالمقل العربي «اخديث»، وفي ماذا يقيلنا اليوم البديل الذي طرحه ابن حزم وابن رشد والشناطي وابن خلدون في تحديث وتجديد هذا المقل، المقبل العربي الراهن؟

سؤال ينقلنا من الخطاب العربي والقديم، إلى الخطاب العربي الماصر.

- 4-

عندما أصدونا كتابنا والحطاب العربي المعاصرو™ كان هدفنا منه وأن يكون بمثابة تمهيد لمشر وعنا الأساسي، مشروع نقد العقل العربي، (مقدة الكتاب) ولللك انصرف اهتهانا فيه إلى تحليل الحفال البضوي العربي الحديث وللمعاصر لا من أجل إعادة بناته بهل من أجل المراز ضعفه وتشخيص عيويه استجبلاه لصورة العقل العربي من خدالاه، ويالفعل فقد انتهينا بعدد تحليل صدة تماذج من أنواع ذلك الخطاب، النهضوي والسباسي والقومي والفلسفي، بعد أن عكورتاها حول فضايا السية رئيسية تؤلف بترابطها وتشابكها إشكاليته، أعني بنيته الداخلية، أقول انتهينا إلى خلاصة عامدة قلنا فيها بالحرف الواحد: «هيئة النموذج السلف، رصوخ البة الفيلس الفقيي، التعامل مع المكتاب الذهبة كعمليات واقعية، توظف الابمبوارجي في النفطة ملي جوانب القاص في «المدرق»، جوانب القص في المعرفة بالواقعية. تلك مي الحساسية الساسية وهذا للأعلام على العمليات وهذا للأعلام على إلى إلى المساسة المدرية الحديث المدونة وهذا للأعلام على المعرفة من المعادية.).

وإذا نحن عمدنا الآن إلى مقارنة ما عبرنا عنه هنا بـوالسلطة التي تشكل البنية للمحصلة للنظم المعرفية في الثقافة العربية، وما عبرنا عنه هناك بـ والخصائص الاساسية للخطاب العربي الحديث والمعاصرى وجدنا أن هله من تلك كالماء من الماء. قـ وهيمنة النموذج السلف، وورسوخ آلية القياص الفقهي، هما الجانبان الأساسيان اللذان تتجلى فيهيا سلطة الأصبار: سلطة السلف وسلطة القياس.

أما ما عبرنا عنه هناك بـ والتصامل مع الممكنات المفعنية كمصطيات واقعية، فهو من جهة مظهر من مظاهر صلطة اللفظ. وقد سبق أن أجرزما هناك المنى المدي قصدناه بـ والممكنات الذهبية، فقانا إنها والمقولات العاطفية الوجدانية المرتبطة باللغة والتاريخ والمصبى، وذلك في مقابل والمقولات المقلية الواقعية التي لها علاقة بالهياكل الاقتصادية والعمراع الاجتماعي

 <sup>(</sup>٥) عمد عابد الجابري، الحطاب العربي للعاصر (بيروت: دار الطلبعة، ١٩٨٧).
 (٦) للصدر نفسه، الحافة.

والتنمية والسياسة الدولية . . . المنع (خاتمة الفصيل الثاني من الخيطاب القومي) . وبعبارة أخرى ان والمكتبات الذهنية » هي الشعارات النهضيوية القومية الشووية الشوسية الري ستقي سلطتها لا من مضامين واقعية بل من كونها ألفاظاً رائجة تعبر عن قناعات أو مطامح أو تطلعات مبهمة ، ألفاظاً موظفة في خطاب عاطفي لا يحاكي نظام العقل بل يقدم نفسه بديلاً معه .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف والتعامل مع المكنات الذهنية كمعطيات واقعية ه معناه عدم التقيد بنظام السبية، لأن عالم والمكنات الذهنية هو، بالتعريف، عالم الإمكان، عالم الجواز. وإذن فالتعامل مع هذه والمكنات، عمل أنها ومعطيات واقعية، معناه الانسياق مع مبدأ التجويز، إذ لا فرق بين أن يجوز الإنسان حدوث أشياء مستحيلة تجربيباً كمالشي في المؤاء أو تحريك الجيال وبين أن يتعامل مع ما لم يحدث وكأنه قد حدث فعالًا. إن النظرة السحوية للعالم قائمة في الحالتين كلتيها!

أما وتوظيف الايديولوجي للتغطية على النقص في المعرفية فهو جانب لم نبرزة في الحظاب العربي والقديمة الأن المعتاما كان مركزاً على الجانب الاييستيمولوجي وحده من جهة ولائه بارز بنفسه من خلال الصلحه من جهة أخرى، وهو يتخذ في علم الكلام خاصة منظماً مضاعفاً: فياسافة إلى النقص في معرفة الواقع المتخذ كه وشاهداء يقدم المنجه الكلامي، كما يتناً، على بناه والشاهدة (= المحرفي) بالصورة التي تسمح بقياس والفائب، والمعافدية العرفائيين فالمهائلة للديم تقوم كلها على يتناه والمعرف عليه، على التناه والمعافدة المواقعة علمه علم المعافقة المائلة للديم تقوم كلها على المناه المعافقة الدوائلة للديم تقوم كلها على والشاهدة السياسي الإيديولوجي)،

أيشر أخيراً إلى أننا كنا ختمنا ١٥- فطاب العربي المعاصر» بالقدول: وإن ما أبرزناه قبلاً كخصائص أساسية ماهوية في الخطاب العربي الحليث وللماصر، من الركون دوماً إلى نموذج سلف واعتباد القياس الفقهي وترظيف الايديولوجي للتخطية على التقص للمرقي والتعامل مع للمكتبات اللهضية كمصطيات واقعية إلا عناصر في شبكة الآثار التي خطعيا فينا سيرورتنا العلمة الطويلة منذ وانبشاق المعربي، أي منذ وعصر التدوين، عصر البناء الثقافي العام المي شهدته الثقافة المربية ابتداءً من القرن الثاني للهجرة. فإلى هذه والشبكة (ح البنية) من الآثار يجب أن نتجه الآن بالتحليل والفحص والنقد. إن الحاجة تدعو اليوم، آكثر من أي وقت مفي، إلى تعشين وعصر تدوين، جديد، تكون نقطة البداية فيه نقط. السلاح... نقد العقل العربي،

وها نحن الآن قد انتهينا من المهمة التي رسمناها لأنفسنا في هذا الكتاب، مهمة وبمده النظر في كان هذا الكتاب، مهمة وبمده النظر في كان العقل العربي، لأن هذا النقد يجب أن يستمر ويجب أن يتجدد ويستأنث أبداً .. ها نحن نتهي، إذن، من كتابة سجل عن السلطات التي شكلت البنية المحصّلة من النظم المعرفية التي أسست وتوزعت الثقافة العربية منذ عصر التدوين والتي ما زالت تؤمس العقل العربي الحديث والمصاصر، أو على الأقبل

تنخل في تأسيسه كشبكة من الأثار المرجِّهة للتفكير المؤطَّرة للرؤية، شبكة تمثل فينا وحصيلة سيرورة تاريخية ظلت سارية حتى اللحظة البراهنة، ... فكيف السبيل إلى التحرر من قيود همذه والشبكة،، كيف نحرر عقلنا من سلطة اللفظ وسلطة الأصل، سلطة السلف وسلطة القياس، وسلطة التجويز؟ كيف نجعل العقل العربي عقلاً مستقلاً بنفسه يختار سلطاته، يعيها ويوظفها للسيطرة على موضوعه على العالم؟ بعبارة واحدة: كيف نحقق للذات العربية ما عبر عنه غرامشي به والاستقلال التاريخي التامع؟

لقد صبق أن أبرزنا في خاتة والحطاب العربي الماصرة أن الذات العربية الراهنة تفتقد استقدالها لابا تستمد فعاليتها وردود فعلها من مرجعين النتين متنافسين ومعنادرشين، وهما معاً منفصلتان عز الذات العربية اعني أنها تنتيان إلى عالمين لا يعبران تعبيراً معابقاً عن عالم العمرب الوسوم، إحداهما تنتي إلى المنافي العمربي الإسلامي والشافيا الأوروبي. إن تحكم هاتين المرجعين، المرجعية الثراقية العربية الإسلامية والمرجعية والسنقل الأوروبي، في الذات العمرية، في توجيه تفكيمها ورؤاها، هو ما نعيه بافقادها إلى والاستقلال التاريخي النام»، على صعيد الوي والفكر كها على صعيد السلوك والفعل. وذلك إلى درجة أننا أصبحنا نحن العرب البوم لا نستطيع، إلا نادرأ، التفكير في أبة قضية من قضايانا إلا من داخل إحدى المرجعيين الذكورتين، وفي كلتنا الحاليين يكون فكرنا في والجودين عن والي كلتنا الحالين يكون فكرنا في والجودين في والجودين عن والواقع الذي ويون صحين الواقع الذي لا ينيره فكر ولا يكره مقرة بين يكون فكر ولا ينيره فكر ولا يكره مقل ولا ينيره فكر ولا يجه مقل.

وإذن وفسيل تحقيق الاستقلال التاريخي للذات العربية هو التحرر من المدوذجين معاً \_ أعني المرجميتين \_ التحرر من سلطتها والمسلفية وسلطتها والمرجمية ، ذلك ما أكمدناه في خاتمة والحطاب العربي للعاصر ، ونؤكده هنا من جديد.

لنترك، جانباً المرجمية المعاصرة الأوروبية، ولننظر إلى الكيفية التي يمكن بها التحور من صلطات المرجمية التراثية التي هي موضوع هذا الكتاب.

#### - £ -

لقد حللنا المرجعية التراثية وحصرنا أهم سلطانها في ثلاث: سلطة اللفظ وسلطة النقظ وسلطة التقط وسلطة التصلي بدوسل بقسميها سلطة السلف وسلطة القياس، ثم سلطة التجويز. كما عرضنا للمشروع التقافي والنون خلدون، كل في ميذانه، ويشا كيف أنه كنان مشروعاً يرمي إلى تأسيس البيان على البرهان وذلك بتوظيف سلطات معرفية بمنيلة ترجع كلها إلى سلطة العقل وحده، أو تشكل بجموعها كياشة وفاعلية: الاستقراء، الاستقراء، الاستقراء، الاستقراء، التاسقونية: ولا شك أننا سنكون ميسطين للأمر إلى درجة تش الفسحة إذا نحن اعتقدنا أنَّ جرد الدعوة إلى اعتهاد الاستقراء

والاستنتاج والمقاصد والكليات والنظرة التاريخية متحرّر العقل العربي من سلطة اللفظ وسلطة القياس وسلطة التجويز. كلاً. إن تغيير بنية العقل وتأسيس أخرى لا يتم الا بالمهارسة، عارسة العقلانية في شؤون الفكر والحياة وفي مقدمة ذلك كله ممارسة العقملانية النقدية على التراث الذي يحتفظ بتلك السلطات على شكل بنية لاشعورية.

إن السلطات التي تحكم العقل العربي اليوم هي ، كيا شرحنا ذلك قبل ، عناصر في بنية عصّلة من نظم معرفية تؤسس الثقافة العربية الإسلامية وتؤطرها وبالتالي تحكم العقل المتعمي إلى هذه الثقافة . وإذن فمفعول هذه السلطات سار في جميع فروع ثقافتا مباطن لكل قضاياها حاكم لها من داخلها . وإذا كنا قد استخلصنا هذه السلطات من التحليل النقدي الذي قدّمناه إلى الفصول السابقة لنظم المعرفة السلاثة ، البيان والعرفان والبرهان ، فإن بإمكان الشارىء الآن أن يقوم بعملية عكسية هذا أو احداً هو اكتشاف مدى حضور السلطات المعرفية التي عرضناها خلاله وإضما نصب عينيه هذا أو احداً هو اكتشاف مدى حضور السلطات المعرفية التي الملكزورة في قطاعات ثقافتنا وفروعها المختلفة . إنه في هذه الحالة سيبدو له ذلك الالتحام والتداخل بين المادة المعرفية التي يتكون منها تراثنا وبين تلك السلطات وأضحاً وقوياً إلى درجة لذ يجد نفسه معها مضطراً إلى استخلاص النتيجة التالية: اما أن نترك هذا البراث بليامي وتنكب عمل فكر العصر وفاسفت وعلوسه وحيث مستحدر من سلطات الممافية ال يكون بإمكاننا قط تحقيق ما ننشده من معاصرة وتحديث ولحاق بالركب العالمي وتيرؤ مكانتنا فيه .

ما أسهل الهروب إلى الأمام. ولكن هل يمكن ذلك في الميدان الذي نتحدث عنه؟ ألم تسفر مثل هذه الدعموات عن نتائج عكسية تماماً؟ ألم يتعاظم مفعول السلطات المذكورة، سلطات مرجعيتنا التراثية حتى أصبحت تكتسح الساحة اكتساحاً؟

وإذن، فلا سبيل إلى التجديد والتحديث ـ ونحن نتحدّث هنا عن العقل العربي ــ إلا من داخل التراث نفسه وبوسائله الخاصة وإمكانياته الذاتية أولا، أما وسائس عصرنا المنهجية والمعرفية فيجب أن نستعين بها فعلًا ولكن لا بفرضها على الموضوع وتطويع هذا الأخير في قوالبها بل بالعمل، على العكس من ذلك، على تطويع قوالبها بالصورة التي تجعلها قادرة على أن تمارس قدرتها الاجرائية، أهني وظيفتها كادوات علمية.

ويبقى السؤال مطروحاً دائهاً: كيف؟ كيف نمارس التجديد والتحديث من داخل تــراثنا نفسه؟

والجواب: لا جواب نهائي. إنَّ التجديد والتحديث هما ممارسة، هما عملية تماريخية، وبالتالي فعالسؤال المطروح ليس مؤالاً مصرفياً: ليس من الاسئلة التي تجمد جوابها في كمَّ أو كيف من المعارف يقدِّم للمسائسل. إن السؤال المطروح سؤال وعمليّ، سؤال يجمد جوابه التعريجي المتنامي المتجدد داخل المهارسة وليس قبلها ولا فوقها ولا خارجها.

بعد التأكيد على هذه الحقيقة، وبعد التأكيد كذلك على حقيقة أخرى بـديهية وهي أنــه

لا تجديد ولا تحديث يبدأ من الصفر، بل لا بدّ فيهما من الانتظام في عمل سابق، اعني في تـراث، نمود فتؤكـد عل أن سا تبقّى في تراثنـا الفكري الاجتهادي قابلًا لأن نتظم فيه في عملـية التجديـد والتحديث المطلوبة هي تلك الجـوانب التي أبرزنـاهـا في المشروع الثقـافي الاندلــي.

إن وظاهرية ابن حزم لم تكن تضييقاً على المقل، كيا يُعتَقَد، بل لقد كانت بالمكس من ذلك ثورةً متصددة الأبعاد: ثورة ضد والمقبل المستقيلي، ضحد ادعاء الكشف والالحام وتكريس النظرة المسحرية للعالم، وثورة ضد التقليد والقياس أي ضد سلطة السلف مهها كان هذا الشروة إلى حد القيل بوجوب الاجتهاء على كل شخص وأنه لا يجوز أن يقلد شخص شخصاً أخر. نعم لقد دعا إلى التصلك به وظاءهر النشي لوكت لم يكن يومي من وراء هذه الدعوة إلى التضييق على العقل بل بالمكس لقد أواد من ذلك تحرير الحاف من التبديق تاويلات السلف، وذلك بالمام ما النصوص كما هي، وفهمها داخل دائرة عالها التداولي الاصلى، الشيء الذي يعني أن كمل ما لم يُنصُ عليه داخل هذه الدائرة ويوسائلها التعبيرية المعروفة فهو كله مبدح، سواء تعلق الأمر بما كمان موجوداً زمن النبي أو بما استجد بعد إدياط اصداً من أصول استجد بعد النصل.

ويأتي الشاطعي بنظرة جديدة إلى والأصواء، تنظرة تحرر ظاهرية ابن حزم من صحن النص اللغوي لتربطها بعالم المقاصد، عالم المصلحة، واعتج بالثالي أسام العفل والإجهاد عالم المصلحة، واعتج بالثالي أسام العفل والإجهاد عالم أوسم وأرسمة هذه الثقلة للعرفية التي أحدثها الشاطع، بالقارنة بين من يطلب علم حكم من الأحكما في الألفاظ وأترباع دلاتها أو في اينظوى أوسطات الذي حقد ذلك الحكم، وبين من يطلب علم الحكم فيا ينظوى عليه الشرع ككل من مصلحة يقرها أوصفرة بيادتها. أنّ والعلاء قالم الحالم فيا ينظوى الماحة في الحالم الولى سكونية في علم دينامية، متحركة متجددة، لأنّ المصالح، ولو أن منها ما هو ثابت كالضروريات أخمس التي ذكرها الفقهاء فإنّ جلها متجدد ومتغير بتجدد الأحوال وتقبر الطروبات وأعياد المثل مبدأ والهر ووات تبيح المحظورات أوركنا مدى أتساع المجال للاجتهاد أصفال المثل مع التعليل بالمسلحة، بالمقالم الأنه الإجهاد التعلل بالتأثير. هذا في حن أن الفقة الإسلامي إنما العالم بعن مبذان الملمية عبدان العلم عالى الناتير. مقدا في حين أن ميدان الشريعة، عبدان العلم بعال فيه البتة.

وهكذا، فبالانتظام الواعي في فكر ابن حزم والشاطعي من أجل ممارسة التجديد في تراتنا الفقهي، وفي إطار معارك فكرية جادة، ينفتح للمجال لزعزعة ثلاث سلطات من السلطات التي تحكم المقل العربي لاشمورياً: سلطة اللفظ وسلطة السلف وسلطة القياس، زعزعتها في ذات لمليذان الذي فيه نشأت وفيه تشكلت وتعاظمت، ميدان الشريعة. وإذا كانوا في الغرب اليوم، واليوم فقط بحاولون تأسيس علم أصول فقهي، أي الابيستيمولوجيا الحقوقية Epistémologie juridique فلهاذا لا نكون نحن الباعثين والمؤصلين تأصيلًا جديداً فمذا العلم الذي كان من أول العلوم العربية الإسلامية نشأة: علم أصول الفقه.

وتبقى سلطة «التجويز» وهي، فيا يبدى أخطر وأصعب لأنها تعلق بالعقيدة، بإرادة الله وقضائه وقدره. غير أن شأنها سبهون إذا نحن عرفنا كيف ننظه، انتظاماً واعياً كللك، في فكر صاحب الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة. ابن رشد. لقد سبق أن أوضحنا كيف أن عبداً التجويز قد كرسته في الفكر العربي تلك المناقشات الكلامية التي كانت تنطلق من تصور الإنداق الإلهة بالمفارنة مع إرادة الإنسان: كل ما يعجز عنه الإنسان يقدر عليه الله. وبما أن الإنسان يعجز عنه الإنسان يقدر عليه الله. وبما أن ذلك يعبل القسمة فإن الله يقدر على ذلك وغيط المفاتسة على المناقبة عامة يقدر على الله للنار مثلاً فإن الله يقدر على الناج عرف، ويكيفية عامة يقدر على أن بجمل للنار لا تحرق، ويكيفية عامة يقدر على أن بجمل الأنباء وصفائها على يقدر على ان بجمل الشباء وصفائها على يقدر على ان الإنسان عن فعله بل ضد ما هي عليه ، إلى غير ذلك ما يتخيله المقل المبارى ويعجز الإنسان عن فعله من طريق «إثبات» حدوث العالم وطفين في ذلك نفس فرماي المبار وبود الله كخالق للعالم عن طريق «إثبات» حدوث العالم وطفين في ذلك نفس

ان ابن رشد يفترح هنا فيها آخر للعقيدة أكثر عقلانية من فهم المتكلمين معتزلة وأشاعرة، فها علمياً متقدماً جداً كما بنيًا قبل. هو يرى أنه بدلاً من الانطلاق في بناه الصرح النظري للعقيدة من وضع الإرادة الإلهة المطلقة كشيء يناقض ارادة الإنسان وقوانين الطبيعة، الشيء الذي يثير مشكلة المسؤولية والجزاء ومشكلة اطراد قوانين الطبيعة ويدفع إلى طرحها طرحاً لاعقلانياً لا علمياً، ويفرغ مفهوم الحكمة والعناية الإلهيتين من مضمونها، إن ابن رشد يرى أنه بدلاً من ذلك ينهي الانطلاق من النظام والترتيب اللذين في العالم بوصفها تجليات للحكمة

 <sup>(</sup>٧) أبو الوليد عمد ابن رشد، الكشف عن مناهج الأطة (القياهرة: المكتبة المحمودية، ١٩٦٨).
 ص ١١٨.

وإذا أضفنا إلى هذا الفهم الرشدي للعلاقة بين السبية والإرادة الألهة، بين حرية الإنسان والقضاء والقدر، ذلك المفهم الخلدوي الشهير، مفهوم وطبائع العمران، الذي يعني وجود قوانين تنظم الحياة الاجتماعية وتحكم الأحداث التاريخية، فحمناً أمام العقل العربي مجالا أخر يمارس فيه مسلماته وفي نفس الوقت ينشيها من خلاله، مجال التاريخ. حيشا سيصبح التاريخ العربي خاصة لأنه يهمنا أكثر من غيره، ميسمج هو الأخر خاضد مأه في التاريخ المبدأ المسبية ويصبح بالتالي نتيجة لفاعلية البشر في ملاقتها المجلدات ملعطيات الموضوعية الاجتماعية والاقتصادية والايديولوجية. . الخ. ومن هنا سيضح المجالسات الحوار الذي يقي غائباً ومغيبًا في الثقافة العربية الإسلامية منذ بداية تشكلها كثقافة مم وحصر التلدوين.

وإذا نحن اعتمدنا مثل هذه النظرة التاريخية التي تقوم على مبدأ السببية، على فكرة وطباقع المحمران، وتساملنا: ما هي العوامل التاريخية التي تعدمت علم الكلام الإسلامي يشيد صح المقيدة الدينية، صرحها النظري، انطلاقاً من القول بالارادة الإلمية المطلقة بدلاً من القول بالديانية الإلهية، فإننا سنجد أنّ المسائلة برمنها ترجع إلى هوامل سياسية. ذلك أن أول مسائلة ديائية ترجيع الى هوامل سياسية. ذلك أن أول الممروف تاريخياً أن الأمويين كرسوا القول بالجبر، أي القول بالإرادة الإلمية المطلقة التي تنمحي معها إرادة الإنسان، كرسوا ذلك لتربر ما اقترفوه من أعيال كانت مطبوعة بالعنف والعسف وكانت موضوع استندى من طرف الضمير الديني، وهكذا نسبوا كل ما فعلوه إلى إرادة الله المطلقة أي تنمحي ما الأقل أمام هذا الضمير الديني. وفي هذا الصلد يذكر المنافق عبد بلخري عبد بلخر من شيخه أي على إلجائق قوله: وإن آزاء من لل بالجرواظهره معاوية، وإنه اظهر وفت إن أما مينا والمعرب في وأنه جمله المما ولاه الامر، وفت أن ما مياه المدي يتاريخياً أن أن ما يلو إد يها المعار والامره معاوية، وأنه اظهر ذلك في ملوك بن احتراث عن من المحالة المواجهة غارة عبد المعان ولاه العرب وفت المنافق عليه بقداء الدورة علت ليجمله علما أولاه الأمر، وشعاد في ملوك بين المدين المناب غامة معان أولاه العرب في ما يكن بالمدين أنه من الشعاب في مان المحالة المنافقة عن من المحالة المنافقة عن أنه عن المحالة المنافقة عن أنه المنافقة عن المحالة المائة على أنه المنافقة عن المحالة المنافقة عنها أن من الشعاب تاريخياً أن أن المناب المحالة المنافقة عن المحالة المنافقة عنه أن المحالة المحالة المنافقة عن المحالة المحالة على المحالة المحالة عنه المحالة عن المحالة المحالة المحالة عنه المنافقة عنه المحالة عنه المحالة عنه المحالة عنه المحالة عنه المحالة عنه المحالة المحالة عنه المحالة المحالة المنافقة عنه عنه المحالة المحالة المحالة المحالة عنه المحالة المحالة

 <sup>(</sup>٨) أبو الحسن بن عمد القاضي عبد الجبار، المثني في أبواب التوحيد والصدل (القاهرة: وزارة الارشاد
 والتفافق ١٩٦٠ - ١٩٦١) ع ج ٨، ص ٤.

الأمويين قد كرّسوا عقيدة الجسم، وأنَّ معظم خلفاء بني العباس قد فعلوا مثلهم، كما سار على ذلك بقية ملوك الإسلام. وعلى الرغم من أن المعتزلة قد قاوموا هذا الاتجاه وقالوا بحرية الإرادة وبالتالي بالمسؤولية فإنهم أبقوا على فكرة الإرادة الإلهية المطلقة وعلى مبدأ ولا فاعل الا أشه و فاهمين ذلك، كغيرهم من الفرق، فها يجمل الإرادة الإلهية تتدخل في كل شيء دفي كل لحية بجيزين كل ما يتخيله العقل مُضَجِين مكذا، هم ايضاً بالحكمة الإلهة والعناية الربانية وعبدا ألهضة اللهية والعناية الربانية والمناية المناسبي للدين من طرف حكام المسلمين هو الذي كرّس ذلك تكريساً. ومن هنا يمكن القول إن ما يمكم المقل العربي من وواء مبدأ التجويز وعقيلة القضاء والمقل العربي من وواء ذلك كله لبس الإسلام كها هو نفس الأمر بل السياسة الموظفة للدّين، سياسة الماضي وأيضاً سياسة الحاضي.

\* \* \*

اللغة ، الشريعة ، المقيدة ، السياسة (سياسة الماضي وسياسة الحاضر) تلك هي العناصر الرئيسية التي تتكوّن منها للرجمية التراثية التي قلنا إنه لا سبيل إلى تجديد العقل العربي وتحديثه إلا بالتحرر من سلطانها . وإذا كنا ندعو ها هنا إلى الانتظام في الجوانب التي أبرزناها في فكر ابن حزم وابن رشد والشاطعي وابن خلدون فليس من أجل استنساخ أفكارهم استساخا ولا من أجل أجل تبني آدافهم تقليداً وتبعية . كلا ، إن ما ندعو إليه هو توظيف نزعتهم العقلانية النقدية كمنطلق يربطنا بقضايا تراثنا لا من أجل تحجيدها أو الاغتراب فيها أو رفضها، بل من أجل تحاضرنا والتمامل ممها على أساس متطلبات الحاضر وحاجة المستقبل وبالاستناد إلى

ان الساحة الثقافية العربية الراهنة التي يتكون فيها العقل العربي المعاصر ساحة غربية حفاً. إن القضايا الفكرية، السياسية والفلسفية والدينية التي تطرح فيها للاستهلاك و النقاش، قضايا غير معاصرة لئا: إنها إما قضايا فكر الماضي تُحبِّرُ اجتراراً من طرف قسم كبير من المتعلمين والفقهاء والعلهاء والأهباء، أولئك اللين يعيشون معترين بعقولهم في الماضي محكومين بكل قضايا الظهرة منها والحقية، السياسية والإيديولوجية (وهل للياضي مسلطات غير هلمه؟) وأما قضايا فكر الغرب غيرة مي الأخرى اجتراراً، بعد أن قطعت من أصوفا وأخرجت من ديارها وأصبحت مشردة وأصياناً لقيطة تفتقر إلى الكل الذي يعطيها معناها، وليس هذا الكل شيئاً آخر غير تراث الفرب نفسه. . . ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، غير تراث الفرب نفسه. . . ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب، غير كيثر قضايا غير قابلة للهضم ولا للتمثل ولا للتحول إلى مع يغتي ويهنج القدرة على الناه في الناهات شعوبنا: احتيامات شعوبنا: احتيامات شعوبنا: احتيامات شعوبنا: احتيامات المناهنة والموربية وشروط التجديد فيها وإمكانيات تطبيقها وتطويرها، والمقيدة وأنواع الأخلال الملصقة بها الفكرية والسياسية، أضف إلى ذلك قضايا الناوريخ والأهب والقلسفة التي يزخر بها تراثنا؟ قد يقول البعض: هذه عقايا الناوريخ والأهب والقلسفة التي يزخر بها تراثنا؟ قد يقول البعض: هذه قضايا المنورية والسياسية، أضف

ميته، تتمي إلى زمن ثقافي مغى وانقضى... إلى العصور الوسطى. ونحن لا نحتاج إلى نذكر مؤلام باكتساح التيارات الرجعة والاغترابية المسئلية لماحتنا الثقافية، لا نحتاج إلى لفت نظرهم إلى النبايات والمسبلة، التي تتهي بها الأفلام العربية حيث تحل المشاكل في نهاية القيلم بما يلمي الرخمات وبصورة لا يراعى فيها لا فالنظم والترتب اللّذين في الأسياء، ولا وطبائع العمران، وإغا يأتي الحل سحرياً يتخطى كل شروط الحياة رميت المشتر، بل وكل التوقع المعربة، سياسة الأفراد، والأحزاب التوقعة عن التحتاج الى القول أيضاً بأنّ السياسة العربية، سياسة الأفراد، والأحزاب والمكتام هي أثبته بنده الأفلام لأنها تخضم لفس المنطق اللي يحكمها... لا تحتاج إلى التولاية التي تعبشها كل يوم فقالمتها طويلة عربضة، وإنما تكتفي بطرح مذا السؤال، وهل فينا مجري الزمن؟

ويعد، فلم يكن في نيتنا الذهاب بهذا العمل إلى أكثر من وبده النظر في كيان المقل العربي والياته، وقد قصا في هذا للجال بما استطعنا القيام به، والغناه وضح أكثر ما يمكن من النوان المؤلفذ واقتراح أكثر ما يمكن من المؤضوعات للبحث والمناشئة. قند أردنا أن نتجازز ذلك والمؤال المزيف والرائح، السؤال الذي يطرح في صيفة مهاذا نأخذ من التراث وماذا نترك؟ ونحد نعتقد أن التحليل الذي قدماه في هذا الكتاب بجزأيه يجمل السؤال المذكور غير في مؤلف عن المثال المشكور غير في المنافذ التي أردنا أن نوضحها في هذا الكتاب هي أن المشكل المطروح والذي يجب أن نبطأ أن يطرح بجد ليس هداذا ناخذ وماذا نترك؟. بل كيف ينبغي أن نفها؟ ومن أين يجب أن نبطأ من أجل النبيوش؟

نعم لقد قصرنا تحليلنا على العقل اللغوي والعقل الفِفهي والعقل العقدي والعقل المستقبل في تواثنا...

ويبقى العقل السياسي موضوعا آخر.

# المراحبشيع

## ١ - العربية

الأمني، سيف الدين أبو الحسن على. الأحكام في أصول الاحكام. القاهرة: ١٩٦٨. ج ٢. ابن أن أصبيمة. عيون الانباء في طبقات الاطباء. كوتنجن: ١٨٨٤.

ابن الأثير، ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن عمد. المثل السائس في ادب الكاتب والشاعر. [القساهرة: بولاق، ١٣٨٦ هـ]. ج ٢.

ابن الأنباري، أبو المركات. لمع الأدلة في أصبول التحو. طبيع مع الاضراب في جدل الاصراب. تحقيق سعيد افغاني. بيروت: دار الفكر، 1971.

ــ المواقف في علم الكلام. [بيروت]: عالم الكتب، ــ ١٩٧٠.

ابن باجة، ابو بكر عمد بن يحى . شرح الساع الطبيعي. تحقيق ممن زيادة. [د. م.]: دار الفكر؛ دار الكندي، ١٩٧٨.

ابن تيمية، تقي الدين أحد بن عبد الحليم [الحراني]. الرد على المتطقين. بيروت: دار المعرفة، [د. ت.].

ــ مجموع فتاوى ابن تيمية الحراني. الرباط: مكتبة للعارف، [د. ت.]. ج ٩.

ــ منهاج السنة النبوية في نقض كــلام الشيعة والشــدرية . تحقيق عــمـود رشاد ســالم. بيروت: دار الكتب العلمية ، [د. ت. ].

ابن جعفر، أبو الفرج قدامة. ققد النثر. بيروت: المكتبة العلمية، ١٩٨٠.

ابن جني، ابـو الفتح عنـيان. الخصائص. تحـريـر محمـد عـلي النجـار. [ط ٢]. القــاهــوة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٣. ج ١. ص ١٦.

ابن الجوزي ، ابر الفرج عبد الرحمن بن علي . تلبيس ابليس . نشره محمد منبر اللمشقي . القاهرة: ادارة المطابع المترية ، ١٩٢٨ .

ابن حزم آ أبو محمد علي بن احمد. الاحكام في أصول الأحكام. تحفيق همد شاكر. بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨٠ ـ ج ١ .

- التضريب خدود النطق والمدخل اليه بالالفاظ الصامية والأمثلة الفقهية. تحقيق احسان عباس.
   بروت: دار مكتبة الحياة ، ١٩٥٩.
  - \_ الفصل في الملل والأهواء والنحل. بيروت: مكتبة خياط، [د. ت.]. ٥ج.
- ابن خلدون، ابوزيد عبد الرحمن بن محمد. المقدمة. تحرير علي عبد الواحد وافي. القاهرة: لجنة البيان العربي، ١٩٥٧ - ١٩٦٢ - ج ٢ - ٤ .
  - ط ٢. القاهرة: الحنة البيان العرب، ١٩٦٥. ج ١.
  - ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن عمد. وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان. مصر: ١٩٣٦.
    - ابر زهرة. ابن تيمية حياته وعصره. ط. ٢. [القاهرة]: دار الفكر العربي، ١٩٥٨.
- ابن رشد، أبو الوليد عمد بن عمد. فلسفة ابن رشد: فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. القاهرة: المكتبة للحمودية، ١٩٦٨.
- ابن رشد الجد. الله عند المصدات ليهان ما اقتضت رسوم المدونة من الأحكم الشرهيات والتفصيلات المحكمات لأمهات مسائلها الشكلات. القاهرة: مطبعة السعادة، [د. ت.].
- الكشف عن مناهج الادله في عقائد الملة.
   ابن رشيق العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده. تحقيق عمد عمي الدين عبد الحميد. بيروت: دار
- ابن رشيق. المعمدة في محاسن الشمر وادابه ونقده. تحقيق عمد محمي الىدين عبد الحميـد. بيروت: دار الجيل، ١٩٧٧. ج ١.
  - ابن السراج. الأصول.
- . ابن سليمان، مقاتل. الأشباه والنظائر في الفرآن الكريم. تحفيق عبد الله محمود شحانة. [القـاهرة]: الهيئة المصرية المامة للكتاب، ١٩٧٥.
- ابن سينا، أبر علي الحسين بن عبد الله. ابن سينا والنفس البشرية. تحرير ألبير نادر. بيروت: المطبعة الكاثبليكية، [د. ت.].
- الاشارات والتنبهات. شرح نصير المدين العلوسي. تحقيق سليجان دنيا. القاهرة: دار المعارف،
   [١٩٥٨ ١٩٦٨]. (سلسلة ذخائر العرب، ٢٣)
- ــ رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحموالها، ضمن: البير نادر، ابن سيشا والنفس البشريه. بيروت:
   المطبعة الكاثوليكية، [د. ت. ع.
  - \_ رسائل ابن سينا في الحكمة المشرقية.
- ـــ شرح اوتولوجيا: ارسطو عنـد العرب. تحقيق عبـد الرحمن بـدوي. [القــاهـرة]: مكتبـة النبضـة الممـــة، ١٩٤٧.
- ـــ الشفاء: الهيات. مراجعة وتقديم ابراهيم مدكور. تحقيق الاب قنواي وسعيد زايـد. القاهــرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٩٦٣.
  - \_ منطق المشرقين. تصنيف ابي علي ابن سينا. تقديم شكري النجار. بيروت: دار الحداثة، ١٩٨٧. \_ الشجاة مختصر الشفاه. مراجعة ماجد فخري. بيروت: دار الأفاق، ١٩٨٥.
    - \_ تعليقات على حواشي كتاب النفس الأرسطو، ضمن: ارسطو عند العرب.
- ابن عبد ربه، أبـو عمر أحمـد بن محمد. المقـد الفريـد. تحقيق أحمد امين وآخرين. القــاهـرة: لجنــة التأليف والترجة والنشر، و1827 - 1908]. ج ٣.
- ابن العربي، أبو بكر. العواصم من القواصم. تحقيق عيار الطالمي. الجزائـر: الشركة الـوطنية للنشر والتوزيم، 19۸1.

- ... الفتوحات المكية. بيروت: دار صادر، [د. ت.]. ج ١.
- ابن عربي، أبو بكر محمد بن علي بن أحمد. التفسير. [القاهرة]: بولاق، ١٨٦٦. ٢ ج.
- ابن فارس، ابو الحسين احد بن فنارس بن زكرينا. الصاحبي في فقه اللغة وسنن المرب في كالامهنا. القاهرة: ١٩٣٨ هـ.
- \_ معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: دار احياء الكتب العربية، ١٣٦٦ ــ ١٣٧١.
- ابن قنيبة، ابو محمد عبدالله بن مسلم. هيمون الأعيار: الحموب والقمر وسية. القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٢٥. ج١.
- ابن المنبى، أبو صيده معمر. مجاز القرآن. تحقيق نؤاد سزكين. القاهرة: مكبة الحانجي، [٩٥٤]. ابن منظور، محمد بن مكرم [الأفريقي المصري]. لسان العرب. بديوت: دار صادر، [د. ت.].
  - ابن ميمون، موسى. دلالة الحائرين. تحقيق حسن اتلي. [تركيا]: جامعة انقرة، ١٩٧٤.
- ابن النديم، أبو الفرج محمد بن اسحاق. الفهرست. تحرير غوستاف فلوغل. ليبزيغ: فوغل، ١٨٧١ -١٨٧٧ و
- ابن الوليد، علي بن محمد. المفخيرة في الحقيقة. تحقيق محمد حسن الاصطلمي. بيروت: دار الشاقة، ١٩٧١.
- ابن وهب الكاتب، أبو الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليهان بن وهب الكاتب. البرهمان في وجوه البيان. تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثة. بغداد: جامعة بغداد، [٣٣٥ هـ].
- لخوان الصفا. الرسالة الجاممة لاعموان الصفا وخلان الوقاء. تحقيق جميل صليبا. [د. م.]: مطبعة الجاممة السورية، [د. ت.]. ج ١.
  - \_ الرسائل. بيروت: دار صادر، [د. ت.].
- أرسطو. التحليلات الأولى: القياس. نقله تلارى. نشره عبد الرحمان بدوي، ضمن: منطق ارسطو. الكويت: وكالات للطبوعات؛ بيروت: دار القلم، ١٩٥٠.
  - ... ما يعد الطبيعة .
- \_ حيلة النفس. ترجمة اسحق بن حنين. نشر عبد الرحن بمدوي. القاهرة: مكتبة العبضة للصرية، 1904.
- الأرسوزي، ذكي. المؤلفات الكاملة. دمشق: مطابع الادارة السياسية للجيش والقوات المسلحة، ٧٧ - ٢٩.١ ج.
- الأشتري، أبو الحسن. مقالات الاصلاميين. تحقيق محمد محبي السدين عبد الحميسد. القاهرة: مكتبة النهقة المصرية، 1919 . 7 ج.
  - الأصبهان، أبو نميم. حلية الأولياء. القاهرة: ١٩٣٢. ج ١٠
- الباقلاني، ابـــر بكــر محمــد بن الطب. التمهيــد. تحقيق الاب وتشرد يوسف مكـــارثي. بيروت: الكتبــة الشرقية، ١٩٥٧.
  - بدوي، عبد الرحمان. ارسطو هند العرب. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٤٥.

البصري، أبو الحسن. المعتمد في أصول الفقه. تحقيق محمد حميد الله. دمشق: المعهمد العلمي الفرنسي للمنواسات العربية، ١٩٨٤.

> المغدادي، عبد القاهر. اصول الدين. استنبول: مدرسة الألهبات، دار القنون، ١٩٧٨. .. القَر ق بين الفرق. بعروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٧٣.

التميمي، النميان بن محمد بن منصور [القاضي]. اختبلاف اصول المذاهب. تحقيق مصطفى غالب. بروت: دار الاندلس، ١٩٧٣.

\_ أساس التأويل. تحقيق عارف تامر. بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٠.

\_ تأويل الدعائم. تحقيق محمد حسن الاعظمى. القاهرة: دار المارف، [١٩٦٧ - ١٩٦٧].

ــ دعائم الاسلام. تحقيق آصف بن على اصغر فيضي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٥١ ـ ١٩٦٠.

التوحيدي، ابو حيان عبلي بن محمد. الاشمارات الالهية. تحقيق وداد القماضي. بيروت: دار الثقمافة. ١٩٧٣

ــ الامتاع والمؤانسة. تحقيق احمد امين. بيروت: مكتبة الحياة، [د. ت.]. ج ١.

د البصائر والمذخائر . تحقيق ابراهيم الكيلاتي . دمشق: [مكتبة اطلس وسطيعة الانشاء]، ١٩٦٤، ج ٣.

\_ ورسالة في العلوم. » في: رسالتان الأبي حيان . القسطنطينية: مطبعة الجوائب، ١٣٠١ هـ. (الأولى في الصداقة والصديق والثانية في العلوم)

الشامل. تحقيق فيصل بدير عون، صهير محمد غشار وعلي سامي النشار. الاسكندرية: منشأة المعارف، ١٩٦٩.

الجابري، محمد عابيد. تكوين العقبل العربي. بديرت: دار الطليعة، ١٩٨٤. (سلسلة نقد العقبل العربي، ١)

ـــ العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ الاسلامي. ببروت: دار الطلبعة، ١٩٨٢.

.. تحن والتراث: قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي. بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٠.

ط ٢ . طبعة مزيدة ومنقحة . المغرب، الدار البيضاء : المركز الثقاقي العربي، ١٩٨٢ .

الجاحظ، عمرو بن بحر بن عثمان. البيمان والتبيين. بــروت: دار احياء الــتراث العربي، [د.ت.]. ج 1 .

ــ كتاب الحيوان. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: البابي، [١٩٣٨ ـ ١٩٤٥]. ج ٣.

ـــرسائل الجاحظ. تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٦٥. ج ١.

الجرجاني، عبد القاهر. دلائل الإعجاز. تحقيق عمد بن تاويت. المغرب، تطوان: الطبعة المهدية، [9- ١٩٥- اللدخل.

الجرجاني، على بن عمد. تعريفات الجرجاني.

ــ شرح المواقف. طبعة جديدة. بيروت: عالم الكتب، [د. ت.].

الجنيد. الميثاق. بيروت: مطبوعات كلية الأداب، الجامعة اللبنانية [د. ت.].

الجوزو، محمد علي. مفهوم العقل والقلب في القرآن والسئة. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٨٠.

الجريني، ابو المعالي عبد الملك [اصام الحرمين]. البرهمان في أصول الفقه. غطوط بالحزانة العامة،

الرباط، رقم ٣٣٨، كتاتي.

ـــ الكافمة في الجدل. تحقيق فوقية حسين عبسى الحلمي. الفاهرة: دار احياء الكتب العربية، ١٩٧٩. الحامدي، اسراهيم بن الحسّين [الــداعي الفاطعي البعني]. كننز الولــد. تحقيق مصطفى غـالب. [د. م.]: دار الاندلس. ١٩٧٩.

حسان، تمام. الأصول. الدار البيضاء: دار الثقافة، ١٩٨١.

حسب الله، علي. اصول التشريع الاسلامي. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٤.

الحنبلي، أبو يعل. المعتمد في اصول اللمين. تحقيق وديع زيدان حداد. ببريت: دار المشرق، ١٩٧٤. حوراني، يوسف. البئية المذهنية الحضارية في المشرق المتوسطي الأسيوي الفديم. ببريت: دار النهار،

الخطيب، محمد عجاج. اصول الحديث ومصطلحه. بيروت: دار الفكر، ١٩٧٥.

خلاف، عبد الوهاب. اصول التشريع الاسلامي.

الحياط، أبو الحسين عبد الرحيم بن تحمد. كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد وما قصد به الكلب على المسلمين والطعن عليهم. تحقيق البير نصري نادر. بيروت: المطبعة الكالديليكية، [د. ت.]. ت.].

الرازي، فخر الدين عمد بن صر. التفسير الكبير: مقاتيع الغيب. القاهرة: الطبعة البهية المعرية، [١٩٣٨]. ج ١.

- المباحث المشرقية في علم الألحيات والطبيعيات. طهران: مكتبة الاسدي، ١٩٦٦. ج ١.

ـــ محصل الأفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحمكهاء والمتكلمين. تحقيق طــه عبد المرؤوف سعد. بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٤ .

الرسي، القاسم. اصول العدل والتوحيد. في: «رسائل المدل والتوحيد.» تحقيق محمد صهارة. القاهرة: دار الهلال، ١٩٧١.

الرضي، الشريف. نيج البلاضة. شرحه عمد عبدة. بيروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، [د. ت.].

السرماني. والنكت في اصجاز القرآن. ، في: ثلاث رسائل في الاعجاز. القاهرة: دار المعارف، [د.

الزجاجي، أبو القاسم. الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن المبارك. بيروت: دار النقائس، ١٩٨٢. الزركان، محمد صالح. فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية. بيروت: دار الفكر، ١٩٦٣.

الزركشي، محمد بن بهادر. البرهان في علوم القرآن. بيروت: دار المعرفة، [د. ت.]. ج ١.

الـزغشري، أبر القاسم محمود بن عمـر. الكشاف عن حقائق التنزيـل وهيـون الاقـآويـل في وجوه التأويل. بوروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.]. ج ٢.

السجستان، أبو يعقوب. اثبات النبوات. بيروت: دار الشرق، ١٩٨٢.

سزكين، محمد فؤاد. تأريخ التراث العربي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧. ج ١

السكاكي، يوسف ابـو يعقـوب. مفتـاح العلوم. بـيروت: دار الكتب العلميــــة، [د. ت.]. (نسخــة مصورة).

السلمي، أبوعبد الرحمان. حقمائق التفسير. غمطوط نشر علي زيمور. تفسير الصادق، في: التفسير الصوفي للقرآن. بيروت: دار الاندلس، ١٩٧٩.

السهروردي. المطارحات.

سيبويه، ابويشر عمروبن عثبان. الكتاب. القاهرة: المطبعة الاميرية، ١٨٨٩.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحن. اتمام الدراية على هامش مفتاح العلوم للسكاكي. بميروت: دار الكتب العلمية، [د. ت. ].

 الاقتراع في علم أصول النحو. حيدر آباد الدكن: مطبعة دائرة المحارف النظامية، ١٣١٠هـ.

ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعها.

الشاطبي، أبو اسحق ابراهيم بن موسى. الموافقات في أصول الشريعة. تحقيق عبـدالله دراز. القاهـرة: المكتبة التجاوية الكبرى، [د. ت.]. ج ؟ .

الشافعي، عمد بن ادريس [الامام الشافعي]. الرسالة. تحقيق احمد شاكر. [القاهرة: البابي الحلمي، 1949.

الشعراني. الطبقات الكبرى. القاهرة: محمد علي صبيح، [د. ت.]. ج ١.

الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. القاهرة: مؤسسة الحلمي وشركاه للنشر والتوزيع، [١٩٦٨]. ٣ ج.

ــ مهاية الاقدام في علم الكلام. نشر الفرد جيوم. يغداد: مكتبة المثنى، [د. ت.].

شيدز، هانز هيوقل. الانسان الكامل عند المسلمين. ترجمة عبد الرحمن يدوي. فصل: والانســـان الأول في الديانات الايرانية».

الشيرازي، مؤيد الدين. المجالس المؤيدية.

الطوسي، أبو نصر السراج. اللمع. تحقيق عبد الحليم محصود وطه عبىد القادر. بغداد: مطبعة المثني؛ القاهرة: دار الكتب الحديثة، ١٩٦٠.

عبد الجبار بن أحمد، أبو الحسن [القاضي]. شرح الأصول الحمسة. استانبـول: مكتبة احمد الثالث، ٧٥٦.

متشابه القرآن. تحقيق عدنان محمود زرزور. القاهرة: دار التراث، ١٩٦٦.

المحيط بالتكليف. تحقيق عمر السيد عزمي. القناهرة: المؤسسة المصرية العنامة للتأليف [والطباعة والنفر]. 1930.

ــ المغني في ايواب التوحيد والعدل. القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد، ١٩٦٠ ـ ١٩٦١. ١٦ ج.

العراقي، الحافظ، التقييد والإيضاح لما اطلق واغلق من شرح مقدمة ابن الصلاح. تحقيق محمد عثمان. بعروت: ١٩٦٩.

المسكري، أبو هـ لال. كتاب الصناعتين الكتابة والشصر. تحقيق مفيد قمحة. بيروت: دار الكتب العلمية ، ١٩٨١.

ــ الفروق في اللغة. بيروت: دار الأفاق الجديدة، ١٩٨٠.

عويس، متصور محمد. ابن تيمية ليس سلفياً. القاهرة: دار النبضة العربية، ١٩٧٠. الغزالي، ابو حامد محمد بن محمد الغزالي. احياء علوم الدين. بيروت: دار المعرفة، [د. ت.]. ج.١.

- تهافت الفلاسفة. تحقيق سليان دنيا. ط ٢. القاهرة: دار المارف، ١٩٣٦.

- فضافح الباطنية. تحقيق عبد الرحمن بدوي. طبعة جديدة. الكويت: مؤمسة دار الكتب الثقافية، [د. ت.].
  - \_ القسطاس المستقيم. تحقيق فيكتور شلحت. بيروت: المطبعة الكاثوليكية، ١٩٥٨.
- \_ المستصفى من علم الأصول. بولاق: المطبعة الاميرية، ١٣٢٢ هـ. بـ فيله: فواتم الرحموت بشرح مسلم الثيوت. ج ١.
  - ... مشكاة الأنوار . تحقيق ابو العلا عفيفي . القاهرة: الدار القومية للطباعة ، ١٩٦٤ .
    - ... معيار العلم. القاهرة: دار العارف، ١٩٦١.
  - \_ القصد الأسنى في شرح معاني اسهاء ألله الحسنى. الدار البيضاء: دار الطباعة الحديثة، [د. ت.].
- \_ المتقد من الضلال والموصل إلى في العزة والجلال. تحقيق جيل صليبا وكمامل عباد. بيروت: دار الاندلس، ١٩٨١.
- غرديه، لريس وجورج قنواتي. فلسفة الفكر الديني بين الاسلام والمسيحية. نقله الى العربية صبحي صالح وفريد جبر. بيروت: دار العلم للملايين، [١٩٦٧].
- الفاران، أبو نصر محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تحقيق البير نادر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية،
  - \_ احصاء العلوم. تحقيق عثبان امين. القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، ١٩٦٨.
  - \_ الالفاظ المستعملة في المتطلق. تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٦٨.
    - \_ كتاب الحروف. تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٧٠.
      - ـ رسالة في العقل.
- \_ السياسة المدنية الملقب بـ : مهاديء الموجودات. تحقيق فوزي مثري النجار. بيروت: المطبعة الكاثرلكة، ١٩٦٤.
  - \_ الملة. تحقيق محسن مهدي. بيروت: دار المشرق، ١٩٦٧.
  - الفاسي، علال. مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها. الرباط: مطبعة الرسالة، ١٩٧٩.
- الفراء، أبو زكريا يجيى بن زياد. معاني القرآن. تحقيق احمد يوسف النجاي وغيره. القاهرة: دار الكتب الصرية، ١٩٥٥ - ١٩٧٣ - ج٣.
  - ج ١ : تحقيق عمد على النجار وأحمد يوسف نجائي. القاهرة: دار الكتب المصرية، ١٩٥٥.
    - ج ٢ : تحقيق محمد علي النجار. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة، ١٩٦٢.
  - ج ٣: تحقيق عبد الفتاح اسباعيل شلبي. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٣.
  - القشيري، عبد الكريم بن هوازن. الرسالة. بيروت: دار الكتاب العربي، [د. ت.].
  - ــ لطائف الاشارات. تحقيق ابراهيم بسيوني. ط ٢. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨١.
  - المقفطي، ابو الحسن علي بن يوسف. اخبار العلم، بأعبار الحكماء. مختصر الزوزني. ليبزغ: ٣٠١٠. كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونائية. القاهرة: لجنة التأليف والنرجة والنشر، ١٩٥٨.
  - الكرماني، أحمد حميد الدين. راحة العقل. تحقيق مصطفى غالب. بيروت: دار الأندلس، ١٩٦٧.
    - الكليبي، أبو جعفر محمد بن يعقوب. اصول الكافي. طهران: ١٢٧٨.
- الكنيلي، أبو يموسف يعقموب بن اسحى. كتباب الكنيدي إلى المتصم ينافي في الفلسفية الأولى صمن رسائل الكندي. تحقيق عبد الهادي ابو ريلة. ط ٧. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٩٧٨.

لوكاشيفيتش، يان. فظرة القياس الارسطية. ترجمة عبد الحميد صبرة. الاسكنمدرية: منشأة المعارف. 1931.

المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل. تحقيق زكي مبارك. القاهرة: مطبعة نهضة مصر، ١٩٣٧. - ٣.

. المحاسبي ، أبو عبدالله الحارث بن است. رسالة في مائية العقل. في: قوتلي، حسين (عمقن). العقل وفهم الفرآذ. بيروت: دار الفكر، ١٩٧١.

المرزوقي، ابوعلي احمد بن محمد. الأزمنة والامكنة. [الهند]: حيدر أباد، ١٣٣٧ هـ.

المسدي، عبد السَّلام. التفكير اللساني في الحضارة العربية. تونس: المكتبة العربية، ١٩٨١.

المسعودي، أبر الحسن علي بن الحسين. صروح الذهب ومصادن الجوهس. تحقيق يوسف اسعد داغر. بيروت: دار الاندلس، ١٩٦٥.

المظفر، محمد رضا. هقائد الشيعة الامامية. القاهرة: [د. ن.]، ١٣٨١.

الكي ، أبو طالب عمد بن على بن عطية . قبوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق الحريد الى مقام التوجيد . القاهرة : ١٩٣٣ .

النشار، على سامي. الفكر الفلسفي في الاسلام. القاهرة: دار المعارف، ١٩٧١.

س نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. القاهرة: دار المعارف، ١٩٦٩. ج ٢.

النيسابوري، أبو رشيدً. المسائل في الحلاف بين البصريين والبغداديين. تحقيق معن زيادة ورضوان السيد. بيروت: معهد الانماء العربي، 1949.

الهجويري، أبو الحسن علي بن عثمان. كشف المحجوب. ترجمة اسماد عبد الهادي قنديل. بيروت: دار النبشة العربية، ١٩٨٠.

### ٢ ـ الاجنبية

Aristote. Les Secondes analytiques.

- L'interprétation.
- Li merpresanon.
- Métaphisique.

- Les Topiques.

Corbin, Henry. Temps cyclique et gnose ismaélième. [s.l.]: Berg International, 1982. Duhem, Pierre M. Le système du monde: histoire des doctrines cosmologiques de

Platon à Copernic. 2. éd. Paris: Hermann, 1954.

Le R. P. Festugière. La révélation d'Hermés Trismegiste. Paris: Les belles lettres, 1981.

Gusdorf, F. G. Les origines des sciences humaines. Paris: Payot. 1967.

Hamelin, Les Système d'Aristote. Paris: Urin, [s.a.].

Hermes Trimegiste. Corpus hermeticum. Traduction par A.J. Festugière. Paris: Les belies lettres, 1945-54. Hutin, Serge. Les guostiques. (Collection que Sais-je)

Jambet, Cf. Christian. 'a Logique des orientaux. Paris: Seuil , [s.a.].

Lalande, André. Vocabulaire technique et critique de la philopsophie. Revue par MM les Membres et Correspondants de la Société française de philosophie. 8 éd. Paris; Presses universitaires de France, 1980. (Société française de philosophie).

Pereiman, Chaim et obbrechts Tyteca. Traite de l'argumantation. [Bruxelles]: Editions de l'Université de Bruxelles, 1926.

Puech, Henry - Charle. Enquête de la guase. Paris: Gallimard, 1978. vol 1.

Rivaud, A. Histoire de la philosophie. Paris: Presses universitaires de France, 1960. vol. 1.

# فهشكرس

**(**1)

Ass, see, yes, pre, yve

#### ابن الحسين، على: ٣٧٨ ابن الحكم، هشأم: ٣٢٦، ٣٣٧، ٣٣٧ Ica: Pf. evr. -37-737: Aer, ery ابن حنيل، أحد: ١٧٩، ٢٧١ آل البيت: 844 الأبدال: ٢٦٤ - ٢٢٧ ابن حنين، اسحاق: ٥٠٨ این حیان، جایر: ۲۷۷ ابراهيم (النبي): ٨٦٥، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ١٢٥، ابن العقاب، حدر: ٣١٩، ٣٩٦ 44A ابسن خسالدرن: ٥٤، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٤١، ٢٨٩، ابن أبي الحواري، أحمد: ٣٧٣ ·P7: 173: #33: 7:0: 776: AY6: ابن ابي طالب، عبل (الامسام): ٣٣، ١٦٠، ٢٧٤، PTG: A36 - 768; A66; 676; Y76; evri this erts fire tits pers AVY LAVE - TYE STYL STYL STYL STYL STYL ايسن رشيد: ١٤٤، ١٦٢، ١٤٠، ٨٠٠، ٢٨٠ -TET CTEO CTTV -30; V30 - P10; fac - 700; Ann; ابن الأثير: ٤٩ ٤٩ ٧٩ 170, 070, VFO, -VO, TYO ابن أحمد، الحليل: ٤١ این رشیق: ۷۹ ابن اساعیل، عمد: ۲۲۱ ، ۲۲۲ - ۲۲۰ أبن سيمين: ٣٤٣ ابن الانباري: ١٤١، ١٥٠ - ١٥٣ ابن السراج: ١٥٢، ١٥٣ ابن باجة، أبو بكر عمد: ٧٨ه، ٢٩ه، ٥٥٨ این سلیان، عباد: ۲۳ این بصال: ۸۰۸ ابن سليهان، مقاتل: ٣١ این تبیه: ۲۳۵، ۷۲۰ این سیار، ایراهیم: ۱۸۶ این جعفی موسی: ۳۲۹ ايسن سيستما: ٢٤٠ ١٢٤١ ٨١٨ - ١٩٤١ ١٩٤٠ -ايسن جيني: ٨٨، ٨٩، ٨٨، ١٧١، ١٩٤١، ١٥٠٠ YARI BPRI PPRI 1101 RIBI A101 114 - 117 - 107 710, PYC, -70, ACD ابن الجوزي: ۲۷۸ ابن صفوان، جهم: ۲۲۷ ابن حيزم، ابسو عيميد عيل: ٧٩٧، ٤٣٧، ١٩٥٠-ابن صفوان، محالد: ٢٠

07/, A2/, A/7, /77, 777, P37, این عباس: ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۷۰، ۲۷۳ 010, 710, 070 - 770, 770, 730 ابن العباس، الحسن: ٣٣٠ Wedis: VII. AII. 771, 071, AOT این عبد ربه: ۱۹ ابن عبيد، عمرو: ٣٠ الاحكام الشرعية: ٣٣، ٧٧، ١١١، ١١٤ - ١١٦، 171, ATE - 121, ANE - - FE, TEL, ابن العربي، أبو بكو: ٣٠٣، ٣١٤، ٢١٤، ٢٧٤، TYY, VAY, FPY - 3-7, 737, F37, A-Y-YELL TAYS YEYS PRYS 1775 LETS YFT: 3P3: P10 - YYO: PTO: 130 -EAT LEAL LYTS ابن عطا، واصل: ١٩٠ الأحدال: AYY - 07Y, 20T, 00T, VOT, POT, ابر: عفان، عشان: ۳۰۳ .EEF .EE: .EFE .EFE . ETV .FT. ابن عسلي، الحسن (الامسام): ٧٨١، ٣٠٩، ٣٠٦، 914 . 917 . 9.Y . 1VY TTS CTT. الأختار: ١٨٨، ١٥٩، ١٥٩، ١٢٩، ١٢٩، ١٣٩ ابن عيل، الحسين (الأمسام): ٧٨١، ٣٠٥، ٣٠٦، الاخروبات: ٤٩٤، ١٩٥ TYT AYY AYY AYY AYY AYY اخران الميقا: ٧٧٨ ، ٧٨٧ ، ٣٢٧ ، ٣٣٧ ، ٣٧٠ ابن على، عمد: ٣٧٨ الإخبار: ٣٦٥ ابن قارس: \$\$ الأدب العربي: ٣١، ٣٧ این مالك، خبیب بن عدی: ۳۵۲ ارسطو: ۲۷، ۵۰، ۵۱، ۸۱، ۹۱، ۹۹، ۹۷، ۹۹، ۹۹، این مقره ای بشر: ۳۳ ، ۳۹ - TAT LTVV - TVP LYPY LYTT LYYP LYTA ابن المثنى، أبو عبيدة معمر: ٧١، ٧٧ 7.2, F.2 - 7/3, V/3 - P/3, PY1, ابن محمد، أبو عبدالله جعفر: ٣٧٨ -117 (110 (111 (117 (177 (170 - 177 أين مسرة: ۲۹۹ stay ... svy .inv .ine .tee ..tts ابن مسعود، عبدالله: ٧٧٥، ٢٩٥ - 077 . 070 . 070 . 070 . 070 . 070 . VAL این منظور: ۱۵ ابن ميمون: ١٩٤، ٢٠٢، ٢٠٤ 479 الارض: ٢٠١ . ٩٠١ ابن النديم: ٣٧٧ اركان الاسلام: ٣٧٤، ٣٧٥، ١٩٩٤، ١٥٥ ابن النفيس: 155 الاستخراج: ١١٣ ابن الهيثم: ١٤٤ الاستندلال: ١٤٣، ١٤٤، ١٤٧، ١٥٣ - ١٥٧، این وهب: ۳۲ - ۳۸ أبو الأحوص: ٢٧٥ 37fs - 4fs 14fs A4fs - Afs PAFs ال حنفة: ١١٠، ١١٥ TPI: 17Y: 7YY: 7YY: -3Y: 73Y; ابو الخطاب: ٣٣٧ 037; F27; A2Y; T:Y; V:T; T/T; ابو الحر: ٥٧٥ 1773 3173 7773 1373 -673 3173 ابو مدين: ۲۹۹ 377: 177 - 777: 077: 2-7: 173: ابو هريرة: ٢٧٦ - 174 . 177 . 473 - 673 . 473 . P73 -(Yale: 717 - 017, 707, 407, 773 1232 223 - 143 1143 0P3 - YP31 الاتصال: ٤٠٠ e-e, 7:e, Vie, 37e, 17e, 77e -[لاجتهاد: ٣٣، ٣٩، ٣٥، ٥٥، ٣٢، ١٧، ١١٤). V70. P70 - 130, VOO 411, 471, +31, 141, 1+4, 477, Pre-الاستقراء: ٥٧٥، ٢٩٥، ١٤٥، ١٤٥ الأجسام: ۲۰۶، ۴۰۹، ۲۱۹ الاستنباط: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٧، ٢٩٩، ٢٩٩ الاجاع: ٣٣، ٢٧، ١١١، ١١٤، ١١٥، ١٢٥ - ١ 770, 770

SATS ASS PSS PVS VPSS PSGS .177 .171 .170 .116 - 111 .111. OVY LOOV . TE: 177 . 11: 177 . 178 . 17. \_ idla 1-62 . 176 . 178 - 181 - 187 407 . 014 . 014 . 01. . 110 . 111 . TOA الاسم والسمى: ٦٧ ، ٦٨ اصبول النفقية: ١٢٥ ، ٥٥، ١٢٢ ، ١٢٥ ، ١٢٧ اساء الله الحسني: ٢٥، ٢٧٢، ٢٦١، ١٠٥ 131, 731, 701, A01, 171, 171, ATS: TIO - VIO: PEO: VIO: PIO: اساعیار: ۳۲۱ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ ، ۲۲۲ الاسماعيلية: ٥٥٧، ٢٧٨ ، ٢٨٠ ٢٨٢ - ١٨٢، ITIT ITIL - T'A IT'S IT'T ITS الاصوليون: ١٣ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٢٦ ، ١٦ ، ٢١ ، ٢٧ 2 171 VIY: AIY: 377 - AYY: 177 -. 177 - 170 . 170 . 111 . 111 . 111 . VV 171, -71, 971, AYI, Y21, A01, TYTE ATTE THE PTTE THE THE POL TEL : EEL : PEL : 010 : 101 VIO 172) VOT, AOT, OFT, FFT, IVT, الامتياد: ٢٤ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ٢٩٩ ، ٢٠٣ ـ ١٠٠٠ EAR LEAT LEEK LTVY الاسماميليون: ٤٧٤، ٧٧٧، ٢٧٩، ٢١٢، ٢٢١، AYE CTOA Ye : slice Yi EAY . EEE . TOE . TEY . TE . . TYT . TTO 140 : alzelli Par 1791 179 170 175 177 177 الإعسراب: ١٤٤، ٤٦، ١٤، ٧٥، ٧٧، ٨١، ٨١، ٨١، الاشارات: ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱ 1.9 .45 الإنسامية: ٧٠، ٦٦، ٧٦، ٨١، ١٠١، ١٢٧، الأصبراض: ١٨٥ - ١٨٧ ، ١٩٢ ، ١٩٤ ، ٢١٦ - 176 : 171 : 171 : 171 : 171 : 371 -ATT ART TYE - AR TERS AFRI - 199 :191 :19: :1A1 :1AE :177 977 . 977 3 . Y. A.Y. YIY - 3IY, FIY, AIY -186 US : YAL 181, 181, 181, 181, VPL 37Y, FYY, VYY, PYY, FYY, 3YY, 198 787, 207, 723, 873, 783, 383, ונשלשענ: דעדה פאדה דאדה דדדה דדדה - OT: LOTI LOTT LOT LEAN LEAV 277 . 2 . . الانلاطينية: ٢٠٩، ٢٦٩، ١٥٤ 9V+ 1947 الإفلاطونية المحدثة: ٩٦٠، ٣٢٧ الأشراقية: ٥٥٧، ٢٧٤، ٢٨١ الافسلاك والكسواكب: ٣٣٥ - ٣٣٧، ٣٣٩ - ٣٤٣، الاشراك: ٢٧١، ١٧٧، ١٩٢٠ ٠٨٢ 16", FFT, YFT, TYT, AYT, Y-1. الاشعري، أبا الحسن: ١٢٨، ١٥٤، ١٨٠، ١٩١، A+2, +02, (03, Y/2, (V3, 6V4 .. Y., 1.Y, 3.Y, YYY, AYY, 67Y, الالفساظ والمماني: ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٤ - ٣٧، ١١ -TIA CYTS الأشعرية: ٢٤، ١٩٥، ١٩٥، ٥٥٠ (A. YA. AA. (P. YP. AP. PP. 3-1 --الاصبهال، داود: ١٤٥

اصحاب الرأى: ٢٤

140 c 44 : War

الاصل والقرع: ١٠٩، ١١٤ - ١١٩، ١٣٩ - ١٤١،

071, 700 - A00, . FO, 7FO, 1FO

اصبول التشريع: ٣٧، ٢٧، ٥٥، ٥٩، ٣٢، ٢٩،

731: 031 - 101: 301: A01: 1VI.

PYLL SALL P-Y, 1371 F-T, 1171

الاستنتاج: ٥٢٥، ٢٩٥

الأسرار: ۳۲۷، ۳۷۵، ۳۷۵، ۲۷۷ اسقليبيوس: ۸۱

الأسسلام: ٢٥، ١٤، ٢٥، ٧١، ١١٧، ١١٥، ١٧٥،

TVI. PIL YIY, ART, TOY, TOY,

AYS IAYS AITS YYYS -ITS TYYS

الاسكندر: ٣٨٤، ١١٥، ٤٤٩

YYIS OVIS AAIS PAIS A-YS P-YS - £Y - . TYY . TYY . TEA . T-E . T- - . TAO 441, 641, 443 - 643, 441, 441, 441, 641, 0/01 770, 070, -30, 030, 730, 700, Fee-Ace, . To \_ 3Fe, AFe الاشكمالية: ٥٧ - ٨٠ ، ٨٨ ، ٨٨ ، ٩٨ ، ٩٧ ، ٩٧ 22, 4-1, 4-1, 7-1, 4-1, -24, 124, VIT. 172. TT2. 072. 722. 270 14: TY1, 331, 301, 701, 901, 0VI -VVI. ALL IAL FRE VRIE TYPE Y.Y. Y.Y. FIT. YYT. AYY. PYY. FTY, -FY, 1FY, 1VY, -0Y, 10Y, 101, 101; 0P1, YY - 0Y0 الألمام: ١٣١١ الإلمات: ٥٠٠ - ٢٠٥١ ٢٠٩ أمام الحرمين: ١٢٨، ١٢٩ الأمام المتم: ٣٣٣ Wales Alto Plto 18th 18th ART - "Th TOT LYEY LYET LYET - TYS LYTE 140 . 141 الأسيرن: ١٤٥، ٢٧٥ الانطام: ٣٧٩ (Yestes: PPY: 377: PP3 1771 : Levill الانسدلس: ۲۹۱، ۲۹۷، ۲۲۵، ۱۴۵، ۲۸۵، 170, 100, 100, 100 الانسان: ۱۷۵ ـ ۱۷۹ ، ۱۹۷ ، ۱۹۸ ، ۲۰۰ ، ۲۰۲ 7.7, 717, 777, 777, 177, 703, 237 . 202 الاتصارى، جابر بن عبدالله: ٣٣٣ الانصاري، المروي: ۲۰۵ الانفصال: PTF: 137-737; VST اهل الحل والعقد: ١٩٦٥ 1Kile: 057- 757 اوروبا: ۲۵۳، ۵۵۹ الايجي، عبد الرحن بن أحد: ١٠٥، ٥٠٩، ٥٥٣

YELG: . AY, IAY, PAY, TTY, PTY, VIT,

174

TILS AID PILS FILS IVE TVE

اية الشيعة: ٣٧٨ - ٣٣١، ١٩٤٥

(U)

النالون: ٢٥٨

الباحثون الأوروبيون: ٢٥٤، ٢٥٨، ٢٧١ الساطنية: ٥٥٧، ٢٦٦، ٢٧٢، ٢٨٢، ٤٠٣، ٢٠٧ TITE PITE VYTE FETE AFTE IVTE 777, 7A3, -70, 770, 730 الباقر، عمد (الامام): ٢١٩، ٢٢٤، ٢٣٤، ٣٣٧ الباقلان: ۷۰، ۲۰۰، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۹۳، ۲۰۰ Y/Y: 0/Y: 7/Y: 2/Y: 7/Y: 7/Y: PYY , FYY , Y22 , T22 , TP2 , TY9 بامليخ: ٢٥٢

البحرين: ۲۸۱ ، ۳۰۵ ، ۳۰۱

البديات: ٣٩٥ البرمان: ١٤، ٣٧، ٢٨، ٢٩، ٩٠، ١١٠، ١١١، ١١١٠ FIF. F.Y. YOY. 3AY - FAY. YAY. 197, 217, 017, P37, 107, 1VT, YAT-447, AAY, PAY, (PY, 1PY- PPY, APY) - 111 45.0 F/2, P/2, (Y2, YY2, 2Y2, 6Y2, - 177 . 177 . 101 . 101 . YY1 . YY1 -PYLL -ALL YALL PALL -PL. YPL. VP3, A.a. - (0, 7/0, 2/0, P/0, //0. TYO, OTO, AYO, ITO, ATO, PTO, VIA. 700- POO, YFO, AFO

البسطامي: ۲۸۷ ، ۲۸۷ السيمري، ابي الحسسين: ٥٥، ٥٥، ١٠٤، ١١٧، AYI, AYI, 131, .71, 17Y, 6YY,

914 . 917

البصريون: ٥١ ، ١٩١

بقداد: ۱۹۹، ۱۹۴، ۱۳۹۶، ۱۹۹ البضدادي، أبو منصور عبيد القياهم: ٢٣٦، ٢٩٢) 191 . 197

البلاغة العربية: ١٢، ١٤، ٢٥، ٣١، ٣١، ٢٧، 41 .4. . AT . V4 . V7 . T7 . TE . EP

3P. 0P. AP. PP. Y-1, Y-1, Y-1, PYE AREA ANY

التشبيه: ٩٨، ١٩٩، ١٥٢، ١٩٤١، ١٩٢٠ مع٢، ١٢٤٨ البلاغيون: ٧٥، ٧٧، ٧٩، ٨٧، ٤٤٢ 444 البلخي، ابر القاسم: ١٩٤، ٢١٠، ٢١١ الشريع: ١٣٢، ٣٦٢ يتواسرائيل: ٣٦١، ٣٦٤ بوامتدریس: ۲۹۱ التصرف: ۲۸۷، ۸۸۷، ۲۹۳، ۲۹۷، ۱۹۹۰ ۱۹۹۹، ۱۹۹۹ 017 . 0.7 . £4. . £AY - £Y4 اليان: ١٣، ١٤، ١١، ١٨ - ٢٢، ١٤، ٢١، ٧٧ -YY, 3Y, YY - PY, FY, IA, YA, ASY, التعاليم: ٤١٥ OAY - YAY - TEY - YEY - YAY - YAY التعديل والتجريح: ١٧٤ التعليل TOTAL ANTA TATE TIES FIEL ITES PASS - PSS 3 PSS VPSS A-0 = +Pas \_ الاشكسالية: ١٦٠ ـ ١٦٣، ١٦٦، ١٦٧، ١٦٩ ـ TYE LIVE 210; 170; AYO, PYG; 170; AYO; HILLIAGE: 277, A11, 101, 771, 411, 4A1, 7A1, PTO, V30, 700, 170, 770, 370, V76, PASS TPS: 1835 PPS: P+++ +10s PLA 170, PTO, A00 السيسانيون: ١٧، ١٧، ٢٤، ٧٧، ١٧٥، ١٧١، التنزيل والتأويل: ٣٧٤، ٣٧٢، ٣٣٤، ٣٦٥ · P() 0.7) 3(7) 0(7) V(7) YYY. التواتير: ١١٨، ١٢٠، ١٢١، ١٢١، ١٢١، ٢٥١، ٢٥١، 377: -37: Y37: TYY: -PY: 0PY: 1172 770 1-7: 277: 173: 770 الترحيد: ٢٥١، ١٧٥ - ١٧٨، ٢٩٠، ١٢٤، ٢٥٠-اليولوجيا: ١٠٤ البئة: ٢٤٧ التوحيدي، اي حيان: ۲۸۷ ، ۸۰ ۲۸۷ التوراة: ٧١، ٣٣١ (T) الترفيقية: ٨٠٤، ١٢٥، ٢٩٥ التابعون: ١٣٢ التولد: ١٩٥ - ١٩٩ التاريخ: ١٩٢، ٨٤٥ - ٥٥١، ٥٥٩، ٢٧٥ التناويل: ٨٥، ١٠، ١٤، ٢١، ٢٧، ٢٠ ٧٠-٢٧١ (ث) 6V, VV, 3P, 7+1, 7+1, A+1, A71, المسطيوس: 254 441, 641, 747 - 447, 147 - 347, 447 -الثقافة الأوروبية: ٢٠٨ 1771 - TIA . TIO . TIT . T.V . T.O . 141 الثقافة العربية الاسلامية: 18، 11، 37، 37، 47، 47 ישיאי, פידי, פודי, דידי, דידי, פודי, פודי, בידי, 10, VV. Y.1. P.1. VSY, YOY, YOY \*34. /361 /0E1 /0E+ الثقافة اليونانية: ٢٠٨ التتار: ٣٦٥ الثواب والمقاب: ٥٣٥ التحرسة: ٢٨٦، ٥٧٥ التحالة: ١٩٥٠ (5) التجويز: ۲۰۳ - ۲۰۰ ، ۲۱۶ ، ۲۲۷ ، ۲۲۰ ، ۲۳۹ . 37, 737, 737, V\$Y, A37, fot, الحاط: 19، 14 - 14، 14، 14، 17، 17، 17، 17، tro, ere, see, ree, fre, Tre, YT, AT, AF, YY - PY, TA, 3-1, -11, Bro, Vro, Aro, Ivo, YVo 111

الجاذبية: ١٨٥

جامع الازهر: ٣٢١

التحليل: ٥٨٥، ٣٣٤

الترمذي، ابو عبدالله محمد بن على الحكيم: ٣٤٧

التراجة: ٤٣٣

F/T, TY0, 070, 010, .00, YF0 الجبائي، ابوعل: ١٣٩، ٧١٥ الجبائي، ابو هاشم: ٧٩، ٨٠، ١٢٨، ١٩٦٠ ١٩٦٠ حران (مدينة): ٤٤٨ الحيركية والسكيون: ١٨٣، ١٨٥ .. ١٨٧، ١٩٢، PP1. P.Y. 07Y, AYY - YYY 721 . 27 . 717 . 777 - 713 . 173 . الحد: ٢٥٤، ٢٥٠ - ٢٧٠ 977 . 0 . 1 . 5VV 710 . TIT . TOT . TOT . TOT ! TIT . OIT الحس: ٣٧٤، ١٥٠ الجرجاق، عبدالقادر: ۳۰ - ۳۲، ۷۷، ۸۷، ۸۰ -PA. 3P. 1-1. V-1. -PI. 337. "IP الحساب: ٣٤٢ الحشوية: ٥٣٠ الجرجاني، على بن محمد: ٥٠٧ الحضارة العربية الاسلامية: ١٣، ١٥، ٣٠٣ الجرمي: ٥٤ الجدره والكمل: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٤، ١٩٤، المتالق: ٢٧١ - ٨٧١ ٧٨١، ٢٩٠ ، ٢٣٠ ١٣٦٠ PTY . PEE . PEE, 1807 . EFF . PAT الحكم: ١٤٦ - ١٤٩، ١٥٨، ١٢١، ١٢٩، ٣٢٤، الجزائر: ۲۹۹ 019 الجزم: ١٥٥، ١٥٩ الجزيرة العربية: ٢٤١ ILKS: YAY: AAY الجامة: ٥٠٠، ٣١٨ HIT : 414 : 117 الجنس: ۲۸۷ - ۲۸۹ ، ۲۹۷ الحناطة: ٢٦٦، ٢٢٢ الحتيل، ابريعل: ١٥٧، ٢١٢، ٢١٨، ٢١٩ الجنياد، ابو القياسم: ٢٨٠، ٢٨٩، ٢٩٠، ٣٤٥، YS . - YeV المنفية: ١٦٠ ، ٢٠، ١٢٩ ، ٢٢١ الحماد: ۲۰۸، ۳۲۰ الحاة: ١٨٧ الجراهر: ١٩٠، ٢٠١، ٣٩٧، ٢٠٠ الجوهر الفرد: ١٨١ - ١٨٨، ١٩٩٠، ٢٠١، ٢٠٧، (<del>'</del>2) A.Y. VIT. AIY. 3YY. "TY. PTY. الحبر: ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۸ ۱۲۰ ۲۲۱ ۲۲۰ - 47. 193, F.G. VIO, AIG. 176. خراسان: ۳۵۰ 977 - 971 : 97Y £+1 (£++ : a)/6-1 الجوهر والعرض: ١٧٥، ١٧٩، ١٩٤، ١٩٨، ٢٠١ الخلاص: ٢٥٩ V-Y: - TY: FTY: 307: 6A7 - VA7: 1-EKE: 3823 100 00A - 00% 10+0 10+7 10++ 15VA الخلفاء الراشدون: ٧٠ الجسويق، أبو العمالي: ١٤٤، ١٦٥، ١٦٦، ٢٠١، الحلق: ۲۰۳، ۲۰۳ 177, PYY, 177 - TYY, 177, T33, الخلود والماد: ١١١ 710; 310; A00

(2)

الداراني، ابو سليهان: ۳۷۳ داوود (النبي): ۳۳۱ الدقاق، ابر على: ۳۵۲، ۳۵۳

الحوارج: ۷۷، ۹۷۰ الحوارزمي: ۹۱، ۹۰

الخير والشر: ٤٦٢، ٣٣٤

الحج: ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۷۳ الحسلیت: ۳۳، ۲۳، ۲۵، ۱۱، ۱۱، ۱۱۱ ۱۲۱ م ۱۲۱، ۱۳۱۰ ۲۳، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۷ ۱۲۲، ۲۲۸ ۱۲۰ ۱۳۲۰ ۱۳۲۰ ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۱۵،

(2)

الحاجبات: ۵۶۳ الحتمية: ۱۹۶، ۲۶۰، ۲۶۰، ٤٠٨

MAC: 274 PTT (m) الدؤلي، إن الأسود: \$\$ سام: ۲۲۷ الدولة العربية الأسلامية: ٧٥، ١٣٤، ٣٠٣ سامراه: ۲۳۸ الديانات الفارسية القديمة: ٣٧٨ السبيبة: ١٦١، ١٩٤، ١٩٢، ١٩٤، ١٩١ - ١٩٩، الديصانية: ٣٢٧ 1.7 - 0.7, VIT, 177, 777, 717, دیکارت: ۷۶۱، ۳۹۰ V37, 3 . T, TPT, XPT, T.3, 1P3, . TO. الدعقراطية: ١٣٥ 170, 370, 770, 770, 700, 770, 370, HELD: YYY, 613, Y13, +93, YYO, AYO 0V1.011 الدين والقلسفة: ٥٧٥، ٢٥٤ السجستان، ابو يعقوب: ٧٧٩، ٣٣٢، ٣٣٣ السخاوى: ۱۹۲ (3) السرية: ۲۷۲ الذات: ٤٦٠ السمادة: ٢٥٤، ٢٥٤، ٢٦٩ - ٢٧١، ٢٧٩ السكاكي، ابو يعقوب: ١٤، ٧٧، ٨٩، ٨٩ ٨٠٠٠، (5) \$11, V.1, TVI, 119 السلقية: ١٣٢، ١٩٢، ١١٤، ١٤٤، ١٤٤، ١٢٠، ١٢٥، الرازي، فخرى البدين: ١٦١، ١٦٧، ٤٩٧ ـ ٥٥٤. 074 101 7301 700, 200 السلفيان: ٦٦ الرأى: ١١٠ مليان (الني): ٣٣١ الرسالة: ٢٣٦، ٢٣٦، ٩٤٤ السمعات: ٢٠٥١ ٥٠٦ الرسل: ٢٦١ السنة النبوية: ٢٢، ٥٣، ٧٧، ١١٠ -١١٢، ١١٤، الرمي، قاسم بن ابراهيم بن اسياعيل: ١٧٧ ALL MAL WALL LALL TALL TALL THE الرواقية المتأخرة: ٣٧٧ -010 : TE4 : TE4 : TTE : TTA : TA\* : 170 -الروح: ۱۸۷ V/0, YY0, YY0, 0Y0 روح القلس: ۳۴۰

(3)

السرياضيسات: ٣٥٥، ٣٧٤، ٣٧١ - ٣٧٨، ٣٢٣،

011 .E4. cEEE

الزجاجي: ٤٤، ١٥٣، ١٦٧، ١٩٢

الزبور: ۳۳۱

الزركشي، بدر الدين محمد بن صداقة: ٣٠٤ الزكاة: ٢٧٤ الرّمان والكان: ١٨١، ١٨٢، ١٨٦، ١٨٨، ١٨٨ - ١٩٣٠ YOY . TEY . TTY, VTY, ATT, . STY . YEY . 1073 AFTS PFTS FATS PFT-7+33 +733 £71 . £7 . الزغشري، ابو القاسم: ١٩،١٧

زين العابدين: ٣٣٤

الشافعي، عمد بن ادريس: ٢٧ - ٢٤، ٢٩، ٣٣، 091

السهروردي: ۲۵۲، ۲۷۴، ۲۲۳، ۲۸۱ ۴۸۲

107 -101 :45 :40 :40 = 81 : 401 : 401 السيراق، اينو سعيند: ٥١ -٥٣ ٨٢ ٨٢ ٩٤،

PAR LETT LETA

017 cos 1 c244

السيكولوجية: ١٠ ٤

Yel: . PT: Al3: 173: 073: 773:

السيتوية: ١٤٩٩ع ١٥٩٤ د١٧٩ - ١٨٩ - ١٨٩٠

(ش)

الشباطبي، ابسو اسحق: ٤٥، ١٠٥، ١٦٣، ١٣٠٠

770 - 700, A00, 070, VFO, PFO, YVO

سوريا: ۲۵۲

(d) YY, AY, 3V, 3+1, +11, 111, 471, PY1, Y71, Y21, A17, 177, 310, الطائف: ۲۷۲ 014 :01V :01: :010 السطيع: ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٤، ٢١١، ٢١٤، ٢١٤، الشافعة: ٦١، ٢٢، ٢٤٧ 44. 44V الشام: ٢٦٤، ٢٧٥ الطري، محمد بن جرير: ٥٤٩ الشيل: ٧٧٧ الطبية: ١٧٥، ١٧٩، ١٠٣، ١٩٧٠ - ٢٩١، ٢٠٤، الثم ق الأدنى: ٢٥٣ 0.3 - V.3, .13, /13, .83, 703, الشريعية الاستلامية: ٩١، ١٠٥، ١١٦، ٢٧٦ -AVI. TYP. EVA AY, YPY, AIY, 3FY, PYY, 373, 107 (107 : 1 bl · P3 : 710 : YYO : 0YO : 70; PTO; الطواثف الاسلامية /30, 330, V\$0, A30, /00, V00, YV0 \_ الـــــــ: ۲۶، ۲۲، ۲۷، ۵۰۲، ۵۷۲، ۸۷۲، الشطح: ۲۸۷ ـ ۲۹۰ ، ۲۹۹ ، ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۰۳ BAY, VAY, PAY, YPY, Y-Y, B-T, الشعر الجاهل: ٧٠، ٢٦ O'T; AIT - TYT; STY; ITT; ITT; شمعون: ۳۳۷ TOV . TOI . TOT - TO. . TIV . TIP الشهرزوري، ابن الصلاح: ۲۹۰، ۳۰۶، ۳۰۰ الشهرستاني، ابو الفتح محمد بن عبد الكريم: ٣٣٠، 777 - 777 , PIT, VP3 - PP3 \_ الشيعة: ٧٢، ١٣٤، ١٣٩، ٧٧١، ٥٥٧، ١٧٢، الشوري: ١٣٤ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ANT LYAY - YAY - YAY LYYA - YYE T'T: 0'T: F'T: 31T: VIT: PIT: (oo) . TT. 277 - YYY, PYY, 177, YYY, ATT: YET: TET: AET: FOT: YOY. الصادق، جعفر (الأسام): ٧٧٦، ٢٨١، ٣٢٠، ٣٢١-LOUIS LEVY STYL SEED FOR TEO . TYT VYO, YEO, YEO المحاسة: ١٢٤، ١٢٨، ١٢٩، ١٢١ - ١٢٤ السطوسي، ايسو نصر السراج: ٢٧٦، ٢٩٣ - ٢٩٥، TTT LTIA LT'T LTYT LIGHT LIEA LIE. FET . 799 الصدق: ٢٩٩ الصديق، ابر بكر: ٣١٩، ٣٦٦ (d) Harks: 377 الظاهر والباطن: ٧٧١ ـ ٧٧٨ - ٨٩، ٧٨١ - ٢٨٨ الصلبية: ٢٧٥ IPT: YPY: 3PY: YPY: APY: Y\*Y: الصوتيات: ٢٧١، ٢٢١ STYL LTTS LTTS LTTS LTTY LTTS الصونية: ٢٧١، ٤٧٢ - ٢٧٧، ٨٨١، ٩٩٠، ٢٩١ PVY, 111, VOOL AGE TITO . TOE . TOT . TET . TEO . TIT. الظامرية: ١٣٩، ٢٥٧، ١٢٥، ١٤٥، ١٩٥، TETS YYY - BYTS BEES CRESS PARS VIO. 170, TTO, 270, 120, 120, PTO . P. YTO, . TO, 170, YEO, TE الظاهريون: ٢٧١، ٣٦٢ الصوم: ٣٢٥

(ض)

الضرورة: ٢١٥ - ٢١٧، ١٥٥

Hiller: 077, AP7, V-2 - A-2, 772, 770

TY. OV. TA. OA. TA. AA. IP. YP. العبارات: ٢٧٦، ٢٨٩ - ٢٩١، ٢٦٠، ٢٢٤، ٢٢٤ V-1, 711, 0VI, PVI, V-Y - -17, TYT .TIA .TYT .TYY .TY. .TY. عبد الجبار (القاصي): ١٧ - ٧٤ ، ٧٤ ، ٨٠ - ٨٠ ATT, (AT, TAT, APT, FFT, BYT, 171: 701 - VOI: 371: 771: 0A1: evy, say, rey, ets, vis, vys, 411 APL APP 1191 APP 1194 APP - 177 .17: .10A .101 - 10: .1TT YYY 277, YYY - PIY, ITT, 277, PF\$: YV\$: YV\$: 7:0: -10: 010: OYY, FTY, TPS, TIO, 310, A00, IVO rio, vyo, Aye, aye, rye, .ets. 150, 350, VEG, PEG, 140 عبرب الجناهلية: ١٦، ٧٦، ٧٩، ١٩٠، ١٩٠، العقل والعلم: ٢١١ - ٢١٣ العقل والقلب: ١١٠ ٢١١، ٢١٤ السعسرفيان: ١٤، ٣٨، ٣٩، ٢٤٠ ١٤٢، ٢٥١ -العقل والنفس: ١٨٧ المقل والوجود: ٣٧٧ POY, YEY, PEY, -VY, 1AY - VAY, 184, 787 - 187, 0.T. TET, 017. المقل والوحى: ٢٥٠ 1571 BETS 1871 PATE BATE TELL المقلانية: ٢٩٥، ٢٨٥ - 0 - A : 0 - P - 1 9 2 : 3 9 2 : 7 · 0 : A · 0 -المقلانية اليونانية: ٢٥٧، ٢٨٤ 10, 710, YYO, 170, FOO - ADD, 170, المقيدة: ٢٧٥، - ١٥٤٤ ٢٧٥ السلاف، ابا المذيل: ١٧٩، ١٨٠، ١٨٤، ١٩٩١ المرفانية: ١٩٥٤ - ٢٩٨ - ٢٦١ ، ٢٢١، ٢٢١، ٢٧١، السعلم: ١١٩ ـ ١٩٢، ١٦٤، ١٩٦، ١٧٢، ١٧٠، ·PY, 1PY, 1P4, 3.7, 117, 017, PETS 1775 - 375 1775 AAT - 1875 AGT, TYT, SYT, AYT, PYT, TAT, 7PT, 8PT, 1PT, APT, 113, VI3, المرفانية الاسلامية: ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٧٠، ٢٧٢، 171 FFE. TYE. 17E. 012. 07E. PT0, /10, 010 BYY - YYT: TAT: BAY: FPY: Y-T: TTV ATT: TTY - TTY TTA ATTS علم الاية: ٣٢٦ علم البديم: ١٣، ٩٤، ٩٩ THE TYPE TYPE TYPE BYTE OVER عــلم الــدلالات: ٢٩، ٢٤، ٣٨، ٣٤، ٨١ - ١٥١ 76, YO, AS, . F. 17, AF - . V. 3V. المرفانيون السلمون: ٢٥٣، ٢٦٩، ٢٨٠، ٢٨١،

العصر الماشيق: ٢٥٧، ٢٧١، ٣٠٣

البقل: ٢٤، ٢٦ - ٨٢، ١٥، ٧٥، ٥٢ - ٨٢، ٢٧.

العصمة: ٢٥١

170 - 1.7 :111 :4A : AA : AP : YY .FY, VPY, PPY, 0.7, VIT, 10T, V.1. TYT, OPT, VIO. FTO. VTO. PTO FFT, TYY, 3YT, SYT, AYT, FFS علم القلك: ١٤٥ ، ٢٤٦ المسكري، ابو هلال: ٧٨ علم الأكلام: ٣٠ ـ ٣٢، ٢٤، ٣٥، ١٤ ـ ١٤، ١٤، المسكرى، محمد بن حسن (الأمام): ٣٣٧ V1. 10, 00, A0, 15, 77 - 05, Vf -عصر الستندويين: ١٤، ١٥، ٢١، ٤١، ٤١، ٢٤، ٨٢ Pr. 69: 79: 18 - 78: 48: 18: 38: P.I. . II. 371, AST, T.T. PAS. ap \_ vp. . . 1. 7 . 1. 2 . 1. 7 . 1 . . . 11 . V.0. P.0. 710, 100, 200, FF. 111, VII - PII, ATI, TSI - 031, 101, عصر الترجة: ٣٠٣، ٢١٤

....

العارفون: ٢٧٦ - ٢٧٥

العالم العرب: ٢٤١، ٨٩٤

الماسيون: ٢٣٨، ١٤٥، ٧٧٥

ogy, Agy, off, ogo

العبادات الشرعية: ٢٧٨

المراق: ٢٥٣

SAY . Sas

7A3, 150 - 750

191: Yes, Ves, 100 7/6; 2/6; 701 \_ 001, A01, P01, IFL, 7FL \_ FFL, 770, .70, 170, P70, V30, 700, ATT - TYT - TAT - TAT - TYT - PYT -004 . 00A . EY1 . VEV . V. . . V44 . V47 . VTV . YY3 141, F71, P71, F71, F71, -11, F11, F11, الغوث: ٣٦٤ 711, 011, 101, AV1, PV3 - YA1, FP1 -(ii) V.O. 710, 310, VYO, PYO, VYO, V30, AV1 . ATT . ATY القاراني، ابو نصم: ۳۳، ۲۳۱، ۲۲۰، ۲۸۶، ۳۸۰، ۳۹۰ علم الكيمياء: ٣٧٧ A12 - FTE: A12 - 201: YFE: 1A1: علم الماملة: ٩٩٠، ٢٩٤ VAL. ALO. PYO علم المعانى: ١٣، ٩٤، ٩٧، ٩٧، ٩٩ الفارسي، ابي علي الفارسي محمد بن الحسين: ٨٧ علم الكاشفة: ١٩٠، ٤٩١ القاسي، علال: ١٣٣ العلم والظن: ٢١٤، ٣١٥، ٢٢١ قاطمة الزهراء: ٢٨١، ٢٠٥، ٣٠٦، ٢٣١، ٢٣٢١ علياء الكلام: ٢٦، ٧٥، ٢٧، ١٢٥، ١٢٧، ٢٩١، AOL, POL, 137, TAS الفاطميون: ٢٨٧، ٢٧١، ١٤٠٠ عاه العلياء السلمون: ١١١، ١١٤، ١٩٤٠ ٣١٨ القراء ابي زكريا يجيي بن زياد: ٣١، ٣٧ العلة والسبب: ١٤٧ ، ١٤٧ - ١٥١ - ١٥١ ، ١٥٢ ، الفراهيدي، الخليل بن أحمد: ١٠٩، ١٤٢ 191, AM - 171, 371, 471, AFI, الفردانية: ٢٥٨ PEL 1914 YVI. VPI - PPI, 1174 القرس: ٧٩ PYY, 3PY, 0PY, PY3, AV3, PIO, الفرضيات: ٣٩٥ ev. .ev. الفرغان، على بن مسعود: ١٤١، ١٤٧ العلوم الطبيعية: ٤٩١، ٥٠٠، ٤٠٥، ١٥٥، ٢١٥، القرق الاسلامة: 3٧٤، ٩٧٠، ٢٩٤، ٣٠٥، ٧٠٥ VY0 - PY0, FR0 علوم العجم: ٩١ - 174 . 171 . 101 . 107 . 171 . 171 -العلوم المبريسة: ٩١، ١٤٥، ٧٤٧، ١٥٥، ٥٥٥، . 14. . 117 . 111. VY2. /12. Y11. . 12. ev. العلوم اليونانية: ٣٧، ٩١ 1 tankle : 274 الفتهاء: ٣٥، ٥١٠، ١١٠، ٢١١، ٢٢١، ٢٢١، العموم والاطراد: ١ ١٥ 071: 121: 221: 021: P21 - 101: عيسى (التي): ۲۲۵، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۲۷ \$\$7.177.787.1.74 CTL. 776 الفكر العربي الاسلامي: ٦٦، ١٠٢، ٣٠٣، ٢٢٠٠ ARRI RORI PARI ATO, YOU AND LEDE LEEA (į) الفكر اليونان: ٨٠٤، ٤١٨، ٢٨٤، ١٣٥ القالاسفة: ۲۰۳، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۲، ۵۲۲، ۵۲۲، قرامشي: ٥٩٧ الغريزة: ٢٩٩ 97 . 19Y الغزالي، ابوحامد: ٨٧، ٢٠١، ٢٠٣، ١١٨ - ١٢١. القلاسقة الطبيعيون: ٣٨٤ 171. AY1. - 71 - 771. AY1. 131. V21. القسلاسفية المسلمسون: ٤١٦، ٨٤٤، ٢٩٧، ٩٩٨، 44.5 LIMA .159 4.V . 4.1 777: OYY: PAY: -PY: 1PY: 173 -فلسطن: ۲۵۲ - 496 (491 - 684 (684 (684 ) 488 -الفلسفة: ٢١، ٢٢٢، ٢٣٦، ٢٧٧، ٢٩٦، ١١٤٠

> القاهرة: ٣٧١ القبائل العربية: ٤٣ القدام، ممدوم: ٣٣٧

> > القدس: ۳٤٠ ۲۷۳ القدس

۲۹۸ ، ۲۸۳ القرابة: ۲۶۱ القرطبي، ابن بصال: ۵۰۸ قريش (قبائل): ۲۰۵۱ القشير عدد ۱۹۵۱ ، ۲۰۵۲

آلتشـيري: ۱۹، ۱۹۰, ۱۹۰, ۱۹۷, ۱۹۷, ۱۹۷۰ ۱۹۸۷، ۱۹۹, ۱۹۹, ۱۹۹۰, ۱۹۳, ۱۹۳, ۱۹۳, ۱۳۵۳، ۱۹۹, ۱۹۹۰, ۱۹۵۵ ۱لتضاء التداء ۱۹۳۰، ۱۹۹۰, ۱۹۵۰

الفضاء والقدر: ٣٥٤، ٥٢٥، ٣٦٥ القطب: ٣٦٥، ٣٦٦ القلب: ٢٠١، ٢٠١، ٣٢٢

القالة: ٢٤٧

The plant of the property of t

(4)

الكاظم، موسى: ٣٢٦ كانت، اوفست: ٤٤٧ الكتابة: ٢٤، ١٩٠٠ الكتائي، ابو يكر محمد بن على بن جعفر: ٣٦٤ کتب \_ To Hayle: 12 ــ أحصاء الملوم: ٤٧٦ \_ الاحكام في أصول الأحكام: ١٥٥ \_ اختلاف اصول القاهب: ٣٧٤ \_ ارجانان: ۹۰، ۹۰، ۹۷، ۹۷ \_ الله اللاغة: ٣١، ٧٧، ٨٨ \_ الاشارات والتنبيهات: ٣٤٩، ١٥٤، ٧٧ \_ الإشباه والنظائر في القرآن الكريم: ٧ ــ اصول اللين: ٤٩٢ ... اصول العدل والتوحيد: ١٧٧ \_ اصول الكافئ: ٣٧٧

- اعتقاد فرق السلمين والشركين: ٣٠٥ عاز القرآن: ۲۱ ــ الاقتصاد في الاعتقاد: ٣٨٤، ٩٤٤ - Hoard: 1982 1.0 - الالفاظ المستعملة في النطق: ٢٩٤ - المستصفى من علم الاصول: ١٣٨، ١٣٨، ١١٥ - الانسان: ۲۹ - المسترفي في النحو: ١٤١ \_ luni غوجي: ٢٩٩ \_ ٤٣٩ \_ مشكاة الاتوار: 188 \_ مصارعة الفلاسفة: ٤٩٨ - السيرهان في علوم القبرآن: ٣٠٤، ٣٩١، ٢١٦) \_ الطالب العالية: ٤٠٥ 011 . ITO ــ معاني القرآن: ٢١ ــ البرهان في وجوه البيان: ٣٧، ٣٧ ــ المعتمد في أصول الفقه: ٤٥، ١٤٥ - البيان للتبين: ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٨٧ \_ معيار العلم: ٧٣٧، ٣٣٨ ـ تاريخ الرسل والملوك: ٩٤٩ \_ المفنى: ٩٣٤ - التمهد: ٤٩٣ ــ مفتاح العلوم: ٩٠، ٩٠ . - التنبيه على سيل السعادة: ٢٧٨ \_ مفاتيح الغيب: ٤٩٨ - تهافت التهافت: ۵۸۰ ، ۲۰ \_ مقاصد الشريعة: ٢٠٠ - تبافت القلاسفة: ٥٨٠ ، ٩٩٥ ، ٢٠٥ \_ مقاصد الفلاسفة: ٢ • ٠ ــ الحجة في أصول الكافى: ٣٣٠ \_ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: ٣١٨ \_ الحوف: ۸۱۸ \_ القولات: ٢٨٩، ٢٧٩ ــ الحيوان: ٢٤ ، ٢٥ - المتذ من الضلال: ٢٧٤، ٧٧٤، ٥٣٠ - ختم الاولياء: ٣٤٧ - الموافقات في أصول الشريعة: ٨٣٨ - الحطاب العربي الماصر: ٥٦٥ - الراقف في علم الكلام: ١٠٥، ٥٠٠ م. ٥٠٠ ـ دلائل الاعجاز: ٧٧، ٧٣، ٨٧ ـ نظم القرآن: 38 - راحة العقل: ٢٠٨ - التفس: « § § ــ رسالة في زيارة القبور: ٥٠٤ ــ النفس والروح: ١٠٤ E . V : elul -- باية الاقدام في علم الكلام: ٣٣٣ \_ العبارات: PA9, PY1 - الحدى: ١٠٤ - Hunci: 24, 310 الكرامات: ٩٣٣ ــ الفتوحات المكية: ٢٩٧ الكرخي، معروف: ٧٧٧ ــ الفرق بين الفرق: ٢٩٢ الكرماني، أحمد حيد الفين: ٧٨٤، ٣٠٩، ٣٠٩، ــ الفروق في اللغة : ١٨٩ 117, 717, 777 - القسطاس المستقيم: ٤٣٧ الكسب: ۲۲۰, ۳۳۰ - قوى النفس: ٤٨١ الكشف العرقبال: ٢٧٦ - ٢٧٨، ٢٨٤، ٤٤٤، \_ الكتاب: \$\$. ه\$. ¥4 sev .ite - الكشف عن مناهج الأدلة. ٢٠٠٠ ٧٧٥ الكلاباذي: ٣٩٣ - لسان العبرب: ١٥ - ٢٠ ، ٣٨ ، ١٢٧ ، ١٨١ ، الكلام 101 .140 ــ والفلسفة: ٩٩٨ ـ ٢٠٥، ٩٠٠ \_ لطائف الاشارات: ٢٨٤ الكليات: ٢٩٩ ـ ٢٣٤، ٤٤٢، ٢٩٠، ٢٤٩، ١٥٥ ــ ما بعد الطبيعة: ١٨٤، ٩٤٩ الكليق، محمد بن يعقوب: ٣٧٧، ٣٣٠، ــ المباحث المشرقية في الطبيعيات والالهيات: ٤٩٨ الكندى: ٢١٦ ـ ١٨٨، ١٨٨، ٢٨٨، ٢٨٩ - متشابه بالقرآن: **٧٧** الكنيسة: ١٥٤

الكنيسة الناطنية الاسباعيلة: ٣٤٧ مالك والإمام): ١٢٨ - ١٢٠، ١٢٣، ١٥٥ الكهانة والعرافة: ٧٤٧، ٧٤٧ المالكية: ١٩٧ Libers: FAT - PAT: 787; 087; F03; Vo3; الكوفيون: ٥٠ ، ٥١ ICL, U: PTY, POY - TTY, IVY, 357, 3AT, Pal. PPl. 6-0 APT, PPT, V-3 - P-3, 101 - 303; الماررائيات: ٤٤٨ ، ١٥٠ ILL: 289, FP9, 673 471 . 17V . 17T . 174 15-16 (Hade: 277 - 277) AYP, 277, 737; (4) TYA . PTO . PT - . PAT المصوفة: ٢٦، ١٤٤، ١٤٥، ١٩٠، ١٩١، ٢٥٢، YEV . YY . Y Y : 3 ..... YU GOY, AGY, PSY, VVY - - AY, 3AY -اللانائة: ٥٠٧، ٢٩٩، ٣٠٩، ٧٠٤، ٢٢٥ اللاهوت: ٣٣٩ 4-71 Y-71 A-71 3171 Y171 7371 F371 اللحياني: ١٨٥ PIT - SOT, VOT - 171 IFT, OFF, AFT, الله: ٢٠١، ٢٠١ ٢٧٠ 9-1 -9-1 -9-1 TAR - 144 - 154 - PVP اللبانيات: ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٩٠ مق، ابو بشر: ٤٩٨ اللقات: 100 ١٩٠١ ١٩٠٠ المجاز والكتابة: ٩٨، ٩٤٨ اللغات الأربة: ٥١، ٣٨٣ للجامدات: ٣٥٥، ٢٧٤، ٤٤٤ اللغة: ١٩، ٣٤، ٣٤، ١٠٤ ١٠١، ١١١، ١١١، ١٢١، المجتمع الأسلامي: ٧٥، ١٩٣ 417, 417, -. T. 413, P13, TY3, الماسي، الحارث: ۲۷۵ PYY . 077 . 149 . 171 . 170 . 170 المستثون: ٤٢، ٥٨، ١١٨، ١١٩، ١٢١، ١٢١، \_ الاشتقاق: ٠٥، ١٥، ٩٢ - ٩٤ \_ اللغة العربة: 10، 11، 17، 17، 17، 12، 12، 13، 13، عسمناد رسبول الله: ۱۸ ت ۲۰ ت ۲۱، ۱۲، ۱۲۰ ۱۲۱۰ P2. 10. 27. 77. 77. .V. VV. PV. YYE, TYE, 67E, TYE, FYY, EAT. YAS FRS ONLS PRES ONLS AARS OFFE 1739 1731 1747 1740 1747 1771 PTT. A.Y. P.Y. FBY - YBY, VBY, ABY, ATT. ATT . TTY: OTT. VTY. PAT. 777, 077, 777, 777, 770, 770 144 LETS TAT LTYP LTES LTS \_ النحو والصرف: ٣٧، ٤١ ـ ٣٥، ٨٥، ٨٢ - ٨٤. الحمولات: ٣٨٨ TAS TP. 3P. 4P. VP. PP. TILL 411. 14 : : المخطئة : 14 ا 771, VYI, AYI, 131, Y31, .01 -للدينة الفاضلة: • 60، 20%، \$61 eet, Vrt. -Vt. YVt. 191. All. للذاهب العقدية الاسلامية: ٣١٠ الذاهب الفقهية: ٩٣١ 177 - 170 . 17F . 17Y اللغة المناتية: ١٥، ٨٧، ٨٧٨ الريدون: ٤٧٣ اللغويون العرب: ٦٣، ١٩٧، ١٨١ الزاج: ۲۱٤ مسجد سامراء: ۲۲۸

#### (e)

المائريدي، ابو متصور: ۱۹۵ المسادة: ۲۹۷، ۱۳۹۸، ۱۹۵۸، ۱۹۵۸، ۱۳۳۵، ۱۳۵۵، ۲۶۵، ۲۷۷، ۱۹۵۵

السمودي: ۲۲۷ ۸۲۲

Pot . Por : Elalali

الشابة: ٢٠٠٠- ٢٠٥ الشابة:

السليات: ۲۹۰ السيحة: ۲۷۱، ۲۵۲، ۲۵۹

401 الشرق: ٢٩٦، ١٤٥ المقامات: موجى ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٨٧ DET : 707 ; 770 PTO المتدات: ١٩٤، ١٠٥، ٥٠٥ الصطلحات: ٢٩١ ILLY : OAT, PAT, TT3, AV3 المصوبة: ١٤٠ الطلق: ٥٣٥ الكتومون: ٣٦٥ مكة: ٣٦٤ معاوية: ٢٧٤ المكي، ابو طالب: ۲۸۰ ۲۹۰ المستزلة: ٢٠، ٢١، ٢٦، ٤٤، ١٥، ٥٥، ٨٥، اللائكة: ٥٠٠٠ 11-4 (1-7 (1-1) (A) (V) (V) (V- 31 ILE: A/3, P/3, 373, 673 VY1. PY1. 371. PY1. 701. F01. V01. المالية: ١٠٥-١٥، ١٧٧، ٢٢٧، ١٣٣٠ ١٣٣١ .174 .177 . X71 . X71 . X71 . XV1 . XV1 1A1, 7A1, 1P1, 1P1, 0P1, AP1, PP1, 937 .031 .037 .01V . YIA . YIZ . YIE . YIY . Y.4 . Y.6 . Y.1 الناطقة المرب: ٢٨٩، ١٩٥٠ 177 . FFF . YFF . FFF . FFF . FFF . FFF . المنطق: ٣٧، ٢٤، ٨٤، ٨١، ٣٥، ٩٠، ٩٠، ٩١، ٩٤، LOVY LEAN LEAV LEAY LEAY LYYY LYYE op, vp. -- (, (-), 377, FYY, VYY, 710, .70, 170, 370, 170, 770 . TTV SATI OAT, . PT, TPT, VPT, المتصم (الخليفة): ١١٧ . 173 . 177 - 17A . 170 . 11A . 113 العجزة: ٢٤٩، ٢٤٩ . 1VV . 10 . . 114 . 110 - 117 . 11 . . 17A المصدرم: 374 - 774، 174، 274, 674, 774, 0.0 .0.7 . 176 F.O. FYO, FYO, PYO, FYO, FIO, A10 المراج: ٣٧٨، ٣٥٠، ٢٥١، ٣٧٣ المنطق والنحو: ٢٥ .. ٤٧٩ ، ٤٣٥ L. G: 71, 77, 77, VT, AT, 13, 30, 77, الهدى المتظر: ٧٧٩، ٣٧٥، ٢٧٩، ٣٣٤، ٣٣٠ VIS TAS TO THE THE VIEW YELL 227 111, 771, 171, AYI, IVI, OVI, المواضعة: ٦٩، ١٣٨، ١٧٤، ٢٠١ PAIL 0-7, V.Y. 3/Y - TYY, 0YY, مؤتمر الباحثون الاختصاصيون بالعرفان (ميسين) VYF. -37, 337, 707, 707, VOF. YOS : (1411 AGY, GAY, FAY, 3PY - GPY, .. TJ المؤرخون المسلمون: ١٩٣ TYTE YOR SYTE ITTE SAY, YPTE المرجمودات: ٢٧٤ - ٢٧٦، ٢٧٨، ٢٣٢، ١٣٣١ APT. A/3, YY3, YY3, 073, Y03, 171: FT1: -01: Yel: 101: Y.o. LEVY LEV. LETY LETT LETE LEPT A10, 170, 370, 070 783, 000, 400 - 110, 270, 000, 700 موسى (النبي): ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٩١٤، ٢٩١٥، ٢١٧ المشوق والمعتول: ٤١٦ ، ٤١١ المتافيزيقا الكلامية: ٣٥، ٧٨٤ المستسولات: ٢٧٤، ٢٥٥، ٢٧١، ١٥٥، ٢٥١، میکاتیل: ۳۹۵ 274 LETY الملوم: ٢٣٤ - ٢٧٦ - ٢٣١، ٢٣٢، ٥٠٥ (Ÿ) المنصرب: ١٣٣، ٢٩٤، ١٣٤، ٨٧٥، ١٥٥، ٢٥٥، الناسوت: ۲۲۰ - ۲۲۷ المقاربة: ٢٤٤، ١٤٥، ٢٤٧ النبوة والولاية: ٣١٧، ٣١٤، ٣٧٤، ٣٣٩ ٣٣٠. القارنة: ٣٨٤ eff. fif. elf - fer, fer, vet. مقاصد الشرع: ٥٤٩، ٥٤٠، ٢٤٥، ٢٤٥، ٤٤٧، 041

POT: 177 - P77: 177: 3AT: TP3: 41A - 177 - 107 - A17 0P1, YY0, YY0, 0Y0, Y00, A00 اقرمسية: ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٨، ٢٦١، ٢٧١، ١٧٢١ النحامة: 420 ، 237 AVY: TAY: 197: 4-7: -17 - 117: النحاء: ٢٦٤ - ٢٢٧ 317: AIT: TTY: VYY: AYY: TYY. TIT: TOT, BOT, ACT, -FT, TYT, النحساة العسرب: ١٤٤ ، ١٥١ ٥٥ ، ١٥٣ ، ١٩٤ ، 711: 171: VYI: 131 - 731: -01: 277, AVY, A31, 272, 7A1, 7A2 V4 : stål 191, 121, 411, 191 هوسرل: ٤٤٧ النحوي، يحيى: 224 النرجسية: ٣١٥ الهوية: ٢١٧ ميقل: ٤٤٧ النسب: ٣٤٥ النطق: ۲۸ (1) النظام، ابراهيم بن سيار: ٧٦ النظر: 188 واجب الوجود: ٥٦ - ١٦١ النظرية الطبيعية: 42 الرثنة: ١٧٦ نظرية النظم: ٧٧، ٨٠ ٨٠، ٨٨، ٨٨، ٨٨، ٨٨، الوجود: ١٧٩، ٢٧٧، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٣٠، ٢٣٠، 146 . 147 . 1 · Y . 1 · P 737, 157, 567 - 667, 587 - 667, النعيان (القاضي): ٣٢١ - ٣٢٤ 113. 713. -03. 101. 301 - Y01. النفس: ٨٥٨، ٢٥٦، ٢٢٦، ٢٩٠، ٢٠٤، ١٥٤، 753, 553, -V3, AV3, PP3, 6:0 YOR TER - OFR. AFR. PER. BYR. الوحدانية: ٣٥٨ 0.0 , 174 , 170 وحدة الشهود: ٣٥٩ النفس والبدن: ١٩٥ - ٢٧١ ، ٥٠٦ وحدة الوجود: ٣٥٨، ٣٥٩ النفس والماد: ٨٤٤، ٤٣٩، ٤٧١ الوحى: ١٢٨ النقباء: ٣٦٤ - ٣٦١ وراثة النبوة: ٣٦٣، ٢٦٥ النقد الأدن: ٩٩ الوضعية: ٢٥٥ نوح: ۲۲۷ ، ۲۲۷ الوقت: ۲۷۸ ، ۲۵۳ - ۲۵۳ النيسابوري، ابو رشيد: ١٩٤، ٢٢٠، ٢٣٦ (2) (-4) الهناذ: ۷۹ اليقين: ٢٧١، ٢٥٢ الهجويري، ابـــو الحسن على بن عشيان: ٣٤٧ - ٣٥٢،

191, YOY, OTT, AFT, TYT, 191

اليهودية: ١٧٦، ٣٥٣

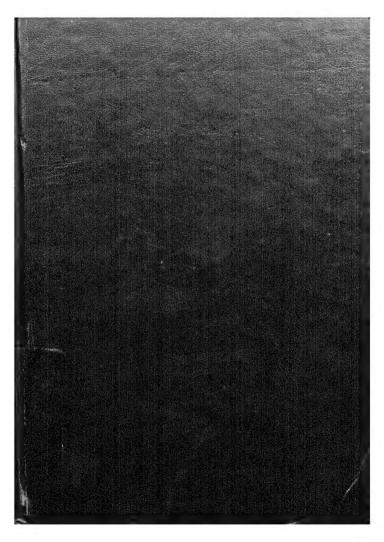